المجكلة ألعاشير الفُرُوعِ لَنِكَاجُ لَلْمُ الْفِكَاجُ ( الألمانية ١٩٢٧ - ١٩١٢) جِّجَبَّقُ قِمْرُلِحِياء الثَّراثِ







# الخي الحيال

ثِفَةُ الْإِسْلَادِ اَبِوَجَعْمِ مُحَدُّبَنُ يَعَقُّوكِ بِنِ السِّحَاقَ لَلْكَيِّنِي الزَّانِ عَيَّ (م ٢١٩ ق)



المحَلَّدُ ٱلْعِاشِيرَ

الفرؤع

ألمجيشة وَالنِّكَاجُ

( الكالمين ٢ ٨٦٧ - ٩٩٢٠)

جِجَهَقُ قِمْرَاجِياءالتُّراثِ مَرَدَ بِحُوثِ إِلْمَارِلِ لَهِرَاثِ

الکافی / ج ۱۰

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

باحتمام : محتد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن : نعمة الله الجليلي ، عليّ الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد وتحقيقها : السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدي نژاد

الإعراب ووضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات وشرح الأحاديث: جواد فاضل بخشايشي

التخريج وذكر المتشابهات: السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهديزاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ،

أحمد رضا شاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنماني ، علي عباسيور ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عاليشاهي

تنظيم الهو امش: حميد الأحمدي

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمو د طراز كوهي ، السيّد محمّد الموسوى ، مسلم مهدى زاده

نضد الحروف: مجيد بابكي رسكتي ، على أكبري

الإخراج الفنّي : السيّد على موسويكيا

الناشر: دارالحديث للطباعة والنشر الطبعة: الثالث، ١٤٣۴ ق / ١٣٩٢ ش المطبعة: دارالحديث

الكسة: ٥٠٠

ايران: قم المقدسة ، شارع معلّم ، الرقم ، ١٢٥ هاتف : ٣٧٧٤٠٥٢٥ ـ ٣٧٧٤٠٥٢٣ - ٢٥٠

http://darolhadith.ir ISBN( set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

darolhadith.20@gmail.com ISBN: 978 - 964 - 493 - 416 - 2

\* جميع الحقوق محفوظة للناشر \*

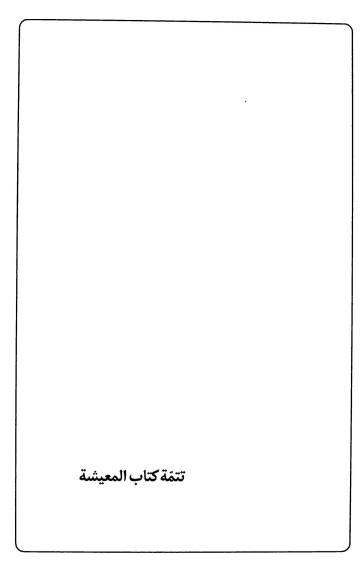

# [ تَتِمُّهُ كِتَابِ الْمَعِيشَةِ ]

# ٥٣\_بَابُ فَصْٰلِ التِّجَارَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا ١٤٨/٥

١٠ / ٨٦٧٧ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ١: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «تَوْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ الْعَقْلَ ٢ . ٣

٢/٨٦٧٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَنِرٍ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ \* ، °

٨٦٧٩ ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ:

١. في (بخ، بف): + وعن الحلبي، وفي التهذيب: وحماد عن الحلبي، واحتمال زيادة وعن الحلبي، لكثرة روايات ابن أبى عمير عن حمّاد إبن عثمان] عن الحلبي، قوئ.

٢. في مراة العقول، ج ١٩، ص ١٢٩: وقوله علا: ينقص العقل، أي ممّن كان مشتغلاً بها وتركها أو مطلقاً، والمراد به نقصان عقل المعاش، أو مطلقاًه.

التهذيب، ج٧، ص ٢، ح ١، معلّقاً عن الكليني. الغقيه، ج٣، ص ١٩٢، ح ٣٧١٨، مرسلاً، وفيه هكذا: وترك
 التجارة مذهبة للعقل٤. الوافي، ج٧١، ص ١٣١، ح ١٦٩٠؛ الوسائل، ج١٧، ص ١٣، ح ٢١٨٥٦.

٤. في الوافي: «العراد بالعقل هنا نوع من العقل المكتسب، وهو عقل المعاش».

٥. الفقيه ، ج ٣، ص ١٩١ ، ح ١٧٧٧ ، مسرسالاً الوافسي ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ١٦٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ١٧٨٥ .

٦. في التهذيب: + (بن)، وهو غير مذكور في بعض نسخه.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ التَّجَارَةَ اسْتَغْنىٰ عَنِ النَّاسِ ٩٠.

قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُعِيلًا؟

قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُعِيلًا؛ إِنَّ تِسْعَةً أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ». ٢

٨٦٨٠ ٤ . أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ

١. في وطه: - وعن الناس،

٣. هكذا في وطا. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي و الوسائل: + وعن ابن أبي
 عمير،

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي الجهم في سندنا هذا هو هارون بن الجهم ، ولم نجد رواية ابـن أبـي عمير عنه في غير سند هذا الخبر .

والمراد من والد أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو محمّد بن خالد البرقي؛ فإنّ أحمد بن عبد الله شيخ المستف هو أحمد بن عبد الله البرقي، وهو يروي عن جدّه بعنوان أحمد بن محمّد المستف هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وهو يروي عن جدّه بعنوان أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن أبي الجهم هارون بن الجهم عن أبي الجهم هارون بن الجهم عن ثوير بن أبي فاختة والصواب أبي الجهم هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي فاختة والصواب أبي الجهم هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي فاختة عن أبي خديجة صاحب الغنم في المحاسن، ص ٣٦٨، ح ١١١، وقد وردت في الكافي، ح ٦١٤٦، رواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، وفي الكافي، ح ١٥٣١، رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة .

هذا، وقد ترجّم النجاشي والشيخ الطوسي لهارون بن الجهم إبن ثوير بن أبي فاختة ] ونسبا إليه كتاباً رواه محمّد بن خالد البرقي عنه، كما أنْ أكثر روايات هارون بن الجهم وأبي الجهم وردت عن طريق محمّد بن خالد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٨، الرقم ١١٧٨؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٩٦، الرقم ٤٧٨؛ معجم رجال

٢. التهذيب، ج٧، ص٣، ح٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج٣، ص٣٧٣، ح ٢٥٥٨، بسند آخر. الكافي، كتاب المعيشة، باب النوادر، ذيل ح ٢١٤٨، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن آبائه على عن رسول الله على متاب العشرة، ح ٥٤، بسند آخر عن عليّ بن الحسين، عن آبائه على عن النبيّ عن الختلاف يسير، الخصال، ص ٢٤٦، باب العشرة، ح ٥٤، بسند آخر عن أبي جعفر على عن النبيّ على اوفيهما مع زيادة في آخره. النبيّ على اوفيهما مع زيادة في آخره. الفقيه، ج٣، ص ١٩٢، ح ٢٧٢٢، مرسلاً عن أمير المؤمنين على، مع اختلاف يسير، وفي كل المصادر - إلا التهذيب، ج١٠، ص ١٩١، ح ١٣٧٢، الوسائل، التهذيب - هذه الفقرة: وإن تسعة أعشار الرزق في التجارة، الوافي، ج١٧، ص ١٢١، ح ١٦٩٧؛ الوسائل، ج١٧، ص ١٢١، ح ١٦٩٧.

فُضَيْلِ الْأَعْوَرِ، قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ ، وَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ ، فَأَدَعُ التِّجَارَةَ ؟ فَقَالَ : «إِنَّكَ إِنْ فَمَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ» أَوْ نَحْوَهُ . \

٨٦٨١ ٥. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ فُضَيْل بْن يَسَادِ، قَالَ:

**حه الحديث، ج ۱۹، ص ۳۹۸\_ ۴۹۰؛ و ج ۲۱، ص ۳۹**٦\_ ۳۷۰.

وأمّا ما ورد في مشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٤٤١، من أنّ بكير بن أعين كان يكنّى أبا الجهم، كما ورد ذلك في رجال الطوسي، ص ١٢٧، الرقم ١٢٩٣، على قولٍ، وكذا ما ورد في رجال النجاشي، ص ١١٨، الرقم ٣٠٣، من أنّ كنية ثوير بن أبي فاختة أبو جهم، فلا يوجب القول باحتمال إرادة غير هارون بن الجهم من أبي الجهم؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبرت إرادة غير هارون بن الجهم من هذه الكنية في الأسناد، مرّ آنفاً أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن أبي الجهم في موضع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المُراد من أبي الجهم، هارون بن الجهم أو غيره.

أضف إلى ذلك أنَّ بكير بن أعين مات في حياة أبي عبدالله تلك كما ورد ذلك في رجال الكشّي، ص ١٨١، الرقم ٣٦٦؛ ورجال الطوسي، ص ١٧٠، الرقم ١٩٩٢، وقد استشهد أبو عبد الله للله سنة ١٤٨. وثوير بن أبسي فساختة ذكره الذهبي، في تاريخ الإسلام، ج ٨، ص ٣٩٠، في من توفّي بين ١٣١ و ١٤٠، ورواية ابن أبي عمير المتوفّى سنة ٢١٧ عنهما، بعيد جدّاً.

وما ورد في بصائر الدرجات، ص ٤١١، ح ٧، من رواية ابن أبي عمير عن بكير وجميل، وكذا ما ورد في الفقيه، ج ٤، ص ١٩٩، ح ٥٥٤٥، من رواية محمّد بن أبي عمير عن بكير بن أعين عن عبيد بن زرارة، لا يوجب القول برواية ابن أبي عمير عن بكير بن أعين المكتى بأبي الجهم؛ فإنّ المذكور في بعض نسخ البصائر هو «ابن بكير» بدل «بكير»، وورد الخبر في الكافي، ح ٤١٧ وفيه أيضاً «ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل»، وورد خبر الفقيه في الكافي، ح ١٣١٣٤؛ و التهذيب، ج ٩، ص ١٨٩، ح ٢٠٠، وفيهما «ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة»، ورواية [محمّد] بن أبي عمير عن [عبد الله] بن بكير متكرّرة في الأسناد، راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٤٧، و ج ٢٢، ص ٢٣٨، ٣٢٠ - ٢٣٩

والحاصل أنّ المراد من أبي الجهم هو هارون بن الجهم، والراوي عنه هو والد أحمد بن محمّد المراد به محمّد بن خالد البرقي .

ولا يبعد أن يكون منشأ زيادة وعن ابن أبي عمير، ذكر عبارة وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، في أسناد الأحاديث الأوّل والثالث والخامس من الباب الموجب لجواز النظر أو سبق القلم حين الاستنساخ.

 ١٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢، ح ٢، معلقاً عن أحمد بن محمد الوالمي، ج ١٧، ص ١٢٢، ح ١٦٩٧٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٤، ح ٢١٨٥٨. قَالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِي

قُلْتُ: مَا أُعَالِجُ الْيَوْمَ شَيْعًا.

فَقَالَ: «كَذٰلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ» وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. \*

٦/٨٦٨٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْفَرَج ° ، عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَيَا مُعَاذُ ، أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ ، أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا ؟ ه.

قُلْتُ: مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا ۚ ، وَلَا زَهِدْتُ ۗ فِيهَا.

قَالَ: ﴿فَمَا لَكَ ؟».

قُلْتُ: كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً^؛ وَذٰلِكَ حِينَ قُتِلَ الْوَلِيدُ، وَعِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ^ وَهُوَ فِي يَدِي،

٥/١٤٩ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، وَلا أَرَانِي ١٠ آكُلُهُ حَتَّىٰ أَمُوتَ.

۱. في (بخ، بف، جن): + (لي).

٢. المعالجة: المزاولة والممارسة، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١٣٣ (علج).
 ٣٦٠ في وبخ، بف: «هكذا».

٤. الوافي، ج ١٧، ص ١٢٢، ح ١٦٩٧٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣، ح ٢١٨٥٧.

ه حكذا في دط ، ى ، بخ ، بس ، جت ، جن ، والتهذيب . وفي وبف ، والمطبوع والوافي : + «القسمي» . وفي وبح ، وحاشية وجت ، جن ، والوسائل : وأبي القدّاح ، هذا ، وقد تقدّمت في الكافي ، ح ٧٦٠٧ و ٨٥٦٨ رواية عليّ بن الحكم ، عن أبي الفرج . وأمّا روايته عن أبي القدّاح أو ابن القدّاح ، فلم نعثر عليها في موضع .

٦. في الوافي: «منها».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: ووما زهدت.

٨. في التهذيب: وكنت أنتظر أمرك، بدل وكناً ننتظر أمراً». وفي الوافي: والعراد بالأمر المنتظر حين قـتل الوليد
 الخليفة، إمّا رجوع الحقّ إلى أهله واستقرار أمر الخلافة إلى مستحقّه، وإمّا أمر وعطة له بالتجارة، أو تركها
 حينئذ؛ إذ تبذّل السلطان ربعا يوجب تبذّل أحوال الرعايا».

وفي المرآة: «قوله: ننتظر أمراً، أي ظهوركم وغلبتكم. وفي التهذيب: أمرك، وهو أظهر،

٩. في هامش الكافي المطبوع: وإناكنا قد نرجو انتقال الدولة إليكم بعد انقطاع مسلطنة الخلفاء وجمعنا لأجل
 ذلك، ثمّ بعد قتل الوليد رأينا أنها قد انتقلت إلى بني عبّاس فانصرفنا عن التجارة؛ إذ عندي مال كثيره.

١٠. في دبف، والوافي: دولا أرى أنِّي، . وفي دبخه: دولا أدري أنِّي، .

فَقَالَ: «لَا تَتْرُكُهَا ﴿؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةً لِلْعَقْلِ، اسْعَ ۚ عَلَىٰ عِيَالِكَ، وَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا ۗ هُمُ السُّعَاةَ ۚ عَلَيْكَ . °

٨٦٨٣ / ٧. مُحَمَّدٌ آ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِىُ بْن عَطِيْةَ، عَنْ هِشَام بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ:

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ يَقُولُ لِمُصَادِفٍ: «اغْدُ إِلَىٰ عِزِّكَ لَا يَعْنِي السُّوقَ. ^

٨/٨٦٨٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ \* بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَ ` ا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ: «مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجُّ ؟».

. ١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «تتركها» من دون ولا».

٣. هكذا في وط، ى ، بع ، بغ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش و حاشية (جت ، ث والوافي والوسائل والتهذيب . وفي : (بي ، جن ، جي والمطبوع : وأن يكون » .

۲. في دي: دوأوسعه.

 <sup>4.</sup> في الوافي: «السعي بمعنى العمل والكسب، وكلّ من ولّى شيئاً على قوم فهو ساع عليهم، وأمّا بمعنى السعاية فيتعدّى بالباء وإلى في استعمال واحده. وراجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٨٥ و ٣٨٦ (سعا).

التهذيب، ج ٧، ص ٢، ح ٣، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، الوافي، ج ١١، ص ١٢٢، ح ١٦٩٧٤؛
 الوسائل، ج ١٧، ص ١٤، ح ٢١٨٥٩.

٧. في المرآة: «قوله على : إلى عزّك، أي إلى ما هو سبب له».

٨٠. التهذيب، ج ٧، ص ٣، ح ٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ٣، ص ١٩٢،
 ح ١٧١٩، بسند آخر ، خطاباً لمعلَى بن خنيس الوافي ، ج ١٧، ص ١٢٣ ، ح ١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ١٢،
 ح ٢١٨٥٧ .

٩ . هكذا في دط، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن و والوافي و الوسائل و التهذيب . وفي المطبوع : والفضيل » .

والفضل هذا، هو الفضل بن أبي قُرّة التميمي، له كتاب رواه جماعة منهم شريف بـن سابق. راجع: رجـال النجاشي، ص ٣٠٨، الرقم ٤٢٨؛ رجال البرقي، ص ٣٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٤٥٤\_ ٤٥٥.

١٠. هكذا في وط، ى، بع، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي وبغ، والمطبوع: وسئل،
 والصواب ما أثبتناه كما يظهر من متن الخبر.

فَقِيلَ: تَرَكَ التِّجَارَةَ، وَقَلَّ شَيْئُهُ<sup>١</sup>.

قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَاسْتَوىٰ جَالِساً، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا ۗ، اتَّجِرُوا بَارَكَ ۗ اللَّهَ لَكُمْ». أ

٥٦٨٥ / ٩ . أَحْمَدُ °، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ جَدُّو الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ ۚ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، . ٧

١. في «بس» وحاشية «ى» والتهذيب: «سعيه». وفي حاشية أخرى لاى»: «سببه». وفي العراّة: «قوله: وقلّ شيئه، أي ماله، وفي بعض النسخ: شبثه، أي تعلّقه بالدنيا: "قوله 45: فتهونوا، أي تذلّوا عند الناس.".

٢ . في المرآة: «قوله 費: فتهونوا، أي تذلوا عند الناس».

في «بف» والوافي والتهذيب: «يبارك».

٤. التهذيب، ج٧، ص ٣، ح٦، معلَقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه، ج٣، ص ١٩٩، ح ٣٧٢٤، معلَقاً عن شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي، من قوله: ولا تدعوا التجارة، الوافي، ج١٧، ص ١٥، ح ٢١٨٦.

٥. هكذا في وط، ي، بح، بس، جد، جن، وفي وبخ، بف، جت، والمطبوع: + وبن محمّد، .

والصواب ما أثبتناه؛ فإنَّ الظاهر أنَّ السند يكون معلَقاً على سابقه، واختصر المصنّف الله في عنوان أحمد بن أبي عبد الله بذكر وأحمده اعتماداً على تقدّم ذكره تفصيلاً.

والمظنون أنَّ «بن محمّد» زيدت في بعض النسخ تفسيراً لأحمد بن محمّد ثمّ أدرجت في المتن سهواً بتوهّم سقوطه منه.

و يؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل، ج ١٧، ص ١٢، ح ٢١٨٥٣ قال: «وعن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى ٤٠٠٠؛ فأتى بالسند الكامل لعدم تقدّم ذكر السند العبنيّ عليه في الوسائل.

٦. في لاط، بخ، بف»: لاغناكم».

٧. الخصال، ص ١٦٠، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسنده عن القاسم بن يحيى، عن جن الخصال، من أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آباته، عن أمير المؤمنين فقط .
 الفقيه، ج٣، ص ١٩٣، ح ٣٧٢٣، مرسلاً عن أمير المؤمنين فقه الوافي، ج ٢٠، ص ١٢٤، ح ٢١٨٥٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢١، ح ٢١٨٥٣.

١٠/٨٦٨٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرِ بَيّاع الْأَكْسِيَةِ ١ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ : إِنِّي ۖ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعَ السُّوقَ ، وَفِي يَدِي شَيْءً .

قَالَ: ﴿إِذا يَسْقُطَ رَأْيُكَ ، وَلَا يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ "، . \*

٨٦٨٧ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ° بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْل بْن يَسَار ، فَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ : إِنِّي قَدْ ' كَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ، وَأَمْسَكْتُ عَنْهَا.

قَالَ: ﴿ وَلِمَ ذَٰلِكَ ۗ ؟ أَ عَجْزٌ ۗ بِكَ ۚ ؟ كَذَٰلِكَ تَذْهَبُ أَمْوَالُكُمْ ۚ ١ ۗ لَا تَكَفُّوا ١ عَنِ التَّجَارَةِ ، وَالْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ٢٠

١٢/٨٦٨٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ عَفْتَةً :

١٠. في دي: دأموالك،

١. في وط، بخ، بف، والتهذيب، ج ٦: وصاحب الأكسية».

٢. في وط، بف، والتهذيب: - وإنَّى، .

٣. في العرآة: وقوله 器: إذا يسقط رأيك، أي واقعاً، أو عند الناس. قوله 器: على شيء، أي من الرأي أو حوائج العؤمنين.

وفي هامش المطبوع: «أي ينقص عقلك، ولا يرجع الناس إليك في تدبير أمورهم، ولا يشاورونك في إصلاح أمورهم، فصرت حقيراً في أعين الناس وعارياً عن الاعتبار».

٤. التهذيب، ج٧، ص٣، ح٧، معلَقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب، ج٦، ص ٣٢٩، ح ٩٠٨، بسنده عن ابن سنان الوافي، ج١٧، ص ١٢٤، ح ١٦٩٧؛ الوسائل، ج١٧، ص ١٥، ح ٢١٨٦٢.

<sup>0.</sup> في لاب**ف): - (ع**مر).

٦. ني دېف: - دقده.

٧. في قط، ى، جن: «ذاك». ٨. في قط»: «عجز» بدون همزة الاستفهام.

٩. في دط ، بحه : دلكه .

۱۱. في دي: دولا تكفّوا.

١٢. الوافي، ج ١٧، ص ١٢٤، ح ١٦٩٧٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٦، ح ٢١٨٦٣.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - وَكَانَ خَتَنَ ' بُرَيْدِ الْعِجْلِيِّ - قَالَ بُرَيْدَ لِمُحَمَّدِ: سَلْ لِي أَبَا

10 / 0 عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ ، إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَأَمْوَالًا ، وَأَنَا ۖ أَتَقَلَّبُ وَلَيْعَ وَأَمُوَالًا ، وَأَنَا ۖ أَتَقَلَّبُ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَأَمُوَالًا ، وَأَنَا ۖ أَتَقَلَّبُ فِي عَنْ صَعْفَ حَقَّهُ .

قَالَ: فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنْ ذَٰلِكَ ، وَخَبَّرَهُ ۗ بِالْقِصَّةِ ، وَقَالَ: مَا تَرِىٰ لَهُ ؟ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ ، أَ يَبْدَأُ ۖ نَفْسَهُ ۚ بِالْحَرَبِ ۚ ؟ لَا ۖ ، وَلٰكِنْ يَأْخُذُ وَيُعْطِي عَلَى اللّهِ ^ جَلَّ اسْمَهُ » . أ

١٣/٨٦٨٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ ١٠ ـ وَهُوَ يَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَيَجِي ١١٠

الختن: أبو الزوجة. والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل، والصهر ينجمعهما. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٥ (ختن).

٢. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، وأنا، بدون الواو. وفي الوسائل: - ووأناه.

٤. في «بح»: «يبدأ» بدون همزة الاستفهام.

في وى: (وخبّر).
 في ربخ، بف، والوافي: وبنفسه.

قي المرأة: «قوله ﷺ: بالحرب، بسكون الراء، أي يبدأ بمحاربة نفسه ومعاداتها، أو بالتحريك، أي يبدأ بسهب ما لنفسه. وهذا أظهر، قال الجوهري: حربه يحربه حرباً: أخذ ماله وتركه بلا شيءه. وراجع: الصحاح، ج ١٠ ص ١٠٨ (حرب).

٧. في (بخ، بف، : «قال، بدل دلا». وفي دجن، : - دلا، . وفي حاشية دجن، : وقال: لا، .

٨. في المرآة: «قوله الله : على الله ، أي متوكَّلاً عليه».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج٧، ص٣، ح٨، معلَقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج١٧، ص ١٢٥، ح ١٦٩٨٠؛ الوسائل، ج١٧، ص 17، ح ١٢٨٦٤.

١٠. في الموآة: «قوله: قبل أن يفسد، قال الوالد العكرمة ـ قدّس الله روحه ـ: المشهور جواز العمل بمثل ذلك؛ لأنّه
كان في وقت الرواية عدلاً ، وقال ابن الغضائري: أرى ترك ما يقول أصحابنا: حدّثنا أبـو الخطّاب في حال
استقامته، ولا حجّة في كلامه هذاه.

بِجَوَابَاتِهَا ١ ـ رَوىٰ ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ءَ قَالَ : «اشْتَرُوا ۗ وَإِنْ كَانَ غَالِياً ؛ فَإِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ ٢ مَعَ الشُّرَاءِهِ . °

## ٥٤ \_ بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

١٩٦٩٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٢، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ٨، عَن الْأَصْبَع ٩ بْن نُبَاتَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ ' التَّجَّارِ، الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ''، وَاللَّهِ لَلرِّبَا" فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ ' أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ '' النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا" ، شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصِّدْقِ ''، التَّاجِرُ فَاجِرُ، وَالْفَاجِرُ فِي

١. في دط، : دبجوابها، وفي دبف، : دجواباتها، ٢٠ في دبخ، بف، والوافي: ديروي،

٣. في المرآة: وقوله # : اشتروا، أي ما تحتاجون إليه، أو للتجارة، أو الأعمّ.

٤. في «جن» بالتاء والياء معاً.

التهذیب، ج ۷، ص ٤، ح ۹، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عیسی. الفقیه، ج ۳، ص ۲٦۸، ح ۳۹٦۷، مرسالاً، من قوله: «اشتروا وإن کان خالیاً» الوافی، ج ۱۷، ص ۱۲۵، ح ۱۹۹۸؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۸، ح ۲۱۸۷۰.

٦. في دبح ، بخ ، بس ، جده : دأدب، ٧٠ في دطه : + دبن عيسي، .

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٦، ح ١٦ عن أحمد بن محمّد عن عثمان بـن عيسى عـن أبـي جـرير عـن
 الأصبغ بن نباتة. وأبي جرير في سند التهذيب سهو ؛ فقد عُدَّ أبو الجارود زياد بن المنذر من رواة أصبغ بن نباتة
 ووردت رودة
 ووردت رودة

٢٠٧٠؛ رجال الكشّي، ص ٥، الرقم ٨؛ ص ١٠٣، الرقم ١٦٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٨٧.

٩. في (جله: وأصبغ). ٩٠. في (بخ، بف): (معاشر).

١١. في المرآة: وقوله ﷺ: الفقه، أي اطلبوا الفقه أوّلًا، ثمّ المتجر، وهو مصدر ميمي بمعنى التجارة».

١٢. في الفقيه ، ح ٣٧٣١ والتهذيب: - والفقه ثم المتجر».

١٣. في وبخ، بفَّه: وإنَّ الرباء. لا ١٤ في الفقيه، ح ٣٧٣١ والتهذيب: +ودبيب،

١٥. الدُّبُّ والدبيب: المشي الخفيف. راجع: المفردات للراغب، ص ٣٠٦ (دبب).

١٦. والصفاه: جمع الصفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس، أي غير الخشن، أو الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٦٤ (صفا).

١٧. في وطاء والتهذيب: وبالصدقة. وفي الفقيه، ح ٣٧٣١: وصونوا أموالكم بالصدقة، بدل وشوبوا أيسمانكم حه

النَّارِ، إِلَّا مَنْ أُخَذَ الْحَقَّ، وَأَعْطَى الْحَقَّ». '

٧ / ٨٦٩١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ أَ عَنْ بَاعَ وَاشْتَرَىٰ ، فَلْيَحْفَظْ ۗ ٥ / ١٥١ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِينَ وَلَا يَبِيعَنَّ ۗ : الرّبّا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ، وَالْحَمْدُ ۗ ١٥١/٥ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِينَ وَلَا يَبِيعَنَّ ۗ : الرّبّا ، وَالْحَمْدُ ۖ ١٥٠/٥ خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلَّا فَلَا يَشْتَرِينَ وَلَا يَبِيعَنَّ ۗ : الرّبّا ، وَالْحَلْفَ ، وَكِتْمَانَ الْعَيْبِ، وَالْحَمْدُ ۗ إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا الشّتَرىٰ ٥٠. أَ

٣ / ٨٦٩٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؟

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي

الْمِقْدَامِ، عَنْ جَابِرٍ:

حه بالصدق، وفي الوافي: «الشوب: الخلط، وأيمانكم بفتح الهمزة، ويحتمل الكسر. وفي الفقيه: شوبوا أموالكم بالصدقة، وهو أظهر». وفي الموآة: «قوله عليه : شوبوا، أي لا تحلفوا كاذبين». وفي هامش المطبوع: «شوبوا أيمانكم، ادفعوها عن أنفسكم بسبب الصدق؛ فإنّ الصادق لا يحتاج إلى اليمين ويسصدّقه الناس ويسمعون كلامه بخلاف الكاذب؛ فإنّه حلاف مهين».

ا. النهذيب، ج ٧، ص ٦، ح ١٦، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي جرير، عن الأصبغ
بن نباتة. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٤، ح ٣٧٦١، معلَقاً عن الأصبغ بن نباتة. وفيه، ح ٣٧٢٩، مرسلاً عن رسول
الشقة، من قوله: «التاجر فاجر». وراجع: الغارات، ص ٣٧، الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٥، ح ١٧٥٨٢؛ الوسائل،
ج ١٧، ص ٣٨١، ح ٢٧٧٩٤.

٣. في «بخ، بف، والوافي والخصال: «فلا يبيعنّ ولا يشترينّ». وفي «ط»: «فلا يبع ولا يشتر».

في «بخ» والفقيه والخصال وفقه الرضا: «والمدح».

 <sup>.</sup> في مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٦٣: ولا ربب في تحريم الربا والحلف على الكذب، وأمّا الحلف على الصدق
 فالمشهور أنّه على الكراهة، وكذا مدح البائع وذمّ المشتري إن لم يكونا مشتملين على الكذب فيهما أيضاً على
 الكراهة، وأمّا كتمان العيب فحرام على الأشهر، وقيل بجوازه مع الكراهة في ما يطلّع عليه، ويكون له الخيار
 بالردّ والأرش، وأمّا إذا لم يكن الاطلاع عليه، كشوب اللبن بالماء فحرام قطعاً».

٦. التهذيب، ج٧، ص ٦، ح ١٨، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال، ص ٢٨٥، باب الخمسة، ح ٣٨، بسنده عن
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن عليّ عليه الفقيه، ج ٣، ص ١٩٤،
 ح ٢٣٧٧، مرسلاً عن رسول الش議. فقه الرضائل، ص ٢٥٠ الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٧، ح ٢٧٥٨٦، الوسائل،
 ج ١٧، ص ٣٨٣، ح ٢٧٧٩.

١. في (بخ، بف) وحاشية (جن): (أبي عبد الله).

نى الفقيه والأمالي للصدوق: - «من القصر».

٣. «الدِرَّةُ»: التي يضرب بها. الصحاح، ج٢، ص ٦٥٦ (درر).

٤. في دى، بح، جده: «السبية». وفي «بف»: «الشبيئة». و في «بخ»: «السببية». و «السببية»: شُقة من الثياب أيّ نوع
 كان، أو هي من الكتّان. والجمع: السبائب. النهاية، ج ٢، ص ٢٣٩ (سبب).

وفي هامش الكافي المطبوع: «قوله: وكانت تسمّى السبيبة، السبّ بمعنى الثنقّ، ووجه تسمية درّته بـذلك لكونها ذاسبابتين وذا شقّتين».

وقرأ العلامة المجلسي: السبيتة، حيث قال في المرآة: العلّ تسميتها السبيتة لكونها متّخذة من السبت، وهـو بالكسر جلد المدبوغ بالقرظ يتُخذ منها النعاله. وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٣٠ (سبت).

٥. في ديخه: - دأمله.

٦. في دبح، جد، جن، دوإذا،

٧. في وط، بخ، بف، جت، والتهذيب: وفي أيديهم،.

 <sup>^.</sup> في الوافي: «أرعوا إليه: كقّوا عن الأمور وأصغوا إليه». وفي العرآة: «قوله 48: وأرعوا إليه ، أي أسسماعهم مع قلوبهم ، فالباء بمعنى مع ، والمفعول محذوف ، قال الجوهري : أرعيته سسمعي ، أي أصـغيت إليه». وراجع : المسماح ، ج ٦، ص ٢٣٥٩ (رعا) .

٩. في الفقيه والأمالي للصدوق والتحف والأمالي للمفيد: - واتَّقوا الله عزَّ وجلَّ ٤ إلى هنا.

١٠. في الوافي: والاستخارة: طلب الخيرة من الله سبحانه في الأمور، لا التفأل المتعارف.

۱۱. في دي: دويتزكوا.

١٢. في العرآة: وتبرّ كوا بالسهولة ، أي اطلبوا البركة منه تعالى بكونكم سهل البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء». ١٣. في دجن»: «واقربوا» .

١٤. في وبخ، بف، والوافي: (بين المتبايعين). وفي وجن) وحاشية وي، جت): ومن المتبايعين). وفي حاشية مه

الْكَذِبَ '، وَتَجَافَوْا ' عَنِ الظُّلْمِ، وَأَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ "، وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وَلَا تَعْفُوا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "، فَيَطُوفُ ﷺ وَالْمِيزَانَ، وَلاَ تَبْخَسُوا الْكُوفَةِ "، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ، ^.

٨٦٩٣ / ٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيً بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ \*، قَالَ '':

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمٍ ١٠ بْن حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ ١٣ حَتَّىٰ ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةً

هم «بح» : «من المتباعدين». وفي الوافي : «اقتربوا بين المبتاعين: تقاربوا بينهم ولا تفاوتوا تفاوتاً فـاحشاً». وفي المرأة: «واقتربوا من المبتاعين، أي لا تغالوا في الثمن فينفروا، أو بـالكلام الحسن والبشـاشة وحسـن الخلة.».

ا. في الفقيه: - ووتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب».

دتجافوا» أي تباعدوا، من الجَفاء، وهو البعد عن الشيء. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٨٠ (جفا).

٣. في المرآة: «قوله ﷺ : وأنصفوا المظلومين، أي من وقع منكم أو من غيركم عليهم ظلم،

٤. البُّخس: نقص الشيء على سبيل الظلم. المغردات للراغب، ص ١١٠ (بخس).

٥. عثا يعثوا، وعثى يعثى، من باب قال وتعب: أفسد. المصباح المنير، ص ٣٩٣ (عثا).

٦ . اشارة إلى الآية ٨٥من سورة هود (١١) : ﴿ويَنقَوْم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَنَبْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْيَا َعَهُمْ وَلاَتَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ .

٧. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب: «الأسواق بالكوفة، بدل وأسواق الكوفة».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٦، ح ١٧، معلَقاً عن الحسن بن محبوب؛ الأمالي للمفيد، ص ١٩٧، المحلس ٢٣، ح ٢٣، بسند بسنده عن الحسن بن محبوب، مع زيادة في آخره. الأمالي للصدوق، ص ١٩٧، الممجلس ٢٧، ح ٦، بسند آخر، مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٣، ح ٣٢٦، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي جعفر ١٨٨. تحف العقول، ص ٢٦١، عن أمير المؤمنين ١٨٨، من قوله: ويا معشر التجاره إلى قوله: وولا تعثوا في الأرض مفسدين، الوافي، ج ١٧، ص ٢٣٨، ح ٢٧٥٩.

٩. في «بخ، بف» والوافي: «أهله» بدل «أهل بيته».

١٠ في «بخ، بف» والتهذيب: + «قال».

۱۱. في دېف: دلحكم».

١٢. في وط، ى، بح، بس، جت، جده والوسائل: وفي تجارته، وفي وبخ، بف، والوافي: وفي التجارة، وفي التهارة، وفي التهارة.

النَّادِمِ ١ ، وَإِنْظَارَ ٦ الْمَعْسِرِ ، وَأَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً وَغَيْرَ ۗ وَافٍ ٢٠٠٠

٨٦٩٤ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَفِ بْنِ
 حَمَّادٍ، عَن الْحُسَيْنِ بْن زَيْدِ الْهَاشِعِئَ:

١. وإقالة النادم: الموافقة له على نقض البيع والإجابة له إليه. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٤ (قيل).

٢. الإنظار: التأخير والإمهال. النهاية، ج ٥، ص ٧٨ (نظر).

٣. في الوسائل والتهذيب: «أو غير».

في الوافي: فوافياً وغير واف؛ يعني أن لا يستوفيه البتّة، بل قد وقد على حسب حال المبتاع». وفي المرآة:
 فقوله : وغير واف، أي يقنع بأخذ حقّه ولا يطلب الزيادة، سواء أخذ وافياً أو أنقص، ويؤيّده أنّ في التهذيب: أو غير واف. وقيل: أي لا يكون بحيث لا يستوفيه البتّة، بل قد وقد على حسب حال المبتاع. وقيل:
 أي يكون وسطاً بين الوفاء وعدم الوفاء. والأول أظهر».

٥. الشهذيب، ج ٧، ص ٥، ح ١٥، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٠ ح ١٧٥٩٦؛ الوسائل، ج ١٧،
 ص ٢٣٨٥ - ٢٢٨٠٥.

 <sup>.</sup> في الوسائل: - «الحولاء». والحولاء» والحولاء : التي في عينها حَوَلٌ، وهو إقبال الحدقة على الأنف، أو هو ذهاب حدقتها قبل مُؤخِرها، وقبل غير ذلك . واجع : لمان العوب، ج ١١، ص ١٩١ (حول).

٧. في حاشية دى، بس، والوافي والوسائل والكافي، ح ١٤٩٥٨: وعندهن،
 ٨. في وط، بح، بس، جد، جن، والبحار والكافى، ح ١٤٩٥٨: - «النبر ﷺ».

٩. في وط، بع، بغ، بف، جت، جد، جن، وأتيتيناء.

١١. في قى، بح، بس، جد، جن، والبحار والكافي، ح ١٤٩٥٨: - دلها رسول الدين وفي دطه: - درسول الشيئة.
 الشيئة.

١٢. في دى، بح، جت، جده: دتغبني، وفي حاشية وبس»: دتعيبي، يقال: غشَّه، إذا لم يمحضه النُّصْحَ، أو أظهر له خلاف ما أضمره القاموس المحيط، ج ١، ص ٨١٨ (غشش).

١٣. في الفقيه: وأنقى، بدل وأتقى اله، .

١٤. الكالمي،كتاب الروضة، ح ١٤٩٥٨ والتوحيد، ص ٢٧٥، ح ١، بسند آخر عن خلف بن حمّاد، مع زيادة في مه

٨٦٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،

107/0

عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ لَكَ ۚ الرَّجُلُ: اشْتَرِ لِي ۖ ، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِك وَإِنْ ۚ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ ۗ ، °

٨٦٩٦ / ٧. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: السَّمَاحَةُ مِنَ الرِّبَاحِ ۗ ، قَالَ: ﴿ذَٰلِكَ لِرَجُل يُوصِيهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ ۗ يَبِيعُهَا ، ^

٨٦٩٧ ٨. وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ ٢:

حه آخره، وفي الأخير مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٣٩٨٥، مرسلاً عن النبيّ ﷺ، من قوله : وفقال لها رسول الشﷺ، الوافي، ج ١٧، ص ٤٦٩، ح ١٧٦٥٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨٧، ح ٢٢٨١٠؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٣٤، ح ١١٦.

۲. في حاشية (جن): + (متعاً).

۱. في دبحه: –دلكه.

٣. في دجن، دفإن،

- قي المرآة: ويدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه، واختلف الأصحاب فيه». وللتعرّف على الأقوال في المسألة راجع: مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٢٩٦ وما بعدها.
- التهذيب، ج ٧، ص ٦، ح ١٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عـمير.
   التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٦، ح ٩٩٩، بسنده عن هشام بن الحكم الوافي، ج ١٧، ص ٣٤٦، ح ١٧٦٤٠ الوسائل،
   ح ٧٠، ص ٣٨٩، ح ٢٢٨١٤.
- آ. في المرأة: وقول 總: السماحة من الرباح، في الفقيه: قال علي 總: سمعت رسول الله 總 يقول: السماح وجه من الرباح، قال الجزري: المسامحة: المساهلة، ومنه الحديث المشهور: السماح رباح، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. وقال الفيروز آبادي: الرباح كسحاب: اسم ما يربحه، وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٩٨ (سمح)؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٩٨ (ربح).
  - ٧. السِلْعَةُ: ما تُجِرَ به، والمتاع. لسان العرب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).
- الفقيه، ج ٣، ص ١٩٦، ح ٢٧٣٥، مرساد عن علي 母 عن رسول الد 編 الواني، ج ١٧، ص ٤٤١، ح ٩٧٥٩٨؛
   الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٨، ح ٢٢٨١١.
  - ٩. الضمير المستتر في وقال، راجع إلى أبي عبد الله على، والمراد من وبإسناد،، هو السند المتقدّم إليه 學.

مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَىٰ جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ، وَهِيَ تَقُولُ ا : زِذْنِي، فَقَالَ لَهُ ۖ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: زِذْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ». "

٩ / ٨٦٩٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي
 نَجْرَانَ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ رَجُل :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هَلُمَّ أُحْسِنْ بَيْعَكَ، يَحْرُمُ \* عَلَيْهِ الرِّبْحُ ٢٠.٧

١٠/٨٦٩٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ^، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَامِر بْن جُذَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ ۚ ، فَسَعَّرَهُ ۖ ` سِعْراً مَعْلُوماً ،

١. في (جت): + (له). ٢. في الوافي: - (له).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٧، ح ٢٠، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد
 الله يظ . الله الله ع. ج ١٠ ص ١٩٦، ح ١٣٧٦، مرسا كعن أمير المؤمنين على الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٥، ح ١٧٦٨٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٠، ح ٢٢٨٠٠ البحار، ج ٤١، ص ٢٢٩، ح ٣٩.

أ. في (ط): (عليّ بن عبد الرحمن).
 أ. في (بف) والوافي: (حرم).

قي وبخ، بف: + والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
 عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله \$، قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم، أحسن
 بيعك، حرم عليه الربح».

وفي المرأة: دحمله الأصحاب على الكراهة، وقال في التحوير: إذا قال التاجر لغيره: هلمَ أحسن إليك، باعه من غير ربح، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه، فإن اضطرَ قنع باليسير». وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٥٠، المسألة ٢٩٨٣.

٧. التهذيب، ج٧، ص٧، ح٢١، معلَقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى. الفقيه، ج٣، ص ٢٧٢، ح ٣٩٨٤، مرسلاً
 مسن دون التصريح باسم المعصوم و الوافي، ج١٧، ص ٤٥٧، ح ٢٧٦٣٢؛ الوسائل، ج١٧، ص ٣٩٥، ح ٢٢٨٢٢؛ البحار، ج ١٧، ص ١٣٦٠، ص ٢٩٥٠.

٩. في الوافي: دبيع، أي متاع يريد بيعه.

<sup>\*</sup> ١٠. في التهذيب: «وسقره». و التسعير: تقدير السِعْر، والسعر: الذي يقوم عليه الثمن. راجع: لسان العوب، ج ٤، ص ١٣٦٥ (سعر).

فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي ' مِنْهُ ، بَاعَهُ ' بِذٰلِكَ السِّعْرِ "، وَمَنْ مَاكَسَهُ وَأَبَى " أَن يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ " ، قَالَ " : «لَوْكَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذٰلِكَ بَأْسٌ ^ ، فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْهُ ، زَادَهُ " ، قَالَ يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَنْ " الله يَفْعَلْ " ذَٰلِكَ " ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَنْ " لَمْ يَفْعَلْ " ذَٰلِكَ " ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَنْ " لَمْ يَفْعَلْ " ذَٰلِكَ " ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِمَنْ " لَمْ يَفْعَلْ " ذَٰلِكَ " ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَعْمُ فَا وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٨٧٠٠ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَــنْ أَبِـى عَـبْدِ اللَّـهِ ؛ قَـالَ: وقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: صَـاحِبُ السَّـلْعَةِ ١٨

١. في وط»: واشترى». ٢. في وبخ، بف، والوافي: وفباعه،

٣. في (جن): - (السعر).

٤. المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية، ج ٤، ص ٣٤٩ (مكس).

٥ . في «ط» والوافي: «فأبي».

٧. في دطه: دفقاله.

٨. في المرأة: ولعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببًا لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً».

٩. في وط ، بخ ، بف، والوافي : ووأمّاء . ١٠ في التهذيب : ولمن،

۱۱. في «بف»: «أتي».

في دبس: «وماكسه». المكايسة: الغلبة بالكتيس، وهو خلاف الحمق. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٠٣
 (كيس).

١٤. في التهذيب: ولا يفعل،

١٥. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والتهذيب: -وذلك،

١٦. في الوافي: وبيعاً واحداً، أي من غير فرق بين المعاملين، وفي المرآة: وقوله 35: بيعاً واحداً، أي من غير فرق بين المعاملين، أو المعنى أنه إذاكان التفاوت في السعر؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً، فيبيعه أرخص ممّن يشترى منه شيئاً قليلاً، كما هو الشائم، فلا بأس. ولعله أظهر،

۱۷. التهذيب، ج ۷، ص ۸، ح ۲۵، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ۱۷، ص ٤٥٦، ح ۱۷٦٢٨؛ الوسائل، ج ۱۷. ص ۳۹۸، ح ۲۲۸۳۸.

١٨. تقدَّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

## أُحَقُّ ا بِالسَّوْمِ ٣٠،٠"

١٢/٨٧٠١ . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

نَهِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طَلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ ُّ. "

١٣/٨٧٠٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : ١٥٣/٥ نُـ بَنْتُ عَـ نُ أَبِي جَـ عَفَرِ اللهِ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَحُدْ عَلَىٰ غَيْرِ تَقْلِيبٍ "،

١. في حاشية (بح ، جده : (ماحق) .

 السوم: عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها، و منه المساومة، و هو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجم: لسان العرب، ج ١٢، ص ٣١٠ (سوم).

وفي الوافي: ويعني مالكها أحقّ بأن يتولَّى بيعها، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادهاه.

وفي المرأة: «قوله ﷺ: أحتَّى بالسوم، قيل فيه وجوه:

الأوَّل: أنَّ المراد أنَّ البائع أحقَّ بالمساومة والابتداء بالسعر، كما فهمه الشهيد؛ وغيره، وهو الأظهر

الثاني: أنَّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولاً.

الثالث: أنَّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح.

الرابع: أنَّه أحقَّ بأن لا يدفع المال حتى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم .

الخامس: أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي.

السادس: أنَّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممَّن يريد.

السابع: أنَّ البائع يبتدي بالإيجاب.

فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والذي العكامة، والأوّل هو الظاهر. وزاد بعض المعاصرين وجهاً شامناً اختاره، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى». وفي هامش المطبوع: «قوله: أحقّ بالسوم، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشترى».

٣. التهذيب، ج٧، ص٨، ح ٢٧، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج٣، ص ١٩٦، ح ١٣٧٤، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ع ١٩٠ الوافي، ج١٧، ص ٤٤٦، ح ١٧٦٠٩ الوسائل، ج١٧، ص ٢٩٦٩ - ٢٢٨٣٩.

٤. في المرآة: وحمل على الكراهة».

التهذيب، ج ٧، ص ٨، ح ٢٨، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٦، ح ١٧٤١، مرسلاً
 عن رسول الفﷺ الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٦، ح ١٧٦١٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٩، ح ٢٢٨٤٠.

٦. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٧. في الوسائل، ح ٢٢٧٨٥: وتقلُّب، . وفي الوافي: (على غير تقليب، أي للثمن، وإنَّـماكـره لأنَّـه يـرجـع إلى مه

## وَشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ ٢٠١

٨٧٠٣ / ١٤ . أَحْمَدُ ٦، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا اللهِ ﴿ مَا اللهِ اللهِ

حه جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع» . وفي المرآة: «قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلاً ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي أعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدً من تقييد ، بعدم الوصف الرافع للجهالة » .

- أي الوسائل، ح ٢٢٧٨٥: «لم تر».
- ٢. الخصال، ص ٤٦، باب الاثنين، ح ٤٥، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حـمَاد-الوافي،
   ج ١٨، ص ٢٦٦، ح ٢٧٠٦، و الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٨، ذيل ح ٢٧٤٨٠؛ و ص ٣٧٦، ح ٢٧٧٨٠.
  - ٣. في دي، بح، بخ، بف، : + دبن محمّد، ثمّ إنّ السند معلّق، كسابقه.
- الغبن في البيع والشراء: الوّكس وهو اتضاع الشمن في البيع -، والخدعة . لممان العرب، ج ١٣، ص ٣١٠ (غبن).
   (غبن).
- ٥ . في الوافي : «المسترسل: الذي استأنس إلى الإنسان واطمأن إليه ووثق به في ما يحدّثه، وأصل الاسترسال:
   السكون والثبات» . وراجع : النهاية، ج ٢ ، ص ٣٢٣ (رسل).
- ٦. السحت: الحرام، وقال ابن الأثير: «السحت: الحرام الذي لا يحلّ كسبه؛ لأنّه يستحت البركة، أي بذهبها».
   راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٥٢؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحت).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «المسترسل هو الذي اطمأنّ بك وتوكّل عليك في اختيار المناع وتعيين قدر الثمن إن كنت بائعاً، وغبنك إيّاه أن تختار له مناعاً رديناً، أو تعيّن له أزيد من قيمة المشل، وهذه المعاملة باطلة محرّمة ؛ لأنك صرت وكيلاً له وماراعيت غبطته. فإن قيل: وقع عقد المعاملة بين المشتري والبائع بالتراضي. قلنا: ليس كذلك ؛ فإنّ المشتري غير راض، ولا يحلّ مال امرى مسلم إلا بطب نفسه، وفي المعنى طرفا المقد هنا البائع أصالة ووكالة، وظاهر القيد أنّ الحكم مخصوص بالمسترسل، أمّا غيره إذا غبن لعدم خبرته وجهله، فله الخيار، ويحلّ تصرّف الغابن في ما انتقل إليه حتّى يفسخ المغبون، فإذا فسخ حرم عليه التصرّف، وامّا عند بطلان المعاملة فلا يجوز تصرّف الغابن، سواء علم المغبون بغبنه أم لم يعلم، وفسخ أم لم يفسخ، وأمّا تصرّف المغبون فيجوز وبعد أن علم بغبنه جاز له المقاصّة، فإن علم بالغبن ورضي مع ذلك أبيح تصرّفهما من غير أن ينتقل الملك إليهما.

ويظهر من بعض فقهائنا أنَّ البيع المشتمل على الغبن حتى من المسترسل صحيح مع حرمته ، وللمغبون الخيار

١٥ / ٨٧٠٤ . عَنْهُ أَ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُيَسِّرٍ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : اغَبْنُ الْمُؤْمِن حَرَامٌ ، ٢

١٦/٨٧٠٥ . أَحْمَدُ "،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ،عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ °:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً ۚ فِي بَيْعٍ ، أَقَالَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَثْرَتَهُ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .^

حه فيحلّ تصرّ ف الغابن، لكنّه معاقب على فعله، والمال حلال عليه؛ لأنّه ملكه. والصحيح ما ذكر نا أوّ لأ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس العال حرام ولا يجوز التصرّف فيه، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين، مثل عدم حلّ مال أحد إلّا برضاه وطيب نفسه، وأنّ العقد تلبيس لا حكم له، مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه ويلبس عليك، ثمّ يقول لك: أتأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك، وهذا الرضا مبنىً على أمر غير حاصل، وكذلك العقد المبنىً على الغبن».

وفي هامش المطبوع: «أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام».

٧٠ الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٣٩٨٣، بسند آخر، وفيه هكذا: «غبن المسترسل ربا». وفيه، ح ٣٩٨٦، مرساد، مع زيادة في آخره. تحف العقول، ص ٢٦٦، عن عليّ بن الحسين ، وفيه: «أنّ غبن المسترسل ربا» «الوافي، ج ١٧، ص ٤٥٦، ح ١٧٦٦، الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٥، ح ٢٢٨٢٩؛ و ج ١٨، ص ٣٦، ح ٢٣٠٧١.

١. الضمير راجع إلى أحمد [بن محمّد]، فيكون هذا السند أيضاً معلَّقاً.

٢٠ الثهذيب، ج ٧، ص ٧، ح ٢٢، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عنمان بن عيسى. الفقيه، ج ٣،
 ص ٢٧٢، ح ٢٩٨٣، مرسلاً، مع زيادة في أؤله الوافي، ج ١٧، ص ٤٥٦، ح ٢٧٦٣١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٥.
 ح ٢٢٨٣؛ و ج ٨١، ص ٣٣، ح ٢٣٠٧٢.

٣. في (بخ، بف، وحاشية (جت، : + (بن محمّد، وهذا السند أيضاً معلّق.

٤. في الوسائل: «محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق». وهو سهو؛ فقد روى يزيد بن إسحاق الملقّب بشعر كتاب
هارون بن حمزة الغنوي وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٧، الرقم ١١٧٧؛ الرقم ١١٧٧ الفهرست للطوسي، ص ٤٩٦. ١لرقم ٢٨٨؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٢٥٨\_٢٠.

في وى، جن، والوسائل والتهذيب: - دعن أبي حمزة، ولعله ساقط لجواز النظر من حمزة إلى مشابهه.

آ. في الفقيه ومصادقة الإخوان والعؤمن: + هندامة، و وأقال مسلماً ، أي وافقه عملى نقض البيع وأجابه إليه.
 راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٤ (بيع).

٧. في «بح»: «عثراته». وغي المؤمن: «عذاب».

٨. التهذيب، ج٧، ص٨، ح٢٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد بن عيسى. العوْمن، ص٥١، ح١٢٥، عن حه

١٧/٨٧٠٦ . أَحْمَدُ ١ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ الْأَشْعَرِيِّ ١، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ
 الدَّغْشِيِّ ، قَالَ :

حه أبي حمزة، عن أحدهما ﷺ. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٩٦، ح ٣٧٣٨؛ و مصادقة الإخوان، ص ٧٧، ح ١، مرسلاً. الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٠، ح ١٧٥٩٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨٦، ح ٢٨٠٦.

١. في وجت، : + وبن محمّد، وهذا السند أيضاً معلّق.

٢. هكذا في (بخ، بف». وفي (طه: (عليّ بن أحمد عن إسحاق بن سعد الأشعري». وفي وى، بح، بس، جده
 والوسائل: (عليّ بن أحمد بن إسحاق الأشعري». وفي المطبوع: (عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد
 الأشعري».

والصواب ما أثبتناه؛ والمراد من عليّ بن إسحاق هو عليّ بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري المترجم في رجال النجاشي، ص ٢٧٥، الرقم ٣٩٨. وقد ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ٢٧٥، الرقم ٣٩٨ بعنوان عليّ بن إسحاق بن سعد القمّي، واتّفتى كلاهما على أنّ الراوي لكتاب عليّ هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد أبي عبد الله عن عمليّ بن أبي عبد الله عن عمليّ بن إسحاق بن سعد.

والمراد من أحمد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في سند الحديث ١٢. هذا، وأمّا احتمال صحة ما ورد في وطه وأنّ المراد من عليّ بن أحمد هو عليّ بن أحمد بن أشيم الراوي عنه أحمد بن محمّد في بعض الأسناد، فيردّه ما أشرنا إليه آنفا من أنّ أحمد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد، والمتتبّع في أسناد عليّ بن أحمد بن أشيم يرى برأي العين أنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوي عنه هو أحمد بن محمّد بن عيسى . راجم : معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٥٠٠ ـ٥٠٣.

وأضف إلى ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي عن عليّ بن أحمد بن أشيم بتوسّط أبيه في المحاسن، ص ٣٣٠، ح ٩٢.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع الخلل في ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٨، ح ٢٩؛ من نقل الخبر عن أحمد بن عليّ بن أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري. ٣٠. في طها: وأناكنته.

٤. في دي: - دأن،

٥. في وط ، بخ ، بس ، بف، والوافي والتهذيب: دهاشماً ». وفي الوافي عن بعض النسخ: دهشاماً ».

 ٦. في وط، بخ، بف، وحاشية وجت، والوافي والمرآة والتهذيب: والصيدلاني، وتقدّم ذيل ح ٨٣٩٣ أنّ الصيدلاني والصيدناني بمعنى واحد. السُّلْعَةِ ۚ وَالْبِضَاعَةِ ۗ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ هَاشِما ۗ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ.

فَقَالَ: سَأَلَتُ أَبَّا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَالسِّلْعَةِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونَ عِنْدَهُ سِلْعَةً أَوْ بِضَاعَةً إِلَّا قَيْضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ ° مَنْ يُرْبِحُهُ ٦، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا صَرَفَهُ ٧ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ ° مَنْ يُرْبِحُهُ ٦، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا صَرَفَهُ ٧ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ٩. ^

١٨/٨٧٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَةً صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ طَابَ ' مَكْسَبُهُ ' : إِذَا اشْتَرِىٰ لَمْ يَعِبْ، وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ، وَلَا يُدَلِّسُ ' ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا يَخلِفُ، " ا

حه ثم إنّ المذكور في سند التهذيب، هشاماً الصيدلاني، والمذكور في أصحاب أبي عبدالله على هشام الصيدلاني و هاشم بن المنذر الصيدلاني . راجع: رجال البرقي، ص ٣٥؛ رجال الطوسي، ص ٣١٩، الرقم ٤٧٦٣.

١. والسِلْعَةُ »: ما تُجِرَ به ، والمتاع . لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ (سلع) .

٧. «البضاعة»: قطعة وافرة من المال تُقتني للتجارة. المفردات للراغب، ص ١٢٨ (بضع).

٣. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: دهشاماً».

٤. في العرأة: (قال الفيروزآبادي: قيض الله فلانأ لفلان: جاء به وأتاحه له، وقيضنا لهم قرناء، أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه. وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٨٣ (قيض).

هكذا في دث، ى، بح، بخ، بس، بض، بظ، بف، بى، جت، جد، جز، جش، جن، جى، والوافي والوسائل
 والتهذيب. وفي دط، بز، والمطبوع: -دله.

۷. في وطع: وصرفهاع.

٨٠ التهذيب، ج ٧، ص ٨، ح ٢٩، معلّقاً عن أحمد بن عليّ بن أحمد، عن إسحاق بن سعيد الأشعري، عن عبد الله
 بن سعيد الدغشي الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٣، ح ١٧٦٠٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٠، ح ٢٨٨٤١.

٩. في وط،ى، بس، جت، جد، جن»: - ويقول: سمعت رسول الشﷺ، والظاهر سقوط هذه العبارة بجواز النظر من ورسول الشﷺ إلى ورسول الشﷺ،

١٠. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: وفقد طاب،

١١. في (بخ، بف): (كسبه). وفي (ط): (معيشته).

١٢. في (بغ ، بف): (ولم يدلّس). والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. الصحاح، ج ٣، ص ٩٣٠ (دلس).

١٢. الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٧، ح ١٧٥٨٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨٤، ح ٢٢٨٠٠.

٨٧٠٨ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنْ ١٥٤/ حَدَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُتِسِّر ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ۗﷺ: إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ ۚ إِخْوَانِي فَحَدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

فَقَالَ: ﴿إِنْ وَلَيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ، وَإِلَّا فَبِعْ ۖ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقُ ٣. ٧

٢٠ / ٨٧٠٩ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ
 يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

قَالَ^: نُبَّنْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ: اطْرَحْ وَخُذْ عَلَىٰ غَيْرِ تَقْلِيبٍ،

١. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: وأحمد بن محمّده.

وقد أكثر عليّ بن محمّد [الكليني] من الرواية عن صالح بن أبي حمّاد، ولم نجد رواية أحمد بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد في موضع .راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٢، ص ١٧٥، الرقم ٨٥٠٢، و ص ٣٢١\_٣٢٢.

ني التهذيب: «قيس»، وهو سهو ظاهراً.

". هكذا في دط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن ، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي
المطبوع : ولأبي عبد الله ، وقد عُد ميشر بن عبد العزيز من أصحاب أبي جعفر الله . راجع : رجال البوقي ،
ص ١٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٨١ .

٤. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، والوسائل: - دمن،

في الوسائل: «فبعه».

 . في الوافي: «التولية: أن تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة، وتقابلها المرابحة والوضيعة. ببيع البصير المداق، أي كما تبايع البصير المداقق في الأمور».

وفي المراةً: «قوله ﷺ : إن ولَيت، التولية : البيع برأس المال، أي ذلك حسن ومستحبّ، ويسجوز المساقمة، أو المعنى أنّه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه، وإلّا فيع بيع البصير . وما قبل : إنّ المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة واختبار الإيمان، فلا يخفى بعده».

 ٧٠ التهذيب، ج ٧، ص ٧، ح ٢٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٠، ح ٢٣٤، معلقاً عن الكليني، عن عمليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد الوافي، ج ١٧، ص ٤٥٥، ح ٧٦٦٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٩٠ ح ٢٢٨٣٤.

٨. في دبخ، بف، والوسائل: - دقال، .

## وَ اشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ ٢٠٢٠

١٨٧١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّادٍ :

عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ \* قَالَ: «هُمُ التَّجَّارُ الَّذِينَ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِذَا دَخَلَ \* مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، أَذَوْا إِلَى اللهِ حَقَّهُ فِيهَا » . \*

٢٢ / ٢٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 بَزِيع، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِح وَ ^ أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبُّدِ اللَّهِ، قَالَ \*: ﴿ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًّا ۥ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ ١ بِأَكْثَرَ

١. في الوسائل والتهذيب: وأنه يكره، بدل وأنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب و١.

٦. في (بس): (دخلت).

 <sup>.</sup> في الوسائل: «لمتر». وهذا الخبر عين الخبر الثالث عشر من هذا الباب بسند آخر، وقد شرحنا منه ما يحتاج إلى الشرح هناك، إن شئت فراجعه.

التهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٣٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ٦٦٧، ح ١٨٠٧٥؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣، ح ٢٣٠٧٦.

في دى، جد، جن»: «الحسن بن بشّار». وفي دبح، بف» والوافي عن بعض النسخ والوسائل: «الحسين بن يسار».

وقد عنون في رجال الكتشّي، ص ٤٤٩، الرقم ٩٤٧ الحسين بن بشّار، وروى عنه أبو سعيد الآدمي، وهو سهل بن زياد، كما يأتي في ص ٣٤٧، ح ١ رواية سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطي .

ه. النور (٢٤): ٣٧.

٧. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٢، ح ٢٧٧، بسند آخر عن أبي عبد الله الله ، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٦، ص ٢٢٦، ح ١٧٥، و فقه الرضائلة، ص ٢٥٠ - الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٠، ح ١٧٥٩٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٠١، ص ٤٠٤ - ٢٢٨٤٤ البحار، ج ٨٣، ص ٤.

٨. في وط، والاستبصار: -وو،.

والظاهر أنّ أبا شبل هذا، هو عبد الله بن سعيد أبو شِبل الأسدي الذي عدّه النجاشي من رواة أبي عبد الله #4. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٢٣، الرقم ٥٨٤.

٩. في دبخ، بف: + دقال». ٩٠. في دبف: دأن تشتري،

مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ ' لِلتِّجَارَةِ ' ا فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ، وَارْفُقُوا بهمْ "، . '

٧٣/٨٧١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞، قَالَ: بقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۗ: مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمِ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا، ثُمَّ ارْتَطَمَ».

قَالَ: «وَكَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ يَقُولَ: لَا يَقْعَدَنَّ ۚ فِي السُّوقِ إِلَّا ۖ مَنْ يَعْقِلُ الشُّرَاءَ وَالْبَيْعَ ۗ ٨٠ . ۚ

ا. فى «بف» بالتاء والياء معاً.

٣. في فقه الرضا: «فيربح عليه ربحاً خفيفاً» بدل «فاربحوا عليهم وارفقوا بهم».

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٧، ح ٢٧؛ و الاستبصار، ج ٣، ص ٦٩، ح ٢٣٢، معلقاً عن الكليني. وفي المحاسن، ص ١٠١ كتاب عقاب الأعمال، ح ٣٧؛ وثواب الأعمال، ص ٢٨٥، ح ١، بسند آخر، وتمام الرواية هكذا: «ربح المؤمن على المؤمن رباه. فقه الرضائلة، ص ٢٠٥٠. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٣١٣، ح ١١٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٧٨، ح ٧٧، و ١٧٦٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ٢٧٨٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ٢٧٨٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٨، ح ٢٨٣٠، ح ٢٧٨٣، ح ٢٧٨٣٠.

ه في «بخ، بف» والوافي: «و كان [وفي الوافي: كان، بدون الواو] أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يـقول، بـدل
 «قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه».

قي الوافي: «في الفقيه: فلا يقعدنٌ، موصولاً بوثم ارتطم» بحذف ما بينهما. وارتطم في الوحل ونحوه: وقع فيه
 وقوعاً لا يقدر معه على الخروج منه، وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن من الخلاص من
 الربا، وذلك لكثرة اشتباء مسائله بمسائل البيع، وراجم: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٣٤ (رطم).

٧. في دطه: - دإلًاه.

٨. في وبخ ، بف: «البيع والشرى». وفي الوافي: «البيع والشراء».

٩. التهذيب، ج٧، ص ٥، ح ١٤، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه، ج٣، ص ١٩٣، ح ٢٧٢٥ والمقنعة، حه

#### 100/0

## ٥٥ \_ بَابُ فَضْلِ الْحِسَابِ وَالْكِتَابَةِ ١

١ / ٨٧١٣ . مُحَمَّدُ بنُ يَخيى ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ ٢ ، عَنْ رَجُلٍ ،
 عَنْ جَمِيل :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنَّ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ بِالْكِتَابِ ۗ وَالْحِسَابِ ۖ ، وَلَوْ لَا ذٰلِكَ لَتَغَالَطُوا ۗ . ۚ .

# ٥٦ \_ بَابُ السَّبْقِ إِلَى السُّوقِ

١/٨٧١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ لا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ ^ ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ بُيُوتِ السُّوقِ

حه ص ٥٩١، مرسلاً عن أمير المؤمنين علا وفي الأخير إلى قوله: «ثمّ ارتطم»؛ نهج البلاغة، ص ٥٥٥، الرسالة ٤٤٧، وتمام الرواية فيه: «من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا». فقه الرضائلة، ص ٢٥٠، إلى قوله: «ثمّ ارتطم» مع اختلاف يسير «الواقي، ج ١٧، ص ٣٣٦، ح ١٧٥٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨٢، ح ٢٧٩٥، إلى قوله: «ثمّ ارتطم»؛ وفيه، ح ٢٧٩٦، من قوله: «قال: وكان أمير المؤمنين علاه.

۱. في دي: دوالكتاب،

٢. هكذا في وط، بس، جت، جد، جن، وفي وى، بح، بخ، بف، والمسطبوع: وأحمد بن أبي عبدالله، وفي الوسائل، ح ٢٠٥٧ و ٢٠٥٠ أنّه لم يثبت رواية أوسائل، ح ٢٢٦٨٣ و ٢٠٥٠ أنّه لم يثبت رواية أحمد بن أجى عبدالله، فلاحظ.

٣. في «بح»: «بالكتابة». ٤. في «ي، بس، جد»: «بالحساب والكتاب».

٥. ولتغالطوا، أي غالط بعضهم بعضاً، أي نسبه إلى الغلط.

<sup>7.</sup> الوافي، ج ١٨، ص ٧٨٠، ح ١٨٢٨٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٢٨، ح ٢٢٦٨٣؛ و ص ٤٠٣، ح ٢٢٨٤٢.

٧. في الوسائل، ح ٦٥٤٢ والكافي، ح ٢٧٧٨: + دبن عيسى.

٨. في الكافي، ح ٢٧٢٨: + وقال، .

### الْكِرَاءَ ٢. ١

٥ / ٨٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؟ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : «سُوقُ الْمُسْلِمِينَ ۚ كَمَسْجِدِهِمْ ۚ يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوق ، كَانَ لَهُ مِثْلُ \* الْمَسْجِدِ . \*
السُّوق ، كَانَ لَهُ مِثْلُ \* الْمَسْجِدِ . \*

# ٧٥ \_ بَابُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي السُّوقِ

٨٧١٦ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 حَنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ لِي ٢ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ديَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَ مَا لَكَ^ مَكَانٌ تَقْعُدُ فِيهِ فَتُعَامِلَ ١ النَّاسَ ؟ه. قَالَ ١٠: قُلْتُ: بَلَيْ.

١. في «جد» والمرآة والوسائل: «كراء». وفي الوافي: «الكرى». وفي التهذيب: «كرى». وفي جامع المقاصد،
 ج ٧، ص ٣٥: «الظاهر أنّ المراد بالسوق المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح وما يجري مجراه من الأسواق الموقفة أو المأذون فيها عامّاً». وفي المرآة: «قوله على : كراة، إمّا لكونها وقفاً، أو لفتحها عنوة».

الكافي، كتاب العشرة، باب الجلوس، ح ٢٧٢٨. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٢١، معلقاً عن أحمد بن محمد. النفيه، ج ٣، ص ١٩٩، ح ٢٧٥٢، مرسلاً عن أمير المؤمنين على . راجع: الكافي، كتاب الحنج، باب النسوادر، ح ٤٠٨٤؛ والشهذيب، ج ٦، ص ١١٠ ح ١٩٥؛ وكسامل الزيبارات، ص ١٣٣٠، الباب ١٠٦٨، ح ٤؛ وص ١٣٣١، ح ١٠؛ وكستاب المسزار، ص ٢٧٢، ح ١٠ اوالوافي، ج ١٧، ص ٤٤٤، ح ١٧٦١١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٨، ح ٢٥٤، ذيل ح ٨٠ إلى قوله: وأحق به الحل ١٩٥٠، ذيل ح ٨٠ إلى قوله: وأحق به إلى الليل.

٣. في دط، بح، بخ، بف، وحاشية وجد، والوافي والوسائل: «أصحابه».

٤. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، وحاشية وجت، والقوم،.

٥. في دبخ، بف: «كشبه».

٦. الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٧، ح ١٧٦١٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٠٦، ح ٢٢٨٥١.

٧. في «بخ، بف» والوسائل والفقيه: - «لي».
 ٨. في الفقيه: + «في السوق».

٩. في دط، بخ، بف، والوافي و الفقيه: وتعامل، ١٥. في دط، بف، والوافي: - وقال، .

قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُوْمِنٍ ' يَرُوحُ أَوْ يَغْدُو ' إِلَىٰ مَجْلِسِهِ أَوْ سُوقِهِ"، فَيَقُولُ ' حِينَ يَضَعُ رِجْلَه ' فِي السُّوقِ: 'اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ أَهْلِهَا ' إِلَّا وَكُلَ اللَّهُ اعْمَ وَجَنَّ وَجَلَّ عِيدٍ أَهْلِهَا ' إِلَّا وَكُلَ اللَّهُ الْمَاكِ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ أَهْلِهَا وَشَوْلُ لَهُ: قَدْ ١٥٦/٥ أَجْرِت ' مِنْ شَرِهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا يَوْمَكَ هَذَا ' إِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ رُزِقْتَ ' ا خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هٰذَا ' ' إِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ، وَقَدْ رُزِقْتَ ' ا خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا فِي يَوْمِكَ هٰذَا ' ' مَجْلِسَهُ، قَالَ حِينَ يَجْلِسُ: 'أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ عَلَى مِنْ صَفْقَةٍ ' فَي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَطْلَمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ ' خَاسِرَةٍ، وَيَمِينٍ حَلَالًا طَيْبًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ ' خَاسِرَةٍ، وَيَمِينٍ حَلَالًا طَيْبًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ ' خَاسِرَةٍ، وَيَمِينٍ كَالْابَةُ إِنَا لَهُ الْمَلُكَ ' الْمُوَكِّلُ بِهِ لا اللّهُمَّ إِنْ ضَفْقَةٍ ' خَاسِرَةٍ، وَيَمِينٍ كَالِكَ اللّهُ الْمَلُكَ اللّهُمَ كُلُ بِهِ لا أَنْ أَنْ أَطْلَمَ أَوْ أَطْلَمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ ' خَاسِرَةٍ، وَيَمِينٍ كَاللّهُ مَا أَوْ أَطْلَمَ أَوْ أَلْهُمْ إِنْ أَنْ أَطْلَمَ أَوْ أَطْلَمَ اللّهُ مَنْ أَنْ أَعْرُدُهُ فِي مَنْ أَنْ أَطْلَمَ اللّهُ الْمَلَكَ اللّهُ مَا فِي سُوقِكَ الْمَوْمَ مِنْ عَنْ عَنْكَ ' السَّيَقَاتُ ' السَّيَقَاتُ ' الْمُومَالِكُ الْمُؤْمَلُ الْمُؤْمَلُونَ مِنْكُومُ مِنْكُ عَنْكَ أَنْ اللّهُمْ الْمُؤْمِلُ الْمُهُمْ أَلْهُ الْمُلْكَ ' الْمُومَلِكُ وَلَا اللّهُمْ الْمُلْكُ اللّهُمُ اللّهُ الْمُلْكَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ اللّهُ الْمُلْكَ اللّهُمُ اللّهُ الْمُؤْمَ مِنْكُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمَ اللّهُ الْمُؤْمَلُولُكُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللللّهُ الْمُؤْمُلُولُ اللللللّ

١. في الوسائل والفقيه: - ومؤمن، ٢. في وط، بخ، بف، جد، جن، والوافي: وويغدو،.

٣. في وط، ي، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه: وو سوقه.

<sup>0.</sup> في «بخ، بف» وحاشية «جت» والوافي: «رجليه».

غي دط»: دويقول».

٦. في الفقيه: + «وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها».

۷. في (ط): - دبه).

٨. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٤٣: وقوله ﷺ: ويحفظ عليه، كلمة وعلى؛ بمعنى اللام، أي يحفظ له متاعه».

في (بخ) وحاشية (بح، جت) والوافي والفقيه: «أجرتك».

١٠. في (ط٤: – (هذا). ١٠ في (بخ، بف): + (من).

١٣. في دى: + دهذاه. ١٤. في دبح: + درزقاًه.

الصفقة: ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد
 صاحبه، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢،

ص ٩٩٧؛ المصباح المنير، ص ٣٤٣ (صفق). ١٦. في دجده: - والملك».

١٧. في (جن) والفقيه: - (به). ١٨. في (بخ): (أحد اليوم).

١٩. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: وحظا منك،

۲۰. في دي: دوقد، ٢١. في دبخ: دمنك،

٢٢. في الفقيه: - وقد تعجّلت الحسنات، ومحيت عنك السيّنات،.

وَسَيَأْتِيكَ \ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ مُوَفَّراً حَلَالًا طَيْباً ۗ مُبَارَكاً فِيهِ». "

٧ / ٨٧١٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَإِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ ﴿ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَطْلَمَ ، أَوْ أَطْلَمَ ، أَوْ يُعْتَدىٰ ﴿ عَلَيّ ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِلْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، وَشَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، وَحَسْبِيَ ^ اللّٰهَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . 

وهو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . 

• وهو رَبُّ اللّٰهِ لَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . 

• وهو رَبُّ اللّٰهِ لَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . 

• وهو رَبُّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

## ٥٨ \_ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا يُشْتَرِىٰ لِلتَّجَارَةِ ١٠

١ / ٨٧١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَكَبِّرْ ١١، ثُمَّ

۱. نی دی، بخ، بف، وحاشیة دبح، جت، جد، : دفخذ،

٢. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: - وطيباً».

٣. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٢٧٥٤، بسند آخر «الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٨، ح ١٧٦١٥؛ الومسائل، ج ١٧، ص ٤٠٦. ح ٣٢٨٥٣.

٤. في (ط): (سوقاً).

٥. في دي، جت: دوأبغي،

٦. في دى، بح، بف: (و أعتدي).
 ٧. في (جن): (أن يعتدى).

۸. في دي: دحسبي، بدون الواو .

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٣٢، معلّقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٩، ح ١٧٦١٦؛ الوسائل،
 ج ٧٠، ص ٤٠٠، ح ٢٢٨٥٤.

١١. في الفقيه: + ١١لله ثلاثاً».

104/0

قُلِ': 'اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ' الَّتَمِسُ فِيهِ مِنْ قَضْلِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ'، اللَّهُمَّ ْ فَاجْعَلْ لَي فِيهِ فَضْلًا لا، اللَّهُمَّ إِنِّي اشْتَرَيْتُهُ ٱلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ رِزْقِكَ أَ، فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقَا ُ؛ ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ \* ثَلاثَ مَرَّاتٍ \* أَ. ١١

٨٧١٩ / ٢. عِدُةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ نَـ غلَبَةَ بْننِ مَيْمُونٍ، عَنْ هُذَيْلٍ ١٣:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ ذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً ١٣ ، فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشِيرَكَ وَأَسْتَخِيرُكَ ، ١٤

١. في الفقيه: + «اللَّهمَ إنِّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك، فاجعل لي فيه خيراً».

۲. في (ي: داشتريت). ٣. في دط): - دمن).

٤. في وط، جد، والفقيه والتهذيب: - وفصلٌ على محمّد وآل محمّد».

<sup>0.</sup> في «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: – «اللَّهمَّ».

آ. في وبخ، بف، والوافي والوسائل: وواجعل، وفي وجت، : - وفصل على محمد وآل محمد اللهم فاجعل.
 وفي حاشية وجت، وفصل على محمد وآل محمد واجعل بدلها.

لا ، في الى: (واجعل لي فيه فضلاً ، فصل على محمد وآل محمد بدل وفيصل على محمد وآل محمد ، اللهم
 فاجعل لي فيه فضلاً ، وفي (بح) : (اللهم فاجعل لي فيه فضلاً ، بدلها ، وفي حاشية (بح) : (فصل على محمد وآل محمد وآل

٨. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي وجت، والمطبوع: + واللّهم، ٩.
 ٩. في وى ٤: وواحده.

١٠. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٤٣: وقوله 器: ثلاث مرّات، ربّما يتوهّم لزوم أربع مرّات، وهـو ضـعيف؛ إذ إطلاق الإعادة على الأوّل تغليب شائع».

التهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٣٣، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الغقيه، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٢٧٥٧، بسمند آخر عن أحدهما هد ، فقه الرضائلة، ص ٢٩٩، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٧، ص ٤٥١، ح ١٧٦٢٠؛ الوسائل، ج ١٧.
 ص ٤١٠، ح ٢٢٨٦١.

١٢. لم نجد رواية ثعلبة بن ميمون عن هذيل في موضع. والخبر ورد في الفقيه، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٣٧٦٠، عن ابن فضّال عن ثعلبة إبن ميمون] عن أبي عبد الله ﷺ .

١٣. في المرأة: وقوله # : إذا اشتريت جارية ، ظاهر ، قبل الشراء، .

<sup>1</sup>٤. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٣٧٦، معلّقاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي عبد الله على مع زيادة 🐟

.٣/٨٧٢٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِزِيَادٍ ١، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً ، فَقُلْ: يَا حَيُّ ، يَا قَيُّومُ ، يَا دَائِمَ ، يَا رَحِيمَ ، أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقَدْرَتِكَ ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التَّجَارَةِ الْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً ، وَأَوْسَعَهَا فَضْلًا ، وَخَيْرَهَا عَاقِبَةً ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا كَالَّهُ لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فَيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فِيمَا لَا عَاقِبَةً لَا خَيْرً \* فَيمَا لَا عَاقِبَةً لِلْ خَيْرً \* فَيمَا لَا عَاقِبَةً لَا غَاقِبَةً لَا عَاقِبَةً لَا عَاقِبَةً لَا غَيْرً \* فَيْمُ فَيْرًا فَيْمَا لَا عَاقِبَةً لِلْهُ لَا غَيْرًا لَا عَاقِبَةً لَا عَاقِبَةً لِلْهَا فَاللَّهُ لَا غَيْرًا لَا عَاقِبَةً لَا غَيْرًا لَا عَاقِبَةً لِلْهُ عَلَى اللَّهُ لَا غَلْمَا لَا عَاقِبَةً لَا غَلْمَا لَا عَاقِبَةً لَا غَلْمَا لَا عَاقِبَةً لَا غَلْمُ لَا عَلَيْهُ لَا عَنْهِ لَا عَاقِبَةً لَا عَاقِبَةً لَا عَاقِبَةً لَا عَلَيْهُ لَا غَلْمُ لَا عَاقِبَةً لَا عَلَوْمُ أَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَا عَاقِبَةً لَا عَلَيْهُ لَا عَلَالَا عَاقِبَةً لَا عَلَيْهُ لَا غَلِيهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا غَلْمُ لَهُ لَا عَالَمُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَا لَا عَاقِبَةً لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَالَا لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَالَا لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَ

قَالَ: وَقَالَ ۚ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: ﴿إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً، فَقُلِ: اللّٰهُمَّ اقْدِرْ لِي ۗ أَطْوَلَهَا حَيَاةً، وَأَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً، وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً». ۚ

٨٧٢١ ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ﴿ : ﴿ ذَا اشْتَرَيْتَ ^ دَابَّهُ ٩ ، فَقُلِ: 'اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ عَظِيمَةَ الْبَرَكَةِ ، فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ ، مَيْمُونَةَ النَّاصِيَةِ ، فَيَسِّرْ لِي شِرَاءَهَا ١٠ ، وَإِنْ كَانَتْ ١١ غَيْرَ ذٰلِكَ ،

حه في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٤٥٢، ح ١٧٦٢٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١٢، ح ٢٢٨٦٦.

١. في «بح، بس، جد، جن» والوسائل: «سهل بن زياد وأحمد بن محمّد».

٢. في الموآة: «قوله علله: فإنّه لا خير، لعلّه ليس من الدعاء، ولذا أسقطه الصدوق والشيخ رضي الله عنهماه.

٣. في حاشية (بح): (فيه).

٤. في دطه: دفقال، .

في التهذيب: «ارزقني» بدل «اقدر لي».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٣٤، معلَقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٢٧٦٠، بسند آخر، من
قوله: وإذا اشتريت داتبة أو رأساً، مع زيادة فـي أوّله الوافـي، ج ١٧، ص ٤٥١، ح ١٧٦٢٣؛ الوسائل، ج ١٧،
ص ٤١٦، ح ٢٧٨٦٥، من قوله: وإذا اشتريت داتبة أو رأساًه.

٨. في المرأة: وقوله # : إذا اشتريت، أي إذا أردت الشراء، كما يظهر من الدعاء.

٩. في دطه: دجارية».

١٠. هكذا في دي، بح، بس، بف، جد، وفي سائر النسخ والمطبوع: دشراها،.

۱۱. في دط، بخ، بف، والوافي والوسائل: «كان».

فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ"؛ تَقُولُ ' ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، . '

### 09 \_ بَابُ مَنْ تُكْرَهُ "مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ

١ / ٨٧٢٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ لِي ُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ °: «لَا تَشْتَرِ ` مِنْ مُحَارَفٍ ' ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ ^ لَا بَرَكَةَ فِيهَا». ^

٢/٨٧٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ' '، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَمَّنْ ١٥٨/٥ حَدَّنَهُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِعِّ، قَالَ:

١. في دجن، بالتاء والياء معاً.

٢. الوافي، ج ١٧، ص ٤٥٢، ح ١٧٦٢٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١١، ح ٢٢٨٦٣.

٤. في دى، بخ، بف، والوافي: - دلي،

۳. في دي: ديكره.

٥. في الوافي: + ديا وليده.

٦. في وبخ، بف، جن، ولا تشتري، وفي وي، ولا تشترينَ،

٧. «المحارف» - بفتح الراء -: هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. وقد
 حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضّيق، كأنّه ميل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشيء، وهو الميل
 عنه . النهاية ، ج ١، ص ٧٣٥ (حرف).

وفي الوافي : «المحارف: المحروم الممنوع من البخت وغيره، وهو خلاف المبارك».

 ٨. في اط، بف، والتهذيب: ١ حرفته، والصفقة: ضرب اليد على اليد في البيع و الشراء، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٩٩٧ المصباح المنير، ص ٣٤٣ (صفق).

٩. علل الشرائع، ص ٥٧٦، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمد، مع اختلاف يسيره النهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٤١، معلَمًا عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٣٦٠، معلَمًا عن الوليد بن صبيح، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٤، ص ١٠٨، ح ٣١٣؛ والمقنعة، ص ٢٤٤، الوافي، ج ١٧، ص ٤٠، ح ١٧٥٣٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١، ح ٢٢٨٦٦.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَكْرَادِ، وَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ، فَتُخَالِطُهُمْ وَنُبَايِمُهُمْ ؟

فَقَالَ: «يَا أَبًا الرَّبِيعِ، لَا تُخَالِطُوهُمْ؛ فَإِنَّ الْأَكْرَادَ حَيٍّ ' مِنْ أَحْيَاءِ" الْجِنِّ، كَشَفَ اللهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ؛ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ"، . '

٣/٨٧٢٤. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

قَالَ لِي ° أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ ' ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْءٍ '٩. ^

الحتى: البطن من بطون العرب، والقبيلة من العرب، وعن الأزهري: الحتى من أحياء العرب يقع على بني أب
 كثروا أم قلوا، وعلى شعب يجمع القبائل. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢١٥ (حيو)؛ المحصباح المنير،
 ص ١٦٠ (حيي).

 <sup>.</sup> في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٤٥: ويدل على كراهة معاملة الأكراد. وربّما يؤوّل كونهم من الجنّ بأنّهم لسوء
 أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجنّ، فكأنّهم منهم كشف عنهم الغطاءه.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: حيّ من أحياء الجنّ، مبالغة في كونهم غير متأدّبين بآداب الشرع والعرف في ذلك العهد».

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٤٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم؛ علل الشرائع، ص ٧٢٥، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي، كتاب النكاح، باب من كره مناكحته من الأكراد ...، ذيل ح ٩٥٤، ويله عن أبي الربيع الشامي، من قوله: ولا تخالطوهم، مع اختلاف يسير . علل الشرائع، ص ٧٢٥، ح ٢، بسنده عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي . الفقيه، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٣٠٣، معلّقاً عن أبي الربيع الشامي ، من قوله: ولا تخالطوهم، الوافي، ح ٢٧، م ٢٤، ح ٢٧٠، ح ٢٧٠، ح ٢٧٠، م ٢٤٠.

٥. في (بخ، بف) وحاشية (ط) والوسائل والتهذيب: - (لي).

٦. العاهة: الآفة، وهو عَرَض مفسد لما أصاب من شيء، أي هو ما يوجب خروج عضو عن مزاجه الطبيعي.
 راجم: لسان العرب، ج ٩، ص ١٦ (أوف)، و ج ١٣، ص ٥٢٠ (عوه)؛ شرح المازند(اني، ج ٥، ص ١٤٩).

لا في المرأة: وقوله الله : فإنهم أظلم شيء، لعل نسبة الظلم إليهم سراية أمراضهم، أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجننبون عن المخالطة».

٨. التهذيب، ج٧، ص ١١، ح ٤٠، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي، ج١٧، ص ١٤٠ ح ١٧٥٣٦ : الوسائل، ج١٧، ص ٤١٥، ح ٢٢٨٧٦.

٨٧٧٥ / ٤. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ، قَالَ:

٨٧٢٦ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ظَرِيفِ بْنِ صِح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ^ ؛ ولَا تُخَالِطُوا وَلَا تُعَامِلُوا ۚ إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ ١٠ ، ١٠ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ١ مَنْ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ ١٠ ، ١٠ عَنْ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ١٣ رَفَعَهُ ، قَالَ :

١. «القهرمان»: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس كذا في النهاية، ج ٤،
 ص ١٢٩ (قهرم). وفي الوافي: «قهرمان الرجل: القيّم على أمواله».

٢. في (طا: + اعليه، يقال: ألح في الشيء، أي كثر سؤاله إتياه كاللاصق به. و ألح الرجل على غريمه في
 التقاضي، أي واظب ولزم. والتقاضي: الطلب والقبض. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ٥٧٧ (لحمح)؛ تاج
 العروس، ج ٢٠، ص ٨٥ (قضى).

٣. في (ط، بخ، بف، جن): - (له).

<sup>0.</sup> في دي، والتهذيب: - دلي،.

٤. في (بخ): + (عن).

٦. في «بح»: «كذا». وفي «بف»: «وكان». وفي العواة: «يدل على كراهة الاستقراض ممّن تجدّد له العال بعد الفقر ولم ينشأ في الخير».

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۱۰، ح ۳۹، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧٥٣٧؛ الوسيائل ، ج ۱۷، ص ۷٤ ، فيل ح ٢٢٠٢٣؛ و ص ٤١٣ ، ح ٢٢٨٧.

٨. في وط ، بخ ، بف : وقال : قال أبو عبد الله ( بدل وعن أبى عبد الله ( قال ، .

٩. في وطه: ولا تعاملوا، بدون الواو . ١٠ في المرأة: وقوله ﷺ: في الخير ، أي في المال،

۱۱ التهذیب، ج ۷، ص ۱۰ ، ح ۲۷، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . علل الشوانع ، ص ۵۲٦ ، ح ۲، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظریف بن ناصح . الفقیه ، ج ۳، ص ۱٦٤ ، ح ۱۳۲۱ ، مرسلاً من دون التصریح بیاسم المعصوم 48 . الوافق ، ج ۱۷ ، ص ٤١١ ، ح ۲۰۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۷۷ ، ذیل ح ۲۲۰۲٤ .

١٢. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابٍ الْعَاهَاتِ؛ فَإِنَّهُمْ أَطْلَمُ شَيْءٍ ٢. "

٧/٨٧٢٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْحَسَنِ ، عَنْ عِيسىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ ۗ قَالَ: ﴿إِيَّاكَ ۖ وَمُخَالَطَةً ۚ السَّفِلَةِ ۗ ۖ ؛ فَإِنَّ ^ السَّفِلَةَ لَا يَؤُولُ ۗ إِلَىٰ خَيْرِ ١٠. ١٠.

۱. في الوسائل: «ذوي».

٧. هذا الحديث مشابه للحديث الثالث من هذا الباب، فللتوضيح وشرح المفردات راجع هناك.

٣. علل الشرائع، ص ٥٧٦، ح ١، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ٣.
 ص ١٦٤، ح ٢٩٠٧، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم المعالم الوافي، ج ١٧، ص ٤١١، ح ١٧٤٠٠؛ الوسائل، ج ٧١، ص ٤١٥، ح ٢٢٨٧٧.

في دط ، ى، وحاشية دبخ»: «الحسن» . والمذكور في كتب الرجال هو الحسين بن ميّاح . راجع: الرجال لابن الغضائري، ص١١٢ ، الرقم ١٩٢؛ خلاصة الأتوال، ص ٢١٧، الرقم ١٤٠ الرجال لابن داود، ص٤٤٦، الرقم ١٥٠ . وورد في الكافي، ح ١٧٨ و ٩٣٦٧ رواية الحسن بن علىّ بن يقطين عن الحسين بن ميّاح .

وامًا ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٠، ح ٣٨؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن الحسن بن صبّاح، فالمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو، الحسن بن مبّاح».

٥. في «بف» والوافي: - «أنّه». وفي «ط، بخ»: «قال قال» بدل «أنّه قال».

٦. في «بخ، بف، : «ومعاملة».

٧. «السفلة» ـ بفتح السين وكسر الفاء ـ: الشقاط من الناس، يقال: هو من السفلة، ولا يقال: هو شفيلة؛ لأنها جمع،
 والعائة تقول: رجل سفلة من قوم سفل، وليس بعربي. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٧٦ (سفل).

وفي الفقيه، ذيل ح ٣٦٠٥: وجاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه:

منها: أنَّ السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.

ومنها: أنَّ السفلة من يضرب بالطنبور.

ومنها: أنّ السفلة من لم يسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة. والسفلة من ادّعى الإمامة [وفي الهامش: في بعض النسخ: ادّعى الأمانة] وليس لها بأهل.

وهذه كلَّها أوصاف السفلة ، من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته،

٨. في التحف: + «مخالطة».
 ٩. في دبح، بس، جد» والوافي والعلل: ولا تؤول».

١٠. في الوافي عن بعض النسخ: «الخير».

١١. رجال الكشي، ص ٢٩٩، - ٥٣٦، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن ميّاح، حه

١٥٩/٥ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضْلِ النُّوْفَلِيَّ ، عَن ابْن أَ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : وَلَا تُخَالِطُوا وَلَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأْ فِي الْخَيْرِ ۗ ٣٠ .

٩ / ٨٧٣٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ تُعَامِلْ ۗ ذَا عَاهَةٍ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْءٍ ۗ ، . ٧

### ٠٠ ـ بَابُ الْوَفَاءِ وَالْبَخْسِ ٨

١٧٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرِ:

جه عن عيسى؛ علل الشرائع، ص ٢٥٧، ح ١، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن ميّاح، عن عيسى؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٠٠ ح ٣٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين. الفقيه، ج ٣٠ ص ١٦٤، ح ٣٦٠٥، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ١٩٤٤ تحف العقول، ص ٣٦٦، الوافي، ج ١٧، ص ٤١٧، ح ١٧٥٤١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١٧، ذيل ح ٢٢٨٨.

۱. في دبف، جن، والوافي: - دابن،

۲. في (بف): (خير).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٠، ح ٣٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فيضل النوفلي الوافي ،
 ج ١٧، ص ٤١١، ح ١٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٧٥، ذيل ح ٢٠٠٢٤ .

٤. في دط، بح، جد، وحاشية دبح، بس، جت، جن، دأصحابه،

٥. في (جت، جد، جن) والوسائل: ولا تعاملوا).

٦. هذا الحديث نفس الحديث الثالث من هذا الباب بسند آخر، فللتوضيع وشرح المفردات راجع هناك.

٧. الثهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٣٥، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد الوافعي، ج ١٧، ص ٤١٠، ح ١٧٥٣٦؛
 الوسائل ، ج ١٧، ص ٤١٥، ح ٢٢٨٧٨.

٨. والبَخْس، نقص الشيء على سبيل الظلم. المفردات للراغب، ص ١١٠ (بخس).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: ولَا يَكُونُ الْوَفَاءُ ' حَتَّىٰ يَمِيلَ ' الْمِيزَانُ "، . \*

٨٧٣٧ / ٢ . عَنْهُ "، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادِ، قَالَ:

قَالَ ": مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ ٧، فَنَوىٰ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً ، لَمْ يَأْخُذُ ۗ إِلّا رَاجِحاً ٩؛ وَمَنْ أَعْطَىٰ ، فَنَوىٰ أَنْ يُعْطِىَ سَوَاءُ ، لَمْ يُعْطِ إِلّا نَاقِصاً . ١٠

٨٧٣٣ / ٣. عَنْهُ ١١، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

قُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ، فَخَبْرْنِي بِحَدٍّ ١٢ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ ١٣

١. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٤٧: وقوله الله : لا يكون الوفاء، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة. ويمكن الحمل على الاستحباب، كما ذكره الأصحاب، فالمراد بالوفاء الوفاء الكامل. والأحوط العمل بظاهر الخبر».
 ٢. في وبخ، بف» : وتميل».

ق. الوافي عن بعض النسخ والفقيه: «اللسان».

التهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٤٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٨، ح ٣٧٤٧، معلقاً
 عن حماد بن بشير «الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٣» ح ١٧٦٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٦، ح ٢٢٨٢٢.

٥. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٦. في دى، بح، بخ، بف، جن): + دلي،

٧. في التهذيب: - «بيده».

٨. في (بخ): (لم يأخذه) ...

 <sup>9.</sup> في المرآة: وقوله \$ : إلا راجحاً؛ إذ الطبع مايل إلى أخذ الراجع وإعطاء الناقص، فينخدع من نفسه في ذلك
 كثيراً. وقال في الدروس: يستحب قبض الناقص وإعطاء الراجع، وراجع: الدروس الشرعية، ج ٢، ص ١٨٤٠ الدرس ٢٣٧.

۱۰. التهذیب، ج ۷، ص ۱۱، ح ۶۶، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن یعقوب بن یزید. الفقیه، ج ۳، ص ۱۹۷، ح ۳٪ کا، متلقاً عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله دار الفي، الوافي، ج ۱۷، ص ۶۸۳، ح ۱۷۲۸۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۳، ح ۲۲۸۲۷؛

١١. مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

١٢. في (بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: دفحدٌ لي حدّاً، بدل دفخبّرني بحدًه.

۱۳. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب: - دفيه».

#### مِنَ الْوَفَاءِ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللهِ الْوَفَاءَ، فَإِنْ أَتَىٰ ۖ عَلَىٰ يَدِكَ ۗ . وَقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ . نُقْصَانَ ۖ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ ؛ وَإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ، ثُمَّ أَوْفَيْتَ ° ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَان ، ثُمَّ أَوْفَيْتَ ° ، كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَان ، ``

3// 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنَّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ مِنْ 'نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ، وَهُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ ^ ١٦٠/٥ أَنْ يَكِيلَ.

قَالَ<sup>١</sup>: افَمَا يَقُولُ ١٠ الَّذِينَ حَوْلَهُ ؟، قَالَ ١١: قُلْتُ: يَقُولُونَ: لَا يُوفِي. قَالَ: اهٰذَا لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَكِيلَ ١٣.٣٠

٨٧٣٥ / ٥. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ٢٠:

١. في دجت، والوسائل: - وأبو عبد الله، وفي دط، ي، بح، بس، جد، جن، : - وأبو عبد الله عليه.

٣. فى حاشية «ى»: «يديك».

۲. في الوافي : «أبي».

٤ . في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب: - «نقصان» .

٥. في دى، بح، بس، جد، جن»: دوفيت».

٦. التهذيب، ج٧، ص ١١، ح ٤٥، معلَّقاً عن أحمد بـن محمَّد بـن خـالد. الوافـي، ج١٧، ص ٤٨٤، ح ١٧٦٨٢؛

الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٣، ح ٢٢٨٢٥. ٧. في دى، بس، وحاشية وجت، دفي،

٨. في دبخ ، بف: دلا يحسن، ٩. في دط»: - دقال،

١٠. في دبس، جت: دتقول».

١١. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: - وقال».

١٢. في العرآة: «ظاهره كراهة تعرّض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما، كما ذكره أكثر الأصحاب. ويحتمل عدم الجواز؛ لوجوب العلم بإيفاء الحقّ.

۱۳. التهذيب، ج ۷، ص ۱۲، ح ٤٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه، ج ٣، ص ١٩٧، ح ٣٧٤٥، بسند آخر «الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٤، ح ١٧٦٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩٤، ح ٢٢٨٢٧.

١٤. في وبخ، بف، جن، وحاشية وجت، : + وعن هشام بن سالم، ولعلَّه سهو؛ فقد روى محمَّد بن أبي عمير مه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَلَا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّىٰ يَرْجَحَ ۗ . '

### ٦٦ \_ بَابُ الْغِشُ

٨٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ

هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ۗ». ۖ عُنْ

حه كتب هشام بن سالم وأكثر عنه من الرواية مباشرة. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٤، الرقم ١١٦٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٩٣، الرقم ٧٨٧؛ معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٣٢\_٤٣٣؛ و ج ٢١، ص ٣١٩\_٣١٩.

وليس في حرمة الغشّ شكّ، وقال بعض علماننا: إنّه حرام تكليفاً، ولكن ليس البيع باطلاً بسببه، ويحلَّ المال الذي يأخذ به، إلّا أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال الذي يأخذ به، إلّا أن يكون ظاهر المتاع غير حقيقة ماهيّته، كأن يبيع الصفر بعنوان الذهب. والصحيح أنّ المال المحاصل منه حرام، والبيع باطل أيضاً، وإنّما يجوز للمشتري التصرّف في المتاع المغشوش عند جهله وبسعد وبالجملة بيع المغشوش باطل؛ الأنّ رضى المشتري معلّق على شيء يعلم البائع عدم حصول ذلك الشيء، وكانّه غير حاصل. وإنّما يجوز الاعتماد على صيغ العقود والألفاظ الدالة على إباحة التصرّفات إذا لم يكن مخالفتها للقصود معلومة، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر على المتكلّم باللفظ الدالً على الرضا، لا يجوز لنا أن نعتمد على لفظه، مثلاً إذا اشتبه على المالك وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن في ركوبه أو باعه، فانكشف أنّه ملك لغيره، لا يجوز التصرّف في الفرس لمن يعلم، وكذلك العكس إذا كان الفرس له ولكن زعم

التهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٤٣، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ١١٠ ح ٤٧٥، معلقاً عن ابن أبي عمير.
 الفقيه، ج ٣، ص ١٩٨، ح ٣٧٤٨، مسرسالاً مسن دون الإسسناد إلى المسعصوم ١٤٤٠ الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٤،
 ح ١٧٦٨٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٢١، ح ٢٢٨٢١.

٢. والغَشَ، : ضد النصح، وإظهار خلاف ما أضمر، والاسم منه الغِش، بالكسر. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص١٨٥ (غشش).

 <sup>.</sup> في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٤٨: «قوله على: من غشنا، ظاهره الغش معهم على فلا يناسب الباب، ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالاً غير بعيده.

وقال المحقِّق الشعراني في هامش الوافي:

٨٧٣٧ ٢ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَبِيعُ التَّمْرَ: يَا فُلَانُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ ؟ ٩٠ أَ

٨٧٣٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ۗ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ،

حه أنّه لك فأعطاك وقال: اركب، أو بع هذا الفرس مشورة، أو باعه لك بحضرتك ورأى أنّك راض به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه، لا يجوز لك الاعتماد على إذنه وبيعه، وإذا علم بعد ذلك أنّه فرسه جاز له إنكار البيع والإذن. والحاصل أنّ البيع والإباحة وكلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود والألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ، والأصل عدم السهو والغلط.

ولقد أحسن المحقق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهي المتواتر، ولا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّة، أو غيره في الصفات؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود، ونظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل ويجيء إن شاء الله في أنّ الشرط الفاسد مفسد، ولعلّ من قال بصحة المعاملة أراد بذلك أنه لا يمكن غالباً إثبات البطلان ظاهراً عند القاضي وغيره، وقد اتّفق إطلاق الصحة على ذلك كثيراً، وسيجيء التنبيه عليه في محلّه إن شاء الله، فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع والرضا بالاشتراط، لا يمكن إثبات صدوره سهواً أو غلطاً ومن غير إرادة منه ؛إذ ظاهر اللفظ حجّة، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بينه وبين الله سهوه وخطأه، حرم عليه التصرّف، وإن أمكنه ظاهراً إنكار السهو ولم يمكن إثبات السهو لحريفه، وراجم: مجمع الفائدة والبرهان، ج ٨، ص ٨٣.

- التهذيب، ج ٧، ص ١٦، ح ٤٨، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه، ج ٤، ص ١٦، ضمن الحديث الطويل ١، عسر ١٥، ضمن الحديث الطويل ١، وس ١٦، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه هي عن النبي على . وفيه، ص ١٧٠، المجلس ٤٦، ضمن ح ٥، وعيون الانجبار، ج ٢، ص ٥٠، ضمن ح ١٩، و ص ٢٩، و ص ٢٩، ص ٣٤، ح ١٣، بسند آخر عن الانجبار، ج ٢، ص ٥٠، ضمن ح ١٩، و ص ٢٩، و ص ٢٩، و صحيفة الرضائة ، ص ٣٤، ح ١٣، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه هي عن رسول الشيء وفي الأخيرين مع زيادة في آخره . ثواب الأعمال، ص ٣٣٠، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن النبي على الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٢٩٨٦، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على فقه الرضائى . ص ٢٩٠؛ تحف العقول، ص ٢٤، عن النبي على وفي الأخيرين مع زيادة في آخره، المعصوم على التهذيب مع زيادة في آخره، وفي كل المصادر إلى التهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧، ص ٢٥٥، ح ١٧٦٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٠، ح ٢٥٠٢؛
- التهذيب، ج ٧، ص ١٢، ح ٤٩، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
   عن أبي عبد الله ١٤٠٥ الوافي، ج ١٧، ص ٤٦٦، ح ١٧٦٤٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٩، ح ٢٢٥٢٠.
   في دبغ، بف»: وأصحابه.

قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ اللهِ ، فَإِذَا ' دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ دِينَارٍ ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يُبَاعَ شَيْءً فِيهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يُبَاعَ شَيْءً فِيهِ غِشَّ " . " غِشَّ " . "

٨٧٣٩ . أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ٧ ،
 عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ، فَقَالَ: ﴿إِيَّاكَ وَالْـفِشَّ؛ فَإِنَّ^ مَنْ غَشَّ، غُشَّ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، غُشَّ فِي أَهْلِهِ».^

٠ ٨٧٤ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَبِيهِ ١٠ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

١. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: «وإذا».

۲. في دبخ، بف، وحاشية دجن، والوافي: «فلقه».

٣. في وطه: وثمّ قال: ادفنه.

 ٤. البالوعة والتِلَوعة، لغتان: بثر تحفر في وسط الدار ويضيّق رأسها، يـجرى فيها المـطر. لسـان العرب، ج ٨، ص ٢٠ (بلع).

٥. في المرآة: ويدل على استحباب تضييع المغشوش؛ لئلا يغش به مسلم. وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه
 نقش محترم، أو أن البالوعة لم تكن محلاً للنجاساته.

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٢، ح ٥٠، معلقاً عن موسى بن بكر والوافي، ج ١٧، ص ٤٦٦، ح ١٧٦٤؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٢٨٠، ح ٢٢٥٢٣.

٩. التهذيب، ج٧، ص ١٢، ح ٥١، معلقاً عن عبيس بن هشام، عن أبي عبد الله ه الوافي، ج ١٧، ص ٤٦٧، ح ١٧٤٠ التهذيب : ١٧٤٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٥١ .

١٠. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + وعن ابن أبي عمير، وهو سهو واضح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣ / ٨٧٤١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيُّ ° فِي الظُّلَالِ ، فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسىٰ ﴿ ، فَقَالَ لِي : «يَـا ١٦١/٥ هِشَامَ ، إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظُّلَالِ ٦ غِشِّ ٧ ، وَإِنَّ ٨ الْغِشَّ لَا يَحِلُّ » . ٩

٧/٨٧٤٢. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ١٠، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ١١، عَنْ سَعْدٍ

۱. في دي، بح، بس، جن، وحاشية دجت، الوسائل: «النبي».

٢. في وط ، ي ، بح ، بس ، جد ، جن ، والوسائل والتهذيب : - وعن ، .

٣. في المرآة: «هذا من الغشّ المحرّم».

التهذیب، ج ۷، ص ۱۲، ح ۵۲ و ۵۳، معلقاً عن عليّ بن إبراهیم. الفقیه، ج ۳، ص ۲۷۲، ح ۲۹۸۱، معلقاً عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله اله الوافي، ج ۱۷، ص ۶۵۱، ح ۱۷٦٤۷؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۸۰، ح ۲۲۵۲۲.
 ۲۲۵۲۲.

٥ . السابري، : ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور، موضع بغارس. والسابري أيضاً: ضرب من التمر، يقال:
 أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٧٦؛ المغرب، ص ٢٥٥ (سبر).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل، ح ٢٢٥٢١ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: «الظل».

٧. في المرأة: وقوله ﷺ: غشّ ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس : يحرم البيع في الظلم من غير وصف». وراجع: الدروس الشرعية ، ج ٣، ص ١٧٧ ، المسألة ٣٣٥.

٨. في وط، بح، بس، جد، جن، والوسائل، ح ٢٢٥٢١ والفقيه والتهذيب: - وإن، .

٩. التهذيب، ج٧، ص ١٧، ح ٥٤، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الغفيه، ج٣، ص ٢٧١، ح ٣٩٨٠، معلقاً عن هشام
 بسن الحكم، الواضي، ج١٧، ص ٤٦٧، ح ١٧٦٥٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٠، ح ٢٣٥٢١؛ و ص ٤٦٦، ذيل
 ح ٢٣٠٠٠.

١٠. هكذا في دط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار. وفي دبخ، بف، وحاشية دجت، والمطبوع: + دعن ابن أبي عمير،

وقد أكثر إبراهيم بن هاشم والد عليّ من الرواية عن ابن محبوب مباشرة، ولم يثبت توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم و بين (الحسن) بن محبوب في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٩٦-٤٩٦.

١١. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٣، ح ٥٥، عن ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف. لكن المذكور في بعض نسخه، أبي جميلة، وهو الصواب.

#### الْإِسْكَافِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ‹مَرَّ النَّبِيُ ﴾ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أَرِي طَعَامَكَ إِلَّا طَيْباً ، وَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ ، فَأُوحَى اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ: أَنْ يَدُسُ \ يَدَيْهِ مَا فَاعَامٍ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أَرَاكَ إِلَّا وَقَدْ مَعْتَ خِيَانَةً وَ فِي الطَّعَامِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أَرَاكَ إِلَّا وَقَدْ مَعْتَ خِيَانَةً وَ فِي الطَّعَامِ ، فَلَعَلَ ، فَأَلْ لِصَاحِبِهِ نَا أَرَاكَ إِلَّا وَقَدْ الْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ وَالْمَسْلِحِينَ ﴾ . °

# ٦٢ ـ بَابُ الْحَلْفِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

٨٧٤٣ / ١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ
 أَبِي جَعْفَرِ الْفَزَارِيُّ، قَالَ:

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ: مُصَادِفٌ، فَأَعْطَاهُ أَلَفَ دِينَارٍ، وَقَالَ ۗ لَهُ: «تَجَهَّرْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَىٰ مِصْرَ؛ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثْرُوا».

قَالَ: فَتَجَهَّزَ^ بِمَتَاع، وَخَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إلىٰ مِصْرَ ۚ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ ` `

١. في حاشية «بس»: + «بين». وفي التهذيب: «أن يدير». دس اليد في الطعام: إدخاله فيه من تحته، وإدخاله فيه بقهر و قرة. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٨٢ (دسس).

٢. في الوسائل والبحار والتهذيب: «يده».

٣. في (بخ): وقد، بدون الواو.

في المرأة: ويدل على تحريم إخفاء الرديّ وإظهار الجيّد، وقيل بالكراهة. قال في الدروس: يكره إظهار جيّد المتاع وإظهار رديّه إذا كان يظهر للتحسّن، والبيع في موضع يخفى فيه العيب. وراجع: الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ١٨١، الدرس ٢٣٦، وفيه: وللحسّ، بدل وللتحسّن».

٥. التهذيب، ج٧، ص ١٣، ح ٥٥، معلقاً عن ابن محبوب، عن أبي جبلة، عن سعد الإسكاف الواضي، ج٧١، ص ٢٤٨، ح ١٧٦٥؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٨٢، ح ٢٢٥٢٦؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٨، ح ٣٧.

٣. في دبخ»: دعلي، ٧. في دي، بخ، بف، جت، والوافي: دفقال،

٨. في دبخ، بف،: (فجهّز، وفي الوافي والتهذيب: (فجهّزه).

٩. في وبح، بف، والتهذيب: - وإلى مصر، ١٠ في البحار والتهذيب: «استقبلهم،

قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ ' مِنْ مِصْرَ ، فَسَأْلُوهُمْ ۖ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ: مَا حَالُهُ فِي الْـمَدِينَةِ ؟ وَكَانَ ۗ مَتَاعَ الْعَامَّةِ ۚ ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ ۚ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ ۚ شَيْءٌ ، فَتَحَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رَبْحِ الدِّينَارِ ۖ دِينَاراً ^ .

فَلَمًا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ أَنْصَرَفُوا ﴿ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلَ ﴿ مُصَادِفٌ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ وَمَعَهُ كِيسَانِ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هٰذَا رَأْسُ الْمَالِ ، وَهٰذَا الْآخَرُ رَبْعٌ .

فَقَالَ: ﴿إِنَّ ۚ ١ هٰذَا الرِّبْحَ ۚ ١ كَثِيرٌ ، وَلٰكِنْ مَا صَنَعْتُمْ ۚ ١ فِي الْمَتَاعِ ۗ ١٥٠ ،

فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا، وَكَيْفَ تَحَالَفُوا.

فَقَالَ: وسُبْحَانَ اللهِ، تَحْلِفُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَلَّا تَبِيعُوهُمْ ١٦ إِلَّا بِرِبْحِ١٧ الدّينَارِ

١. في وط، بخ، بف، والوافي: (خرجت.

٢. في التهذيب: «فسألوا».

۳. في دطه: دفكانه.

 <sup>.</sup> في مرأة المقول، ج ١٩، ص ١٥٠: وقوله: متاع العامّة، أي الذي يحتاج إليه عامّة الناس. وقـال فـي الدروس:
 يكره اليمين على البيع، وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين. والظاهر أنَّ مراده ما ورد في هذه الرواية، وظاهر الرواية أنّه ليس الكراهة للحلف، بل لاتفاقهم على أن يبيعوا متاعاً يحتاج إليه عامّة الناس بأغلى الثمن، وهو من قبيل مبايعة المضطرين التي كرهها الأصحاب، وراجع: الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ١٨١، الدرس ٢٣٣.

٥. في دبخ، بف، والوافي: دأن،.

٦. في (ط): (منه بمصر).

٧. في وبح، والبحار : ددينار، .

٨. في وط، بف: ودينار، وفي وبحه: ووديناراً، ٩٠٠ في وبخه: ومتاعهم، .

١٠ هكذا في وط، بس، جد، جن، والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي:
 دوانصرفوا،

١٢. في وبخ، بف: - وإنَّه. ١٣

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «صنعته».

١٥. في التهذيب: وبالمتاع، ١٥٠ في التهذيب: ولا تبيعوهم، .

١٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «ربح».

/ ١٦٢ دِينَاراً، ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ ﴿، فَقَالَ ۖ ؛ دَهٰذَا رَأْسُ مَالِي ۗ ، وَلَا حَاجَةً لَنَا ۗ فِي هٰذَا الرِّبْحِ،.

ثُمَّ قَالَ: «يَا مُصَادِفُ، مُجَالَدَةٌ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ». ٦

٨٧٤٤ / ٢ . وَعَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْكُوفِي ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَعْلِي الْكُوفِي ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَعْلِل ٢٠ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ، قَالَ:

وَقَامَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ عَلَىٰ ذَارِ ابْنِ أَبِي ^ مَعَيْطٍ، وَكَانَ يُـقَامُ \* فِيهَا الْإِيلَ مُنفَقَةً "ا الْإِيلُ، فَصِقَالَ: فَا إِنَّهَا مَـنفَقَةً "ا

١. في دجن، و التهذيب: دثمَ أخذ الكيس،.

٢. في «بخ، بف» والوافي والوسائل: «وقال». وفي التهذيب: «ثمّ قال».

٣. في دبخ ، بف: دالمال». ٤. في دبس: دلي».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «مجادلة». و
 «مجالدة السيوف» أي المضاربة بها راجع: لسان العرب، ج٣، ص ١٢٥ (جلد).

<sup>7.</sup> الشهذيب، ج ٧، ص ١٣، ح ٥٥، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ٤٦٠، ح ١٧٦٣٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٢١، ح ٢٢٨٩؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٩، ح ١١١.

٧. لم نجد روآية عبيس بن هشام عن أبان بن تغاب في غير هذا السند، بل ورد في الكافي، ح ٣٤٩٢ رواية أبي على المجتب بن هشام عن صالح القمّاط عن أبان بن تغلب، كما ورد في الكافي، ح ٢٩٩١ والتهذيب، ج ٤، ص ٣١٠، ح ٣٥ رواية الحسن بن عليّ الكوفي – وقد عبّر عنه في الكافي، ح ٢٩٩، والتهذيب بالحسن بن عليّ الكوفي – وقد عبّر عنه في التهذيب بالحسن بن عليّ بن عبد الد بن المغيرة ـ عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وورد في السرائر، ج ٣، ص ٥٦٣ رواية عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع كردين ويأتي في الكافي، ح ٢٥٠٠ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبان عن أبي حمزة .

والظاهر من ملاحظة ما مرّ زيادة «بن تغلب» في ما نحن فيه، وأنَّ المراد من أبان هو أبان بن عثمان.

ه. في الوسائل: «تقام».

١٠. في دط، وحاشية دبح، : ديا معشر،.

١١. والسماسرة ، : جمع سِمْسار ، وهو القيّم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع . والسّمْسَرة : البيع والشراء . النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ (سمسر).

١٢. في وبف: دمنفعة، و دمنفقة للسلعة، أي هي مَظِنة لنفاقها ومَرْضِع له. كذا في النهاية، ج ٥، ص ٩٩ (نفق) . هه

#### لِلسُلْعَةِ ١، مَمْحَقَةً ٢ لِلرَّبْحِه . ٢

٣/٨٧٤٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدُّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْن أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ \*:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ ﷺ ، قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ، أَحَدُهُمْ ۗ رَجُلّ اتَّخَذَ اللّٰهَ بِضَاعَةً ۚ : لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينٍ ، وَلَا يَبِيعُ ۚ ' إِلَّا بِيَمِينِ ، . ' ا

٨٧٤٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعُلانَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ رَفَعَة:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ السَّلْعَةَ ١٠،

حه وفي الوافي: اللمنفقة ـبكسر الميم ـ: آلة النفاق، وهو الرواح». وفي هامشه عن المحقّق الشـعرانـي: اقـوله: المنفقة بكسر الميم، بل بفتح الميم، وهذا الوزن يدلّ على الكثرة، نحو مطهرة للفم، ومذهبة للعقل، ومـثراة للمال وغير ذلك».

١. في وط، بخ، بف، : وللسلع». والسلعة»: ما تُجِرَبه، والمتاع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).

٢. في وبحه: ومنفعة، و المحق: النقص والمحو والإبطال، وقد محقه يمحقه، ومُمْحقة: مُقْعلة منه، أي مَظِنَة له
 ومَحْراة به . كذا في النهاية، ج ٤، ص ٣٠٣ (محق). وفي الوافي: «المِمْحقة: آلة المحق، وهو المحو والذهاب».

٣. الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٧، ح ١٧٥٨٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١٩، ح ٢٢٨٨٨.

٤. في وط ، بف ، جت ، وعبيد الله بن عبد الله الدهقان ، وعبيد الله هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي .
 داجع : وجال النجاشي ، ص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛ الفهرست للطوسى ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٦٩ .

٥. في الوسائل: - دعن إبراهيم بن عبد الحميد».

٧. في (ط، بح، جد؛ والوسائل والتهذيب: - ديوم القيامة».

٨. في تفسير العيّاشي: والأشمط الزان، ورجل مفلس مرخ مختال و، بدل وأحدهم».

٩. والبضاعة ٤: قطعة وافرة من المال تُفتني للتجارة . المفردات للراغب ، ص ١٢٨ (بضع).

١٠. في «بح، بف، : «لا يبيع ولا يشتري، بدل «لا يشتري إلَّا بيمين ولا يبيع».

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ١٣، ح ٥٦، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ١٧٩، ح ١٧، عن سلمان، من دون الإسناد إلى المعصوم على الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٨، ح ١٧٥٨٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١٩، ح ٢٢٨٨٩.

١٢. وينفّق السلعة، أي يروّجها، ويجعلها نافقة، من النفاق، وهو ضدّ الكســاد. راجــع: النهاية، ج ٥، ص ٩٨ مه

#### وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ». ١

## ٦٣ ـ بَابُ الْأَسْعَارِ ٢

٨٧٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَـنْ يَـعْقُوبَ بْـنِ يَـزِيدَ، عَـنِ الْغِفَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَعَلَامَةً رِضَا اللهِ تَعَالَىٰ فِي ۗ خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ، وَرُخْصُ أُ أَسْعَارِهِمْ؛ وَعَلَامَةً غَضَبِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ، وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ». °

٢ / ٨٧٤٨ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْلَمَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

<sup>🚓 (</sup>نفق).

الغارات، ج ١، ص ٦٧، صدر الحديث، بسند آخر. وفيه، ص ٦٥، ضعن الحديث، بسند آخر، هكذا: وإيّاكم واليمين الفاجرة فإنّها تنفق السلعة وتمحق البركة، التهذيب، ج ٧، ص ١٣، ح ٥٧، مرسلاً عن أبي عبد الله علاقة الوافي، ج ١٧، ص ٤٣٨، ح ١٧٥٩، الوسائل، ج ١٧، ص ٤١٩، ح ٢٢٨٩٠.

٢. والأسعارة: جمع السعر، وهو الذي يقوم عليه الثمن. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٣٦٥ (سعر).

٣. في التحف: «عن».

٤. الرخص، كقفل: ضدَّ الغلاء. الصحاح، ج ٣، ص ١٠٤١ (رخص).

۵. التهذیب، ج۷، ص ۱۵۸، ح ۷۰۰، بسنده عن یعقوب بن یزید. الفقیه، ج۳، ص ۲٦۹، ح ۳۹۷۶، مرساد؛
 تحف العقول، ص ۴۵، الوافی، ج ۱۷، ص ۳۹۵، ح ۲۰۸۰.

٦. في دى، بخ، جن، وحاشية دبح، بس، جد، والوافي: دولن يرخص، وفي دبس: دولا يرخص، بالتضعيف.
 وفي دبف: دولن ترخص،

٧. الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٥، ح ١٧٥٠٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣١، ح ٢٢٩٢١؛ البحار، ج ٥، ص ١٤٧، ح ٨.

٣/ ٨٧٤٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ١٦٣/٥ الْحَجَّالِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِئِ:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِﷺ ، قَالَ <sup>١</sup> : ﴿إِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَكَّلَ بِالسَّعْرِ مَلَكاً ۗ يُدَبِّرُهُ ۗ أَمْرِهِ، . <sup>\*</sup>

٠ ٨٧٥ / ٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ٥، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ ۦعَزَّ وَجَلَّ ۦ وَكُلَّ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً ' يُدَبِّرُهَاه . '

٨٧٥١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ
 حَمَّادٍ، عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : الْمَا صَارَتِ الْأَشْيَاءُ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ﴿ ، جَعَلَ الطَّعَامَ فِي بَيُوتٍ ، وَأَمْرَ بَعْضَ وَكَلَائِهِ يَبِيعُ ﴿ ، فَكَانَ ﴿ يَقُولُ : بِعْ بِكَذَا ١ ۗ وَكَذَا ١ وَالسِّعْرُ وَالسِّعْرُ الطَّعَامَ فِي بَيُوتٍ ، وَلَكَ الْيَوْمِ ، كَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :

٢. في وط ، ي ، بح ، جد ، جن والبحار : وملكاً بالسعر » .

١ . في الوافي: + دقال لي،

٣. في الوافي: «يدبّر».

الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٣٩٧٠، معلقاً عن أبي حمزة الشمالي؛ التوحيد، ص ٣٨٨، ح ٣٤، بسنده عن أبي حمزة الثمالي، مع زيادة في آخره ١١٠ الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٦، ح ١٧٥٠٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣٦، ح ٢٢٩٢٤ البحار، ج ٥، ص ١٤٨، ح ٩.

٥. السند معلَّق على سند الحديث الثاني، ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

٦. في البحار: «ملكاً بالأسعار» بدل «بالأسعار ملكاً».

٧. الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٦، ح ١٧٥٠٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣٢، ح ٢٢٩٢٢؛ البحار، ج ٥، ص ١٤٨، ح ١٠.

أي وبخ، بف، والوافي: ولمّا صارت ليوسف بن يعقوب الأشياء».

٩. هكذا في وطنى، بح، بس، بف، جت، وحاشية وجد، والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: - ويبيع،

١٠. في الوافي: دوكان،

١١. في دبف، والوافي: دهكذا،.

۱۲. في الوافي: «وهكذا».

اذْهَبُ فَبِغْ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ " اذْهَبُ فَبِغْ ، وَكَرِهَ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ ، فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالأَمْسِ بِمِكْيَالٍ ، قَالَ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا ° وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ آ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ : كِلْ لِي ، فَكَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الْذِي كَالَ " لِلْأَوِّلِ " بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرْدُتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرْدُتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرْدُتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرْدُتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّهَ أَرْدُتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ أَسْ فَاحِرٍ بِوَاحِدٍ إِوَاحِدٍ " ، هُ . " الْمُثَالِ ، قَالَ لَهُ أَلْكُولُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، قَالَ هُ فَعَلَمْ فَاحِيلُ الْمُثَمِّ الْهَا لَهُ الْمُشْتَلِ يَا أَنْ لَلْهُ الْمُكْتَلِ ، فَلَا الْمُثَلِّ وَلَا لَهُ الْمُسْتَلِي اللَّهُ فَالْمُ لَا أَنْ الْمُنْ الْمُشْتَرِي الْمُسْبَلُكَ الْمُسْتَالِ الْمُ لَكُولُ الْمُسْتَلِي الْمُ الْمُسْتَلِي الْمُعْتَلِ مُلْا الْمُسْتَلِي الْمِلْمُ الْمُسْتَرِي الْمُسْتَلُولُ الْمُسْتَلِي الْمُنْ الْمُ الْمُسْتَلِعُ الْمُعْلَى الْمُسْتَلِعُ الْمُلْعِلَمُ الْمُسْتَلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُسْتِلِي الْمُسْتَلِي الْمُثَلِّ الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُسْتَلَا الْمُسْتِرِي الْمُسْتَلِي الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتِلُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعِ

١. في الوافي: «وبع».

۲. في دطه: –دلهه.

٣. في وط ، بح ، بخ ، بف ، جد، والوافي والبحار : ووبع،

٤. في دى: «فكر ٥٥.

٥. في وطه: وكذاه.

٦. في دط، بخ، بس، بف، جت، جن، والوافي والوسائل: (جاء).

٧. في «جت، وحاشية «جد،: «كان».

٨. في (بخ، بف، جت): (الأوّل).

۹. في دطه: دصاروا».

١٠. في مرأة العقول: ج ١٩، ص ١٥٠: وأقول: هذه الأخبار تدلً على أنّ السعر بيد الله تعالى، وقد اختلف المتكلّمون في ذلك، فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعر إلّا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثّر في المحكّمون في ذلك، فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعّر إلّا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثّر في الوجود إلّا الله، وأمّا الإماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أنّ الغلاء والرّخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد. وأمّا الأخبار الدالّة على أنّها من الله، فالمعنى أنّ أكثر أسبابهها راجعة إلى قدرة الله، أو أنّ الله تعالى لمّا لم يصرف العباد عمّا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم، أو غناهم بحسب المصالح، فكأنّهما وقعا بإرادته تعالى، كما مرّ القول في ما وقع من الآيات والأخبار الدالّة على أنّ أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيّته وهدايته وإضلاله وتوفيقه وخذلانه في شرح والأخبار الدالّة على أنّ أفعال العباد على المنع من التسعير والنهي عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم، فيجري السعر عن ما يريد الله تعالى.

قال العكامة إلى في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الشمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رُخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عمّا جرت به العادة مع اتحاد الوقت ٦٧٥٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي ١٦٤/٥ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ <sup>١</sup>، عَنْ رَجُلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِيءُ الْخُلُقَ ، وَيُذْهِبُ الْأَمَانَةَ ۗ ، وَيُضْجِرُ ۗ الْمَرْءَ الْمَسْلِمَ» . '

٨٧٥٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٥، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنِّى أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ ۚ قَالَ: ‹كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً، ·٧

جه والمكان، والغلاء زيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان، وإنّما اعتبرنا الزمان والمكان؛ 
لأنّه لا يقال: إنّ الثلج قد رخّص السعر في الشتاء عند نزوله؛ لأنّه ليس أوان سعره، ويجوز أن يقال: رخّص في الصيف، إذا نقص سعره عمّا جرت عادته في ذلك الوقت، ولا يقال: رخّص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها؛ لأنّه ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال: رخّص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. واعلم أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه تفضلاً منه وإنعاماً، أو لمصلحة دينيّة، فيحصل الرخص، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لفير ذلك من الأسباب المستندة إلينا، فيحصل الغلاء، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من الغلاء، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك العتاع، فيحصل الرخص». وراجع: كشف المراد، ص ٤٦٤.

١١. الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٦، ح ٢٥٠١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣٢، ح ٢٢٩٢٣؛ البحاد، ج ١٢، ص ٢٧٠، ح ٤٧.

١. في حاشية (جن): (عمير).

٢. في (بخ، بف» والوافي: ﴿بالأمانة».

٣. في (ط): (ويضرً).

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٧، ح ١٧٥٠٧.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٦. هود (١١): ٨٤.

٧. الجعفريات، ص ١٧٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٥٩، ح ٢١، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٨، ح ٣٩٦٨، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٥، ح ١٧٥٠٨.

#### ٦٤ \_ بَابُ الْحُكْرَةِ ١

١ / ٨٧٥٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ \( '، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ غِيَاثٍ \( '' : مَلْيْسَ '' الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْنِ '' ، . \( '' : مَلْيْسَ '' الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْنِ '' ، . \( '' : مَلْيْسَ '' : مُلْيْسَ '' : مُحَمِّدُ مُلْيَّدِ اللَّهُ مُنْ '' : مُحَمِّدُ مُلْيُسَ '' : مُحَمِّدُ مُلْدَ اللَّهُ مُنْ الْحُمْدُ اللَّهُ مُنْ الْحُمْدُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْحُمْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْحُمْدُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ ال

٨٧٥٥ / ٢ . مُحَمَّدٌ، عَنْ ^أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ:

 ١. والحُكْرة، بالضم: اسم من الاحتكار، وهو اشتراء الطعام وحبسه ليقل فيغلو. راجع: النهاية، ج١، ص٤١٧ (حكر).

٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٥٥، ح ٤٠٠، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن عن محمّد بن يحيى عن غياث . لكن لم يرد قبن يحيى عقد وأحمد بن محمّد في بعض نسخه، وهو الصواب؛ فقد روى أحمد بن محمّد إن محمّد إن عبد إلخرّاز] عن غياث إبن إبراهيم] في أسناد عديدة . راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٢٩٨-٣٩، و ص ٣٩٣-٣٩٣.

- ٣. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي وبس، والمطبوع: + وبن إبراهيم،
- ٦. في الفقيه: + ووالزيت، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٥٤: واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه، والمشهور تخصيصه بتلك الأجناس، ومنهم من أضاف الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائم ولا باذل غيره، وقيّده جماعة بالشراء».
- ٧. الاستبصار، ج ٣، ص ١١٤ ع ٢٠٥ معلقاً عن أحمد بن محمد التهذيب، ج ٧، ص ١٥٩ ع ٧٠٠ بسنده عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الفيه، ج ٣، ص ٢٦٥ ع ٣٠٥ معلقاً عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن أبير عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن أمير المسناد، ص ٢٣٥ ع ٢٧٠ بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عن المؤمنين على مع زيادة في أؤله الخصال، ص ٣٢٩، باب السئة، ح ٣٣٠ بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن النبي على مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٣٨٩، ح ١٧٤٩ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٥ ع ح ٢٢٩٠٣.
- ٨. في دط، جت، وحاشية دبخ، دبن، بدل دعن، وهو سهو. والمراد من دمحمّد عن أحمد، محمّد بن يحيى
   عن أحمد بن محمّد؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد
   بن سنان. راجع: معجم رجال الحديث، ج٢، ص ٥٦٥-٥٦٨، وص ١٣٥-٢٩٦.

أضف إلى ذلك أنَّ محمَّد بن أحمد في مشايخ المصنَّف هو محمَّد بن أحمد بن عليَّ بن الصلت، و هو لم يثبت

قَالَ: افَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانٌ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً الْعِنْدَكَ، فَأُخْرِجْهُ، وَبِعْهُ ^كَيْفَ شِفْتَ ٩، وَلَا تَحْبِسْهُ٩٠. ١٠

٨٧٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

مه روايته عن محمّد بن سنان.

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٥٩ ، ح ٥٠٥ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان، فالظاهر أخذه من بعض نسخ الكافي المحرّفة ؛ فإنّ الخبر مأخوذ من الكافي كما يشهد بذلك مقارنة أخبار باب التلقين والحكرة من التهذيب مع الكافي.

وبذلك يظهر أنَّ ما ورد في الاستهمار، ج ٣، ص ١١٤، ح ٤٠٦؛ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور ـ وهو مأخوذ من التهذيب ـ فهو سهو في سهو؛ فإنَّا لم نجد رواية محمّد بن سنان عن عبد الله بن منصور مع أنّه روى عن حذيفة بن منصور في عدَّة من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٣٩٣ ـ ٢٩٩، ص ٣٩٩ ـ ٢٠٥.

١. في دبخ، جده: دفقاله.

٢. في وبف، والتهذيب والاستبصار: وقد فقد، بدل وقد نفده.

٣. في (بخ ، بف): (وليس) بدل (ولم يبق).

٤. في (ط): + دو فلان).

٥. في وبس، والوسائل: وببيعه،

٦. في وط، ي، بح، بس، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: - والناس،

٧. في دى، بح، جد، جن، وحاشية دبس، والوسائل: دشيء،

۸. في دي، جده: دفيعهه.

 ٩. في العرأة: «قوله على : بعه كيف شئت، يدل على عدم جواز التسعير، كما هو المشهور، وقبل بحواز التسعير مطلقاً، وقبل: مع الإجحاف. والأخير لا يخلو من قوته.

١٠ المتهذيب، ج٧، ص ١٥٩، ح ٢٠٥، معلقاً عن صحمة بن أحمد، عن محمّد بن سنان؛ الاستبعمار، ج ٣، ص ١١٤، ح ٧٥، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن منصور، عن أبي عبد الله يظه الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٩، ح ٢٩٩١٦.

٥/ ١٦٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «الْحَكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ ﴿ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَهُ فَيَحْتَكِرَهُ ﴿ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ ، أَوْ يُبَاعٌ ۚ غَيْرُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ ۗ بِسِلْعَتِهِ \* الْفَضْلَ ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ ۚ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ ۖ كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ ۗ ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ» . ۚ •

٧٨٧٥٧ ٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِم الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قَالَ لِي ١٠ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ : «مَا عَمَلُكَ ؟».

قُلْتُ: حَنَّاطٌ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَىٰ نَفَاقٍ ١١، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَىٰ كَسَادٍ، فَحَبَسْتُ.

فَقَالَ ١٢: «فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ ؟٥.

١. في دى، بح، والفقيه والتهذيب والتوحيد: «أن تشترى». وفي (بف، بالتاء والياء.

<sup>.</sup> ٢. في «ط، ي» والفقيه والتوحيد: «فتحتكره». وفي الوافي: «فيحكره».

٣. في دجد، والوافي والاستبصار: دبيّاع». وفي الفقيه والتوحيد: دمتاع».

٤. في وط، بخ، والتهذيب: وأن يلتمس، وفي الفقيه والتوحيد: وأن تلتمس،

٥. «السلعة»: ما تُجرّ به، والمتاع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).

٦. في حاشية (ي، بس): (الزبيب).

٧. في وط، ي، بح، جد، جن، وحاشية وجت، والمرآة: وإذا، .

٨. في المرآة: «قوله 忠؛ إذا كان عند غيرك، حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس، .

٩. التهذيب، ج٧، ص ١٦٠، ح ٢٠٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٥، ح ٤٠٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التوحيد، ص ٢٨٩، ح ٣٦، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله بظة. الفقيه، ج٣، ص ٢٦٦، ح ٢٩٥، معلّقاً عن حمّاد، وفي الأخيرين إلى قوله: ويلتمس بسلعته الفضل». وراجع: التوحيد، ص ٣٨٩، ح ٣٥، الوافي، ج ١٧، ص ٣٩، ح ٢٧٩١، الوسائل، ج ١٧، ص ٤٢٨. ح ٢٢٩١٤.
 ٢٠ في وطه والفقيه والتهذيب والاستبصار: - ولي».

١١. النَّفاق: الرواج، وهو ضدُّ الكساد. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٩٨ (نفق).

١٢. في وط، ي، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: وقال.

قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُحْتَكِرٌ.

فَقَالَ ١: ﴿ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ ؟٥٠.

قُلْتُ: مَا أَبِيعَ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً.

قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ، إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ ۗ ، وَكَانَ ۗ إِذَا دَخَلَ \* الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ ، اشْتَرَاهُ كُلَّهُ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ \* النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ ۚ : يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ » . ^

٥٧٥٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ، وَيَتَرَبَّصُ ۗ بِهِ: هَلْ يَجُوزُ ١ ذَٰلِكَ ؟

فَقَالَ '': ﴿إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ''، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ، فَإِنَّهُ يُكُرَّهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ، وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُه. ''

١. في وط ، بخ ، بس ، بف، والفقيه والتهذيب والاستبصار : وقال،

۲. في (جن): (خزام).

٣. في وط، بخ، بف، والتهذيب والاستبصار: «كان، بدون الواو.

في وطع: «ادخل».
 في وطع: – «عليه».

آ. في وط، بس، جت، والفقيه: + وله، ٧. في وجن، وخزامه.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٥ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٦ ، ح ٣٠١ تا بعد الله علله الترحيد، ح ت سلمة الحنّاط، عن أبي عبد الله علله . الترحيد، ص ٢٦٦ ، ح ٣١٥ ، من قوله : «إنّما كان ذلك رجل من قريش» مرسلاً ، من دون الإسناد إلى المعصوم علله . الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٩١ ، ص ٢٩١٥ .

٩. في الوافي: (يتربّص) بدون الواو.

١٠. في دبح، جت، جن، والوسائل: دهل يصلح، وفي دي، بس، جد، : دهل يصلح له،.

۱۱. في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل: «قال».

١٢. في دى، بخ، بف، والوافي: - دبه،

١٣. التهذيب، ج٧، ص ١٦٠ ، ح ٧٠٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٥، ح ٤١١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم مه

٦/٨٧٥٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ ابْن الْقَدَّاح ':

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَالِبُ ۗ مَرْزُوقٌ ، وَالْمَحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ۗ ، ، '

٧ / ٨٧٦ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ ۚ أَرْبَعُونَ يَوْماً، وَفِي الشَّدَّةِ وَالْبَلَاءِ ٦

حه الوافي، ج ١٧، ص ٣٩١، ح ١٧٤٩٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٢٤، ح ٢٢٩٠١.

١٠ في التهذيب، ج٧، ص ١٥٩، ح ٢٠٧، سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن أبي العلاء. وهـو
 سهو؛ فقد روى سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ـ وهو عبد الله بن ميمون القدّاح ـ
 في كثير من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٢٥٤ـ ٤٢٧.

هذا، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع.

٢. في الوافي: «الجلب: سوق الشيء من موضع إلى آخر. وجلب لأهله: كسب وطلب واحتال. وسيأتي حد 
 السوق فيه في باب التلقى. وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٤١ (جلب).

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: والمحتكر ملعون، عام بالنسبة إلى جنس ما يحتكر، ولكن يجب أن يخصص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم. وأمّا إجباره على البيع، فغير جائز إلّا في الضروريّات، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة ـ وهو الضروريّات، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة ـ وهو الأوّل هنا ـ محمول على الغالب، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات، كالعسل والزعفران، فالمحتكر له ملعون؛ لأنّه موذ وموقع الناس في الضيق، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلّا في ما هو من الضروريّات، كالخيز والملح والفحم في مثل بلادنا؛ لمرودتها، والتمر في بلاد العرب، والزيت في الشام والحجاز، وهو محال إلى رأي الحاكم، ولعل منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحاً؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجيّة غير صريح في المنع عن غيره، ويحتمل التمثيل».

التهذیب، ج۷، ص ۱۵۹، ح ۲۰۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۱٤، ح ۲۰٤، معلقاً عن سهل بن زیاد. وفی الفقیه، ج ۳، ص ۲۲۱، ح ۳۹۱۱؛ والتوحید، ص ۳۹۰، ذیل ح ۳۱، مرساد عن رسول اله 全 الوافی، ج ۱۷، ص ۳۹۲، ح ۱۷۶۵؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۲۵، ح ۲۲۹۰۲.

<sup>0.</sup> والنحِصْب: نـقيض الجـدب، وهـو كـثرة العشب ورفـاغة العيش ورفـاهته. لسان العرب، ج ١، ص ٣٥٥ (خصب).

ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً ' فِي الْخِصْبِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ '، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ''، ''

٥٦-بَابُ ٥/٢٦٦

١ / ٨٧٦١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ،
 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءً وَ "قَحْطً، حَتَىٰ أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ، الْجِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ " وَيَأْكُلُهُ، وَيَشْتَرِي لِبِبَعْضِ أَلطَّعَامٍ، وَكَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ الشَّعِيرِ " وَيَأْكُلُهُ، وَيَشْتَرِي لِبِبَعْضِ مَوَالِيهِ: «اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً، فَاخْلُطُهُ أَبِهٰذَا الطَّعَامِ، أَوْ اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً، فَاخْلُطُهُ أَبِهٰذَا الطَّعَامِ، أَوْ بِعْدُ وَيَأْكُلُ " النَّاسُ رَدِيناً " النَّاسُ وَلَا لَالْعَامِ ، وَيَلْعُنْمَلُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ الْهَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ لَهُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ لَهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَمْ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَل

١. في دي، والاستبصار: - ديوماً».

٧. في «بخ، بف» والفقيه والتهذيب: «في العسرة على ثلاثة أيّام» بدل «على ثلاثة أيّام في العسرة».

٣. في (ط): - (و ما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة ، فصاحبه ملعون».

وفي المرأة: «قال به جماعة من الأصحاب، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدّة، ويمكن حمل الخبر على الغالب،

التهذيب، ج ٧، ص ١٥٩، ح ٢٠٠٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٤، ح ٤٠٥، معلقاً عن عليّ بن إسراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٧، ح ٣٦٣، معلقاً عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ ١٤٥٠ الوافي، ج ١٧، ص ٢٣٩٠ . ٢٧٥٠ .

٥. في الوسائل: - وغلاء و». ٦. في وبف»: «والشعير».

٧. في حاشية (جدة: «ويسير». ٨. في «ط» والتهذيب: «فينفق». وفي الوافي: «سنو».

٩. هكذا في دط، ى، بخ، بس، بض، بظ، بف، بى، جـز، والوافـي والوسـائل. وفـي سـائر النسـخ والمـطبوع: وفاخلط».

١١. في وبخ، بف، والوافي: وفإنّي أكره. ١٢. في وبخ، بف، والوافي: وآكل..

١٣. في دجن، دأو يأكل.

١٤. في الوافي والوسائل: ورديئاًه. وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٥٧: ويدل على استحباب مشاركة الناس في ما يطعمون مع القدرة على الجيّده.

١٥. التهذيب، ج٧، ص ١٦٠، ح ٧٠٩، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي، ج١٧، ص ٨٩، ح ١٦٩٢١ و حه

٢/٨٧٦٢ . مُحَمَّدُ بن يَخيى ، عَنْ عَلِيَّ بن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أبي جَهْمَةً ١، عَنْ مُعَتُّب، قَالَ:

قَـالَ لِي ۚ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ - وَقَدْ تَزَيَّدَ ۗ السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ ـ: ﴿ كُمْ عِنْدَنَا ۗ مِنْ طَعَام ؟٥.

قَالَ \*: قُلْتُ: عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً ۚ كَثِيرَةً .

قَالَ: وأخرجه ، وَبعه ٧ .

قَالَ: قُلْتُ لَهُ^: وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ ٩ طَعَامٌ.

قَالَ: ‹بِعْهُ ١٠ فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ: ‹اشْتَر مَعَ ١١ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمِهِ .

وَقَالَ: «يَا مُعَتَّبُ، اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً، وَنِصْفاً " حِنْطَةً؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدً" أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَلَكِنِّي 1 أُحِبُّ ١ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ قَذَ١٦

حه الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣٦، ح ٢٢٩٣١.

١. في «بح، جت، والبحار: «جهم بن أبي جهم». وفي الوسائل: «جهم بن أبي جهيمة». وفي التهذيب: «الجهم بن أبي الجهم.

والظاهر أنَّ هذا الرجل هو الذي ورد ذكره في رجال النجاشي بعنوان جهيم بـن أبي جـهم، ويـقال: ابـن أبي جهمة، وفي رجال البرقي، ص ٥٠، ورجال الطوسي، ص ٣٣٣، الرقم ٤٩٦٣ بعنوان جهم بن أبي جهم.

نى «ط» والوافى والوسائل والبحار: - «لى».

٣. في دي، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: (يزيد). وفي (ط): (زاد).

هی (ط): - (قال). ٤. في «ط»: «عندكم».

٣. هكذا في وط ، ي ، بس، وفي وبخ ، بف، والوافي : وشهوراً». وفي المطبوع : وأشهر،

٧. في المرأة: «قوله ﷺ: بعه، لعلُّ هذا محمول على الاستحباب، وما تقدُّم من إحراز القوت على الجواز، أو هذا على من قوى أكله ولم يضطرب عند التقتير ، وتلك على عامّة الخلق.

٨. في وبف، والوافي والتهذيب: - وله، . ٩. في لاجن): + اثمًا.

۱۱. في (بف): (بيع). ۱۰. في دطه: - دبعه.

۱۳. فی دی: + دبها». ۱۲. في دجت: دونصفها». ١٥. في الوسائل: «لكنّني أحببت» بدل «لكنّي أحبّ».

١٤. في دطه: دولكن،

١٦. في دبخ، بف، والوافي: دوقد،

أُحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِهِ. ا

٣/٨٧٦٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ٢، عَنْ مُعَتِّب، قَالَ:

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّهُ مَرُنَا إِذَا أَذْرَكَتِ التَّمَرَةُ ۗ أَنْ نُخْرِجَهَا ۗ ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْم ، ° الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْم ، °

# ٦٦ ـ بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطُّعَامِ

١٠ / ٨٧٦٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ نَصْرِ " بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِئِ، عَنْ عَبُادِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ شِرَاءُ ۗ الْجِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ ۗ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ ^ ١٦٧/٥ الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ ١ الْخُبْزِ مَحْقَ ١١ ﴾.

ا. التهذيب، ج٧، ص ١٦١، ح ٧٠، معلقاً عن محمّد بن يحيى العطار الوافي، ج ١٧، ص ٨٩، ح ١٦٩٢٢؛
 الوسائل ، ج ١٧، ص ٤٣٦، ح ٢٣٣٢؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٥، ح ١١٢.

٢. في التهذيب: وأحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، وهو سهو؛ فإنّ ابن أحمد هذا، هو محسّن بن أحمد القيسي، روى أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد كتابه، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب. راجع : رجال النجاشي، ص ٤٢١، الرقم ٤٧٤ معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٣٨٧.

٣. في وبخ»: «التمرة». ٤ . في وط، بخ»: «أن يخرجها». وفي وبف، بالنون والياء.

التهذیب، ج ۷، ص ۱٦١، ح ۷۱۱، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب الوافي، ج ۱۷، ص ۹۰، ح ۱٦٩٣٣؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ٤٣٧، ح ٢٤٣٣ ؛ البحار، ج ٤٨، ص ١١٧، ح ٣٣٠.
 ح ٣٣٠.

۷. في (بخ، بف: دشريء. ۸. في دط، بخ، بف: دو شريء.

٩. في الوافي: «ينسي». ٩٠. في «بخ، بف»: «وشرى».

١١ في الوافي: «المحق: النقص والمحو والإبطال، أراد أنّه مذهبة للبركة». وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٠٣ (محق).

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَبْقَاكُ اللّهُ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ شِرَاءِ ۖ الْجِنْطَةِ ؟ قَالَ: وَذَاكَ ۗ لِمَنْ \* يَقْدِرْ، وَلا يَفْعَلُ». "

٢ / ٨٧٦٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ ٦ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفُضْيِل :
 مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضْيِل :

٣/٨٧٦٦ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي ١١ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: «يَا أَبَا الصَّبَّاحِ، شِرَاءُ ١٣ الدَّقِيقِ ذُلَّ، وَشِرَاءُ ١٣ الْجِنْطَةِ عِزَّ، وَشِرَاءُ ١٤ الْخُبْزِ فَقْرٌ؛ فَنَعُوذُ ١٠ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ». ١٦

٣. في الوسائل والتهذيب: «ذلك».

ذي «بخ» بف» : «شرى» .
 ذي «ط» : «لم» .

٧. في وط ، بخ ، بف، والوافي : ودراهم، . ٨. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وبها، .

٩. في وبخ، بف، والتهذيب: وحنطة».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ١٦٢، ح ٧١٧، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، عن عليّ بن منذر الزبّال،
 الوافى، ج ٧١، ص ٩٢، ح ٢٩٢٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٩٣٥، ح ٢٢٩٣٧.

١١. في «بخ، بف» والفقيه والتهذيب: - «لي». ١٢. في «بخ، بف»: «شرى».

ر ت . ۱۳ . فی دبخ، بف: دوشری». ۱۲ . فی دبخ، بف: دو شری».

١٥. في وط، ي، بس، جن، وحاشية وبح، وفتعوَّذه.

١٦. التهذيب، ج٧، ص ١٦٣، ح ٧٢٠، بسنده عن عبد الله بن جبلة. الفقيه، ج٣، ص ٢٦٨، ح ٢٩٧١، معلَّقاً عن حه

هه وفي الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ١٨٧، الدرس ٢٣٧: ويستحبّ شراء الحنطة للقوت، ويكره شـراء الدقـيق. وأشدّ كراهية الخبزة.

١. في وطع: وقلت: لم أبقاك بدل وقلت له: أبقاك».

## ٦٧ \_بَابُ كَرَاهَةِ ١ الْجِزَافِ وَفَصْلِ الْمُكَايَلَةِ

٨٧٦٧ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ، شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ سُرْعَةً نَفَادٍ ۖ طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ: تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ ۗ ، قَالَ ۚ : كِيلُوا ۖ ، فَإِنَّهُ تَكِيلُونَ ، أَوْ تَهِيلُونَ ۗ ، قَالَ ۚ : كِيلُوا ۖ ، فَإِنَّهُ أَغْظُمُ لِلْبَرَكَةِهِ . ^

٨٧٦٨ / ٢ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْم ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :
 هَارُونَ بْنِ الْجَهْم ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : كِيلُوا طَعَامَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ ۚ ، . ^ ا

حه أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ١٦٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٥ .

١. في دى، بخ٤: وكراهية٥. ٢. في الوافى: ونفاذ٥.

٣. في (جدة): (و تهيلون). ويقال: هِلْتُ الدقيق في الجراب: صببته من غير كيل، وكل شيء أرسلته إرسالاً من
 رمل أو تراب أو طعام أو نحوه، قلت: هِلْتُهُ أهِيله هَيْلاً فانهال، أي جرى وانصب. الصحاح، ج٥، ص ١٨٥٥
 (هيل).

قال ابن الأثير: «الجَرْف والجزاف: المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً». وقال الفيّومي: «الجِّزاف: بسيع
الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه، وهو اسم من جازف مجازفة، من باب قاتل، والجزاف بالضمّ خارج عن القياس،
وهو فارسيّ تعريب گِزاف، ومن هنا قيل: أصل الكلمة دخيل في العربيّة». النهاية، ج ١، ص ٢٦٩؛ المحسباح
المنير، ص ٩٩ (جزف).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي عن بمعض النسخ: + «ولا تهيلوا». وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٥٩: «قوله على : كيلوا، أي عند الصرف في حوائسجهم، أو عند البيع فيكون على الوجوب. والأول أظهر، كما فهمه الأصحاب».

٨. الشهليب، ج٧، ص ١٦٣، ح ٢٧٢، بسند آخير عن أبي الحسن ١٨٤ الوافي، ج١١، ص ٩٥، ح ١٦٩٣٣؛
 الوسائل، ج١٧، ص ٢٤٠، ح ٢٢٩٣٤.
 ٩. في وطه: والمكاله.

٠١. الجعفريّات، ص ١٦٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ عن النبيَّ ﷺ. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٧، حه

٣/ ٨٧٦٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مِسْمَعِ، قَالَ:

قَالَ لِي ' أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَيَا أَبًا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ ' الْخَادِمَةُ ' أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلَّهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ » . °

## ٦٨ ـ بَابُ لُزُوم مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

174/0

٨٧٧٠ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «شَكَا رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﴾ الْحُرْفَة ٦، فَقَالَ: انْظُرْ بُيُوعاً٧، فَاشْتَرهَا، ثُمَّ بِعْهَا، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ. ^

٨٧٧١ ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ، فَلَمْ ۚ يَرَ فِيهَا شَيْئاً،

حه ح ٣٩٦٥، مرسلاً عن رسول الله ﷺ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٩٥، ح ١٦٩٣٥؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٢٩٤١.

١. في الوافي: - «لي».

٢. في وبف) وحاشية (جن): (أردت).

٣. في وط، ي، بس، جد، جن، وحاشية وبح، والوافي والوسائل: والخادم،

في دط، بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: دطعاماً».
 الوافي، ج ١٧، ص ٩٦، ح ١٩٣٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٠ ح ٢٢٩٤٠.

٦. «الحرفة» \_ بالكسر والضمّ \_: الحرمان، وهو اسم من قولك: رجل محارّف، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال.
 راجم: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٤٢ (حرف).

ل في الوافي: وإطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث. وفي المرآة: وقوله على: بيوعاً، أي أصنافاً مختلفة من الطعام والمتاع.

٨. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٩، ح ٣٦٢٧، معلّفاً عن إسحاق بن عمّار الوافي، ج ١٧، ص ٤٢٣، ح ١٧٥٦٦؛ الومسائل،
 ج ١٧، ص ٤٤٤، ح ٢٢٩٤٢.

### فَلْيَتَحَوَّلْ ۚ إِلَىٰ غَيْرِهَاه. ۗ ۚ

٨٧٧٧ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَجَرَةً، عَنْ بَشِيرِ النَّبُالِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : ﴿إِذَا رُزِقْتَ فِي ۗ شَيْءٍ فَالْزَمْهُ ، \*

# ٦٩ \_ بَابُ التَّلَقِّي

٨٧٧٣ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّفْرِ، عَنْ
 عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَتَلَقَىٰ \* أَحَدُكُمْ تِجَارَةً ۚ خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ٢ ، وَالْمُسْلِمُونَ \* يَرْزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ٩٠٠ . ١٠

۱. في ديف، دفليتحرّك منهاه.

٢٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٤، ح ٥٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٧، ص ٤٢٣، ح ١٧٥٦٧؛ الوسائل،
 ح ١٧، ص ٤٤١، ح ٢٢٩٤٥.

التهذيب، ج٧، ص ١٤، ح ٦٠، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج٣، ص ١٦٩، ح ٣٦٣٦، معلقاً عن بشير البتال الوافي، ج١٧، ص ٢٤٤، ح ٢٧٥١؛ الوسائل، ج١٧، ص ٤٤١، ح ٢٢٩٤٣.

ه. فع وطع: ولا يتلتّع. وفي الوافي: وقال ابن الأثير في نهايته: التبلقّي: هـو أن يستقبل الحضري البدوي قبل
وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في
الحديث أعمّ منه، وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٦٦ (لقا).

٦. في الفقيه: وطعاماًه. ٧. في وطع: والباده. وفي وبف: ولبادي،

٨. في وبف»: ﴿ والمسلمون ﴾ . وفي الفقيه : ﴿ وَرُو المسلمين عبدل ﴿ والمسلمون ﴾ .

٩. في مرأة المقول، ج ١٩، ص ١٦٠: ووهو مشتمل على حكمين: الأوّل النهي عن تلقّي الركبان، والأشهر فيه الكراهة، وقيل بالتحريم. قال في الدروس: ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد، ولو زاد على الأربعة، أو اتّفق من غير قصد، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق، فلا تحريم، وفي رواية منهال: لا تلقّ إلى آخره، وهي حجة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس

٢ / ٨٧٧٤ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنْ مُثَنَّى الْحَنَّاطِ، عَنْ مِنْهَالِ الْقَصَّاب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْهُ، قَالَ: قَالَ: ﴿لَا تَلَقَّ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ ' ٢٠٠٥ مَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ، عَنْ مِنْهَالِ الْقَصَّابِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا حَدُّ التَّلَقِّي؟ قَالَ أَ: وَوْحَةً ﴿ ٣٠ . ﴿ وَالْمَالُونُ مِنْهَا لِهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

هه وظاهر المبسوط، وفي النهاية والمقنعة: يكره، حملاً للنهي على الكراهة، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافاً لابن الجنيد، ويتخيّر الركب وفاقاً لابن إدريس.

الثاني: النهي عن بيع الحاضر للبادي، والمشهور فيه أيضاً الكراهة، وقيل بالتحريم، وقالوا: المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد، أعمّ من كونه بدويًا أو قرويًا، وراجع: المقتعة، ص ٢٦٦؛ المبسوط، ج ٢، ص ٢٦٠؛ النهاية، ص ٣٧٥؛ السرائر، ج ٢، ص ٣٣٧. وراجع أيضاً: الدووس الشرعيّة، ج ٣، ص ١٧٩، الدرس ٢٣٥، وفيه وكقول الشاميّين؛ بدل ولقول الثابتين؟.

١٠. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٨، ح ١٩٧، معلقاً عن أبي عليّ الأشعري. الجعفريات، ص ٢٥١، بسند آخر عن أبي هريرة، و تمام الرواية فيه: «نهي رسول الشكلة أن يبيع حاضر لباده. الأمالي للطوسي، ص ٢٩٦، المجلس ١٤٤ ح ٢٧، بسند آخر عن رسول الله كلة، من قوله: «ولا يبيع حاضر لباده مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب بيع الثمار وشرائها، ح ١٨٨، الوافي، ج ١٧، ص ٣٩٦، ح ١٧٥، الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٣ ح ٢٢٥٥٣، إلى قوله: «خارجاً من المصر»؛ وفيه، ص ٤٤٤، ح ٢٢٥٥٥، من قوله: «لا يبيع حاضر لباد».

١. في الفقيه: «من لحم ما تلقّي». وفي المرآة: «ظاهره التحريم، بل فساد البيع».

٢. التهذيب، ج٧، ص ١٥٨، ح ١٩٦، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج٣. ص ٢٧٠، ح ٢٧، ص ١٧٠، ح ٢٠، ص ٢٤٠٠ على ١٧٠، ص ١٧٠، ص ٢٧٠، ص ٢٧٠، ص ٢٤٠٠ على ٢٤٠٠.

٣. السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

٤. في دطه: + دقاله.

0. في حاشية «ى، بخ، بس»: + «من الظهر إلى المغرب». وفي حاشية «جد»: + «الظهر إلى المغرب».

وفي الوافي: «روحة، يعني مقدار روحة، وهي المرّة من الرّواح، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب. ويظهر من الخبرين الآتيين\_وهما الرابع هنا و ما في الفقيه، ج ٣، ص ٧٧٤، ح ٣٩٩٠-أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي. ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض، ويؤيّد، أنّ الأربعة فراسخ سفر، كما ثبت في باب تقصير الصلاة». ١٦٩/٥ / ٤. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ عَـبْدِ الرَّحْـمْنِ بْـنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مِنْهَالِ الْقَصَّابِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلَا تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهِيٰ عَنِ التَّلَقِّي».

قُلْتُ: وَمَا حَدُّ التَّلَقِّي؟

قَالَ: «مَا دُونَ غَدْوَةٍ ١، أَوْ رَوْحَةٍ».

قُلْتُ: وَكُمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ ؟

قَالَ: ﴿أَرْبَعُ ۗ فَرَاسِخَ ۗ،

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: وَمَا ۚ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِتَلَقُّ. ۗ

# • ٧ ـ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

٨٧٧٧ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَن

حه وفي العرأة: «قوله # : روحة، هي مرّة من الرواح، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر، وهو أربعة فراسخ تقريباً». وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٧٤٤ (روح).

وفال الفيّومي في المصباح المنير ، ص ٢٤٣ (روح) : «قد يتوهّم بعض الناس أنَّ الرواح لا يكـون إلَّا فـي آخـر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار . قاله الأزهري وغيره ... وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل» .

7. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٨، ح ٦٩٨، معلَقاً عـن ابـن مـحبوب. الوافـي، ج ١٧، ص ٤٠١، ح ١٧٥١٧؛ الوســائل، ج ١٧، ص ٤٤٢، ح ٢٢٩٥٢.

١. الغَدْوَةُ: المرّة من الغُدُوّ، وهو سير أوّل النهار، وهو نقيض الرواح. النهاية، ج ٣، ص ٣٤٦ (غدا).

٢. في الوسائل: «أربعة».

٣. في العرأة: وظاهره عدم دخول الأربع في التلقّي، وتفسيره يدلّ على خلافه، كما هو المشهور بين الأصحاب. ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع».

ةً. في دي: دفعاه.

ة. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٨، ح ٦٩٩، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧، ص ٤٠١، ح ١٧٥١٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٢، ح ٢٢٩٤٩.

ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: •مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ وَجَلَّه . ﴾

٨٧٧٨ / ٢ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ٥، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رِثَابٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: «الشَّرْطُ ۚ فِي الْحَيَوَانِ ۗ ثَلَاثَةً ۗ أَيَّامٍ ۗ لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ ٰ الْمُ يَشْتَرِطْ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَىٰ ١ حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، فَذٰلِكَ رضًا مِنْهُ ١ ، فَلَا شَرْطَ ١ .

ا. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا صخالف، وقد يتوهّم أنّ القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نص، فما لم يرد فيه نهى فهو مجاز».
 ٢٠. في التهذيب: - «ولا يجوز».

۳. في دي، بح، بس، جد، جن: دممّاء.

٤. التهذيب، ج ٧، ص ٢٢، ح ٩٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه، ح ٩٣، بسنده عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ٥٠٣، ح ٢٧٧١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦، ح ٢٣٠٤.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب، عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمَّد.

٣. في وبف، والوافي: والشروط، . ٧. في وبخ، بف، والوافي: وفي الحيوانات،

٨. في (بخ): (بثلاثة).

٩. في الوافي: «الشروط في الحيوانات؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام، أي مضيّها. وفي التهذيب:
 الشرط في الحيوان. وهو أوضح».

۱۱. في وطه: - وفيما اشترى.

١٢. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فذلك رضاً منه، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري في في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة، كسقيه وعملفه ودفع الدوابّ عنه، ولا وقع للاختيار، كركوبه وحلبه؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذاه.

١٣. في وبخ، بف، جت، جن، والوافي: دولا شرط له، وفي وبح، والتهذيب: وفلا شرط له،

قِيلَ لَهُ: وَمَا الْحَدَثُ؟

قَالَ: أَنْ لَامَسَ، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا ۚ إِلَىٰ مَا كَانَ يَحْرُمُ ۚ عَلَيْهِ قَبْلَ الشّرَاءِ ۗ ٤٠٠

٨٧٧٩ / ٣ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ٥، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

فَــقَالَ: «عَــلَى الْــبَائِعِ حَــتَىٰ يَــنْقَضِيَ الشَّـرْطُ ثَـلَاثَةَ أَيَّــامٍ^، وَيَـصِيرَ

١. في وط، بخ، والوافي: ومحرّماً،

٣. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٩٢: «بدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري، وعلى سقوطه بالتصرّف، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلّا قول أبي الصلاح، حيث قال: خيار الأمة مدّة الاستبراء، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار، وذهب المرتضى إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً، وقيل: إذا كان للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلاً بعد انقضاء الخيار بالتصرّف، لكنّ الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما، والمشهور التملك بنفس العقده.

٤. التهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ٢٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب؛ قرب الإسناد، ص ١٦٧، ح ١٦١، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٢٣٦١؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠١؛ و ص ٢٥، ضمن ح ٧٠، بسند آخر، إلى قوله: وأم لم يشترطه مع اختلاف يسير. فقه الرضائة، ص ٢٥٠، و تمام الرواية فيه: والشرط في الحيوان ثلاثة أيّام، المسترط أم لم يشترطه الوافي، ج ١٧، ص ٥٠٣، ح ١٧٧٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣، ح ٢٠٣٢.

٦. في (جن): (أو يشترط). ٧. في (بخ): وحدثاً».

٨. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ثلاثة آيام، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الشرع من طلوع الفجر، ولكن يستعمل في الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل، أو مقدار أنبع وعشرين ساعة، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة، ونظيره لفظ الشجر؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان، ولكن إذا قيل: أكلت من هذه الشجرة، أو لا تأكل منها، يراد مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من شعرها، لا من ورقها وقشرها؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة، لاست وثلاثين، كما قال بعض علمائنا، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى

#### الْمَبِيعُ اللَّمُشْتَرِي ٢٠٠٠

٠ ٨٧٨ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ \* وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ 
دُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ٣٠، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وقَالَ \* رَسُولُ اللَّهِﷺ: الْبَيِّعَانِ ٢ بِالْخِيَارِ

هه غروب الشمس من اليوم الثالث، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده. ١. في وط، ي، بح، بف، جت، جن، واليمه.

٢. في العرآة: ويذل على أنّ العبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع، وظاهره عدم تملّك المشتري
 المبيع في زمن الخيار، وحمل على العلك العستقر.

وقال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان، أو المحلس، أو الشرط، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري، أو من البائع، أو من أجنبيّ. وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون النيائع حاصة، أو للمشتري خاصة، أو لأجنبيّ، أو للثلاثة، أو للمتبايعين، أو للبائع والأجنبيّ، أو للمشتري والأجنبيّ، فالمشتري والأجنبيّ، فالمشتري والأجنبيّ والأجنبيّ واحتار الفسخ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، وإن كان من البائع، أو من أجنبيّ تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، وإن كان الخيار للبائع والمعتبيّ تخير، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ، وإن كان التلف بآفة من الله، فإن كان الخيار للمشتري، وراجع : مسالك الأفهام، ج ٣، فإن كان الخيار للمشتري، وراجع : مسالك الأفهام، ج ٣،

- ٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٣، معلقاً عن الحسن بن محبوب، مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٢،
   ح ٣٧٦٣، مسرسلاً مسن دون التصريح باسم المعصوم على، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٤٠٥،
   ح ١٧٧٢٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤، ح ٢٣٠٣٦.
  - في الوسائل، ح ٢٢ ٢٣٠: «أبي عبد الله».
- ٤. في حاشية وبس، : + وبن درّاج،
  - ٦. في دي: +دقال،

٧. في المرآة: وقوله على: البيّعان، أي البائع والمشتري، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يشترطا سقوطه، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين، وما لم يوجبا البيع، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لوكانا وكيلين فيه أيضاً، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما، أو للموكّلين، أو للجميع؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما، أو بين الموكّلين، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما؟ أشكال، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري، ثمّ إنّ الأصحاب فسروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين

حَتَّىٰ يَفْتَرِقًا \، وَصَاحِبُ \ الْحَيَوَانِ ۗ ثَلَاثَةَ ۚ أَيَّام ْهِ.

قُلْتُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ، وَيَقُولُ ۚ: حَتَّىٰ نَأْتِيَكَ ۚ

قَالَ: ﴿إِنْ جَاءَ^ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ». ^

٨٧٨١ ٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ ،عَنْ صَفْوَانَ ،عَنِ الْعَلاءِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : الْبَيُّعَانِ بِالْخِيَارِ ١٠ حَتَّىٰ

۲. في دجن، دولصاحب،

١. في دبخ، بف، : ديتفرّقاه. ٣. في ديف: + دبالخياره.

٤. في دط، بح، والوسائل، ح ٢٣٠١٢ والتهذيب: «ثلاث،

٥. في وط، ي، بس، جت، جد، جن، - وأيّام،

قى «بخ، بف» والوافى: «يقول» بدون الواو.

٧. في (بخ، بف) والوافي: (حتّى آتيك).

٨. في المرآة: وقوله على : إن جاء، هذا يدلُّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير، وهو ممَّا أطبق الجمهور على عدمه،كما أطبق أصحابنا على ثبوته، وأخبارهم به متظافرة، وهو مشروط بثلاثة شروط: عدم قبض الشمن، وعدم تقبيض المبيع، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى .

ثمَ اعلم أنَّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع، كما يـدلُّ عـليه بـعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في اللدووس ، وكان مستنده خـبر الضـرار ، لكنَّ التمسَّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصَّة، وراجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٤٨؛ الدروس الشرعيّة، ج٣، ص ٢٧٤.

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٠، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، إلى قوله: «وصاحب الحيوان ثلاثة، الوافي، ج ١٧، ص ٥٠٥، ح ١٧٧٢٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥، ح ٢٣٠١٢، إلى قوله: وحتَّى يفترقاء؛ وفيه، ص ١١، ح ٢٣٠٢٨، إلى قوله: ووصاحب الحيوان ثلاثة،؛ وفيه، ص ٢١، ذيل ح ٢٣٠٥٠، من قوله: وقبلت: الرجل یشتری،

١٠. قال المحقَّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: البيّعان بـالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنـفسهما دون

العقد، وفهم ذلك من الأخبار مشكل؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف، ونقل بعضهم الإجماع عليه».

يَفْتَرِقَا '، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، '

٦/٨٧٨٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ ميْل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ لِي ": «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي».

قُلْتُ: فَمَا ۚ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ؟

قَالَ: «الْبَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقًا، فَإِذَا افْتَرَقًا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا ۗ. ٦

حه وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنَّ الدار صارت ملكاً لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلا أن يوكله في الفسخ أيضاً ، ولكن يجوز لعمرو - وهو المشتري - أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضراً . وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكبلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأن الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين » .

١. في «بخ، بف، : «حتَّى يتفرّقا». وفي حاشية «بح» : «ما لم يفترقا».

٢. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣، ح ٩٩، بسند، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله 8، من دون الإسناد إلى النبي ﷺ، مع اختلاف. وفيه، ص ٧٧، ح ٢٨٧، بسند آخر عن الرضا 8، من قوله:
 ووصاحب الحيوان، الوافي، ج ١٧، ص ٥٠٦، ح ١٧٧٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٠٥ ٢٣٠١١.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «إلى».

٤. في الوافي: «وما».

٥. قال المحقّق الشعرائي في هامش الوافي: وقوله: بعد الرضا منهما، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتى يخرج الافتراق عن كره، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير، وأنكره بعضهم، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بباكراه غيره إلا أنّ الالتزام به مشكل، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ، لكن لا يشبت له الحقّ في غير موضوعه، مثلاً إذا طلّق رجعياً وأكره على عدم الرجوع في العدّة، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة، وفي ما نحن فيه أيضاً

141/0

٧ / ٨٧٨٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قَالَ ': «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً، فَهُمَا ۖ بِالْخِيَارِ حَتَّىٰ يَفْتَرَقَا، فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَيْعُ».

قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿إِنَّ أَبِي اشْتَرَىٰ أَرْضاً يُقَالُ لَهَا: الْعُرَيْضُ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ ۗ لَهُ ۚ: أَعْطِيكَ وَرِقاً ۚ بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَبَاعَهُ بِهَا ۗ، فَقَامَ أَبِى، فَاتَّبَعْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ ۗ ٨. لِمَ قَمْتَ سَرِيعاً ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُه. ^.

حه ثبت حتى الخيار للبيتعين ما لم يفترقا، ولا يجوز إثبات الحتى بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرق، فهر كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا، وقد يضمن الضرر الحاصل منها، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحتى في غير محلّه. ولو التزم أحد بإثبات حتى الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حتى الرجوع بعد العدة إذا منع الخروج مكرها، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا أكره على عدم الفسخ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة؛ لحبس الحرّ ملّة عن عمله، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع العنم من التخاير».

٦. الخصال، ص ١٢٧، باب الثلاثة، ح ١٢٨، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله الله وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٠، ح ٨٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٧، ح ٢٥، و الاستبصار، ج ٣، ص ٢٧، ح ٢٠٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن فضيل. الكافي، كتاب المعيشة، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ...، صدر ح ١٩٩٥، بسند آخر عن أبي الحسن الرضائلة، إلى قوله: «ما لم يفترقا» مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٥٠، ح ٣٠ ١٣٠، من قوله: «قلت: فما الشرط في غير الحيوان»؛ وفيه، ص ١١، ح ٢٠ ٢٠٠، إلى قوله: «ثلاثة أيّام للمشتري».

١. في وط ، بخ ، بف، والوسائل ، ح ٢٣٠١٤ والتهذيب والاستبصار : - وقال».

٢. في (بخ ، بف) والتهذيب والاستبصار: (فهو). ٣. في (ط): (وقال).

٤. في وط، بح، بخ، بف، جت، والوسائل، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب والاستبصار: - وله.

قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة»، وقال ابن الأثير: «الورق ـ بكسر الراه ـ: الفضة، وقد تسكن».
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٦٤؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٦. في دبخ، بف: دبهذا).

 <sup>•</sup> في وى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن و الوافي و الوسائل ، ح ٢٣٠٢١ والتهذيب و الاستبصار : ويا أبه ع . و في وط ع : ويا أبه ع . و في

٨. الكافي، كتاب المعيشة، باب الصروف، ح ٩١٣٠. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١١٢، ح ٨٨، معلَّقاً عن عليّ بن حه

٨٧٨٤ ٨. عَلِيٌّ ١، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قال:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «بَايَعْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ مَجْلِسِي؛ لِيَجِبَ ۖ الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا». "

٩ / ٨٧٨٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْن عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ۗ ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ التَّمَنَ : عَلَىٰ مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَىٰ ضَمَانٌ حَتَّىٰ يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ °، ٦

٨٧٨٦ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ، قَالَ:

وه إبراهيم، وفيهما من قوله: «وقال أبو عبد الله الله ان أبي إشترى أرضاً » إلى قوله: «عشرة دراهم» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٠، ح ٨٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٧، ح ٢٤١، معلقاً عن علي بن إسراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٠ م ٣٧، م ١٩٤٤ عن الحلبي، من قوله: «وقال أبو عبد الله الله : إنَّ أبي اشترى أرضاً المع الخسلاف يسير والوافسي، ج ١٧، ص ٥٠٧، ح ١٧٧٢؛ الوسسائل، ج ١٨، ص ٩، ح ٢٣٠٢١؛ وفيه، ص ٦، ح ٢٣٠١٤، إلى قوله: «فإذا افترقا وجب البيع».

١. في «بخ» بف» والوسائل: + «بن إبراهيم».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠، ح ٨٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٧، ح ٢٣٩، معلقاً عن محمد بن أبي عمير. الفقيه،
 ج ٣، ص ٢٠٤، ح ٢٧٦، معلقاً عن أبي أيوب، وفي كملها مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٥٥٨،
 ح ٢٧٧٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨، ح ٢٣٠٢.

قي المرأة: «قوله: يومأ أو يومين؛ لعدم علمه بخيار الحيوان، أو للتأكيد، أو بعد الشلائة، أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومينه.

٥. في وط، بح، بس، بف، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: وشرطه،

٦. التُهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٤، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي، ج ١٧، ص ٥٠٨، ح ١٧٧٣٤؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ١٤، ح ٢٣٠٣٥.

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَهُ أَرَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ آ: رَجُلٌ مُسْلِمَ احْتَاجَ إِلَىٰ بَيْعِ دَارِهِ، فَمَشَىٰ إِلَىٰ أَخِيهِ، فَقَالَ لَهُ آ: أَبِيعُكَ دَارِي هٰذِهِ وَتَكُونُ لَكَ أَحَبُ إِلَيْ أَمِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْتَرِطَ ۚ لِي إِنْ أَنَا ۚ جِنْتُكَ بِثَمَنِهَا إلىٰ سَنَةٍ أَنْ تَرَدَّا عَلَيْ ؟

فَقَالَ^: «لَا بَأْسَ بِهٰذَا، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَىٰ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ».

قُلْتُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ ۚ كَثِيرَةٌ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ: لِمَنْ تَكُونُ ` الغَلَّةُ ` ` ؟

فَقَالَ: «الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي ٢٠؛ أَ لَا تَرَىٰ أَنَّها ١٣ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ ؟» . ٢٠

١١/٨٧٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ ١٠،

١. في (بح، بخ، بف، جت، والوافي: «يقول وقد سأله، بدل «قال: سأله».

لا في وط ، جد، والفقيه والتهذيب: - وله».
 عن وبح ، جن، والفقيه والتهذيب: - وله».

0. في «بف»: «أن يشترط».

٤. في وبف: - وإليّ.

٦. في «بف» والوافي: «إنّي إذا» بدل «إن أنا».

٧. في دطاء والفقيه والتهذيب: «أن تردّها». وفي وبخاء والوافي: «تردّها» بـدون «أن». وفي «بـف» «تـردّ» بـدون
 «أن».

 ٩. والغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجمارة والنتاج ونحو ذلك. لسمان العموب، ج ١١، ص ٥٠٤ (غلل).

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: - والغلّة،

١٢. في المرآة: وقوله على: الغلّة للمشتري، يدلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري، فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، وإنّما كان التلف من المشتري؛ لأنّ الخيار للبائع، فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة.

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وأنَّه،

۱٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٣، ح ٩٦، بسنده عن صفوان. الفقيه، ج٣، ص ٢٠٥، ح ٢٧٧١، معلقاً عن إسحاق بن عمار الوافي، ج١٧، ص ٢٠٠٤، ما ١٧٧٤؛ الوسائل، ج١٨، ص ١٩، ذيل ح ٢٣٠٤٧.

١٥. في دى، بح، بخ، بف، وحاشية وجن، : + دبن درّاج، ٠

ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن زرارة. وهو سهو ؛ فقد روي

عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١٤ ، قَالَ: قُلْتُ ١: الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ١، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ ": حَتَّىٰ آتِيَكَ بِثَمَنِهِ ؟

قَالَ: ﴿إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ ۚ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ ۗ أَيَّامٍ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ ۗ ، ٢

١٢/٨٧٨٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْن خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ مَتَاعاً مِنْ رَجُلِ وَأَوْجَبَهُ^، غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ ٥/١٧٢ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ ٩، قَالَ ١٠: آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ: مِنْ مَالِ مَنْ

٣. في «بح» والتهذيب، ح ٨٨: «ويقول».

مه على بن حديد بعض كتب جميل بن درّاج، وتكرّرت في الأسناد روايته عن جميل [بن درّاج] عن زرارة، و لم نجد رواية علىّ بن حديد عن زرارة مباشرة في موضع. راجع: رجال النجاشي، ص ١٢٦، الرقم ٣٢٨؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٣٣٦\_٣٣٧؛ و ص ٤٤٩\_ ٤٥٠.

١. في «ط، بخ، بف، والوافي والفقيه: + «له». ٢. في «بف»: «متاعاً».

في الفقيه والتهذيب، ح ٨٨ والاستبصار، ح ٢٥٨: - «بثمنه».

٥. في «بخ، بف»: «الثلاثة».

٦. في الوافي: «هذا الحكم مختص بغير الجواري؛ فإنّ المدّة فيها شهر،كما يأتي،. وفي المرآة: «ظاهره بطلان

٧. التهذيب، ج٧، ص ٢١، ح ٨٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ٧٧، ح ٢٥٨، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، عن عليّ بن حديد، عن زرارة، عن أبي جعفر على الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٢، ح ٣٧٦٦، معلَّقاً عن جميل. وفي التهذيب، ج٧، ص ٢٢، ح ٩١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٨، ح ٢٦٠، بسند آخر عن عبد صالح ؛ مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج٧، ص٢٢، ح ٩٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ٧٨، ح ٢٥٩، بسند آخر عن أبي الحسن ﷺ، مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ .

٨. في وط،: وفأوجبه، وفي وي، بخ، بف، جن، والوافي: +وله،

١٠. في دط، بخ، والوافي والتهذيب، ح ١٠٠٣: دوقال،. ۹. في «بف»: – دلم يقبضه».

۱۱. في دطه: دتكون.

قَالَ: «مِنْ مَالِ الصَّاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ الْفِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ يَقَبِّضَ الْمَتَاعَ ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أُخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ "ضَامِنْ لِحَقِّهِ حَتَّىٰ يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ "، ٧

١٣/٨٧٨٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبْ بَنِ عَنْ أَجْمَدُ الْبَيْعِ ^ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَل ^ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَل ^ ، أَوْ بَرَض، أَوْ نَحْوُ هٰذَا ' ، وَعَهْدَتُهُ ' السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا ١ ' بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بشَيْءٍ ، ١٥ .

۲. في (ط): - (هو).

١. في (ط»: - دمال».

<sup>&</sup>quot;. ٣. يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل . ٤ . في (ط»: «الثمن».

٥. في حاشية «بف»: «والمبتاع». وفي «بف»: + «الذي هو».

٦. في المرأة: ويدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع، وخصّه الشهيد الثاني بما إذا كان التلف من الله تعالى، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، ولو كان التلف من المشتري ولو بنفريطه فهو بـمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكاله. وراجع: مسالك الأنهام، ج ٣، ص ٢١٧.

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۲۱، ح ۸۹، معلقاً عن الكليني . وفيه، ص ۲۳۰، ح ۲۰۰۳، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۷، ص ۱۵۰، ح ۱۷۷۸، الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۳، ح ۲۳۰۵۲.

٨. في العرأة: «قوله ١٤٤ : عهدة البيع، قال الوالد العلامة ١٤ : أي ضمانه إن تلف على البائع، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيّام؛ ليلاحظ فيها ويطلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع، أو مطلقاً، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة؛ فإنّه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول: لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاًه.

٩. في (بخ، جت، جد، جن) والوسائل، ح ٢٣٠٢٩: (حبل). وقال الخليل: «الخبل: فساد في القوائم حتى لا يدري كيف يمشي، وقال ابن الأثير: «الخبل بسكون الباء ..: فساد الأعضاء». راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٤٦٠؛ النهاية، ج ٢، ص ٨ (خبل).

١١. في الوسائل، ح ٢٣٢٣٣: + «يعني الرقيق». ١٢. في «ط، بخ، بف» والوافي والتهذيب: + «كان».

۱۳. التهذيب، ج ٧، ص ٢٥، ح ١٠٥، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وراجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... - ٢٩٧٦م الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٠، ح ٢٥٥، ح ١٧٧٣٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٢٠ عيب ٢٣٠٠٠ ووعهدته السنة».

٠٨٧٩٠ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبُّارِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ إِنَّا نُخَالِطُ أَنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِمْ، فَنَبِيعُهُمْ، وَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةُ الْعَشَرَةُ وَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَتُؤْخُرُ أَذٰلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَا عَلَيْهُمُ الْعَشَرَةُ وَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَتُؤْخُر أَذٰلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ السَّنَةَ وَنَحْوَهَا، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَىٰ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ مِذٰلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الشَّنَةَ وَتَحْوَهَا، وَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَىٰ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ مِذٰلِكَ الْمَالِ اللَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ اللَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً، وَقَدْ أَبَاعَ وَقَبْضَ الثَّمَنَ مِنْهُ، فَنَعِدُهُ اللهُ وَقُبُ بَلْكَ الْمُلَا إِلَىٰ وَقُبُ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا الشَّرَاءِ، فَهُو لَنَا: فَمَا تَرىٰ فِي ذَٰلِكَ "ا الشِّرَاء ، فَهُو لَنَا: فَمَا تَرىٰ فِي ذَٰلِكَ"ا الشَّرَاء ؟

ذي الط ، بح ، بس ، جد ، جن و الوافي : الثني .

١. في الوسائل: ﴿للعشرة،

٤. في اط، جت، جن): (وللعشرة).

۳. في دي، بف، جت: دعشرة.

٦. في التهذيب: دونوجب،

٥. في (بخ، بف): (عشرة).

٧. في (ط، ى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: ﴿وبين، وفي ﴿بخ، بف، : + اوبين،

٨. في وط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل والفقيه والتهذيب: وأو على أرضه على .

٩. في الوافي عن بعض النسخ: ﴿وبِأَنَّه قدَّ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب: ﴿قدَّ بدونَ الواو.

۱۰ . في دي ، بخ ، بف، : دفيعده، وفي دبح، : دفتعده، .

۱۱. في دېف: ديردًه.

١٢. قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: وقوله: ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه، هنا أصل مسلم ضروريّ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيعان البيع حقيقة، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسر له للموانع الدنيويّة، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع أخروي، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة، لا أن يقصد الربا ويتلفظ بالبيع.

وقوله: فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، يدلّ علىٰ عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال ويسنقله فسي المدّة، فكأنّه ليس له إلّا بعد الوقت.

١٣. في دط ، بس ، جد، والوسائل والفقيه والتهذيب: - دذلك».

قَالَ ': «أَرِىٰ أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ '، فَرُدَّ عَلَيْهِ ''، '

٨٧٩١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْـنِ يَـزِيدَ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِو°، عَمِّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ هِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ﴿ ، وَيَتْرُكُهُ حَتَىٰ يَأْتِيَهُ بِالشَّمَٰنِ ، قَالَ : ﴿ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالشَّمَٰنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّيْلِ بِالشَّمَٰنِ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْءَ لَهُ . ^

١. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والفقيه: وفقال، .

٢. في دبح): دفي الوقت،

٣. في المرأة: دقال الوالد العلامة: هذه من حيل الربا، ويدلَ على جواز البيع بشرط، ويظهر من السؤال أنهم كانوا لا بأخذون أجرة المبيع من البائع، والمشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار. وقبل: إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار. وأقول: لعلّه يدلُ على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع، كما لا يخفى».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٢، ح ٩٥، بسنده عن عليّ بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار . الفقيه،
 ج ٣، ص ٢٠٤، ح ٢٧٤، معلّقاً عن سعيد بن يسار الواقعي، ج ١٧، ص ٥١٠، ح ١٧٤٤؛ الوسائل، ج ١٨،
 ص ١٨، ح ٢٠٠٥.

٥. في (جد): (وغير٥).

٦. في وبح، والوافي والوسائل: ووأبي الحسن،

٧. هكذا في وط، ى، بح، بخ، جد، جن، والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفي يومه.

وفي العرأة: وقوله: من يومه، فيه إشكال؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع، وهو لا يحصل في الخيار بالليل؛ لأنّ العمروض أنّه يفسد من يومه. ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخرة. والأصحاب عبروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شيء، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع، حيث قال: لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلّا فالبيع له. والشهيد في الدروس، حيث فرض المسألة في ما يفسده المبيت وأثبت الخيار عند انقضاء النهار، وكأنّه حمل اليوم على ما ذكرناه، ثمّ استقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنه لا يتقيد بالليل، وكان مستنده خبر الضراره، وراجع: شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٧٧؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٧٤؛ الدرس ٢٥٧.

٨. التهذيب، ج٧، ص ٢٥، ح ٢٠١، معلّقاً عن محمّد بن أحمد؛ الاستبصاد، ج٣، ص ٧٨، ح ٢٦٢، معلّقاً عن

١٦/٨٧٩٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ،عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا، فَأَعْطَيْتُ ' بَعْضَ ثَمَنِهِ '، وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً، 
1۷۳/٥ ثُمَّ جِغْتُ إلىٰ بَائِعِ الْمَحْمِلِ لِآخُذَهُ، فَقَالَ: قَدْ بِعْتُهُ، فَضَحِكْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: لَا وَاللّٰهِ لَا 
1۷۳/٥ ثُمَّ جِغْتُ إلىٰ بَائِعِ الْمَحْمِلِ لِآخُذَهُ، فَقَالَ: قَدْ بِعْتُهُ، فَضَحِكْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: لَعَمْ، فَأَتَيْنَاهُ ' 
أَدْعُكَ، أَوْ أُقَاضِيَكَ، فَقَالَ لِي: تَرْضَى لَّ بِأَبِي بَكْرِ بْنِ ' عَيَّاشٍ ' ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْنَاهُ ' 
فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْمٍ: بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِي لا بَيْنَكُمَا ؟ أَ بِقَوْلٍ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِي لا بَيْنَكُمَا ؟ أَ بِقَوْلٍ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِي لا بَيْنَكُمَا ؟ أَ بِقَوْلٍ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِي لا مَنْ تَعْمَى الْمُتَرَىٰ شَيْئاً، 
صَاحِبِكَ، أَوْ غَيْرِهِ ؟ قَالَ ١٠ قُلْتُ: بِقَوْلٍ صَاحِبِي، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئاً، 
فَجَاءَ بِالثَّمْنِ فِي ١٠ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُه. ١٠ 
فَجَاءَ بِالثَّمْنِ فِي ١٠ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُه. ١٠

٨٧٩٣ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

حه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد «الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٥ -٢٣٠ .

١. في وط ، بخ ، بف، والتهذيب: ووأعطيت، .

۲. في (بخ، بف): (الثمن).

٣. في دجن، والوافي: دأترضي،.

٤. في لابح): + لأبي).

<sup>8.</sup> في «بف»: «عبّاس». وقال المحقّق الشعرائي في هامش الوافي: «قوله: بأبي بكر بن عبّاش. هو القارئ المشهور من رواة عاصم، وكانت المصاحف مكتوبة على قراءته، على ما ذكره في خلاصة المنهج وفسّر القرآن في الخلاصة أيضاً على قراءته، وأمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص، وهو الراوي الآخر لعاصم، وقال ابن النديم: إنّها قراءة عليّ على والله أبي عبد النديم: إنّها قراءة عليّ على ألا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتهاه.

٦. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، دفأتيته،

۷. في دي، بخ، بس، بف، جت، جد، جن»: «أن نقضي».

٨. في دى، بخ، بف، جت، والتهذيب: دبقول، بدون همزة الاستفهام.

٩. في وطا، والوافي: - وقال، وفي وبف: وثمَّه. ١٠. في وبح، بخ، بف، جد، والوافي: - وفي،

۱۱. التهذيب، ج ۷، ص ۲۱، ح ۹۰، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷، ص ۵۱۲، ح ۱۷۷٤۲ الوسائل،
 ۱۲. من ۲۱، ح ۲۰۰۱.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - قَضَىٰ فِي رَجُلٍ الشَّرَىٰ ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ، فَعَرَضَ لَهُ أَرِيْحٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ، قَالَ: لِيُشْهِذُ ۖ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ، فَاسْتَوْجَبَهُ أَ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السَّوقِ وَلَمْ يَبِعْ أَ، فَقَدْ وَجَبَ رَضِيَهُ، فَاسْتُوقِ وَلَمْ يَبِعْ أَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهُ. وُ

### ٧١ \_ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ \* وَلَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ

١/٨٧٩٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ٧، عَنِ الْحَلَمِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ شَاةً، فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، ثُمَّ رَدَّهَا، قَالَ:

١. في المرآة: وقوله 48: فعرض له، أي للمشتري. والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد، أو استحباباً. ويبدل على أنّ جعله في معرض البيع تصرّف مسقط للخيار».

۲. فی دیفه: دیشهده.

٣. في (ط، بخ، بف، جن) والوافي والتهذيب: (واستوجبه).

٤. في (بخ): (فلم يبعه). وفي (بف): (ولم يبعه).

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣، ح ٩٨، معلّقاً عن عليّ بـن إبـراهـيم.الوافـي، ج ١٧، ص ٥١٢، ح ١٧٧٤٣؛ الومسائل، - ج ١٨، ص ٢٥، ح ٢٣٠٥٩.

آ. في الوافي: «أورد في الكافي في العنوان «الحيوان» بدل «الشاة» وكأنّه عثم الحكم. وفيه إشكال؛ الإختلاف أفواد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته أكثر من اختلاف أفراد النوع الواحد. وفي أصل الحكم إشكال آخر من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة ، مع أنّه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحكم ورد في محلّ مخصوص كان الأمر فيه معلوماً . وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار الشرط».

وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٦٩: هما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثين، مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلّته.

٧٠ في التهذيب، ج ٧٧ ص ٢٥، ح ٢٠١، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وقد عُبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ بن حرّ عن أبي المعزا. وفي بعض نسخه أبي المغرا، وهو الصواب.

ْ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيُّامِ لَيَشْرَبُ لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً ،

٥/ ١٧٤ • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْكَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْلَةُ . ° الله عَنْلَةُ . °

## ٧٧ ـ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي

١/٨٧٩٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْمٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ ۚ يَبِيعُ الشَّيْءَ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا، بِأُقَلُ ۗ مِمَّا ^ قَالَ الْبَائِعُ، قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بعَننه ﴿ . ' ' .

١. في دبف، والوافي والتهذيب: وأيَّام، وفي «بخ»: - دكان في تلك الثلاثة الأيَّام،

۲. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «شرب».

٣. في المرآة: وقوله على: ثلاثة أمداد، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن، وحملها الأصحاب على الطعامه.

 <sup>.</sup> في الوافي: «وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ: عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهـيم
 بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ، وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب.

٥٠ التسهذيب، ج٧، ص ٢٥، ذيسل ح ١٠٧، بسنده عن أبي المعزى، عن الحلبي الوافي، ج ١٧، ص ١٧٥، ح ١٧٧٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦، ح ٢٣٠٦١.

٣. في دبخ، بف: درجل، ٧. في دطه: دأقلَّه.

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب، ج٧، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع: دماه.

 <sup>9.</sup> في الوافي: «الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع، وهو منكر لرضاه بالأقلّ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن، وهو منكر للزيادة».

وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٧٠: دما يدلُّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادَّعي عليه

٧/٨٧٩٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقًا ﴿ ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا ۚ كَذَبًا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكُ ۗ لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبُّ السَّلْعَةِ ۚ ۚ ، أَوْ يَتَتَارَكَا ﴾ . "

مه الشيخ الإجماع، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قول ما شعر في يده أو القبلة أو تلفها في يده أو يد البائم بعد الإقباض، والثمن معين، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر، ولو كان مغايراً تحالفا و فسخ البيع. واختار في القواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنْ كارّ منهما مدّع ومنكر. وقرّى في الشذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً . كذا ذكره الشهيد الثاني في والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم العسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرف أنّه من مشايخ الإجازة، مع أنّه رواه الشيخ بسند أخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التنارك بقاء العين). وراجع: الخلاف، ج ٣، ص ١٤٧ ، المسألة المسألة المسألة على المسألة الشيخ بسداً عند المسألة و واعد الأحكام ، ج ٢، ص ٩٧ ؛ مس ٢٩٠ . ٢٠٠ .

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إذا كان الشيء قائماً بعينه، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بشمن أقلّ، كان القول قول البائع؛ لأنّه المنكر، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري، كان القول قول المشتري، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده، والتفصيل موكول إلى الفقه».

١٠ التهذيب، ج٧، ص ٢٦، ح ١٠، معلَّقاً عن سهل بن زياد. وفيه، ص ٢٢٩، ح ٢٠٠١، بسنده عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر . الفقيه، ج٣، ص ٢٦٩، ح ٢٩٧٥، مرسلاً، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره الوافي،
ج١٧، ص ٥٢٣، ح ١٧٧١؛ الوسائل، ج١٨، ص ٥٩، ح ٢٣١٤٠.

برًا، ٢. في وبخ ، بف ، جن، والخصال: ووإذاه.

١. في الخصال: + دوبراه.

٣. في (بخ): دلم تبارك).

٤. والسلعة ٤: ما تُجِر به ، والمتاع . واجع : لسان العوب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).

٥. في ٥طه: وفليتاركاه. وفي الوافي: «تتاركاه. وفي الوافي: ‹هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق ـ وهو
 السابق هنا أيضاً ـ وبقرينة التتارك ه.

٦. التهذيب، ج٧، ص ٢٦، ح ١١٠، معلَّقاً عن محمَّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد. \*

### ٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ ١ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا

٨٧٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَـنْ
 بُرَيْدٍ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرٍ ۗ عَنِ الرَّطْبَةِ ۚ تَبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ ۚ قِطْعَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ ۖ قِطَعَاتٍ ۗ ؟ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ».

هه الخصال، ص ٤٥، باب الاثنين، ح ٤٣، بسند آخر عن عليّ بن الحسين، عن آبانه ﷺ عن رسول الله ﷺ الوافي، ج ١٧، ص ٢٥، ح ١٧٧٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٧، ذيل ح ٢٣٠١٦؛ و ص ٥٩، ح ٢٣١٤١.

۱. في دجده: - دبيعه.

٧. في الوسائل، ح ٢١٥١١: «محمّد بن الحجّال»، و هو سهو كما سيظهر.

٣. في دط ، بخ»: (يزيد». وفي وبف»: (زيد». وفي حاشية (جت»: (ثعلبة بن زيد» وكذا في الوسائل حينما نـقل
 ذيل الخبر .

وثعلبة هذا، هو ثعلبة بن ميمون، روى كتابه عبد الله بن محمّد الحجّال، وروى ثـعلبة عـن بـريد بـن مـعاوية بعناوينه المختلفة (: بريد، بريد العجلي، بريد بن معاوية وبريد بن معاوية العجلي) في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١١٧، الرقم ٣٠٢؛ معجم رجال الحديث، ج٣، ص ٥٥٠، و ص ٥٥٤.

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٨٦، ح ٣٦٦؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زيد عن بريد، فقد جمع فيه بين النسخة وبدلها ظاهراً.

- 3. قال الجوهري: «الرّطنّة، بالفتح: القَصْب خاصة مادام رطباً، والجمع: رطاب، وقال ابن منظور: «الرطبة: روضة الفِصْفِصة مادامت خضراء، وقيل: هي الأسبست بالفارسيّة، ويقال لها: يُنْجِه، وكذا القضب. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٣٦؛ لسان العرب، ج ١، ص ٤١٩ (رطب).
  - ٥. في وط، ي، بح، بس، جد، جت، جن، والوسائل، ح ٢٣٥١١ و ٢٣٥٤١: وقطعة أو.
    - ٦. في (ط، بف) والتهذيب: (الثلاث).
- ٧. في الوافي: «القطعة منها -أي من الرطبة -: ما يقطع مرّة». وفي هامش المطبوع: «في بعض النسخ: قطفة، أو قطفة بأو النسخة لا تناسب الرطبة، وهي الإسبست ويقال لها: ينجه، بعد ظهورها ومادام رطبة، وإذا يبست قبل لها: القتّ».

قَالَ ': وَأَكْثَرْتُ السُّوَّالَ عَنْ أَشْبَاهِ هٰذَا ''، فَجَعَلَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ» فَقُلْتُ '' لَهُ \*: أَصْلَحَكَ اللَّهُ ـ اسْتِحْيَاءً ° مِنْ كَثْرُةِ مَا سَأَلْتُه ''، وَقَوْلِهِ: «لَا بَأْسَ بِهِ ''، ـ إِنَّ مَنْ

١. في «بف، والوسائل، ح ٢٣٥٤١: - «قال».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٣٥٤ والتهذيب. وفي المطبوع: «هذه». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: وأكثرت السوّال عن أشباه هذا، وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كونُ المبيع في معرض النموّ والزيادة، فيعرض لسببه الغرر في الزيادة والنقصان، وقد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك، وكان فقهاء عصره يبحثون عنه ويختلفون فيه.

بيان ذلك أنّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية ويرتفع الجهل بها فعلاً، وأمّا الثمار والزروع فماليّتها بما يؤول إليه بعد مدّة، ولا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلاً، فمن باع الشرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئاً غير موجود، فلعلّة يوجد ولعلّة يدركه الأفات، وهو غرر نهي في الشرع عن أمثاله، كبيع الملاقيح والمضامين، أي الموجودة في أصلاب الآباء وأرحام الأتهات، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة مما يؤكل في حالته الموجودة، كالقنّاء يؤكل كلّما كان صغيراً، أو الحصرم والبسر والرطبة، وكان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلاً حين عدم الإدراك، وبيعت بشرط القطع والجذاذ، لم يكن فيه غرر، ولم يعقل أن يشترط فيه بدو الصلاح، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع ؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم، وليس فيه بدو الصلاح، فيجوز بيع الحصرم على الكرم إن كان الغرض منه القطع؛ لأن يعصر منه ماء الحصرم، وليس فيه غرر، أما إن أويد بيعه ليبقيه حتى يصير عباً، فإنّه اشترى في الحقيقة عنباً غير موجود، وهو غرر؛ لأنّه في عرض النمو والزيادة والنقصان. معرض الخطر والأفق، فما سأله الراوي عنها كان جميعاً متا يباع، وهو في معرض النمو والزيادة والنقصان. وقد اختلف فقهاؤ هم في هذه المسائل بعد أتفاقهم على عدم جواز البيع قبل وجود الثمرة، فعذهب الكوفيين منهم كأبي حنيفة جواز بيع الشرة قبل بدو الصلاح بعد الوجود، لكن يجب القطع فوراً عند أبي حنيفة دون سائر أهل العراق، ومذهب أهل الحجاز، كمالك عدم جوازه أصلاً حتى ترهو الشمرة، واختلف فقهاؤنا أيضاً. والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط القطع؛ لأنّ العلامة هجل في المختلف محل الكلام ما إذا باع بشرط والظاهر عدم الخلاف في جوازه بشرط الجذاذ غير مختلف فيه.

وأمّا هذا الخبر فإن صحُّ العمل به يدلّ على جواز ثمر النخيل قبل الوجود، وهو ممّا لم يقل بــه أحــد، فـيجب حمله على ظهور شيء يفيد، كالبسر .

والحقّ أنّه لا غرر في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد؛ فإنّه يعلم مقدارها، وأمّا نموّها إلى أن يـدرك فـعادة الله جرت به ولا خطر فيه، وأمّا الآفات فسيأتي أنّه لا يحصل بها الغرره. و راجع: مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٩٥.

- ٣. في دبخ، بف، والوافي: دقلت،
- ٤. في وط، بخ، بف، والوافي والوسائل، ح ٢٣٥١١ والتهذيب: -وله،
  - ٥. في (بخ، بف) : «أستحى».
  - ٦. في وبخ، بف، : «السؤال» بدل «ما سألته».
- ٧. في «بخ، بف، والوافي: «به، وفي التهذيب: «استحياء من كثرة إلى ـ لا بأس به».

يَلِينَا لَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا لَا هٰذَا كُلَّهُ.

فَقَالَ: «أَطْنُتُهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخْلِ».

ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ، فَسَكَتَ ۗ، فَأَمَرْتُ ۚ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّخْلِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: ﴿خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ فَسَمِعَ ضَوْضَاءُ ۗ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقِيلَ ٥/١٧٥ لَهُ ۚ : تَبَايَعَ ۗ النَّاسَ بِالنَّحْلِ ، فَقَدَدُ النَّحْلُ ۚ الْعَامَ ، فَقَالَ ﷺ : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا ۗ ' النَّحْلَ الْعَامَ عَتَىٰ يَطْلُعُ فِيهِ ' أَشَىٰءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ' ' ، " النَّخْلَ الْعَامَ حَتَىٰ يَطْلُعُ فِيهِ ' أَشَىٰءٌ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ ' ' ، " ا

٨٧٩٨ / ٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ١٠ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

١. في (بف، والوافي والتهذيب: «بيننا». وفي «بخ»: «تبينا».

٢. في الوسائل، ح ٢٣٥١١: - وعلينا، وفي الوافي: ويفسدون علينا، أي يحكمون بفساده.

٣. في دى، بس، دفسكتُ، ٤٠ في دطه: دوأمرت،

٥. الضوضاء: أصوات الناس وغلبتهم، وهي مصدر .النهاية، ج ٣، ص ١٠٥ (ضوا).

٦. في وط» والتهذيب والاستبصار: - وله».
 ٨. في الوافي عن بعض النسخ: وففقد».

٩. وقعد النخل؛ أي لم يقم بثمره، يقال: قعدت النخلة، إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٥٠ (قعد).

١٠. في ابخ ، بف، والوسائل ، ح ٢٣٥١١ والتهذيب والاستبصار : وفلا تشترواه .

۱۱. في دط، : دمنه، وفي دبف، : دفيها».

<sup>17.</sup> في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٧١: ويدلُّ على جواز بيع الرطبة ـ وهـي الإســيست، ويـقال لهـا: يـنجه بـعد ظهورها، كما هو الظاهر ـ جرَّة وجرَّات، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعلى كراهة بيع ثمرة النخل عـاماً واحداً قبل ظهورها، وهو خلاف المشهور».

۱۳. التهذيب، ج ٧، ص ٨٦، ح ٣٦٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٨، ح ٢٥١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، وفي الأخير مسن قسوله: وفأمرت محمّد بـن مسلمه،الوافي، ج ١٧، ص ٥٣١، ح ١٧٧٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠٩، ح ٢٢٥١١؛ وفيه، ص ٢٢٠ ح ٢٥٥١، إلى قوله: وفقال: لابأس به».

افي وط، بف، والتهذيب والاستبصار: - وبن عثمان».

سَيْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ شِرَاءِ ۗ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ ۗ وَالثَّمَارِ ۚ ثَلَاثَ سِنِينَ ۗ ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ ؟

قَالَ ": «لَا بَأْسَ بِهِ "، يَقُولُ ": إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلِ "، وَإِن اشْتَرَيْتَهُ " فِي " سَنَةٍ وَاحِدَةٍ " ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّىٰ يَبْلُغَ ، وَإِنِ " اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ " ، فَلَا بَأْسَ " ، .

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي القَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ، فَتَهْلَكُ ١٠ ثَمَرَةُ ١٧ تِلْكَ

١. في دبخ، بف»: دعن أبي عبد الله 母، قال: سئل» بدل دقال: سئل أبو عبد الله 母».

۳. في «بخ، بف» والوافي: «الكرم والنخل».

٢. في وط، بخ، بف: (شرى).
 ٤. في وط»: – (والثمار).

٥. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ثلاث سنين أو أربع سنين، مذهب فقها، أهل السنة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود، ورووا عن النبيّ النهي عن بيع السنين والمعاومة، أي بيع الشجر أعواماً، ولكنهم رووا أنّ عمر بن الخطاب أجازه، والحديث رد لقول فقهائهم، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلاّ الصدوق، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلاّ أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه، ويخص الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الأولئ وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض».

٦. في دى، بخ، بف، والوافى والوسائل: وفقال، .

في الوسائل والفقيه: «تقول».

٧. في الوسائل: -«به».

٩. في «بخ، بف» والوافي: «القابل». وفي الاستبصار: «من قابل» بدل «في قابل».

۱۰. في (بح): (اشتريت).

١١. في «بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار: - «في».

١٢. في التهذيب والاستبصار: - وواحدة،

١٣. هكذا في «ى، بح، بخ، بس، بف، جن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: «أن تبلغ».

١٥. في الفقيه: - وفإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأسه.

١٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع:
 «فهلك».

١٧. في حاشية «بف، والوافي: «ثمرات، وفي التهذيب والاستبصار: - «ثمرة».

#### الأرْضِ كُلُّهَا ٢ ؟

فَقَالَ: وقَدِ الْخُتَصَمُوا فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانُوا ۗ يَذْكُرُونَ ذٰلِكَ ۗ، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ، نَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ الْبَيْعِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الشَّمَرَةُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ ٩، وَلَهُ يُحَرِّمُهُ ٩، وَلَكِنْ ۗ فَعَلَ ذٰلِكَ فِي لَكَ الْبَيْعِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الشَّمَرَةُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ ٩، وَلَكِنْ ۗ فَعَلَ ذٰلِكَ ٧ مِنْ أُجْلِ ^ خُصُومَتِهِمْ ٩، ١٠٠

٣/٨٧٩٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ، قَالَ : سَأَلَّتُ ١١ الرِّضَا عِلَى: هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ ؟

فَقَالَ: الَّا يَجُوزُ ١٦ بَيْعُهُ حَتَّىٰ يَزْهُوَ ١٣».

١. وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام، والأواني يحتمل كسرها، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع، والجواتح للثمار بمنزلة تلك الآفات، أو بمنزلة تنزّل القيمة، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه.

۲. في (بخ، بف): - دقد).

٣. في الوافي والاستبصار: «وكانوا».

٤. في (بح): – (ذلك).

٥. في التهذيب: «ولم يحرّم». ٦. في «ط»: «إنّماكره بدل وولكن».

۷. في «بف»: – «ذلك».

٩. في المرأة: «يدلُّ على أنَّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد؛ لرفع النزاع».

١٠ التسهذيب، ج ٧، ص ٨٥، ح ٢٣١٤ والاستبصار، ج ٢، ص ٨٧، ح ٢٩٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٨١، ح ٢٨١، معلقاً عن حمّاد، عن الحلبي، مع زيادة في أؤله. علل الشوائع، ص ٥٨٩، ح ٣٥، بسند أخر، من قوله: ووسئل عن الرجل يشتري الشعرة، الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٣، ح ٣٣٥، ح ١٧٧٨٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢١٠، ح ٢١٥١٢.

٨. في (بح): ﴿لأجل،

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: «يجوز، بدون
 دلاء.

١٣. في ويخ، بف، وتزهو، وقال ابن الأثير: وفيه: نهى عن بيع الثمر حتى يُزهي، وفي رواية: حتى يزهو، يقال:
 زها النخل يزهو، إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي، إذا اصفر واحمر. وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.
 ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهى، النهاية، ج ٢، ص ٣٢٣ (زها).

فَقُلْتُ ۚ : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ ؟

قَالَ: دِيَحْمَرُ ، وَيَصْفَرُ ، وَشِبْهُ ذَٰلِكَ ٥٠٠ عَالَ: اللَّهُ ١٠٠٠ عَالَ اللَّهُ ١٠٠٠ عَالَ

٨٨٠٠ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيّ ،
 قال:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ، فَأَبِيعُهُ، وَأُسَمِّي الثَّمَنَ ۗ ، وَأَسْتَثْنِي الْكُرِّ مِنَ التَّحْرِ، وَأَلْ: «لَا بَأْسَ». الْكُرَّ مِنَ التَّحْرِ، وَلَا بَأْسَ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، بَيْعُ السَّنَتَيْنِ ١٠؟ قَالَ: ولاَ بَأْسَ».

١. في وط، بخ، بف، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: وقلت،

٢. في (ط): - (جعلت فداك).

٣. في المرأة: وقوله على: وشبه ذلك، أي في غير النخل، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار،
 ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار، والمشهور بين الأصحاب أنّ بدرّ الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٨٥، ح ٣٣١؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٨٧، ح ٢٩٨، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٧، ح ٢٧١، معلقاً عن الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس، عن الرضائة. و فيه، ج ٤، ص ٧، ضمن الحديث الطويل ٢٩٨، وهيه، ج ٤، ص ٧، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨، وهيه، ص ٤٤٤، المجلس ٢٦، ح ١، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ١٩٤٤، وتمام الرواية هكذا: وونهى أن تباع الثمار حتى تزهو؛ يعني تصفرٌ أو تحمرً٥. الجعفريات، ص ١٧٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ١٩٤٤، إلى قوله: وحتى يزهو، معاني الأخيار، ص ٢٧٧، ضمن ح ١، بسند آخر عن النبيّ ١٤٤٤، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٤، ح ١٨٧٤، الوسائل، ج ١٨، ص ٢١١، ح ٢٢١، ٢١٥١٣.

٥. في (بف) والاستبصار: «الثمرة».

آ. في العرآة: «قوله: وأستثني الكرّ، يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه يحوز أن يستثنى ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، أو حصّة مشاعة، أو أرطالاً معلومة. ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال، وهو ضعيف».

٨. في وطعى، بح، بخ، بس، بف، جت، والوافي والوسائل: والعدده. والعَذْق، بالفتح: النخلة، وبالكسر:
 العُرْجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق، النهاية، ج٣، ص ١٩٩ (عذق).

٩. في التهذيب والاستبصار : - وأو العذق من النخل.

١٠ . في دبخ ، بف، والوافي : «السنين» .

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ ذَا ا عِنْدَنَا عَظِيمٌ .

قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ إِنْ ۗ قُلْتَ ذَاكَ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَلَّ ذٰلِكَ، فَتَظَالَمُوا ، فَقَالَ ﷺ : لاَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، . ٧

۸۸۰۱ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
 شُعَيْب، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ^كَانَ الْحَائِطُ \* فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ ببَيْعِهَا ١٠ جَمِيعاً ١١. ١٢.

۱. في دبخ، بف، والوافي: دهذا،.

٢. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إن هذا عندنا عظيم. لأن كثيراً من العامة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أن رسول الله الله الله الله عن بيع وشرط، ورووا عنه الله أيضاً أنه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا، والمعاومة عندهم بيع السنين، والثنيا شرط استثناء شيء، وقال بعضهم: إنه الشرط المخالف لمقتضى العقد؛ لأن معناه الرجوع».

٣. في «بخ، بف»: «إذا».

٤. في «بح، بس، وحاشية «جت، والاستبصار: «ذلك».

٥. في حاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار: «فتظلموا».

أي يظهر ويأمن من الآفة».

٧. التهذيب، ج٧، ص ٨٥، ح ٣٦٥؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨٧، ح ٣٠٠، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٤، ح ١٧٧٨٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢١١، ح ٢٣٥١٤.

٨. في وطه: وإنه.

٩. قال ابن الأثير: وفي حديث أبي طلحة: فإذا هو في الحائط وعليه خميصة، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا
 كان عليه حائط، وهو الجداره، النهاية، ج ١، ص ٤٦٧ (حوط).

١٠. في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار: «ببيعه».

١١. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً، يوافق مذهب مالك؛ ولا ينافى المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك».

۱۲. التهذيب، ج٧، ص ٨٥، ح ٣٦٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨٧، ح ٢٩٧، معلقاً عن الكليني الوافي، ج١٧، ص ٥٣٥، ح ٢٩٠،
 ص ٥٥٥، ح ١٧٧٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢١٧، ح ٣٣٥٣٠.

177/0

٦ / ٨٨٠٢. حُمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ١، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْل، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ۚ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ ۗ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةً ۚ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَبَيْعٌ ذَٰلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ ». °

٧/٨٨٠٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ: هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا ٢٠

فَــقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشُــتَرِيَ ٢ مَـعَهَا شَــيْناً ^ غَــيْرَهَا رَطْـبَةً ٩ أَوْ بَـقُلًا ١٠،

ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل. وهو الظاهر؛ فقد أكثر أبان [بن عثمان] من الرواية عن إسماعيل بن الفضل [الهاشمي]، كما أنّ [الحسن بن محمّد] بن سماعة روى عن غير واحد عن أبان [بن عثمان] في كثيرٍ من الأسناد جداً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٧٧ ـ ٤٧٤.
 ٢. في الوسائل: +وله».

٣. في الاستبصار: - والأرض».

في الوافي: «بيع له غلة، أي مبيع له ثمرة». و: «الغلة»: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلك. لسان العرب، ج ٢١، ص ٥٠٤ (غلل).

التهذيب، ج ٧، ص ٨٤، ح ٣٦١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٧، ح ٢٩٦، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة،
 عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن فضل الوالدي، ج ١٧، ص ٥٣٥، ح ١٧٧٨٨؛ الوسائل، ج ١٨،
 ص ٢١٧، ح ٢٣٥٣٤.

٦. قال الفيّومي: «الطلع -بالفتح -: ما يطلع من النخلة، ثمّ يصير ثمراً إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً ، بل يؤكل طرياً ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتّى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكيّة فيلقح به الأنشى، وقال الفيروز آبادي: «الطلع ... من النخل: شيء يخرج كأنّه نعلان مُطنّقان والحمل بينهما منضود والطرف محدّد، أو ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورهاه. المصباح المنير، ص ٣٧٥؛ القلموس المحيط، ح٢، ص ٩٩٧؛ الشمرية.

٨. في وبخ، بف، والتهذيب، ح ٣٦٠ والاستبصار: - وشيئاً».

٩. تقدّم معنى الرطبة ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٠. قال الخليل: «البقل: ما ليس بشجر دِقُّ ولا جِلُّ، وفرق ما بين البقل ودِقُّ الشجر أنَّ البقل إذا رعي لم يبق له مه

فَيَقُولَ ' : أَشْتَرِي مِنْكَ هٰذِهِ الرَّطْبَةَ وَهٰذَا ' النَّحْلَ وَهٰذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَحْرُجِ ّ الثَّمَرَةُ ، كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ، .

قَالَ 'ُ: وَسَأَلَتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ: هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ '، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ ٣٠.٧

٨/٨٠٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ ^، وَمِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ ^؟

حه ساق، والشجر يبقى له ساق وإن دقّت». وقال الفيّومي: «البقل: كلّ نبات اخضرّت به الأرض، قاله ابن فارس». ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٨٣؛ المصباح المنير، ص ٥٨ (بقل).

۱. في دبح: دفنقول، وفي دى، جده: دفتقول، .

۲. في دبخ، بس): دو هذه).

٣. في (بخ) والتهذيب، ح ٣٦٠: (يخرج).

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه. وفي المطبوع: - «قال».

الخرطات: جمع الخرطة، وهي المرّة من الخرط، وهو حتّ الورق من الشجر، وهو أن تقبض على أحلاه،
 ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، أي انتزع الورق منه اجتذاباً.
 راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٩٧ (خرط).

 <sup>.</sup> في المرآة: وقال في المسالك: فيه تنبيه على أنّ المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع، وفيه دليل على جواز بيعه عاماً مع الضميمة إلّا أنّه مقطوع، وحال سماعة مشهور». وراجع: مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٣٥٤.

التهذيب، ج ٧، ص ٨٤، ح ٣٦٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٨٦، ح ٢٥٥، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلى قوله: وفي الرطبة والبقل ٤؛ التهذيب، ج ٧، ص ٨٦، ح ٣٦٠، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، من قوله: ووسألته عن ورق الشبحر». الفقيه، ج ٣، ص ٢١٢، ح ٢٧٨٩، بسنده عن سماعة الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٦، ح ٢٧٨١، و ٢٧٨٨، و ١٣٨٨، و ١٣٨٨، و ١٣٨٨، و ١٣٨٨، و ١٣٨٨، و ١٣٨٨، و ويه، ص ٢٢١٠

طلع، ٩. في ١ط، بخ، بف، جت، وحاشية (جن): (لم يطلع).

٨. في دط ، بخ ، بف ، جت: (اطلع).

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ا إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ».

قَالَ"؛ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ" اشْتَرَىٰ بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلُ لَيْسَ فِيهِ غَيْرَ ۚ بُسْرٍ ۚ أَخْضَرَ ؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّىٰ يَزْهُوَ"َ،

قُلْتُ: وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: دحَتَّىٰ ٢ يَتَلَوَّنَ».^

٨٨٠٥ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ
 يَعْقُوبَ بْن شَعَيْب، قَالَ:

سَــالَّتُ أَبَا عَـندِ اللَّـهِ ﴿ وَقَـلْتُ ۚ لَـهُ: أَعْطِي الرَّجُـلَ ١٠ ـ لَـهُ ١١ الشَّـمَرَةُ ١٢ ـ عِشْـي، عِشْـي، وَشَــينَ عِشْــي، وَشَــينَ عِشْــي، وَشَــينَ عِشْــينَ عَشْــينَ عَشْـــينَ عَشْــينَ عَشْـــينَ عَشْــينَ عَشْـ

١. في «بخ، بف، والتهذيب والاستبصار: - «به».

۲. في (بح): - (قال).

٣. في دجن، دالرجل،

في اط، جد، والوسائل، ح ٢٣٥١٥ والاستبصار: «غيره».

٥. في دط، جد»: دبسراً». والبُشر: النمر قبل إرطابه، أوّله طُلْعٌ، ثمّ خَلالٌ، ثمّ بَلْتٌ، ثم بُشرٌ، ثم رُطَبٌ، ثم تسمر.
 راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٠٠ (بسر).

٦. في (بخ): (تزهو).

٧. في (بف) والوافي: - (حتَّى).

۸. التهذیب، ج۷، ص ۸۵، ح ۳۵۹؛ والاستیصار، ج ۳، ص ۸۳، ح ۲۹۴، معلقاً عن الحسین بن سعید. الفقیه، ج ۱۷، ح ۳، ص ۲۱۲، ح ۳۷۹، معلقاً عن القاسم بن محمد، إلى قوله: وإذا كان فیه ما قد أطعم، الوافي، ج ۱۷، ص ۳۳۰، ح ۳۷۸؛ الوسائل، ج ۸۱، ص ۲۱۸، ح ۳۵۳۳، إلى قوله: وإذا كان فیه ما قد أطعم، و وفیه، ص ۲۲۱، ح ۳۷۱۱ خوله: ولیه، نخل لیس فیه،.

٩٠. في الوافي : - «الرجل».

١١. في دط، بح، والفقيه: - دله،

١٢. في قط، بح، بخ بف والفقيه: «الثمن». وفي الوافي: «في الفقيه: الثمن، موضع «له الثمرة»، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغي أن يعطي قرضاً، فإذا جمع له شرائط الصخة اشترى». وفي هامشه عن المحقق الشعراني: «قوله: الثمن موضع له الشمرة، عبارته: أعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً، وعلة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدؤ الصلاح؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيته الاشتراء ولم يصرح بالله ثمن الثمرة».

فَهِيَ ' لِي' بِذٰلِكَ الشَّمَنِ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ: «مَا " تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ ۗ شَيْئاً».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَا يُسَمِّى شَيْئاً، وَاللَّهُ ° يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذٰلِكَ ٦.

قَالَ: «لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ٩٠. «

١٠ / ٨٠٦ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
 عَـــنْ أَبِـــي عَـــنِدِ اللَّــهِ ﴿ قَــالَ : قَــالَ \* فِــي رَجُــلٍ قَــالَ لآخَـرَ : بِـعْنِي

٥/١٧٧ قَمَرَةَ ١٠ نَخْلِكَ هٰـذَا الَّذِي ١٠ فِيهَـا٢٠ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ..............

الثاني: أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور، أو بدوّ الصلاح.

الثالث: أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلَ ممّا يشــتريه غيره، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا، ولعلّه أظهر».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٨٩، ح ٢٧٨، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.
 الفقيه، ج ٣، ص ٢١٢، ح ٣٧٩٢، معلقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٧، ح ١٧٧٩١؛ الوسائل،
 ج ٨، ، ص ٢٢١، ح ٢٣٥٤٤.

9 . في «ط ، بخ ، بف» والوافي والوسائل، ح ٢٣٥٠ و ٣٣٥٤ و ٢٣٥٤ والتهذيب و الاستبصار : «قال: قال أبو عبدالشﷺ، بدل «عن أبى عبدالشﷺ، قال: قال». وفي الكافي، ح ٨٥٥٤ - «قال».

۱. في اطا وحاشية ابس، افهوا.

۲. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، دلك، وفي دبخ، بف،: - دلي،

٣. في الفقيه والتهذيب: «أما».

٤. في دط، بخ، بف، دولا يشترط،

٦. في دي: -دنك.

٥. في دى: دفالله، .

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + ( ولك) ه. وفي المرأة: وبحتمل وجوها: الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمر تك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصحّ شراؤه .

١٠. في «بخ، بف، والوافي: «ثمرتك في». ١١. في الوافي: «هذه التي».

١٢. في الوسائل، ح ٢٣٣٥٠ و الكافي، ح ٨٨٥٤: «فيه».

تَمْرِ ' ، أَوْ أَقَلَ ' أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ " : «لَا بَأْسَ بِهِ» .

وَقَالَ: «التَّمْرُ وَالْبُسْرُ ۚ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أُوِ الْبُسْرَ ۚ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذَٰلِكَ ٣٠. ٧

١١/٨٨٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ:

> سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ^؟ قَالَ: ولَا بَأْسَ بِهِ ۚ ؞

> > ۱. في الوسائل، ح ۲۳۳٥٠: (برً).

۲. في الوسائل، ح ٢٣٣٥٠ والكافي، ح ٨٨٥٤: + دمن ذلك.

٣. في «بخ، بف، والوافي والتهذيب: «قال».

في (ط، بخ، بف) والوافي: «البسر والتمر».

٥. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، والوافي والكافي، ح ٨٨٥٤ والتهذيب والاستبصار: ﴿ وَالْبِسْرِ ٤٠

٦. في الوافي: «حمله في الاستبصار على العريّة». وفي المرأة: «يمكن حمل الجزء الأول من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة، فيؤيّد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله: والتمر والبسر، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها، فيدخل المزابنة على جسميع الأقدوال، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العريّة؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب، فجرّز ذلك؛ لبدوّ صلاح بعضها، كما مرّ.

وأمًا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر، فلم يجوّز؛ لأنّ المقطوع مكيل، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع، فالنهي للمزابنة، أو الجهالة مع عدم الكيل، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ، كما نهى عن بيم الرطب بالتمر لذلك.

٧. الكسافي، كستاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام، ح ٨٨٥٤. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٨٩٥ و ٢٣٠٠؛ و والاستبصار، ج ٣، ص ٩٥٤، ح ٢١٨٠؛ الوسائل،
 ح ٨١، ص ٢٠٣٠، ح ٢٥٠٥٤؛ وفيه، ص ١٤٠ ح ٢٣٣٥، إلى قوله: وفقال: لا بأس به».

٨. في وط، بح، بخ، بف، جت، جد، والوافي: وسنين،

٩. نى دېف: - دېه؛ .

قُـلْتُ: فَـالرَّطْبَةُ ' يَـبِيعُهَا ' هَـذِهِ الْجِزَّةَ "، وَكَـذَا وَكَذَا ' جِزَّةُ ' بَعْدَهَا ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ ": ﴿ قَدْ ٢ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا ^ خَرْطَةً ٩٠. ١٠

٨٠٠٨ / ١٢ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ، عَنْ
 أَبَانِ بْن عُنْمَانَ ١١، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِى الْعَلَاءِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ"، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ" إِلَّا أَنْ يَشْـتَرِطَ"

١. قال الجوهري: «الرَّطْبة -بالفتح -: القَصْب خاصَة مادام رطباً، والجمع: رِطاب، وقال ابن منظور: «الرطبة: روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء، وقيل: هي الفصفصة نفسها، وجمعها: رِطاب، والفصفصة: هي الإسهست بالفارسيّة، ويقال لها: يُنْجِه، وكذا القضب. الصحاح، ج ١، ص ١٣٦؛ لسان العرب، ج ١، ص ٤١٩ (رطب).

۲. في دجن، دنبيعها،

٣. في الوافي: «الجزّ: القطع، والجزّة: المرّة منه، وفي اللغة: الجزّة: ما جزّ وقطع من الشعر والنخل، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره، أو صوف شاة في السنة، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع: القلموس المحيط، ج ١، ص ١٩٧ (جزز).

٤. في وطه: «كذا» بدون الواو. وفي الوافي: - ووكذا».

٥. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز؛ إذ لا غرر فيه، والجزّة معيّنة المقدار في العادة، وكذا نمو الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة، وبذلك يعلم أنّ بيع الشعرة ببعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً؛ فإنّ نمو الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور؛ فإنه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها».

٣. في دي، بف، وحاشية دجت، دقال: ثمّ قال، ٧٠ في دبخ، بف، والتهذيب: - دقد،

٨. في (بح): (كذي وكذي).

٩. تقدِّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٨٦. ح ٣٦، معلَقاً عن سهل بن زياد. مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٦٩، بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ، إلى قوله: «سنتين قال: لا بأس به» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٣٥٠، ح ٢٥٠١، إلى قوله: «سنتين قال: لا بأس به»؛ وفيه، ص ٢٣٥١، ولا ٢٣٥٢، إلى قوله: «سنتين قال: لا بأس به»؛ وفيه، ص ٢٢١، ح ٣٥٤، ولا ١٩٥٠، حقل قال طبة يبيعها».

۱۱. في دطه: - دبن عثمانه.

١٢. ولقح، أي حمل، أو قبل اللقاح، وهو الحمل. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٥٧٩ (لقح).

١٣. في دبخ ، بف دللبيّم ، ١٤ . في دبح ، دأن يشترطه ، ١٤

الْمُبْتَاعُ ١؛ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَٰلِكَ ٢٠ ٣٠ ."

١٣ / ٨٠٩ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَنْ أَبِي عَمَدْ مَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِلَّهُ فِي شِرَاء أَ الشَّمَرَةِ، قَالَ: ﴿إِذَا سَاوَتْ شَيْئا ١٠ فَلَا بَأْسَ رَائِهَا». ٦

١٤ /٨٨١٠ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ،
 عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ بَاعَ نَخْلُا قَدْ أَبْرَهُ ﴿ ، فَثَمَرَتُهُ ^ لِلْبَائِعِ \* إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ \* ﴿ ﷺ : قَضَىٰ بِهِ رَسُولُ اللّٰهُ ﷺ . ` \ اللّٰه ﷺ . ` \

١. في (بخ، بف): + (بذلك).

أمراة: «ما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب».

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۸۷، ح ۳٦٩، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سسعاعة . وراجع: الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٠، ح ١٣٥٥ الوافي، ج ١٧، ص ٢٩ه، ح ١٧٧٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٩٣، ح ٢٣٢٢٣.

٤. في دبخ ، بف: دشري، وفي دطه: - دشراء،

٥. في المرأة: «قوله ٢١٤؛ إذا ساوت شيئاً، أي خرجت، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها، أو قوّمت قيمة».

٦. الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٨، ح ١٧٧٩٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٢٢، ح ٢٣٥٤٥.

٧. في الوافي: «قد أبر». وتأبير النخل: تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور، وهو وعاء طَلْع النخل، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه، ثمّ يأخذ شمراخاً من القُحّال، وأجوده ما عَثَنَ وكان من عام أوّل، فيدسون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة، وذلك بقدر، ولا يفعل ذلك إلا رجل عالم بما يفعل؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافور فأفسده، وإن أقل منه صار الكافور كثير الصيصاء، وهو ما لا نوى له، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٤؛ لمسان العرب، ج ٢، ص ٥٨٥ (لقح).

٩. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وللذي باع».

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + دعليَّه.

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ٨٧، ح ٢٧٠، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٧، ص ٥٢٩، ح ١٧٧٨؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٩٣، ح ٢٣٢٢٤.

١٨٨١ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ:
تَفْسِيرَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَنَّ الْفَوَاكِة ۗ وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ ،
إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرِىٰ إِلَى السُّوقِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ،
يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَة حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَىٰ وَالسَّوَادِ ، فَأَمَّا ۗ مَنْ لا يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَىٰ مَدِينَةٍ،
يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَة حَامِلُوهُ مِنَ التُجَارَةِ ١٠ . وَالسَّوَادِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَجُوزُ أَنْ يَحْولُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَىٰ مَدِينَةٍ .

١٦٠ / ١٦٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 الْكَرْخِيِّ، قَالَ:

۱. في وطه: - وعن يونس،

٢. البادي: هو الذي يكون في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مقيم في موضعه، بخلاف جار المقام في المدن. قاله ابن الأثير، وقال أيضاً في شرح الحديث: «الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية، والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري: اتركه عندي؛ لأغالي في ببعه، فهذا الصنيع محرّم؛ لما فيه من الإضرار بالغيرة، راجع: النهاية، ج ١، ص ١٠٩ (بدا) و ص ٣٩٨ (حضر).

٣. في دط ، بخ ، بف» : «الفاكهة».

٤. «الغلات»: جمع الغلّة، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والشمر واللبن والإجمارة والنتاج ونـحو ذلك. راجع: لسان العرب، ج ٢١، ص ٥٠٤ (غلل).

٥. في هي، وأو السواده. وقال ابن منظور: وسواد كل شيء: كُورَة ما حول القرى والرساتيق، والسواد: ما حوالي
 الكوفة من القرى والرساتيق، وقد يقال: كورة كذا وكذا وصوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة: قراهماه. لسان العرب، ج٣، ص ٢٢٥ (سود).

ا فى «بخ، بف» : «وأمّا».

۷. في دط ، بخ ، بف، : «ما».

٨. في الوافي: ففإنه يجوز، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلات، كما هو منطوق الكلام؛ لما يأتي من جواز أخذ الأجرة للسمسار في غيرها، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلات أسعاراً معينة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها».

٩. في المرآة: ولعلِّ هذا الخبر بباب التلقِّي أنسب،

الحسافي، كتاب المعيشة، باب التلقي، ح ٨٧٧٣ ومصادره الوافي، ج ١٧، ص ٤٠٠ - ١١٧٥١٤ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٠ - ٢٢٩٥٦.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قُلْتُ اللَهُ ۚ إِنِّي ۗ كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلُا ۚ كَذَا ۗ وَكَذَا نَخْلَةُ ۗ ، بِكَذَا ا وَكَذَا دِرْهَما ، وَالنَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ ۗ ، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ١٧٨/٥ بربْح ۚ ، وَلَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَلَا قَبَضَهُ مِنِّي ١٠٠؟

قَالَ ' ٰ : فَقَالَ ' ٰ : وَلَا بَأْسَ بِذٰلِكَ ' ْ ، أَ لَيْسَ قَدْ ۚ ' كَانَ ' ضَمِنَ لَكَ الثَّـمَنَ ؟، قُـلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : وَفَالرِّبُحُ ' ا لَهُ، ' ٰ '

١٧/٨٨١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْن خَالِدِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : «قَضَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ ثَمَرَ ١٨ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبْرَهَا ١٩ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ٢٠

۸. في دي، والوسائل، ح ٢٣٥٤٩: دتمر».

۱. في دبخ، بف، والوافي: دفقلت، وفي الوسائل، ح ٢٣١٥٢: - دقلت،

ني (ط، بخ، بف) والوافي والوسائل، ح ٢٣١٥٢: - (له).

٣. في وجن»: ﴿إِنَّ ٤ . في وي: - ونخلاًّه.

٥. في وبح، بخ، بف: (بكذاه. ٦. في وي: (نخلاً».

في دبخ، بف: دوكذاه.
 في دبح: ديربح».

١٠. في قط، ى، بس، جت، جد، جن»: - دمنّي». وفي الوسائل، ح ٢٣١٥٢: ولا قبضت». وفيه، ح ٢٣٥٤٩: ولا قبضته بدل ولا قبضه منّى».
 ١١. في وط»: - دقال».

١٢. في (بخ، بف) والوافي: + (له).

١٣. في دبح، وحاشية دجت، والوافي والمرآة: + دالشراء، وفي دبخ، بف: : + دالشرى، .

١٤. في وطه: - وقده. ٥٥. في الوسائل، ح و ٢٣٥٤ وكان قده بدل وقد كان».

١٦. في دبخ، بف: دوالربح.

١٧. الوافي، ج ١٧، ص ٤٩٣، ح ٢٠٧١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٦٤، ح ٢٣١٥٢؛ و ص ٢٢٥، ح ٢٣٥٤٢.

١٨. في (بس): (ثمرة)، وفي (بخ): (تمر).

١٩. تقدّم معنى تأبير النخل ذيل الحديث الرابع عشر من هذا الباب.

٢٠. التهذيب، ج ٧، ص ٨٧، ح ٢٧١، معلقاً عن الكليني، عن محمّد بن الحسين الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٠،
 ح ١٩٧٨ الوسائل، ج ١٨، ص ٩٢، ح ٢٣٢٢٢.

١٨ / ٨٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ مُوسىٰ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ ﴿ : مَتَىٰ يَجِلُّ بَيْعُهُ ؟ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ ﴿ : مَتَىٰ يَجِلُّ بَيْعُهُ ؟ قَالَ : طِذَا عَقَدَ ۗ وَصَارَ عَرُوقاً ﴾ . ﴿ قَالَ ` : طِذَا عَقَدَ ۗ وَصَارَ عَرُوقاً ﴾ . ﴿ قَالَ ` . ﴿ قَالَ ` اللّهُ إِلَىٰ الْكَرْمِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

# ٧٤ ـ بَابُ شِرَاءِ الطُّعَامِ وَبَيْعِهِ

١ / ٨٨١٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً "، قَالَ:

١. «الكرم» ـ وزان فلس ـ: شجرة العنب، واحدتها :كرُّمة . راجع : لسان العرب، ج ١٢، ص ٥١٤ (كرم).

٢. في دط، بخ، بف، والوافي: افقال،.

٣. في حاشية وجت): وعقل، وفي المرأة: وقوله على : إذا عقد، أي انعقد حبّه.

<sup>3.</sup> في وبخ، بف، والوافي: + والعرق اسم الحصرم بالنبطية، وفي التهذيب: وعقوداً، وفي الوافي: دفي بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش، ولم يجعل من الأصل، وفي بعضها و في التهذيب: وصار عقوداً والعقود: اسم الحصرم بالنبطية، وهو أظهر». وفي هامشه عن المسحقق الشعراني: وقوله: إذا عقد و صار عروقاً، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٧٥: وقوله علا: وصار عروقاً، الظاهر: عقوداً، كما في التهذيب، و قال: العقود: اسم الحصرم بالنبطية وفي بعض نسخ التهذيب: عنقوداً، وقال في الدوس: بدق الصلاح في العنب: انعقاد حصرمه، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلم كان عنده عنقوداً، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده، أو ظهور العروق بين الحبوب، وراجع: الدروس، ج ٣، ص ٢٣٥، الدرس ؟٢٤.

٥٠ التهذيب، ج٧، ص ٨٤، ح ٣٥٨، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن الوافي، ج ١٧، ص ٥٣٩، ح ١٧٧٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢١٢، ح ٢٣٥١٦.

٣. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٣٧، ح ١٥٨، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة، والمذكور في بعض نسخه وزرعة بن محمّد عن سماعة، وهو الظاهر؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةً. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٦، الرقم ٤٦٦؛ معجم رجال الحديث، ح ٧، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

سَٱلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ: هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ لِبَغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ؟
فَقَالَ: «أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ لَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ الْوُ وُزِنَ، فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مُرَابَحَةً لَا فَلَا بَأْسَ لا إِنْ أَنْتَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ فَلا بَأْسَ لا إِنْ أَنْتَ الْمَشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ فَلا بَأْسَ لا إِنْ أَنْتَ الْبَيْعِ: إِنِّي لا أَرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ لا اللهَ الْمَالُولُ أَوْ وَزْنِكَ لا ، فَلَا مَالًى الْمُشْتَرِي اللّهَ الْمُؤْنِكَ الْ وَزُنِكَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ أَنْ وَزُنِكَ لا أَوْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ لا ، فَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَالُولُ أَوْ وَزْنِكَ لا أَنْ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٢ / ٨٨١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

و ٢٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْسِ أَسِي عُسَيْرٍ، عَسْ

۱. في (بخ، بف): (شرى).

٢. هكذا في دى، بح، بخ، بس، بف، جت، والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ و المطبوع: فشراه،.

٣. في (بخ، بف، : دأن يأتي). ٤. في (بح) والوافي: (كيل،

٥. في «بح، بس، جد، والوافي: «فتشتري». وفي «بخ، بف،: «فليشتر».

٢. بيع المرابحة: هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر، والبيع صحيح. قال العكامة في المختلف: وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وليس بحرام، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن إدريس، وهو المعتمده. راجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٤٤؛ الخلاف، ج ٣، ص ١٣٤، المسألة ٢٢٣؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٩٦؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٥٧؛ الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ٢١٨، الدرس ٢٤٤؛ مجمع المحرين، ج ٢، ص ٣٥٣ (ربح).

٧. في (بخ، بف، : وقال: لا بأس، وفي حاشية وبخ، : وولا بأس، .

٨. في (بخ، بف) والتهذيب: - وأنت، ٩. في وطه: وولم تكتله، وفي وبف، وولم يكله».

١٠. في وط، ي: وولم تزنه». وفي وبف، : وأو يزنه».

١١. في وطء: وأو بوزن، . . . . ١٢. في وبف، : – وإنّي، .

١٣. في وط، بف، والتهذيب: وووزنك،

 ١٤. في دبخ، بف، : دقال: لا بأس به، بدل دفلا بأس، و في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٧٩: ديدل على جواز الاعتماد على كيل البائع، كما هو المشهور، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّة.

۱۵. التهذیب، ج ۷، ص ۳۷، ح ۱۵۸، بسنده عن محمّد بن سماعة، مع اختلاف یسیر الوافي، ج ۱۷، ص ۴۸۷،
 ح ۱۷۲۸۹؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳٤٥، ذیل ح ۲۲۷۱٦.

١٦. في السند تحويل بعطف دمحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، على دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،.

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ '، قَالَ: ﴿ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَٰلِكَ ٢٠ "٣. وَ

٣/٨٨١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ فِي ١ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ: دلَا بَأْسَ».

وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ ۚ وَكَيْلِهِ ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ^». ^

١. في وطه: وأن يكتال،

 ٢. في المرآة: وظاهره الكراهة». وقد جاء هذا الحديث في الوافي تحت «باب بيع الشيء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه»، وقال المحقّق الشعراني في هامشه:

«قوله: قبل كيله أو قبضه، اختلف فقهاء أهل السنّة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محلّه، وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم، والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاماً كان أو غيره إلّا في التولية ؛ فانَّها لا تشبه الربا. وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعاً.

واستدلّ بعضهم بأنّ النبيّ ﷺ نهى عن بيع ما لم يضمن، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض، وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهِّد أدائه إلى غيره، وإنَّما يعقل أن يتعهَّد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذاكان تحت يده وفي اختياره وضمانه.

وقال ابن رشد: في اشتراط القبض سبعة أقوال: الأوّل في الطعام الربوي. الثاني في الطعام بإطلاق. الثالث في الطعام المكيل والموزون. الرابع في كلُّ شيء ينقل. الخامس في كلُّ شيء. السادس في المكيل والموزون. السابع في المكيل والموزون والمعدود». و راجع: بداية المجتهد، ج ٢، ص ١١٧.

٣. التهذيب، ج٧، ص ٣٦، ح ١٤٩، بسنده عن الحلبي. وفيه، ح ١٥٠، بسند آخر، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٤٩١، ح ١٧٦٩٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٦٦، ح ٢٣١٥٧.

> ٥. في حاشية «بف، والوافي: + وأنَّه قال، ٤. في (ط): - (بن محمّد).

🕐 ۷. في (بس): (يقبضه). وفي (ط): (في قبضه). ٦. في ابس، جن): اعن).

٨. في دط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: - دبذلك، وفي المرأة: دظاهره أنَّه باعه قبل القبض ووكَّله في القبض والإقباض، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض -كما قيل -بعيده.

٩. الشهذيب، ج٧. ص٣٦، ح ١٥١، معلَقاً عن أحمد بـن محمّد. وفـي الفقيه، ج٣، ص ٢٠٦، ح ٢٣٧٢؛ مه

٨٨١٨ / ٤. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ ا مِنْ رَجُلِ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: ابْتَعْ مِنْي هٰذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؛ فَإِنَّ فِيهِ مِنْلَ مَا فِي الآخَر الَّذِي ابْتَعْتَهُ مِّ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ مَّ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ».

وَقَالَ: ‹مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ۚ مُجَازَفَةٌ ۗ ؛ هٰذَا مَا يُكْرُهُ ۗ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ». ٧

٨٨١٩ / ٥. حُمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ ٨، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

حه والتهذيب، ج ٧، ص ٣٥، ح ١٤٧، بسند آخر، مع اختلاف. الكافي، كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ح ٨٩١٠، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف،الوافي، ج ١٧، ص ٤٩٢، ح ١٧٦٩٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦، ح ٢٣١٥٨.

١. في (ط): (يشتري). ٢. في (ط) بح، جت، جن): (ابتعت).

قي المرأة: وقوله 器: لا يصلح، الظاهر أن البائع يقول بالتخمين، فلا ينافي ما مرّ من جواز الاعتماد على قـول
 البائع. ويمكن حمله على الكراهة، كما هو ظاهر الخبر. قـوله 器: هـذا مـا يكـره، حـمل عـلى الحـرمة فـي
 المشهور، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة».

٤. في الكافي، ح ٨٨٧٧ والتهذيب، ح ٥٣١ والاستبصار، ح ٣٥٦: دفلا يصلح، بدل دفإنه لا يصلح».

٥. «المجازفة»: الحدس في البيع والشراء. القاموس المحيط، ج٢، ص ١٠٦٣ (جزف).

٦. في «بخ، بف» : «ممّا نكرهه». وفي «جت» والوافي والكافي، ح ٨٨٧٧ والتهذيب، ح ٥٣١ و الاستبصار،
 ح ٥٣٦ : «ممّا يكره».

٧. الكافي، كتاب المعيشة، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم، ح ١٨٧٧. وفي الشهذيب، ج ٧، ص ١٩٢٠. ح ١٣٥، والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٢، ح ٢٥٦، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي. وفسي الفسقيه، ج ٣، ص ٢٢٦، ح ٣٨٣، والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٢، ح ٢٥٠، والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٠، ح ٢٥٥، بسند آخر عن الحلبي، إلى قوله: وفإته لا يصلح مجازفة، وفي كلّ المصادر من قوله: ووقال: ماكان من طعام سمّيت، وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٩، ح ٢٧٨١؛ والشهذيب، ج ٧، ص ٣٦، ح ١٤٨، بسند آخر عن الحلبي، الوافي، ج ١٨، ص ١٨٦، ح ١٨٧٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤، ذيل ح ٢٧٠٧.

۸. في دي، بس، جد، جن، - دبن زياده.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌ ا مِنْ طَعَامٍ، فَاشْتَرَىٰ كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ لِلرَّجُل: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرُّكَ ؟؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٣٠. ٤

٨٨٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنْ أَبِى الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ أَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَأَضَعُ ۚ فِي أُوَّلِهِ، وَأَرْبَعُ ۗ فِي آخِرِهِ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرِّ كَذَا وَكَذَا ؟

فَقَالَ: ‹هٰذَا لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلٰكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً».

قُلْتُ: فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ^؟ قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٩٠.

قُلْتُ: فَأُخْرِجُ الْكُرِّ وَالْكُرِّيْنِ، فَيَقُولُ الرِّجُلُ: أَعْطِنِيهِ ١٠ بِكَيْلِكَ.

١ . والكرُّا): ستّون قفيزاً، والقفيز: ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، فالكرّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاً، وكلّ وسق ستّون صاعاً. النهاية، ج ٤، ص ١٦٢ (كرر).

۲. في الفقيه: «حقّك». ٣. في دجن»: - دبه».

التهذيب، ج٧، ص ٣٧، ح ١٥٦، بسنده عن أبان. الفقيه، ج٣، ص ٢٠٦، ح ٣٧٧، معلقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله دالوه الله و ٢٠١٣، ح ٢٧٧١.

٥. في (بف): – (بن يحيى). ٦. في الوافي: (فأوضع).

ل في ويخ ، يفء : وأو أربح .
 ل في الله الذ : وبعث أمم بعضه على النقصان و بعضه على الربح ، فاستحطاً البائم لمكان نقصاني .

٨. في الوافي: ويعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح، فاستحطاً البائع لمكان نقصائي، ولحل نفي الخير عنه في كلّ كرّ لأجل أنّ بعض الكرار زيد ممّا ربح فيه ... وأخبار هذا الباب ـ وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة ـ لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر، وجمع بينها في الاستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر، ولا يساعده الخبر الثاني ـ وهو الثاني هنا أيضاً ـ؛ فإنّه صريح في الحرمة، والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب، كما هو صريح بعضها».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني: وقوله: فإنّه صريح في الحرمة، ليس صريحاً؛ فبإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات، ٩٠. في الوافي: - ١٩٠٩.

۱۰. في دي، بخ، بف، وأعطيته.

قَالَ ': ﴿ إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ '، "

٧/٨٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُكَادِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عَمْرو، قَالَ:

قُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : أَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ ُ ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ ۚ لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ ۚ : بِعْنِيهِ ۖ ، فَأْبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَٰلِكَ ۗ الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ ۚ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، ١٠

٨٨٧٢ ٨. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، قَالَ: ١٨٠/٥

قُلْتَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : اشْتَرَىٰ رَجُلَّ تِبْنَ بَيْدَرٍ ١١ كُلُّ كُرِّ ١٢ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَيَقْبِضُ ١٣

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «فقال».

٢. في دبخ ، بس ، بف، وحاشية دجت، والوافي: دفلا بأس به، بدل دفليس به بأس».

وفي المرأة: ويدلُ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، والمشهور الكراهـة مطلقًا، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع، كما مرًة.

التهذيب، ج ٧، ص ٣٨، ح ١٥٩، بسنده عن صفوان، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٤٧٣، ح ١٧٦٦٦؛
 الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٥، ح ٢٢٧١٥.

٤. في دى،: «المكيل». وفي الوسائل والتهذيب: «أكيله».

٥. في (بخ، بف): (أكيله).

٦. في (بح): (فنقول).

٧. في الوافي: «تبيعنيه».

٨. في الوسائل: دعلي ذلك،

٩. في (بخ ، بف) والوافي والوسائل والتهذيب: «اكتلته».

١٠ التهديب، ج ٧، ص ١٣٨، ح ١٦١، معلقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٧، ح ١٧٦٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٤، ح ٢٢٧١١.

١١. في الفقيه ، ح ٣٨٣٥ والتهذيب ، ح ٧٤٥: + وقبل أن يداس تبن٤ . و «البيدر»: الموضع الذي يداس فيه الطعام ،
 و تداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٨٣ (بدر) .

١٢. في (ط): (كرّاً) بدل (كلّ كرّ).

۱۳. في دبف: دفقبض،

التِّبْنَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ ' الطَّعَامُ ' ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٣٠. ٤

٩ / ٨٨٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،
 عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ:

سَــاًلَّتُ أَبًا عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ عَـنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ السَّفِينَةُ \* يَشْتَرُونَ ٦ الطَّعَامَ٧،

۱. في دجن، والفقيه، ح ٣٧٨٤ والتهذيب، ح ١٧١: وأن يكتال،.

وفي المرأة: دهو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين: الأوّل: من جهة جهالة المبيع؛ لأنّ المراد به إمّاكلَ كرّ من التبن، أو كلّ كرّ من الطعام، كما هو الظاهر من قوله: قبل أن يكال الطعام، وعلى التقديرين فيه جهالة. قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان من البيدر كلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة. وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنّه مجهول وقت العقد. والمعتمد الأوّل؛ لأنّه مشاهد فينتفي الغرر، ولرواية زرارة، والجهالة ممنوعة؛ إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكرّ غالباً، انتهى.

والثاني: من جهة البيع قبل القبض، فعلى القول بالكراهة لا إشكال، وعلى التحريم فلعلّه لكونه غير موزون، أو لكونه غير طعام، أو لأنّه مقبوض وإن لم يكتل الطعام بعد، كما هو مصرّح به في الخبر». وراجع: الشهاية، ص ٤٠١؛ الوسيلة، ص ٤٢١؛ السوائر، ج ٢، ص ٣٣٣؛ مختلف الشبعة، ج ٥، ص ٣٥٢.

- التهذیب، ج ۷، ص ۶۰ ح ۱۷۱، معلقاً عن علیّ بن إبراهیم. الفقیه، ج ۳، ص ۲۱۰ ح ۳۷۸۶، معلقاً عن جمیل. وفیه، ص ۲۲۱، ح ۳۷۸۶؛ والتهذیب، ج ۷، ص ۱۲۵، ح ۷۵۷، معلقاً عن جمیل، عن زرارة، عن أبي جعفر الله الوسائل، ج ۷۱، ص ۳۲۷۰ دیل و ۲۲۷۰.
- ٥. في هامش المطبوع: «قوله: عن القوم يدخلون السفينة، لعل حاصل السؤال أنهم جميعاً يتقاولون صاحب الطعام ويماكسونه، ولكن يشتري منه رجل منهم، ثمّ إنّ ذلك الرجل يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذلك في ما بينهم، فيكون هو صاحب الطعام، لأنّه الدافع والقابض، فيكون قد باع ما لم يقبض.

وحاصل الجواب جواز ذلك؛ لأنّهم شاركوه في ذلك الطعام فيكون هو كواحد منهم، لا أنّه صاحبه بالانفراد، لكنّهم جعلوه وكيلاً في ذلك الاشتراء والدفع والقبض في ما بينهم، فلا يكون فعله ذلك بيعاً قبل القبض.

٢. في دى»: - «الطعام». وفي الوافي: «كأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام».

٣. في دبس، جن، والتهذيب: - دبه،

٦. في (جن): (ويشترون)، وفي (ى، بس): (فيشترونِ)،

٧. في الوافي: «يشترون الطعام، أي ليشتروه».

فَيَتَسَاوَمُونَ ' بِهَا ّ، ثُمَّ يَشْتَرِي ۗ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَيَتَسَاءَلُونَهُ ۚ، فَيُعْطِيهِمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ الطَّعَامِ، فَيَكُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِي يَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ، وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ، مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَقَدْ شَرِكُوهُ ١٠.

فَقُلْتُ<sup>٧</sup>: إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالًا، فَيَكِيلُهُ لَنَا، وَلَنَا أُجَرَاءُ^، فَيُعَيِّرُونَهُ^، فَيَزِيدُ

قَالَ: ولَا بَأْسَ ١٠ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ كَثِيرٌ غَلَطَّ ١٢. ١٢.

١. في «بف»: «فيتسامون». وفي الفقيه: «فيساومون». وفي التهذيب: «فيستلمونها». والتساوم بين اثنين: أن
يعرض البائع السلعة بثمن وبطلبها صاحبه بثمن دون الأؤل. والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على
السلعة وفصل ثمنها. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥؛ المصباح المنير، ص ٢٩٧ (سوم).

٢. في الفقيه: «منه». وفي التهذيب: – «بها».

٣. في وط ، بخ ، بف» والتهذيب: ويشتريها». وفي الوسائل ، ح ٢٣١٥٩ والفقيه: ويشتريه».

٤. في دبس، بف، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٣١٥٩ والفقيه والتهذيب: «فيسألونه». وفي دي»: «فيسألون».

٥. في دبف: دقد، بدون الواو.

٦. في الفقيه: ووقد شاركوه، وفي الواقي: «وقد شركوه، كأنّ المجوّز الشركة». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني: «قوله: إلاّ وقد شركوه، لعلّه محمول على التشبيه بالشركة، وإلاّ فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما في السفينة لرجل واحد منهم، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد، ولم يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلاّ أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي».
٧. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «قلت».

٨. في التهذيب: وأخره.

٩. في حاشية وبح، جت، والفقيه: وفيعتبرونه، يقال: عير الدينار: وازن به آخر. وعير الدنانير: امتحنها لمعرفة أوزانها، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه لغة العرب؛ فإنّ أثمّة اللغة قالوا: إنّ الصواب: وعاير، بدل وعيّر، ولايقال: عيّرت، إلّا من العار، فلا تقول: عيّرت الميزانين، إنّما تقول: عيّرته بذنبه. واجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٢٦٣ والمصباح المينو، ص ٤٣٩ (عير).

١٠ . في وطه: - وما أراهم إلّا وقد شركوه، إلى هنا.

١١. في العرأة: «وحاصل الخبر أنهم دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع، وتكلّموا في القيمة، ثمّ يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة،

# ٧٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ' الطَّعَامَ فَيَتَغَيَّرُ ' سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

141/0

١ / ٨٨٢٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ، فَأَخَذَ نِصْفَة، وَتَرَكَ نِصْفَة، ثُمَّ جَاءَة " بَعْدَ ذٰلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ \*.

قَالَ: وإِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ ۚ أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا ۖ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ ۗ الَّذِي يَأْخُذُهُ ۗ فِيهِ أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً، وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ ۗ الَّذِي يَأْخُذُهُ ۗ فِيهِ مَا كَانَ، . أ

حه وبعضها كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ، وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة التي تكون بحسب المكاثيل والموازين ، هـو المشهور بين الأصحاب » .

۱۲. التهذیب، ج ۷، ص ۲۸، ح ۲۰، معلقاً عن محمد بن یحیی. الفقیه، ج ۳، ص ۲۰۸، ح ۲۷۷۹، معلقاً عن ابن مسکان الوافقی، ج ۱۷، ص ۶۷۹، ح ۱۷۲۷۰؛ وص ۶۹۵، ح ۱۷۷۰۶؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۸۷، ح ۲۳۲۱۳، من قوله: «إنَّ صاحب الطعام یدعو کیّالاً»؛ وفیه، ص ۲٦، ح ۲۳۱۹، إلى قوله: «ما أراهم إلَّا وقد شرکوه».

١. في (بخ، جت): (يشري). ٢. في (بخ): (فيغيّر).

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع: وجاءه.

٤. في دجده: دونقصه.

ه. في اللغة: البيغر: الذي يقوم عليه الثمن، والإسعار والتسعير: الاتفاق على سِعْر، والتسعير: تقدير السعر،
 نعم في بعض المعاجم الحديثة: «المساعرة: هو ذكر قدر معين للثمن، أو طلب العبيع بثمن محدّده. راجع:
 لسان العرب، ج ٤، ص ٣٦٥ (سعر)؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص ٣٣٦؛ المصطلحات، ص ١٤٢٥، إعداد مركز المعجم الفقهي.

وفي مرآة العقول، ج 19، ص 187: «قوله على: ساعره، قال الشيخ حسن لله: هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطً».

٦. في الفقيه: + «فهو ذاك وإن لم يكن ساعره».
 ٧. في «جن»: «يوم».

٨. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية دجت، والوافي. وفي دجت، والمطبوع: (يأخذ،

٩. التهذيب، ج٧، ص ٣٤، - ١٤٢، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج٣، ص ٢٠٧، - ٢٧٧٤، بسنده صن حه

٢ / ٨٨٢ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ ١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ ۚ طَعَاماً كُلَّ كُرِّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَارْتَفَحَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ، وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهَ، فَأَبِي صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَقَالَ ۗ : إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ.

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ يَوْمَ ۗ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ ۗ لَهُ ۖ ، فَلَهُ مَا بَقِيَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطُ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ ′ لَهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَدَه .^

فإن قيل: ليس الناقل هو اللفظ قطعاً، بل الرضا القلبي المنكشف باللفظ، فإذا علم تراضيها بنقل مقدار معيّن بشمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم يبق حاجة إلى إنشاء البيع بالصيغة.

قلنا: الرضا المنكشف بالإنشاء؛ أعني صيغة البيع غير الرضا الحاصل عند المقاولة، وإن كان اسم الرضا يطلق عليهما، ويمكن أن يكون البائع مدة سنة راضياً ببيع داره، والزوج راضياً بتزوّج امرأة، ويكون المشتري والزوجة أيضاً راضيين تلك السنة، لكن لا يوجد بهذا الرضا معنى البيع والنكاح، بل لا بدّ من رضا آخر غير ذاك الرضا المستمرّ، وهذا مفاد قوله: بعت وأنكحت، وليست الأشياء المشتركة في الاسم متفقة في الماهيّة، مثلاً مفاد الاستفهام طلب، ومفاد التمني طلب، ومفاد الترجي طلب، وكلّ منها غير الأخر حقيقة، كذلك الرضا المسمّى بالإنشاء غير الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده، ومفاد ألفاظ العقود ذلك الرضا الخاص، ومفاد المقاولة رضاً آخره.

التهذيب، ج ٧، ص ٣٤، ح ١٤٣، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩، ح ١٧٧١٧؛ الوسائل،
 ج ١٨ ، ص ٨٤، ح ٢٣٢٠٦.

هه الحلبي ، إلى قوله: ففإنّما له سعره مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافعي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٧٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٣٢٠ .

۱. في دېس»: +دېن درّاج».

٧. في دبح ، بخ ، بف، والوافي : +دمن رجل،

٣. في دجده: وقاله بدون الواو . ٤ . في الوافي : «يوماً» .

٥ . في ديخ ، بفه : دأنَّه .

<sup>7.</sup> قال المعقق الشعراني في هامش الوافي: ويحمل المساعرة على عقد البيع، والاشتراء على المقاولة والمساومة، فإذا أوجب البيع على مقدار معلوم من الطعام ونقله إلى المشتري إلا أنّه أقبض بعضه، وجب عليه إقباض الباقي ولو مع تغيّر السعر، وأمّا إذا قاولوا على مقدار لكن لم يقطعوا عليه، بل قبض المشتري شيئاً وأعطاء الثمن، لم يكن له مطالبة ماقاول عليه، ومن ذلك يعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البيع والتراضي على نقل مقدار معين إلى المشتري بثمن معلوم ليس بيعاً إلا أن ينشئ بالصيغة، وإنّما الناقل هو العقد.

٣/٨٨٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، قَالَ:

كَتَبَ مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ : رَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءُ ' أَوْ غَيْرَهُ '، وَجَعَلَ يَعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرً " ذَٰلِكَ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ أَسِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَىٰ نَقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ : أَ يَحْتَسِبُ \* لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرٍ لَيَوْمٍ خَاسَبَهُ \* ؟

فَوَقَّعَﷺ: «يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمِ شَارَطَهُ ^ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

وَأَجَابَ ﴿ فِي الْمَالِ يَحِلُّ ﴿ عَلَى الرَّجُلِ ، فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلُهِ ، وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ السَّعْرُ .

فَوَقَّعَ ﷺ : «لَهُ سِعْرُ يَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ». ``

١. في دطه: دبيتاً».

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ج ٧. وفي (جده: (وغيره). وفي المطبوع: (غيره)
 بدون (أو».

٤. في وبح، جت، : دعن،

٥. في دبخ ، بف): وأفيحسب، وفي دجده: ديحتسب، وفي الوافي: وأفيحتسب،

قي «جن»: «أو سعر».
 في «بخ، بف» والوافي: «شارطه».

٨. في المرآة: «قوله ١٤ : يوم شارطه، قال الوالد العكرة ١٤ : أي يوم وقع التسعير فيه، أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع المسرآة: «قوله ١٤ : وأن يدفع بدله القطن على حساب منّ بدينار، وإن لم يقع هذا التسعير أوّ لا فيحتسب له بسعر يوم أعطاه، كأنّه اليوم الذي شارطه وقع التعيين في ذلك اليوم، وإن لم يقرّر شيء أصلاً فهذه أجرة المثل بأيّ قيمة كانت، أو قدّر بتومان ولم يقدّر العوض، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلك اليوم يوم شرطه، وإن شرط عند دفع العضو أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة فهو كذلك، وليس بيعاً حتى تنضر الجهالة.

ويمكن أن يكون مراده عليه من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنَّه شرط في ذلك اليوم لمَّا أعطى الأجرة فيه.

٩. في الوافي: + «له».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٣٥، ح ١٤٤، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي محمّد ١٤٤. وفيه، ج٢، ص ١٩٦، ح ٢١٤، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار، من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٠٠ الوافي، ج ١٧٠٠ ص ٥٠٠ - ١٧٧١٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٤٠ ح ٢٣٢٠٧.

#### 147/0

### ٧٦ ـ بَابُ فَصْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ١

١ / ٨٨٢٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَطِيُّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قُلْتُ ٰ : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ ۗ مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ ؟ فَقَالَ ۚ لِي ۚ : «وَرُبَّمَا ۗ نَقَصَ عَلَيْكُمْ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ ؟ ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ٤٠ ^ . ^

٨٨٢٨ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ ؟

فَقَالَ: وإِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ ١٠.٠

٣ / ٨٢٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِين:

١. في (بخ) وحاشية (جن): (والميزان).

٢. في (بخ، بف، والوافي: (فقلت، .

۳. في دبس»: دطعاماً».

٤. في وط، بخ، بف، جت، والوافي والتهذيب: وقال: يقال، و في الوسائل والفقيه: وقال،.

٦. في (بخ، بف): (ربّما) بدون الواو.

هي دط، والفقيه: -دلي،
 في الوسائل: دفلا بأس،

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٩، ح ١٦٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٢١١، ح ٣٧٨٦، معلقاً عن ابن أبي
 عمير والوافي، ج ١٧، ص ٤٧٧، ح ٢٧٦٦٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٧، ح ٢٣٢١١.

قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وإن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز؛ لرضاه
 به، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل، لم يجز، مثل أن يشتري رطلاً، فظهر أنّـه وزن ثلاثة أرطال.

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٤٠ م ١٦٧، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٢١٠، م ٣٧٨، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مع اختلاف يسير الوافي، ج١٧، ص ٤٧٧، ح ١٧٦٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٧، ح ٢٣٢١٢. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: قُلْتَ لَهُ: إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ \ ، فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ، وَيَقُولُ لِي ۚ : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ ، فَأْقُولُ لَهُ ۚ : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ .

قَالَ ؛: «هٰذِهِ الْمُرَاوَضَةُ ٥، لَا بَأْسَ بِهَا».

قُلتَّ: فَأَقُولُ لَهُ: اغْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرَا أَوْ أَقُلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ<sup>٦</sup>، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَكْثَرُ ذٰلِكَ مَا يَزِيدُ، لِمَنْ هِيَ ؟

قَالَ: «هِيَ لَكَ<sup>٧</sup>» ثُمَّ قَالَﷺ: «إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً^، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً، فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ، فَقُتْنَا ۖ بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالِ قَدْ عَرَفْنَاهُ».

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «على الرجل».

٢. هكذا في وطنى، بح، بح، بح، بع، والوافي. وفي وبس، جد، جن، والوسائل: - ولي، وفي المطبوع: وفيقول،
 بدل وويقول لي، وفي حاشية وجت: وفيقول لي،

٣. في الوافي: - وله». ٤ . في وبخ، بف، جن، والوافي: وفقال».

٥. قال ابن الأثير: وفي حديث طلحة: فتراوضنا حتى اصطرف مني، أي تبجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كلّ واحد منهما يروض صاحبه، من رياضة الدابّة. وقيل: هي المواضعة بالسلعة، وهو أن تصفها و تمدحها عنده، ومنه حديث ابن المسبّب أنّه كره المراوضة، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، ويسمّى بيع المواضعة».

وقال العلامة الفيض في الوافي : «المراوضة ، قيل : هي المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفي الصحاح : فلان يراوض فلاناً على أمر كذا ، أي يداريه ليدخله فيه » .

وقال العلامة المجلسي: العلّ العراد بالعراوضة هنا المقاولة للبيع، أي لا يشتريه أوّلاً، بل يقاول، ثمّ يبيعه عند الكيل وتعيين قدر المبيع، فلا يضرّ جهالة المبيع والثمن حينتذٍّه. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٨١؛ الشهاية، ج ٢، ص ٢٧٦ (روض)؛ مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٨٦.

٣. في وي، بس، جده: ونكيله، ٧. في وط، بخ، بف، والوافي: ولمن هو؟ قال: هو لك،

٨. في الوافي: ومعتب وسلام كانا موليين لأبي عبد الله 48. وفي العرآة وقوله 4 أو سكاماً، الترديد من الراوي.

٩. في الواني: «قولهﷺ: بدينارين، متعلّق بقوله: فابتاع، وفي الكلام تقديم وتأخير. و«قتنا» من القوت. ولعـل وجه إعادة الكيل أن يعلم البائم مقدار الزيادة».

فَقُلْتُ لَهُ ١ : قَدْ ٢ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ، فَرَدَدْنَا ۗ عَلَيْهِ،

فَقُلْتُ ۚ؛ رَحِمَكَ ۗ اللّٰهَ ، تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ ۖ لِي وَأَنْتَ تَرُدُّهَا ۖ ؟! قَدْ^ عَلِمْتَ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ لَهُ ؟

قَـالَ: «نَـعَمْ، إِنَّـمَا ^ ذٰلِكَ عَـلَطُ النَّـاسِ ` '؛ لِأَنَّ ` ` الَّـذِي ` ` ابْتَعْنَا ` ا بِهِ ۚ ` إِنَّـمَا كَــانَ ذٰلِكَ ° ا بِـــثَمَانِيَةِ دَنَــانِيرَ ` أَوْ تِسْـعَةٍ ١ مُــمَّ قَــالَ: «وَلٰكِـنِّي ١٨ أَعُـدُ عَـلَيْهِ ١٨٣/٥

حه وفي المرأة: «قولهﷺ: فزاد علينا، أي زاد الطعام بمقدار يوازي دينارين من الثمن، ويحتمل أن يكون الفاء في قوله: «فقتنا» للتفصيل والبيان، أي عرفنا الزيادة بهذا السبب. أو المعنى أنّه بعد العلم بالزيادة قتنا قدرما اشترينا ورددنا البقيّة».

 ١. في العرآة: «قوله: فقلت له، كلام الإمام 線، أي قلت لمعتّب أو لسلام. ويحتمل أن يكون مـن كـلام الراوي، والضمير للإمام 郷.

٢. في اط، ي، بخ، بس، بف، جت، جد، والوافي والوسائل: - «قد».

٣. في وبخ، بف، والوافي: وفرددناه. ٤. في وط،: +وله،

٥. في وبخ، بف، والوافي: ويرحمك، ٦٠. في وبخ، بف، والوافي: وبالزيادة، بدل وبأنَّ الزيادة، .

٧. في (بح): + (فقال). وفي (ط): + (قال). وفي الوافي: + (قال): فقال).

٨. في وبخ، بف، وحاشية وجت، وقال: فقال، بدل وقد،

٩. في (ط): + (كان).

١٠. في وط»: دغلطاً، بدل دغلط الناس،. وفي الوافي: دوكان غلطاً، بدل دقال: نعم إنّما ذلك غلط الناس،.

١١. في وطه: وإنَّه.

١٢. في المرآة: «قوله على الذي، بيان أنّ ذلك لم يكن من تفاوت المكائيل، بل كان غلطاً؛ لأنّ البيع كان بثمانية دنائير أو تسعة - والترديد من الراوي - وفي هذا المقدار لا يكون ما يوازي دينارين من فضول المكائيل والموازين،
١٣٠. في «بخ، بف» والوافي: «ابتاعه». وفي «طه: «ابتعام».

١٤. في وطه: -وبهه. ١٥ دنك - وذلك،

١٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والوافي والوسائل. وفي «جت» والمطبوع: «دراهم».

١٧٠ في وى٤: + ودراهم٤. وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: بثمانية دنانير أو تسمّع؛ يمعني كان قيمته السوقيّة ثمانية دنانير أو تسعة، مع أنّا اشترينا بدينارين، فعلم أنّ البائع غلط في الكيل؛ إذ لا يتسامح أحد في سنّة دنانير البتّة».

١٨ . في وط ، ي ، بف ، جد، والوافي والمرآة والوسائل: وولكن، .

#### الْكَيْلَ ١٠،١

نَّهُ ، مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَنَان ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ: إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ ۗ ، فَيُحْسَبُ لَنَا نَقْصَانٌ ۚ فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.

فَقَالَ °: «إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ ٣. ٧

# ٧٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ

١ /٨٨٣١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ۚ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ ^ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِـنْ بَعْضِ ؟

١. في المرآة: وقوله على: ولكن أعد عليه الكيل، أي لو وقع عليك مثل ذلك أعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ: ولكنّي، فقوله: أعدّ، صيغة المتكلّم من العدّ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً».

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۶۷۸، ح ۱۷۷۷؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۸۶، ح ۲۳۲۱۰.

٣. الزِقاق: جمع الزِقَ، وهو السقاء، أي وعاء من جلد للماء ونحوه، أو جلد يُجَزُّ ويُـقَطَع شـعرُه ولا يُستَنف ولا يُنْزَع، للشراب ونحوه. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص١٨٣ (زقق).

في «بخ، بف» والوافي: «النقصان».
 في وط، بخ، بف، جت، والوافي: +وله».

 <sup>.</sup> في المرآة: هيدل على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلّا بالمراضاة ، وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع».

التهذيب، ج ٧، ص ٣٠، ح ١٦٨، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ١٢٨، ح ٥٥٩، بسنده عن حنان. وفيه أيضاً، ح ٥٥٨، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ٤٧٩، ح ١٧٦٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٦٧، ح ٢٢٧٦٣.

قَالَ ': ﴿إِذَا رُبُيًّا ' جَمِيعاً، فَلَا بَأْسَ " مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيُّدُ الرَّدِيَّ، . '

٨٣٢ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ° يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ ۚ وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَيْءً ٧ ، وَأَحَدُهُمَا خَيْرٌ ^ مِنَ الْآخَرِ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ، ثُـمَّ يَـبِيعُهُمَا بِسِـعْرٍ وَاحد ؟

فَقَالَ \*: وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ \* ذَٰلِكَ ١ ، يَغُشَّ بِهِ ١٣ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يُبَيِّنَهُ ٣٠.

٣ / ٨٨٣ . ابْنُ أَبِي عُمَيْرِ ١٤ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً، فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ ١٠ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ ١٦ زِيَادَتَهُ ٢١٧؟

١. في وط، جت: وفقال،

۲. في دي، وحاشية دجن»: «أريا».

٣. في دبح، بف، والوافي: + دبه،

٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٣، ح ١٣٩، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٧، ص ٤٦٩، ح ١٧٦٥٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١١٢، ح ٢٣٢٣.

٥. في الوافي: «في الرجل، بدل «قال: سألته عن الرجل، .

٦. في دبخ، بف، : «الطعام و هو، بدل دطعام».

٧. في دبخ، جت، والوافي والتهذيب: دشتّى، وفي دط، بح، بف: + دواحد، وفي الوسائل والفقيه: دبشيء،

٨. في الوسائل: وأجوده. ٩. في الوافي: وقاله.

١٠٠ في (بح): - (له أن يفعل). وفي الوسائل: - (يفعل).

١١. في وبس، جد، والوسائل والفقيه: - «ذلك، ١٢. في وبف، والوسائل: - وبه،

۱۳. التهذيب، ج ٧، ص ٣٤، ح ١٤٠، معلِّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٧، ح ٣٧٧٤، بسنده عن الحلبي الوافق، ج ١٧، ص ٢٠٧٦.

١٤. السندمعلَّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

١٥. في دط، بف، والوافي: - دله.

١٦. في دبع، جت، جن، + دفيه، وفي دي، بخ، بف، والوافي: + دمنه،

١٧. في وط، بح، بخ، بس، بف، حت، والوافي والفقيه: وزيادة،.

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَٰلِكَ، وَلَا يُنَفَّقُهُ ۚ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً، فَلَا بَأْسَ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَصْلُحُه. '

### ٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ"

148/0

٨٨٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ولَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ ۗ.. °

١. ولا ينققه، أي لا يروّجه ولا يجعله نافقة؛ من النِفاق، وهو الرواج، ضدّ الكساد. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٩٨؛ المصباح المنير، ص ٦١٨ (نفق).

١ التهذيب، ج ٧، ص ٣٤، ح ١٤١، معلقاً عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٨، ح ٢٧٧٨، معلقاً عن حماد.
 الوافي، ج ١١، ص ٢٤٨، ح ١٧٦٥٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١١٢، ح ٢٣٢٦٥.

٣. في دجن: - دالبلد).

٤. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٨٨: «قوله ٤٤: غير صاع المصر، أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في
 البلدة؛ إذ لعلّه لم يوجد عند الأجل، ولو كان صاعاً معروفاً غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة أيضاً».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: بصاع غير صاع المصر. غير صاع المصر لا يرتفع به الغرر؛ لأنّ صاع المصر هو الذي يتّفق في معرفته جميع الناس ويعرفون القيمة التي تكون بإزائه، فإذا اتّكل البيّعان عليه واكتالا به بما رضيا من الثمن ارتفع الغرر، وأمّا الكيل الذي لا يعرفه الناس ولا يعلمون قدر، فلا يعرفون أيضاً القيمة التي تليق له، ففيه الخطر واحتمال الزيادة والنقصان بما لا يتسامح.

بيان ذلك أنّ الغرر هو الخطر، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التي بين الثمن والمشمن، فمن عرف مقدارهما وأقدم على المعاملة مع العلم بالضرر، أو مع إمكان تحصيل العلم بالسؤال من أهل السوق، لا يبطل بيعه، وإنّ ما يبطل البيع هو الخطر، أي احتمال وجود الضرر، دون الإقدام على الضرر مع العلم به، أو مع إمكان العلم به أينا أدخل رجل بلدا غريباً واشترى شيئاً بوزن ذلك البلد بشمن لا يعرفهما لم يكن غرراً، كأعجمي يشتري في العراق أوقية من السكر بخمسة أفلس لا يعرف الأوقية ولا الفلوس فإنَّ بيعه صحيح؛ لأنهما مقداران معلومان يمكنه العلم بهما بالسؤال عن أهله وليس فيه خطر، بخلاف البيع بكيل غير معلوم، كهذا القدح، ووزن مجهول، كهذا الحجر فإنه خطر؛ لأنّ المقدارين غير معينين واقعاً لا يمكن العلم بهما و خطر الزيادة والنقصان فيهما جارٍ فلا يجوز، ويصح المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتري بوزنها وعلم الناس به وكونه مقداراً معيناً في السوق بحيث إن احتمل ناقصاً عن وزنه المعتاد أمكن تحقيقه فليس فيه خطر، وإنّ ما

٢ / ٨٨٣٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ١ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَيْ :
 مُحَمَّدٍ الْحَلَيْ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ ۗ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ ۗ سِوىٰ ۖ صَاعِ أَهْلِ ۗ الْمِصْرِ ۚ ۚ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ ۗ ، فَيَكِيلُ ۗ لَهُ بِمُدُ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَضْفَرَ مِنْ مُدُ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ ۚ ' ، وَلَكِنَّهُ يَحْمِلُ ' ا ذٰلِكَ وَيَجْعَلُهُ ' السُّوقِ . وَلَيْنَهُ يَحْمِلُ ' ا ذٰلِكَ وَيَجْعَلُهُ ' السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ: هٰذَا أَضْفَرُ مِنْ مُدُ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ ۚ ' ، وَلَكِنَّهُ يَحْمِلُ ' ا ذٰلِكَ وَيَجْعَلُهُ ' ا

مه الخطر في مجهول لا يعرف إن أريد معرفته ، مثل بعتك ما في هذا الصندوق بما في هذا الكيس ؛ فإنّه خـطر ، يحتمل ما في هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما في الكيس الخزف والذهب .

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس الله تربته: يحتمل غير بعيد جواز أن يباغ مقدار مجهول من الطعام وغيره بما يقابله في الميزان من جنسه، أو غيره المساوي له في القيمة؛ فإنّه لايتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين؛ لحمل الإطلاقات سيّما الأخبار الواردة في اعتبار الكيل على المورد الغالب، وكذا إذا كان المبيع قليلاً أو كثيراً لم يتعارف وضع الميزان لمثله. انتهى ملخصاًه.

التهذیب، ج ۷، ص ٤٠، ح ١٦٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهیم. الفقیه، ج ۳، ص ۲۰۷، ح ۳۷۷، معلقاً عن
 حمّاد الوافي، ج ۱۷، ص ٤٨١، ح ۱۷٦٧٧؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳٤٧، ح ۲۲۷۲۰؛ و ص ۳۷۷، ذیل ح ۲۲۷۸٦.
 ۱. في وبف: وأصحابناه.

۲. في دط، بخ، بس، جد، جن»: دلرجل».

٣. في (بس، جن) وحاشية (بح): (صاعاً).

٤. في (بخ، بف): (غير).

٥. في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: - وأهل، .

٦. في (بخ، بف، جت) والوافي: + وقلت). ٧. في وجت: - وأهل المصر فإنَّه.

أ. في قط، بح، وحاشية قبخ، والوسائل والتهذيب: «الحمّال». وفي قبخ، وحاشية قبت،: «الكيّال». وفي قبف،
 والوافى: فللكيل الكيّال».

٩. في المرأة: «قوله ؛ فإنّ الرجل، أي المشتري. قوله 學: فيكيل، أي البائع».

١٠ في العرآة: «قوله على : له يأخذ به ، أي المشتري . وضمير الفاعل في «يحمله» إمّا راجع إلى البائع أو المشتري، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتري قد يستأجر حمّالاً ؛ ليحمل الطعام ، فإمّا أن يوكّله في القبض ، أو يقبض ويسلّمه إلى الحمّال ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر . ولا ينافي هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع».

١١. في دط ، ي ، بح ، بخ ، بس ، يف ، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: ديحمله، وفي دجت، : ديحمّله، .

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: وويجعل.

فِي أَمَانَتِهِ، وَقَالَ ': ولَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدُّ وَاحِدٌ '، وَالْأَمْنَاءُ ' بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِهِ. \*

٣ / ٨٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ:

> عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ ۗ يَبِيعُونَ بِهَا ؟ قَالَ ۚ : «أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ ۖ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْهِ . ^

# ٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ \* فِي الطَّعَامِ

١ /٨٨٣٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ

١. في دى، بخ، بف، جت، والوافي: وفقال، ٢٠. في دط، والتهذيب: دمدًا واحداً،.

٣. في التهذيب: «والأمنان». والأمناء: جمع المّنا مقصوراً، وهو الذي يوزن به، والتثنية: منوان، وهو أفصح من المنّ. الصحاح، ج ٦، ص ٧٤٩٧ (مناً).

٤٠. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠، ح ١٧٠، معلقاً عن أحمد بن محمده الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٦، ح ٧٦٧٨؛ الومسائل،
 ج ١٧، ص ٣٧٧، ح ٢٢٧٨٧.

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بف» والمطبوع: «القفيزان». والقفيز: مكيال، وهو شمانية
 مكاكيك، والجمع: أقفزة وقفزان. والمكاكيك: آنية يشرب فيها الخمر. راجع: الصحاح، ج٣، ص ٨٩٢
 (قفز).

٧. البّخس: نقص الشيء على سبيل الظلم. المفردات للراغب، ص١١٠ (بخس).

٨. الوافي، ج ١٧، ص ٤٨٢، ح ١٧٦٧٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٧، ح ٢٢٧١٩.

<sup>9.</sup> في دط ، بخ» وحاشية دجت ، جن»: «السلف» . والسُّلَم : هو مثل السُّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه . قاله ابن الأثير .

وقال الشيخ: «السلم: هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً، ويقال: سلف وأسلف وأسلم، ويصحّ أن يقال: سلم، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوم، وهو عقد جائزه.

وقال المحقّق: «السلم: هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراءه. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٩٦ (سلم)؛ المبسوط، ج ٢، ص ١٦٩؛ شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٣١٧.

إبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : وقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ 

كَيْلًا مَعْلُوماً ۗ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٍ ، لَا يُسْلَمَ ۗ إِلَىٰ دِيَاسٍ ، وَلَا إِلَىٰ حَصَادٍ ۗ . 

كَيْلًا مَعْلُوماً ۗ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٍ ، لَا يُسْلَمَ ۗ إِلَىٰ دِيَاسٍ ، وَلَا إِلَىٰ حَصَادٍ ۖ .

٨٨٣٨ / ٢ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَـنِ ابْـنِ مُشكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

> سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ السَّلَمِ ۚ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟ قَالَ: دَلَا بَأْسَ بِهِ». ٧

٣ / ٨٨٣٩ عَلِيٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُفِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ،
 قال:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ: أَ يَصْلُحُ ^ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ ۚ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلِ ` اللَّاجَلُ السَّتَرَاهُ، رَجُلٍ ` النَّجَلُ السَّتَرَاهُ،

١. في دبخ ، بف، والوافي : دبالسلف،

٢. في «بخ، بف، : وكيل معلوم، . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «بكيل معلوم» .

٣. في (بخ، بف) والوسائل والفقيه والتهذيب: «ولا يسلم». وفي الوسائل: ولا تسلمه».

٤. في الوافي: «الدياس: دقّ الطعام بالفدّان؛ ليخرج الحبّ من السنبل، والحصاد: قطع الزرع بالمِنْجَل». وراجع: النهاية، ج ٢، ص ١٤٠ (دوس)؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٠٧ (حصد).

التهذيب، ج ٧، ص ٢٧، ح ١١٦، معلّقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٤، ح ٣٩٥٠، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن علي خيره الوافي، ج ١٨، ص ٣٥٥٠، ح ١٧٨٢٤ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٥٠ ح ٢٨٢٤ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٨٠ ح ٢٣٦٩٠.
 ٦. في وبخه، بف، وحاشية (جت، والوافي: «السلف».

۷. التهذيب، ج۷، ص ۲۸، ح ۱۲۱، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الوافي، ج ۱۸، ص ۵۵۵، ح ۱۷۸۲۰؛ الوسائل. ج ۱۸، ص ۲۹، ح ۲۳۷۰۲.

أ. في قبف والتهذيب، ح ١٢٢: «يصلح» من دون همزة الاستفهام.

٩. في (بخ ، بف) وحاشية (جن) والوافي: (أن يسلف).

١٠. في قطه: قالرجل، ١١٠. في الفقيه والتهذيب، ح ١٧٢: - قزرع و لاء.

١٢. هكذا في وث، ط، ي، بح، بخ، بز، بس، بض، بظ، بف، جد، جز، جش، جن، وحاشية (جت، والوافي مه

#### فَوَفَّاهُ<sup>١</sup>؟

قَالَ: ﴿إِذَا ضَمِنَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلَا بَأْسَ بِهِ».

قُلتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي ۖ بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ، أَ يَصْلُحُ ۗ أَنْ آخُـذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي ؟؟

قَالَ: ﴿ نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذَٰلِكَ ٩٠٠ "

٨٨٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي ۗ الزَّرْعِ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ، وَيَبْقىٰ بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً ^، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ ؟

قَالَ: «يَأْخُذُهُ \* ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُضعِفُ ٢٠٩

حه والوسائل، ح ٢٣٦٩٧ والفقيه والتهذيب، ح ١٢٢ و ١٧٢. وفي «بي، جي، والمطبوع: «حلّ».

في «بخ، بف» والوافى والفقيه: «وأوفاه». وفي التهذيب، ح ١٧٢ و ١٧٢؛ «فأوفاه».

٢. في وط، بح، وحاشية «جت، : وإذا وفّاني». وفي وي، بس، جد، جن، والوسائل: وإن وفّاني،.

٣. في «بخ، بف» والوافي: «أيجوز». وفي «ط» والوسائل، ح ٢٣٦٩٧ والتهذيب، ح ١٢٢: + «لي».

 <sup>4.</sup> في الفقيه: وأخر بعضاً أيجوز ذلك، وفي التهذيب، ح ١٧٢: وأخر بعضاً، كلاهما بـدل وعـجز عـن بـعض،
 أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي،

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بالباقي رأس مالي ، ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشترى إلى السنة المقبلة ولا يجوز له أخذ رأس ماله».

٥. في الفقيه والتهذيب، ح ١٧٢: - «ما أحسن ذلك».

٦. التسهذيب، ج٧، ص ٢٨، ح ١٢٢، مسعلةًا عسن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه، ج٣، ص ٢٦٤، ح ٣٩٥١؛ و ٣٩٥١، والشهذيب، ج٧، ص ١٨، ح ١٧٥٢، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي، ج ١٨، ص ١٥٥٤، ح ١٧٨٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٥٣، ح ٢٣٦٩٧؛ وفيه، ص ٢٠٤، ح ٢٣٧٢٢، من قوله: وأرأيت إن أوفاني».

٧. في دجن»: + دغير». ٨. في الوسائل: دوفاءه.

٩. في «بف» والوافي: «فيأخذه». وفي «بخ»: «يأخذ».

١٠. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٩٠: وقوله على: فإنّه يبيع، أي يبيع ما قبض من الطعام سابقاً بأضعاف ما حه

قَالَ: وَإِنْ الْفَعَلَ ! فَإِنَّهُ حَلَالٌ "،

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ ۚ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلَا نَخْلٍ ؟

قَالَ: «يُسَمِّي شَيْئاً إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى». أَ

٨٤١ ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
 وَعَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَن ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن

الْحَلَبِيُّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ ، بَعَثَ إِلَى بَدَرَاهِمَ ، فَقَالَ: اشْتَر لِنَفْسِكَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ ؟

قَـالَ: «أَرِىٰ أَنْ يُـوَلَىٰ ۚ ذٰلِكَ غَـيْرُكَ وَتَـقُومَ ۗ مَـعَهُ ۗ حَـتَّىٰ تَـقْبِضَ ۚ الَّـذِي لَكَ، وَلَا تَتَوَلِّن أَنْتَ شرَاءَهُ ۚ ١٠. ''

مه اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقيّة وانضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباً. والجواب ظاهر». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فيضعف ، لعلّ مقصوده أنّه يحصل في يده أكثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأكثر من الثمن الذي أعطاه ، فيشبه الربا».

١. في وطع: وفإنه. ٢. في وعم، جده: - وقلت: فإنّه يبيع، إلى هنا.

۳. في (بخ، بف) والوافي: (يسلف).

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩، ح ١٩٣، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٤، ح ١٧٨٢٨؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٥٠٤، ح ٢٣٧٣٣، إلى قوله: «قال: يأخذه فإنّه حلاله.

٥. في وبخ ، بف، والوافي: وعن أبي عبد الله على ، قال: سألته، بدل وقال: سألت أبا عبد الله عليه، .

٦. في دى: ( يولّى؛ بدون وأن، و وفي وبح، بخ، بف، جن، والفقيه والتهذيب: وأن تولّي؛ و في وط»: وأن يتولّى؛ .
 ٧. في التهذيب: وأو تقوم، .

۹. نی (بح): (یقبض).

١٠ في الوافي: وإنّما منعه أن يتولّى شراء ذلك بنفسه؛ لأنّه ربّما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله ، فإذا أخذها مكانه توهّم أنّه ربناً. وفقه هذه العسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم على أنّه يـفـــخ البيع الأوّل لعـجزه عـن المبيع المضمون ، فأخذ الوائد على رأس المال منه غير جائز ، وإذا دفعها على أنّه يشتري بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمئنة لمنع أخذ الوائد في هذا الباب \_وهو باب السلف في الطعام \_واللذين يتلوانه \_وهـما باب

٨٨٤٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ١، عَـنْ بَـعْضِ
 أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ۗ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَجِلُّ ٥/١٨٦ الطَّعَامُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ، وَلٰكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ، فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ ؟ فَقَالَ ۖ : وَلَا بَأْسَ بِذٰلِكَ ۗ . . "

حه السلف في المتاع والحيوان، و باب النسيئة ـكلّها محمولة على الأوّل، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني، والجائز لا يخلو عن كراهة إلّا للفقيه بالمسألة، كما يشعر به بعض تلك الأخبار، وبهذا يندفع التنافي عنها، لا بما في الاستبصار».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني: وقوله: ولا تتولّى أنت شراءه، كأنّ النهي للإرشاد؛ لأنّ طرف المعاملة متهم بأنّه يراعي جانب نفسه، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية ـ وهو ما روي في التهذيب، ج٧، ص ٤٢، ذيل ح ١٨٠ ـ: ولا بأس إذا التمنه، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر، كما قال المصنّف،

وفي المرآة: وقال الوالد العكامة؛ : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخـذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالرباء .

١١. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩، ح ١٢٥، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٨،
 ح ٣٩٣٤، معلَقاً عن حمّاد الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٦، ح ١٧٨٣٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣١٠، ذيل ح ٢٢٧٢٨.

١. السندمعلَّق. ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيي.

٢. في وطع: - وعن أبان بن عثمانه.

٣. في (ط، بخ، بف) والوافي والتهذيب والاستبصار: (يسلف).

في «بخ، بف» والوافي والاستبصار: «قال».

8. قال العلامة المجلسي في العرآة: «المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل و تعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا، وبه قال المفيد ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، ثم نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال: «وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجهه.

قال المحمَّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: لكن انظر ما قيمته، فخذ منِّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار

٨٤٣ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَ أَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْقَاسِم :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ هَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ ۗ رَجُلًا ۚ ذَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ ۗ حَتّى إِذَا حَضَرَ ۗ الأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لَ طَعَامٌ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَاتٍ ^ وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً ۚ : يَجِلُّ ١ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ ١ تِلْكَ بِطَعَامِهِ ؟

قَالَ: ﴿ نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً » . ٢٠

٨٤٤ / ٨. حُمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ

ه الأخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أؤلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن).

التهذيب، ج ٧، ص ٣٠، ح ١٢٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٥، ح ٢٥٢، معلَقاً عن أحمد بن محمد الوافي،
 ج ١٨، ص ٥٥٥، ح ١٧٨٧١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠٥٥، ح ٢٣٧٢٥.

١. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين».

٢. في وبح، بخ، بف، جن، وحاشية وجت، والوسائل: + وجميعاً».

۳. في (بف): دسلف).

٤. في (بخ): - (رجلاً).

٥. في (جن ٤: + دال أجل ٤. حضر ٥٥.

۷. فی دی: - دعنده،

في (ط، بخ، بف) وحاشية (بح، جت) والوافي والفقيه والتهذيب: «دوابًا».

٩. في وط، بف، والفقيه والتهذيب: «ورقيقاً ومتاعاً». وفي «بخ» والاستبصار: «ورفيقاً ومتاعاً».

٠١٠ في «بخ» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: «أيحلَّ».

١١. في (بح) وحاشية (جن): (عرضه).

۱۲. الشهديب، ج ٧، ص ٣١، ح ١٣٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٦، ح ٢٥٤، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٠، ح ٣٥٣، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي، ج ٨١، ص ٢٥٥، ح ١٧٨٣٣؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٢٠٥٠، ح ٢٧٢٢؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٢٠٧٠، ح ٢٢٧٢.

أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شَعَيْبٍ وَ اعْبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا ":

سَأَلْنَا ۗ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ۚ إِلَىٰ أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ ۚ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ۚ دَرَاهِمُ ۖ ، خُذْ مِنْي طَعَاماً ؟

قَالَ^: «لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ ۚ يَأْخُذُ بِهَا ۖ ' مَا شَاءَ ' ' ' ، ' ، قَالَ

٩/٨٨٤٥ . حُمَيْدٌ ١٣، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عند الله ، قالَ :

 ١. في وطه: وعن» بدل وو». وهو سهو ظاهراً؛ فقد ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٢، ح ٣٩٤٤، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله على . وتكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن عبيد بن زرارة في الأسناد. راجم: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٣٩٢، و ص ٤٣٦-٤٢٧.

۲. في دط، ي، بس، وحاشية دجت، والفقيه: «قال».

٣. في دط ، ي ، بس، وحاشية دجت، والفقيه : دسألت».

٤. في دبخ، بف، والوافي: دبمانة درهم.

٥. وتقاضاه، أي طلب منه حقه، قال الجوهري: «اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى». وقال الراغب: «قضى الدين:
فصل الأمر فيه بردّه، والاقتضاء: المطالبة بقضائه، راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٦٤؛ المغردات للراغب،
ص ٦٧٥ (قضا).

٦. في (بخ، بف) والوافي: (لي).

٨. في «بخ، بف، والوافي: «فقال».

٧. في الوافي : «درهم» .

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: «دراهم».

١٠. في وبف، : ويأخذها، بدل ويأخذ بها، وفي وي، : وليس يأخذ بها، .

١١. في المرآة: وذهب الشيخ إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه، والأكثرون على خلافه، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً، وحمله العكرمة على الكراهة جمعاً، وهو حسنه. وللمزيد راجع: الحدائق الناضرة، ج ١٩، ص ١٣٠ و ١٣١. و وفي هامش المطبوع: ولا يخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف؛ فإنّه يدلّ على جواز بيم الطعام وغيره نسيئة لاسلفاً».

التهذيب، ج٧، ص ٣٣، ح ١٣٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ٧٧، ح ٢٥٦، معلقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة.
 الفقيه، ج٣، ص ٣٦٢، ح ٣٩٤٤، معلقاً عن أبنان الواضي، ج ١٨، ص ٥٧٣، ح ١٧٨٧١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٧٣، ذيل ح ٢٧٨٠٠.

۱۳. في دط، ي، بف، وحاشية دجت، جن، والوسائل: + «بن زياد».

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ، فَحَلَّ الَّذِي لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ: هَلْ تَرىٰ بِهِ بَأُساً ؟

قَالَ: ﴿ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَٰلِكَ ۗ . ﴿

١٠/٨٤٦ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ "،

عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلِّبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ ۗ ذَرَاهِمَ ۖ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ ۗ مِنْ ۗ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ ۗ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَقْضِيَهُ ^ جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ ۚ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلْثَهُ ، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ ` أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَال ` مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَام دَرَاهِمَ ؟

قَالَ ١٣: ﴿لَا بَأْسَ،

۱۰. في «بف» والوافي: - «من ذلك».

ا. التهذيب، ج ٧، ص ٣٠، ح ٢٢١، معلقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٨، ح ١٧٨٣٤؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٢١٦، ح ٢٣٧٣٩.

٢. في الوسائل، ح ٢٣٧٠٣: «ابن محبوب» بدل «ابن أبي عمير». وهو سهو ؛ فإنّه لم يُعهَد وقوع ابن محبوب في
 هذا الطريق المتكرّر إلى الحلبي.

٣. في وبخ ، بف، والوافي: وأسلف، .

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٠٣ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع:
 دراهمه،

 <sup>.</sup> في الوافي: «المختوم، بالعجمة: الصاع». وفي مجمع البحرين، ج ١، ص ٥٤ (ختم): «كأنّه يريد بالمخاتيم ما
 ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم، وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره».

٦. في وط، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: - دمن، وفي دبخ، : دكيلها، .

٧. في الوافي: وأو الشعير،.

٨. في (بف) والتهذيب: وأن يقبضه).

٩. في الفقيه: دفشاءه.

١٢. في دبخ، بف، والوسائل، ح ٢٣٧٠٣: دفقال، .

١١. في دبف: – دماله.

وَالزَّعْفَرَانُ ' يُسْلِمُ ' فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ؟

قَالَ: ولا بَأْسَ - إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ - أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ، أَوْ ثَلْثَهُ، أَوْ ثَلْثَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ، ؟

١١ / ٨٨٤٧ علِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،

144/0

عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ۗ لَهُ طَعَامَ ۗ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا، أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ٧٠. ^

١٢/٨٨٤٨ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ٩، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ فَضَّالٍ، فَالَ:

١. في وبح، بخ، بف، جت، : + وأيضاً.. وفي الفقيه : دوسئل عن الزعفران.

۲. في الفقيه: «يسلف».

٣. في الوسائل، ح ٢٣٧٠٣: وأو أقل أو أكثر من ذلك.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩، ح ١٧٤، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ٣، ص ٢٧١، ح ٥٩٥، ح ٩٤٥، معلقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٨، ح ١٧٨٥٥، ح ١٧٨٣٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٠٥، ح ٢٣٧٧؛ وفيه، ص ٢٩٥، ح ٢٩٥، ع ٢٣٧٥، إلى قوله: وأقلّ من ذلك أو أكثر قال: لا بأس».

٥. في وبخ»؛ ولم يتمّ». ٦. في وبف، والتهذيب: -وطعام.

ل في الوالمي: «هكذا وجد في نسخ الكتابين ـ أي الكافي والتهذيب ـ ولعله سقط شيء، أو فيه حذف وتقدير، أو
 ديشترى، من كلام الإمام 4 بمعنى: له أن يشترى،

وفي المرأة: وقوله # : طعام قرية ، كذا في التهذيب أيضاً ، ولعلّ فيه سقطاً ، وحاصله أنّه إن سمّى قرية بـعينها يجب أن يمطيه منها ، وإلّا فحيث شاء . وفي الأوّل قيل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالباً عدم حصول هذا المقدار منه . وبه جمع بين الأخبار ، وهو حسن. •

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٩، ح ١٦٣، معلقاً عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عميره الوافي، ج ١٨، ص ١٩٦٠، ح ١٧٨٤٤ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٦٤ ذيل ح ٢٣٧٤٧.

٩. سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنف (١٠) ولعل عدم ذكر الواسطة لوضوحها وهي في أغلب أسناد سهل:
 ٥عدة من أصحابنا، راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٦٠ - ٥٣٥.

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ 'ﷺ: الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ، فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ: أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ '؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ ۗ ٤٠٠

### • ٨ ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ

٩٨٤٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْسِنِ زِيَـادٍ وَأَحْـمَدَ بْسِنِ مُـحَمَّدٍ أَ، عَـنِ ابْسنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: خُذْ مِنْي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزٍ \* حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ \* حَتّىٰ تَسْتَوْفِيَ \* مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ ؟

قَالَ: ﴿لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْجِنْطَةِ، وَلَٰكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ^ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصُ ۚ مِنَ ` الْكَيْلِ، ١٠

۱. في وطه: وأبي عبد الله.

٢. في دىء: وبقيمة الدراهم، وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي سبق وهو السادس هنا والقيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أولاً، أو ما يساويه في المقدار».

٣. التهذيب، ج٧، ص ٣٠، ح ١٢٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ٧٥، ح ٢٥٣، معلَّقاً عن سهل بن زياد.الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٥، ح ٢٧٨٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٦، ح ٢٣٧٨.

٤. في (بف) والوسائل: + (جميعاً).

٥. في ابسع، وحاشية اجنء: + ومن، والقفيز: مكيال، وهو شمانية مكاكيك، والجمع: أقفزة وقفزانً.
 والمكاكيك: جمع المكوك، وهو صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٩١
 (قفز).

٧. في (بح، جن) والتهذيب: (يستوفي).

٨. في اط، ى، بخ، بس، بف، جت، جن، والتهذيب: + المن،

في الوسائل: «ما ينقص».

<sup>11.</sup> التهديب، ج٧، ص ٩٦، ح ٤٠٩، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب، الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٧، ح ١٧٨٧؛ حه

٧/٨٨٥٠ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِو:

عُنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْجِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ رَأْساً ' بِرَأْسٍ ، لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ» . ٢

٨٨٥١ / ٣ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٣، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ ۖ ؛ ﴿ لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ ۗ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ ۚ ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَالتَّمْرُ ۖ مِثْلُ ذٰلِكَ ۖ ،

قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِنْطَةَ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَ ۚ صَاحِبِهَا ۚ ۚ إِلَّا شَعِيراً، أَ يَضْلُحُ لَهُ ۚ ۚ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْن بِوَاحِدٍ ۚ ۚ

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا ۗ ١ وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ ﴿ يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ٣ ، ١٠

**جه الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۳۷، ح ۲۳۳۲**۳.

۱. في «بخ، بف» والفقيه: «رأس».

۲۸ التهذیب، ج ۷، ص ۹۵، ح ٤٠٢، بسنده عن صفوان. الفقیه، ج ۳، ص ۲۸۱، ح ٤٠١٣، معلقاً عن أبسي بسير،
 عن أبسى عبد الله على الوافى، ج ۱۸، ص ۲۵۵، ح ۱۷۸۸؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۳۸، ح ۱۳۳۲،

في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: - «قال».

٣. في وط ، بخ ، بف : - وبن عثمان .

٥. في وط، بخ، بف، والوافي: «الشعير».
 ٦. في وط، بخ، بف، والوافي: «الحنطة».

٧. في دبخ ، بف: + دأيضاً».

٨. في التهذيب: + ووسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به.

٩. في الوسائل: - دعنده.

١٠. في وط، بخ، بف، : «صاحبه». وفي التهذيب: - وعند صاحبها».

۱۱. في «جت»: – «له». أصلها».

١٣. في دى، : دمن الحنطة، . وفي التهذيب : - دوكان عليّ ١٨٤ يعدُ الشعير بالحنطة، . وفي الوافي : دأي يعدّهما

التهذيب، ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٩، معلَقاً عن ابن أبي عمير الوافي، ج ١٨، ص ٥٧٨، ح ١٧٨١؛ الوسائل،
 - ب ١٨، ص ١٦٨، ح ٢٣٣٧.

٤/٨٨٥٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، ١٨٨/٥ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَا ۚ سَوَاءً ۚ فَلَا بَأْسَ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ"؟ فَقَالَ: الذَّا كَانَا ۚ سَوَاءُ فَلَا بَأْسَ». "

٨٨٥٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

ق عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ ' مِنْ شَعِيرٍ ؟

فَقَالَ^: «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا ۚ بِمِثْلٍ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ». ` `

٦/٨٨٥٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيَّ، قَالَ:

۱. فی «بف»: «کان».

٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٩٥: وقوله على : إذا كانا سواء، أي وزناً، أو كيلاً أيضاً، كما هو الظاهر، واحتلف في الكيل، قال في الدووس: يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً عند الشيخ، وابن إدريس جزماً؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل: يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار». وراجع: المبسوط، ج ٢، ص ٩٠؛ السراشر، ج ٢، ص ٢٥٩؛ محتلف الشيعة، ج ٥، ص ٩٩؛ الدوس الشرعية، ج ٣، ص ٢٦٦، ذيل الدرس ٢٦٠.

٣. في دى، بف، وحاشية دجت، والتهذيب، ح ٤٠٥: دبالدقيق، . وفي دط»: دفالدقيق، .

٤. في «بف»: «كان».

٥. التهذيب، ج٧، ص ٩٥، ح ٥٠٥، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفيه، ح ٤٠٥، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه ،
 مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٥٧٥، ح ١٧٨٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٦، ح ٢٣٦١.

ل. في السند تحويل بعطف وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياده على ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمده.
 ل. في وبف، : وبقفيزه.

٨. في وبف، : وبقفيزه.

٧. في (بف»: (بقفيز». ٩. في (جت»: (مثل».

التهذيب، ج٧، ص ٩٦، ح ٤١٠، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر. وراجع: التهذيب، ج٧، ص ٩٥، ح ٨٠٠ الوافي، ج ١٨، ص ٩٧٩، ح ١٧٨٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٨، ح ١٣٣٧.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِّخَرَ: بِعْنِي ثَمَرَةً ۚ نَخْلِكَ هٰذَا الَّذِي فِيهِ ۗ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ ۚ ، أَوْ أَقَلَ مِنْ ذٰلِكَ ۚ أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمَّى ۚ مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ؟

فَقَالَ ٧: وَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ ٨: والتَّمْرُ وَالْبُسُرُ ۚ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ ١٠، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ وَالْبُسْرَ ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذٰلِكَ» . ١٠

٥٨٨٥ / ٧ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٠ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ التَّمَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ ١٣ فِيهِمَا ١٠ بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مَشَقَّقٌ ١٠ .

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي الصطبوع: «عن أبي عبد الله الله على بدل وقال: قال أبو عبدالله على. وفي الكافي، ح ٢٠٨٨: «عن أبي عبدالله على قال: قال، بدلها.

٢. في الوافي: وبعني ثمرتك في.

٣. في وط، بخ، بف، والوافي: وهذه التي فيها، وفي الوسائل، ح ٢٣٥٤٦ والكافي، ح ٢٠٥٨ والتهذيب: وفيها،
 بدل وفيه.

٥. في وط، بف، والوافي والوسائل، ح ٢٣٥٤٦ والكافي، ح ٨٠٦ والتهذيب والاستبصار: - ومن ذلك،

٧. في الوافي: «قال».

٦. في «بخ ، بف» : «سمّي».
 ٨. في الاستبصار : «فإنّ» بدل «وقال».

 <sup>9.</sup> في الوافي: «البسر والتمر». والبشر: التمر قبل إرطابه، أوله طَلْع، ثمّ خَلالٌ، ثمّ بَلُحّ، ثمّ بُشرّ، شمّ رُطُبّ، شمّ
 تَمْرٌ. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٠٥ (بسر).

١٠. في (بخ، بف): (ولا بأس به).

١١. الكافي، كستاب المسعيشة، بهاب بسيع الشعار وشسرائها، ح ٨٠٦٦. وفي الشهلاب، ج ٧، ص ٨٩، ح ٢٧٩؛ والاستيمار، ج ٣، ص ٥١٤، ح ١٧٨٠؛ الوسائل،
 ح ١٨، ص ٢٧٣، ح ٢٣٥٥، و ٢٣، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٥٤٤، ح ٢٧٥٠٧؛ الوسائل،
 ح ١٨، ص ٢٣٢، ح ٢٣٥٥؟؛ وفيه، ص ١٤٧، ح ٢٣٣٥، إلى قوله: وفقال: لا بأس به».

١٢. السند معلِّق. والراوي عن أحمد بن محمَّد هو محمَّد بن يحيى.

١٣. قال الجوهري: «القُوْصَرُهُ، بالتشديد: هذا الذي يُكْنَزُ فيه التمر من البواري ... وقد يخفّف». وقال ابن الأثير: «هي وعاء من قَصَب يُغمَلُ للتمر، ويشدّد ويخفّف». الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٣ (قصر)؛ النهاية، ج ٤، ص ١٢١ (قوصر).

١٥. في وطه: ومشقوق، وفي الوافي: والمشقّق: ما أخرج نواته، وفي المرأة: ولعلّ المراد بالمشقّق ما أخرجت

قَالَ: فَسَالَّهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ ﷺ: «هٰذَا مَكْرُوهٌ».

فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: وَلِمَ يُكْرَهُ ؟

فَقَالَ \: وَكَانَ لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " اللهِ عَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بُوسُقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لَا بِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا لا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيًّ \* اللهُ يَكْرَهُ الْحَلالَ ، . أَلُولُكُمْ اللهُ الْحَلالَ ، . أَنْ الْحَلالَ ، . أَنْ الْحَلالَ ، . أَنْ الْحَلالَ ، . أَنْ اللهُ ا

٨/٨٨٥٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ ' - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - يَكْرُهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا ''، ''

١ . في وي، بح، جت، : وقاله. ٢ . في وبف: + وأمير المؤمنين، وفي الوسائل : وإنَّه.

٣. في (بخ): (أمير المؤمنين) بدل (عليّ بن أبي طالب).

٤ . في الوسائل: + «كان».

٥. الوسق: ستّون صاعاً، أو حِمْل بعير .القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٣٠ (وسق).

٦. في التهذيب، ح ٤١٢: ومن تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة».

٧. في وطه والتهذيب، ح ٤١٣: - ولأنّ تمر المدينة أدونهما.

وفي الوافي: «الصواب: أجودهما، مكان أدونهما، أو مبادلة كلّ من المدينة وخيبر بالآخر، كمما يأتمي». وفمي العرأة: «قولهﷺ: أدونهما، الظاهر: أجودهما، كما في التهذيب، أو وسقين من تمر المدينة بـوسق مـن تـمر خيبر، كما في الخبر الآتي».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٩٦، ح ٤١٤، معلقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه، ص ٧٧، ح ٤١٣، بسند آخر، من قوله:
 وكان عليّ بن أبي طالب إلى قوله: «تسعر العدينة أدونهها» الوافعي، ج ١٨، ص ٥٨٣، ح ١٧٨٩٧؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ١٥١، ح ١٣٣٣١.

١١. في وط ، بخ ، بف، والوافي : ولأنَّ تمر المدينة أدونهما».

۱۲. التهليب، ج ۷، ص ۹۶، ح ۴۰۰، بسنلد آخر، مع اختلاف يسبير. داجع: الفقيه، ج ۳، ص ۲۸۱، ح ۴۰۱۰؛ والتهليب، ج ۷، ص ۹۵، ح ۴۰۰، الوافي، ج ۱۸، ص ۸۵، مح ۱۷۸۹، الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۵۱، ح ۲۳۳۲۲.

حه نواته، أو اسم نوع منه. ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة، قال في النهاية، نهى عن بيع التمر حتّى يشقه، وجاء تفسيره في الحديث: الاشقاه: أن يحمرً، أو يصفرً. انتهى، وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٩٣ (شقه).

٥/٨٨٥٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١٠٤٤ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْبُرُ بِالسَّوِيقِ ؟

فَقَالَ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا بَأْسَ بِهِ"».

قُلْتُ: إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ ۗ رَيْعٌ ۖ ، أَوْ ۗ يَكُونُ لَهُ ۗ فَضْلٌ ٧؟

فَقَالَ: ﴿أَ لَيْسَ^ لَهُ مَوُّونَةً ؟﴾ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: ﴿هٰذَا بِذَاۥ ۚ وَقَالَ ``: ﴿إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْفَانِ، فَلَا بَأْسَ `` مِثْلَيْن ``ا بِمِثْل يَداً بِيَدٍ» . ``

٨٨٥٨ / ١٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعِيلٍ عَنْ جَعِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَزُرَارَةً:

۲. في دط، بخ، بس، بف، جد»: - (به».

۱. في ديف: دمثل،

٣. في دطه: -دلهه.

الربع: الزيادة والنماء على الأصل. النهاية، ج ٢، ص ٢٨٩ (ربع).

وفي المرآة: «أقول: الربع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزناً إذا كيلتا؛ لأنّ الحنطة حينئذٍ يكون أثقل، وفيه خلاف، والمشهور الجواز، ولعلّ تعليله على لم فع استبعاد المخالفين، مع أنّه يحتمل أن يكون مثل هـذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائزه.

- ٥. في دى، جت، جده وحاشية (بنخه: «أنّه، وفي (بس»: «أي»، وفي حاشية (جت»: «أنّه»، وفي الوسائل، ح ٣٣٣٣٤: «إنّه».
  - ٦. في دطه: «أنَّه له». وفي «بخ، بف» والوافي: دفيه كلاهما بدل «أو يكون له».
  - ٧. في الوافي: العلّ مراد السائل أنّ البرّ له ربع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبز بخلاف السويق.
    - ٨. في وطا والتهذيب: وليس بدون همزة الاستفهام.
  - ه. في وط، بخ، بف، والوافي: وبهذاه.
     و. في وط، والتهذيب: وقال، بدون الواو.
    - ١١. في الوافي: + دبه». ١٦. في دطه: دبمثلين».
- ۱۳. التَّهذيب، ج ۷، ص ۹٥، ح ٤٠٤، بسنده عن العبلاء الوافعي، ج ۱۸، ص ۷۹ه، ح ۱۷۸۸؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱٤٠، ح ۲۳۳۲؛ و ص ۱٤٤، ذيل ح ۲۳۳۳٪.
- ١٤. ورد الخبر في التهذيب، ج٧، ص ٩٤، ح ٥٤، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن صفوان

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «الْجِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ ' مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالْجِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لاَ بَأْسَ بِهِ»."

١٩ / ٨٨٥٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ، فَيُقَاطِعُهُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالِ اثْنَىٰ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً ؟ قَالَ \*: «لَا، ٢.

قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السَّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً ؟ قَالَ: ولاه .^

<sup>↔</sup> عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل ـ وهــو ابـن درّاج ـ بــلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خلل .

١. في «بف»: - «بالسويق».

٧. في ابح): - (والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل».

٣. الفقيد، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٢١ ع، معلقاً عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ٤٤؛ التهذيب، ج ٧، ص ٩٤. ح ١٠٤، بسنده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ٤٤، وتمام الرواية فيهما: «الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ٤. وفيه، ص ٩٥، ح ٤٠٠، بسند آخر عن أبي عبد الله ٤٤، وتمام الرواية هكذا: «الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس ١٨، الوافي، ج ١٨، ص ١٥٠، ح ١٧٨٦، الوسائل، ج ١٨، ص ١٤١، ح ٢٢٣٣٠.

 <sup>.</sup> هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي اجدا والمطبوع: - ورطارًا. وفي الفقيه: وفيقاطعه على أن
يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان عشرة أمنان دقيق. وفي التهذيب، ح ١٩٧ و ٤١١: وفيقاطعه على أن يعطي
صاحبه لكل عشرة الذي عشر دقيقًا.
 ٥. في ويخ ، بف والوافي: وفقال.

٣. في العرآة: «قوله: قال: لا، لأنّه يمكن أن ينقص، كما هو الغالب سيّما إذاكان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون العراد به نفي اللزوم، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل، سواءكان أقل أو أكثر. وقال في اللدوس: روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطخان على دقيق بقدر حنطة، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة، وراجع: اللدوس، ج ٣، ص ٢١٧، الدرس ٣٤٣.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٤٥، ح ١٩٧، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، عن عليَّ بن الحكم، عن أبي أيوب، عن حه

٨٦٠ / ١٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن الْحَلَبِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ولَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّـمْرُ ` يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ، فَإِذَا ۖ يَبِسَ نَقَصَ، وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بوَاحِدٍه.

وَقَالَ: االْكَيْلُ " يَجْرِي مَجْرًى وَاحِـداً، وَيُكْرَهُ ۖ قَفِيزٌ لَـوْزٍ ۗ بِقَفِيزَيْن، وَقَفِيزٌ تَـمْر بِقَفِيزَيْن، وَلٰكِنْ صَاعُ ۚ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِ، وَصَاعٌ ۖ تَمْرِ بِصَاعَيْن مِنْ زَبِيبٍ، وَإِذَا ^ اخْـنَلَفَ هٰـذَا، وَالْـفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ، فَهُوَ حَسَنٌ \*، وَهُوَ يَجْرِي فِي ' الطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ ١١ مَجْرًى ١٢ وَاحِداً».

وَقَالَ ١٣: «لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةٍ ١٤ الْمَتَاعِ ١٠ مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ» . ٦٦

۱۰. في (بخ، بف): (مجري).

مه محمّد بن مسلم؛ وفيه؛ ص ٩٦، ح ٤١١، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد، ... عن محمّد بن مسلم، من دون التصريح باسم المعصوم数 . الفقيه، ج٣، ص ٢٣٣، ح ٣٨٦٠، معلَّقاً عن العلاء، عن محمَّد بن مسلم، عن أحدهما على الوافي، ج ١٨، ص ٥٨٠، ح ١٧٨٨٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤١، ح ٢٣٣٣٦.

في التهذيب، ح ٣٩٨ والاستبصار، ح ٣١٤: «اليابس».

٢. في «ط»: «وإذا».

٣. في دبخ، بف: دالكلُّ.

٤. في دط، بخ، بف، دوكره،

٥. اللوز: معروف من الثمار، عربي، وهو في بلاد العرب كثير، اسم للجنس، الواحدة: لُؤزَّة، أو هو صنف من المِزْج، والمزج: ما لم يوصل إلى أكله إلّا بكسر، أو هو ما دقّ من المزج، وهو بالفارسية: بادام. راجع: لسان ٦. في (بخ، بف) والوافي: + (من). العرب، ج ٥، ص ٤٠٧ و ٤٠٨ (لوز).

٨. في دبح: دفإذا، ٧. في دي، بخ، بف، جن، والوافي: + دمن،

٩. في (ط، بخ، بف): (أحسن).

۱۲. في دبخ ، بف: داليابسة؛ بدل دمجري، ١١. في وطع: «الفاكهة اليابسة» بدون الواو.

١٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٣٩٨. وفي دجن، والمطبوع: وأو قال.

۱٤. في دط، ي، بس، جت، جد، جن، دبمعارضة، ١٥. في دبخ، بف: دالطعام».

١٦. التهذيب، ج٧. ص ٩٤. ح ٣٩٨؛ والاستبصار، ج ٣. ص ٩٣. ح ٣١٤، بسندهما عـن ابـن أبـي عـمير، وفـي الأخير إلى قوله : «فإذا يبس نقص». الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٢، ح ١٨ ٤، معلَّقاً عن الحلبي، من قـوله: ولا بأس

١٣/٨٨٦١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِئِ ١ ، قَالَ :

كَرِهَ ۗ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَفِيزَ لَوْزٍ بِعَفِيزَيْنِ مِنْ ۗ لَوْزٍ، وَقَفِيزَ ۗ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ ۗ تَمْرٍ . ٢ تَمْرٍ . ٢ تَمْرٍ . ٢

١٤/٨٨٦٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ^ رَجُلًا زَيْتاً عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً؟ قَالَ: ولا يَضْلُحُ» . ^

١٩٠/٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ١٩٠/٥ سِنَانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ، وَلَا الزَّيْتِ

حه بمعاوضة المتاعه. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٩٠، ح ٢٨٤؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٩٣، ح ٢١٥، بسند آخر، إلى قوله: ففإذا يبس نقصه. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٩٠، ح ٢٨٥؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٩٣، ح ٣١٦، بسند آخر، الى قوله: فلتم يابس والرطب رطبه وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٥٨١، ح ٢٧٨ع و وفيه، ص ٥٩٥، ح ٢٧٣٣، بمن قوله: ولا بأس بمعاوضة المتاعه؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤٦، ح ٢٢٣٥٤؛ وفيه، ص ١٤٥، ذيل ح ٢٣٣٣، إلى قوله: وبجري مجرى واحداًه.

١. في وط، بف، : - والشامي،

لعن المرآة: «الكراهة محمولة على الحرمة إجماعاً».

٣. في وط ، بخ ، بف، والوسائل : - ومن، .

٤. في وى، بس، جد، جن، وحاشية وبح، والوسائل: (وقفيزاً من، وفي وبح، وحاشية وجت، : + دمن،

٥. في وط، بخ، بف، والوافي: - ومن، ٦. في وبف، والوافي: وتمرأ،

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٥٨٢، ح ١٧٨٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٤، ح ٢٣٣١٦.

۸. فی دہف: دسلف،

٩٠. التهذيب، ج ٧، ص ٤٦، ح ١٨٢؛ وص ٩٧، ح ٤١٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٩، ح ٢٦٤، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٦٥، ح ١٥٧٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤٧، ذيل ح ٢٣٣٨.

بِالسَّمْنِ ٢٠،٠<sup>١</sup>

١٦ / ٨٦٤ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
 شَبْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ °؟

قَالَ: ولا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ».

قُلْتُ ٦: وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ٢؟ قَالَ ٨: مَمِثُلًا ٩ بِمِثْلٍ ٩٠٠

٨٨٦٥ / ١٧ . وَفِي حَدِيثِ آخَرَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

١. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «اعلم أن أكثر العامة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا، وأمّا عندنا فيختص هذا الحكم بالنقدين؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلا نقداً وإن اختلف الجنس، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلا نادراً، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب مما بعثوا فيها معهم، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم، ومع ذلك فالاحتياط شديد؛ لأنّ العانعين من الأجل في مبادلة العروض الربوية مع قلتهم من أجلاء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جداً».

- ٢٠. التهذيب، ج ٧، ص ٩٧، ح ٤١٥، معلقاً عن الكليني. الغقيه، ج ٣، ص ٢٦٠٠ ٢٩٤٧، معلقاً عن الوشاء. وفي الاستبصار: + التهذيب، ج ٧، ص ٤٤، ح ٢٦٠، بسندهما عن الحسن [في الاستبصار: + وبن عليّه] ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٥، ح ١٧٨٥٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤٥٠ ٢٣٣٥٢؛ وص ٢٩٧٠).
- ٣. السند معلّق على سند الحديث ١٤، ويروي عن ابن محبوب، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد.
  - ٦. في «بخ، بف»: «قال».
- هي (بخ، بف): (بالزيت).
   هي (ط، بف): (والزيت).
- ٨. في التهذيب: «قال: والرطب والتمر». وفي الاستبصار: «قال: والتمر والرطب»، كلاهما بدل «قلت: والتمر
  والزبيب، قال». وفي الوافي: «في التهذيبين: قلت: والرطب والتمر، وهو الصحيح؛ لجواز اختلاف الوزن في
  غير الجنسين، كما صرّح به في الحديث الآخر».
  - ۹. في دبخ ، بف: دمثل،
- ١٠. التهذيب، ج٧، ص ٩٧، ح ١٧٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ٩٢، ح ٣١٣، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي،
   ج ١٨، ص ٥٨٧، ح ١٧٨٩، الوسائل، ج ١٨، ص ١٤٤، ذيل ح ٢٣٣٥٦.

«المُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلِ ' يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ '٣٠. "

١٨ / ٨٨٦٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَجِي الرَّبِيع ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَا تَرَىٰ فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ۚ الْأَحْمَرِ مِثْلًا ۚ بِمِثْلٍ ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ».

قُلْتُ: فَالْبُخْتُجُ ۗ وَالْعَصِيرُ ۗ مِثْلًا بِمِثْلِ ؟ قَالَ: وَلَا بَأْسَ، ^

٨١ ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ ١ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ

١ / ٨٦٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؟

وَ ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١١

وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةً :

١. في الوافي: - «بمثل».

۲. في (بخ، بف، جت): + (به).

٣. الوافي، ج ١٨، ص ٥٨٢، ح ١٧٨٩٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٤٧، ح ٢٣٣٥١.

٤. تقدّم معنى البسر ذيل الحديث السادس من هذا الباب.

٥. في (بخ، بف): (مثل).

٦. البُختُج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسيّة: مي بُخته، أي عصير مطبوخ. النهاية، ج١، ص ١٠١ (بختج).

٧. في التهذيب: «والعنب».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٩٧، ح ١٨٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الوافي،
 ج ١٨، ص ٥٨٢، ح ١٧٨٩، والوسائل، ج ١٨، ص ١٥٠، ذيل ح ٢٣٣٥٨.

٩. في وط، ي، بس، جت، جد، جن، والمعارضة،

١٠ في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير،
 على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».

۱۱. في دطه: - دبن يحيى.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَداً بِيَدٍ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ٢.٣

٢ / ٨٨٦٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُ \* رَفَعَهُ ٥،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ '، وَالْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ؟

١. في الوافي: «إنّما لم يقل في الدائة: ونسينة؛ للتقيّة، كما يأتي». وفي مرآة المعقول، ج ١٩، ص ٢٠٠ وقوله 18: يدأ بيد، ظاهره عدم الجواز في النسيئة، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً، والمفيد حكم بالبطلان، وكرهه الشيخ في المبسوط. ولعل الأقرب الكراهة جمعاً بين الأدلّة، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي». وراجع: المقنعة، ص ٢٠٤؛ الخلاف، ج ٣، ص ٨٥، المسألة ٢٧؛ المبسوط، ج ٢، ص ٨٨، مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٨٨- ٨٨.

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: يدا بيد ليس به بأس، مفهومه أنّ المؤجّل لا يجوز، والثمن والمثمن كلاهما غير ربويّين، وحمله في المختلف على الكراهة، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان، والحاصل أنّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام: الأوّل: أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويّين، كإسلاف الزيت في السمن. الثاني: أن يكون أحدهما ربويّا، كإسلاف الحيوان في الطعام، الثالث: أن يكون كلاهما غير ربويّين، يجوز النسيئة في الثاني إجماعاً، وفي الأوّل والثالث خلاف، والمشهور الجوازه.

٢. في «بح» وحاشية «جت»: ولا بأس به» بدل دليس به بأس».

٣. التهذيب، ج٧، ص١١٨، ح١١٥؛ والاستبصار، ج٣، ص١٠٠ ح ٣٤٧، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير، عن جميل الفقيه، ج٣، ص ٢٧٩، ح ٢٠٠٧، معلقاً عن جميل بن درّاج، مع زيادة في آخر ١٩٠٠ الوافي، ج١٨، ص ٢٩٣٥، ح ٢٣٣٧.

٤. في وطه: - والبرقي،

هي وبخ، بف، : – «رفعه»، والظاهر ثبوته؛ فقد روى أبان [بن عثمان] أكثر روايات عبد الرحمن بن أبي عبد
الله، وأبان هذا في طبقة مشايخ مشايخ أبي عبد الله البرقي. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٥١١-٥١٦.
 ويؤيّد ذلك ما ورد في تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٠١، وثواب الأعمال، ص ١٦٠، ح ١؛ من رواية أبي عبد الله
البرقى عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

٦. في دى، بح، بخ، بس، بف، وحاشية دجت، جن، والوافي والفقيه والتهذيب، ح ٥٧٤: «المنسوجة».

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ١٠،٢

٣/٨٨٦٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، ١٩١/٥ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

> سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ۗ وَالدَّرَاهِمِ ۗ ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ \* يَداً بِيَدٍ \* ، . ٧

٨٨٧٠ ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ،
 عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَار، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ ^ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ ۚ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ ۚ ' جَذَعَيْنِ ٰ ' أَوْ ثَنِيَّيْنِ ۚ ' ، ثُمَّ أَمَرَنِي،

١. في العرآة: وقوله على : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في
 الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت».

التهذيب، ج ٧، ص ١٢٠، ح ٢٤٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢١٨، ح ٣٠٨٠؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢١١، ح ٢٥٨، معلقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي، ج ٨١، ص ٥٩٠، ح ١٧٩١٥؛ الوسائل، ج ٨٨، ص ١٦١، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

٣. في (ط): - (بالعبد). ٤. في (ط) بف): (وبالدراهم).

٥. في وطه والفقيه والتهذيب والاستبصار: وكلُّهاه. وفي الوافي: وكلُّه.

٦. في حاشية (بف، والوافي والاستبصار: + (ونسيئة).

التهذيب، ج ٧، ص ١١٨، ح ١٥، والاستيصار، ج ٣، ص ١٠٠، ح ٢،٣، بسندهما عن أبان. الفقيه، ج ٣، ص ١٨٠، ح ٢، من ١٩٥١، ح ١٧٩١٧؛ الوسائل، ص ١٨٠، ص ١٩٥١، ح ١٧٩١٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٥٦، ح ٢٣٣٧٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٥٦، ح ٢٣٣٧٧.

٩. في «بف»: - ولا بأس».

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وبالأسنان.

١١. قال ابن الأثير: «أصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ماكان منها شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في السنة
 الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل
 أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقاديره. النهاية، ج ١، ص ٢٥٠ (جذع).

١٢. في وبخ»: وثنتين». وفي التهذيب والاستبصار: - وإذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثـنيّين». والشنيّ»: الذي حه

#### فَخَطَطْتُ اعَلَى ۗ النَّسِيئَةِ ٣٠٠

۸۸۷۱ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْن قَيْسِ:

#### عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِنْ ، قَالَ °: «لَا تَبِعْ ۚ رَاحِلَةً ۚ عَاجِلًا ۗ بِعَشَرَةٍ ۚ مَلَاقِيحَ ۚ ' مِنْ أَوْلَادِ

- حه يلقي ثنيّته، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٧٢٩٥ (ثني).
  - ١. في وط، ي، بخ، بف، : وفحططت، وفي التهذيب والاستبصار : وقال: خطَّه بدل وأمرني فخططت،
    - ۲. في (ي): (عن). وفي (جن): (عليه).
- قي المرأة: الا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالاً ، وإنّـما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثر هم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخط على النسيئة ؛ لئلا يراه المخالفون».
- وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: ويدل على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمام الله فخط على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص، وهو مذهب الشافعي، فالحمل على الكراهة أولى، كما حمله العلامة للله، وأمّا أمره الله بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً».
- ٤. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٠، ح ٢٠٠٠، معلقاً عن سعيد بـن يسـار، مـع زيـادة فـي آخـره؛ وفـي التـهذيب، ج ٧، ص ١١٧، ح ٢٥١٠، والاســتيصار، ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٣٤٦، بـــندهما عـن سعيد بـن يســار،الوافحي، ج ١٨، ص ٢٥٩، ح ١٨٩١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٥٦، ح ٢٣٣٧.
- ۵. هكذا في وي، بع، بس، بف، جت، جن، والوسائل، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع:
   وقال، ...
- ٦. هكذا في وط ، ى ، بس ، جن، والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ والتهذيب. وفي وبح ، جت ، جد، ولاتبيع، وفي وبف»:
   ولا يباع، وفي حاشية وبح ، جت، والوافى: ولاتباع، وفي المطبوع: ولا يبيع،
- ٧. الراحلة من الأيل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، وهمي
   التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل
   عرفت. النهاية، ج ٢، ص ٢٠٩ (رحل).
  - ٨. في وط، بس، بف، وحاشية (جت، والوافي والتهذيب: (عاجلة).
    - فی دط، ی، بخ، بف، والوافی والوسائل، ح ۲۳۳۷۱: دبعشره.
- ١٠. الملاقيح: جمع ملقوح، وهو جنين الناقة، يقال: لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بـحذف

#### جَمَلِ فِي ١ قَابِلِ» ٢٠

٦/٨٨٧٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَمِّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ: عَنْ أَبِي عَنْ الْأَشْيَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ، فَلَا بَأْسَ بَبْيِعِهِ مِثْلَيْن بِمِثْل يَدا بَيْدٍ، فَأَمَّا نَظِرَةً ۗ فَلَا يَصْلُحُ ﴾. ٩

٨٨٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ٦، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۞ : «أَنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ٧٠ . ^

حه الجاز، والناقة ملقوحة. النهاية، ج ٤، ص ٣٦٣ (لقح). و في المرآة: وقوله على: بعشرة، ملاقيح؛ لأنّـه سن بسيع المضامين والملاقيح، وهو ممّا نهى عنه».

١. في (بخ، بف): (من). وفي التهذيب: (حمل من) بدل (جمل في).

۲. التهذيب، ج۷، ص ۱۲۱، ح ۵۲۷، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸، ص ۵۹۲، ح ۱۷۹۱۹؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۵۵۳، ذيل ح ۲۲۷۲۲؛ و ج ۱۸، ص ۱۵٦، ح ۲۳۳۷.

 <sup>&</sup>quot; في وطء: ونظيره، والنَّظِرّة: المهلة والتأخير في الأمر، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٧١٨ (نظر).

 <sup>4.</sup> هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: افعلا تصلح. وفعلا

٥. التهذيب، ج٧، ص ٩٣، ح ٣٩٥، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٢٧٥ - ٢٠٠٦، معلَقاً عن أبان، عن محمَد بن عليّ الحلبي وحمَاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله الله التهذيب، ج٧، ص٩٩، ح ٣٩٦، بسنده عن أبان، عن محمَد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمَاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله علاق. وفي التهذيب، ج٧، ص ١١٨، ح ١١٥؛ و ص ١١٨، ح ٢١٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوالفي، ج١٨، ص ٢٥٥، ذيل ح ٢٣٣٤؛ و ص ٢٥٥، ح ٢٣٣٨٠.

ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٢٠، ح ٥٢٥، عن أحمد بن محمد عن محمد بـن عـليّ، عـن غـياث بـن إبراهيم. ومحمد بن عليّ فيه محرّف من محمد بن يحيى، والمراد به محمد بن يحيى الخزّاز، كما تـقدّم فـي الكافى، ذيل ح ٦٢٨٠.

٧. في المرأة: وقوله عنه: بالحيوان، أي الحيّ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا
 كانا من جنس واحد، وقال في المسالك: وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز؛ لأنّ الحيوان غير مقدر بأحد

٨٨٧٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْين وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنِ
 الْعَبَّاسِ بْن عَامِر، عَنْ دَاوَدَ بْن الْحُصَيْن، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ ': وَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً"، "

٩ / ٨٨٧٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْفَعْ إِلَيَّ ۚ غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ ۗ مَعِي، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا ۖ ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا ۚ ؟

فَقَالَ: «إِنَّ ذٰلِكَ ^ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ ^، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا ..........

حه الأمرين، وهو قويّ مع كونه حيّا، وإلاّ فالمنع أقوى، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل؛ لضعفه سنداً ودلالة، نعم لوكان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للحم أو أزيد، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً». وراجع: السوائر، ج ٢، ص ٢٥٨؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٢٢٩.

التهذیب، ج ۷، ص ۱۲۰، ح ۲۰۵، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ، عن غیاث بن إبراهیم.
 الفقیه، ج ۳، ص ۲۷۸، ح ۶۰۰٤، معلقاً عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد، عن أبیه هده، مع اختلاف یسیر ؛ التهذیب، ج ۷، ص ۶۵، ح ۱۹٤، بسنده عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه هده الوافي، ج ۱۸، ص ۱۹۳، دیل ح ۲۳۳۵۱.

١. في وبخ، بف، والوافي: «فقال». ٢. في وي: «ووزناً».

٤. في دبف: دلي، . ٥. في دبخ: ديكون. وفي دجت، جن؛ بالتاء والياء معاً.

٦. في دط ، جده : دبذكورتها، وفي دبخ ، بف ، جت، والوافي : دبذكوره .
 ٧. في دبخ ، بف، وحاشية دجت، والوافي : دبإناث،

٩. في المرأة: االظاهر أنَّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة، وبمعناها إن كان على حه

بَعْدَ \ مَا تُولَدُ \ وَيُعَرِّفَهَا ٩٠٠ ·

194/0

## ٨٧ ـ بَابٌ فِيدِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ°

٨٨٧٦ / . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رِجَالِهِ ٢ ذَكَرَهُ، قَالَ:

الذَّهَبُ بالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْناً بِوَزْن سَوَاءً، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلىٰ بَعْض<sup>٧</sup>؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِـثْتَ يَـداً بِيَدٍ، وَ لَا بَأْسَ^ بِذٰلِكَ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَان ۖ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْن ۚ ` أَوْ كَيْلِ أَوْ عَدَدٍ ` ا أَوْ غَيْر ذٰلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَا بَأْسَ ١ بِذٰلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزنَ ١٣ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَىٰ بَعْضِ كَيْلًا ۖ بِكَيْلِ ، أَوْ وَزْناً ١٠ بِوَزْنِ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ ١٦ مَا يْكَالُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ،

**حه سبيل الوعده.** 

۱. في (طه: (بعدده.

٢. في حاشية (جت): + (بغيرها). وفي الوسائل: (تولدت).

٣. في «بخ، بف» والوافي: «بغيرها» بدل «ويعرّفها». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: «ويعزلها».

٤. التهذيب، ج٧، ص ١٢٠، ح ٥٣٦، معلَّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ٥٩٥، ح ١٧٩٣٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٥٧، ح ٢٣٣١٨.

٥. في المرآة: «المعارضات».

أي الوسائل، ح ٢٣٣٨٣: + (عمن).

افع الط ، بخ ، بف ، جدا : والا بأس ، بدون الواو . ٧. في (ط): (على بعض فضل).

٩. في دبحه: دتباعانه.

۱۰. في دطه: دورق. ۱۱. في دېف: - دأو عدده. ۱۲. في دبخ، بس، بف: دفلا بأس،

۱۳. في دېف: دأو ما وزن.

١٤. في دبس، جت، جد، جن، وحاشية دي، بح، والوسائل، ح ٢٣٣٨٣: (كيل، .

١٥. في دي، بس، جد، والوسائل، ح ٢٣٣٨٣: وووزن، وفي دط، جت، : دووزنا، وفي دجن، وحاشية دبح، دأو ١٦. في وطء: - وأصل، وزن₃.

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً '؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ '، فَلَا بَأْسَ بِهِ" يَداً بِيَدٍ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ '؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً، وَلَمْ يُكَلُ ' وَلَمْ يُوزَنْ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً" - وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلٌ \* مَا يُعَدُّ \* ـ فَلَا بَأْسَ بِهِ \* اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَنَسِيغَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ \* لِهِ ' ، وَمَا عَدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ \* ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُوَاحِداً ، فَكَا بَأْسَ بِهِ لِلْكَ \* ! وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، فَكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ \* فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ \* ! وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ \* الْ يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ \* اللّهَ عُرَبَ مَنْهُ شَيْءٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدا بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذَٰلِكَ أَنَّ \* اللّهَ عَلْ اللّهُ اللّهَ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلّا مِثْلًا \* بِمِثْلٍ ، وَوَزْنً \* \* ، فَإِنْ ، فَإِذَالًا فَلَا يَوْزُنِ ، فَإِذَا لِللّهُ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلّا مِثْلًا \* بِمِثْلٍ ، وَوَزْنً \* " بِوَزْنٍ ، فَإِذَا

١. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: - وفإن اختلف أصل ما يوزن، فليس به بأس اثنان بواحد يمدأ
 بيد، ويكره نسيئة، وفي دبف، : - ديكره نسيئة،

۲. في دي، والوسائل، ح ٢٣٣٨٠: ديما يوزن، ٣٠. في دطه: - ديه، وفي دجت، + دائنان بواحده.

٤. في (ط): - (جميعاً لا بأس به).

٦. في المرأة: وقوله: إذا كان أصله واحداً، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيته إذا كان المعدودان من جنس واحده.

٧. في دطه: دأصلها، وفي دى،: - دأصل، ٨. في دط، بحه: «بعده.

١١. في دى، : «بذلك». 17. في دطه: دولم يعدّه.

١٣. في (بس): + (فلا بأس به). وفي (بح، بخ، بف، جت؛ + (اثنان بواحد).

<sup>16.</sup> في وطه: وبه». ( 18. في وطه: بخ، بف»: «فكان». ودخانه. ( 18. في وط، بخ، بف»: «فكان».

١٦. في الوسائل، ح ٢٣٣٨٣: «بما يوزن» بدل «أو يوزن».

١٧. في وطه: - وأنَّه.

١٨ . في دبح ، بخ ، بف، وحاشية دجت، : «كالقطن، بدل «أنَّ القطن».

١٩. في دى، بح، بف، وحاشية دجت، وفأصله،

٢٠. في وبخ، بس، بف: ولا يوزن. ٢١. في وبخ، بف: ووليس.

۲۲. في دبخ، بف، جت: دمثل). .

٢٣. في دبح، جن، دوزناً، بدون الواو. وفي دبخ، بف، دووزن،

قَالَ: وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ ٧ وَيُوزَنُ ١٨ إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ ١٠، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ، ١٩٣/٥

١ . في وطء: - ومنه. ٢ . في وبخ ، بف، وفلا بأس،

٣. في دي: - ولا بأس الثوبان، ٤. في دجد، وأو يكره،

٥. في وطه: + دولا يوزن، ٢. في دبح، والوسائل، ح ٢٣٨٣: - ديداً بيده.

٧. في دى، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، وحاشية دبح، والوسائل، ح ٢٣٣٨٣: وفإن، وفي دبح، : دفإذا، .

٨. في دبخ، بس، بف، جد، والوسائل، ح ٢٣٣٨٣: - دبه،

٩. في دطه: دفإذاه. ٩. في دبخه: ديعرض».

۱۱. في دبخ: - دبه. ١١. في دط، ي: ددراهم.

۱۳. في «بف» و الوسائل، ح ۲۳۳۸۳: «أن يعجّل».

١٤. في الوسائل، ح ٢٣٣٨٣: ووينسأه. ١٥. في وجته: والدرهم».

١٦. في دى: دولا بأس، . ١٧ في دبع: دلا يكال، .

۱۸. في دي، بح، بس، جن، دأو يوزن،

١٩. في العرأة: وقوله إلا إلى العامّة، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض أحاد الناس في الكيل وأختيه، كأن يكيل أحد اللحم، وأمّا الجوز فإذا عدّ، ثمّ كيل لاستعلام فَإِنْ ۚ كَانَ ۚ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ، فَلَا يُعْتَبَرُ ۗ بِهِمْ؛ لِأَنَّ ۚ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ، وَأَصْلَ الْجَوْرَ أَنْ يُعَدَّ ۚ . ۚ

# ٨٣ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ ٢ وَالْمُجَازَفَةِ ^ وَالشَّيْءِ الْمُبْهَمِ

١ / ٨٨٧٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتٌ ۚ فِيهِ كَيْلًا، فَلَا يَصْلُحُ \* ا مُجَازَفَةً، هٰذَا مِمَّا ١ يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ». ١٦

۱. في دبح، : دوإن،

العدد فلا بأس، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز، فلا ينافى أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ماكان في عهد النبيّ ﷺ إذا علم ذلك وإن تغيّر، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها، والشيخان وسلار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد".

۲. في دجن، : – دكان، .

٣. في دبح، : دولا يعتبر، وفي دبخ، جت، : دفلا تعتبر، .

٤. في دطه: دانِّماه.

قي المرآة: «الحديث الأول مرسل، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه، استنبطه من
 الأخبار، وهذا من أمثاله غريب».

٦٠. الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٤، ح ٢٣٣١٨؛ وص ١٥٣، ح ٢٣٣٦٦، قبطعة منه؛ وفيه، ص ١٥٨، ح ٣٣٣٨٠، إلى قوله: (الغررة).
 قوله: (ديداً بيد ويكره نسينة».

٨. قال الفيّومي: «الجِّزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه، وهو اسم من جازف مجازفة، من باب قاتل،
 والجُزاف - بالضم \_ خارج عن القياس، وهو فارسيّ تعريب گزاف». وقال الفيروز آبادي: الجزاف والجزافة،
 مثلّتين، والمجازفة: الحدس في البيع والشراء، معرّب گزاف». المصباح المنير، ص ٩٩، القاموس المحيط،
 ج ٢، ص ١٠٦٣ (جزف).

٩. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٠٦: «قوله 報: سمّيت، أي عند البيع، أو في العرف مطلقاً، أو إذا لم يعلم حاله
 في عهد النبيّ 議، كما هو المشهور، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض، والكراهة هنا محمولة على
 الحرمة، كما هو المشهور بين الأصحاب.

١٠. في الكافي، ح ٨٨١٨ والفقيه، ح ٣٧٨١ والتهذيب، ح ١٤٨: وفإنّه لا يصلح عبدل وفلا يصلح ٤٠.

۱۱. في الكافي، ح ۸۸۱۸: دما».

١٢. الكالمي، كتاب المعيشة، باب شراء الطعام وبيعه، ذيل ح ٨٨١٨. وفي الاستبصار، ج ٣، ص ١٠٢، ح ٣٥٦، حه

٨٨٧٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةً كُرٌ تَمْرٍ ۗ ، وَلَـهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ ۗ فَيَقُولُ ۚ : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هٰذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ۚ ؟

قَالَ: وَسَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هٰذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلًا ' مُسَمَّى، وَ تُعْطِيَنِي ' نِصْفَ هٰذَا الْكَيْلِ إِمَّا أَزادَ أَوْ نَقَصَ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ ' أَنَا بِذٰلِكَ ' ' ؟

قَالَ: ﴿ نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ ١٣. ١٣.

حه بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عشمان . وفي الفقيه ، ج ٣، ص ٣٢٣ ، ح ٣٨٩؟ والتهذيب ، ج ٧، ص ١٢٧ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ٣، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٠٨١ والتهذيب ، ج ٧، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج ٣، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣؟ والتهذيب ، ج ٧، ص ١٢٢ ، ح ٥٠٠٠ والاستبصار ، ج ٣، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : وفلا يصلح مجازفة ، الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٧٠٦ .

١. في وجن، والوافي والفقيه، ح ٣٩٣٥ والتهذيب، ح ١٨٠: وعن رجل،

٢. في وطه والتهذيب، ح ١٨٠: وتمرأه. وفي الوافي: ومن تمره.

٤. في «بح، بخ، بس، بف»: + «له».

٣. في (بف): (فتأتيه).

٥. في «بخ، بف»: «يكرهه». وفي المرآة: «فكرهه». وقال في المرآة: «قوله: فكرهه، لعله داخل في المزابئة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين».
 ٦. في الوافي: + «اختر».

٧. في (ط، ي، بس، جت، جد، جن) وحاشية (بح) والوسائل، ح ٧٣٥٦٧: (كيل).

٨. هكذا في وط، ى، بع، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢٣٥٦٧ والفقيه والتهذيب، ح ٥٤٦. وفي
 سائر النسخ والمطبوع: وأو تعطيني.

٩. في دى،: دما، وفي دط ، بخ ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : - دامًا، .

١٢ في وط، بخ، بف، : وفقال: لا بأس به، نعم، بدل وقال: نعم، لا بأس به، و في الوافي: وقال: لا بأس بـذلك،
 مدله.

١٣. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٨، ضمن ح ٣٩٣٥، معلَّقاً عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، إلى قوله: وفكانَّه

٣ / ٨٨٧٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا يَسْتَطِيعُ ' أَنْ يَعَدَّ ' ، فَيَكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلىٰ حِسَابِ ذٰلِكَ مِنَ ۖ الْعَدَدِ ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ». °

٨٨٨٠ ٤ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَــاَّلُتُ أَبِّـا عَـبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ٢،

و کرهه)؛ التهذیب، ج ۷، ص ۱۲۰، ح ۲۵۰، بسنده عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب. وبسند آخر أیضاً عن یعقوب بن شعیب. افقیه، م ۳، ص ۲۲۰، ح ۳۸۳، معلقاً عن یعقوب بن شعیب وفیهما مع زیاده فی أوّله؛ التهذیب، ج ۷، ص ۲۲، صدر ح ۲۰، بسنده عن یعقوب بن شعیب، إلی قوله: وفیلاً کرهه، الوافی، ج ۱۸، ص ۵۶۰، ح ۱۷۸۰، ص ۵۶۰، ح ۱۷۸۰، من قوله: وفله: وفله: وفله: وفله: من ۱۷۸۱، ص ۲۲۰، ح ۲۳۵۷، إلی قوله: وفکانه کرهه، وفیه، ص ۳۲۱، ح ۲۳۵۷، إلی قوله: وفکانه کرهه، وفیه، ص ۳۲۱، ح ۲۳۵۷، الی قوله: وفکانه کرهه، وفیه، ص ۳۲۱، ح ۲۳۵۷،

١. في وبح، بف، والوافي والفقيه: ولا نستطيع، . ٢. في وبخ، والوافي: اأن تعدُّه. وفي الفقيه: اأن نعدُّه.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: وفيعدًه.

٤. في (ط): (في).

٥٠ الفقيه ، ج ٣، ص ٢٢٣، ح ٣٨٢٨، معلقاً عن حمّاد التهذيب، ج ٧، ص ١٣٢، ح ٣٣٥، بسنده عن محمّد بن أبي
عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله على ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد
الله على الله الله ، ج ١٨، ص ٢٦٨ - ح ١٩٠٨؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٤٨، ذيل ح ٢٢٧٢١.

٦. في دى، بس، بف، جد، وحاشية وبح، جت، جن، والوافي: وبغيره، وفي الوافي: وبغيره، أي بغير ما يكال ويرزن ... ويشبه أن يكون وبغيره، ويعيّره بالمثنّاة التحتائية والعين المهملة من التعيير، فضحفه، وفي المرآة: وقوله: يعيّره كذا في التهذيب بالعين المهملة والياه المثنّاة، أي يستعلم عيار بعضه، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ البائقي على حسابه. وفي بعض النسخ: بغيره، أي بغير كيل أو وزن، أي لا يزن جميعه، أو يتكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك، و يقال: عيّر الدينار: وازن به آخر. وعير الدنائير: امتحنا لمعرفة أوزانها، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه الدينار: وازن به آخر. وعير الدنائير: امتحنا لمعرفة أوزانها، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه

192/0

ثُمَّ ا يَأْخُذُهُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا فِيهِ ٢٠

قَالَ<sup>٣</sup>: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ۗ ٩٠٠

٨٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 عِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ لَهُ نَعَمْ ۚ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ<sup>٧</sup>، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا^٩. «

٨٨٨٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، عَن الْحُسَيْن بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ

حد لغة العرب؛ فإنّ أثمّة اللغة قالوا: إنّ الصواب: «عاير» بدل «عيّر»، ولايقال: عيّرت، إلّا من العار، فلا تقول: عيّرت العيزانين، بل إنّما تقول: عيّرته بذنبه. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٦٢٣؛ المصباح المنير، ص ٤٣٩ (عيّر).

۱. في دبف: دأوي.

ني الوافي: «على نحو ما فيه، أي بغير كيل ولا وزن».

٣. في دبخ ، بف: دفقال».

١٤. في وط، ي، بح، بخ، بف، جت، جد، والوافي والتهذيب، ح ٥٣٦: - وبه،

التهذيب، ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٣٦، معلقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة. وفيه، ص ١٢٢، ح ٥٣٣، بسنده
 عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي، ج ١٨، ص ١٦٦، ح ١٨٠٨١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٢، ذيل
 ح ٢٢٧٠٩.

٦. في ابخ، بف، وحاشية وي، جن، والوافي والاستبصار: دغنم،

٧. في (جن) والوسائل: (تنقطع).

أو أو الوافي: أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي، أي تحلب إمّاكلَها أو بعضها، فأمّا إذا كانت كلّها في الشدي
 ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون وحتّى، تصحيف ومتى».

وفي المرأة: «قوله 35 - حتى ينقطع، أي ألبان الجميع، أو لبن بعضها، ولا يبعد حمله على أنَّ المراد بالانقطاع القطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي: يعني اللبن في الضروع، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال: نعم، لكن لا بدَّ من تعيين بأن يقال: إلى انقطاع الألبان، أو إلى أن تنتصف، أو نظير ذلك».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٣٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٣، ح ٢٦١، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٨،
 ص ١٦٦٥ - ١٨٠٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٨، ح ٢٢٧٢٢.

الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةً، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرِىٰ وَهُوَ فِي الضَّرْعِ ؟

قَالَ': «لَا، إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مَّكُرُّجَةً ۚ، فَيَقُولَ: اشْتَرِ مِنِّي ُ هٰذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي الشُّرُجَةِ ۗ وَمَا ۗ فِي الضَّرُوعِ ۗ شَيْءً كَانَ مَا ۗ السُّكُرُّجَةِ ۗ وَمَا ۗ فِي الضَّرُوعِ ۗ شَيْءً كَانَ مَا ۗ فِي السُّكُرُّجَةِ ۗ وَمَا ۗ فِي السُّكُرُّجَةِ الْمَا اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللْمُلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللِمُ اللَّمُ اللْمُ اللَّمُ اللْمُلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

٧ / ٨٨٨٣ . مُحَمَّدٌ بْنُ يَخيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ ١٦، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

١. في وط، بخ، بف، والوسائل: وفقال،

٧. في دي، : دفي، وفي دجت، : دله، وفي الوسائل والفقيه : +دمنه، وفي التهذيب والاستبصار : «إلى،

٣. في وط، ى، بس، جد، جن، واسكرجة، وفي وجت، واسكرجة، ووالسكرجة، ووالسكرجة: هي بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيها الكواسخ - جمع كامخ، وهو ما يؤتدم به - ونحوها. النهاية، ج ٢، ص ٣٨٤ (سكرجة).

٤. في وط، بف، وحاشية وجت، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: واشتري منك،

٥. في دى، بس، جت، جد، جن، والاسكرجة».

في وبخ، بف، والوافي: «و ما بقي».
 في وط» والاستبصار: وضرعها».

٨. في وط ، ي ، بخ ، بف ، جن والوافي والوسائل والاستبصار: والضرع٥.

٩. في (بح): - (ما).

١٠. في وى، بس، جد، جن: والاسكرجة، وفي وجت؛ من قوله: وهذا اللبن الذي إلى قوله: وما في السكرجة،
 العبارة غير واضحة، وفيها حذف واضطراب.

۱۱. التهديب، ج ٧، ص ١٢٣، ح ٥٣٨، والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٤، ح ٣٦٤، معلَقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه،
 ج ٣، ص ٢٧٤، ح ٣٨٣١، معلَقاً عن سماعة الوافي، ج ١٨، ص ٢٧٠، ح ١٨٠٨٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٩، ح ٢٢٧٧٢.

11. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٦٢، ح ٥٣٤، والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٢، ح ٣٥٥ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير - عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٣٥٦ - ٣٩٠، و ص ٤٣١.

وأمَّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمَّى بهذا الاسم.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ فَأَرْنُهُمَا ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذٰلِكَ.

قَالَ °: دلَا بَأْسَ ٢٠٠٠

٨٨٨ / ٨٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَخْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ، قَالَ:

قُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرىٰ مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلِ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؟

قَالَ^: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي ۖ الصَّوفِ». ` `

٥٨٨ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١١، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَاسِ، قَالَ:

الرواية: المَزادَة فيها الماء، والعزادة: الظرف الذي يحمل فيه العاء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية، على تسمية الشيء باسم غيره؛ لقربه منه، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ٣٤٦ (روي).

٢. في «بخ» وحاشية «جن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فاعترض». وفي «بف» والوافي:
 + دفيه».

٣. في (بخ، بف، جن) والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: (أو اثنين). وفي (ط، ى، بح، جت، جد)
 والوافى: (أو اثنتين).

٥. في وبخ، بف، والوافى والفقيه والتهذيب والإستبصار: وفقال».

٦. في ديف، : دفلا بأس، وفي ديح، +ديه،

٧. التهذيب، ج٧، ص ١٩٢١، ح ٣٥٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٢، ح ٣٥٧، بسنده عن أبي سعيد المكاري، عن
 عبد الملك بن عمرو. الفقيه، ج٣، ص ٢٢٦، ح ٣٨٣٦، معلقاً عن عبد الملك بن عمروه الوالمي، ج ١٨،
 ص ١٧٠٠ ح ١٨٠٨٤؛ الوسائل، ج١٧، ص ٣٤٣٠، ح ٢٢٧١.

٨. في دبف، والوافي والفقيه: ونقال، ٩. في دبخ، بف: - دفي،

الفقيه، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٣٨٥، معلقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٤٥، ح ١٩٦؛ و ص ١٢٣، ح ٥٩٥، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٢٧١، ح ١٨٠٨٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥١، ح ٢٢٧٠٠.

١١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿: قُلْتُ ١ لَهُ: أَ يَصْلُحُ ۗ لِي ۗ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ ۗ الثَّمَنَ ، وَأُطْلُبَهَا أَنَا ؟

قَالَ °: ولَا يَصْلَحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ ۚ مِـنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً ۗ، ثَوْباً أَوْ مَـتَاعاً، فَتَقُولَ ^ لَهُمْ: أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فَلَائَةً وَهٰذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌه. ^

١٠/٨٨٨٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَن الْأَصَمَّ ١٠، عَنْ مِسْمَع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ '': ﴿إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ نَـهىٰ أَنْ يُشْتَرىٰ '' شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ"ا مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَاه . ''

٨٨٨٧ / ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١٠، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُسحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ بَعْضِ

في «بخ»: «فنقول». وفي الوافي: «فيقول».

ا. في «بخ، بف» والوافى: «فقلت».

٧. في دجد، : ديصلح، بدون همزة الاستفهام.

٣. في (ط): - (لي).

٤. في دى، بح، جت، : دفأعطيهم».

٥. في دط ، بخ ، بف، والوافي : «فقال».

٦. في حاشية «بح»: «أن أشتري». وفي الوافي: «أن يشتري».

٧. في الوسائل: - «شيئاً».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٤، ح ١٥٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨٠، ص ١٧١، ح ١٨٠٨١ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٥٣، ح ٢٢٧٣٣.

١٠. في دى، بخ، بف، وحاشية دجت، جن، : دعبد الله بن عبد الرحمن الأصم،

ا . في «ط، بف» والوافي: - «قال».

١٣. في التهذيب: + «لي».

التهذيب، ج ٧، ص ١٢٤، ح ١٥٤، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ١٨، ص ١٧١، ح ١٨٠٨٧؛ الوسائل،
 ب ١٧، ص ٣٥٤، ح ٣٢٧٣٠.

١٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

أَصْحَابِهِ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ' : ﴿ ذَا كَانَتْ ۗ أَجَمَةً ۚ ۖ لَيْسَ ۗ فِيهَا قَصَبٌ ۗ ، أُخْرِجَ شَيْء مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ، . ٧

١٢ / ٨٨٨ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ ؛
وَ حُمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
جَمِيعاً^، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِعِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي ۚ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ، وَبِحَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَام وَالطَّيْرِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا شَيْءٌ أَبْداً، أَوْ يَكُونُ ۖ ' .

قَالَ : ﴿إِذَا عَلِمَ ' ۚ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ ۚ ' وَتَقَبَّلْ بِهِ " ٩٠. '

١. في دبخ ، بف، : دأصحابنا، .

٢. في دبخ ، بف ، جن، والوافي : + دقال، .

٣. في دبخ، بف، والوافي: «كان».

٤. الأجمة:الشجر الكثير الملتفّ، أو هو منبت الشجر . راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٨ (أجم).

٥. في دي: دليسته.

٦. في المرأة: وقوله على: ليس فيها قصب، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى».

۷. التهذیب، ج ۷، ص ۱۲٤، ح ۵٤۳، معلقاً عن سهل بن زیاد. وفیه، ص ۱۲٦، ح ۵۵۱، بسند آخر، مع اختلاف یسیر الوافی، ج ۱۸، ص ۱۷۲، ح ۱۸۰۸، الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، ح ۲۲۷۳۳.

٨. في التهذيب: - (جميعاً).

٩. في اطه: اعنه.

١٠. في الوسائل: + وأيشتريه، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه.

١١. في الوسائل: ﴿علمت،

<sup>.</sup> ۱۲. في دبخ»: «فاشتر». وفي (ط»: «فاشره». وفي «بس، بف، جن»: «فاشتراه».

١٣. في التهذيب: دمنه.

١٤. التهذيب، ج٧، ص ١٢٤، ح ٥٤٤، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٤، ح ٣٨٣٢،

١٣/٨٨٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ١، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

سَأَلتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ ۗ يَشْتَرِي ۗ الْجِصَّ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بغَيْر كَيْل؟

فَقَالَ: وإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ ۚ كُلَّهُ ۚ بِتَصْدِيقِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ ۚ كُلُّهُ، ٧

# ٨٤ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَاثِيهِ ^

٨٨٩٠ / ١ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٩، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ اشْتَرِىٰ ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلىٰ صَاحِبِهِ

٤. في وط، بف، وأن يأخذه.

حه معلَّقاً عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، مع اختلاف يسير · الوافي، ج ١٨، ص ٦٧٢، ح ١٨٠٨٩؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، ح ۲۲۷۳۸.

١. هكذا في دط، ي، بح، جت، والوسائل والتهذيب. وفي (بخ، بس، بف، جد، جن، والمطبوع: - دعن أبيه، وروى علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال في أسناد كثيرة، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٩٦-٤٩٦، و ص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب، ج٧، ص ١٢٥، ح ٥٤٥ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تـصريح ـ وفيه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

٢. في الوسائل: «الرجل».

۳. في (بخ): (اشترى).

ة. في الوافي: «ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بـعضها عـلى بـعض». وفي المرأة: وقوله علله : إمّا أن يأخذ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلِّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيدكيل البعض ، وعلى التقديرين يدلُّ ٦. في دبف، جن، دأن يكيل، على أنَّ الجصَّ مكيل،

٧. التهذيب، ج٧، ص ١٢٥، ح ٥٤٥، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضَّال الوافي، ج ١٨، ص ٦٧٣، ح ١٨٠٩١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٤، ح ٢٢٧١٢.

۹. في وط، بف، - وبن عثمان، ۸. في دط، بح، بس، جد، جن، دوشراه،

شَيْئاً، فَكَرِهَهُ أَ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ ۗ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ ؟

قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ ۚ جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ ۚ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ٧ٌ . ^

٧/٨٩١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شله:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ ١٠ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي ١١ ثَوْبِي ١٢ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ ١٣ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ ١٤ : «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» . ١٥

١. في الفقيه والتهذيب: - اولم يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه،

٢. في (بح): - (شيئاً فكرهه، ثمّ ردّه على صاحبه).

٣. في وبس، والوافي والفقيه: دأن يقيله، والظاهر أنّ العكامة المجلسي أيضاً قرأه: دأن يقيله، بالياء من الإقالة،
 حيث قال في المرأة: ويدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة عملى الشمن ولا
 نقصان منه،

٤. الوضيعة: الخسارة، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة. النهاية، ج ٥، ص ١٩٨ (وضع).

٧. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصيعته ويصيع بالثاني ويصيع بالثاني ويكون بيعه الثاني ويصيح الثاني المحتوية الثاني المحتوية أيضاً، لكن يستحبّ أن يسلم الزيادة إلى المشتري الأوّل، وإن قلنا: إنّ الإقالة باطلة بجب أن يقال: إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث».

٨. التهذيب، ج٧، ص ٥٦، ح ٢٤٢، معلقاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي . الفقيه، ج٣، ص ٢١٧،
 ح ٢٠٨٠، معلقاً عن حمّاد، عن الحلبي • الوافي ، ج ١٧، ص ٤٤١، ح ٢٠٥٩؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٧١، ذيل ح ٢٣١٧٠.
 ٩. في وبخ، بف» : - وبن إبراهيم».

١٠. في وطع: - وأنَّه قال،.

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «لي».

١٤. في دط، ي، بح، بخ، بف، جت، جد، والوافي: «قال».

١٥. التهذيب، ج٧، ص٥٣، ح ٢٣١، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد

٨٩٩٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الصَّبًاح الْكِنَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ ` يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السَّوقِ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ ۗ عَلَيْهِ قِيمَةً، فَيَقُولُونَ: بِغ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ، قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَاتَحَةً ﴾ . \* مُرَاتَحَةً ﴾ . \*

٨٨٩٣ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِى وَلَادٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ؛ وَ "غَيْرِهِ، عَنْ أَبِى جَعْفَر ﷺ ، قَالَ ":

«لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ^، إِنَّمَا^ يَشْتَرِي ۖ ۚ لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ......ــــــــــــــــــــ

حه بن مسلم. وفيه، ص ٥٥٤ ح ٣٣٢؛ و ص ٢٣٥، ح ٢٠٢١، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف.الوافسي. ج ١٨، ص ٢٦٠، ح ٢٨٠١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٦، ذيل ح ٢٣١٣٢.

۲. في دط، والوافي: دقوَموا،.

ا. فى «بخ، بف» والوافى: «الرجل».

٣. في حاشية «بس»: ﴿ لا يبيعه».

٤. بيع المرابحة: هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر، والبيع صحيح، قال العلامة في المختلف: «قال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وليس بحرام، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن إدريس، وهو المعتمده. راجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٤١؛ الخلاف، ج ٣، ص ١٣٤، المسألة ٢٢٣؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٩٩، مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٥٨؛ الدروس، ج ٣، ص ٢١٨، الدرس ٤٤٤؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٣٥٥ (ربح).

التهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٣٣، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٥، ح ٣٧٩٩، معلّقاً عن
 أبي الصبّاح الكناني وسسماعة، عن أبي عبد الله ١٨٠٤ الوافي، ج ١٨، ص ١٧٤، ح ١٨٠٩٣؛ الوسائل، ج ١٨٠
 ص ٥٧، ذيل ح ٢٣١٣٤.

تى السند تحويل بعطف (غيره عن أبي جعفر 機) على (أبي ولاد عن أبي عبد الله 機).

٧. في وط»: وقالا، . وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤: وقالوا: قالا، .

٨. في التهذيب، ح ٧٨٧: + «والدلال». والسمسار في البيع: اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. النهاية، ج ٢، ص ٤٠٠ (سمسر).

٩. في الوافي والكافي، ح ٩٢٩٤ والفقيه والتهذيب، ح ٦٨٧: + (هو».

١٠. في المرآة: وقوله علله : إنَّما يشتري، أي يعمل عملًا يستحقَّ الأجرة والجعل بإزائه، أو المعنى أنَّه لابدّ من مه

# يَوْمٍ السِّمْيْءِ مُسَمِّى ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْرَاءِ ، ٤

٥ /٨٨٩٤ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْن عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

سَــاَلَتُ أَبَـا عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ عَـنِ السَّـمْسَارِ يَشْـتَرِي ۗ بِـالأَجْرِ، فَـيُدْفَعُ إِلَـيْهِ الْـوَرِقُ ۚ ، وَيُشْـتَرَطُ عَـلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ ۖ تَـالَّتِي ۗ بِـمَا تَشْتَرِي ۚ ، فَمَا شِـفْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا

مه توسّطه بين البائع والمشتري؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة».

١. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: يوما بعد يوم، لعله يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلة بالحكم، ويخطر بالبال أنه الله أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتارى بعض علماء العامة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة الممتورة أن الجعالة غير جائزة إلا أن يكون الأجر معلوماً ولا يعين للعمل أجلاً؛ لأنه مع فقد الشرطين يحدث المنزر، ومنع أبو حنيفة مطلقاً، فقال الله لا يكون الأجر أما الأجرة فهي معلومة، وأمّا من جهة المددّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فعدة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقال الله : هو مثل الأجير، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة، والأجر ينقسم على أجزاء العمل، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول، والإجارة على شيء يحصل عادة، فالأول كردّ الفسألة والأبق وعلاج المرضى، والثاني كالبناء والخياطة، ومن منع قال: الأول مشتمل على ضرر، وهو غير جائز».

٢. في حاشية (بح): (يستم)، وفي الوافي والكافي، ح ٤٣٩٤: (معلوم و) بدل (مستم)، وفي التهذيب، ح ٦٨٧:
 دمعلوم».

٣. في وطع: والأجر». وفي الوافي والكافي، ح ٩٢٩٤ والفقيه والتهذيب، ح ١٨٧: ومثل الأجير» بدل وبمنزلة الأجراء».

الكافي، كتاب المعيشة، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار، ح ٩٢٩٤. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢١٨، ح ٢٨٠، و ٢٨٠٠؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٥٥٠ - ٢٤٤؛ و ص ١٥٦، ح ٢٨٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧، ص ٤٠٠، ح ٢٣١٨٠.
 ص ٤٠٤، ح ٢٧٥٧؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٤٧٠ - ٢٣١٨٢.

٦. قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة». وقال ابن الأثير: «الورق ـ بكسر الراه ـ: الفضّة، وقـد تسكّن».
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٦٤ ؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٧. في وط ، ي، بس، جت، جد، جن، والتهذيب والوسائل: - وإن، . ٨. في وبخ، بف، وتأمن، .

٩. في وبف: ويشتري، بدل وبما تشتري، وفي وطه: دمن الشراء، بدلها. وفي الوسائل: دبما نشتري».

شِئْتُ ١ تَرَكْتُهُ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ٢، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ، فَيَقُولُ: خُذْ مَا رَضِيتَ، وَدَعْ مَا كَرُهْتَ ٩

قَالَ: دلَا بَأْسَ»."

٦/٨٨٩٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ ۚ الْهَرَوِيّ ۚ وَالْقُوهِيّ ۚ ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةً أَنْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ ۗ كُلّ ثَوْبٍ بِرِيْحٍ ۗ خَمْسَةٍ ۗ ، أَوْ ١ أَقَلّ ، الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةً أَنْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ ۗ كُلّ ثَوْبٍ بِرِيْحٍ ۗ خَمْسَةٍ ١ أَوْ ١ أَقَلّ ،

 ٨. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه . وفي اطع: افما شئت أخذت وما شئت، وفي المطبوع: - وأخذته وما شئت».

۲. في دي، بخ، بف، والوافى: دويشتري،

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٥٦، ح ٢٤٣، بسنده عن أبان، عن عبد الرحمن بـن أبـي عـبد الله. الفـقيه، ج ٣، ص ٢١٨، ح ٣٠٨٠، معلَقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي، ١٨، ص ٦٧٥، ح ١٨٠٩٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٧٤، ح ٢٣١٨٣.

والجِراب، وعاه يوعى فيه الشيء، أي يجمع ويحفظ، وهو من إهاب الشاء، أي من جلدها. راجع: ترتيب
 كتاب العين، ج ١، ص ٢٧٥ (جرب).

٥. في حاشية «جت»: «المروي». وفي الفقيه: + «أو الكروي أو المروزي». وفي التهذيب: + «أو المروزي».

٦. في دجن٤: دوالنهري٤. وفي حاشية دبغ٤: دوالقهوي٤. ودالله وهي٤: ضرب من الشياب، بيض، ضارسي، والثياب القوهية : معروفة منسوبة إلى قوهِشتان؛ لما تنسج بها، وهي كوّرة بين نيسابور وهرات، وقصبتها قاين وطبس، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له: قوهي وإن لم يكن من قوهستان. واجع: لسان العرب، ج١٦، ص ١٩٣٠ القلموس المحيط، ج٢، ص ١٦٤٣ (قوه).

ل المرآة: وقوله: فيشترط عليه خياره، فيه إشكالان: الأول: من جهة عدم تعين المبيع، كأن يشتري قفيزاً من
 صيرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني: من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما أبهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنَّ المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك، ولعلَّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنَّ ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع».

٨. في الفقيه : - «بربح».
 ٩. في الفقيه والتهذيب: + (دراهم».

١٠. في التهذيب: – وأوء.

## أَوْ أَكْثَرَ ؟

فَقَالَ: ‹مَا أُحِبُّ هٰذَا الْبَيْعَ ، أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ' خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ الْبَقِيَّةَ ٣ سَوَاءً ؟».

فَقَالَ ۚ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنَهُ ۚ: إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ ۚ مِنْهُمْ ۖ عَشَرَةً، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ: وإنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ^ أَنْ يَأْخُذَ ۚ خِيَارَهَا، أَ رَأَيْتَ ` ۚ إِنْ لَمْ يَكُنْ ` ۚ إِلّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ، وَوَجَدَ ` الْبَقِيَّةَ ۗ ا سَوَاءً، وَقَالَ ١٠: مَا أُحِبُ هٰذَا ٥٠، وَكرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ ١٦ ٢٠ ١٧. و

٨٩٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ ١٠، عَـنْ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَالَ: ايْكُرْهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَم ١٩٧/؛ لِأَنَّهُ ١٩٧/٥

١. في وبس ، جده: ولم تجده. وفي الفقيه والتهذيب: ولم تجد فيه».

٢. في اط، ي، بح، بخ، بس، بف، والوافي والتهذيب: «ووجدت.

٣. في وبح، و حاشية وجت، والفقيه والنهذيب: وبقيّته، وفي وبس،: وباقيه،. وفي وط، جد،: وفيه،.

هكذا في وط ، ى ، بح ، بخ ، بف والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : وقال» .

٥. في وطء: - وابنه.

في الفقيه: «عليهم». و في «بس»: + ولا».

٦. في التهذيب: «أن يأخذوا».

٧. في الفقيه والتهذيب: ومنه، ٩. في (بخ، بف) والوافي: + (منهم).

١٠. في «ط»: «رأيت، بدون همزة الاستفهام. ١٢. في التهذيب: - «إنَّما اشترط عليه \_إلى \_ ووجد».

١١. في الوافي: «لم تكن». ١٣ . في الفقيه والتهذيب: «بقيّته».

۱٤. في دط، ي، بح، بف، والوافي: دفقال، .

١٥. في الفقيه والتهذيب: + «البيع». ١٦. في الفقيه والتهذيب: - «وكرهه لموضع الغبن».

١٧. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٥، ح ٢٧٩٨؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٥٧، ح ٢٤٦، بسند أخر، الوافي، ج ١٨، ص ٦٧٥، ح ۱۸۰۹۹؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۷۸، ذیل ح ۲۳۱۹۲.

١٨. في الوافي: «الحسن بن الحسين».

١٩. في العرأة: وقوله على : بدينار غير درهم، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك، والخبر مه

### لَا يُدْرِيٰ كُم الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَم ۚ ؟٣٠٠ ۖ

## ٨٥\_بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ"

١ /٨٨٩٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

د. يحتمل الوجهين:

أحدهما: أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع وإن كان آثلاً إلى المعلوميّة. وثانيهما: أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم، أو باختلاف قيمة الدنانير وعدم معلوميّتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن. ولعلِّ هذا أظهر.

قال في المسالك: يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله ممًا يتجدِّد من النقد حالًّا ومؤجّلًا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صحّ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أنّ العلَّة هي الجهالة». وراجع: مسالك الأفهام، ج ١٠، ص ٣٥٠.

- ١. في (بف) وحاشية (جت) والوافي: «الدرهم من الدينار». وفي حاشية (بح، جد): «الدراهم من الدينار».
- ٢. التهذيب، ج٧، ص١١٦، ح ٥٠٤، بسنده عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن ميسّر، عن جعفر، عن أبيه فظه الوافي، ج ١٨، ص ١٧٦، ح ١٠١٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٠، ح ٢٣١٩٦.
- ٣. «بيع المرابحة»: هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وهـو مكـروه بـالنسبة إلى أصـل المـال عـند الأكثر، والبيع صحيح وللمزيد راجع: ذيل ح ٨٨٩٢.
- ٤. هكذا في دبخ، بف، جن، وحاشية دبح، جت، والوافي. وفي دط، ي، بح، جت، جد، والمطبوع والوسائل: ومحمّد بن أسلم».

والظاهر أنَّ الصواب ما أثبتناه؛ فإنَّا لم نجد اجتماع عليَّ بن الحكم ومحمَّد بن أسلم وأبي حمزة في غير سند هذا الخبر ،كما لم نجد رواية علىّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم ولا رواية محمّد بن أسلم عن أبي حمزة في موضع. بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم ـوهو الطبري الجبلي ـكونه في طبقة عـليّ بـن الحكـم تقريباً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٣٣٨ ـ ٣٤١.

وأمّا رواية عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ﷺ، فقد وردت في الكافي، ح ٩٠٥١؛ والتهذيب، ج٧، ص ٦٦، ح ٢٨٤؛ و ص ١٦٨، ح ٤٧٤، لكنَّ الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه والمواضع الثلاثة المشار إليها، بين عليّ بن الحكم وبين محمّد بن مسلم؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن العلاء [بن رزين] أو عن أبي أيّوب [الخرّاز] عن محمّد بن مسلم. راجع: معجم رجال الحديث،

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلُّ ثَوْبٍ بِمَا يَسُوىٰ حَتَّىٰ يَقَعَ عَلَىٰ رَأْسِ مَالِهِ \ جَمِيعاً : أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ؟ ؟

قَالَ: ﴿لَا، حَتَّىٰ يُبَيِّنَ ۗ لَهُ أَنَّمَا ۚ قَوَّمَهُ ۗ . ٢

٨٩٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَقَدُمَ لِأَبِي ﴿ مَتَاعٌ مِنْ مِضْرٍ ﴿ فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التَّجَّارَ ، فَقَالُوا ٧ : إِنَّا مُ نَاْحُدُهُ ٩ مِنْكَ بِدَهْ دَوَارْدَهُ ، فَقَالَ ١ لَهُمْ أَبِي: وَكَمْ يَكُونُ ذَٰلِكَ ؟ وَالْمَارِ اللّٰهِ مُ أَبِي ٢ أَبِيعُكُمْ هٰذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ وَقَالَ لَهُمْ أَبِي ٢ : إِنِّي ١ أَبِيعُكُمْ هٰذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ

حه ج ۱۱، ص ٤٥١-٤٥٧؛ ص ٤٦١-٤٦٦؛ ج ٢١، ص ٢٩٠-٢٩٢؛ و ص ٢٩٦-٢٩٨.

هذا، وقد ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٩٧، ح ٢٨٧ خبرٌ عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ﷺ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الكافي، ح ٩٠٥١ وخبر التهذيب، ج ٧، ص ١٦٨، ح ٤٧٤، لكن هذا السند أيضاً لا يخلو من الخلل؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية أبي أيّوب عن أبي حمزة بالواسطة وقد كثرت روايته عنه مباشرةً.

نى الفقيه والتهذيب: + «ثوباً ثوباً».

١. في دبخ، بف، والوافي: «المال».

٤. في وطه: وأنَّه إذا؛ بدل وأنَّما؛. وفي الوافي: وأنَّه إنَّما».

٣. في اطه: احتى يتبينه.

٥. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢١٥: ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها
 مرابحة إلا أن يخبر بالحال، وقال ابن الجنيد وابن البرّاج: يجوز في ما لا تفاضل فيه، كالمعدود المتساوي،
 وفى شمول الخبر لهذا الفرد نظره.

٦. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٦، ح ٢٠٦١؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٣٩، بسند آخر عن أحدهما هيء، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ١٨٥، ح ١٨١٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٧٨، ح ٢٣١٩٣.

٧. في حاشية (بح): (فقال).

٨. في وط، ي، بف، جد، وحاشية وجت، والوافي: وله. وفي وجن، والوسائل والفقيه والتهذيب: - وإنَّاه.

٩. في (بخ، بف) والوافي: (نأخذ).

١٠. في ٥ط، بح، جن، والوسائل: ٥قال،.

١١. في وبف، والوافي والفقيه والتهذيب: وفقالوا».

١٢. في «بف» والوافي: «العشرة».

١٣. في وبح ، بخ) : - وأبي، وفي الفقيه والتهذيب : - ولهم أبي، .

١٤. في دط، والوسائل والفقيه : «فإنِّي». وفي «بف» : - «إنِّي».

عَشَرَ أَلْفاً '، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً ٢٠٠٣

٨٩٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاحِ الْمَدَائِنِيِّ، قَالَ:

٨٩٩٠٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمُ اللهِ مَنْ مُحَمَّدٍ ١٠ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤: ﴿إِنِّي أَكْرَهُ ١١ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ ١٢ عَشَرَ ١٣، وَعَشَرَةٍ بِاثْنَيْ

۱. في دبخ، بف، والوافي: دألف درهم،.

٢. في الفقيه والتهذيب: - «فباعهم مساومة».

. وفي الوافي: «فباعهم مساومة، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع بالمجموع، كما ذكر، ويستفاد منه أنّ رأس ماله كان عشرة آلاف». وفي المرآة: «يدلّ على مرجوحيّة بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة، قال في التحوير: بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية». وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٣٨٥، المسألة ٣٤٢٦.

- ٣. التهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٣٤، معلقاً عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله يلا المنظلة، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله بلا المنظلة، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله بلا المنظلة، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٢٨١٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٦ ح ٢٨١٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦١ ح ٢٣١٤٠.
  - ٤. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والتهذيب: وأكره».
    - ٥. في الوسائل: «أكره البيع بده بدل والأكره بيع ده».
  - ٣. في الوسائل: « ده». ٧. في الوسائل: «أبيعه».
    - ۸. في دجن، : دېكذا، بدل دوكذا، .
- ٩. التهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٣٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ١٨، ص ١٨٦، ح ١٨١٢؛ الوسائل،
   ج ١٨، ص ٢٢، ح ٢٣١٤٧.
  - ١١. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: ولأكره.
  - ١٢. هكذا في دبخ ، بف، والوافي. وفي دبس ، جت، والمطبوع: «بإحدى، وفي دط ، جد، وإحدى،
    - ١٣. هكذا في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جت، والوافي . وفي المطبوع : وعشرة،

عَشَرَ ' وَنَحْوَ ذٰلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلٰكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً».

قَالَ: ‹وَأَتَانِي ۗ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ ۗ أَبِيعَهُ كَذَٰلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ سَاوَمَةً ﴾ . "

١٩٨/٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ 19٨/٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ الْحَالِقِ ، قَالَ :

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَا نَبْعَتُ بِالدَّرَاهِمِ ۚ لَهَا صَرْفٌ ۗ إِلَى الْأَهْوَازِ، فَيَشْتَرِي لَـنَا بِـهَا الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَلْبَثُ ۗ، فَإِذَا بَاعَهُ ۗ وُضِعَ عَلَيْهِ ۖ ' صَرْفُهُ ' '، فَإِذَا بِغنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرُ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِم ۖ ' السلام اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

١. هكذا في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جت، وفي المطبوع : وعشرة» .

٢. في دطه: دفأتاني. .

٣. في دبخ ، بف: - دأنه .

٤. في المرآة: «قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين، بل يقول بدلاً من ذلك: هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا، بما أراد. وتبعه بعض الأصحاب، وذهب الأكثر إلى الكراهة. ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه، بل ظاهر بعضها وصريع بعضها أنه ه له لم يكن يحبّ بيع المرابحة، إمّا لعدم شرائه بنفسه، أو لكثرة مفاسد هذه العبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة، كما لا يخفى». راجع: النهاية، ص ٣٨٩.

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٥٤، ح ٢٣٦، بسنده عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبد الله تلط الوافي، ج ١٨، ص ١٨٧، ح ١٨١٢٣: الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣، ح ٢٣١٤٩.

٦. في التهذيب: والدراهم».

٧. قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: «الصرف في الدراهم هو فـضل بـعضه عـلى بـعض فـي القـيمة».
 وراجع: لسان العرب، ج ٩، ص ١٩٠ (صرف).

٨. في دبح ، بس، : ديلبث، وفي التهذيب: ديكتب،

٩. في المرأة: وقوله # : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز » .

١٠. في وط، بح، بف، وحاشية وجت، والوافي والتهذيب: (عليها).

١١. في دط، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: ٥صرف، وفي وى، بخ، بف، وحاشية (جت، والوافي:
 وصرفاً».

١٢. في العرآة: وقوله: صرف الدراهم، أي لا بدَّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا هه

فِي الْمُرَابَحَةِ ١: يُجْزِئْنَا ٢ عَنْ ذَٰلِكَ ؟

فَقَالَ: ولا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ ۗ الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذَٰلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ ۗ مُسَاوَمَةً ، فَلَا شَ ». °

١٩٠٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يَحْيى بَعْنَ مُ

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ: اشْتَرِ لِي ۚ هٰذَا الشَّوْبَ وَهٰذِهِ ۗ الدَّابَّةَ - وَيُعَيِّنُهَا^ ـ وَأُرْبِحَكَ ٩ فِيهَا كَذَا وَكَذَا ؟

قَـالَ: ولا بَـأْسَ بِـذٰلِكَ، قَالَ ١٠: ولَيَشْتَرِيهَا١١، ولا تُوَاجِبْهُ١١ الْبَيْعَ ١٣ قَبْلَ أَنْ

ه الإخبار عن الإخبار بأنَّ بعضه من جهة الصرف، أم لابد من ذكر ذلك؟ فقوله: يجزئنا، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون «كان علينا» للاستفهام وابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنَّ بعض ذلك من جهة الصرف، فقوله: يجزئنا، للشقَّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهره.

٢. في الوافي: «تحرّينا».

١. في (جن): (بالمرابحة).

٣. في حاشية (بح، جت: (كان).

٤. في دبخ ، بس ، بف ، جت ، جن و حاشية دبح ، والوسائل والتهذيب: (كانت).

٥١. التهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٤٩، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٥٩، ح ٢٥٦، بسنده عن إسماعيل بن عبد
الخالق، من دون التصريح باسم المعصوم ١٨٠٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٨٧، ح ٢٥١٢٠ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨،
ح ٢٣٢٠٠ .

٧. في دى، بخ، بف، والوافى: دأو هذه،

٨. في وط، ي، بح، بس، بف، جت، جن، والوافي والتهذيب: ووبعينها،

٩. في «بف» والوافي والتهذيب: «أربحك» بدون الواو.

١٠. في وط،: - وبذلك قال،. وفي وبف، والوافي والتهذيب: - وقال،.

١١. في دبح، بف، جت، جد، جن، وليشترها، وفي وط، وحاشية دجت، والتهذيب: داشترها، وفي الوافي:
 دلتشترها،

١٢. في دي، بخ، بف، جت، جد، جن، والوافي: دولا يوجبه.

١٣. في المرأة: وقوله على: ولا تواجبه البيع، أي لا تبعه قبل الشراء؛ لأنّه بيع ما لم يملك، بل عدّه بأن تبيعه بعد

حد الشراء، والترديد في قوله: أو تشتريها، لعلّه من الراوي». وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: قوله: ولا يولم: ولا يواجبه البيع، أي يذكر البيع ويعيّن المبيع والثمن ولا يجري الصيغة ولا يعقد عقد البيع؛ لأنّ البيع لا يحصل بالمكالمة والمراضاة من غير عقد، وينافي غير هذا الموضع أنّ الرضا بالمعاملة غير الإنشاء، والبيع إنّما يحصل بالإنشاء المدلول عليه باللفظ، لابالرضي مطلقاً الخالي عن الإنشاء، ولا بالإنشاء الغير المدلول عليه باللفظ،

فإن قبل : عدم الاكتفاء بالمراضاة واضع ؛ لأنّ العراضاة ليس بيعاً لغة وعرفاً وشرعاً ؛ لأنّ العشتري والبائع إذا كانا راضيين بالمعاملة ، والزوج والزوجة إذا كانا راضيين بالنكاح مدّة ، لم يصعّ إطلاق البيع والنكاح على مراضاتهما .

وأمّا الإنشاء المدلول عليه بالقرائن لا باللفظ الصريح في الإنشاء وهو العقد، فلا وجه لعدم الكفاية، مع أنّ العمدة هو الإنشاء القلبي، ولا يتصوّر فرق في الدلالة عليه بأيّ وجه كان.

قلنا: الوجه فيه أنّ القرائن غير منضبطة ، لا يمكن تعليق الحكم الشرعي عليها ، فكلّ شيء ادّعى المشتري مثلاً أنه دالً على الإنشاء القلبي يمكن البائع أن ينكره كالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع و أخذ دراهم لا يدلً على على الإنشاء القلبي يمكن البائع أن ينكره كالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع و أخذ دراهم لا يدلً على أراد الإجازة وأخذ الأجرة أو الإعارة و أخذ الدراهم بدلاً عن قرض سابق ، أو رهناً للمتاع الذي أعاره حتى يرجعه ، و غير ذلك من الاحتمالات التي لا تنحصر ، و أضعف من ذلك في الدلالة أن يكون العتاع والثمن كلاهما من العروض فليس كلً من أعطى شيئاً و أخذ شيئاً أراد البيع ، و يحتمل أن يريد البائع شيئاً والمشتري شيئاً آخر .

فإن قبل: المعاطاة إذا انضم إلى قرائن أخر دلّت على إنشاء البيع، مثل كون البائع تاجراً جالساً في حانوت في السوق متهيّاً لبيع أمتعته وليس من عادته الإجارة والعارية ورهن الثمن، أو لا يكون المتاع مما يؤجر، أو يعار عادة، أو يعطى لغير التمليك، كاللحم والخبز واللبن.

قلنا: هذا تصديق بأنّ القرائن غير منضبطة؛ فإنّ كون البائع سوقيّاً في حانوت يخالف كونه غير تاجر، أو تاجراً في بيته، وكون المبيع ممّا يعار، يخالف كونه ممّا لايعار، وكون الرجل ممّن يعطي متاعه إجارة مع أخذ الثمن رهناً مخالف عدم كونه منهم، و هكذا ممّا لايتناهي ويختلف عادة البلاد والأشخاص.

وبالجملة لا يعتمد على القرائن غير المنضبطة بإجماع فقهاء الإسلام. واختلفوا في المعاطاة وحصول البيع بفاس الأخذ والعطاء على ما هو معروف، و مذهب فقهاتنا أنه لا يحصل البيع بها، قال العكرمة: لقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، و هو واضح، ولا يجوز إلزام الناس بما لا يذلَ عملهم عليه و لا يمكن إقامة الحجّة عليهم بالزاهم بما لم يلزموا، وإنما يتوهّم من توهّم الاكتفاء بالمعاطاة من العامّة. كمالك لمّا رأي أكثر أفرادها مقروناً بالقرائن الغير المنضبطة التي ذكرناها، فتوهّم أنّ الدلالة على الإنشاء من نفس الإعطاء والأخذ، مع أنّها من تلك القرائن التي لايترتب حكم عليها البيّة.

## يَسْتَوْجِبَهَا ۚ أَوْ تَشْتَرِيَهَا ۗ"، "

٨٩٠٣ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ وَاشِدٍ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيِّاعِ الزُّطِّيِّ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ ۚ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: بِكَمْ تَقَوَّمَ ۚ عَلَيْكَ ۖ ، فَأْقُولُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحِ.

فَقَالَ: «إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، كَانَ لَهُ مِنَ النََّظِرَةِ^ مِثْلُ مَا لَكَ».

قَالَ: فَاسْتَرْجَعْتُ، وَقُلْتُ: هَلَكْنَا، فَقَالَ: دمِمَّ ٩٩٠٠.....

حه وبالجملة لا يحصل البيع إلا باللفظ الصريح في الإنشاء كما هو مقتضى الرواية. وهاهنا كلام كثير محلّه كتب الفقه، وقد أورد الشيخ المحقّق الأنصاري، هذه الرواية في باب المعاطاة واعترف بظهورها في اشتراط العقد اللفظي،.

١. في وبح، بس، والتهذيب: وأن تستوجبها، ٢٠. في وي، جت، جد، جن، والوافي: ويشتريها،

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٥٥، ح ٢٥٠، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ١٨٨، ح ١٨١٢١؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٥٧، ذيل ح ٢٣١٢٣.
 غي وطه: فأحمد بن محمد، بدل ومحمد بن الحسين،

٥. النظرة: المهلة والتأخير في الأمر، وهو اسم من أنظرته، أي أخّرته وأمهلته. راجع: لسان العرب، ج٥،
 ص ٢١٨ (نظر).

٧. في دط، بخ، بف، والوافي: دعليكم،.

 ٨. في المرآة: وقوله ﷺ: كان له من النظرة، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بين المتأخّرين أنّ المشتري يتخيّر بين الردّ وإمساكه بما وقع عليه العقده.

٩. في وبخ، بف، وحاشية وى، والوافي: وليم، وفي الوسائل والفقيه والتهذيب: ومماً، وقال المحقق الشعرائي في وبخ، بف، وحاشية وكان المحقق الشعرائي في هامش الوافي: وظاهر لفظ الخبر أنه يقع البيع نسيئة مؤجّلاً قهراً وإنْ لم ينوياه؛ لأنَّ أصل البيع السابق كان مؤجّلاً، ولم يعمل به أحد، ولا يناسب الهلاك الذي ذكره الراوي، فإنَ تعجيل أداء النسيئة لا يوجب الهلاك ، كما يأتى، ولا يناسب أيضاً قوله: ولو وضعت من رأس المال .

والذي يختلج بالبال في معنى الحديث أنّ البائع إذا كان اشترى مؤجّلاً وجب التصريح بذلك للمشتري؛ فإنّ للأجل قسطاً من الثمن، فيضع شيئاً من رأس ماله بأن يقول للمشتري مثلاً: إنّي اشتريت هذا المتاع مؤجّلاً إلى سنة بثمانين ديناراً، ولو كان نقداً كنت أشتريه بسبعين فيكون رأس مالي سبعين وأربح عليك بده بازده، ولا يقول: رأس مالي ثمانون، وحينتل فقوله: كان له من النظرة مثل مالك، ليس معناه وقوع البيع مؤجّلاً، بل معناه: كان للمشتري أن يلاحظ في مقدار رأس المال ما ينقص بسبب الأجل».

فَقُلْتُ ١ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ ۗ ثَوْبُ إِلَّا أَبِيعُهُ ۗ مُرَابَحَةً يُشْتَرِىٰ ۚ مِـنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ ° مِـنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّىٰ ۗ أَقُولَ ٢ بِكَذَا وَكَذَا .^

قَالَ: فَلَمَّا رَأَىٰ مَا شَقَّ عَلَىَّ، قَالَ: ﴿ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ ٢٩ قُل: ١٩٩/٥ قَامَ ' عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا، وَأَبِيعُكَ ' إبزيَادَةِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا تَقُلْ بِرِبْحِ، ` '

> ۲. في الوافي: + «من». ١. في دط ، بخ ، بف، والوافي : «قال : قلت».

٣. في لاط»: لابيعه».

٤. في الوسائل والفقيه: «فيشتري». وفي الوافي: «قوله: يشتري، استفهام إنكار بتقدير الهمزة، وفي الفقيه: فيشتري، والوا للوصل، وقوله: حتى أقول، أي ما يشتري حتّى أقول. وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى».

وفي العرآة: «قوله: لأنَّ ما في الأرض، أسم «أنَّ» ضمير الشأن، و«ما» نافية، و«يشتري» استفهام إنكاري، وليس في الفقيه كلمة إلًا، وهو أظهر، ولعلَ الوجه في الجواب أنَّ لفظ الربح صريح في المرابحة شرعاً بخلاف لفظ الزيادة، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيم، لكنَّه بعيد. وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثمّ اعملم أنَّه قبل في تصحيح العبارة: إنَّ كلمة وألًّا) مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان، والأظهر

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لأنّ ما في الإرض، قال المجلسي ؛ اسم أنّ ضمير الشأن وما نافية ، وقال أيضاً: ليس في الفقيه كلمة إلّا \_ يعني في «إلّا أبيعه» \_ وهو أظهر .

أقول: وقوله: يشترى منّى، آخر الجملة، وقوله: ولو وضعت، أوّل الكلام، وليس «لو» وصلة للجملة السابقة، ولكن الو، هنا تمنّ ، أي ليتني كنت وضعت من رأس المال في معاملاتي السابقة من جهة الأجل فأقول : قيمة هذه الأشياء كذا بوضع شيء من الثمن المؤجّل، ولا أقول: اشتريت بكذا، وأذكر نفس الشمن، فأجاب الإمام # : لا يجب عليك أن تقول: قيمة هذه الأشياء كذا وأزيدك كذا؛ فإنّه خارج عن المرابحة، ولا يسرضي المشتري منك إلّا بذكر رأس المال، فقل: قام عليٌّ بكذا، ولا تقل: اشتريت بكذا، وهكذا ينبغي أن يفسر هذا الحديث، وأمَّا النهي عن قوله: بربح، فمحمول على التنزيه؛ للتشبُّه بالربا، نظير النهي عن البيع بـد. دوازده وأمثاله،. ٥. في (ط): (وضعته).

٦. في التهذيب: - وإلَّا أبيعه مرابحة يشتري منّى، ولو وضعت من رأس المال حتّى،.

 الوافى: + «وأبيعك بكذا وكذا». ٧. في الوافي: + «يقوّم».

> ٩. في الفقيه: + وقلت: بلي، قال،. ١٠. في الوسائل: «قد قام».

١١. في وبخ، بف، : + وبكذا وكذاه . وفي الوسائل : وأبيعكه،

١٢. التهذيب، ج٧، ص٥٦، ح ٢٤٥، بسنده عن صفوان. الفقيه، ج٣، ص ٢١٣، ح ٣٧٩٤، معلَّقاً عن ميسر بيّاع حه

٨٩٠٤ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِم، قَالَ:

فَـلْتُ لِأَبِي عَـبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِاثَةً ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ دَسْتُشُمَارَ ۗ ، فَيَجِيثَنَا ۗ الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ۚ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا بِعْنَا ؟

قَالَ \*: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِىَ ۗ الثَّوْبَ وَحْدَهُ ٩٠. ^

## ٨٦ ـ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ

١ / ٨٩٠٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ ^ الطُّولَ وَالْعَرْضَ » . ` '

حه الزطّي . الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۲۰ .

١. في دبخ ، بف، : دخياراً وشراراً».

٢. في دى، : هو دستشمار، . و في قطه: هدستشماره، . و في الوسائل: + قدرهم، . و في التهذيب: - قحيار وشرار
 دستشمار، . و في الوافي: هدستشمار: العدّ باليد، فارسي، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال، .

٣. في الوسائل: (فيجيئني). ٤. في (ط) والتهذيب: (سبعين).

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية وجت، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي وجت، والمطبوع: وفقال».

٧. في المرآة: وقوله؛ لا، أي لا يجوز بيع المرابحة إلّا إذا اشتريت الثوب وحده، كما مرّ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج».

۸. التهذیب، ج۷، ص ۵۸، ح ۲۵۱، معلّقاً عن سهل بن زیاد الوافي، ج ۱۸، ص ۲۹۲، ح ۱۸۱۳؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۷۹، ح ۲۳۱۹.

٩. في وطع: ووصف، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢١٨: وقوله الله : إذا وصفت، لعله على سبيل المثال، والمراد
 وصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٢٧، ح ١١٣، معلَّمًا عن الكليني. وفي الفقيه، ج٣، ص ٢٦٥، ح ٣٩٥٣؛ والتهذيب، حه

٧/٨٩٠٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيئ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قال:

سَأَلَتُهُ أَ عَنِ السَّلَمِ - وَهُوَ السَّلَفُ - فِي الْحَرِيرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أنَّتَ فِيهِ ؟؟

قَالَ: ونَعَمْ "، إِذَا كَانَ إِلَىٰ الْجَلِ مَعْلُومٍ ". "

٣/٨٩٠٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : قَالَ ّ: ولَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ۗ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ» .^

## ٨٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

١ / ٨٩٠٨ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ،
 عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ:

حه ج ٧، ص ٤١، ح ١٧٥، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع زيادة في آخره. الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٧، ح ١٧٨٥٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٦، ح ٢٣٦٧.

١. في الوسائل: وسألت أبا عبد الله عدى بدل وسألته.

۲. في دي، جت، جد، جن، والوسائل: دبه، ٣٠. في دجن، - دنعم،

٤. في دطه: - داليه.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٧، ح ١١٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى. وفيه، ص ١٤، ح ١٧٦، بسنده عن سماعة، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٧، ح ١٧٨٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٩، ح ٢٣٦٨٩.

٣. في (ط): - وقال: قال، وفي وبخ، جن، والوافي والتهذيب: + ورسول الله عليه.

٧. في التهذيب: (بالسلف).

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧، ح ١١٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٧، ح ١٧٨٥٥؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٨٣، ذيل ح ٢٣٦٧٠.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ لِمِنْ وَالْفِ دِرْهَمٍ الْمَتَاعَ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِٱلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَسْتَمِيرُ " مِنْ جَارِي، وَآخَذُ " مِنْ ذَا وَذَا لا مَأْتِيهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمَرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ . وَآخَدُ اللهِ عَنْهُ مَنْ يَشْتَرِيهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ .

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ». 1٠

٧/٨٩٠٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَضَمِنَ ١٣ . ه

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» . ١٣

١. في وط» والتهذيب: ويجيء». ٢. في وبخ، بف، والوافي: ومتاعاً».

في «بخ، بف» وحاشية «بح» والوافي: + «من ذلك».

٤. في «بخ»: «ليس» بدون الواو.

٥. في الوافي: «فأستعين». وفي المرآة: «استعير العارية هنا للقرض».

٦. في (بح) والتهذيب: (فأخذ).

 ٧. في وبخ، بف، : وهذا وأخذ من هذاه. وفي وبس» : وذا ومن ذاه. وفي وطه: وذا وأخذ من ذاه. وفي الوافي : وهذا وآخذ هذاه كلّها بدل وذا وذاه.

٨. في وطع: وفيه، وفي الوافي: وأشتريه منه، أي من ذلك الثمن، أو من جنس ذلك المتاع، وقيل: الضمير راجع إلى المشتري: والمعنى أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفاً، ثم يحيء المشتري ويطلب السلف فاستقرض المتاع من جاري وأعطيه، ثم أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأردّه على صاحب المتاع، وهذا من حيل الربا. وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرجل بثمن غال، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت ويردّه على المقرض. وهو أظهر».
٩. في حاشية وجن»: وأصحابي».

 ۱۱. التهذيب، ج ۷، ص ۶۹، ح ۲۱۶، بسنده عن صغوان الوافعي، ج ۱۸، ص ۲۹۷، ح ۱۸۱۳۸؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۶۹، ذيل ح ۲۳۱۱۳.

١١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + المه.

۱۳. التهذيب، ج ۷، ص ۲۷، ح ۱۱۷، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى. وفيه، ص 42، ح ۱۸۹، بسند آخر «الوافي، ج ۱۸، ص ۱۹۷، ح ۱۸۱۳؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۲۲، ح ۲۳۹۵. ٨٩١٠ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ \ اشْتَرَىٰ " مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلا وَزْنَ: أَ يَبِيعُهُ وَبَلْ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، ٥

٨٩١١ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجْاج، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ الرَّجُلُ يَجِيفُنِي \* يَطْلُبُ \* الْمَتَاعَ، فَأَقَاوِلُهُ \* عَلَى الرَّبْحِ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ.

فَقَالَ: ﴿أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ٩٩، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ١ بِهِ». قُلْتُ: فَانَّ ١١ مَنْ عِنْدَنَا يَفْسِدُهُ، قَالَ: ﴿وَلِمَ ٩، قُلْتُ ١٢: بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

١. السند معلّق، كسابقه.

٢. في دط، بخ، بف، والوافي: «الرجل».

٣. في (بف) والوافي: (يشتري).

<sup>£.</sup> في (جن): (أبيعه). ، شبراء الطبعام ربيعه، ح ١٨٨٧، الواقي، ج ١٧، ص ٤٩٥، ح ١٧٧٠؛

٥. راجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب ش

الوسائل، ج ١٨، ص ٦٧، ح ٢٣١٦٠. ٢. في وطه: ويجيءه.

۷. في (بح): (بطلب).

٨. قاوله في أمره مقاولة، مثل جادله وزناً ومعنى.المصباح المنير، ص ٥٢٠ (قول).

٩. في وطـ، وأخذه. وفي المرآة: وقوله علة : إن شاء أخذ، إنّما ذكر هذا؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه.

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ، ولكن ذيل الحديث من قوله: إنّ من عندنا يفسده، يحتاج إلى تأويل، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض، بل بعد القبض، وهو جائز عند فقهائهم، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده، ولكنّ الإمام الله ذكر الجواب الأوله.

١٠. في الوسائل: «فلا بأس».

١١. في وبخ، بف، والوافي: وفقلت: إنَّه.

١٢. في (طه: - دقلت، وفي الوسائل: + دقد، .

قَالَ: «فَمَا يَقُولُ ا فِي السَّلَمِ ۗ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟» قُلْتُ ۗ"؛ بَلَىٰ، قَالَ ۖ؛ «فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ ۗ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ؛ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَـتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ ۚ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ، ٧

٨٩١٢ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِيئُنِي ^ يَطْلُبُ \* الْمَتَاعَ \* الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَقَاوِلُهُ فِي الرَّبْحِ وَالأَجَلِ حَتَىٰ يَجْتَمِعَ \* عَلَيَّ شَيْءٌ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرى لَهُ الْحَرِيرَ وَأَذْعُوهُ \* الْلَهِ.

۱. في «بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والوافي: «تقول».

<sup>.</sup> ٧. في «بخ» والوافي: «في السلف». والسُّلَمُ: هو مثل السُّلَف وزناً ومعني.

٣. في دبخ، بف: دفقلت، ك. في دط، بف: - دقال،

٥. في وط، بخ، بف، والوافي: وقبل، وفي المرآة: وقوله \$ : فإنّما صلح، استفهام للإنكار، أي ليست هذه
 التسمية صالحة للفرق، ولعله \$ إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل؛ لأنّه \$ إنّما جوّز البيع بعد الشراء، وفي هذا
 الوقت المتاع عنده موجوده.

<sup>7.</sup> في الوافي: وتجده، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك، وهذا القيد مختص بالحال دون السلم؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع حالاً ما لا يقدر عليه عند البيع حالاً عند البيع حالاً كان أو سلماً، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع، ينبغي حمله على التقية، أو الأولوية، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيد الأول نقل صريح الحكم به عن أبيه فلا وشهرة الخلاف عن العامة حيثيلة، وفي المرآة: «قوله فلا: تجده في الوقت، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاً، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً، أو كلمة وفي» تعليلية».

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٦٩٨، ح ١٨١٤٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٤٧، ح ١٣١٠.

٨. في (ط): (يجيء). وفي البحار والفقيه والتهذيب: (يجيئني الرجل) بدل (الرجل يجيئني).

٩. في البحار: + دمنّي).

١٠. في وط، بف، والتهذيب: والبيع، وفي البحار والفقيه: وبيع،

١١. في البحار والتهذيب: + «عليه».

١٢. في دبح، بس، جد، والوافي والبحار والفقيه والتهذيب: دنجتمع، وفي دجت؛ بالتاء والياء معاً.

١٣. في البحار والتهذيب: «فأدعوه».

قَقَالَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ، أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَيَدَعَكَ، أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَٰلِكَ، أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ ۖ وَتَدَعَهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لَا بَأْسَ». "

٦/٨٩١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ ٢٠١/٥ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: الرَّجُلُ يَجِيءُ^، فَيَقُولُ ۚ: اشْتَرِ هٰذَا الشَّوْبَ وَأَرْبِحَكَ كَذَا.

فَقَالَ ١٠: ﴿ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ ١٠ أَخَذَ ١٣ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؟ ۚ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِهِ،

١. في اط، بخ، بف، والوافي: + اهو، ٢٠ في اط، : - اهو،

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: أيستطيع أن ينصرف، الاختيار والاستطاعة همنا دليل عدم
 وقوع عقد البيع ؛ إذ لو وقع لوجب الالتزام به».

التهذيب، ج ٧، ص ٥٠، ح ٢١٩، معلقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٢، ح ٢٠١٩، معلقاً عن معاوية بن عمار الوافعي، ج ١٨، ص ١٩٩، ح ١٨١٤٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٠، ذيل ح ٢٣١١٧؛ البحار، ح ١٠٣٠، ص ١٦٣، عمل ١٣٣٠؛ البحار، ح ١٠٣٠، ص ١٦٣٠ على ١٤٣٣.

آ. في البحار: «يحيى بن الحجّال». وهو سهو؛ فإنّا لم نجد ليحيى بن الحجّال ذكراً في شيء من الأسناد والكتب.
 ويحيى هذا، هو يحيى بن الحجّاج الكرخي، يروي عن أخيه في بعض أسناده. راجع: رجال النجاشي،
 ص ٤٤٥، الرقم ١٢٥٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٢٩، الرقم ١٣٤٧.

٧. هكذا في دط، بح، جد، وحاشية دى، بس، جت، والوافي والمرآة عن بعض النسخ والتهذيب. وفي دى،
 بخ، بس، بف، جت، جن، والمطبوع: دخالد بن نجيع».

ولم نجد رواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن نجيح في موضع ، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجّاج هذا؛ لأنّ أكثر رواياته مرويّة عن طريق عثمان بن عيسى. راجع: معجم رجال الحديث، ج٧، ص ١٨، الرقم ٤١٦٨، و ص ٣٩٢.

٨. في (بح): (يجيء الرجل). وفي (جت) وحاشية (بح): (يجيئني الرجل). وفي (بغ، بف، جـد) والوافي:
 (يجيئني).

١٠. في التهذيب: «قال». ١١. في «بف»: + «الرجل».

١٢. في (بخ، بف) والوافي: ﴿أَخَذُهُ} .

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ (، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ». `

٧/٨٩١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بُن سُوَيْدٍ، عَن ابْن سِنَانِ ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ، تُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُه. °

٨/٨٩١٥. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:
 سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ ؟
 قَالَ: ولا بَأْسَ ٢٠.٧

١. في الوافي: «الكلام: هو إيجاب البيع، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً». وفي المرأة: «قوله الله: يحلّل الكلام؟ يعني إذا قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه، وليس له الخيار في الترك والأحذ؛ لأنّه حينئله اشتراه وكالة عنه، وإن قال: اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك وأربحك كذا وكذا، يجوز أخذ الربح منه، وله الخيار في الأخذ والترك».

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۵۰، ح ۲۱۲، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸، ص ۷۰۰، ح ۱۸۱٤؛ الومسائل، ج ۱۸، ص ۵۰، ذيل ح ۲۳۱۱؛ البحاد ، ج ۱۰۳، ص ۱۳۷، ح ۱۱.

٣. هَكذا في وط، ى، بع ، بغ ، بس ، جت ، جد ، جن ، وحاشية وبف. و في المطبوع : وعبد الله بن سنان. . وقد أكثر النضر [بن سويد] من الرواية عن [عبد الله] بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٨ ، ص ٣٧٤؛ ص ٣٧٦، ص ٣٧٩ ، و ص ٣٨٣ . ٣٨

٤. قال ابن الأثير: «المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها». وقال الشهيدة: «البيع بغير إخبار برأس العال مساومة، وهي أفضل من باقي الأقسام، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية، وإعطاء البعض تشريك». راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢١٨، الدرس ٢٤٤.

٦. في دي، بح، بخ، بس، بف، جت، جن، والتهذيب: + دبه،

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۲۸، ح ۱۸ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافعي ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۸، ح ۱۸۱٤ ؛ الوسسائل ، ج ۱۸، ص ۲۹۲، ح ۲۲۳ ۲۲.

٨٩١٦ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدِ السُّرَّاجِ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ، فَقَالَ: بِالْبَابِ رَجُلُانِ، فَقَالَ: وَأَدْخِلْهُمَا، فَدَخَلَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمَسُوكُ ۚ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ۗ الْغَنَمَ.

قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلٰكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا ۗ وَكَذَا ۗ ، \*

# ٨٨ ـ بَابُ فَضْلِ الشَّيْءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ

١٩٩١٧ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ °، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: وفِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ، يُقَالُ ` ٢٠٢/٥ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ ' بَارَكَ اللّٰهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ ^ لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَا بَارَكَ اللّٰهُ

١. في وطع: والمشرك، والمسوك: جمع المسك، بالفتح، وهو الجلد، أو خاص بالسخلة. القاموس المحيط،
 ج ٢، ص ٢٦٢٢ (مسك).

٢. في الوسائل، ح ٢٣٦٩٨: «أن يذبح».

٣. في المرآة: ويدل على جواز السلم في الجلود، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز؛ للاختلاف وعدم الانضباط، وقال الشيخ: يجوز مع المشاهدة، وأورد عليه أنّه يخرج عن السلم، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها، وبهذا لا يخرج عن السلم. وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة، قاله الشيخ في النهاية، ص ٣٩٧، وأورد عليه المحقّق في شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٣١٨، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ في مسالك الأقهام، ج ٣، ص ٤٠٨. وللمزيد راجع: جواهر الكلام، ج ٢٤، ص ٢٨١.

٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٨، ح ١١٩، معلّقاً عن عليّ بـن أسـباط.الوافي، ج ١٨، ص ٧٠١، ح ١٨١٤٦؛ الومسائل، ج ١٧، ص ٣٥٤، ح ٢٢٧٣٧؛ و ج ١٨، ص ٢٣٦، ح ٢٣٦٨.

٥. في وطه: - دعن محمّد بن عبد الجبّار». ٦. في دبس، : ويقال، .

٧. في (بخ، بف): (للجيّد) بدل (لصاحب الجيّد).

٨. في وط، بخ، بف، : - ويقال، .

#### فِيكَ وَلَا فِيمَنْ بَاعَكَ». ١

٧ / ٨٩١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٢ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَسَنِ الْوَشَّاءِ ٣ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ ؟ ، قُلْتُ: أَبِيعُ الطَّعَامَ.

فَقَالَ لِي °: الشُتَرِ الْجَيِّدَ، وَبِعِ الْجَيِّدَ؛ فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِيلَ لَهُ ': بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ». ٧

۱ . الخصال، ج ۶٦، باب الاثنين، ح ۶٦، بسنده عن يعقوب بـن يـزيد، عـن مـروك بـن عـبيد.الوافـي ، ج ۱۸، ص ۷۷۹، ح ۱۸۲۸۵؛ الوسائل ، ج ۱۷، ص ۵۵۱، ح ۲۲۹۷۲ .

٢. في دى، بح، بس، جن، وحاشية دجت، جد، والوسائل: «أحمد بن محمّد».

وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى [العطّار] عن محمّد بن أحمد [بن يحيى] عن يعقوب بـن يــزيد. راجــع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٤٠-٤٤٧؛ و ج ١٥، ص ٢٣٢.

وأمًا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى ويعقوب بن يزيد، فقد ورد في أسنادٍ قلبلةٍ غير مأمونةٍ من التصحيف.

و يؤكّد ما ذكرناه أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى روى عن يعقوب بن يزيد كتب الحسن بن عليّ الوشّاء . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ .

 ٣. هكذا في وطاء. وفي وى، بح، بخ، بس، والوسائل: وعن عنتر الوشاء، وفي وبف، جت، جد، جن، وعن عنبر الوشاء، وفي حاشية وجت، وعن على الوشاء، وفي المطبوع: وعن الوشاء».

ولم نجد في رواتناً من يسمّى بـ دعنبره أو دعنتر . والظاهر أنّ اللفظين مصحّفان من دحسن، وأنّ عليّاً مصحّف من أحدهما .

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية [الحسن بن عليّ] الوشّاء عن عاصم بن حميد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٢٩؛ و ج ٣٣، ص ١٦٥، الرقم ١٥٥٣٠.

 المعاجلة: المزاولة والممارسة، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد حالجته. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٣٣٧ (علج).

٥. في (طه: - دليه.

٦. نى دېف: -دله،

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٧٧٩، ح ١٨٢٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥١، ح ٢٢٩٧١.

### ٨٩ \_ بَابُ الْعِينَةِ ١

١ / ٨٩١٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 حَفْصِ بْن سُوقَةَ، عَن الْحُسَيْن آبْن الْمُنْذِرِ، قَالَ:

١. قال ابن الأثير: «في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة، هو أن ببيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مستى، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بشمن معلوم وقبضها، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مستى، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مستى، ثمّ باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الثمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى. وستيت عينة ؛ لحصول النقد لصاحب العينة ؟ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجلة، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٣٣ (عين).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: وهي أهون من الأولى؛ لأنّها أبعد في الصورة من الربا؛ فإنّ الاشتراء الأزّل عمل زائد على القرض بخلاف الأولى؛ لأنّهما لم يفعلا عملاً غير إقباض دراهم والترام بأداء أكثر منها، وأمّا نقل السلعة من المقرض إلى المستقرض، ثمّ إرجاعها من المستقرض إلى المقرض، ففي معنى عدم النقل.

قوله: وشميّت عينة، قال المحقق ابن إدريس في أوائل كتاب المكاسب: هي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المسكّنة والنون المخفّفة والهاء المنقلبة عن تاه، ومعناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بشمن مؤجّل، ثمّ ببيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني، وهو العينة من صاحب الدين الأوّل؛ ليقضيه بها الدين الأوّل.

روى أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله الله : رجل تعيّن، ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال: نعم ، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر . قال الشاعر :

#### أندًان أم نسعتان أم يسنبرى لنا فتى مثل السيف هزّت مضاربه

معنى ندّان: نستدين، مأخوذ من اذان الرجل بتشديد الدال، بمعنى استدان، وهو أن يأخذ الدين، أو يشتري سلعة بدين، ومنه حديث عمر في أسّتِقع جهيئة فاذان معرضاً، ومعنى «معرضاً» من عرض الناس كلّ من وجده استدان منه، ومعنى «نعتان» نشتري عينه، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً، مأخوذ ذلك من العين، وهو النقد الحاضر، على ما قدّمناه وحرّ رناه وشرحناه، انتهى كلام ابن إدريس، والحديث الذي استشهد به يدلّ على تعميم العينة للاستدانة الأصلية ولتجديدها بعد حلول الأجل، فكلاهما عينة، ولكنّه فسّر في الأول كلامه بالتجديد بعد حلول الأجل، وكأنّه لم يعتبر هذه الخصوصيّة». وراجع: السرائر، ج ٢، ص ٢٠٥٠.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّجُلُ، فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ٢، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ٣ مِنْهُ مَكَانِي.

قَالَ ': فَقَالَ °: وَإِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ ۚ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ، وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً ٢ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ، فَلَا بَأْسَ».

قَالَ: قُلْتُ^: فَإِنَّ ۚ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ۚ ' يَزْعُمُونَ أَنَّ هٰذَا فَاسِدٌ، وَيَقُولُونَ: إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ ١١ أَشْهُرِ صَلَحَ ؟

فَقَالَ: «إِنَّمَا ً ' هٰذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۗ " . ۗ . أَ

١. في دجن، والتهذيب: (يطلب،

٢. في «بج» والوافي والتهذيب: «من أجله» بدل «مرابحة». وبيع المرابحة: هر البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر، والبيع صحيح، قبال العكرمة: وقبال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وليس بحرام، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن إدريس، وهو المعتمدة، راجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٤١؛ الخلاف، ج ٣، ص ١٣٤، المسألة ٢٢٣؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٩٩؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٥٥؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢١٨، الدرس ٤٢٤؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٢٥٣ (ربح).

- ٣. في (جن) وحاشية (بح): (اشترى). وفي (ي): (اشتراه).
  - ٤. في (بح): (قال).
- ٥. في دبس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: «فقال».
- ٦. في المرأة: «قوله علم : إن شاء باع ، أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعاً».
- ٧. في اط، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار والتهذيب: وأيضاً،.
- ٨. في دبخ، بف، والوافي: دفقلت، ٩. في دبح، والوسائل: داِنَّه.
- ١٠. في المرأة: «المراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإخسلال الناس، ولعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين، أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجّل ويمنعونه في الحال، فأجاب علا بأن التقديم والتأخير لا مدخل فيه في الجواز، وإذا كان في الذمة فلا فرق ببن الحال والمؤجّل».
  - ١٢. هكذا في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جت، والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : وإنَّه .
    - ١٣. في «بس، جد، جن» والوسائل والتهذيب: «به».
- ١٤. التهذيب، ج٧، ص ٥١، ح ٢١٣، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي، ج ١٨، ص ٧٠٩، ح ١٨١٥٨؛ الوسائل، حه

٢ / ٨٩٢٠ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ \( ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: ٢٠٣/٥ سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الْعِينَةِ ، وَقُلْتُ \( ! إِنَّ عَامَةً تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تَعْمَلُ ؟ \( )

قَالَ: ‹هَاتِه .

قُلْتُ: يَأْتِينَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ "، فَيُسَاوِمُنَا "، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَسَاوِمُنَا "، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَيَقُولُ: أَرْبِحُكَ دَهْ يَازُدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا: دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلَا نَزَالُ " نَتَرَاوَضٌ ^ حَتَّىٰ نَتَرَاوَضَ

حه ج ۱۸، ص ٤١، ح ٢٣٠٩٤؛ البحار، ج ١٠٣، ص ١٣٧، ح ٩، إلى قوله: «وإن شئت لم تشتر فلا بأس».

١. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

١. في (جده: + (له).

٣. في وط، ي، بح، جت، جد، والوسائل: (نعمل). وفي وبخ، بف، جن): (يعمل).

٤. في وط، بس، جد، جن، والوسائل: - «الرجل».

٥. في المرأة: ولعلّ المراد بالمال النقد، أي ليس غرضه المتاع، بل إنّما يريد اقتراض الثمن، وهذه حيلة له،

٦. وفيساومناه، أي يتكلّم معنا في الشراء، قال ابن الأثير: «المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم، واستامه، راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوم). وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال، قال الشهيد: «وهي أفضل من باقي الأقسام». و قال العكلمة الفيض: «فباعهم مساومة، أي ضمّ الربح إلى الأصل وباع المجموع». راجع: الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢١٨ الدرس ٤٢٤؛ الوافى، ج ١٨، ص ٣٨٦.

٨. قال ابن الأثير: «في حديث طلحة: فتراوضنا حتى اصطرف مني، أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كلّ واحد منها يروض صاحبه، من رياضة الدابّة. وقيل: هي المواضعة بالسلعة، وهو أن تصفها و تمدحها عنده، ومنه حديث ابن المسبّب أنّه كره المراوضة، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليس عندك، و يسمّى بيع المواصفة». راجم: النهاية، ج ٢، ص ٢٧٦ (روض).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فلا نزال نتراوض، هذه من العلامات التي ذكرها الراوي استظهاراً لكون قصده البيع دون الربا؛ إذ يجب على من يفرّ من الحرام إلى الحلال أن يكون الحلال مقصوداً له، فإنّ كان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا يقال: إنّه فرّ من الحرام إلى الحلال، بل عمل بالحرام وتنظاهر بالحرّا.

وقد ذكر الراوي هنا علائم كثيرة تدلُّ على أنَّ البيع مقصود له ، منها المقاولة في القيمة ؛ إذ لو لم يكن مقصو دهما

عَلَىٰ أَمْرٍ، فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ ۚ : أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ ۖ أَشْتَرِيَ لَكَ ۚ ؟ فَيَقُولُ : الْحَرِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَجِد ۚ شَيْناً أَقَلَ وَضِيعَةً ° مِنْهُ ، فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ ۚ مِنْ غَيْرٍ مُبَايَعَةٍ .

فَقَالَ Y: وأ لَيْسَ إِنْ شِعْتَ لَمْ تُعْطِهِ ^، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ ؟ه.

قُلْتُ: بَلَىٰ، قُلْتُ ٰ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ۚ ذَٰلِكَ الْحَرِيرَ، وَأَمَاكِسُ ۚ لِقَدْرِ جُهْدِي، ثُمَّ أَجِيءُ بِهِ إِلَىٰ بَيْتِي، فَأَبَايِعُهُ، فَرَبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ، وَرَبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَىٰ مَا قَاوَلْتُهُ، وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا ۖ لَلَهُ يَكُنْ شَيْءً، فَإِذَا اشْتَرِىٰ مِنِّى لَمْ يَجِدْ أَحْداً أَغْلَىٰ

حه البيع حقيقة لم يكن فائدة في المراوضة. ومنها قوله: أيّ متاع أحبّ إليك؟ إذ لوكان غرضهما صورة البيع لم يكن فرق بين الأمتعة عند المشتري؛ فإنّه لا يريد اشتراءه حقيقة.

وقوله: وقد قاولته من غير مبايعة، يدلّ على عدم كفاية المراضاة في البيع، وأنّه لا بدّ من الصيغة الدالّة عـلى الإنشاء.

وقوله على: ألبس إن شنت لم تعطه، إلى آخره، يشير إلى أنَّ بيع ما ليس عنده غير جائز، وأنَّ هـذا جائز؛ لأنَّ وقوع البيع لم يكن قبل أن يملكه البائع، وقول الراوي: وأماكس بقدر جهدي، أيضاً من عـلائم كـون البيع مقصوداً لهما.

وقوله فربّما ازددت عليه القليل -إلى قوله -: وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء، لاستظهار أنّ بيعه كان واقعاً بعد ما ملك الحرير و قبضه و أتي به إلى بيته لاقبل ذلك، وهذا كلّه من علائم عدم كون البيع صوريا تزويراً للربا. وقوله: لم يجد أحداً أغلابه من الذي اشتريته منه، أيضاً علامة قصد البيع؛ إذ لو كان الغرض صورة البيع لباعه المشتري للراوي نفسه في مكانه بعد الاشتراء منه ولم يذهب إلى السوق؛ ليبيعه من غيره، ثمّ لمّا لم يجد أحداً يشتريه أغلامن صاحبه الأوّل، باعه منه.

١. في وبس، جت، والوسائل: - وله، ٢. في وجده: - وأن،

٣. في (بف): - ولك). ٤. في (جت، جده: ولا يجده.

٥. الوضيعة: الخسارة. النهاية، ج ٥، ص ١٩٨ (وضع).

٦. قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى . المصباح المنير ، ص ٥٢٠ (قول).

 لا. في وبخ ، بف، والوافي: وقال، وفي الموآة: وقوله: فقال، جملة معترضة بين سؤال السائل، وقوله: فأذهب، من تتمة السؤال،
 ٨٠. في وط، وتعط،

٩. هكذا في وبف، وحاشية وجت، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال.

١٠. في ديف، جده: - دلهه.

١١. المماكسة في البيع: انتقاض الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية، ج ٤، ص ٣٤٩ (مكس).

١٢. في دجن، بالتاء والياء معاً.

بِهِ ' مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، فَيَبِيعُهُ مِنْهُ '، فَيَجِيءُ ذٰلِكَ، فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ، فَيَدْفَعُهَا إلَيْهِ، وَرُبَّمَا ' جَاءَ لِيُجِيلَهُ عَلَيًّ '.

فَقَالَ: ولا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَىٰ صَاحِبِ الْحَرِيرِ».

قُلتُ: وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ \* بِهِ ، وَأَطْلُبُ ۚ إِلَيْهِ ٧ ، فَيَقْبَلُهُ ^ مِنِّي .

 ١. في المرأة: وقوله: فلم يكن شيء، أي لا يتحقق البيع بيني وبينه. قوله: لم يجد أحداً أغلى به، أي لا يجد أحداً يشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأول الذي باعني فيبيعه منه، ثم يجيء البايع فيأخذ الشمن منه ويعطيه المشتري الذي اشترى مئي».

- لفي دجت، جد، جن، وحاشية دبح، والوسائل: «منّى».
  - ٣. في (بح): (فربّما).
- قال المحقّق الشعراني في الوافي: «قوله: فيجيء ذلك؛ أي يجيء صاحب الحرير الذي اشتريته منه ليأخذ ثمن الحرير، فإذا أخذه أعطاه لطالب العينة ثمناً؛ لأنّه اشتراه منه.

قوله: وربّما جاء ليحيله عليّ؛ إذ يريد أن يأخذ منّي ويعطيه لصاحب العينة، فتارة يأخذ ويعطي، وتارة يحيله عليّ ويقول: أعطه إيّاه، فقال على الحرير حتّى عليّ ويقول: أعطه إيّاه، فقال على الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير حتّى يدفعها صاحب الحرير إلى طالب العينة ولا تقبل الحوالة؛ فإنّ ذلك أظهر في وقوع هذه المعاملات حقيقة وليس القصد الرباه.

٥. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ورتما لم يتّفق بيني وبينه البيع، أي ربّما لا يتّفق البيع بين طالب العينة وبيني بعد أن اشتريت الحرير، فأطلب من صاحب الحرير أن يفسخ ويرجع الحرير؛ لأنّي كنت اشتريته لأبيعه من طالب العينة، فإذا لم يردّه أرجعته إلى صاحبه الأوّل. وغرض الراوي أنّ هذا يؤيّد قصد الربا ويضغف قصد البيع حقيقة؛ لأنّي لمّا تحقّق لديّ عدم وقوع العينة أرجعت الحرير، فكان اشترائي صورياً، فأجاب الإمام على النّه إنّه لا يقدح وليس اشتراؤك صورياً؛ إذ يمكن أن لا يفسخ صاحب الحرير فيبقى في يدك من غير أن تبيعه لطالب العينة، واستشعر الراوي علامة أخرى لكونه بيعاً حقيقياً، وهي أنّه لو تبلغ الحرير كان تلفه منه لا من صاحب الحرير، ولو كان البيع صورياً لم يكن كذلك. فنيين من ذلك أنّ جميع تلقيود التي ذكرها الراوي إنّما هي للاستظهار، لا لأنّها شرائط صحّة العينة، وأنّ الشرط الواجب كون البيع مقصوداً لهما وإن لم تكن هذه العلامات بدليل أنّه جوّز في سائر الأخبار العينة مع عدم ذكر القيود المذكورة في هذا الخبر».

٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وفأطلب، .

٧. في العرأة: «قوله: وأطلب إليه، أي ألتمس من البائع الذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع».

٨. في (بف): (ليقبله). وفي الوافي: (ليقيله) بالياء المنقوطة من تحت.

فَقَالَ ': «أَلَيْسَ ' إِنْ " شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنْ أَشِغْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ ؟ه.

قُلْتُ°: بَلَىٰ، لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي.

 $^{\circ}$ . ﴿ وَلَا بَأْسَ بِهِٰذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ ۖ هٰذَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ  $^{\circ}$  . ﴿

٣/٨٩٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، قَالَ:

ُ سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ ` ْ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، وَهٰذِهِ ذَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ ' لِهَا ١٢، فَأُخَذَهَا وَاشْتَرِىٰ ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ١٣، ثُمَّ جَاءَ بِهِ

١. في دبخ، بف، والوافي: دقال،

عكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي: «أوليس».

٣. في «ط، ي، بخ، بف، جد» والوافي: «لو». وفي الوسائل: «إنّه لو».

في «ط، ي، بخ، بف، جت، جد، جن» والوافي والوسائل: «ولو».

٥. في وط، ي، بخ، بف، جد» والوافي والوسائل: وفقلت».

دفقال».

٧. في المرآة: وقوله ﷺ : إذا أنت لم تعد، أي لم تتجاوز هذا الشرط، أي إن شاء لم يفعل ولو ششت لم تردّ؛ من عدا يعدو).

<sup>9.</sup> الوافي، ج ١٨، ص ٧١٢، ح ١٨١٥٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٣، ح ٢٣١٢٤.

١٠. في وبح ، بخ >: وببيعه >: وفي المرآة: وقوله: بعينة ، قال في التحرير: العينة جائزة ، قال في الصحاح: هي السلف ،
 وقال بعض الفقها >: هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها على باثعها بمثل الثمن أو أزيده ، وراجع :
 تحرير الأحكام ، ج > ، ص ٣٢٤ ، المسألة ٣٣٥٥ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٧ (عين) .

۱۱ . في دط ، بخ ، بس ، بف، والوافي : دواشتر ، .

١٢. في المرآة: «قوله: فاشتربها، أي وكالة، وسؤال الإمام على عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالنجار؛ ليتضع كونه على سبيل الوكالة، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه؛ فإنّه حبنئذ إن أخذ الزيادة يكون الرباء.

١٣. قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: «قوله: واشترى ثوباً كما يريد، مثلاً يريد أن يستقرض مائة درهم؛ ليشتري ثوباً ويؤدي فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم، فيجيء إلى رجل ويأخذ منه مائة، ثمّ يذهب ويشتري ما يريد، لكن ينوي في قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه، فيكون الثوب لصاحب الدراهم، فيجيء إليه

#### لِيَشْتَرِيَهُ ١ مِنْهُ ؟

فَ قَالَ: ﴿ أَ لَـيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّـوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ ؟ ۗ قُلْتُ: بَلَىٰ ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شَاءَ اشْتَرَىٰ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ ۖ ؟ ﴾ . قُلْتُ: نَعَمْ . ۗ قَالَ : فَقَالَ : ﴿لَا بَأْسُ بِهِ ﴾ . ^

مه ويشتريه منه بعاثة وأربعة دراهم إلى شهر . وعلّة سؤال الراوي أنّه رباً لأنّه استقرض مانة؛ ليـوْدَي مـائة وأربـعة . وكون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غير واقعيّة .

والحقيقة أنه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها، فأجاب الإمام على ابن ليس كذلك، وأنه بيع حقيقة لصاحب الدراهم، وعلامته أنه لو تلف الثوب في الطريق قبل أن يوصله إلى صاحب الدراهم، ويشتريه منه، لكان من مال صاحب الدراهم، وأنه إن ندم ولم يرد أن يشتري منه الثوب كان له ذلك، فيدع الثوب عند صاحب الدراهم ويذهب حيث يشاء، وليس له أن يجبره على قبول الثوب بمائة وأربعة. ويستفاد من هذا الحديث وأمثاله أن الالتزام بلوازم البيع بدل على كونه مقصوداً ولو لم يكن مقصودهما إلا القرض. والربا لم يكن معنى لملالتنزام بلوازم البيع بدل على كونه مقصوداً ولو لم يكن مقصودهما إلا القرض، والربا لم يكن معنى لملالتنزام بلوازم البيع بأمور لا دخل لها في القرض، وهكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا؛ فإنهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع، فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار، وإن شاء لم يؤجر؛ لأن هذا مقتضى البيع ، فليس من اشترى داراً ملزماً بأن يؤجرها للبائع، وهكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري، وهو المعرض، وللمقرض أن يسكنها ويؤجرها لغير البائع، وهكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه العقر طواء مالكية المشترى، كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد، وهي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد، نظير عدم الوطء في العقد الدائم كمام؟».

١. في وطه: وأشتريه، وفي التهذيب: وأيشتريه،

٢. في (ط، بح، بس، بف، والوافي والتهذيب: (لم يشتر».

٣. قوله: «قلت: نعم» أثبتناه من الوسائل ولم يرد في غيره من النسخ والمطبوع والمصادر، ولكنه لازم بمقتضى السباق، ويؤيده استظهار العلامة المجلسي الله في المرآة بقوله: «والظاهر أنه سقط بعد قوله: لم يشتره، قوله: «قلت: بلي» من النسّاخ، وهو مراده، واستظهار المحقّق البحراني المحقّق اللهراني الناضرة، ج ٢٠، ص ٩٧ بقوله: «والظاهر حكما استظهره بعض مشايخنا عطر الله مراقدهم - أنّه قدسقط لفظ «قلت: بلي» بعد قوله: وإن شاء لم يشتر، من قلم النسّاخ؛ فإنّ المعنى لايستقيم إلّا بذلك، وحاصله أنه على قال للسائل أولاً: اليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ فأجاب: بلي، فقال له ثانياً: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء لم يشتر؟ فأجاب: بلي، فقال له ثانياً: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء لم يشتر؟ فأجاب؛ بلي، قال: «للي، قال: «قال الله» بلي، قال: «قال: «لابأس».

٤. في دبخ ، بف: دفلا بأس به بدل دفقال: لا بأس به ».

٥. التهذيب، ج٧، ص ٥٦، ح ٢٧٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٨، ص ٧١٤، ح ١٨١٦٠ الوسائل، ج ١٨، ص ٢١٤، و ١٨١٦٠

١٨٩٢٧ ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيَّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: رَجُلٌ يُعَيَّنُ "، ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ، فَلَمْ " يَجِدْ مَا يَقْضِي، أَ يَتَعَيَّنُ ؟ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيِّنَهُ وَيَقْضِيهِ °؟ قَالَ: ونَعَمْ، "

٨٩٩٢٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ <sup>٧</sup>، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ^، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيَّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ، فَيَقُولُ لِي ٢٠: بِغنِي شَيْئاً ١٠ أُقْضِيكَ ١١، فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ١٢، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ، وَأَقْبِضُ مَالِي.

٨. ورد الخبر في التهذيب، ج٦، ص ١٩٦، ح ٤٣٤، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن
 إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي.

والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، وهو ابن أخي إسحاق بن عمّار الصيرفي ، روى عنه ابن أبي حمير في بعض الأسناد بعنوان عليّ بن إسماعيل بن عمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص ٧١، الرقم ١٦٩ ؛ رجال الكشّي، ص ٣٣٠؛ الكافي ، ح ٢٩٠٤؛ التهذيب ، ج ٧، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٤ .

١. السند معلِّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٢. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «تعيّن، و (يُعينُن، أي يُـغطَى العينة، يقال: عين التاجر، أي أخذ بالعينة، أو أعطى بها. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٠(عين).

٣. في وطه: دولم».

<sup>3.</sup> في المرآة: «قوله: أيتعيّن، وذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه وليس عنده ما يقضيه ، كأن يكون ألف درهم مثلاً فيقول له: أبيعك متاعاً يسوي ألف درهم بألف ومأتي درهم، على أن تؤذي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاز بمنه بألف درهم التي هي في ذمّته ، فيكون قد قضى الدين الأول وبقي عليه الألف والعائتان، وهذا من حيل الرباء.
0. في «بخ ، بف» والوافى: «ويعطيه».

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ٤٨، ح ٢٠٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٩، ح ٢٦٦، بسندهما عن سيف بن عميرة «الوافي،
 ج ١٨، ص ٧١٥، ح ١٨١٦؟ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤، ح ٢٣٠٩٨.

٧. السند معلّق، كسابقه.

٩. في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: - ولي،

١٠. في وط، ي، بع، جت، جد، جن، والوسائل: وبعني بيعاً، وفي التهذيب: وبعني مناعاً حتّى،

١١. في دبس»: «أقضك». ١٦. في التهذيب، ج ٦: «إيَّاه».

قَالَ: ولَا بَأْسَه. '

٨٩٧٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ ۗ : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلًا ، فَيَقُولُ لَهُ ۚ : أَبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازُدَهْ ، وَبِدَهْ ° يَازِدُهْ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «هٰذَا فَاسِدٌ "، وَلٰكِنْ يَقُولُ "؛ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا، وَيُسَاوِمُهُ ^ عَلَىٰ هٰذَا أَ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

وَقَالَ ١٠: أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ ؟

۱ . التهذيب، ج ۲، ص ۱۹۲ ، ح ٤٣٤ ، معلَمًا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليٌ بن إسعاعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحسضرمي . وفسي الفقيه ، ج ۳، ص ۲۸۷ ، ح 8°0 ؛ والتهذيب ، ج ۷، ص 89 ، ح °۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳، ص °۸، ح ۲۲۰ ، بسـنذ آخـر ، مـع اخـتلاف يسـير •الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۱۸۱۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸، ص ۶۳ ، ح ۲۳۰۹۷ .

لم يعهد رواية أحمد بن محمد \_ وهو ابن عيسى \_ عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسمناد رواية أحمد بن محمد إبن عيسى] عن محمد بن إسماعيل [بن بزيع] عن حنان [بن سدير] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه . راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ و ص ٣٥٦ \_٣٥٧.

٣. هكذا في وطه. وفي وى، بح، بس، جت، جد، جن، و حاشية وبف، و المطبوع والوسائل: وجعفر بن
 حنان، وفي وبخ، بف، وجعفر بن جعفره.

والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان. راجع: رجال البوقي، ص ٣٣؛ رجال الطوسي، ص ١٧٥، الرقم ٢٠٧٢، و ٢٠٧٦؛ و ص ١٧٩، الرقم ٢١٣٥. ٤ في اط، ي، بع، بس، جد، جن»: - وله.

في «بخ، بف» والوافي: «وده».

آ. في العرآة: «قوله ٤٤ : هذا فاسد، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال، كما فهمه الأصحاب. ويحتمل أن يكون العراد به أنه لا يقول عند البيع: ده يازده و ده دوازده، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح، شمّ يسبعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعلّ الأظهر أنّ العراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع م لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه، كما صرّح به في أخبار أخر».

٧. في دبح): دتقول).

٨. في وبح : (وتساومه). وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

٩. في اط، بح، بخ، بف، جد، وحاشية (جت، : وذلك،

١٠ . في (بخ) والوافي: (فقال).

4.0/0

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ۗ . ﴿

٧/٨٩٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُغْسِرٌ، فَأَشْتَرِي
بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ ۖ إِلَى أَجَلٍ عَلَىٰ أَنْ أَضْمَنَ ذَٰلِكَ ۗ عَنْهُ ۖ لِلرَّجُلِ، وَيَغْضِيَنِي الَّذِي ۗ

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَۥ ٧

٨/٨٩٢٦. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ^، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً ٩ ، فَقَلْتُ لَهُ : اقْضِنِي ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَعَيْنِي ١٠ حَتَّىٰ أَقْضِيَكَ .

<sup>1.</sup> الوافي، ج ١٨، ص ٧١٦، ح ١٨١٦٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٦٣، ح ٢٣١٤٨.

٢. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فأشتري بيماً من رجل، مثلاً كان لزيد على حسرو صعه مائة درهم وعمر و معه مائة درهم وعمر و معه و في من بكر ثوباً بعائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاء بدلاً من مائة درهم التي كانت عليه ، وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فعمار زيد مديوناً لزيد هذا المقدار أيضاً الأنّ ضمانه لم يكن تبرّعاًه.

٣. في «بف» والتهذيب: - وذلك، . وفي الموآة: «قوله: على أن أضمن ذلك ، لعلّ فائدته مع الضعان أنّه يحصل في يده مال وإن ألزم أداءه ، وأنّه إذا كان الطالب غيره ظاهراً يؤدّي إليه . وفي التهذيب: على أن أضمن عنه لرجل، فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقلَ من ماله الذي يؤدّي إليه. ولكنّه بعيد، وما في الكتاب أظهر». ٤. في وجن»: «منه».

٥. في دبخ، بف: + دلي،

٦. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: ولي٠٠

٧. التهذيب، ج٧، ص ٥٥، ح ٢١٥، بسنده عن ابن سنان، عن أبي عبد الله الله الواضي، ج ١١٨، ص ٢١٧، ص ٢١٠ عن أبي عبد الله الله الله الما ١٨٠ مس ٤٤، ح ٢٣٠٩٩.

٨. في «بف»: - «بن يحيى». ٩. في الوسائل والفقيه: + «فحلت عليه».

١٠. هكذا في دجت، جن، والوسائل والفقيه. وفي دبح، بس، جده والوافي: دتعيّنني، وفي دبخ، ينف،: دتعينني، وفي دطه: ديمينني، وفي دي، والمطبوع: دتعيّني،

قَالَ: مَعَيِّنْهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَكَ ١٠٠

٩/٨٩٢٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ ٢ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَـلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿: إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنْي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمِ عَلَىٰ أَنْ تُسَرِّحَنِي عَشَـرَةَ آلَافِ"، فَـأَقْرَضْتُهَا وَسَعِينَ أَلَـفاً، وَأَبِيعُهَا \* ثَـوْباً وَشِيتاً "

۱. الفقيه، ج ۳، ص ۲۸۷، ح ۶۰۳۶، بسند آخر الوافعي، ج ۱۸، ص ۷۱۷، ح ۱۸۱۲۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۶۶، ح ۲۳۱۰۰.

٢. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: وعليّ بن الحديد».
 ش. في وبس، بف، جن، والوافي: + ودرهم».

٤. في وجت»: - وفأقرضتها، وفي الوافي والوسائل: وفأقرضها».

٥. في دبخ ، بف: دفأبيعها».

٩. في دى، بخ، بف، جت، والوافي: «ثوباً أو شيئاً». وفي «بح، جن» وحاشية «بس، جت» والوسائل: «شرب وشيّ». والوَّشِيُّ المنقوش؛ من الوَّشِي في اللون، وهو خلط لون بلون آخر. والوَّشِيُّ أيضاً: نوع من الشباب المقرّشية تسمية بالمصدر. وقال العكامة المجلسي: «قوله: ثوباً وشيّاً، يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين؛ ليكون مصدراً، أو بتشديد الياء وكسر الشين، على فعيل، أي ثوباً من جنس الوشيّ، كخاتم حديد». راجع: لمسان العرب، ج ١٥، ص ٣٩٧ (و شي)؛ مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٢٧.

وقرأه العكرمة الفيض: «أو شيئاً» فقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «هكذا في الأصل وفي الكافي: ثوباً وشيًا، بدل ثوباً أو شيئاً، والظاهر أنَّ ما في الكافي هو الصحيح. قوله: وأبيعها ثوباً أو شيئاً، إذا اقترض شيئاً وشرط في عقد القرض المحاباة في البيع، فالظاهر أنّه غير جائز؛ لأنّه قرض يجز نفعاً، وأمّا إذا ابتاع شيئاً وشرط في عقد البيع قرضاً فالظاهر الجواز، وبه صرّح العكرمة في المختلف واستدلّ بأدلّة كثيرة ونقل الخلاف عن بعض معاصريه.

فإن قيل: هذا حيلة للفرار من الحكم، كما فعلته أصحاب السبت على ما ورد في القرآن الكريم ومسخ بــه جماعة من بني إسرائيل بسببه.

قلنا: هذا مغاير له، وذلك لأنّ إثبات اليد على جماعة الأسماك ومنعهنّ من الفرار صيد وقع يوم السبت، وليس العبد عبارة عن أخذهنّ باليد فقط.

وأمّا البيع بشرط القرض وسائر الذرائع التي يفرّ بها من الربا الحرام فإنّما هو شيء غير الربا المحرّم؛ لأنّ بيع اللؤلؤة بأكثر من ثمنها يترتّب عليه جميع أحكام البيع ولوازمه ويشتمل على جميع المصالح التي أحلّ بسببها

يُقَوَّمُ اللَّهِ عِلْيَّ اللَّهِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٩٠.

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: «لَا بَأْسَ بِهِ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ<sup>3</sup>،
 وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ». "

٨٩٢٨ / ١٠ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمُّهِ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا اللهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ ۚ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، يَبِيعُهُ لُوْلُؤَةً ٧ تَسُوىٰ ^ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِالَّفِ دِرْهَمٍ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ ٩ الْمَالَ إِلَىٰ وَقْتٍ ؟

قَالَ ' ٰ : ﴿ لَا بَأْسَ ، قَدْ أُمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ » .

حه البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا، كالصلاة في الحرير للرجال؛ فإنّها فاسدة، فإذا اختلط به شيء من القطن جاز، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز، كما ذكرنا مراراً، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم، وهذا مقتضى البيع، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنهما لم يقصدا البيع.

١. هكذا في وط ، بخ ، بف ، جن، وفي سائر النسخ والمطبوع : وتقوّم، وفي وبع ، جت، بالتاء والياء معاً.

۲. في الوسائل: – «عليّ».

٣. الوافي، ج ١٨، ص ٧٢١، ح ١٨١٧٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٥، ح ٢٣١٢٥.

٤. في وط، بخ، بف، والوافي: +ودرهم،

٥. الوافي، ج ١٨، ص ٧٢١، ح ١٨١٧٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٥، ح ٢٣١٢٦.

٦. في الوافي: «فدخل». وفي الفقيه: «فيدخل» كلاهما بدل «قد حلّ».

٧. في (ط): (الوليدة).

٨. في (بخ، بف) والفقيه: (تساوي).

٩. فى «بف» والوافى والفقيه: «عليه».

١٠. في دجن، دفقال.

وَزَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا الْحَسَنِ إِلِهِ عَنْهَا ۖ، فَقَالَ لَهُ ۗ مِثْلَ ذٰلِكَ. <sup>•</sup>

١٩ / ٨٩ ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ، فَيَقُولُ: أَخْرَنِي بِهَا وَأَنَا ۗ أُرْبِحُكَ، فَأَبِيعُهُ جُبَّةً ۗ تَقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ـ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ ٱلْفاً ٢ ـ وَأُوخُرُهُ بالْمَالِ.

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، ^

١٩٢ / ٨٩٣٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ ٢٠٦/٥ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ، وَيَكُونُ ^ لِي ١٠ عَلَيْهِ ١١ مَالَّ ١٢ قَبْلَ ذٰلِكَ،

١. في دي: دسئل أبو الحسن،

٢. في وطع: - وعنها، وفي الفقيه: ووروى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر 器 عن ذلك، بدل وزعم أنّه سأل أبا الحسن 器 عنهاه.

٣. في (جن) والتهذيب: -وله».

التهذيب، ج ٧، ص ٥٣، ح ٢٢٨، معلقاً عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عمة محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ٣٠٣، ع معلقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّار الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٧، ح ٢٣١٣٠.

٥. في وط، بف، : - وأناه.

٦. الجبّة: ضرب من مقطّعات الثياب تُـلبّس، وجمعها: جُبّب وجِباب، راجع: لسدان العرب، ج ١، ص ٢٤٩ (جبب). وفي مرآة العقول، ج ٦، ص ٦٥: «الجبّة -بالضمّ -: ثوب قصير الكمّين».

٧. في وط، بخ، بف، جن، والوافي: وبعشرين ألف درهم،.

٨. الشهذيب، ج٧، ص ٥٣، ح ٢٧٧، مسعلةاً عن أحمد بن محمد. فقه الرضائلة، ص ٢٥٧ الوافي، ج ١٨،
 ص ٢٧٢، ح ٢٨١٧، الوسائل، ج ١٨، ص ٥٥، ذيل ح ٢٣١٢٨.

٩. في وط، ي، بخ، بف: وأو يكون، ١٠ د في وبح، جت،: - ولي،

١١. في وبس، جت، جد، جن، = (عليه). ١٢. في (جت): = (مال).

فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَىٰ مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ: أَ يَسْتَقِيمُ ۚ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا، وَأَبِيعَهُ لُوْلُوَّةً تُسَاوِي ۗ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَقُولَ ۗ": أَبِيعُكَ هٰذِهِ اللَّوْلُوَّةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنْ أُوْخُرَكَ بِثَمَنِهَا ۚ، وَبِمَالِي ۗ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا شَهْراً ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ<sup>٣</sup>، .٧

# ٩ - بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ ^

١٩٣١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ :

عَــنْ أَبِي جَـغْفَرٍ ﴿ قَـالَ: ﴿قَـالَ أَمِـيرُ الْـمُؤْمِنِينَ ﴿ مَـنْ بَـاعَ سِـلْعَةُ ﴿ فَــقَالَ: إِنَّ تَــمَنَهَا ۚ ﴿ كَـذَا نَـظِرَةُ ۗ ﴿ فَــقَالَ: إِنَّ تَــمَنَهَا ۚ ﴿ كَـذَا نَـظِرَةُ ۗ ﴿ فَــمَنَ الْمُ لِلَّهُ لِلَّهِ وَقَــمَنَهَا ۚ ﴿ وَحَـدَةً ، فَـلَيْسَ لَـهُ إِلَّا فَصَاءً اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١. في وبف: ويستقيم، بدون همزة الاستفهام. وفي وبخ، بف: +ولي،

٢. في دط ، جن، والتهذيب: «تسوى». ٣. في دط ، بخ ، بف، والوافي: + دله،

٤. في دبف، والوافي: «أن أؤخّر ثمنها». وفي دبخ»: «أن أؤخّرك ثمنها». وفي دط»: «أن أؤخّرك بنقدها».

في «بخ، بف» والوافي: «ومالي».

 <sup>.</sup> في وبغ ، بف ، جن ، والوافي : +وبه ، وفي المرآة: دهذه الأخبار تدلّ على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك
 الحيل ، والأولى الاقتصار عليها ، بل تركها مطلقاً ؛ تحرّزاً من الزلل ،

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٥٧، ح ٢٢٦، معلقاً عن أحمد بن محمده الواضي، ج ١٨، ص ٧٢٣، ح ١٨١٧٨؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٥٥، ذيل ح ٢٣١٢٩.
 ٨. في وي، بس، جت، جن، والمرآة: وفي بيعه.

٩. السلعة: مَا تُجِرَبه، و المتاع. لسان العرب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).

۱۰. في وطه: وأو ثمنها».

١١. النظرة: المهلة والتاخير في الأمر، وهو منصوب بفعل مقدّر، وهو اسم من أنظرته، أي أخرته وأصهلته.
 راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٢١٨؛ المصباح المنير، ص ٦١٢ (نظر).

۱۲. في وجن: وفأخذها». ١٣

١٤. في دبخ، بف، والوافي: وصفقتهما، والصفقة: مرّة من التصفيق باليد، وهو التصويت بها، والصّفَّق: الضرب

أُقَلُّهُمَا ١، وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً ١٠.

قَالَ: وَقَالَ ۗﷺ: ‹مَنْ سَاوَمَ ۚ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا ۗ وَالْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْيُسَمُ ۗ ۗ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ». Y

# ٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبُ

١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
 عَطِيَّةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَّا وَعُمَرٌ بِالْمَدِينَةِ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً ^ هَرُويًا ۚ كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ١٠، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ ١١، فَقَالَ لَهُمْ عُـمَرُ: أُعْطِيكُمْ ثَـمَنَهُ الَّذِي

حه الذي يسمع له صوت، يقال: صفق له بالبيع والبيعة صفقاً، أي ضرب يده على يده، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٩٠٧؛ المصباح المنير، ص ٣٤٣ (صفق).

١. في دى: «أَقَلُها».

٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٣٩: وقوله على: وإن كانت نظرة، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقـلً
 الثمنين وأبعد الأجلين، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقده.

٣. في (بخ، بف): (فقال).

٤. المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوم).

٥. في الوافي: «عاجل».

<sup>7.</sup> في المرأة: وقوله ﷺ: فليسمّ، لعلّ المراد به أنّه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد و يوقعه».

٧. التهذيب، ج٧، ص ٤٧، ح ٢٠١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٣، ح ٢٠٢٦، معلقاً عن محمد بن قيس، إلى قسوله: «فسليس له إلّا أقسلَهما» الوافي، ج ١٨، ص ٧٣١، ص ١٨٣، ح ١٨١٨٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٦، ح ٢٣٠٨٢.

٨. الجِراب: وعاء يوعى فيه الشيء، أي يجمع ويحفظ، وهو من إهاب الشاء، أي من جلدها. راجع: ترتيب
 كتاب العين، ج ١، ص ٢٧٥ (جرب).

١٠. في (بخ) والوافي: (واقتسموه). ١١. في الوسائل: – (فردُوه).

٥/٧٠٧ بِعْتُكُمْ بِهِ ؟ قَالَ ١: لَا، وَلٰكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ ٢ قِيمَةَ الثَّوْبِ.

فَذَكَرَ " عُمَرُ ذُلِكَ الْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

١٩٣٣ / ٢ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي التَّوْبَ أُوِ الْمَتَاعَ، فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً، قَالَ <sup>٧</sup>: «إِنْ

١. في حاشية وبس، والوافي والوسائل والتهذيب: «قالوا». وفي حاشية «جن»: «فقالوا».

ني الوافي: + «مثل».
 ٣. في «بخ، بف» والوافي والوسائل: + «ذلك».

في «بخ، بف» والوافي والوسائل: «فذكر ذلك عمر».

٥. في الفقيه: «يلزمهم».

وفي مرآة العقول، ج 19، ص ٢٧٩: «قوله 28 : يلزمه، أي عمر، وهو البائع؛ إذ للمشتري بسبب تبقض الصفقة أن يردّ الجميع، فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصّته، أو إفراد الضمير بقصد الجنس، ويؤيّده ما في الفقيه من ضمير الجمع، وهذا أوفق بالأصول؛ إذ للبائع الخيار في أخذ الجميع؛ لتبقض الصفقة وأخذ المعيب وردّ ثمنه، وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح، ولا ينافى ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يردّ المبيع؟.

ونقل العكرمة الفيض في الوافي عن الفقيه: ويلزمهم، ثمّ قال: «ما في الفقيه كأنه الأصحّ؛ لأنّ صفقتهم واحدة». وقال المحقّق الشعراني في هامشه: «الفرق بين عبارة الفقيه و عبارة التهذيب إفراد الضمير و جمعه في «يلزمه» وويلزمهم»، وحمل المصنّف الاختلاف بين البائع والمشتري في أنّ البائع أراد أن يردّوا جميع ما باعه، والمشتري أراد ردّ الثوب الذي فيه عيب فقط، لاجميع الأثواب، ولمّا كانت الصفقة واحدة كان الحقّ قول البائع، فيجب على المشترين إمّا ردّ الجميع، أو إمساك الجميع، فهم ملزمون بما يريد البائع، والحقّ أن يكون الضمير في ديلزمهم، جمعاً، و أمّا بناءً على إفراد الضمير، فيجب على البائع قبول الثوب الواحد.

أقول: ويحتمل أن يكون الاختلاف في رد الثمن أو القيمة، فكان البائع أراد رد الشمن، وأراد المشتري رد القيمة، والقيمة كانت أكثر من الثمن، فلا فرق بين إفراد الضمير و جمعه وإن كان الجمع أوضح، والمفاد في كليهما واحد، وهو وجوب قبل قول البائع على المشتري؛ لأنّ مقتضى الفسخ رجوع الثمن لا القيمة، ويكون إفراد الضمير باعتبار أنّ المشتري الذي أصاب الثوب المعيوب في سهمه واحد من المشترين الذين اقتسموا الثياب، والجمع باعتبار أنّهم كانوا كثيرين قبل القسمة ».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٦٠، ح ٢٥٩، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٦، ح ٢٨٠٢، معلقاً عن عمر
 بن يزيد، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ٥٧٥، ح ١٨١٩٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٩، ح ٢٣٠٦٧.

٧. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، جده والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: وفقاله.

كَانَ الشَّيْءُ ۚ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ۗ وَأَخَذَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبغَ ، يَرْجعُ ۗ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ، ۚ ۚ

٣ / ٨٩٣٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ °، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ مُوسَى بْن بَكْر، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ اشْتَرَىٰ شَيْئاً وَبِهِ ۚ عَيْبٌ أَوْ عَوَارٌ ۗ وَلَمْ ^ يَتَبَرَّأُ ۗ الْغَوَارِ \* الْمُعْدِمُ اللَّهِ مَا وَبَضَهُ شَيْئاً ، ثُمَّ عَلِمَ \* اللَّهِ الْعَوَارِ \* الْعَوَارِ \* اللَّهَ عَلَمَ \* اللَّهَ الْعَوَارِ \* اللَّهُ الْعَوَارِ \* اللَّهُ اللَّ

١ . في وط، بخ، بف» وحاشية وبح، جت، جد، والوافي والفقيه والتهذيب: والشوب،. وفي حـاشية وطـــ: + «أو الثوب».

هكذا في وط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جده والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : هر د م عليه ه .

التهذيب، ج ٧، ص ٦٠، ح ٢٥٨، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢١٧، ح ٣٨٠٣، معلّقاً عن جميل بن درّاج. فقه الرضائة، ص ٢٥٠، وفيهما مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨، ص ٢٣٦، ح ١٨١٩٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣، ح ٢٣٠٦٩.

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٠، ح ٢٥٧، عن الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر: وفي السند سقط لا محالة ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر مباشرة ، وقد تكرّرت رواية الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر في الأسناد . واجع : معجم الحسين بن سعيد عن شيخيه فضالة بن أيّوب والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر في الأسناد . واجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣، ص ٤٤٧ ، و ص ٢٥٦ ، و ص ٢٥٣ ، و ص ٢٨٦ .

٦. في (بخ ، بف): (وفيه). وفي الوافي: (فيه) بدون الواو.

٧. في دى، بح، جد، جن، والوسائل: دوعواره. و دالعواره، مثلّة: العيب، والخرق والشقّ في النوب. القاموس المحيط، ج١، ص ٦٢٣ (عور).

٨. في دى، بح، بس، جت، جن، والوسائل والتهذيب: «لم، بدون الواو.

٩. في الوافي: «ولم يتبرّأ، أي لم يشترط البائع على المشتري براءة ذمّته من عيب يكون في المبيع».

١٠. في (بح، بخ، بف) والوافي: + (منه).

١١. في وط، بح، بخ، بف، جن، وحاشية وجت، والوافي والوسائل: وولم يبيّن،

١٢. في التهذيب: ﴿ ولم يبرأ به عبدل ﴿ ولم يتبيِّن له ٤ .

١٣. في دجن، وأحدث، ١٥ دعلم، في وط، بف، والوسائل: ووعلم،

١٥. في دطه: دوالعواري.

أَوْ بِذٰلِكَ الدَّاءِ ۚ إِنَّهُ ۗ يُمْضَىٰ عَلَيْهِ الْبَيْعُ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ ۗ مِنْ ذٰلِكَ الدَّاءِ وَالْعَيْبِ ۚ مِنْ ثَمَنِ ذٰلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ٩٠. ۚ

## ٩٢ \_ بَابُ بَيْعِ النَّسِيثَةِ ٢

٨٩٣٥ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ؛ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ بَعْضِ الْجَبَلِ.

فَقَالَ: «مَا لِلنَّاسِ بُدُّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا^ سَنَتَهُمْ هٰذِهِ^».

فَقُلْتُ ١٠ لَهُ ١١: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ، كَانَ أَكْثَرَ لِلرَّبْح.

قَالَ ١٦: ﴿ فَبِعْهُمْ ١٣ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ ٨.

 ١. في وبخ، وحاشية وجت، وبذلك العيب وبذلك العوار والداء، وفي وبف، والوافي: وبذلك العيب وبذلك العوار، وفي التهذيب: «العيب» بدل والداء.

۲. في دجت»: دأن،

٣. في الوسائل: «ما نقص».

٤. في وط، بخ، بف، وأو العيب،

. في المرآة: «يدل على سقوط خيار الردّ بالعيب بتيرّي البائع منه، أو علم المشتري به، وكلاهما متّفق عليه،
 وعلى أنّ التصرّف يمنع الردّ دون الأرش، والأشهر أنّ مطلق التصرّف مانع حتّى ركوب الدابّة، وظاهر بعضهم
 التصرّف المغيّر للصفة، وربّما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر، وجعل ابن حمزة التصرّف بعد العلم مانعاً
 من الأرش أيضاً، وهو نادر».

٦٠ التهذيب، ج٧، ص ٦٠، ح ٢٥٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر الوافي، ج ١٨، ص ٧٣٧،
 ح ١٨١٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٠، ح ٢٣٠٦٨.

۷. في دط، ي، بح، جت، : «النسية».

١٠. في وطا والوافي: وقلت. ١٠. في الوافي: - وله.

١٢. في دبخ ، بف، والوافي : «فقال». ١٣. في دبخ ، بف، والوافي : «بعهم».

قُلْتُ: بِتَأْخِيرِ ' سَنَتَيْنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: بِتَأْخِيرِ ۗ ثَلَاثٍ ۗ ؟ قَالَ: ﴿لَا ۗ . أَ

٧٠٨/٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ °، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْسِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وَقَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ فِي رَجُلٍ أَمْرَهُ نَفَرَ لِيَبْتَاعَ ۗ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ ^ ، وَيَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَٰلِكَ نَظِرَةً ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ۚ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً ، . ١٠

٣/٨٩٣٧. عَلِيٌّ ١١، عَنْ أَبِيهِ ؛

٢. في وط، بخ، بف، والوافي: - وبتأخير،

١. في (بخ، بف، والوافي: ﴿فبتأخيرٍ ﴾.

٣. في «بخ، بف» والوافي: «بثلاث».

الوافي، ج ١٨، ص ٥٧٣، ح ١٧٨٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥، ح ٢٣٠٧٩.

٥. في وى، بع ، بغ ، بف ، جت ، جد ، جن ، + دعن ابن أبي عمير ، وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ـ والله علي ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس في كثير من الأسناد ، ووردت في كثير من الأسناد أيضاً رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد . وأمّا رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران فلم تثبت . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦، الرقم ٩٩٢ ؛ معجم رجال الحديث، ح ٢٢، ص ٣٣٥\_٣٦.

٦. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + وعلي، وفي الفقيه: - وقضى أمير المؤمنين ٤٤٠.

لا. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٣١: وقوله على البيتاع، الظاهر أنّه اشترى وكالة عنهم وأعطى الثمن من ماله، ثمّ
 يأخذ منهم بعد مدّة أكثر ممّا أعطى، وهذا هو الربا المحرّم، وإرجاع ضمير ومنعه إلى وبعضهم، حكما فهم بعيد جدّاً».

٨. في الفقيه : «بورق» .

٩. في دطه: دمنه.

١٠ التهذيب، ج٧، ص ٤٤، ح ٢٠٢، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٣، ح ٢٣٠، مرسلاً عن أبي
 جعفر器، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين器، الوافي، ج ١٨، ص ٧٣٧، ح ١٨١٩١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٠، ح ٣٠٠٠٠.
 ١١. في وبخ، بف، جن، والوسائل: + وبن إبراهيم.

وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بُنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ الْعَمْدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ ۗ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَىٰ أَجَلٍ.

قَالَ": «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ۚ إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ ۚ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ آ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرُهُ ۚ ۚ كَانَ لِلَّذِي ۗ اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَل مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ . . ١٠

٨٩٣٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ شَعَيْبِ الْحَدَّادِ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ الرَّجُلِ ١ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ، فَيَشْتَرِيهِ ١ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ ؟

١. في التهذيب: - وومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: وفي رجل،

قي وط، بح، بخ، بف، والوافي والتهذيب: وفقال،

٤. بيع المرابحة: هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر، والبيع صحيح، قال العكرمة: وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وليس بحرام، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن إدريس، وهو المعتمده، راجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٤١؛ الخلاف، ج ٣، ص ١٣٤، المسألة ٣٢٣؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٩١؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٥٧؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢١٨، الدرس ٤٤٤؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٣٥٦ (ربح).

٥. في دى: وأجل، والوافي: وفإن،

٧. في وط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ، والوافي والوسائل والتهذيب : وولم يخبر ١٠٠٠

٨. في دجن، دالذي،

 <sup>9.</sup> قال المحقّق الشعرائي في هامش الوافي: ولعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس
 المال، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم».

۱۰. التهذيب، ج٧، ص ٤٧، ح ٢٠٣، معلّقاً عن الكليني والوافعي ، ج ١٨، ص ٢٩١، ح ١٨١٢٨؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٨٣، ح ٢٣٢٠٧.

١١. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: وعن رجل،

۱۲. في «بخ، بف، والوافي: «ويشتر به».

قَالَ: ونَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ».

فَقُلْتُ لَهُ ١: أَشْتَرى مَتَاعِى ؟

فَقَالَ ٢: الَّيْسَ هُوَ ٣ مَتَاعَكَ ٤، وَلَا بَقَرَكَ ، وَلَا غَنَمَكَ».

أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ شَعَيْبِ الْحَدَّادِ، عَنْ
 بَشَّارِ "بْنِ يَسَارِ"، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ مِثْلَةُ . ٢

## ٩٣ ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

٨٩٣٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِثَابٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَىٰ عَنْ رَجُلِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةً مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِفَاراً، وَتَرَكَ مُمَالِيكَ^ غِلْمَاناً \* وَجَوَارِيَ، وَلَمْ يُوصِ: فَمَا تَرَىٰ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا \* الْمَّ وَلَدٍ ؟ وَمَا تَرَىٰ فِي بَيْعِهِمْ ؟

١. في (ط، بف) والوافي: - (له).

۲. في دبس، جن، دقال، .

۳. فی (ی ، بف) : - (هو) .

٤. في المرآة: وقوله 4 يس هو متاعك، هذا هو العينة التي تقدّم ذكرها، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه، فأجاب 4 بأنه ليس في هذا الوقت متاعه، بل صار ملكاً للمشتري بالبيع الأوّل».

٥. في حاشية (جت): (يسار).

٦. في (جت): - (بن يسار). وفي (بح) وحاشية (جت): (بشّار بن بشّار).

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٤٧، ح ٢٠٤، معلقاً عن محمد بن يحيى. وفيه، ح ٢٠٥، معلقاً عن أبسي عمليّ الأشسعري.
 الفقيه، ج ٣، ص ٢١٤، ح ٢٧٩، معلقاً عن بشار بن يسار الوافي، ج ١٨، مس ٧١٥، ح ١٨١٦١؛ الوسائل،

ج ۱۸، ص ٤١، ح ٢٣٠٩٣. ٨. في الكافى، ح ١٣٣٢١ والفقيه: + ولهه.

٩. في الكافي، ح ١٣٣٢١: دغلمانه.

١٠. في الوسائل، ح ٢٢٧٥٤ والفقيه والتهذيب، ج ٩: وفيتَخذها».

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ ﴿، وَنَظَرَ لَهُمْ، وَكَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ».

قُلْتُ: فَمَا تَرَىٰ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا ۗ أُمَّ وَلَدٍ ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ ۗ الْقَيِّمُ لَهُمَ ۚ ، النَّاظِرُ ۚ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَلَيْسَ ۗ ٢٠٩/٥ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا ۖ صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ ۗ ، النَّاظِرُ ۚ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ، . ` `

٢ / ٨٩٤٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يُوصِ، فَرَفِعَ أَمْرُهُ إِلَىٰ قَاضِي الْكُوفَةِ، فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِيَ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ

١. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٣٢: «الظاهر أنّ الوليّ هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل
 الذي يتولّى أمورهم حسبة . والأحوط في العدل أن يتولّى بإذن الفقيه . وقال المحقّق الشعراني في هامش
 الوافي : «قوله : يقوم بأمرهم باع عليهم ، مطلقة يدلّ على جواز كلّ من تولّى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ، وياتي
 الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، أي ذيل الحديث الآتي .

٢. في «بخ، بف» والوافي: «يتّخذها».

٣. في الكافي ، ح ١٣٣٢١: «إذا أنقذ ذلك» بدل «إذا باع عليهم».

٤. في (بخ، بف): (عليهم).

٥. في دط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٢٢٧٥٤ والكافي، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب، ج ٩. وفي سائر النسخ والمطبوع: + دلهم،

٦. في دجت، والكافي، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب، ج ٩: دوليس،

٧. في الوافي عن بعض النسخ: ﴿عمَّا». ٨. في ﴿يَ ﴿ عَالَهُ ﴿ وَ

٩. في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٢٢٧٥٤ والكافي، ح ١٣٣٢١ والفقيه والتهذيب. وفي سائر
 النسخ والمطبوع: + ولهم،

١٠ الكافي، كتاب الوصايا، باب من مات على غير وصيّة ...، ح ١٣٣١، وفي التهذيب، ج ٩، ص ٣٧٩، ح ١٩٨٠، معلقاً عن معلقاً عن سهل بن زياد. وفي الغقيه، ج ٤، ص ٢١٨، ح ٢٥١٨؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٨، ح ٢٩٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٢٩٩، ح ١٧٢١٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٦١، ح ٢٧٧٥؛ و ج ١٩، ص ٢٤١، في ل ح ٢٨٨٨.

الْمَتَاعَ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ ' فِي ' بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ ' لَمْ يَكُنِ الْمَيْتَ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ ' ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا ' بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ .

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ عِلَّهُ ، وَقُلْتُ ۗ لَهُ: يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي ۗ إِلَىٰ أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيَقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا ۚ لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذَٰلِكَ ١ رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعَفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرَىٰ فِي ذَٰلِكَ ١١ ؟

١. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «وجه الفرق بين بيم الجواري وبيم غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه، مع أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع، كما في المعاطات، بخلاف الجواري؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاًه.

٢. في دبخ، بف، والوسائل: دعن،

٣. في وبح، جت، جن، وإذا،

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «الوصيّة».

٥. في اط، ى، بح، وحاشية (جت، والتهذيب، ج ٩: (بها، . وفي (بخ، بف، والوافي والتهذيب، ج ٧: (بهذاه.

٦. في دجت: + دالثاني،.

٧. في (بخ، بف، جد) والوافي والتهذيب، ج ٩: (فقلت).

٨. في (بف) والوافي: (ولم يوص).

٩. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: ولا ربب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيئ منصوص، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول الشه الله وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمت، وإن لم يكن أبره أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله؛ لله لا يفسد.

وروي عنهﷺ : السلطان وليّ من لا وليّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول العسسلمين عـلى أن يتولّى أمرهم ، جاذ له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفَذ أمره ، فإن أفسد كان على خيره نزع يده . والفقيه العادل في زمان الغيبة بعنزلة القاضى العنصوب» .

١٠. في وبخ، بف: وفي ذلك.

١١. في وط، بف، والوافي: + والقيّم،.

### قَالَ: فَقَالَ: ﴿ ذَا كَانَ الْقَيْمُ بِهِ مِثْلُكَ وَمِثْلٌ ۚ عَبْدِ الْحَمِيدِ، فَلَا بَأْسَ ٣٠٠ .

١. في وط، بح، بخ، بف، جت، والوافي والتهذيب، ج٧: وأو مثل،.

 ٢. في المرآة: والظاهر أن المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنه ينضبط أموالهم من الضياع، أو يتأتى منه الاستثمار، أو يكون عدلاً ضابطاً، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمام على .

قال في المسالك: اعلم أنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه، ثمّ لجدّه لأبيه، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب، ثمّ وصيّ الجدّ، وهكذا، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ، ثمّ الحاكم، والمراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العامّ مع تعذّر الأولين، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان: أحدهما: المنع، ذهب إليه ابن إديس، والثاني -وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ -: الجواز؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُكُ وَالْمُومِنُكُ المُعْامُهُمُ أَوْلِيَاءً بَعْضِ» [التوبة (٩): ١٧] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعده، وراجع: مسالك الأفهام، ج ٢، ص ٢٦٤.

و قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس، وجه المماثلة لا بد أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه، والمعقول منه ثلاثة أمور: العلم والتقوى وحسن تدبير الحال؛ إذ لا بد في تدبير المال من هذه الأمور، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع؛ إذ لا شك في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً، فالمستفاد من هذا الخبر أن الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها، ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبر آخر. والحق أن يقال: ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الولي والوصيّ والحاكم الشرعي بديهي لا يحتاج إلى تحتّم استدلال؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد، لا يرضى به الشارع البّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق، وإن تطرّق شكّ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً، كالقضاء؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه، كما يحتاج إليه في المرافعات، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً، وهذا واضح، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين، وذلك لأنّ من ٣/٨٩٤١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ - وَهُوَ آبِقٌ - مِنْ ' أَهْلِهِ ؟

فَقَالَ: ﴿لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ۥ فَيَقُولَ ۖ : أَشْتَرِي ۗ مِنْكَ هٰذَا الشَّيْء وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ۥ فَإِنْ ۖ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ ۚ الَّذِي نَقَدَ ۖ فِي الشَّيْءِ ۖ ۖ . ^

جه وظائف الحكام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً، وهذا شيء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه؛ لتلا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون، وإن أهمل القاضي ذلك و تصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول الشظة وأمير المؤمنين علا وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق، وكلاهما غير لاتقين، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قوياً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد، غير وارد؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام للذلك غير ثابت شرعاً، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرّ في كتاب القضاء، فإن تمكّن الفقيه لبسط بده، أو لإنفاذ السلطان أمره، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه، فهو، وحرم على غيره مزاحمته، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء، فينحصر الأمر في واحد إلاّ أن لا يقدر المباشرة بنفسه، فيقيم لولاية الأيتام من يرى، ولا يشترط كونه مجتهداً، بل عادلاً قادراً، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً، بل لدفع التنازع في المتولّين، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرّ على ما فرّ، وإثارة للفتنة والتنازع، وإفساد لمال البيم، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلا إذا ثبت الخيانة،

٣٠ التهذيب، ج ٧، ص ٦٩، ح ٢٩٥، معلقاً عن أحمد بن محمد. الشهذيب، ج ٩، ص ٢٤٠، ح ٢٩٢، بسنده عن
 محمد بن إسماعيل بن بزيع الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٠٠ ح ١٧٣١٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٦٣، ح ٢٢٧٥٢.

١. في وط، والوافي والفقيه والتهذيب ح ٥٤٠: وعن.

٣. في دجن، دأيشتري.

ني الوافي: «ويقول».

٥. في الوافي: - «ثمنه».

٤. في دبف: دوإن.

٧. في الوافي: (في ما اشترى منه عبدل دفي الشيء).

٦. في الوافي: «نقده».

٨. الشهذيب، ج٧، ص ٦٩، ح ٢٩٦، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي الفقيه، ج٣، ص ٢٢٥، محمد

٨٩٤٢ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَن بْن مَحْبُوبِ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَقُلْتُ: سَاوَمْتُ ۚ رَجُلًا بِجَارِيَةٍ لَهُ ۗ ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ ۗ : هٰذِهِ الْأَلْفُ ۖ حَكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا ۚ مِنْي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ ۖ دِرْهَمٍ ۗ ؟ عَلَيْكَ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهَا ۚ مِنْي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ ۖ دِرْهَمٍ ۗ ؟

قَالَ: فَقَالَ: أَرَىٰ أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا ۗ أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ ١٠٥ [لَيْهِ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرَدَّ إِلَيْهِ ۚ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ۖ ١٠ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ ١٠ بِ٢٠٠ إِلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ».

به ٢٢ إلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ».

قَالَ: فَقُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ " بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا ً "، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةً مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ». " أ

حه والتهذيب، ج ٧، ص ١٧٤، ح ٥٤٠، بسندهما عن سماعة، عن أبي عبدالله تلك ،مع اختلاف يسير «الوافي ، ج ١٨، ص ١٧٧، ح ١٩١٠؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٥٣، ذيل ح ٢٧٧٣.

١. المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم، واستام.
 وأمًا بيم المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوم).

نى الوسائل، ح ٢٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب: - «له».

٣. في وط، بح، بس، جد، والتهذيب: - وله،

٤. في «ط» والتهذيب: + «درهم». وفي «بخ»: + «الدرهم». وفي «بف» والوافي: + «الدراهم».

٥. في الوافي: «أن يقبضها».
 ٦. في «بخ، بف» والوافي: «بالألف».

٧. في الوافي: «بألف دراهم». وفي الفقيه: «بالثمن» بدل «بألف درهم».

البخ، بف، والوافى والتهذيب: «قيمتها».

في «بخ، بف» والوافي والفقيه: «عليه».

۱۰. في «بخ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب: «كان».

١١. في حاشية وجن: وبعث. ١٢. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب: - وبه،

١٣. في الوسائل، ح ٢٣٢٤٩: «وجدت». ١٤. في «بخ، بف» والوافي: + «عليه».

<sup>10.</sup> الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٠، ح ٢٨٥١؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٦٩، ح ٢٩٧، معلَقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٧٤٦، ح ١٨٢٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣، ذيل ح ٢٢٧٥٤؛ و ج ١٨، ص ١٠٥، ح ٢٣٢٤.

مُعُدُّرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ أَبِرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحْدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَ لَهُ ذَٰلِكَ ؟

قَالَ: منَعَمْ، إِذَا كَانَ وَاحِداً».

فَقِيلَ لَهُ¹: فِي الْحَيَوَانِ ۖ شُفْعَةً ؟ فَقَالَ: «لَا ۖ». <sup>؛</sup>

٨٩٤٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْسِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ فِي شِرَاءِ ° الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : ماشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ ٦ . ٧

٧ / ٨٩٤٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْل، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي ^ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقْرُوا لَهُمْ بِذٰلِكَ ٢٠

١. هكذا في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن و والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - وله ،

ني حاشية «بح»: «في الرقيق». وفي الوافي: «أفي الحيوان».

٣. في المرآة: ويدل على ثبوت الشفعة في المعلوك وعدمها في سائر الحيوان، قال في الدروس: اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول، فأثبتها فيه المرتضى، وهو ظاهر المفيد، وقول الشيخ في النهاية، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق، والفاضل في العبيد، لصحيحة الحلبي، ومرسلة يونس تدل على العموم، وليس ببعيد». وراجع: الناصريّات، ص ٤٤٧، المسألة ٢٥٦؛ المقنعة، ص ٢١٨؛ النهاية، ص ٤٢٣؛ المبسوط، ج ٣، ص ٢٠٠؛ السرائس، ح ٢٠ عن ص ٣٠٥؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣٠٥؛ المهذّب، ج ١، ص ٣٥٥؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣٠٥.

٤. التهذيب، ج ٧، ص ٧٠، ح ٢٩٨، معلّقاً عن عـليّ بـن إبـراهـيم . وفيه، ص ١٦٦، ح ٧٣٥؛ والاسـتبصار ، ج ٣٠ ص ١١٦، ح ٤٥٥، بسندهما عن ابن أبي عمير «الوافي ، ج ١٨، ص ٧٧١، ح ١٨٢٣٣؛ الوسائل ، ج ٢٥، ص ٤٠٢ ق ذيل ح ٣٢٢٤.

٦. في العرأة: ويدلُّ على جواز شراء النصاري، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمَّة.

٧. الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ١٧٢٣٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٤٥، ح ٢٣٥٩٧.

٨. في (بخ، بف، : دشري مملوك، وفي الوسائل والفقيه والتهذيب: دشراء مملوك.

٩. في الوسائل والفقيه: - وإذا أقرّوا لهم بذلك، .

فَقَالَ: ﴿إِذَا أَقَرُوا لَهُمْ بِذَٰلِكَ، فَاشْتَرِ ١ وَانْكِحْ، ٢٠

٨/٨٩٤٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ، قَالَ:

سَأَلَتُ الرِّضَا اللهِ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا، ثُمَّ خَفَرُوا"، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا ۗ لِأَنَّهُ ۗ لَمْ يُعْدَلُ عَلَيْهِمْ: أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَىٰ ۖ مِنْ سَبْيِهِمْ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٌّ قَدِ^ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ ^ كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا، فَلَا تَبْتَعْ \* ا مِنْ سَبْيهِمْ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ ' بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ''، وَيُغِيرُ '' الْـمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ: أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ ؟

قَالَ: ﴿إِذَا أَقَرُوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

١. في وطع: وثمّ اشترع.

التهذيب، ج٧، ص ٧٠، ح ٢٩٩، معلقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الغقيه، ج٣، ص ٢٢١، ح ٣٨١٨،
معلّقاً عن أبان الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ٣٢٣٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٤٣، ح ٢٣٥٩٠.

٣. في وبخ ، بف» والوافي : واخفروا» . ووالخفر» : نقضٌ العهد، والغدرُ . راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ (خفر) .

٤. في (بخ، بف) والوافي: «اخفروا».

٦. في دجن، وأن تشتري، وفي دبخ، وأن أشتري،

٥. في وبخ، بف: ولأنهمه.
 ٧. في وط، بخ، بف» والوافي: وقومه.

في دى، دوقد،
 في دط، والتهذيب، ح ٣٢٧: دفلا يبتاع.

٩. في دطه: دفإنه.

۱۱. في دطه والتهذيب، ح ٣٢٨: دويسرق، وفي دبخ، بف، : دوسرق،

<sup>17.</sup> قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ويسرق بعضهم من بعض، أي يـعلم ذلك إجـمالاً وأنّـه عادتهم، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قـوم إجـمالاً. وهـذا لا يـقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديـلم عـن واحد منهم، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حاله.

١٣. الإغارة على القوم: دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً: النهب. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٩٤؛ لسان العرب،
 ج ٥، ص ٣٦ (غور).

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ \ أَهْلِ الذِّمَّةِ \ أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ: هٰذَا لَكَ ، فَأُطْعِمْهُ ۗ وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ ؟

فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْ عُحُرًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ». °

٩ / ٨٩٤٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً "، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِِ ﴿ ۚ إِنَّ الرُّومَ ۗ يُغِيرُونَ ۚ عَلَى الصَّفَالِبَةِ ۚ ١ وَالرُّومِ ١١، فَيَسْرِقُونَ ١٢

١. في (بح، جت، جد، جن) والوسائل: - (قوم من).

٢. في المرآة: وقوله 器: من أهل الذمّة، في بعض النسخ: عن قوم، وهو أظهر، وفي بعضها: عن أهل الذمّة، فقوله 器: ولا من أهل الذمّة، لعل العراد به: ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً».

٣. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، والوسائل والتهذيب، ح ٣٣١ والاستبصار: وأطعمه، بدون الفاء.

أ. في ابف، جت، وحاشية (بح): (الا تبع).

٥٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٦٢، ح ٢٩٦؛ و ج ٧، ص ٢٧، ح ٢٧٢، إلى قوله: وفلا تبتع من سبيهمه؛ وفيه، ص ٧٧، ح ٢٢٨، من قوله: قوسألته عن سبي الديلمه إلى قوله: وفلا بأس بشرائهمه. وفيه أيضاً، ح ٢٣١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٣، ح ٢٨٢، من قوله: قوسألته عن قوم من أهل الذمّة وفي كلّها معلماً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٦١، ح ٣٩٣، بسند آخر، من قوله: قوسألته عن سبي الديسلم، إلى قوله: وفسألته عن الديسلم، إلى قوله: وفسألته عن قوم من أهل الذمّة».

٦. في (ط): - (جميعاً).

٧. في (ط، بخ، بف) وحاشية (جت) والوافي: + (جعلت فداك).

٨. في التهذيب: «القوم».

٩. في الوسائل: «يغزون».

<sup>·</sup> ١. قال ابن منظور: «الصقالبة: جيل خمّر الألوان صَهّب الشعور -أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن، أو شُقْرَة، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخمون الخرّر وبعض جبال الروم». وقال الفيروز آبادي: «الصقالبة: جيل تتاخِم وتتصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْقَر وقُسطَنُطينيّة». لسان العرب، ج ١، ص ٢٥٦؛القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٩ (صقلب).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي العطبوع: - «والروم». وفي التهذيب: «النوبة» بدله.

أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَيَخْصُونَهُمْ ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ ٢١١/٥ بِهِمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التَّجَّارِ ، فَمَا تَرىٰ فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سَرِقُوا ، وَإِنَّمَا أَنَّهُمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التَّجَّارِ ، فَمَا تَرىٰ فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سَرِقُوا ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبِ كَانَتْ آبَيْنَهُمْ ؟

فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ، إِنَّمَا لا أُخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَىٰ دَارِ الْإِسْلَامِهِ.^

٨٩٤٨ - ١ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْعاً ؟

فَقَالَ: «اشْتَرِ ٩ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ١٠.«١

١٩ / ٨٩٤٩ أَبَانَ ١٢، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمَّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَسرَبِحَ فِسيهَا قَسبْلَ أَنْ يَسْقُدَ ٣٠ صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ ١٠ لَـهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا ١٠

١. في ديف: - دمن، ٢. في دي: - دفيعمدون إلى الغلمان،

٣. في دى، بس»: - وفيخصونهم». ووفيخصون»، من الخصاء، وهو سلّ الخصيتين، أي انتزاعهما وإخراجهما.
 راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢٨ (خصي).
 ٤. في (جن»: النخّاس».

قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، المراد بهذا العلم هو العلم
الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلا إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا
سرقوه».

٧. في دط، بخ، بف، والوافي: دوإنَّما،.

التسهذيب، ج ٦، ص ١٦٢، ح ٢٩٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٢٦٠، ح ١٧٢٣١؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٢٤٤، ح ٢٣٥٩٦.

١٠. في دبخ، بف، وحاشية دى، بح، جت، والوافي: دبالعبوديّة والرقّ.

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٧٠، ح ٢٠٠، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفيه، ح ٢٠١، بسند آخر الوافي، ج ١٢، ص ٢٢٥، ح ٢٢٥٩٤.

١٢. السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

١٣. في وي: وأن ينقده. ١٤ . في وط، جد، والوسائل والتهذيب: - وهي،

١٥. في وطه: وصاحبه.

يَتَقَاضَاهُ ا وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ ا فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ " بَاعَهُمْ: اكْفُونِي غَرِيمِي الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ " بَاعَهُمْ: اكْفُونِي غَرِيمِي الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ " بَاعَهُمْ: اكْفُونِي غَرِيمِي الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ اللهِ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

١٩٨٠/ ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْسِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: فَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَاسْتَوْلَدَهَا ۗ الَّذِي اشْتَرَاهَا ۖ ، فَوَلَدَتْ مِـنْهُ غُلَاماً، ثُمَّ جَاءَ سَيُّدُهَا الْأَوَّلُ، فَخَاصَمَ سَيُّدَهَا الْآخَرَ ^ ، فَقَالَ: وَلِيدَتِي بَاعَهَا الْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي

فَقَالَ: الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا ٩، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ ابْنَهُ

١. (يتقاضاه)، أي يطلب منه حقّه. راجع: تاج العروس، ج ٢٠، ص ٨٥ (قضي).

٢. في الفقيه: - «ولم ينقد ماله».

٣. في وطه: والذيه.

٤. في ابخ، بف، : (اكفوني عن ثمني). وفي حاشية ابح، : (اكفوني عن ثمن).

وفي المرأة: وقوله: اكفوني غريمي، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار».

التهذيب، ج ٧، ص ٦٨، ح ٢٩٣، بسنده عن ابن فضّال، عن أبان، عن زرارة، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد الله علا . الفقيه، ج ٣، ص ٢١٩، ح ٢٨١٦، بسند آخر ، الوافي، ج ١٨، ص ٨٩٤، ح ١٨٥٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٩، ح ٢٢٠٨٩.

٦. في الوافي عن بعض النسخ والفقيه: «فتسرًاها».

٧. في حاشية وجن٤: وشراهاه. وفي التهذيب، ح ١٩٦٠ والاستبصار، ح ٧٣٩: وفاشتراها رجل، بدل وفاستولدها الذي اشتراهاه.

٨. في (بخ، بف، والوافي والتهذيب، ح ١٩٦٠: «الأخير».

قي المرأة: «قوله 3 : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولا . قوله 3 : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره . وقال
 في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة
 الولد فلا يجوز أخذ ولده . انتهى . وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيله 4 التي كان يتوسّل بها إلى ظهور مسا هـو
 الولقع .

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّىٰ يُنْفِذَ لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ ۗ أَبُوهُ: أَرْسِلْ ابْنِي ۗ ، قَالَ ۖ: لاَ وَاللّٰهِ ، لاَ أَرْسِلُ إِلَيْكَ ۗ ابْنَكَ حَتَّىٰ تُرْسِلَ ۗ ابْنِي ۖ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَٰلِكَ سَيْدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَنِعَ ابْنِهِ ، ^

١. هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار، ح ٧٣٩: وحتى ينقده.

٢. في وطه والتهذيب، ح ١٩٦٠ والاستبصار، ح ٧٣٩: - وله،

٣. في الفقيه: - وحتى ينقد لك البيع، فلمّا أخذه، قال له أبوه: أرسل ابني،

٤. في دبخ، بف، والوافي: دفقال،.

٥. فى دى: - وإليك، وفى حاشية دبح، جت، جده: «لك».

٦. في دبخ ، بف: + دالي،

 ٧. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وفإن قيل: كيف علم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين، وذكر الفقهاء أنه لا يجوز للقاضى أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينتِهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا: يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليه الله وطلب مجازاة الابن و تعزيره؛ لأنّه عمل عملاً أو جب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهالاً به لكان زنا، ومثل هذا محرّم، مثل أن ينغر أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول: هذا زوجتك فجامعها، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم، وأراد أمير المؤمنين الله بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري، ولم يكن غرضه الله تعليمه الحيلة، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله: فأشهده الذي اشتراها، إلا طلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقة فاحكم لي أيضاً بشيء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله: خذ ابنه الذي باعك الوليدة، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنين، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون، والجواب عنه أوضح، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما عـلم أنّ ابـنه بـاع الوليـدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنين ﷺ أجازه الفضولي بعد الردّ، وهـذا شيء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب \_ بعد تسليم عدم صحة الإجازة بعد الرد \_ أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوام ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك . وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ . وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاري الله في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله ربّ العالمين » .

٨. التهذيب، ج٧، ص ٧٤، ح ٣١٩؛ والاستبصاد، ج٣، ص ٨٥، ح ٢٨٨، معلَّقاً عن عليَّ بن إبراهيم، وفي الأخير

T17/0

١٣/٨٩٥١ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْن حُمْرَانَ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدٌ \ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي \': إِنِّي حُرَّةً.

فَقَالَ: «اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ " لَهَا بَيِّنَةً». \*

٨٩٥٢ / ١٤. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ "، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَدَخَلَ ۚ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ ؟ ، فَقَالَ ^ : التَّنَخُّسُ ^ .

حه إلى قوله: «يأخذ وليدته وابنها» . التهذيب، ج ٧، ص ٤٨٨، ح ١٩٦٠، بسنده عن ابن أبي نجران، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد. الاستبصار، ج ٣، ص ٢٠٥، ح ٣٣٩، بسنده عن عاصم بن حميد، وفيهما مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٣٨٢، معلقاً عن محمّد بن قيس الواقي، ج ١٦، ص ١١١٥، ح ٢٦٥٠٠ علي ١٦٧٥٠

١. في (بخ، بف): (فأريد).

٢. في وط، بف، والوافى والفقيه والتهذيب: - ولى،

٣. في (بخ، بف، جن، والتهذيب: وأن يكون، وفي حاشية (بح، جت، : وأن تقوم، .

التهذيب، ج٧، ص ٧٤، ح ٣١٨، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج٣، ص ٢٢٢، ح ٣٨٢٤، معلقاً عن حمزة بن حمران الوافي، ج ١٧، ص ٢٦١، ح ٢٦١١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٥٠، ذيل ح ٢٣٠٠٩.

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج٧، ص ٧٠، ح ٣٠٢، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [بن أعين] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد.
 أنظر على سبيل المثال: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٣٣٤ و ص ٤٤٩ ـ ٤٥١؛ و ج ١٣، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩؛ و ج ٢٢، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٢.

٦. في (بف، والوافي: ﴿إِذْ دَحَلَّ . وَفِي رَبِحُ، ﴿ وَإِذَا دَحَلَّ ۗ . .

٧. في دبخ ، بف، والتهذيب: – دله».

في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل: دقال».

٩. «التنخس»: عمل النخاس، وهو بانع الدواب والرقيق، والأوّل هو الأصل، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حمّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع: تاج العروس، ج ٩، ص ٧ (نخس).

فَقَالَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عِلْمَ: «لَا تَشْتَرِينَ ۖ شَيْنا ۗ وَلَا عَيْبا ۗ وَإِذَا السَّتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِينَ ۚ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَح ، وَإِذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَّا عَ

١٥/٨٩٥٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ١٣ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ مُيَسِّر ١٤ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ ثَمَنِهِ ١٠ وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ، ١٦

١. في دط ، بح، والتهذيب: + دله، ٢. في دبف، والتهذيب: دلا تشتر،

٣. قال الجوهري: «الشَّيْنُ: خلاف الزين». وقال ابن الأثير: «الشين: العيب». وقال العكامة المجلسي: «لعلَ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة، والثاني في الخلق، ويحتمل التأكيد». الصحاح، ج٥٠ ص ٢١٤؛ النهاية، ج٢، ص ٢١٩ (شين)؛ مرآة العقول، ج ٢١، ص ٢٣٨.

٤. في دبس، : دشيّناً ولا عيّباً، وفي التهذيب: دسبياً ولا غبياً».

٥. في (ط، بخ، بف، والوافي والتهذيب: (فإذاه.

٦. في دجد، والتهذيب والوسائل: دفلا يرينٌ، وفي دجن، دفلا تزيّنه،

٧. في اجده: اعنه.

۸. في الوسائل والتهذيب: «يرى».

٩. في الوافي: «الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير». وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٦٩ (فلح).

١٠. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب: وفإذا،.

۱۱. ني دط،ي، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والوسائل: دوصدَّق). بدر بدر بدر بدر بدر بدر بدر آن؟

۱۲. التهذيب، ج ۷، ص ۷۰، ح ۳۰۲، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عـمير، عـن رجـل، عـن زرارة الوافي، ج ۱۷، ص ۲۲۷، ح ۲۷۲۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۵۱، ح ۲۳۱۱.

١٣. في دبس: - د إبراهيم،

١٤. في دى، بس، وحاشية دبع، بخ، وهامش المطبوع: دقيس، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس، في شيء من الأسناد.

١٥. في دي، بخ، بف، وحاشية دجت، : + دفي الميزان،

التهذيب، ج٧، ص ٧١، ح ٣٠٣، معلَقاً عن سهل بن زياد الواني، ج ١٧، ص ٢٦٧، ح ١٧٢٥٠ الوسائل،
 - ١٨، ص ٢٥٢، ح ٢٣٦١١.

١٦/٨٩٥٤ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمُّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دِفَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسىٰ " عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا ۖ فِي جَارِيَةٍ لَهُ " ، وَقَالَ \* : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ " كَانَتْ " وَضِيعَةً " فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءً ؟

فَقَالَ^: ولَا أَرِيْ بِهٰذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسٌ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ». ٩

۱. في الوسائل، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب: - «موسى».

۲. في الوسائل، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب: - درجلاً،

٣. في «بخ، بف»: - «له». وفي الوافي: «أريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها و تـوليته له فـي
 البيع والشراء، لا المشاركة في المال، كما يظهر من آخر الحديث ويأتى ما يدل عليه».

وفي هامشه عن المحقق الشعراني: الظاهر أنّ المشاركة هنا نرع من البيع ، وهو تولية النصف؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة: واكذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك » .

٥. في دبخ، بف: دفإن، . ٢٦. في الوسائل، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب: دكان،

٧. الوضيعة: الخسارة. لسان العرب، ج ٨، ص ٣٩٨ (وضع).

٨. في دبخ ، بف، والوافي : دقال، .

٩. التهذيب، ج٧، ص ٧١، ح ٣٠٤، معلقاً عن ابن محبوب. وفيه، ص ٨١، ح ٣٤٧؛ و ص ٣٣٨، ح ٣٤٠؛
 والاستبصار، ج٣، ص ٨٣، ح ٢٨٣، بسند آخر عن أبي عبد الله ٤٠٠، مع اختلاف الوافعي، ج ١٨، ص ٨٩٤،
 ح ١٨٥٢: الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٥، ح ٢٣٦٤٢؛ و ج ١٩، ص ٧، ح ٢٤٠٣٧.

١٠. في دط، بس، جد، جن، دلا تباع، وفي دبخ، بف، دألًا يباعه.

١١. في دى، بخ، بف، والوافي: - دولا تورث،

١٢. قال المحقَّق الشعراني في هـامش الوافي: «الفـرق بـين البـيع والهـبة والمـيراث أنَّ المـيراث ليس بـاختيار

فَقَالَ: ويَجُوزُ \ ذٰلِكَ ۚ غَيْرَ الْمِيرَاثِ، فَإِنَّهَا تُورَثُ، وَكُلُّ شَرْطٍ ۗ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدًّ ﴾ . °

١٨٠/٨٩٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ

حه المشتري، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث، ولا يجوز سلب حقّه عنه، وأمّا البيع والهبة فسهما بماختيار المشتري؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله، لكنّ كثيراً من علماننا منع من اشتراط عدم البيع؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله، واشتراط عدم ببعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً، ولو كان مثل هذا الشرط بإطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط، أو تحريم شيء لم يكن محرّ ما كذلك، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى، وسيجيء إن شاء الله في موضع أليق، والحق أنّ اشتراط عمل يوجب محرومية أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها، غير جائز، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد، كاشتراط عدم الجماع في النكاح المائم دون المتعة، واشتراط عدم السكون في الدار، وعدم التجارة في العانوت، وعدم التحرق في المبيع، وأمّا استئناء بعض الفوائد فغير مناف، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدة قليلة من زمان الإجارة، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً، أو لا يسافر دائماً، ولا ينكح أبداً، أو يستنع عن ارتكاب المباحات مدة عمره؛ فإنّه يشبه التحريم، وكما لا يجوز تحريم الحلال إلّا المحلّلات المباحات مدة عمره؛ فإنّه يشبه التحريم، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلّا المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في المعادات، كالصعود على جبل بعينه، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة، وقد اختلف الأنظار والله الموقق إن شاء اللهه.

١. في دبف، : دقال : لا يجوز، وفي دبخ، : دقال، بدل دفقال : يجوز، .

٢. في المرآة: «المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً، قال في الدووس: لو شرط ما ينافي العقد، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه، هو أنّ استراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال». وراجع: الدروس، ج ٣، ص ٢١٤، الدرس ٢٤٣.

۳. فی دیف: دشیمه.

في التهذيب: «باطل».

٥. الشهذيب، ج٧، ص ١٧، ح ٢٨٩، بسند آخر، مع زيادة في آخره الوافي، ج١٧، ص ١٥، ح ١٧٧٤٤ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧، ح ٢٣٦٤٦.

T17/0

أبِي جَمِيلَةً ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ ، فَقَالَ لِي: «يَا شَابُّ، أَيَّ شَيْءٍ تُعَالَجُ ٩٠ ..

فَقُلْتُ: الرَّقِيقَ.

فَقَالَ: «أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظُهَا: لَا تَشْتَرِيَنَّ ۖ شَيْناً وَلَا عَيْباً ۗ ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْتَهْدَةِ ۚ . °

# ٩٤ \_ بَابُ الْمَعْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

٨٩٥٧ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ ۚ ، لِمَنْ مَالُهُ ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ عَلِمَ ۗ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ^ عَلِمَ، فَهُوَ

١. المعالجة: المزاولة والممارسة، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع: الصحاح، ج١،
 ص ٣٣٠؛ لسان العرب، ج٢، ص ٣٣٧(علج).

۲. في دى: دفلا تشترين، ٣. في دبس: دعيّباً، بالتضعيف.

٤. في الوافي: ولعلّه أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا، أو لم يقبضا؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقاً أو معيباً. قال في النهاية: في حديث عقبة بن عامر: عهدة الرقيق ثلاثة أيّام، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد إنّ شاء بلا بيّنة، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يرد إلّا ببيّنة. ولعله إنّما فشر ما يختص منها بالحديث الذي ذكره، وراجع: النهاية، ج٣، ص ٣٢٣ (عهد).

وفي المرأة وقوله الله: واستوثق، لعل المراد باستيئاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع، أو الإخبار به، أو المراد: استوثق من صاحب العهدة، وهو البائع». ٥ . الوافي، ج١٧، ص ٢٦٨، ح ١٧٥١؛ الوسائل، ج١٨، ص ٢٥٧، ح ٢٣٦١٢

٦. في الفقيه: - دوله مال،

٧. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٤٠: «قوله ٤٤؛ إن كان علم، به قال بعض الأصحاب، كابن الجنيد، والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط».

٨. في دبخ، بف، والوافي: +دله،

لِلْبَائِع، . ١

٨٩٥٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ
 مَخْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَالَ: سَأَلْتُهُ ۚ عَنْ رَجُلِ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالًا ؟

قَالَ": فَقَالَ: «الْمَالُ لِلْبَائِعِ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَال أَوْ مَتَاع، فَهُوَ لَهُه. أُ

٣/٨٩٥٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًاج، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ \* : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ .

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ».

قُلْتُ: فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ ٦٠.

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٩٠. ٥٠

۱۱. التهذيب، ج ۷، ص ۷۱، ح ۳۰۷، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ۳، ص ۲۲۰، ح ۲۸۱، معلقاً عن جميل بن درّاج الوافق، ج ۸۱، ص ۷۳۱، ح ۲۶۲،۶؛ الوسائل، ج ۸۱، ص ۲۵۳، ح ۲۳۱۱۶.

۲. في دجن، دسألت،

٣. في (بخ، بف، والوافي: - «قال».

التهذيب، ج٧، ص ٧١، ح ٣٠٦، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٧٦١، ح ١٨٢٤٨؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٢٥٢، ح ٣٣٦١٢.

٦ . في (ط): - (به).

٧. في دبخ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: - دبه.

في المرأة: وحمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على إطلاقه؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملكه».

۸. التهذیب، ج ۷، ص ۷۱، ح ۳۰۵، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقیه، ج ۳، ص ۲۲۰، ح ۳۸۱۷، معلقاً عن زرارة - الوافی، ج ۱۸، ص ۷۲۲، ح ۱۸۲۹؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۵۵، ذیل ح ۲۳۹۱۸.

T18/0

# ٩٥ ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ آبِيهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَا يُرَدُّ

٨٩٦٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ
 مَحْبُوب، عَنْ مَالِكِ بْن عَطِيئةً، عَنْ دَاوُدَ بْن فَرْقَدٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ ۗ رَجُلٍ اشْتَرىٰ جَارِيَةً مَدْرِكَةً ۚ ، فَلَمْ تَحِضْ عِـنْدَهُ حَـتّىٰ مَضىٰ لَهَا ۚ سِتَّةً أَشْهُرِ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ كِبَرٍ، فَهَذَا ۚ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُه.^

٨٩٦١ / ٢ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ٢ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ:

٢. في (بخ، بف): (ثمّ ظهر).

۱. في وط، بخ، واشترى،

۳. في (ي): - (عن).

ومدركة، أي بالغة، يقال: أدرك الغلام، أي بلغ الحلم. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٢٠ (درك).

٥. في وي: - ولها». ٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي : + وبها».

٧. في (بخ، بس، بف) وحاشية (جد) والوافي: (فهو).

۸. الكافي، كتاب الحيض، باب العرأة يرتفع طعثها من علّة ...، ح ٤٣٣٤، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٤٥٥، ح ٤٥٥١؛ و التهذيب، ج ٧، ص ١٥٥، ح ٢٨١؛ و ج ٨، ص ٢٠١٥ ح ٣٠٤، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ١، ص ٩٤، ح ١٩٩، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليه مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨، ص ٢٦١٥، ح ٢٨٤٦١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠١١، ح ٢٣٢٣٩.

٩. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب، عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمَّد.

 ١٠ في وطع: وتُردة. وفي موآة العقول، ج ١٩، ص ٢٤٢: «المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنَّ التصرّف يمنع الردّ، وهي أنَّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي، ولكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجا بعض الأصحاب إلى حملها على عَلَيْهِ ۚ نِصْفَ عَشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٍّ ﴿ : لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَىٰ إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا» . ۖ `

٣/٨٩٦٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِهِ ":

- التهذيب، ج ۷، ص ۳۱، ح ۲۲۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۸۰، ح ۲۷۲، معلقاً عن الحسن بن محبوب، وفي التهذيب، ج ۷، ص ۳۲، ح ۲۷۲ و ۲۷۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۸۰، ح ۲۷۲ و ۲۷۳، بسند آخر، إلى قوله:
   ولنكاحه إياها، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ۱۸، ص ۷٤۱، ح ۱۸۲۰؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۰۲، ح ۲۳۲٤٠ من قوله: ولنكاحه إياها».
- ٣. هكذا في حاشيتي قبح، والطبعة الحجريّة والوافي. وفي دى، بح، بخ، بس، بف، جد، جت، جن، والمطبوع والوسائل: وعميره. وفي وط): دعمر».

وعبد الملك هذا، هو عبد الملك بن عمرو الأحول، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد، وروى الكئي في رجاله، ص ٣٨٩، الرقم ٧٣٠، ذيل عنوان دما روي في عبد الملك بن عمرو، بسنده عن ابن أبسي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع: رجال الطوسي، ص ٢٦٥، الرقم ٣٨٠٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٦٠، الرقم ٤٦٠٠؛ معجم

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٦٢، ح ٢٦٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بس عسرو. وكذا يؤيّده ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٢٢، ح ٢٣٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨١، ح ٢٧٤؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعًا، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله .

٤. والأرش، هـو الذي يأخذه المشتري من البانع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات ٥٠

حه كون الحمل للمولى الباتع فيكون أمّ ولد ويكون البيع باطلاً، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبرته، فلو فرض على بعد حكونها بكراً كان اللازم العشر، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذاكانت ثيباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة، وقوّى الشهيد الشاني الله الحاق وطى الدبر».

١. في الوسائل: «معها».

وَيُرَدُّ الْمَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا "».

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿إِنْ كَانَتْ بِكُراً فَعَشُرَ ثَمَنِهَا ۗ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ۖ بِكُراً فَيَصْفَ ۗ عُشْرِ
ثَمَنِهَا ۗ ، ٢

٨٩٦٣ / ٤ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: وَقَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ^ فِيهَا عَيْباً، قَالَ: تَقَوَّمُ وَهِيَ \* صَحِيحَةً، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ \* ، ثُمَّ يَرَدُّ \* الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَئِنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ. \* الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَئِنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ. \* الْ

حه والجراحات من ذلك؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع، يقال: أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم. النهاية، ج ١، ص ٣٩ (أرش).

١. هكذا في دى، بح، بخ، بس، بف، جت، جن، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٢٦٧ والاستبصار، ح ٢٧١.
 وفي سائر النبخ والمطبوع: «ترد».

۲. التهذيب، ج ٧، ص ٦٦، ح ٢٦، و الاستبصار، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢٧١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبيه، عن ابنه، عن ابنه أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله \$\frac{1}{28}. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٦، ح ٢٦٠ و الاستبصار، ج ٣، ص ٢٨، ح ٢٧٤، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، بن عمرو، عن أبي عبد الله \$\frac{1}{28}. مع اختلاف. الفقيه، ج ٣، ص ٢٢١، ح ٣٨٠، معلقاً عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله \$\frac{1}{28}. وتمام الرواية فيه: ويردّها ويردّ نصف عشر شمنها إذا كمانت حبلي ١٨٠ الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٠، ح ٢٣٢٥.

٣. في وبف والوافي: وقيمتها ٤.

٤. هكذا في دط، ي، بح، بخ، بس، جت، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: دلم يكن،

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٧٤١، ح ١٨٢٠٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٦، ح ٢٣٢٥١.

٨. في دبح ، بخ ، بف، والوافي : دثم رأى، .

٩. في (بخ، بف): – (وهي). ٩. في (ي): (داء).

۱۱. في (بح، بخ، بف): + (بها).

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٦١، ح ٢٦٥، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد؛ وفيه، ص ٦٠، ح ٢٦٠، بسند آخر عن مه

٨٩٦٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ م:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : ﴿إِنْ وَجَدَ فِيهَا ^ 8/٢٥٠ عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بقِيمَةٍ ' مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ: قُلْتُ: هٰذَا قَوْلُ عَلِيٌّ ۖ ۗ ﴿ ؟ قَالَ ۚ : ﴿نَعَمْ ۗ ٥. "

٦/٨٩٦٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحْدِهِمَا ﴿ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا ٦ عَيْباً بَعْدَ ذٰلِكَ ؟

قَـالَ: «لَا يَـرُدُّهَا عَـلَىٰ صَـاحِبِهَا، وَلَكِـنْ لَا تُـقَوَّمُ مَـا بَـيْنَ الْعَيْبِ وَالصَّحَّةِ، فَيَرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ ، مَعَاذَ اللهِ ١٠ أَنْ يَجْعَلَ ........

حه أبي عبد الله، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين فقط، مع اختلاف الوافي، ج ١٨، ص ٧٤٧، ح ١٨٢٠٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٢، ح ٢٣٢٤.

١. في الوسائل والتهذيب: (بها). ٢. في التهذيب: (بقدر).

في «بخ، بف» وحاشية «بح» والوافي: «أمير المؤمنين».

٤. في «بخ، بف» والوافي: «فقال».

التهذیب، ج۷، ص ۳۱، ح ۲۲۲، بسنده عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن حازم. الفقیه، ج۲، ص ۲۲۲،
 ح ۲۸۲۲، بسند آخر، مع اختلاف یسیر الوافی، ج ۱۸، ص ۷٤۲، ح ۱۸۲۱۰؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۰۲،
 ح ۲۳۲۲۲.

٦. في دبخ، بف، والوافي: دفيجد فيها، بدل دثم يجد بها، وفي دبح، دثم فيجد بها، بدلها. وفي دجن، دشم يجد
 فيها،

٨. في «بح، بخ، بس، جن» والوافي والتهذيب: «يقوم».

٩. في الوافي: وويردَّه. ٩. في وط، بف: - وعلى،

١١. في الوافي: «قوله: معاذ الله، ردّ على المخالفين؛ حيث يقولون: يردّها ويردّ معها أجرها».

لَهَا الْجُراْء. ٢

٧ / ٨٩٦٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَىٰ إِذَا وَطِفَهَا، وَكَانَ ۗ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا» . أ

٨٩٦٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلَىٰ ؟ قَالَ: ويَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَمَهَا شَيْئاً ٢٠. ^

حه وفي المرأة: «قوله على : معاذاته، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس، فيلزم أن يكون الوطي بالأجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العكامة على: أي معاذاته أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش، بل الوطي مباح، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كمان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش،.

۱. في دطه: دفيهاه.

٢٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢١، ح ٢٦٤، معلقاً عن محمد بن مسلم. وفيه، ح ٢٦٣، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن على التهذيب، ج ١٨، ص ١٠٣ الم ١٨٢١٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٣٤٣.

٣. في (بف، والتهذيب: (كان، بدون الواو.

الشهذیب، ج۷، ص ۲۱، ح ۲۲۱، بسنده عن آبان الوافی، ج ۱۸، ص ۷۶۶، ح ۱۸۲۱، الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۸۶، ص ۲۳۲۶.
 م ۱۰۳ م ۲۳۲۶۶.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: وعن أبي عبد الله ﷺ، بدل وقال: سألت أباعبدالله ﷺ،

٧. في العرآة: وحمل الشيخ الشيء على نصف العشر، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول: ويسمكن حملها على ما إذا رضى البائع بهماه.

٨. التهذيب، ج٧، ص ٦٢، ح ٢٦٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨١، ح ٢٧٥، بسندهما عن أبان بن عثمان، عـن عـبد
 الرحمن بن أبي عبد الله، من دون التصريح باسم المعصوم ١٨٠ الفقيه، ج٣، ص ٢٢١، ح ٢٨١٩، معلقاً عن عبد

٨٩٦٨ / ٩ . أَبَانَ ١ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَّةَ ۗ الْحُبْلَىٰ ، فَيَنْكِحُهَا ۗ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. قَالَ: «يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا ﴾ . °

٨٩٦٩ / ١٠ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ
 بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي ۚ رَجُلِ اشْتَرىٰ جَارِيَةً ، فَأُوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً . قَالَ: «يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ ۗ ٚ ⁄ . ^

١١/٨٩٧٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۚ ﷺ عَنْ ` ` رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَىٰ ` ' أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَىٰ ذٰلك؟

حه الرحمن بن أبي عبد الله، من دون التصريح باسم المعصوم الله الوافي، ج ١٨، ص ٧٤٤، ح ١٨٢١٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٦، ح ٢٣٢٥.

١. السند معلّق على سابقه. ويروى عن أبان، حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد.

٣. في (بف): (فنكحها).

٢. في الوسائل: - «الجارية».

 في الوافي: وفي التهذيبين حمل الكسوة هنا والشيء في رواية البصري - وهي السابقة هنا - على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضى بذلك مولاها».

 ٥. الشهذيب، ج٧، ص ٢٦، ح ٢٧٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨١، ح ٢٧٦، بسندهما عن أبنان. الفقيه، ج٣، ص ٢٢١، ح ٢٨٢١، مسعلقاً عن محمد بن مسلم الوافي، ج ١٨، ص ٧٤٥، ح ١٨٢١٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠١٥ ح ٢٣٢٥٣.

٧. في (ط، بف): (بقيمة).

٨. التهذيب، ج٧، ص ٦٥، ح ٢٨٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨٤، ح ٢٨٦، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي،
 ج١٥، ص ٧٤٩، ح ١٨٢٣؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٠٤، ذيل ح ٢٦٩٠٪.

٩. في دط، بح، جد، جن، وحاشية دجت، والوسائل والتهذيب والاستبصار : وسألته، بدل وسألت أبا عبد الله.

١٠. في حاشية دجت: دفي).

قَالَ: «لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ، وَلَا يُوجَبُ ا عَلَيْهِ شَيْءً؛ إِنَّهَ يَكُونَ يَذْهَبُ ا فِي حَالِ مَرَضٍ ۗ أَوْ أَمْرِ يُصِيبُهَا ﴾، "

٨٩٧١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنِ السَّيَّارِيُّ، قَالَ ٢:

رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلِّ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا بَاعَنِي هٰذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَلَمْ أَجِدُ عَلَىٰ رَكَبِهَا لَا جِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لَ لِهٰذَا ' بِالْجِيْلِ حَتَّىٰ يَذْهَبُوا ' بِهِ ١٦ ، فَمَا ٢١٦/٥ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لَ لِهٰذَا ' بِالْجِيْلِ حَتَّىٰ يَذْهَبُوا ' بِهِ ١٣ ، فَمَا ٢١٦/٥ الَّذِي كَرِهْتَ ٩ قَالَ ١٣ : خَتَىٰ أَخْرَجَ إِلَيْكَ ؛ الَّذِي كَرِهْتَ ٩ قَالَ ١٣ : حَتَىٰ أَخْرُجَ إِلَيْكَ ؛ فَأَنِي أَبِي أَجِدُ أَذًى فِي بَطَنِي ، ثُمَّ ١٥ ذَخَلَ وَخَرَجَ ١٦ مِنْ بَابٍ آخَرَ ١٧ ، فَأَتَىٰ ١٨ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ

١. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: دو لا يجب،

٢. في (ط): (تذهب). ٣. في (بح) وحاشية (جت): (مرضها).

في الوافي: ويمكن حمل الخبر الأوّل ـ وهو هذا الخبر ـ على ما إذا جهل أنّها كانت ثيّباً عند البائع، والشاني ـ وهو الرابع عشر هنا ـ على ما إذا علم ذلك، وتقييد الشيء المنفيّ بالمعين ـ كما فعله في الاستبصار ـ بعيده.

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٦٥، ح ٢٧٩، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن زرعة، عن سماعة؛
 الاستبصار، ج ٣، ص ٨٢، ح ٢٧٧، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسين، عن زرعة، عن سماعة الوافي، ج ٨١، ص ٨٧٠ م ٢٣٢٥٨.

٩٠. هكذا في وط ، بخ ، بس ، بف ، جده والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع :
 وقال : قال» .

٧. الركب - بالتحريك -: العانة، أو منبتها، أو هو ما انحدر من البطن، فكان تحت الثُنَّة وفوق الفرج، أو هو ظاهر الفرج، أو هو الفرج نفسه. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٤٣٤؛ المصباح المنير، ص ٢٣٦ (ركب).

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: (وزعمك).

٩. في الوسائل: «يحتالون». ٩٠. في «بخ، بف، جن»: «بهذا».

١١. في التهذيب: ويذهب. ١٦. في وبح: - وبه.

١٣. في وط، بخ، بف، والوافى والتهذيب: وفقال، .

١٤. في وبخ، بف، جن، والوافي: (فقال اصبر، وفي وبس، والوسائل والبحار، ج ٤٧: + داصبر،

١٥. في التهذيب: +وإنَّه. ١٥. في التهذيب: دفخرج،

١٧. في دبح: + دقال: قال، . ١٨. في دبخ، بف، والوافي: دحتى أتى،

الثَّقَفِيَّ، فَقَالَ لَهُ ': أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي الْمَزَأَةِ لَا يَكُونُ ۖ عَلَىٰ رَكَبِهَا شَعْرٌ ۚ أَ يَكُونُ ذٰلِكَ عَنِباً ؟

فَقَالَ لَهُ مَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ؛ أَمَّا هٰذَا نَصًا فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلٰكِنْ ° حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ ».

فَقَالَ لَهُ ٦ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: حَسْبُكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ، فَقَضَىٰ لَهَمْ بِالْعَيْبِ٠.^

١٣/٨٩٧٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّوقِ، فَيُولِدُهَا، ثُمَّ يَجِيءُ رَجُلٌ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ ۚ وَلَمْ تُوهَبْ ۖ ' .

قَالَ: فَقَالَ لِي '١: «يَرُدُّ ' إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ "١، وَيَعَوِّضُهُ مِمَّا ١٤ انْتَفَعَ، قَالَ: كَأَنَّهُ ١٠ مَعْنَاهُ ١٦

۲. في اجت: (لا تكون).

٦. في دبف: + داِنًه.

١. في «بف» والتهذيب: - «له».

٣. في الوسائل: −وله». ٤. في وجن»: −ومحمّد بن مسلم».

٥. في دى، بف»: «لكنّي».

٧. في البحار ، ج ٢: - «إلى القوم، فقضى لهم بالعيب».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٦٥، ح ٢٨٢، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٨، ص ٧٥١، ح ١٨٢٢٨؛ الوسائل، ج ١٨، من ص ٩٧، ح ١٣٣٣؛ البحار، ج ٤٧، ص ٤١١، ح ١١؛ وفيه، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٢٤، من قوله: وفقال له: أيّ شيء تروون».

٩. في دبف: دولم تبع، وفي دي، بح، بف، جد، وحاشية دجت، والوافي. دولم يبع،

١٠. في دي: دولم يوهب، وفي دبح، بخ، بف، جد، وحاشية دجت، والوافي والاستبصار: دولم يهب،

١١. في دبخ، بف، والوافي: - دلي، . ١٢. في دط، ي، جد، جن، والوافي: «تردّه.

۱۳. في دي، بحه: «الجارية».

١٤. في وط، بخ، بف، والتهذيب، ح ٢٧٦ والاستبصار، ح ٢٨٥: وبماه.

١٥. في دي، وحاشية دبح، والوافي والتهذيب، ح ٢٧٦ والاستبصار، ح ٢٨٥: دكان،

١٦. في المرأة: وقوله: كأنَّه معناه، الظاهر أنَّه من كلام حريز: إنَّ زرارة فسر العوض بقيمة الولد، ولكنّه لم حه

قِيمَةُ الْوَلَدِ. ١

٨٩٧٣ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ، عَنْ يُونْسَ:

عَنْ ۚ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً عَلَىٰ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ ۗ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ ۖ . °

١٥ / ٨٩٧٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ أَنَّهُ ۚ قَالَ: «تَرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجَذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالْقَرَنِ». الْقَرَنُ لا: الْحَدَبَةُ ۗ إِلَّا أَنَّهَا ۚ تَكُونُ فِي الصَّدْرِ ۚ لاَ تُدْخِلُ الظَّهْرَ،

مه يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطى من العشر أو نصف العشر».

التهذيب، ج ٧، ص ٦٤، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٤، ح ٢٨٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٨٢، ح ٢٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٤، ح ٢٨٥، بسند آخر عن أبي عبد الله ٩٤، مع اختلاف يسير الوافى، ج ٨١، ص ٧٤٩، ح ١٨٢٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٠٤، ح ٢٦٩٠١.

۲. في الوافي: «في»: – «عليه».

في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا، وفي المرآة: المحمول على الاشتراط، كما هو الظاهر، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيم، وهو المراد بقوله 4 : إذا علم أنه صادق.

التهذيب، ج ٧، ص ٦٤، ح ٢٧٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٢، ح ٢٧٨، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي،
 ج ١٨، ص ٤٧٠، ح ١٨٢٢، الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٨، ح ٢٣٢٥.

٦. في وبس، جد، والوسائل والتهذيب: - وأنَّه،

٧. هكذا في وط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن ، والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - والقرن ، .

 <sup>^.</sup> في «بف» والوافي والتهذيب: «والحدبة». «الحدّبة»: هي التي في الظهر، والحدّب: خروج الظهر ودخول البطن والصدر. لسان العرب، ج ١، ص ٣٠٠ (حدب). وفي الوافي: «القرن: شيء مدوّر يخرج من قبل النساء، قبل: ولا يكون في الأبكار، ويقال له: العفل».

٩. في التهذيب: ولأنَّها، بدل وإلَّا أنَّها،.

١٠. في الوافي : «لمّاكان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلّا أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر . وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّه .

وفي المرأة: «قوله ؛ القرن: الحدبة، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين، بل فسروه بأنّه شيء كالسنّ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفي التهذيب هكذا: والقرن

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ ٢.١

٨٩٧٥ / ١٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلمُشْتَرِي، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّفَا ۖ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ أَبَعْدَ السَّنَةِ مُّ.

قُلْتُ: وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟

٢١٧ قَالَ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالْقَرَنُ، فَمَنِ اشْتَرَىٰ فَحَدَثَ فِيهِ هٰذِهِ ٦
 الأَحْدَاثُ، فَالْحُكُمُ أَنْ يَرُدُّ عَلىٰ صَاحِبِهِ إلىٰ تَمَام السَّنَةِ مِنْ يَوْم اشْتَرَاهُ ٩٠٠.

هه والحدبة؛ لأنّها تكون، فهي معطوفة على الأربع، وهو بعيد. وقيل: المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو، لكنّ أحدهما في الفرج، والآخر في الصدر، ولا يخفى بعده، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير».

وعن العكلامة المجلسي في هامش الكافي المطبوع: «قوله: إلّا أنّها»، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى «لكنّ»، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر، والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب: لأنّها، باللام التعليلية، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة، ولكنّهم فتروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمام علي أعرف باللغة». و راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٦٩ (عفل)؛ و ج ٦، ص ٢٦٨٠ النهاية، ج ٤، ص ١٥٤، مجمع البحرين، ج ٦، ص ٢٩٩ (قرن)؛ الحداثق الناضوة، ج ١٩، ص ١٠٥.

١. في وبح ، بخ ، بس ، بف، والوافي : ويدخل الظهر ويخرج الصدر».

٢٠ التهذيب، ج ٧، ص ٦٤، ح ٢٧٧، معلقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٢، ح ١٨٢٢٩؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٩٨، ح ٢٣٢٣١.

٤. في التهذيب، ح ٢٧٤: «يرد».

ه. قرأه العكرمة الفيض: «بعد السنة»، بتشديد الدال، حيث قال في الوافي: «بعد السنة، أي بعد أيامها وشهورها، فإذا تمت السنة ولم يحدث شيء منها وإنّما حدث بعد ذلك، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يملائم آخر الحديث والأخبار الأخرى. وقال العكرمة المجلسي في العرأة: «قوله على : بعد السنة، أي مع حدوث العبب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ، ولا يخفى ما فيه».

٦. في دط: - دهذه. ٧. في دبح، جت: (اشترى، وفي دبس: + دفحدث،

٨. التهذيب، ج٧، ص ٦٣، ح ٢٧٤، معلَّقاً عن الكليني. وراجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار ٥٠

١٧ / ٨٩٧٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ، قَالَ:
 سَمِغْتُ الرِّضَا ﷺ يَقُولُ: «يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ: مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ،

وَالْبَرَصِ». فَقُلْتُ': كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟

قَالَ": هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ"، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَٰذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ، رَدَدْتَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: فَالْإِبَاقُ<sup>؟</sup>؟

قَالَ: «لَيْسَ الْإِبَاقَ مِنْ ذَلِكَ° إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ ۖ أَبَقَ عِنْدَهُ». ٧

حه في البيع، ح ۸۷۸۲ ومصادره.الوافي، ج ۱۸، ص ۷۵۳، ح ۱۸۲۳۰؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۹۹، ح ۲۳۲۳٤؛ وفيه، ص ٦، ح ۲۰۱۵، إلى قوله: فأن يتفرقه.

١. هكذا في دي، بخ، بس، بف، والوافي والوسائل. وفي دجن، : دقلنا، . وفي سائر النسخ والمطبوع: دفقلنا، .

۲. في دطه: دفقاله.

٣. في التهذيب، ح ٢٧٣: - وفقلنا: كيف يردّ - إلى - أوّل السنة، .

وفي الوافي: دهذا أوّل السنة؛ يعني المحرّم، كما يدلّ عليه ما يأتي، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإياق عهدة إلّا أن يشترط المبتاع».

وفي المرآة: «قوله ﷺ: هذا أوّل السنة، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً، والمراد انتهاء ذي الحجّة، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيده.

 <sup>4.</sup> هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي دى: دفالاًبق. وفي المطبوع والوافي: +دمن ذلك.
 والإباق: مصدر أبق العبد، أي هرب. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٤٤٥ (أبق).

٥. في اطع، ى، بح، بس، جت، جد، جن، وحاشية ابخ، والوسائل: المن ذا، وفي ابخ، بف، وحاشية ابح،
 والوافي: (من هذا».

٦. في دبخ، بف، والوافي: + دَابِقاً،.

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٦٣، ح ٢٧٣، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همّام. وفيه، ص ٢٤، ح ٢٧٥، بسند آخر، إلى قوله: «رددته على صاحبه» وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الإباق، ح ١٦٥، ٩٣، والتهذيب، ج ٦، ص ٣١٦، ح ٢٨٤، و ج ٨، ص ٧٤٧، ح ٨٩٣، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠، وتمام الرواية هكذا: «ليس في الإباق عهدة» والوافي، ج ١٨، ص ٧٥٣، ح ٢٧٣٢، الوسائل، ج ١٨، ص ٨٥، ح ٢٣٢٣٢.

- وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً: أَنَّ الْمُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةً. \
  - وَرَوَى الْوَشَّاءُ: أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إلىٰ سَنَةٍ. \ \

#### ٩٦ ـ بَابُ نَادِرُ

١ / ٨٩٧٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ "، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمَشْتَرِي : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَيْهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ،

فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي، فَأَبْقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ؟

قَالَ: الِيَرَدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا، وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَىٰ مِنَ الْبَيِّعِ، وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ، فَإِنْ وَجَدَّ، اخْتَارَ أَيَّـهُمَا شَاءَ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُوحَدُّ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا، نِصْفُهُ لِلْبَائِع، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ». ٧

١. الوافي، ج ١٨، ص ٧٥٤، ح ١٨٢٣٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٠، ح ٢٣٢٣٥.

٢. الكافي، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، ح ٨٧٨٩، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الله التهذيب، ج ٧، ص ٢٥، ح ١٠٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الله وفيهما مع اختلاف يسير وزيبادة في أوّله الوافي، ج ٨١، ص ٧٥٤، ح ٢٣٢٣٦.

٣. ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ١٤٨، ح ٣٥٤٣، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم. وقـد
 ورد في الكافي، ح ١٣٩٨٢، رواية أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

فعليه ، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من وأبي، في «ابن أبي عمير» إلى وأبي، في وأبي -حبيب،

٤. في (بح) والوسائل والفقيه والتهذيب، ح ٣٥٤: (وجده).

٥. في وبخ، بف، والوافي: وأخذه. وفي الفقيه: وورد الآخر، بدل وورد النصف الذي أخذه.

٦. في دبخ، بف، والوافي: دوإن لم يجد العبد،.

٧. التهذيب، ج٧، ص ٧٢، ح ٣٠٨، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الفقيه، ج٣، ص ١٤٨، ح ٣٥٤٣، بسنده عن أبي

T1A/0

٨٩٧٨ / ٢. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ ۚ رِجَالِ اشْتَرَكُوا ۚ فِي أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ۚ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ \* الْأَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا ؟

قَالَ: «يَدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرٍ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ، وَيُضْرَبُ ۚ بِقَدْرٍ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا، وَتُقَوَّمُ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا ٢، وَإِنْ ^ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الشَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ ، أَلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ ؛ وَإِنْ كَانَ ۚ قِيمَتُهَا فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، أَلْزِمَ ذٰلِكَ الثَّمَنَ ۚ ' وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ ١١ اسْتَفْرَشَهَا ١٣٠.

قُلْتُ: فَإِنْ ١٣ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ ؟

قَالَ: ‹ذَٰلِكَ ١٤ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّىٰ يَسْتَبْرِثَهَا ١٥، وَلَيْسَ عَلَىٰ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَريَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ» . ٢٦

۲. في (ي، جت، جد): (في).

٤. في (ط): + (على بعض).

٦. في (بخ، بف، جد): + (من الحدُ).

افى وط، بخ، بف، والتهذيب، ج٧: وفإن، .

١٣. في (بح): (إذا). وفي حاشية (جت): (فإذا).

٩. في دبس، والوسائل والتهذيب، ج٧: دكانت، . ١١. في (بس، جد): + (قد).

١٠. في دبف: + دالأوّل، ۱۲. في دي، جت: «استقرّ ثمنها».

١. في وطه: - وبن إبراهيمه.

۳. في ديس»: داشركوا».

فى «بخ»: «أن يكون».

۷. في (بخ، بف): (فيلزمها).

۱٤. في دط، بح، جت: دذاك،

١٥. في دي: ديستبرأ، وفي دجد، والوسائل والتهذيب، ج٧: دتستبرأ،

حه حبيب، عن محمّد بن مسلم. التهذيب، ج٧، ص ٨٢، ح ٣٥٤، بسند آخر عن أبي عبد الله على الوافي، ج١٦، ص ۱۱۱۹، ح ۱۷۲۹؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۲۸، ح ۲۳۱٤۸.

١٦. التهليب، ج٧، ص ٧٧، ح ٢٠٠٩، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن

٨٩٧٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ' بْنِ عَلِيًّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ':

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ ": فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مَفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا، يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ \* بِأَمْوَالِهِمَا \*، فَكَانَ " بَيْنَهَمَا كَلَامٌ ٧، فَحَرَجَ هٰذَا يَعْدُو إِلَىٰ مَوْلَىٰ هٰذَا وَهٰذَا إِلَىٰ مَوْلَىٰ هٰذَا الْعَبْدِ، وَذَهَبَ هٰذَا، وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءً، فَاشْتَرَىٰ هٰذَا مِنْ مَوْلَىٰ هٰذَا الْعَبْدِ، وَذَهَبَ هٰذَا، فَاشْتَرَىٰ ^ مِنْ مَوْلَىٰ هٰذَا الْعَبْدِ الآخَرَ ٩، وَانْصَرَفَا ١ إِلَىٰ مَكَانِهِمَا، وَتَشَبَّثَ ١ كُلُّ وَاحِدٍ ١ فَاشْتَرَىٰ ^ مِنْ مَوْلَىٰ هٰذَا الْعَبْدِ الآخَرَ ٩، وَانْصَرَفَا ١ إِلَىٰ مَكَانِهِمَا، وَتَشَبَّثَ ١ كُلُّ وَاحِدٍ ١ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ، وَقَالَ لَهُ: أَنْتَ عَبْدِي قَدِ ١ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيْدِكَ.

وه عبد الله، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله 28 . الكافي، كتاب الحدود، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك ...، ح ١٣٧٣، عن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد، عن يونس. علل الشرائع، ص ٥٥٠، ح ١٣، بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس. التهذيب، ج ١٠، ص ٢٩، ح ٩٠، معلّقاً عن يونس، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: ووهو صاغر، لأنّه استفرشها، مع اختلاف يسير الوسائل، ج ١٨، ص ٢٩، ح ٢٩، معلّم ص ٢٦٥، ح ٢٩.

١. في الاستبصار: «الحسين»، وفي بعض نسخه «الحسن»، وهو الصواب. والمراد به الحسن بن عليّ الوشّاء، ما يدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء، ما سنشير إليه من أنّ المراد بأبي سلمة في سنذنا هذا هو سالم بن مكرم، وقد روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ كتاب سالم بن مكرم، راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤٦١. ع٦٤.

٢. في الوافي والتهذيب والاستبصار: وأبي خديجة.

وأبو خديجة كنية أخرى لسالم بن مكرم، يقال: كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد الله على كنّاه أبا سلمة. راجع: رجال النجاشي، ص ١٨٨، الرقم ٢٠٥١ رجال الكشّي، ص ٢٥٦، الرقم ٦٦١.

٣. في وط ، بخ ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : - وقال.

في «بخ، بف» والوافي: «يبيعان ويشتريان».
 في الفقيه: «بأموال مواليهما».

ني «بخ، بف، جت» والوافى والتهذيب: «وكان».

٩. فى (جد): (الآخر).

١٠. في «بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: «فانصرفا».

١١. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب: «فتشبّث، وفي الاستبصار: وتشبّث، بدون الواو.

١٢. في الوسائل: – «واحد». ١٣٪ في «بخ، بف، والوافي: «وقد».

قَالَ: ريُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا، يُذْرَعُ الطَّرِيقُ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ، فَهُوَ ٢ الَّذِي ۗ سَبَقَ الَّذِي ۚ هُوَ أَبْعَدُ، وَإِنْ ۚ كَانَا ۚ سَوَاءً، فَهُو ۚ رَدٌّ عَلَىٰ مَوَالِيهِمَا، جَاءَا ۗ سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ». ٩

 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: ﴿إِذَا ` كَانَتِ الْمَسَافَةُ ١ سَوَاءً يُقْرَعُ ١ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ ١٣ كَانَ عَبْدَهُ ١٥. هُ ١٥.

# ٩٧ \_ بَابُ التَّفْرِ قَةِ ٦٠ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَام مِنَ الْمَمَالِيكِ

١ / ٨٩٨ / . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

1. في الوافي والوسائل والاستبصار: «بذرع». ٢. في الفقيه: وفالذي أخذ فيه هو، بدل وفهو،.

٣. في (جت): (للذي). ٤. في التهذيب: (للذي). ٦. في دي، والاستبصار: دكان، وفي الوافي: دكانوا،.

٥. في دطه: دفإن،

٧. في دبح ، بس، والوسائل والفقيه والتهذيب: دفهما، .

٨. في التهذيب: دبأن جاءاه.

٩. الشهذيب، ج٧، ص٧٢، ح ٣١٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨٢، ح ٢٧٩، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ١٨ ، ح ٣٢٤٧، معلَّقاً عن أحمد بن عائذ، إلى قوله: وفهو ردَّ على مواليهما، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٦، ص ١١١٨، ح ١٦٧٦٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧١، ح ٢٣٦٥٠.

١٠. في الوافي: ﴿إِنَّ . ۱۱. في (بح، بس): + (بينهما).

١٢. في (بف) والوافي: وأقرع).

١٣. في (بخ، بف، وحاشية (بح، والوافي: دعليه، وفي دط،: - دبه،.

١٤. في وجده: وكان عنده. وفي التهذيب: وكان عبداً للآخره. وفي الاستبصار: وخرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر، بدل (وقعت القرعة به كان عبده). وفي المرأة: وقوله #: كان عبده، الضمير راجع إلى الأخر المعلوم بقرينة المقام. وفي التهذيب: عبداً للآخر».

١٥. التهذيب، ج٧، ص ٧٧، ح ٣١١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٨٢، ذيل ح ٢٧٩، معلَقاً عن الكليني الواني، ج ١٦، ص ۱۱۱۸، ح ۱۲۷۸؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۷۱، ح ۲۳۲۵۱.

١٦. في دبخ، بف: دالفرقة».

وَ ' مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْٰلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

٧/٨٩٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

٢١٩/٥ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ وَعَنِ ١١ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ؟
 قَالَ ١٠: دلا، هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذٰلِكَ» .١٠

١. في السند تحويل بعطف «محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان» على «على بن إبراهيم، عن أبيه».

٢. في الفقيه: −ومن السبي،

٣. في الوافي: «بكاء».

٤. في دبخ، بف، والوافي: «هذا».

٥. في دط ، ي ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل والفقيه والتهذيب : - دالبكاء ٥ .

٦. في دط ، بح ، بس ، جد ، جن ، وحاشية دجت ، والوسائل والتهذيب: (قالوا) .

٧. في دط): دثمنها، بدون الباء. ٨. في دي،: دفقال،

٩. في «بف»: ﴿وأمسكوهما».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٧٧، ح ٣١٤، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج٣، ص ٢١٨، ح ٢٥٠، ح ٣٨، معلَقاً عـن معاوية بن عـمّار الوافي، ج ١٨، ص ٧٥٥، ح ١٨٣٥؟ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٤، ح ٢١، مل ٢٦٢٠.

١٢. في وط، بغ، بف، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: وفقال، .

۱۳. التهذيب، ج٧، ص ٧٣، ح ٣٦٢، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج٣، ص ٢١٩، ح ٢٨١١، معلّقاً عن سماعة، عن أبي عبدالله 4 الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٥، ح ١٨٢٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٥، ح ٢٣٦٤٠.

٣ / ٨٩٨٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَذَهَبَتْ لَلِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ۖ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّاهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿: ﴿أَ لَكِ أُمَّ ؟ ۗ قَالَتْ: نَعَمْ ۖ، فَأَمْرَ بِهَا، فَرُدَّتْ، وَقَالَ ۖ: ‹مَا آمَنْتُ ـ لَوْ حَبَسْتُهَا ـ أَنْ أَرَىٰ فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ، . ^

٨٩٨٣ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَتْ قَدِ ۚ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ». ٧

٨٩٨٤ / ٥. مُحَمَّدً<sup>٨</sup>، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ ^ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغَلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتّ

١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي وطـ، والمطبوع: وذهب،

٢. في «بخ، بف» والوافي: «حوائجها».

٣. في دى، بخ، بف، جن، وحاشية (بح، جت، والوافي: + دقال،

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «فقال».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٧، ح ٣١٣، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير الوافي، ج ١٨،
 ص ٢٥٥٦ - ١٨٢٢٨ ؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٤، ح ٣٦٦٣٩.

٦. في (بح): - اقد).

فقه الوضائة، ص ٢٥٠، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ٧٥٦، ح ١٨٢٣٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٦٥.
 ح ١٤٣٦٤.

٨. في دى، بح، بخ، بف، والوسائل وحاشية دجت،: + دبن يحيى،

٩. في (بح): - (أنَّه).

أَوْ أَبُ ' أَوْ أُمَّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، قَالَ: «لَا يُخْرِجُهُ ۚ إِلَىٰ مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً، وَلَا يَشْتَرِهِ ۚ ، فَإِنْ ۚ كَانَتْ ۚ لَهَ ۚ أَمَّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِغْتَ». '

# ٩٨ \_ بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِ طُلَهُ^أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْعًا

١/٨٩٨٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ ، عَنِ الْفُضَيْل ، قَالَ :

قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ: بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ال تُعْطِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ ١٠ شَيْءً، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءً». ١١

٧ / ٨٩٨٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فَضَيْلٍ ٢ ، قَالَ :

١. في التهذيب: - «أو أب». ٢ . في «بح، بس، جن»: «تخرجه».

٣. في دبح، بس، بف، جت، جن، والتهذيب: دولا تشتره، وفي الوسائل والفقيه: دلا يشتريه،

في «بخ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب: «وإن».

هي الوسائل: «كان».
 في الوسائل: «كان».

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۲۷، ح ۲۹۰، معلّقاً عن الحسين بس سعيد، مع زيادة في أوّله. الفقيه، ج ۳، ص ۲۲۳، ح ۲۸۷۷، معلّقاً عن ابن سنان الوافي، ج ۱۸، ص ۷۵۲، ح ۱۸۲٤؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۶۳۲ ، ح ۲۳۱۲۷.

في حاشية «بف»: «وشرط» بدل «ويشترط له».

٩. في دى، جت: - دله. ١٠ في دبخ، بف: - ديومثلا،

١١. التهذيب، ج٧، ص ٧٤، ح ٣٦٦، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٧٦٠، ح ١٨٢٤٣؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٧٢٢، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

١٢. المراد من فضيل هذا، هو الفضيل بن يسار، بقرينة رواية موسى بن بكر عنه في الخبر المتقدّم وهو متحد مع هذا الخبر، ولم نجد رواية ابن محبوب وهو الحسن عن فضيل بن يسار إلّا في سند هذا الخبر، بل طبقة ابن

قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٍّ ۚ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ : إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ: بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ۗ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم.

فَقَالَ لَهُ ۚ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ ۚ مَالٌ ، فَمَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ ۗ يَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءً ، `

حه محبوب لا تقتضي روايته عن الفضيل بن يسار ؛ فقد مات الفضيل في حياة أبي عبد الله عللا قبل سنة ١٤٨ ، و توقّي ابن محبوب آخر سنة ٢٢٤ و كان من أبناء خمس وسبعين سنة . واجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠٩ ، الرقم ٢٨٤٦ . رجال الكشّي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١ ؛ ص ٥٨٤ ، الرقم ١٠٩٤ ؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩ ، ص ٣٤٦.

هذا، وقد ورد الخبر في التهذيب، ج ٨، ص ٣٤٦، ح ٨٨٨ عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار، لكن لم نجد توسط العلاء بين ابن محبوب وبين الفضيل بن يسار في غير هذا الخبر. والمعهود في الأغلب توسط جميل بن صالح و عليّ بن رثاب وأبي أيوب بينهما، فلا يبعد أن يكون العلاء في سند التهذيب مصخفاً إمّا من عليّ المراد به ابن رئاب، أو من أبي أيّوب. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤٦١؛ ج ١٢. ص ٢٩٣، ع ٢٨.

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٢٠، ص ٢٥؛ من رواية الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله # 3: فقد ورد في الكافي، ح ٨٧٨٢ عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل، فلاحظ. إذا تبيّن هذا، فنقول: توسُطَ العلاء بين ابن محبوب و بين فضيل في نقل الوسائل، ذيل ح ٣٣٦٥٢ لخبرنا هذا، لكنّه بعد خلق جميع النسخ عن هذه الزيادة واحتمال التصحيح الاجتهادي باتّكاء ما ورد في التهذيب، ج ٨، ص ٣٤٦ وقد أشرنا إليه ـ لا يجوز الاعتماد على الوسائل كنسخة.

 ١. قال ابن منظور: والسند: جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند، والنسبة إليهم سنديّ. وقال الفيروز آبادي: والسند: بلاد معروفة، أو ناس، الواحد: سندي، الجمع: سند، وفهر كبير بالهند، وناحية بالأندلس، وبلد بالمغرب أيضاً، وبالفتح: بلد بباجّة، لمسان العرب، ج ٣، ص ٢٢٢؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٣٣ (سند).

۲. في وط، جت، جده: - ودرهم».

٣. في (جن): - (له).

٤. في حاشية (جن): (له).

۵. في دي»: -دلك».

آلتهذیب، ج ۷، ص ۷٤، ح ۲۱، معلقاً عن الحسن بن محبوب. التهذیب، ج ۸، ص ۲٤٦، ذیل ح ۸۸۷، معلقاً
 عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله علاه الوافي، ج ۱۸، ص ۷۲۰، حر ۱۸۲۲ المحدد ۲۲۱، دیل ح ۲۳۱۵۲.

## ٩٩ - بَابُ السَّلَمِ ' فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ

١٩٩٨٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ ّ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ ۖ بطِيبَةِ أَنْفُس ۚ مِنْهُمْ ؟

فَقَالَ °: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٣. « .

٨٩٨٨ ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

١. السلم: هو مثل السُّلَف وزناً ومعنى، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ: «السلم: هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم، ويستى هذا العقد سلماً وسلفاً، ويقال: سلّف وأسلف وأسلم، ويصحّ أن يقال: سلّم، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه، وهو عقد جائز».

٣. في دبح، بف، والوافي والفقيه والتهذيب، ح ١٧٧: دأو فوقه،

٤. في وبح، بخ، بف، والوافي: والنفس، وفي الوسائل، ٢٣٧١٢ والفقيه: ونفس، .

٥. في وبخ، بف، والتهذيب، ح ١٩٨: وقال، ٦. في وبح، بف، والتهذيب، ح ١٩٨: - وبه،

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۶۲، ح ۱۹۸، معلَقاً عن أحسد بن مسحمَد. الفيقيه، ج ۳، ص ۲۲۱، ح ۳۹٤۳، معلَّقاً عن عليّ بن أبي حسزة ؛ التهذيب ، ج ۷، ص ۶۲، ح ۱۷۷، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير «الوافي، ج ۱۸، ص ٥٦٩، ح-۲۷۷۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۹۹، ح ۲۲۷۱۲؛ وفيه، ص ۲۸۵، ح ۲۳۷۷۷، إلى قوله : وقال : ليس به بأس».

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: وقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إلى فَي رَجُلٍ أَعْطَىٰ رَجُلًا وَرِقاً ' فِي وَصِيفاً، خُذْ مِنْي قِيمةً وَصِيفاً ، خُذْ مِنْي قِيمةً وَصِيفاً \* النَّوْمَ وَرِقاً ، قَالَ \* : فَقَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَرْخُدُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَرْخُدُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَرْخُدُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَرْخُدُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ اللّهِ عَلَيْهِ شَيْعًا أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الل

٨٩٨٩ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زَرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ۚ ا قَالَ: ولَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ۚ ' فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وَصِفَتْ ' أَسْنَانُهَا، ٢٢

٨٩٩٠ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

١. قال الجوهري: اللورق: الدراهم المضروبة، وقال ابن الأثير: االورق -بكسر الراه -: الفضّة، وقد تسكّن،
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٦٤؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٢. قال الجوهري: «الوصيف: الخادم، غلاماً كان أو جارية ... وربّما قالوا للجارية: وصيفة». وقال ابن الأثير:
 «الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعها: وُصَفاء ووَصائف». الصحاح، ج ٤، ص ١٤٣٩؛ النهاية، ج ٥،
 ص ١٩١ (وصف).

٣. في اط، جن): - (له).

٤. في وط، بخ، بف، والوافي: ولا أجد،

٥. في (ط): (وصيف).

٦. في (بف) والوافي: - (قال).

٧. في دبخ، بف، والوافي: دولا يزداد،.

۸. التهذیب، ج۷، ص ۳۲، ح ۱۲۳؛ والاستیصار، ج۳، ص ۷۵، ح ۲٤۹، بسندهما عن محمد بن قیس، مع
 اختلاف یسیر الوافق، ج ۱۸، ص ۶۹۹، ح ۲۷۸۱۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۰۷، ح ۲۳۷۷۹.

۱۱. في دى، وحاشية دبح، جت، دوصف،

۱۲. التهذيب، ج ۷، ص ٤١، ح ١٧٥، بسنده عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جمعفر ﷺ. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٣٩٥٣، معلَقاً عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير، وفيهما مع زيادة الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٥، ح ١٧٨٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٧٨٤، ح ٢٣٦٧٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ۚ فِي الْحَيَوَانِ ۗ إِذَا ۗ سَمَّيْتَ شَيْئاً ۗ ، مَعْلُوماً». °

٥/٨٩٩١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: «أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرِىٰ ۖ بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إلى أُجَل مَعْلُومٍ».^

٨٩٩٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ^، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ فَتَيْبَةَ الأَعْشىٰ:

٢. في دي، جت،: دبالحيوان،.

١. في «ط»: «في السلم».

٣. في حاشية دجت: دإذه.

في «ط، بخ، بف» وحاشية «ى، جت، جن» والوافى: «سنّاً».

o. التهذيب، ج ٧، ص ٤١، ح ١٧٤، بسند أخر، مع اختلاف يسير وزيادة فـي أخـر..الوافـي، ج ١٨، ص ٥٦٨، ح ١٧٨٦١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٥، ح ٢٣٦٧٧.

٦. السند معلِّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمَّد ، محمَّد بن يحيى .

٧. في دبح ، (ير) . وفي دبف : (يره) . وفي حاشية (جت ) : (لم ير) بدل (لم يكن يرى) .

٨. الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٨، ح ١٧٨٦١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٨، ح ٢٣٦٧٠.

٩. السند معلّق، كسابقه. ٩. في وبف: (عن).

١١. في وبف، والوافي: (يسلف، ١٢. في (ط): - (من).

١٣. في «بف»: - وإلى أجل معلوم». وفي «بخ»: «يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة، بدل «يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم».

١٤. في التهذيب: وجذاعاً». وقال الجوهري: «الرباعية، مثل الثمانية: السنّ التي بين الشنّة والناب، والجمع: رباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته: رباع، مثال ثمانه. وقال ابن الأثير: «يقال للذكر من الإسل إذا طلعت رباعيته: رباع و ولأنثى: رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة». الصحاح، ج ٣، ص ١٣١٤؛ النهاية، ج ٢، ص ١٨٨ (ربع).

١٥. والثنيَّ: الذي يلقي، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة، وفي الإبـل فـي الســادسة، والأنـش: ↔

وأ لَيْسَ ' يُسْلِمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟» قُلْتٌ ': بَلَىٰ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . "

٧/٨٩٩٣. أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَن الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ ۚ أَسْنَانٍ ۚ مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِى دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَة ٤٠؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ، فَلَا بَأْسَ».^

٨٩٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ ٩: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ١٠ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ: ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ ١١

حه ثنيّة . راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٩٥ (ثني).

١. في دجن، دليس، بدون همزة الاستفهام. ٢. في دبف، والتهذيب: «قال».

۳. التهذيب، ج ۷، ص ٤٦، ح ١٩٩، معلَقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٩، ح ١٧٨٦٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٩، ح ٢٣٧٨؛ و ص ٣٠٠، ح ٢٣٧١٣.

في السند تحويل بعطف وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، على ومحمّد بن يحيى \_وقد حذف من صدر السند تعليقاً \_عن أحمد بن محمّده.

٥. في الوسائل: (وصف). وفي التهذيب، ح ١٧٣: (وصيف).

٦. في دى، بح، بخ، بف، جن، والوافى: «بأسنان».

٧. في التهذيب، ح ١٧٣: وفوق شرطه، بدل ودون شرطه أو فوقه،

۸. التهذيب، ج ۷، ص ٤٦، ح ۲۰۰، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير . وفيه، ص ٤١، ح ١٧٣، بسند آخره الواني، ج ۱۸، ص ٥٧١، ح ١٧٨٠؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ٢٩٩، ح ٢١٣٧١.

<sup>9.</sup> في الوافي: دقد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق، على ما في الفقيه، فإنّه فيه موصول به، كـما أشــرنا إليه هناك، وهو الصواب، دون الفصل كما في غيره إلّا مع التنبيه، ويظهر وجهه في آخر الحــديث عـند ذكــر الحنطة والشعير والزعفرانه. وللمزيد راجع: الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٨.

۱۰. في دط، ي: درجل،

١١. في حاشية «بح»: «الجذعان». و أصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية، ج ١، ص ٢٥٠ (جذع).

## وَغَيْرِذَٰلِكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ - إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ - أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا ۗ أَوْ ثُلْثَهَا أَوْ ثُلْثَيْها، وَيَأْخُذُوا ۗ رَأْسَ ۖ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ، وَيَأْخُذُوا ° دُونَ شَرْطِهِمْ ۖ ، وَلَا يَأْخُذُونَ ٢ فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالْأَكْسِيَةُ ^ أَيْضاً \* مِثْلُ الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ١ وَالزَّغْفَرَانِ وَالْغَنَمِ » . ١١

٩/٨٩٩٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونْسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: عَـنْ أَبِعي عَـنْ اللهِ اللهِ عَـنْ اللهِ عَـنْ اللهِ عَـنْ أَبِعي وَصَفَاءِ ١٠ عَـنْ أَبِعي عَـنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا

١. في دبح: دفإن،

 <sup>.</sup> في هامش المطبوع: وقوله: أن يأخذ صاحب الغنم نصفها، في التهذيب: يأخذ صاحب الغنم، بدون كلمة
 وأن، ولعله الأصح، وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك، والتقدير: فسئل أن يأخذوا، إلى آخره. وبعد قوله:
 دراهم، أيضاً ترك، والتقدير: لا بأس به، ولكن لا بد أن يأخذوا دون شرطهم، إلى آخره، والذي يدل عليه ما سيأتى، والله إلى الصواب،

٣. في دى، بخ، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٢١ والفقيه والتهذيب والاستبصار: دو يأخذ، وفي دبح،
 وحاشية دجت: دو يأخذه.

٥. في وي، بع، بخ، بس، بف، وحاشية وجت، والوافي: ووياخذون، وفي حاشية وبخ، والفقيه: ووياخذه.

٦. في الوافي: وقوله: ويأخذون دون شرطهم؛ يعني من الغنم، ولفظة (دون، ليست في بمعض النسخ، وهـو الأظهر، ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم، أي ولهم أن يأخذوا. ووجه المنع عـن أخـذ مـا فـوق الشرط أنّه ربّما يضمّه الجاهل إلى رأس مال ما بقي، فيقع في الربا، بخلاف الدون».

٧. في الفقيه: دو لا يأخذه. وفي المرآة: دقوله على : ولا يأخذون، حمل على الكراهة.

أ. في وط، بخ، بف، : «والأكيسة». وفي الوافي: «وقال: الأكسية».

٩. في الوسائل، ح ٢٣٦٧٥: - وأيضاً».
 ١٠ في وبخ، بف: «الشعير والحنطة».

۱۱. التهذيب، ج ۷، ص ۲۲، ح ۱۳۲ و والاستبصار، ج ۳، ص ۷۶، ح ۲۶۸، بسند آخر. الفقيه، ج ۳، ص ۲۲، ح ۳، ۲۶ م ۲۶۳، م ۲۶۳، مرساد من دون التصريح باسم المعصوم الله الوافي، ج ۱۸، ص ۵۷۰، ح ۱۷۸۷ و الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۸۲، ص ۲۳۲۷، و ۱۷۸۷ و الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۸٪ م ۲۳۳۷۰ و ص ۳۰۳، ح ۲۷۲۱.

١٢. في حاشية وبف، والوافي: دالرجل، ١٣. في دط، ي، بح، بخ، بف، جت، جد، دأسلف،

١٤. الرُّصفاء: جمع الوصيف، وقد مضى معناه ذيل الحديث ٨٩٨٨.

أَسْنَانِ ' مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ ؟

قَالَ: ﴿ ذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسِ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ، .

قَالَ: وَسَأَلَتُهُ ۚ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ ۚ فِي الْغَنَمِ الثَّنْيَانَ وَالْجُذْعَانَ ۚ وَغَيْرَ ۚ ذَٰلِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ،

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ، فَسَئِلٌ ۚ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقُّ ٧ يَضْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلَقَهَا، وَيَأْخُذَ ^ رَأْسَ مَال ٩ مَا ١٠ بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ؟

قَالَ: ولا بَأْسَ، وَلا يَأْخُذُ دُونَ ١١ شَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةٍ ١٢ نَفْسِ صَاحِبِهِ ١٩، ١٠.

١٩٩٦/ ٨٠ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ ١٠ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً ؟

١. في دبخ، بف، والوافي: وأسناناً،

۲. في وجته: دفسألته.

٣. السلف مثل السلم وزناً ومعنى، وأسلف مثل أسلم كذلك، وقد مضى معناه مفصّلاً ذيل عنوان هذا الباب.

٤. في الوافي: دوجذعان». ٥. في دطــ»: دأو غير،

٦. في دى، بح، بخ، بف، جد، جن، دفسأل، وفي دط، دفيسأل.

٧. في حاشية وبحه: «الغنم». ٨. في دي»: «أو يأخذ».

٩. في وط ، بخ ، بف: وماله». ٩ . في وبخ ، بف: وبما».

١١. في (بح، جت، دولا يأخذون، بدل دولا يأخذ دون،

۱۲. في وطع: +ونفسه منء.

١٣. في الوافي: فولا يأخذون دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه ؛ يعني إن لم يطب صاحبه نفساً أخذ رأس ماله ، أو صبر حتى قدر عليه .

١٤. الوالحي، ج ١٨، ص ٧١، ح ١٧٨٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨٤، ح ٢٣٦٧٣، وفيه قطعة منه.

١٥. في دبف: «القصّابين».

777/0

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٢٠،٠١

٨٩٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،
 عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

فَقَالَ: السَّنَانَّ مَعْلُومَةً وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةً ۗ إِلَىٰ ۚ أَجَلِ مَعْلُومٍ ٩ لَا بَأْسَ ٢ بِهِه ٢٠

١٢/٨٩٩٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْر ، عَنْ جَابِر :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ ^ ؟

١. في المرآة: «يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود؛ لاحتمال النسيئة ، كما لا يخفي».

۲۱. التهذیب، ج ۷، ص ۲۸، ح ۱۲۰، بسنده عن أبان. الفقیه، ج ۳، ص ۲۲۰، ح ۲۹٤۰، معلقاً عن حدید بن حکیم،
 الوافی، ج ۱۸، ص ۲۰۱۱، ح ۱۸۱٤۷؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۹۰، ذیل ح ۲۳۹۲۲.

في وبخ» وحاشية وي، بف، جت»: ومحدودة».

٤. في حاشية (جت): (في).

۵. في دطه: + دقاله.

٦. في دبخ، بف: دولا بأس،

۷. راجع: الشهذيب، ج۷، ص ٤١، ح ١٧٦ الوافي ، ج ١٨، ص ٥٦٩، ح ١٧٨٦؛ الومسائل ، ج ١٨، ص ٢٨٥، - ح ١٣٦٧٧ .

٨. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٥٧: «المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر، مع أنه أضبط من كثير مما جوّزوا السلم فيه، وقال في التحوير: لا يجوز السلم في الحطب حزماً، ولا العاء قرباً وروايا، ويجوز إذا عين صنف الماء وقدّره بالوزن». وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٤١٧، المسألة ٢٥١٥.

و قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: الا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز واللحم، وادّعي عليه الإجماع. وربّما يتخيّل أنّ اختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتاً في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان، وأمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقاً.

والجواب أنّ اللّحم يشتري للأكل بخلاف الحيوان الحيّ واختلاف الرغبات في المأكول شديد وإن لم يوجب اختلافاً كثيراً في القيمة بخلاف غير المأكول ؛ إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرغبة . قَالَ ' : ﴿لَا تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةُ السَّمِينَ ، وَمَرَّةُ النَّاوِيَ ' ، وَمَرَّةُ الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدِه .

قَالَ: وَسَأَلَّتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا ۗ الْمَاءِ ؟

فَقَالَ ۚ؛ وَلَا تَقْرَبُهَا ۗ؛ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً ۚ ، وَلٰكِنِ اشْتَرِهِ ۗ مُعَايَنَةً ۗ ، وَهُوَ ۚ أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ . ` `

١٣/٨٩٩٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ''، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ ١٣ يَخْلَبُهَا ، لَهَا ١٣ أَلْبَانٌ كَثِيرَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ: مَا تَقُولُ ١٤ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ ١٥ مِنْ ذٰلِكَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ

۱. في دط، بخ، والوافي: دفقال،

التاوي: الهالك؛ من التوى مقصوراً، وهو الهلاك، أو هلاك المال. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٠ (تـوي)؛
 النهاية، ج ١، ص ٢٠١ (توا). وفي هامش المطبوع: «التاوي: الهالك، والمراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح.

٣. الروايا: جمع الرواية، وهو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه، أو هو الحامل للماء من الإبل، ومنه
 تسمّي العامّة المزادة راوية وقيل بالعكس. وذلك جائز على الاستعارة. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٦٤؛
 النهاية، ج ٢، ص ٢٧٩ (روى).

٤. هكذا في وط ، ى ، بح ، بس ، جد، والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال،

٥. في الوسائل: «لا تقربنّها». وفي التهذيب: «لا تبعها».

٦. في الوافي: «مرة ناقصاً ومرة كاملاً».
 ٧. في الوسائل والفقيه: «اشترها».

٨. في (بح): + (يداً بيد).

٩. في دط، والوسائل: دفهو، وفي دبخ، بف، والوافي: دفانّه.

۱۰. التهذيب، ج ۷، ص ٤٥، ح ١٩٣، بسنده عن أحمد بن النضر. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٣، ح ٣٩٤٨، معلّقاً عن عمروبن شعر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٣، ح ١٧٤٨، الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٧٨،

١١. في وط، بغ، بف: - والحنّاط». ١٢. في وبف، جن، وحاشية وبح، والوافي: والغنم».

١٢. في دبخ ، بف: دله. ١٤. في دطه بالتاء والياء معاً.

١٥. في دبخ: دوأكثر».

بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَيَأْخُذُ ا مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالًا ۚ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهٰذَا ۗ وَنَحْوِهِ ۚ ٣٠ °

٩٠٠٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ قَتُيْنَةَ الْأَعْشَىٰ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفٌ ۗ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ، فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنَهُ ؟ ؟

ُ فَقَالَ لَهُ: «أَ بِطِيبَةٍ^ نَفْسٍ مِنْ ^ صَاحِبِهِ ؟» فَقَالَ ١٠: نَعَمْ، قَالَ: «لَا بَأْسَ ١٦. ١٢

#### ٠٠ ١ \_ بَابُ آخَرُ مِنْهُ ١٣

277/0

١ / ٩٠٠١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ،

١. في المرآة: وقوله: فيأخذ، أي يشتري حالاً ويأخذ منه في كلّ وقت ما يريد، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة. وهــو أظهر».

٤. في (ط، ي): (أو نحوه).

۳. في (ط): (بها).

٥. الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٠، ح ١٣٥٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٢٦، ح ٢٥٥، بسنده عن الحسن بن محبوب، وفيهما مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ١٦٥، ح ١٧٨٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٩١، ذيل ح ٢٣٦٤.

٦. الاختلاف: التردّد، يقال: اختلف إلى مكان، أي تردّد، أي جاء المرّة بعد الأخرى. راجع: القاموس المحيط،
 ح ٢، ص ١٠٧٦ (خلف).

٨. في «بف» والوافي: «بطيبة» من دون همزة الاستفهام.

٩. في «بف، جن»: «من نفس». ١٠. في «بخ، بف» والوافي والوسائل: «قال».

۱۱. في دېف: +دېه.

١٢. الوافي، ج ١٨، ص ٥٦٩، ح ١٧٨٦٠ ؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠١١، ح ٢٣٧١٠.

١٣. في وطه: - وأخر منه.

عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ حُبَابٍ الْجَلَابِ ":

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَىٰ أَنْ يُبْدِلَ ۗ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا ؟

قَالَ: ﴿ لَا يَجُوزُ كُهُ. \*

٢ / ٩٠٠٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالِ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: أَشْتَرِي الْغَنَمَ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةً، ثُمَّ تَدْخَلُ ' دَارأ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ ^، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً، ثُمَّ يُخْرِجُ

۱. في دط، ي، بح، بخ، بف، وحاشية (جت،: دحنان،

ولعلَ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلاب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد الله # وقـد أوجب اشتهار عنوان «حنان» وشباهته بـ«حباب، التحريف في العنوان . راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٨١، الرقم ٢٩٦٠ ٤.

في الوسائل، ح ٢٢٧٤٥: «الخارق». وفيه، ح ٢٣٦٨٥: «الحلاب».

٣. في التهذيب، ج٧، ص ٨١: وأن يردّه.

في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٥٩: «قوله: على أن يبدل، الظاهر أنّ المنع بجهالة العبدل والمبدل منه، أتما لو
 عيمها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع، فيؤيّد مذهب
 من منع من ذلك».

التهذيب، ج ٧، ص ٧٩، ح ٣٦٨؛ و ص ٨١، ح ٣٤٩، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن [في الأخير : + «الرضا) 歌، الوافي، ج ١٨، ص ١٧٨، ح ١٨٠٠٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٨،
 الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٧، ذيل ح ٢٢٧٤٥؛ و ج ١٨، ص ٢٨٨، ح ٢٣٦٨٥.

٦. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٧. في وبف، جت، جد، ديدخل، وفي وبخ، وندخل،

<sup>^.</sup> في المرأة: وقوله: ثمّ يقوم رجل، كما إذا اشترى عشرة، مائة من الغنم، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق، فبإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّز عليه السلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاًه.

شَهْمَ ١.

قَالَ: «لَا يَصْلُحُ ۗ هٰذَا، إِنَّمَا يَصْلُحُ ۗ السُّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ». ۗ

٣ / ٩٠٠٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحُام، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي "سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرَجَ السَّهْمُ؟

فَقَالَ: «لَا يَشْتَرِي ۚ شَيْئاً حَتَّىٰ يَعْلَمَ ۖ أَيْنَ ^ يَخْرَجُ ۚ السَّهْمَ ۚ ١٠، فَإِنِ اشْتَرىٰ شَيْئاً ١١،

حه وقال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: وقوله: ثمّ يقوم رجل على الباب، لعلّه يريد أنّ صاحب الغنم يقسم ما باعه بين المشترين بالقرعة ، فيقوم رجل ويعدّ عدّة من الغنم ويقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشترين ، فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة ، ثمّ يعدّ عدّة أخرى ويقرع عليها أيضاً ، وهكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشترين سماناً ، وجميع ما يصل الأخر مهازيل ، والعدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ، فإذا تعادل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة ،

١. في هامش المطبوع: «المراد أن يشترى السهم قبل أن يخرج، ويؤيِّد هذا التوجيه مناسبته للباب».

ني التهذيب: ولا يصحّ».
 ني وط، بخ، بس، بف، جد، جن»: وتصلح».

التهذيب، ج٧، ص ٧٩، ح ٣٣٩، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ١٧٨، ح ١٨١٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٥٦، ذيل ح ٢٧٧٤٢.

٥. في دبخ ، بف، وحاشية دجت، والوافي: داشتري، .

٦. في المرآة: «قوله علله: لا يشتري، يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذاكان دأبهم في القسمة ما تقدّم، وأمّا إذا أمكن القسمة بتعديل السهام فلا منع؛ لأنّه يشتري مشاعاً، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار، وإلا فإن خرج في سهمه الردي فله الخيار في القسمة. ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع».
٧. في وط، بف» : «تعلم». وفي وى» بالتاء والياء معاً.

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: «من أين» بدل وأين».

٩. في (ط): (خرج).

١٠. في دبف، جده: «السهام». وفي الفقيه: - «فقال: لا يشتري شيئًا حتَّى يعلم أين يخرج السهم».

الوافي عن بعض النسخ: «سهماً».

#### فَهُوَ بِالْخِيَارِ <sup>١</sup> إِذَا خَرَجَ٠. <sup>٢</sup>

## ١٠١\_بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَىٰ "بِالضَّرِيبَةِ '

١٠٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومةً، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ولا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، وَلَسْتُ أُحِبُ أَنْ يَكُونَ " بِالسَّمْنِ ٧٠. ^

٧٢٤/٥ . ٢ . عَلِيٌّ \*، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

١. في المرآة؛ وقوله على : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلَّا فلا ؛ لبطلان الأوَّل».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال: «قوله: فهو بالخيار، أي إن شاء اشترى، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام، لا أنّ ببعه قبله صحيح وله خيار الفسخ».

۲. التهذیب، ج ۷، ص ۷۹، ح ۳٤، معلّماً عن أحمد بن محمد. الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۱، ح ۳۸۵٤، معلّماً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف یسیر «الوافي، ج ۱۸، ص ۲۷۹، ح ۱۸۱۹؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۵۹، ذیل ح ۲۷۳، ح ۴٬۲۷۶۳؛ و ج ۸، ص ۹۷، ذیل ح ۲۳۰۳۲.

٤. والضريبة عن ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب . كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ (ضرب) . وفي جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : والضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع ونحو ذلك » .

٥. في الوسائل: دسنة». ٦. في دجده: دأن تكون،

٧. في «بف»: «بالثمن». وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٦٠: «قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن، وإعطاء ذلك بالمذهب والفضّة أجود في الاحتياط، وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة، بل سائغة، ولا منع من ذلك، وقد وردت به الأخبار». راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٧١ و ١٧٢؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٤٨ و ٢٤٩.

٨٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٢٧، ح ٥٥٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٣٠، ح ٣٥٩، معلقاً عن علي بن إبراهيم الوافي،
 ج ١٨، ص ٩٩٥، ح ١٧٩٤٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٠، ح ٢٢٧٧٤.

٩. في (ط، بح، بخ، بف، جن): + (بن إبراهيم).

مَيْمُونٍ:

أنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِﷺ ، فَقَالَ \: يُعْطَى ۗ الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا ۗ وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَيُعْطِينَا الرَّاعِي ۚ لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ ۗ ؟

فَقَالَ ٦: ﴿لَيْسَ بِذَٰلِكَ بَأْسٌۥ .

فَقَلْتُ: إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ \ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفَ وَلَا لَبَنَّ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ^، يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقَىٰ بَعْضٌ، ^

٣/٩٠٠٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبْنِ ١٠٠٠ عَنْ مَدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ:

۱. في دبف، والوافي: دقال،

٢. في دط، بس، جت، والوافي والوسائل والتهذيب: «نعطي». وفي «بح، جد، بالتاء والياء معاً.

٣. في (بس): +(له).

 <sup>8.</sup> هكذا في وطن ى، بخ، بف، جن، والوافي. وفي التهذيب: «يعطيني الراعي». وفي سائر النسخ والمطبوع:
 - «الراعي».

٦. في دط ، بخ ، بف، والوافي : دقال، .

٧. في ملاذ الأخيار، ج ١٠، ص ٥٦٧: وقوله: فإنّ أهل المسجد، أي أهل مسجد المدينة من الفقهاء، وفي هامش المطبوع: ويعنى فقهاء المدينة، أتباع مالك بن أنس، أحد أثمّة المخالفين».

٨. في الوافي: ويعني أنّ زيادة بعضها تجبر نقص بعض، ولو لا ذلك لما طاب، وفي العرآة: «قوله على العبيه إلا ذاك ، أي إنّما رضي صاحب الغنم عن كلّ شاة بدرهم؛ لأجل أنّ فيها ما ليس له صوف و لا لبن، ولو لم يكن كذلك لما رضي به . أو المراد به أنّه لا يحلّ هذا العقد إلا ذلك؛ لأنّك قلت: منها ما ليس له صوف، فظهر منه أنّ بعضها ليس كذلك، و يكفي هذا في صحّة العقد. أو المراد أنّ زيادة بعضها يجبر نقص بعض، ولولا ذلك لما طاب».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ١٢٧، ح ٥٥٣، بسنده عن أبي المغراء، مع اختلاف يسير، وفيه هكذا: وعن إبراحيم بـن ميمون أنَّ إبراهيم بن أبي المستنَّى سأل أبـا عـبد الله علا وأنـا حـاضر ...١ الوافـي، ج ١٨، ص ٥٩٩، ح ١٧٩٤٥ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٠، ح ٢٢٧٠٥.

١٠. في دطه: - دعن أبانه.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ \ لَهُ الْغَنَمُ، فَيُعْطِيهَا ۗ بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَـعْلُوماً ۗ مِـنَ الصَّوفِ أَوِ السَّمْنِ ۚ أَوِ الدَّرَاهِمِ ۚ ، قَالَ ۚ : ﴿ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، وَكُرِهَ السَّفِّ: ﴾ . ٧

٩٠٠٧ ع. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:
 سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ، لِكُلُّ

شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا^ أُحِبُ ذَاكَ^ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ` ْ حَوَالِبَ، فَلَا بَأْسَ بذٰلِك ' ْ ، ، ' ْ '

<sup>----</sup>

حه هذا، وقد ورد الخبر في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عـن مـدركِ الهـزهاز ، والمذكور في رجال البرقي، ص ٣٩، هو مدرك بن الهزهاز .

١. في الوسائل: «تكون».

٢. في «بخ، بف، والوافي والاستبصار: «يعطيها».

٣. في (بخ، بف) والوافي: (شيء معلوم).

٤. في وط، بخ، بف، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: ووالسمن،

<sup>0.</sup> في «بخ، بف» والوافي: «والدراهم».

٦. في «بخ، بف» والوافي: «فقال».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٧، ح ٥٥٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٣، ح ١٣٠، معلقاً عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن بعض أصحابه، عن مدرك بن [في التهذيب: - «بن»] الهزهاز والوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٠
ح ١٧٤٤٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٠، ح ٢٢٧٢٦.

٨. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «فلا».

٩. في وبح، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «ذلك، وفي وطء: - «ذاك».

١٠. هكذا في وط، بح، بخ، بس، جت، جده والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وأن يكونه.

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - وبذلك.

التهذيب، ج ٧، ص ١٢٧، ح ٥٥٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٣، ح ٣٦٢، معلقاً عن ابن محبوب الوافي،
 ج ١٨، ص ٢٠٦٠ - ١٧٩٤٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٠، ح ٢٢٧٧٧.

## ١٠٢ ـ بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ الزُّنىٰ ١

١٠٠٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُتَنَّى، عَنْ
 رَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «اللَّقِيطُ ۗ لَا يُشْتَرَىٰ وَلَا يُبَاعُ ۗ ، . \*

٢ / ٩٠٠٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ
 مُدِينِي ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «الْمَنْبُودُ ۗ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ ۗ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ، وَالْاهُ، فَإِنْ ۚ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً، رَدَّ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْسِراً، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً ». ' \

١. في «ط، بخ، بف، جد»: «باب اللقيط و ولد الزني يباع».

٢. في وط، ى، جد، جن»: «اللقيطة». وقال الجوهري: «لقط الشيء والتقطه: أخذه من الأرض بلا تعب ... واللقيط: المنبوذ يُلتَقطه. وقال ابن الأثير: «اللقيط: الطفل الذي يُوجَد مر مينًا على الطرق، لايغزف أبوه و لاأمّه، فعيل بمعنى مفعول». وقال العلاّمة المجلسي: «حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام، أو لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولّده منه». الصحاح، ج ٣، ص ١١٥٦؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٦٤ (لقط)؛ مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٦٢. فيها مسلم يمكن تولّده منه». الصحاح، ج ٣٠، ص ١١٥٦؛ النهاية، ج ٤، ص ٢٦٤ (لقط)؛ مرأة العقول، ج ١٩٠ ص ٢٦٢.

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٢٧١، ح ١٧٢٥٨؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦٧، ح ٣٢٣٦٠.

٥. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٦. هكذا في وط ، ي ، جده . وفي وبح ، بخ ، بس ، بف، والوسائل والوافي والمطبوع : والمدائني،

وحاتم بن إسماعيل هذا، هو أبو إسماعيل الكوفي سكن المدينة فنسب إليها. راجع: الثقات لابن حبّان، ج ٨، ص ٢١٠؛ تهذيب الكمال، ج ٥، ص ١٨٧، الرقم ٩٩٦؛ رجال الطوسي، ص ١٩٤، الرقم ٢٤١٨.

٧. المنبوذ: الصبيّ تلقيه أمّه في الطريق. الصحاح، ج ٢، ص ٥٧١ (نبذ).

٨. في «بح»: + والني، وفي المرَّاة: «قوله على: أن يوالي، أي يجعله ضامناً لجريرته».

٩. في دط، والتهذيب، ج٧: دوإن،

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٧٨، ح ٣٣٧، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد. التهذيب، ج٨، ص ٢٢٧، ح ٨٢١، بسنده عن

٣/٩٠١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ ٢٥٥٥ عَبْدِ الرَّحْمُن الْعَوْزَمِيُّ أَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ هِ ، قَالَ : وَالْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِذَا كَبِرَ ، فَإِنْ شَاءَ تَوَلَىٰ ۗ إِلَى ۗ الَّذِي الْتَقَطَة ، وَإِلَّا فَلْيَرُولُ مِنْ شَاءَ ، ٧ الَّذِي الْتَقَطَة ، وَإِلَّا فَلْيُوالِ \* مَنْ شَاءَ ، ٧

٩٠١١ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ^، قَالَ:

### سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقِيطَةِ ٢٩

حه المثنّى، عن أبي عبد الله علله ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٤٥، ح ٣٥٣١؛ والتهذيب، ج ٨، ص ٢٢٧، ح ٨٢٠، بسند آخر، وتمام الرواية هكذا: «المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذين ربّو، وإن شاء لغيرهم، الوافي، ج ٢٥، ص ٩٢٦، ح ٢٥٣٣، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦٧، ح ٣٣٣٧.

١ . هكذا في وط، بخ، بس، بف، جت، جد، والوسائل والتهذيب. وفي وى، بح، جن، والمطبوع: والعزرمي».
 والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٤٢٦٥، فلاحظ.

٢. في وط، بح، بف، والوافي والتهذيب: - وعن أبيه،

٣. في الوسائل: «توالي».

٤. في وط ، بح ، جن ٤: - وإلى ٤ . وفي وبف: ويوالي، وفي الوافي والتهذيب: وتوالى؛ كلاهما بدل وتولَّى إلى».

٥. في دجد، وفليذهب، وفي دجن، دويذهب،

٦. في وط): + وغيره، وفي الوافي: ووليوال، .

٧٠ التهذيب، ج ٧، ص ٧٨، ح ٣٣٦، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم الوافي، ج ٢٥، ص ٩٣٦،
 ح ٢٥٢٢٢؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦٧، ح ٣٢٣٨.

 ٨. هكذا في وطه وحاشيتي وجت، والطبعة الحجرية. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والوافي والمطبوع: + وبن أحمد.

ولم نجد مع الفحص الأكيد، رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عمّن يسمّى بمحمّد بن أحمد، فلا يبعد كون هبن أحمد، زيادةً تفسيريّة أدرجت في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٧٨، ح ٣٣٥، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد، قال: سألت أبا عبد الله على .

٩. في دي: داللقيط».

قَالَ ': ﴿ لاَ تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرَىٰ ، وَلٰكِنِ اسْتَخْدِمْهَا ۚ بِمَا أَنْفَقْتَ ۗ عَلَيْهَا ۗ . \*

٩٠١٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ لا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالَ: وحُرُّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ^ . ^

7/9·۱۳. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ١٣٪ يَقُولُ ١١: ولَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَىٰ وَلَا يَطِيبُ ١٣ ثَمَنُهُ ١٣ أَبَدأَ،

١. في دط، بخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: «فقال».

نی (ط): «استحققتها». و فی الوسائل: «تستخدم».

٣. في «بخ»: «أنفقتها». وفي «بف» والوافي والتهذيب: «أنفقته».

<sup>3.</sup> في المرآة: «الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلّا بدونه، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع، وإلّا فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضى اللقيط».

٥٠ التهذيب، ج ٧، ص ٧٨، ح ٣٣٥، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد، عن أبي عبد الله ١٤٤٠ الوافي، ج ١٧، ص ٢٧١، ح ٢٧٦١، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦٧، ح ٣٢٣٦٩.

قي وبح، بخ، بف، والوافي: وأبا عبد الله.
 لا في وبخ، جن، والوافي والتهذيب، ج٧: واللقيطة».

٨. في دطه والتهذيب، ج ٧: دحرّة لا تباع ولا توهب. وفي دبخ، بف، والوافي: دحرّة لا تباع ولا تشتري ولا توهب.

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٧٧، ح ٣٣٤، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الشهذيب، ج ٨، ص ٢٢٧، ح ٨١٩، بسنده عن محمد، عن أحدهما على ، وتمام الرواية هكذا: «سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشري. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٤٥، ح ٣٥٣، والتهذيب، ج ٨، ص ٢٢٨، ح ٢٨٣، بسند آخر عن أحدهما على ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، الوالي في ، ج ١٧، ص ٢٧٧، ح ٢٧٣١، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦، ح ٣٢٣٠.

١٠. في حاشية (بف): وأبا جعفر). ١٠. في وي: +ولا يطيّب ولد الزني و١٠.

١٢. في «بف»: + «أبداً ولا».

١٣. في المرأة: وقوله علله : لا يطيب ثمنه، حمل على الكراهة، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا 🐟

وَالْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَىٰ سَبْعَةِ آبَاءٍه.

فَقِيلَ لا لَهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ ٢٠

فَقَالَ : «الرَّجُلُ ۗ يَكسِبُ ۚ مَالًا ۚ مِنْ غَيْرٍ حِلِّهِ ، فَيَتَزَوَّجُ بِهِ ۗ أَوْ يَتَسَرَىٰ ۗ بِهِ ۗ ، فَيُولَدَ ۗ ' لَهُ ، فَذَٰلِكَ ' الْوَلَدُ هُوَ الْمِعْرَارُ ۖ '' ، " ا

- ٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣. وفي المطبوع: «وقيل».
- ٣. في وط، ى، بس، جد، جن، وحاشية وبخ»: والمسزار». وفي وبخ، بف، والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣: والمعزير».
  - ٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣. وفي المطبوع: «يكتسب».
    - ٦. في (بخ، بف) والوافي: «المال».
- ٧. في المرأة: «قوله ٤٤ : فيتزوج به ، حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ؛ لأنّ
   المهر ليس من أركان العقد ، وربّما يعمّ نظراً إلى أنّ من يوقع هذين العقدين كأنّه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه».
- ٨. في «بف» والوافي: «يشتري». و«يتسرى»، أي يتّخذ شريّةً، والشرّيّةُ: الأمة التي بو أنها بيتاً؛ من السرر، وهو النكاح والجماع، أو الإخفاء؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حرّته، أو من السرور؛ لأنّه يسرّ بها، يقال: تسرّرت الجارية، وتسرّيت أيضاً، كما قالوا: تظنّت وتطنّيت. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٨٣ (سرر)، وج ٢، ص ٢٣٧ (سر).
  - ١٠. في دبح، جده: دفولده.
  - ١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣. وفي المطبوع: «فذاك».
  - ١٢. في وى، بس، جد، جن، وحاشية وبخه: والممزاره. وفي وط، بخه والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣: والممزيره.
- ١٣. التهديب، ج٧، ص ٧٨، ح ٣٣٣، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. وفيه، ص ١٣٣، ح ٥٨٥؛ والاستبصار، مه

هه كسان مسملوكاً؛ للسروايسة الصحيحة، ورواية النفي متأوّلة». وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٣٥٣، المسألة ٣٣٧٠.

١. في وى، بس، جد، جن، وحاشية وبخ، جت»: ووالممزار». وفي وبخ، بف» والوافي والتهذيب، ح ٣٣٣: ووالممزير». وفي المرأة: وقوله على: والممزار، في بعض النسخ بالراء المهملة، ثم الزاي المعجمة، وهكذا بخط الشيخ في التهذيب، وهو أصوب. قال في القلوس: المرز: العيب والشين، وامترز عرضه: نال منه. وفي بعضها بالمعجمتين، وهو محل الخمور أو الخمور، وعلى تقدير صختهما لعلهما على التشبيه، وفي بعضها المهزار بالهاء، ثم المعجمة، ثم المهملة، قال في القاموس: هزره بالعصا: ضربه بها، وغمز غمزاً شديداً، وطرد، ونفى، ورجل مهزر وذو هزرات: ينغبن في كل شيء». وراجم: القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٧٥ و ٢٧٧ (هزر).

٧/٩٠١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانٍ، عَمَّنْ أُخْبَرَهُ:

عَــنْ أَبِـي عَــنِدِ اللَّـهِ ﴿ ، قَــالَ: سَــأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزُّنـىٰ أَشْـتَرِيهِ ، أَوْ أَبِيعَهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ ؟

فَقَالَ: «اشْتَرِهِ، وَاسْتَرِقَّهُ، وَاسْتَخْدِمْهُ، وَبِعْهُ؛ فَأُمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ». `

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَىٰ، أَحَجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ ۗ ؟

فَقَالَ أَ: (لَا تَحُجَّ وَلَا تَتَزَوَّج ٩ مِنْه ١٠.٧

حه ج ٣، ص ١٠٥، ح ٣٦٧، بسندهما عن محمّد بن خالد، عن أبي الجهم، إلى قوله: «ولا يطيب ثمنه أبدأه. راجع: المسحاسن، ص ١٠٨، كستاب عسقاب الأعسمال، ح ١٠٠؛ وشواب الأعسمال، ص ٣١٣، ح ١٠٠الوافعي، ج ١٧، ص ٢٧٧، ح ٢٧٢٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٠٥، ذيل ح ٢٢٥٨٩.

ا. فى دى؛ دوأمّا؛ .

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۱۳۳، ح ۸۸۰؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۰۵، ح ۳۳۵، بسندهما عن أبـان-الوافي، ج ۱۷، ص ۲۷۳، ح ۲۷۲۱؛ الوسائل، ج ۲۵، ص ۸۲۵، ح ۲۲۲۷۱.

٣. في «جد» والوافي: «أو أتزوّج».

٤. في «بخ» والوافي: «قال».

٥. في دط، بس، : دولا تزوّج، و أصله دولا تتزوّج، ثمّ حذفت إحدى التاءين.

٦. في المرأة: وقال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة؛ لأنا قد بيتًا جواز بيع ولد الزنى والحيخ من ثمنه والصدقة منه. وقال في الدروس: يكره الحيخ والتزويج من شمن الزانية، وعن أبسي خديجة: لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالاً حراماً، أو اشتريت به إلى سبعة آباء، وراجع: الدروس الشوعية، ج٣، ص ٢٢٥، ذيل الدرس ٢٤٦.

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٧٨، ح ٢٣٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٥، ح ٣٦٨، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله٠
 الوافي، ج ١٧، ص ٧٧٣، ح ١٧٢٦٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٠٦، ذيل ح ٢٢٥٩٠.

# ١٠٣ \_ بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ ١ وَمَا لَا يَحِلُّ

٩٠١٦ / ١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن سَعْدٍ ٢ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ۗ ﷺ عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ: يَحِلُ ۚ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاوُهُ ۗ الَّذِي ۚ يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟

فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ لِأَبِي \ مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ».^

٧ - ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَرَ \* بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِـنْهُ ` ا بَرَابِطَ ١١؟ فَقَالَ ١٢: وَلَا بَأْسَ بِهِ ١٣.

۱. في دطه: دفيهه.

٢. في «بح، بخ» وحاشية «جت» والوسائل والبحار والتهذيب، ج ٧: «سعيد»، و الظاهر أنّه سهو كما تقدّم في
 الكافي، ذيل ح ٤٤٨٩ و ٥٩٥٨، فلاحظ.
 ٣. في حاشية «بح»: «أبا عبد الله».

في التهذيب، ج ٦ و ٧: «وشراؤه».

٤. في التهذيب، ج ٦ و ٧: وأيحلُّه.

٦. في دى، بح، بخ، جت، والوافي والتهذيب، ج ٦: «للذي».

٧. في وط، بخ، بف، ولأبي عبد الله الله ٧

٨. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٣، معلقاً عن الكليني . التهذيب، ج ٧، ص ١٣٣، ح ٥٨٥، بسنده عن صفوان،
 عن عبد الحميد بن سعيد. وفي الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب التمشّط، ح ١٢٧١٧، بسند آخر عن أبي
 عبد الله ٢٤٠ أرواية هكذا: وعظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال: لا بأس بها، الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٥،
 ح ١٧٢١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧١، ح ٢٢٢٧٤؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٥، ح ١٠٤.

٩. في وبح، والوسائل: - دعمر،

١٠٠ في وي، بح، بس، جت، جد، جن، وحاشية وبخ، والوسائل: ويتخذه، بدل ويتخذ منه،

١١. البرابط: جمع البُرْبَط: و البربط: مَلْهاة تشبه العود، وهو فارسيّ معرّب، وأصله: بَـرْبَتْ؛ لأنّ الضارب به
يضعه على صدره، واسم الصدر: بر، أو هو من ملاهي العجم، شبّه بصدر البطّ، والصدر بالفارسيّة: بَرْ، فقيل:
بربط». راجع: النهاية، ج ١، ص ١١٧؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٢٥٨ (بربط).

۱۲. في دي، وحاشية دجت،: دقال،

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع: - وبه.

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ، فَهَاعَهُ مِمَّنْ ' يَتَّخِذُهُ ' صَلْبَاناً"؟ قَالَ أَ: «لَا "، "

٩٠١٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ شَعْلَبَةَ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْن مُضَارِب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ ٧ . ^

٩٠١٩ / ٤ . أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ
 الْقَاسِم ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْفَهُودِ ۚ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ: هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا ؟

١. في (بخ، بف) والوافي: (لمن).

٢. في دى، جت، جده: ديتخذه. وفي التهذيب، ج٧: ديتُخذ منه.

٣. هكذا في «ث، ر، ط، ى، بخ، بز، بس، بض، بظ، بف، جد، جش، جن، وحاشية «بح، جت، والوافي. و في «بي، جي، والمطبوع: «صلبان». والصلبان: جميع الصليب، وهو معروف. راجع: المصباح المنير، ص ٣٤٥ (صلب).

٤. ف «بخ، بف» والوافي والتهذيب، ج ٦ و ٧: وفقال».

ه. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٦٥: «المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب؛ ليعمل منه هياكل العبادة
 وآلات الحرام، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر آنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر آنه
 يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، وحمل الأوّل على عدم الذكر، والثاني على الذكر بعيد.
 وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٢، معلّقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٩٠، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧، ص ٢٧٥، ح ١٧٢٧؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ١٧٦، ح ٢٢٨٧.

 <sup>.</sup> في المرآة: «حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم؛ للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور».

التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٦، ح ١٠٧٩، والاستبصار، ج ٣، ص ٥٦، ح ١٨١، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٨٣، ذيل ح ١٠٨١، والاستبصار، ج ٣، ص ٥٦، ذيل ح ١٨٣، بسند أخر الوافي، ج ١١٠ ص ٢٢٨٠. حس ٢٨٣، ديل ح ٢٨٣، ديل ح ٢٢٨٦.

<sup>9.</sup> الفهود: جمّع الفهد، وهو سبع معروف، يصاد به، ومعلّمه الصيدَ: فهّاد. يقال له بالفارسيّة: يوز پلنگ. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٣٣٩ (فهد).

قَالَ: ﴿نَعَمْ اللَّهُ اللَّهُ

٩٠٢٠ / ٥ . مُحَمَّدٌ بْنُ يَخيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عِيسَى القُمَّىِ ، عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ <sup>٢</sup> ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنَّ التَّوتِ ۚ ، أَبِيعُهُ ° يُصْنَعُ بِهِ الصَّلِيبُ ۚ وَالصَّنَمُ ؟

 التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٥، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٣٨٦، ح ١١٤٨، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص، عن أبي عبد الله الله التهذيب، ج ٧، ص ١٣٣، ح ١٨٥٥، بسنده عن صفوان، عن العيص، عن أبي عبد الله الله الوافعي، ج ١٧، ص ٢٧٦، ح ٢٢٢٧٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧٠، ح ٢٢٢٧٢.

٢. هكذا في دى، بغ، بس، بف، جد، جن، وحاشية دبع، جت، والوافي. وفي دط، جت، : دعمرو بن حريز».
 وفي دبع، والمطبوع: دعمرو بن جريره.

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يسمّى بعمرو بن حريز . وما ورد في الوسائل ، ج ٢٢، ص ٤٠٤، ح ٢٨٨٩٩ من رواية عبد الله بن المغيرة عن عـمـرو بـن حـريز عـن أبـي عـبد الله ﷺ ، فـقد ورد فـي الكـافي ، ح ٢٠٥١، والوسائل نفسـه، ج ٢١، ص ٣٦١، ح ٢٠٥١ وفيهما «عمرو بن حريث».

وعمرو بن جرير وإن عددٍ الشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبد الله الله في رجاله ، ص ٢٥٠، الرقم ٣٥١٢، لكن لم نعثر عليه في غير هذا السند .

وأمّا عمرو بن حريث، فقد ورد في عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجمال. راجع: وجبال الشجاشي، ص ٢٨٩، الرقم ٧٧٥؛ وجال البرقي، ص ٣٥؛ وجال الطوسي، ص ٢٤٩، الرقم ٣٤٨٢؛ معجم وجال الحديث، ج١٣، ص ٨٤، الرقم ٨٨٧٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الشهذيب، ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٤، و ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٩١. بسنديه عن أبان عن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث.

٣. في دبخ ، بف، والوافي: + دبيع،

٤. في دط. بعة: «الثوب». وفي وى، جته: «الترث». وفي الوافي: «التوز». وقال في بيانه: «التوز ـ بضمّ المشأة الفرقائية والزاي ـ: شجر يصنع به القوس». و «التوت»: شجرة الفاكهة المعروفة التي يقال لها بالفارسية أيضاً: توت. و صرّح ابن دريد و غيره بأنّه معرّب، ليس من كلام العرب الأصلي، وأنّ اسمه بالعربية: الفرصاد. ولايقال: التوث، بالثاء المثلّة، وقال الأزهري: كأنّه فارسي، والعرب تقوله بتاءين، ومنع من الثاء المثلّة ابن السكّيت وجماعة. راجع: المعباح المير، ص ٧٧؛ تاج العروس، ج ٣، ص ٢٧ (توت).

٥. في الوافي: وفي التهذيب: أنبيعه، بدل أبيعه ويدون لفظة وبيع.. وهو أظهر».

٦. في وط ، بف: وللصليب، بدل وبه الصليب، .

قَالَ: ﴿لَا ٰهُ. '

٣٠٢١ / ٦ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةً ٣ . قالَ :

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ ۖ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا ۚ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ۚ ؟

قَالَ ٧: دلَا بَأْسَ ٨. ٩

١. في المرآة: وحمل على الشرط، قال في المسالك عند قول المحقق: يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات، وبيع العنب ليعمل الخمر، أو الخشب ليعمل صنماً: المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة، مسواء اشترطها في نفس العقد، أم حصل الاتّفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى، وإن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان: أجود هما ذلك. والظاهر أنّ عليه الظنّ كذلك، وعليه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهراً». وراجع: شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٦٣؟ مسالك الأنهام، ج ٣.

- التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٩١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٣، ح ١٠٨٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٣٧٦، ح ١٧٢٧٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٦، ذيل ح ٢٢٨٨.
- ٣. هكذا في وط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن ، والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : وعمر بن أذينة ».
   ٤. في الاستبصار : «أو داتته».
  - ٥. في وبخ، بف، والاستبصار: دعليها أو فيها، وفي وجده: دعليه،
    - ٦. في دي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، دأو الخنازير».
  - ٧. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب، ج٧ والاستبصار: (فقال، .

٨. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فقال: لا بأس، يجب حمله على من لا يعلم فعل المستأجر فأتمن حمله المخمر والخنزير من غير علم المؤجر، وذلك لأنّ الإعانة على الحرام محرّمة، وهي تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم، أو آجره مطلقاً ويعلم أنه يصرفه في المحرّم، أو يظنّ ذلك. وهكذا حكم بع العنب ممّن يعلم، أو يظنّ أنه يعمله مسكراً، والخشب ممّن يعلم أنه يصنع منه آلات الملاهي، وجوّزه ابن إدريس، وربّما يشعر بالجواز بعض الروايات أيضاً، والأوّل أشهر وأقوى؛ لمطابقته للقرآن الكريم: ﴿وَلَاتَفَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْمَدُونِ ﴾ [المائدة (٥): ٢]، ولأنّ دفع المنكر والنهي عنه واجب، ولا دافع أقوى من الاجتناب عن بيع آلات المناهي.

فإن قيل : كلُّ عمل محلِّل ممَّا قد يستعان به في محرّم ، كالسكِّين واستخراج الحديد من المعدن وغرس الكرم ،

حه بل مطلق التجارة؛ فإنَّها إعانة للظالم العشور ، والحجَّ؛ فإنَّه إعانة للظلمة بأخذ المال .

قلنا: القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّم من رجل بعينه بالّة يأخذها منك بعينها، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيداً، وأمّا غرس الكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه في حرام، والتجارة كذلك، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينها غير أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمراً تلتزم بحرمته، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين: محلّلة ومحرّمة، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل.

وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء، كالتجارة؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضاً، وليس بمحرّم. وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب، مثل أن يطلب الظالم منك السيف؛ ليقتل رجازً ظلماً، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك، فهذا العمل منك إعانة على المعصية، ونسبته إليها أغلب. وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمراً نظير إعطائك السيف للظالم، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر، جاز لك البيم، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك، بل عليه، ولا ينفك مثله عن قصد الإعانة. وإن أبيت عن ذلك وقلت: لا يقصدها، قلنا: لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة، فلو علم أنّ المشتري يصرفه في الخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم، وإن لم يقصد إلّا بيع ماله وتحصيل ثمنه. فإن قيل: روى ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الشي أسائه عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خراً أو مسكراً، فقال: «أبّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه»، وهذا يدلّ على خراً البيم مع العلم، مع أخبار أخر تجيء إن شاء الله.

قلنا: لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها، وقال في الرياض: في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بـالعقول إشكال. انتهى.

ومنا يمكن أن يؤول عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات، كما يأتي نظيره في الصفحة (٢٧٥) [وهو ص ٢٦٠ من الوافي ، ج ١٧ ، ح ١٧٣٦] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ؟ وقد يتُفق إطلاقه على مثله كثيراً في متعارف الناس فيقولون: إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، الوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون المشتري يمجعل هذا العنب وعلم الإمام الله قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يمجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعا ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة

٧ / ٩٠٢٢ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ،
 عَن الأَصَمَّا، عَنْ مِسْمَع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ﴿ ، قَالَ: وإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴾ نَهىٰ عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَرِىٰ أَوْ تُبَاعَ"،."

حه على المحرّم والمحلّل على السواء، ولم يكن نسبته إلى المحرّم أولى من نسبته إلى المحلّل، كان جائزاً ولم يضرّ ترتّب الحرام عليه اتّفاقاً؛ لأنّ كلّ عمل يصدر من كلّ أحد يمكن أن يترتّب عليه فعل محرّم، وإن كان حراماً لزم منه أن يمنع جميع الناس من جميع الأعمال، وهو باطل، والأخبار التي تدلّ على جواز بيع العنب مئن يعمل خمراً، أو إجازة الحانوت والسفينة لمن يحمل، أو يبيع الخمر فيها، وأمثال ذلك فمحمولة على ترتّب المحرّم عليه اتّفاقاً مع احتمال ترتّب المحلّل عليه.

وذهب الشيخ المحقق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمراً وقال: إنّه مذهب الأكثر، وأهل الشيخ المحقق الأنصاري إلى جواز بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمراً وقال: إنّه مذهب الأكثر، وأقول: لعلّ عبارة كثير من الفقهاء ناظرة إلى الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما يبيعه من الخمر، والله العالم. وقال أيضاً: إن علم البائع أنّ المشتري لا يجد عنباً آخر يشتريه من بائم آخر وجب عليه ترك بيع العنب منه، وأمّا إن علم أنّ غيره يبيع منه العنب لا محالة، ولا يؤثّر امتناعه في ترك صنعة الخمر، لا يجب عليه الامتناع عن البيع؛ إذ لا فائدة فيه. والحقّ أنّه يجب على كلّ مكلف ترك إعانة العاصي، سواء علم أنّ غيره يعينه أو لا، وامتناع غيره من العمل بالواجب لا يوجب تجويز ترك الواجب عليه، وراجع: رياض المسائل، ج ٨، ص ١٤٧٠.

9. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٧٢، ح ١٠٧٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٨٠، معلّقاً عن الكـليني. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٩٢، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧، ص ١٧٧، ح ١٧٠١؟ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧٤، ح ٢٢٢٨٣.

 ١. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ١٩٤، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شسمّون عن إبراهيم الأصمّ عن مسمع. لكنّه سهو، والمراد من الأصمّ هذا، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، توسّط في أسناد عديدة بين محمّد بن الحسن [بن شمّون] وبين مسمع [بن عبد الملك]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٨٤٤-٤٨٤.

٢. في دى، بس، جده والتهذيب: «أن يشتري أو يباع» وفي وجت» بالناء والياء معاً. وفي وبخ، بف، جت»: «أن يباع أو يشتري». وفي الوافي: «أن تباع أو تشتري». وفي الوسائل: «وأن يباع» بدل «أو تباع».

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٤، ح ٢٠٨٦، معلقاً عن الكليني . التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ٥٩٤، معلقاً عن سهل بن

٨/٩٠٢٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيً بن النُّغْمَانِ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ صَابِرِ ١، قَالَ:

سَالَّتَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ ۗ فِيهِ ۗ الْخَمْرُ ؟ فَال : وحَرَامٌ أُجْرَتُهُ ۖ . \*

٩٠٧٤ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدِ السَّرَّاج، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتَّبٌ ، فَقَالَ: بِالْبَابِ رَجُلَانِ ۗ ، فَقَالَ: «مَدْبُوغَةٌ ^ أَذْخِلْهُمَا النَّمِرِ ٧، فَقَالَ: «مَدْبُوغَةٌ ^ أَذْخِلْهُمَا النَّمِرِ ٧، فَقَالَ: «مَدْبُوغَةٌ ^

حه زياد، عن محمّد بن الحسن شمّون، عن إبراهيم بن الأصمّ، عن مسمع-الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٧، ح ١٧٢٧٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧١، ح ٢٢٢٧٦.

١. هكذا في وط، بغ، بس، بف، جد، جت، جن» والتهذيب، ج ٧. وفي وى، بغ» والمطبوع: وجابر». و لم نجد رواية من يسمئي بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة وصابر» وقلة المسمّين بهذا العنوان جداً وكثرة المسمّين بوجابر»، وما أشرنا إليه غير مرة من أنّ سير التصحيف في كثير من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح وصابر» على وجابر».
٢. في الوافي والتهذيب، ج ٢: وفيباع».

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب، ج ٧ والاستبصار . وفي وجت، والمطبوع : وفيها، .

٤. في وط، ي، بخ، بس، بف، جت، جد، وحاشية وبح، والتهذيب، ج ٦ و ٧ والاستبصار: وأجره،

وفي الوافي: ولا منافاة بين الخبرين \_أي هذا الخبر وما قبله \_لأنّ البيع غير الحمل، والبيع حرام مطلقاً، والحمل يجوز أن يكون للتخليل. أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر، والأوّل على من لا يعلم أنّه يحمل فيها وعليها الخمر. كذا في التهذيبين، وفيه ما فيه.

٥٠ الثهذيب، ج ٦، ص ٢٧١، ح ٢٧٠١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٣٤، ح ٩٥٩؛
 والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٧٩، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، ...، عن جابر [في التهذيب: قصابر، بدل قجابره] «الوافي، ج ١٧، ص ١٧٩، ح ٢٧٠٧٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧٤، ذيل ح ٢٢٢٨٢.

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع: ورجلان بالباب،

٧. «النمر»: ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، سمّي بذلك لنّدٍ فيه، وذلك أنّه من ألوان مختلفة . راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٢٣٤ و ٣٢٥ (نمر).

٨. في (جن) وحاشية وبس): (مذبوحة).

### هِيَ ١٤ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ٢. ٩

٩٠٢٥ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ أَبِي ؟ الْقَاسِم الصَّيْقَل ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ: قَوَائِمُ السَّيُوفِ ـ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ \* ـ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ،

 ١. في المرآة: ويدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة، ويمكن الحمل على الكراهة».

 ٢٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٣٧٤ - ح ١٠٧٨ ؛ و ج ٧، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٥ ، معلقاً عن عليّ بن أسباط الوافعي ، ج ١٧، ص ٢٨١ - ٧٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٢٧٧٨ .

٣. هكذا في وط، بغ، بغ، جد، وحاشية وجت، جن، والوافي والوسائل. وفي وى، بح، بس، بف، جت، جن،
 والمطبوع: وأحمد بن محمد،

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحـمد [بـن يـحيى] عـن محمّد بن عيـــى [بن عبيد]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٤٤. 3٤٥، و ج ١٥، ص ٣٢٩.

ثم إنه قد توسط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى، فيحتمل القول بجواز صحّة وأحمد بن محمّد، لكنّ المقام من مظانٌ وقوع التحريف في العنوان، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد -كما تقدّم غير مرّة - ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان وأحمد بن محمّده راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ١٣٥، وص ٢٣٦.

هذا، وقد ورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٦، ح ١٠٧٦، عن أحمد بن محمّد بن عبسى عن أبي القاسم الصيقل . لكنّ الصيقل ، كما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٣٥، ح ١٩٥٠، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل . لكنّ الظاهر وقرع التحريف في الموضعين من التهذيب؛ فقد أخذ ما ورد في التهذيب، ج ٦ من الكافي - كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخر عنه من الأحاديث مع ما ورد في الكافي - وكان نسخة الشيخ محرّفة - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدين إلى الأخر، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى - ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٦، ح ١١٠٠؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده.

 في دبس»: - دأبي». وقد ذكر قاسم الصيقل في رجال البرقي، ص ٥٥، ورجال الطوسي، ص ٣٥٠ الرقم ٤٧٤٥ في أصحاب الهادي طليلاً ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل، أو أبي القاسم الصيقل وولده، القول بعدم صحة دأبي القاسم الصيقل» مشكل.

0. في دى، جد، وحاشية (بخ): «السقرة». وفي وبخ، بف، وحاشية دجت»: «السفر». وفي وجس، وحاشية مه

# فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا ۗ ؟

فَكَتَبَ ﷺ : ﴿لَا بَأْسَ ۗ ، ``

TTA/O

### ٤ • ١ - بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ

٩٠٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ
 مَحْبُوب، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا لِي عَنْ شِرَاءٍ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ "؟

فَقَالَ: ولَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ ۚ ؛ فَأَمَّا ۗ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ۗ ، فَلَا، إِلَّا أَنْ

حه وى : والسفرة ، وفي وجت : والفن ، وفي الوافي : والسفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخ الكافي : السفر ، بالراء وكأنه تصحيف .

وفي المرأة: «قوله: تسمّى السفن، قال الجوهري: السفن: جلد أخشن، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز، مع أنّه لوكان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلمكان طاهرأه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١٣٦ (سفن).

١. في دبخ، بف، والوافي: + دقال، .

١١ التهذيب، ج ٦، ص ٢٧١، ح ٢٧١، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم بن الصيقل، وفيه،
 ص ٢٧٦، ح ١١٠٠، بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده، عن الرجل علائه التهذيب، ج ٧، ص ١٣٥، ح ٢٥٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الصيقل الوافي، ج ١٧٠ ص ٢٨١، ح ١٧٠٨، الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٣، ذيل ح ٢٢٢٨.

٣. في حاشية وبح، جت، وأبا عبد الله، ٤ . في وبخ، بف: وشرى،

في وبس، والوافى: «السرقة والخيانة».

٦. في الوافي: «الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها، وإلّا تصدّق عنه». وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٦٨: «قوله عليه ؛ إلّا أن يكون قد اختلط، قال الوالد العكومة على الأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان: ما يأخذه باسم العقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً».

٧. في (جت): (وأمّا).

٨. في الوافي: «وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن».

#### تَكُونَ ' مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ ' ، فَلَا بَأْسَ.....

١. في دي، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، والوافي والتهذيب، ج٦ و ٧: «أن يكون».

٢. في الوافي: «وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان، وإنّما هو فيء للمسلمين؛ لأنّه
ناصب، وقد مضى: خذ مال الناصب أينما وجدت، وابعث إلينا بالخمس، فخمسه للإمام و الباقي لمن
وجده من المسلمين، والإمام قد أذن بشراء عينه، والبائم هو الواجده.

وفي المرأة: «قوله الله : إلا أن يكون من متاع السلطان، الظاهر أنَّ الاستثناء منقطع، وإنَّما استنى الله ذلك لأنَّه كالسرقة والخيانة من حيث إنَّه ليس له أخذه. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلاً. وقيل: المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل: أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص، والأول أوجهه.

وقال المحقِّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنَّه قد سرق من أموال السلطان، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل، كما يأتي في حديث الفقيه [المروى فيه ج٣، ص ٢٢٧، ح ٣٨٤١] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنَّهم غاصبون، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق؛ فإنَّ السارق لا ولاية له على بيت المال، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلَّا أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي، وهو خلاف الظاهر، أو يلتزم بأنَّ السارق من بيت المال يملك ما سرقةُ حقيقة، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق. وهو بعيد؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم، وإمّا عدل، والظلم مردود إلى أصحابه، أو مجهول المالك، والعدل خراج وجزية ومال صلح، يجب صرفه في مصالح العامّة، ولوكان متولّى بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله. وبالجملة مقتضى القاعدة أنَّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم، وعلم صاحبه، لا يجوز أخذه إلَّا لا يصاله إلى المظلوم، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك، وما علم أنَّه أخذ على وجه مشروع، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلَّا في المصرف الشرعي، وما شكَّ أنَّه من أيِّهما،كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلاً، وإن كـان حـلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه، وليس بمنزلة المباحات بحال، وأمَّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمام 器 إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتَّفاقاً، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّا من جهة تعيين المصرف، وأنَّ الذي يريد التصرِّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصٌ أو لا وهو راجع إلى الفتوى ؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد، كبناء الربط والقناطر وأجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا أعطى مالاً؟ ليصرفه في أمثال ذلك، وقد مضيّ في الصفحة ١٦٥ أحاديث في أخذ الجوائز من

بِذٰلِكَ، ١

٧ . ١٠١ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ٢، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ مَا لَا مَا لَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السَّلْطَانِ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ " وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ \* مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟ عَلَيْهِمْ ؟

قَالَ: فَقَالَ: «مَا الْإِيلُ وَالْغَنَمُ ۚ إِلَّا مِثْلَ الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّىٰ تَعْرِفَ ۚ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ».

هه أعمالهم، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم، وفي الصفحة ١٦٨ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة، كرواية السيّاري وإنكانت من جهة الإسناد ضعيفة. ورواية علىّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم».

وفي هامش المطبوع: «لعلَ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس، وقد ظفر أحـد مـن المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه، ثمّ جاء به، ليبيعه، فحيننذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه».

التهذيب، ج ٦، ص ١٧٤، ح ١٠٨٨، معلقاً عن ابن محبوب؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٣٢، ح ١٤٧٨، معلقاً عن
 الحسن بن محبوب، عن أبي بصير الوافي، ج ١٧، ص ٢٨٩، ح ١٧٣٠٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٥، ذيل ح ٢٢٦٩٥.

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب، عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمَّد.

٣. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وغنمها، بدل وعنم الصدقة» .

٤. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: وهو يعلم أنّهم يأخذون، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم، ولا يوجب الاجتناب، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرف فيها، كتصرف المكلاك في أملاكهم، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنف في الزكاة، احتمل قوياً وجوب ذلك، ويحتمل عدم الوجوب؛ فإنّهم تصرّ فوا بالأخذ، واستقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب».

<sup>0.</sup> في الوسائل: - دوالغنم».

٦. في وط، ي، بح، بخ، بس، جدة: وحتى يعرف، وفي (بف، بالتاء والياء معاً.

قِيلَ لَهُ ا: فَمَا تَرَىٰ فِي مُصَدِّقٍ ۖ يَجِيئُنَا، فَيَأْخُذَ ۗ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا ۗ، فَنَقُولُ: بِعْنَاهَا، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرِىٰ ۚ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟

قَالَ  $^{1}$ : ﴿ إِنْ كَانَ قَدْ أُخَذَهَا  $^{2}$  وَعَزَلَهَا  $^{4}$ ، فَلَا بَأْسَ  $^{8}$ .

قِيلَ ۚ لَهُ: فَمَا تَرَىٰ فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا ٰ ١٠ وَيَأْخُذُ ١١ حَظَّهُ ١٦، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ ؟ فَمَا تَرىٰ فِي شِرَاءِ ذٰلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورٌ ۗ ۚ ذَٰلِكَ ١٠ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ١٠ مِنْهُ بِغَيْرِ ١٠ كَيْلِ» . ١٧

١. في دبخ ، بف، : دقال، بدل دقيل له، .

في «بخ، بف» والوافي: «أنعامنا».
 في «بخ، بف» والوافي والوسائل: «فقال».

٧. في المرآة: وقوله على: إن كان قد أخذها، قال الوالد العاكرمة عن تظهر الفائدة في الزكاة؛ فإنّه إذا أخذها فمع القرل بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه، بل ظلم في أخذ الثمن، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجاب على الكن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز، ويدلّ على المنع مع عدمه، ووردت بالجواز إذا أخبر الباثم إخباراً، فالمنع محمول على الكراهة، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناًه.

٩. في (بخ، بف) والوافي: (فقيل).

۸. فی دی، وحاشیة (جت»: «فعزلها».

١١. في (بح): (فيأخذ).

١٠. في وبخ، بف، : وحنطتنا، .

ي سي . ۱۲. في دبخ، بف: دحنطه.

١٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور، يدل على عدم جواز بيع المكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم.

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع وحاشية: وبع، جت، والوافي:
 + والكيل،

١٥. هكذا في وبح، بخ، بس، بف، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع و سائر النسخ: وبشراه،

١٦. في الوسائل: دمن غير».

٢. في الوافي: «المصدّق، بتشديد الدال: العامل على الصدقات، وهو القياسم أيضاً». وراجع: الصحاح، ج ٤،
 ص ١٥٠٥ (صدق).

في الوسائل والتهذيب: (فما تقول).

١٧. التهذيب، ج٦، ص ٢٧٥، ح ١٠٩٤؛ وج٧، ص ١٣٢، ح ٥٧٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن حه

٣/٩٠٢٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار، قَالَ:

> سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ ؟ قَالَ ' : ريَشْتَرى مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أُحَداً، . '

٩٠٢٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ
 النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاحِ الْمَدَائِنِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : ﴿ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ ۗ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ۗ . \*

٢٢٩/٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ ٢٢٩/٥
 صَالِح، قَالَ:

أُرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ°، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ قُلْتُ': حَتَىٰ أَسْتَأْمِرَ

حه هشام بن سالم . و راجع: الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٩٩ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٣٧.

١. في دبخ ، بف، والوافي: دفقال، .

التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٥، ح ١٩٠٩؛ و ج ٧، ص ١٣١، ح ٢٥٧، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٩٢، ح ٢٨، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم علا، إلى قوله: ويشتري منه، الوافي، ج ١٧، ص ٢٩٢، ح ٢٠١٠ م ٢٩٢٠.

۳. فی ایخ ، بف) : (شری) .

٤. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٤، ح ١٠٨٩؛ و ج ٧، ص ١٣١، ح ٥٧٦، معلقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٧، ح ١٨٥١، والتسهذيب، ج ٦، ص ٢٣٧، ح ٩٣٤؛ و ج ٧، ص ١٣٢، ح ١٨٥، بسسند آخسر من دون التصريح باسم المعصوم ١٣٤، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري، ص ١٦٦، ح ١٨٥، مرسلاً، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٢٩١، ص ٢٢٩٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣٦، ذيل ح ٢٢٦٩٨.

في وط، بس، جد، جن»: وابن زياده. وفي حاشية وبخ»: وأبي معاذه. وفي الوافي: وأبو زيادكان من عشال السلطان، وفي هامش المطبوع: ولعلّه في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الش 我، فغصبه أبو زياد، وقد مرّ في المجلّد الثالث، ص ٥٦٩ حديث فيه: عين زياده. وهو الحديث ٥٢٧٨.

٦. في دجن): (فقلت) بدل (ثمّ قلت).

أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَأَمَرْتُ ١ مُصَادِفًا ٢، فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَ لَهُ : يَشْتَرِيهِ ٣ ؛ فَإِنَّهُ ۚ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ ٩ ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ ٦ . ٧

٦ / ٩٠٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَىٰ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا^ وَإِثْمِهَاهِ. ^

٩٠٣٢ / ٧. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ السُّرَاجِ ١٠:

۱. في دي: دفأمر،

٢. هكذا في «ط، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن» والوافي. وفي «ى» والتهذيب، ج٦ و ٧: «مصادقاً». وفي
المطبوع: «معاذاً». ومصادف هذا، هو مولى أبي عبد الله الله وخادمه. راجع: رجال الطوسي، ص ٣٤٢، الرقم
٥١٠٤، الرجال لابن الغضائري، ص ٩٠، الرقم ١٢٤.

٣. في المرآة: «قوله ﷺ: قل له: يشتريه، لعلّه كانت الأرض مغصوبة، وهم زرعوها بحبّهم، والزرع للزراع ولو
كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزه ۞ الأن تجويزه يخرجه عن الغصب، أو
جوّز مطلقاً؛ لدفع الحرج عن أصحابه».
 ٤. في دجن» والتهذيب، ج ٦ و ٧: - «فإنّه».

٥. في دى، : دإن لم يشتر،

٦. في الوافي: «لعلم ﷺ أراد بقوله: إن لم يشتره اشتراه غيره، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فسليس كما ظنّ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العام العتأتي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة، أو ليس بضائر».

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٧٥، ح ١٠٩٢؛ و ج ٧، ص ١٣١، ح ٥٧٥، معلقاً عن أحمد بن محمد الواضي، ج ١٧٠ م ص ٢٩٣٠، ح ١٣٣٠٨؛ الوسائل، ج ١٧٠، ص ٢٢٠، ذيل ح ٢٢٣٧٨.

٨. العار : السُّبَّة والعيب. وقيل: هو كلُّ شيء يلزم به سبَّة أو عيب. لسان العرب، ج ٤، ص ٦٢٥ (عير).

٩. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٤، ح ١٠٩٠، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال، ص ٣٣٧، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن النبيّ ﷺ، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٧، ص ٢٩١، ح ١٧٣٠٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣٧، ح ٢٧٠٠٠.

<sup>. . .</sup> ورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٤، ح ٢٩، و ج ٧، ص ١٣١، ح ٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج، وورد في التهذيب، ج ٧، ص ٣٢٧، ح ١٠٣٨، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة ـ أبي عمر السرّاج و أبي عمرو السرّاج وأبي عمّار

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ ۚ يُوجَدُ ۗ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : «هُوَ غَارِمٌ ۗ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَىٰ بَائِعِهَا بِشُهُودٍ ۖ ﴾ . °

## ١٠٥ ـ بَابُ مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

٩٠٣٣ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ عَقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالَ: ‹مَنِ اشْتَرىٰ طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ ۗ لَهُمْ مِنْ

السرّاج ـ في غير سند هذا الخبر . فوقوع التحريف في العنوان واضح .

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة، وأنّ الصواب هو «أبي مخلد السرّاج»؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مُخلد السرّاج عن أبي عبد الله تلاه، في الكافي، ح ١٣٩٧، وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال النجاشي، ص ٤٥٨، الرقم ١٢٤٧، رجال البرقي، ص ٤٤، والفهرست للطوسي، ص ٥٤٠، الرقم ٨٨٣.

١. في وط، بح، بس، جد، جن، وحاشية (بخ، والوسائل: والذي، وفي وي، جت، : + والذي، .

۲. في دى، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب، ج ٦: «توجد».

٣. الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . والغُرم: أداء شيء لازم. النهاية، ج٣، ص ٣٦٣ (غرم).

٤. في الوافي: «يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع».

وفي الموآة: قوله على : إذا لم يأت؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع، وإلاّ رجع، أقول: يحتمل قوله وجهاً آخر، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج، انتهى، وراجع: النهاية ونكتها، ج ٢، ص ١٠٥؛ السرائو، ج ٢، ص ٢٢٥؛ مختلف الشبعة، ج ٥، ص ٢٤٠.

٥٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلَقاً عن الكليني . التهذيب، ج ٧، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه، ص ٢٣٧ ، ح ٢٣٧ ، ، بسنده عن جعفر بن بشير ، الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢٣٧ ، ح ٢٧٧١ .

٦. القصّ: القطع، يقال: قصّ الشعر والصوف والظفر، من باب قـتل، أي قـطعه. راجع: المصباح المنير، مه

لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ا

### ١٠٦ \_ بَابُ مَنِ اشْتَرىٰ شَيْنَاً فَتَغَيَّرَ عَمًّا رَآهُ

٩٠٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنِ

حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج، عَنْ مُيَسِّر:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلُ اشْتَرَىٰ زِقَّ " زَيْتٍ، فَوَجَدَ ۚ فِيهِ دُرْدِيّا ۗ ".

قَالَ: فَقَالَ ": ﴿ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ \* أَنَّ ذَٰلِكَ ^ فِي \* الزَّيْتِ، لَمْ يَرُدَّهُ \* ' ؛ وَإِنْ ' لَمْ " يَكُنْ " ا

يَعْلَمُ أَنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ ١٠ فِي الزَّيْتِ ، رَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ». ١٥

جه ص ٥٠٥ (قصص).

١٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٣٢، ح ٥٨٠، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٧٦٣، ح ١٨٢٥! الوسائل،
 ج ١٧، ص ٣٣٨، ح ٢٢٧٠٢.

٢. في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد» على «علىّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٣. الزِّقُ: السقاء، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه، أو جلد يُحجّرُ ويُقطَعُ شعره ولا يُستَنف ولا يُستَزع، للشراب ونحوه. القاموس المحيط، ج٢، ص ١٨٣ (زقتي).

٤. في الوافي: «فيجد».

٥. الدُّرْدِيُّ: ما يبُقي ويركد في أسفل كلِّ مائع ،كالأشربة والأدهان . راجع: النهاية، ج ٢، ص ١١٢ (درد).

ني «بف» والوافي: – «فقال».

٧. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٣: وقوله ١٤٤: إن كان يعلم، لعل ويعلم، في الموضعين على صيغة المجهول،
 أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنّه يكون في الزيت؛ إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردّه.

في وبخ، بس، بف، جت، جن، والوسائل والفقيه: +ويكون،

٩. في (ط٢: - دفي). ٩. في دبف: - دلم يردُّه.

١١. في دجده: دفإن، ١١. في دطه: - دلمه.

۱۳. في دېف: - ديكن،

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع: - ديكونه.

١٥. التهذيب، ج٧، ص ٦٦، ح ٢٨٣، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حه

٩٠٣٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، قَالَ:

دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ سُوقَ التَّمَّارِينَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا: •مَا لَكِ؟ ، قَالَتْ ٰ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اشْتَرَيْتُ مِنْ هٰذَا تَمْراً بِدِرْهَم ، تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهُ ا : •رُدَّ عَلَيْهَا ، فَأَبَىٰ حَتَّىٰ قَالَهَا فَخَرَجَ السَّفَلَةُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ ا : •رُدَّ عَلَيْهَا ، فَأَبَىٰ حَتَّىٰ قَالَهَا فَلَاهًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَكَانَ عَلِيٌّ \* ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ يَكْرَهُ \* ا أَنْ يُجَلَّلُ ١١ التَّمْرُ ١٢.

## ١٠٧ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ

٩٠٣٦ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ

حه جميل بن درّاج الفقيه، ج ٢، ص ٢٧٠، و ٣٩٧٠، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير، عن ميسّر بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله على التهذيب، ج ٧، ص ١٢٨، و ٥٦٠، معلّقاً عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن ميسّر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٣٨، ح ١٨٢٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠٠، و ٢٣٧٩.

١٠ في وطه: وإبراهيم بن إسحاق الحدّاده. وفي الوسائل: وإبراهيم بن أبي إسحاق الخدري، والعناوين كلّها مجهولة.

٣. في وط، بح : وبدراهم ، . وخرج ، . في دي ، بس ، جد ، والوسائل : ووخرج ، .

٥. في (ط ، ي ، بس ، جد ، جن و والوسائل : - وله ، .

٦. في (بخ، بف، والوافي: + وقال، .

٧. في دى،: دبدرة، والدِرّة: التي يضرب بها. راجع: الصحاح، ج٢، ص ٦٥٦ (درر).

٨. في وط): وحتَّى ردِّه، ٩. في وطَّه: وأمير المؤمنين، وفي وبخ، بف: - وعليَّه.

١٠. في المرآة: دلعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة».

١١. في الوافي: ديجلًل، كأنّه بالجيم، كما وجد في أصحّ النسخ، أي يستر ويلبس؛ يعني إذا كان في معرض البيع. وراجع: المصباح العنير، ص ١٠٦ (جلل).

الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٣٩٧٨، مرسالًا، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٨، ص ٧٣٧، ح ١٨١٩٩؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ١١٠، ح ٣٣٢٦.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا الْحَسَنِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَ الثَّمَنُ ؟

قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ ۚ حَرَاماً، لَمْ يَكُنْ بِذَٰلِكَ بَأْسٌ؛ فَأَمَّا ۗ إِذَا كَانَ عَصِيراً، فَلَا يُبَاعُ ۗ إِلَّا بِالنَّقْدِ ۗ . "

٧ / ٩٠٣٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ ۚ فِي كَرْمٍ ۗ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ، فَعَصَرَ خَمْراً، ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: ولَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ،

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ۗ رَاوِيَتَيْنِ ۗ مِنْ خَمْرٍ ۗ، فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَهْرِيقَتَا ۖ ١، وَقَالَ ١١: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَاه.

ا. في التهذيب والاستبصار: + «خمراً».
 ٢. في «بخ، بف» والوافي: «وأمّا».

٣. في دبحه: دفلا تباعه.

 <sup>.</sup> في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٣: «قوله ١٤٤؛ إلا بالنقد، حمل على الكراهة، وقال في الجامع: يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه. وراجع: الجامع للشرائع، ص ٢٥٢.

وفي هامش المطبوع: «لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ شمن الخمر .كذا في الاستبصار، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظوره.

٥. التهذيب، ج٧، ص ١٣٨، ح ١٦١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٦، ح ٣٧٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عصد بن عيسى الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٩، ح ٢٥٠، ح ٢٧٠١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢٩، ح ٢٢٣٩٨.

٦. في (ي): -(له).

٧. قال ابن منظور: «الكرّم: شجرة العنب، واحدتها: كرّمة». وقال النيّومي: «الكرم، وزان فلس: العنب». لمسان العرب، ج ١٢، ص ١٥٤ المصباح المنير، ص ٥٣١ (كرم).

٨. الراوية: المَزادَةُ فيها الماه، والمَزادة: الظرف الذي يحمل فيها الماه، ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية،
 على تسمية الشيء باسم غيره؛ لقربه منه، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع: لسان العوب، ج ١٤٠٥ ص ٣٤٦:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٩٣ (روي).
 ٩. في التهذيب، ح ٢٠١١ - وبعد ما حرمت».

١٠. في وطع: وفأهريقاء.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هٰذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ﴿ ٤٠. ٢

٣٣١/٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَعِيدٍ، عَـنِ ٢٣١/٥ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سُّأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلاَ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ ۚ خَمْراً ؟

قَالَ: وإِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ ۚ حَلَالٌ، فَلَا بَأْسَ ۗ ، ٧

٩٠٣٩ / ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَـنِ ابْـنِ مُسْكَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ:

كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ ^. ^

١. في المرآة: وقوله : أن يتصدّق بثمنها، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً، ولا يبعد القول
 بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً، لكنّ المقطوع به في كلام
 الأصحاب وجوب الردّه.

١ التهذيب، ج٧، ص ١٣٦، ح ١٠٦، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله الله الله وبسند آخر أبي أبي جعفر الله وفيه، ص ١٣٥، ح ٥٩٩، بسند آخر ، إلى قوله: «إنّ الله ي حرّم شربها حرّم شمنها مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٢٤٩، ح ٢٤٠ ؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٣، ح ٢٤٣، و

٣. في «بخ، بف، والوافي: وعن أبي عبد الله 数 قال: سألته، بدل وقال: سألت أبا عبد الله 2.

٤. في دىء: ديجعل، ٥ . في دبخ، بف، والوافي والتهذيب: دفهو،

٦. في الوافي: + وبه، وفي المرآة: وبإطلاقه يشمل النسيثة،

٧. التهذيب، ج٧، ص ١٣٦، ح ٢٠٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٥، ح ٣٦٩، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير الوالمي، ج ١٧، ص ٢٥٠، ح ١٧٢٠٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢٩، ح ٢٢٣٩.

٨. في حاشية «بف»: «بتأخر». وفي الوافي: «لأنه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر، و قد مرّت الإشارة إلى ذلك، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به».

٩. التهذيب، ج٧، ص ١٣٧، ح ٦٠٩، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة الحارثي، عن حه

٠٤٠٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ١ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ٢ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن سَعِيدِ ٢ : مُعَاوِيَةَ بْن سَعِيدِ ٢ :

عَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيِّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرٌ ۚ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ: هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ، فَيَقْضِى ۗ دَيْنَهُ ٩ فَقَالَ ۖ : «لَاه . ٧

٩٠٤١ / ٦. صَفْوَانُ ٨، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً ؟

فَقَالَ: «لَا بَاشَ بِهِ \* تَسِيعُهُ حَلَالًا، فَسَجْعَلُهُ \* ذَاكَ ١١ حَرَاماً، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَلَا عَ وَأَسْحَقَهُ ١٣. إِنَّا

حه أبي عبد الله علله ؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٠٥، ح ٢٧٢، بسنده عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله علاه الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٠، ح ٢٠٠٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٠، ح ٢٢٤٠٠.

في هامش المطبوع عن بعض النسخ: «ابن أبي عمير».

٢. في الوسائل: «محمّد بن مسكان»، وهو سهو؛ فإنّ محمّد بن مسكان المذكور في رجال البرقي، ص ١٩،
 ورجال الطوسي، ص ٢٩٦، الرقم ٤٣٢٦، هو من أصحاب أبي عبد الله 
 عاد عند عنه عبد الشاهة.

٣. هكذا في وط، بغ، بف، و الوافي والوسائل. وفي وى، بح، بس، جت، جد، جن، والمطبوع: ومعاوية بن سعد».

ومعاوية بن سعيد ترجم له النجاشي وقال: «له مسائل عن الرضائلة». راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٠، الرقم ١٩٩٤، و لاحظ أيضاً: رجال البرقي، ص ٥٧، ورجال الطوسي، ص ٣٦٦، الرقم ٥٤٢٧.

٤. في (ط»: - (وخنازير». ٥. في (بف) والوافي: (ويقضي).

<sup>7.</sup> في دط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن و والوافي : دقال ، . ٧. الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٢٣٩٢ .

٨. السند معلق على سند الحديث الرابع . ويروي عن صفوان ، أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار .

٩. في دى، والاستبصار: - دبه، ١٠ في الوسائل: دليجعله،

١١. في وطع والوسائل والتهذيب والاستبصار: - وذاك.

١٢. وأسحقه، أي أبعده؛ من السُّحْق، وهو البعد. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٤٩٥ (سحق).
 وفي المرأة: ٤-حمل على عدم الشرطة.

١٣. التهذيب، ج٧، ص ١٣٦، ح ١٠٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٥، ح ١٧١، معلَّقاً عن الحسين بن سعيد، حه

٧/٩٠٤٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَجُلَّ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً، فَبَاعَهُ خَمْراً، ثُمَّ ۖ أَتَاهُ ۚ بِثَمَنِهِ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ ۚ بِثَمَنِهِ».°

٩٠٤٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذْيْنَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ أَشَأَلُهُ ۚ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ: أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِـمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً ﴾؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا ۗ فِي الْإِبَّانِ ۚ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكُلُهُ ` ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ١٠٠

حه عن صفوان الوافي، ج ١٧، ص ٢٥١، ح ١٧٢١٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٠، ح ٢٢٤٠١.

۱. في دي: - دبن محمّده. ٢. في دطه: - دثمّه.

٣. في دبس، : دفأتاه، بدل دثمّ أتاه، ٤٠٠٠ ك. في حاشية دبح، : دأن أتصدّق،

٥. الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٢، ح ١٧٢١٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢٣، ح ٢٢٣٨٤.

٦. في دطه: - دأسأله.

٧. في دبخ»: دوسكراً». وقال ابن الأثير: دفيه: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. السكر - بفتح
السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرويه بضم السين وسكون
الكاف، يريد حالة السكران، فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المسكر، فيبيحون قليله الذي لا يسكر.
 والمشهور الأول، وقبل: السكر - بالتحريك -: الطعام، قال الأزهري: أنكر أهل اللغة هذا، والعرب لا تعرفه».
 النهاية، ج ٢، ص ٣٨٥ (سكر).

وفي الوافي: «السكر \_محرّكة \_يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر، وهكذا في القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٧٥ (سكر).

٩. الإبّان: الوقت والأوان، يقال: كُلِّ الفواكه في إبّانها، أي في وقتها. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٦ (أبن).

١٠. في (بخ): (وأكله).

١١. الوافي، ج١٧، ص ٢٥٢، ح ١٧٢١٤؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٣٠، ح ٢٢٤٠٢.

٩٠٤٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:
٥/٣٣٧ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي رَجُلِ كَانَتْ ۚ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ۗ وَهُوَ يَتُطُرُ، فَقَضَاهُ، فَقَالَ: ولا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِى ۗ فَحَلَالٌ، وأَمَّا لِلْبَائِع ۗ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمَّا لِلْمُقْتَضِى ۗ فَحَلَالٌ، وأَمَّا لِلْبَائِع ۗ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمَّا لِلْمُقْتَضِى ۗ فَحَلَالٌ، وأَمَّا لِلْبَائِع ۗ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمَّا لِلْمُقْتَضِى ۗ فَحَلَالٌ ، وأَمَّا لِلْبَائِع ۗ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمْ لِلْمُقْتَضِى آ فَحَلَالٌ ، وأَمَّا لِلْبَائِع ٠ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمَّا لِلْمُقْتَضِى آ فَحَلَالٌ ، وأَمَّا لِلْبَائِع ٠ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمْ لِلْمُقْتَضِى آ فَعَلَالٌ ، ولَا يَأْسُ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِى آ فَحَلَالٌ ، وأَمَّا لِلْبَائِع ٠ فَحَرَامٌ ٥٠. أَمْ لِلْمُقْتَضِى آ فَحَلَالٌ ، وأَمَّا لِلْبَائِع ٠ فَحَرَامٌ ١٠٥.

٩٠٤٥ / ٩٠ . مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: لِي عَلَىٰ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ ذَرَاهِمُ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ۗ وَأَنَا حَاضِرٌ، فَيَحِلُّ ۗ لِي أَخْذُهَا ۚ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ». ``

١١/ ٩٠٤٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ١١، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ١٣ لِي ١٣ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ، فَيَبِيعُ بِهَا ١٤ خَـمْراً

١. في دبف، وحاشية «بح، جن، والوافي والوسائل: «كان».

٣. في (ط): (المقتضي).

ني الوسائل: «وخنازير».
 في دط»: «البائم».

٥. في المرأة: وقال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة، وقال الوالد العكرمة عند: حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراماً، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً، وللمقتضي حلال، مع أنه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كرّة مثلاًه، و راجع: الدروس الشرعية، ج ٢، ص ٣٤، الدرس ١٠٢٩.

٦. التهذیب، ج ۷، ص ۱۲۷، ح ۲۰٦، بسنده عن حماد، عن حریز، عن محمد، عن أبي جعفر و بسند آخر
 عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 器. التهذیب، ج ٦، ص ۱۹۵، ح ۲۲۹، بسند آخر عن أبي عبد الله 器،
 وفيهما مع اختلاف یسیره الوافي، ج ١٧، ص ۲۵۲، ح ۱۷۲۱؛ الوسائل، ج ١٧، ص ۲۲۲، ح ۲۲٤٠٩.

٧. في وط، بخ، بف، والوافي: ووالخنازير، ٨. في وبح، بخ، بس، جد، وأفيحل،

٩. في دبخ، بف، والوافي: وأن آخذها، بدل وأخذها، . وفي وطه: وأن آخذهما، بدلها.

١٠. الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٣، ح ١٧٢١٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٢، ح ٢٢٤٠٨.

١١. في (بخ، بف، جت: (عمر بن أذينة). ١٢. في (ي): (تكون).

١٣. في دط ، بح»: – دلي». ١٤. في ديس»: – ديها».

وَخِنْزِيراً، ثُمَّ يَقْضِي ' ، قَالَ ' : «لَا بَأْسَ» أَوْ قَالَ : «خُذْهَا» . "

١٢/٩٠٤٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ \*، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ حَنَانِ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ ۚ كُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ ۚ ، وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٧ ، فَإِنْ ^ غَلَىٰ فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ».

ثُمَّ قَالَ: «هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً». ٩

٩٠٤٨ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ:

عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ' إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ''، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ، قَالَ: لَهُ دَرَاهِمُهُ. وَقَالَ: إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ '' وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ ''، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٍّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِم خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ،

١ . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بس ، بف» وحاشية «جت» : «يقضيني» . وفي المطبوع : + «عنها» .
 وفي الوافي والوسائل : + «منها» .
 ٢ . في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

التهذيب، ج ٧، ص ١١٣٧، ح ١٠٧ و ١٠٨، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٣، ح ١٧٢١٧؛
 الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٣، ح ٢٢٤١٠.

في الوسائل: - (عن أحمد بن محمّد، وهو سهو؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد
 [بن عيسى] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠، و
 ص ١٩٦١-١٩٢.

٦. الدنان: جمع الدِّنَّ، و هو ظرف. راجع: لسان العرب، ج١٦، ص ١٥٩؛ المصباح المنير، ص ٢٠١ (دنن).

٧. في (بح): - (به).

٨. في دط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي والوسائل: دوإن،.

٩. الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٣، ح ١٧٢١٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٠، ح ٢٢٤٠٣.

١٠. في وبخ، بف، جده: ووخنازير، ١١. في وطه والتهذيب: - دمستم،

١٢. في دطه: -درجل، ١٣. في دبس: دأو خنازير،

وَيَقْضِي ' دَيْنَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ، وَلَا يُمْسِكَهُ ٢.٣

٩٠٤٩ / ١٤٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ۖ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: عَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهَ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ: هَلْ يَبِيعُ خَمْرُهُ وَخَنَازِيرَهُ، وَيَقْضِى دَيْنَهُ ؟ قَالَ: ولاه. °

#### ١٠٨\_ بَابُ الْعَرَبُونِ

TTT / 0

١. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وفيقضى، .

٢. في المرأة: وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّك غيره ممّن ليس له علم، ويقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولّى عنه غيره من المسلمين، ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج، وهو المعتمد، والشيخ عوّل على رواية يونس، وهي غير مستندة إلى إمام، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً، والخمر لهم بيعه وقضاء دين المئت منه، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه، راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٨٢؛ السرائر، ج ٢، ص ٣٧٩؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٢٥٧؛ مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٢٥٨؛ السرائر، ج ٢، ص ٢٥٨.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٨، ح ٦١٢، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٣، ح ١٧٢٢٠ الوسائل، - ج ١٧، ص ٢٢٧، ح ٢٢٣٩.

٤. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي المطبوع: «ابن أبي عمير».

٥. الوافي، ج١٧، ص ٢٥١، ح ١٧٢١١؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٢٦، ح ٢٢٣٩٢.

٣. في (ط): - (يقول). ٧. في التهذيب: + (بيع).

٨. قال ابن الاثير: «وفيه أنّه نهى عن بيع العربان، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن
 أمضى حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا،

الثَّمَن ٢٠٥١

#### ١٠٩ ـ بَابُ الرَّهْنِ

١٩٠٥١ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ "، عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

> عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ؟ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ ۗ النَّسِيئَةِ ۚ ؟ . فَقَالَ ٧ : وَلَا بَأْسُ بِهِ » . ^

حه وعرّب، وعربن، وهو عُرْبان، وعُرْبون، وعَرّبون. قيل: سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع، أي إصلاحاً وإزالة فساد؛ لتلا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع، النهاية، ج٣، ص ٢٠٢ (عرب).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: لا يجوز العربون، يسمّى عندنا «بيعانه» وإنّـما لا يجوز إذا أريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع، وردّ إلى المشترى إن لم يقع، فلا بأس به ظاهراً».

- ١. في الوالمي: (في التهذيب: إلَّا أن يكون هذا من الثمن). وفي التهذيب المطبوع كما في المتن.
- التهذيب، ج ٧، ص ٣٣٤، ح ١٩٢١، معلَقاً عن أحمد بن أبي عبد الله . الفقيه، ج ٣، ص ١٩٨، ح ١٣٧٥، معلَقاً عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ ١٣٥٤ قرب الإسناد، ص ١٤٩، ح ٥٤٠، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ١٨٥، الوافي، ج ١٧، ص ٤٧٥، ح ١٧٦٧٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٩، ح ٢٣٢١٦.
- ٣. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٧٩، ح ٢٨٦، عن عليّ بنّ الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكن تقدّم ذيل ح ٨٩٩٧ أنّ سند التهذيب مختلّ، فلاحظ.
  - ٤. في (ط، بخ، بف): (عن أبي جعفر ﷺ). ٥. في (ط): (بيع).
    - ٦. في دط، ي، بح، بخ، جن، دالنسية،
  - ٧. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والفقيه، ح ٣٩٥٢ والتهذيب، ح ٧٨٦: وقال،
- ٨. التهذيب، ج٧، ص ١٧٩، ح ١٨٧، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيُوب، عن محمد بن مسلم. وفي الفقيه، ج٣، ص ٢٦٤، ح ٢٩٥٦؛ والتهذيب، ج٧، ص ٢٤، ذيل ح ١٧٨، بسندهما عن محمد بن مسلم، عن أحدهما هي. وفي الفقيه، ج٣، ص ٧٧، ح ٢٤٠٤؛ والتهذيب، ج٣، ص ٢١٠ ح ٢٩٤، بسند آخر عن أبي عبد الله ه. مع اختلاف يسير الوافي، ج١٨، ص ١٨٦، ح ١٨٣٩، و ١٨٣٩؛ الوسائل، ج١٨، ص ٢٨٠، ديل ح ٨٢٠، ديل ح ٢٢٨٨.

٩٠٥٢ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شَعَيْب، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ ﴿ وَيَرْتَهِنُ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٢٠.٣

٩٠٥٣ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْسِ مَرَّالٍ، عَسْ يُونُسَ، عَسْ

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ ۚ ، وَيَرْتَهِنَ الرَّهْنَ ٢٠ قَالَ: ولَا بَأْسَ ، تَسْتَوْقِقُ ٢ مِنْ مَالِكَ» .^

١٩٠٥٤ كَ. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

١. في وط، بح، بخ، بف، جن، وبالنسية».

۲. في (ط): + (به).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٨، ح ٧٤٥، معلَقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٨، ص ٨٤٠، ح ١٨٤٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٨٦١، ذيل ح ٢٣٨٨.

٤. هكذا في وط، بح، بس، جد، جن، وفي وي، بخ، بف، جت، والمطبوع: + وبن عمّار،.

هذا، وقد روى يونس، وهو ابن عبد الرحمن بقرينة رواية إسماعيل بـن مـرّار عـنه، عـن مـعاوية بـن عـمّار ومعاوية بن وهب في الأسناد، فاحتمال زيادة «بن عمّار» وكونه حاشية تفسيريّة أدرجت في المتن، غير منفيّ. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٢١٦\_ ٣١١ و ص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٦٨، ح ٧٤٦ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح -عن على بن إبراهيم بنفس السند عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله على .

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٧٤٦. وفي المطبوع: ﴿أُو الطعامِهِ.

٦. في «بف»: «الرجل». ٧. في الوافي: «يستوثق».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٨، ح ٢٤٦، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله على ١٨٥، ح ٣٩٣٦، بسند آخر، مع زيادة في أوّله. وفيه، ص ٢٦١، ح ٣٩٤٤ والتهذيب، ج ٧، ص ٤٤، ح ١٧٩، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم ٩٠ وفيه، ح ١٧٨، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم ٩٠ وفيه، ح ١٧٨، بسند آخر عن أحدهما هيء ، مع زيادة في آخره، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير ١٩والهي، ج ١٨، ص ٢٨٨٠.

عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ ا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَاحِبُهُ».

قُلْتُ": لَا يَدْرِي" لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ: ﴿فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانَّ ٢٠٠٠.

قُلْتُ \*: فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ ؟

قَالَ<sup>٦</sup>: ﴿إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، فَهُوَ أُهْوَنُ، يَبِيعُهُ ۖ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، فَهُوَ أُشَدُّهُمَا عَلَيْهِ ۖ ، يَبِيعُهُ ۖ وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَاحِبُهُ ، ` <sup>١</sup>

٥/٩٠٥٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ١٠، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ بُكَثِيرٍ، ٣٣٤/٥ عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ:

أحب، العقيه والتهذيب: «ما أحب، المحب، المسائح، المسا

۲. في دي، جت، والوسائل: دفقلت،

٣. في دبف، وحاشية دجت، ولا أدري،

٤. في (جده: (ونقصان). ٥. في (بخ، بف، جت): (فقلت).

٦. في «بخ، بف» والوافي: «فقال».

٧. في (ط، بخ، بف، وحاشية (بح، جت، والوافي: (لبيعه،

٨. في التهذيب: وفهو أشدّ ممّا هو عليه».

٩. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٨: وقوله ١٩٤٤: يبيعه، أي الجميع، أو قدر حقة، ويسمسك فيضله من الشمن أو الأصل. والأشدّية باعتبار الضمان أيضاً، الأصل. والأشدّية لآنه يلزمه حفظ القضل، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعل الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً. وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلاً فيه، أو استأذن الحاكم على المشهور».

١٠ التهذيب، ج٧، ص ١٦، م ٧٤٧، معلقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه، ج٣، ص ٣٠٩، ح ٢٠٥، معلقاً عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، مع اختلاف يسير الوالحي، ج ١٨، ص ١٨٥، ح ١٨٤٠٤ الوسائل، ج ١٨٠ ص ١٨٥، ح ١٨٤٦٠ الوسائل، ج ١٨٠ ص ١٨٤ م ٢٨٩٦ .

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَىٰ غَيْرٍ \ وَقْتٍ ۗ مُسَمَّى ۗ ، ثُمَّ غَابَ ، هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنَهُ ؟

قَالَ: ﴿لَا مُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَاحِبُهُ ٩٠.١

٦/٩٠٥٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَن الرَّهْن ؟

١. في الفقيه: - دغيره.

۲. في (بف): (وقت غير).

٣. في (ط، بح، جد، جن) والوسائل والفقيه والتهذيب، ح ٧٤٩: - (مسمّى). وفي (بخ، بف) والوافي: (موقّت).

٤. في (جد): - (لا).

٥. في وط، بح، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب، ح ٧٤٩: - وصاحبه،.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٩، ح ٢٤٩، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن بكير. قرب الإسناد، ص ١٧٢، ح ١٣٦، بسنده عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، مع اختلاف يسير. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٤، ح ١٩٨، ح ١٤٨، بسنده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله ، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٩، ح ٢٠١١، ح ١٨٤، بسنده عن عبيد بن زرارة، الوافي، ج ١٨، ص ١٨٥، ح ١٨٤٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٨٤، ح ٢٣٨٩.

٧. في (ط، ي، بح، بف، وحاشية (جت، و الوسائل: (في،

٨. في «ط»: - «فقال».

٩. في دطه: دفقاله.

۱۰. في دېف: -دکان،

١١. في دجد،: دقل،

١٢. في التهذيب: وإلى،

١٣. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: - «الرهن».

عَلَيْهِ شَيْءً ٢٠،١١

٧ / ٩٠٥٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ قَوْلِ عَلِيٌّ ﴿ " فِي الرَّهْنِ ۚ : «يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ».

فَقَالَ \*: «كَانَ عَلِيٍّ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ».

قُلْتُ: كَيْفَ يَتَرَادَّانِ ٢٦

فَقَالَ ٧: ﴿إِنْ كَانَ الرَّهْنُ ^ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ١ ، ثُمَّ عَطِبَ ١ ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْوِيٰ ١ ، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ».

قَالَ: ﴿ وَكَذٰلِكَ كَانَ ٢ ۚ قَوْلُ عَلِيٍّ ﴿ فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ۗ ٣٠٠

١. في الوافي: «هذا الخبر محمول على ما إذا فرّط المرتهن في حفظ المرهون، وكذا ما يأتي من الأخبار.
 والأخبار السابقة محمولة على ما إذا لم يفرّط؛ كذا جمع بينها في التهذيبين، وهذا التفصيل مصرّح به في
 حديث أبان الذي صدّرنا به الباب». وحديث أبان هو الحديث ٩٠٥٨.

وفي المرآة: ولعلّه وأمثاله محمولة على التقيّة؛ إذ روت العامّة عن شريح والحسن والشعبي: ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط، كما يدلّ عليه خبر أبان. وقال في الدووس: الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إلا بتعدّ أو تفريطه على الأشهر، ونقل فيه الشيخ الإجماع منّا، وما روي من التقاصّ بين قيمته وبين الدين، محمول على التفريط، ولو هلك البعض كان الباقي مرهوناًه. راجع: الخلاف، ج ٣، ص ٢٥٧، المسألة ٢٦؛ الدووس الشرعيّة، ج ٣، ص ٤٥٠، الدرس ٢٨١.

٢٠ التهذيب، ج٧، ص ١٧١، ح ٢٦٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٩، ح ٢٤٥، معلقاً عن محمد بن يحيى. الفقيه،
 ج٣، ص ٢٦٢، ح ١١٥٤، بسند آخر عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين ﴿ مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨،
 ص ٢٨٠، ح ١٨٤٤؟ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٩١، ص ٣٩١١.

٣. في «بف»: + «يقول». ٤. في الوسائل: - «في الرهن».

٥. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار: «قال».

٦. في «بح» والتهذيب والاستبصار: + «الفضل».
 ٧. في (ط» والتهذيب والاستبصار: «قال».

٨. في وطء: - والرهن، ٩. في وطء: وفيه.

١٠. وعطب، من باب تعب؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع: المصباح المنير، ص ٤١٦ (عطب).

١١. في وطع والتهذيب: ولا يساوي، ١٢. في وبس،: - وكان، .

١٣. التهذيب، ج٧، ص ١٧١، ح ٧٦١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٩، ح ٤٢٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، حه

٨٠٥٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ ١٠ .
 عَنْ أَبَانِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعٌ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ ": «رَجَعَ فِي حَقّهِ عَلَى الرَّاهِنِ، فَأَخْذَهُ؛ فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ، تَرَادَّ الْفَضْلُ "
يَسْتَهْمَا ٧، ^

٩٠٥٩ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِى نَصْر، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ۗ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ ۚ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَيَهْلِكُ ۚ ': أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ؟

قَالَ: ‹نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَضَيَّعَهُ ١٠م.

قُلْتُ: فَهَلَكَ ١٣ نِصْفُ الرَّهْنِ ؟

حه عن الحسن بن محبوب، عـن أبـي حـمزة الوافـي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠، ح ١٨٤٤٤ ؛ الومسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٠، ح ٢٣٩٠٩ .

١. في وطه والوسائل: - والوشَّاء، وفي التهذيب، ح ٧٦٢ والاستبصار، ح ٤٢٧: - والحسن بن عليَّه.

٢. هكذا في ور ، بخ ، بض ، بف، والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : + ومن٠.

في التهذيب، ح ٧٦٥: «أن يستهلك».

٤. في دى، بس، والفقيه والتهذيب، ح ٧٦٥ والاستبصار، ح ٤٢٧ و ٤٢٨: «وإن».

٥. في وط، بح، جد، وترادًا، وفي وبس، ويراد،
 ٢. في الوافي: + وفيما،
 ٢. في الاستبصار، ح ٤٢٧: - وبينهما،

٨. التهذيب، ج٧، ص ١٧٢، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٢٠، ح ٧٧٤، معلقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج٣، ص ١٢٠، ح ٢٧٤، معلقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج٣، ص ٢٠٨، ح ٢٠٨، والاستبصار، ج٣، ص ١٢٠، ح ٢٨٤، بسند آخر عن أبان بن عثمان، عن أبى عبد الله الله الراهي، ج ١٨، ص ٥٨٥، ح ١٨٤٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٨٧، ح ٢٩٠٤٠.

٩. في «بف» : «هو» بدون الواو.
 ١٠ في «بف» والتهذيب والاستبصار: «فهلك».

١١. في المرأة: «قوله # : وضيّعه ، ظاهره التفريط ، فيكون موافقاً للمشهور» .

١٢. في (بخ) والاستبصار: (فيهلك).

قَالَ : عَلَىٰ حِسَابٍ ۚ ذَٰلِكَ،

قُلْتُ: فَيَتَرَادًانِ الْفَضْلَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ<sup>٣</sup>». <sup>٤</sup>

١٠٠١ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ":

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ اللهِ : الرَّجُلُ يَرْهَنُ ۗ الْغُلَامَ وَالدَّارَ ۗ ، فَتُصِيبُهُ ^ الْآفَةُ ، عَلَىٰ مَنْ يَكُونُ ٩ ؟

قَالَ: اعَلَىٰ مَوْلَاهُ، ثُمَّ' قَالَ: أَ رَأَيْتَ ' لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَىٰ مَنْ ' يَكُونُ ؟٥٠.

قُلْتُ: هُوَ فِي عُنْقِ الْعَبْدِ. \$7000

قَالَ: ﴿ لَا تَرِىٰ فَلِمَ يَذْهَبُ ۗ " مَالُ هٰذَا ؟ ، ثُمَّ ا ۚ قَالَ: ﴿ رَأَيْتَ لَـ وُ كَـانَ ثَـمَنُهُ مِـائَةَ دِينَارِ ، فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَىٰ دِينَارِ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ ؟ ه .

قُلْتُ: لِمَوْلَاهُ.

١. في وبخ ، بف، والوافي: «فقال».

۲. في ډېس؛ +دصاحب؛.

٣. في التهذيب والاستبصار: - وقلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم».

التهذیب، ج ۷، ص ۱۷۲، ح ۲۲۳؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۲۰، ح ۶۲۹، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أجمه بن أحمد بن محمد بن أبي نصر . الفقيه، ج ۳، ص ۳۱۱، ح ۶۱۱۵، بسنده عن إسحاق بن عمار الوافعي، ج ۱۸، ص ۲۳۹۱.

الضمير المستتر في وقال، راجع إلى إسحاق بن عمّار المذكور في السند السابق، فالمراد من وبهذا الإسناد،
 واضع.

٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي: ويرتهن، وفي وبف، وحاشية وبخ، والوافي: + والرهن، .

٧. في دى، بح، بخ، بفه والوافي والتهذيب والاستبصار : «أو الدار». وفي دط»: «يرهن الدار والغلام».

٨. في دبخ ، بف، والوافي: دفيصيبه، ٩. في الوافي: دتكون،

١٠. في وط، ى: - وثمّ. ١١. في وط، : + وأن، وفي التهذيب: + وأنه.

١٢. في دبخ ، بف، والوافي: + دكان، .

١٣. في التهذيب والاستبصار: «لم يذهب من» بدل «فلم يذهب».

۱٤. في دي: - دثم،

قَالَ: «كَذَٰلِكَ لَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ٣٠٠

٩٠٦١ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ:

عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ ۗ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً ۚ ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ۗ أَوْ ضَاعَ ۗ ، قَالَ : «يَرْجِعُ ۖ بِمَالِهِ ^ عَلَيْهِ» . ^

٩٠٦٢ / ١٢ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ، أَوِ الثَّوْبَ ' ، أَوِ الْحَلِيَّ ' ، أَو مِنْ ' ا مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ : أَنْتَ فِي حِلِّ مِنْ لَبْسِ هٰذَا التَّوْبِ ' ا ، فَالْبَسِ الثَّوْبَ ' ، وَانْتَفِعْ ' إِلْمَتَاعِ ، وَاسْتَخْدِمِ ' الْخَادِمَ ؟

١. في وط، بح، بخ، بف، والوافي والاستبصار: ووكذلك، وفي وبف، : + والعبده.

٢. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٢، ح ٢٧٤، وفيه هكذا: (وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم ...)؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٢١، ح ٤٣٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم الله الوافق، ج ١٨، ص ٥٨٩، ح ١٨٤٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٧، ح ٢٣٩٠٠.

٣. في دى، بخ، بف، جن، وحاشية دبح، والوافى: + «الرهن، .

٥. في الفقيه: «توي».

٤. في الوافي: -«رهناً».

٦. في دبخ، بف، جت، جن، والوافي: دأو ضياع، وفي حاشية دبخه: دوضاع، وفي الوافي عن بعض النسخ:
 دأو يضيع».

٨. في «ط٤: «ماله» بدون الباء. وفي الوافي: «بماله، أي بدينه، وإن فرض المرتهن مقصراً يحتمل الرحن أيضاً.
 ويختلف مرجم الضمائر على التقديرين».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٠، ح ٢٥٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١١٨، ح ٢١١، معلقاً عن
عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي، عن أبي عبد الله ١٨٤. الفقيه، ج ٣، ص ١٣٠، ح ١١١، معلقاً عن حـمّاد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله ١٨٤ الوافي، ج ١٨، ص ١٥٥، ح ١٥٤١١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٨٠ ح ٢٣٩٠٢.

١٢. في الوسائل والفقيه: - ومتاعاً من ٥٠ . ١٣ . في الوافي: + وأو الحليَّ ٥٠ .

١٤. في التهذيب، ج٧: وأو الحليّ فالبس، بدل وفالبس الثوب،

١٥. في وبخ، بف: وفانتفع. ١٥. في وي: واستخدم، بدون الواو.

قَالَ: هِهُوَ لَهُ حَلَالٌ ۚ إِذَا ۚ أَحَلَّهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ».

قُلْتُ: فَارْتَهَنَ ۗ دَاراً لَهَا غَلَّةً ۗ ، لِمَنِ الْغَلَّةُ ؟

قَالَ: ولِصَاحِبِ الدَّارِهِ.

قُلْتُ: فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ، فَقَالَ صَاحِبُ° الْأَرْضِ' : ازْرُعْهَا لِنَفْسِكَ.

فَقَالَ ٢: وَلَيْسَ هٰذَا^ مِثْلَ هٰذَا ، يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ ٩ ، فَهُوَ لَهُ ١٠ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ ١١، إِلَّا أَنَّهُ ١٢ يَزْرَعُ٦٢ بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَاهِ ١٤.

٩٠٦٣ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «قَضَىٰ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي كُلِّ رَهْنٍ

لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ ۗ ' لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا ۗ ١ عَلَيْهِ ۗ ١٨. «١

ا. فى «بخ، بف» والوافى: «حلال له».

٢. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب، ج٧: + وأذن له و،.

٣. في دى، بح، بخ، بف، جت، والوافى والتهذيب، ج٧: دفإن رهن،

والغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجمارة والنتاج ونحو ذلك. لمسان العرب، ج ١١.
 ص ٥٠٤ (غلل).

٦. في «بف» والوافي: + «له».

٧. في (بخ ، بس ، بف، والوافي: «قال، وفي الفقيه: + دهذا حلال، .

٨. في دط، ي، بف: دهذا ليس، . ٩. في الفقيه: دبماله،

١٠. في «بف»: - وله». - وله». ١١٠. في الوسائل والفقيه: - وله».

١٢. في دط، بح، بخ، بف، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب، ج٧: ولأنَّه، بدل وإلَّا أنَّه، وفي دي: وإلَّا أن، .

۱۳. في (ط): ديزرعه).

۱٤. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٣، ح ٧٧٧، معلقاً عن محمد بن يحيى العقار. الفقيه، ج ٣، ص ٣١٦، ح ١١٤، معلقاً عن صفوان بن عن صفوان وعليّ بن عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٢٦٨، بسنده عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح ١٨٤، ألى قوله: ووما أحبّ أن يفعل» الوافي، ج ١٨، ص ١٨٤٠ ح ١٨٤١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٥٨، ض ٢٨٤١؛ وص ٢٩٩١.

١٥. في (بح، جن): (تحتسب). وفي (بخ، جده: (يحتسب).

١٦. في وجن: وبماء. ١٧. لم ترد هذه الرواية في وي. ١٧.

١٨. التهذيب، ج٧، ص ١٦٩، ح ٧٥٠، معلَّقاً عن عليَّ بـن إبـراهـيم، مـع اخـتلاف يسـير. وفيه، ص ١٧٥، حه

١٤/ ٩٠٦٤ . عَلِيَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ : ﴿ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ ۗ يَرْتَهِنَهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةً ، فَزَرَعَهَا ۗ وَأَنْفَقَ ۗ عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ ۚ يَحْتَسِبُ ۚ لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ ۗ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَىٰ يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفِيْ مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إلىٰ صَاحِبِهَا ۗ . ^

٩٠٦٥ / ١٥. عَلِيٌّ ١٠، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ١١، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

حه ح ۷۷۳، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين ﷺ •الوافي ، ج ١٨، ص ٨٤٨، ح ١٨٤١٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٩٤، ح ٣٩٦١.

١. هكذا في دط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع:
 + وقال،

٢. البُور - بالضمّ -: الأرض التي لم تزرع، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع. والبُور أيضاً - بفتح الباء وسكون الواو -: الأرض قبل أن تصلح للزرع، أو هي الأرض التي لم تزرع، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتى تصلح للزرع أو الغرس، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل. واجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٨٦؛ تاج العروس، ج ٦، ص ١٦٨ (بور).

٣. في (ط، بح، بخ، بف) والتهذيب: (فيزرعها).

٥. في (جن): (أن).

في (ط) والتهذيب: (وينفق).
 في (جد) والوافي: (تحتسب).

٧. في (ط، بخ): (فيحتسبه). وفي الوافي: (فيحتسب).

٨. في المرآة: «يدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجاناً؛ لئلا ينافى الخبر السابق».

<sup>9.</sup> التهذيب ، ج ٧، ص ١٦٩ ، ح ٧٥١ ، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ٣، ص ٣٠٨ ، ح ٣٠ ، ع ، معلقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين ﷺ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨، ح ١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٣٩١٧ .

١٠. في وط، ي، بخ، بف، جد، جن، والوسائل: + وبن إبراهيم،

١١. ورد الخبر في التهذيب، ج٧، ص ١٦٩، ح ٧٥٢، عن عليّ بن إبراهيم ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أبيه عن حمّاد، من دون توسّط ابن أبي عمير. وهو سهو واضح.

277/0

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ \ عِنْدَ قَوْمٍ: أَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ ۖ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ ۗ ٩٠.

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟

قَالَ: ونَعَمْ، لَا أَرِيْ هٰذَا عَلَيْهِ } حَرَاماً ٥٠. ٦

١٦/٩٠٦٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،
 عَنْ أَبِى وَلَادٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ: أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَـنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ٧. ^

۱. في دي: دجارية،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «يحولونه».

٣. في وبخ ، بف، والوافي والتهذيب: وو بينها، بدل وو بين ذلك،

٤. في دطه: دعليه هذاه.

٥. في المرآة: «لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط، سرّاً، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال في الدروس: في رواية الحلبي: يجوز وطؤها سرّاً، وهي متروكة، ونقل في المبسوط الإجماع عليه. وراجع: المبسوط، ج ٢، ص ٢٠٦؛ الدروس الشرعيّة، ج ٣، ص ٣٩٧. الدرس ٢٧٩.

٦٠ التهذيب، ج٧، ص ١٦٩، ح ٧٥٢، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد الوافي، ج ١٨، ص ٨٥٠،
 ٢٠ التهذيب، ج٧، ص ١٦٤، ح ٢٣٩، ص ٢٣٩٣.

٧. في المرآة: وقال في المسلك: قال الشيخ: إذا أنفق عليهاكان له ركوبها، أو يرجع على الراهن بما أنفق، استناداً إلى رواية أبي ولاد. والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلا بإذن الراهن، فإن تصرّف لزمته الأجرة، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، وإلّا استأذنه، فإن امتنع أو غاب، رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعدّر أنفق بثيّة الرجوع، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصًا. وهذا هو الأقوى، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فو ته عند المالك عند تعدّر استيذانه أو استيذان الحاكم، واجع: النهالة، عن 52مسالك الأنهام، ج ٤، ص ٤١.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٦، ح ٧٧٨، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أبي ولاد، مع احتلاف مه

٩٠٦٧ / ١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللهِ السَتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ، وَرَهَنَهُ مُّ حُلِيًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنَّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ آ: أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ مَارِيَّةً، فَأَعَارَهُ ١٠ فَهَلَكَ الرَّهُنَ عِنْدَهُ: أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ ١٠ فِي ذَٰلِكَ ؟

قَالَ: «هُوَ عَلَىٰ صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي ١١ رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ ، وَلَيْسَ لِـمَالِ هٰـذَا تَوَى١٣.٩١٣

١٨/٩٠٦ . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّزَّالُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:

۱۰. في دطه: + دعليه».

حه يسير «الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٨، ح ١٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧، ح ٢٣٩٢٤.

١. في دطه: «بعض أصحابه».

ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٧٧، ح ١٧٨، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسين بن عليّ بن يقطين. والمعهود في الأسناد رواية منصور بن العبّاس عن الحسس بن عليّ بن يقطين. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤٩٦؛ الخصال للصدوق، ص ٩٠، ح ٢٩.

٣. في «بخ، بف» والتهذب: ﴿و أرهنه ، وفي ﴿طَّه : ﴿و أَرهن ﴾ .

٤. في وبف، جن، والتهذيب: - وإنّه. ٥. في الوافي: وأتى،.

٦. في دط، ي، بح، بس، جن، والوسائل والتهذيب: - دله،

٧. في وطوه: + وهذاه. ٨. في وط، بخ، بف: وأرهنتك،

٩. في (ط، ى، بخ، بف، والتهذيب: + (إياه».
 ١١. في (جن): + (هو).

١٢. التَّرى، مقصوراً: الهلاك، أو هلاك المال. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٠؛ النهاية، ج ١، ص ٢٠١ (توا).

۱۳. التهذيب، ج ۷، ص ۱۷۷، ح ۷۸، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن عباس، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم الوافي، ج ۱۸، ص ۸٦١، ح ١٨٤٤٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٥٠٤، ح ٢٣٩٧٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٤٠٠، ح ٢٣٩٢٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا رُهِنْتَ ۚ عَبْداً أَوْ ذَائِةً ۗ ، فَمَاتَ ۗ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ ؛ وَإِنْ ۖ هَلَكَتِ الدَّائِةُ ۚ ، أَوْ أَبْقَ ۚ الْغُلَامُ ۖ ، فَأَنْتَ ضَامِنّ » .^

١٩/٩٠٦٩ . أَبُوعَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاح الْقَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ' ﷺ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ ' الْخُوهُ، وَتَرَكَ صَنْدُوقاً فِيهِ ' ' رُهُونَ " ' ،

١. في التهذيب والاستبصار: «ارتهنت».

۲. في دبف: ددابتك،

٣. في التهذيب والاستبصار: وفماتا، وفي الوافي: وفي النسخ التي رأيناها من الكافي: رهنت، ومات، ونقل عنه
 في التهذيبين: ارتهنت، وماتا. وهو الصواب، قال في التهذيبين: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها، أو سبب
 إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن، فأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء وكان حكمه حكم الموت سواء،

في الوافي: «فإن».

٥. قال الملائمة المجلسي في المرآة: «قوله الله إن هلكت الدابة، لعل المراد انفلاتها وضياعها، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط»، ثمّ نقل عن التهذيب ما نقله صاحب الوافي وقال: «ثمّ اعلم أنّ في نسخ التهذيب والاستبصاد: إذا ارتهنت عبداً أو دابة فماتا. وهو الظاهر، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه، إلا أن يقال: يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته، ولم أرّبه قائلاً من الأصحاب. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول، فيكون بمعنى ارتهنت».

٣. في دبخ، بف، والاستبصار: دوأبق، وأبق العبد إباقاً، أي هرب. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٥ (أبق).

٧. في حاشية (بح): (العبد).

٨٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٧٣، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٢١، ح ٤٣١، معلَقاً عن الكليني. وراجع: الفقيه،
 ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٢٠٩، ح ٢٠٩١، ص ٢٥٨، ح ٢٨٤٢؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٣٨٨، ح ٢٣٩٠.

 ٩. هكذا في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي وبخ، بف، : ٥عـمر بن رياح، وفي وي، والمطبوع: ٥محمّد بن رياح.

والخبر ورد في الفقيه، ج٣، ص٣١٣، ح ٤١١٨، بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بـن ربـاح القـكاء. وفي التهذيب، ج٧، ص ١٧٠، ح ٧٥٦عن أبي علىّ الأشعري بنفس السند عن محمّد بن رباح القلاء.

ومحمّد بن رباح هذا، من ولد رَباح القلاء. واجع: رجال النجاشي، ص ٩٢، الرقم ٢٢٩، ص ٢٦٠، الرقم ٩٧٩؛ الفهرست للطوسي، ص ٦٥، الرقم ٨٢.

١١. في الوسائل: دمات. ١٢. في وحاشية (جت): ووفيه،

۱۳. في دى: درمن،

بَعْضُهَا عَلَيْهِ ۚ اسْمٌ ۚ صَاحِبِهِ ۗ وَبِكَمْ هُوٓ ۚ رُهِنَ، وَبَعْضُهَا لَا يُدْرِيٰ لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكُمْ هُوَ رُهِنَ: فَمَا تَرِيٰ فِي هٰذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟

فَقَالَ: هُوَ كَمَالِهِ ". "

٩٠٧٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَن الْعَلادِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم:

> عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي رَجُلِ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً؛ أَ يَحِلُّ ۖ لَهُ أَنْ يَطَأُهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا ۗ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا».

> > قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً ٩٩.

قَالَ: ﴿ نَعَمْ ، لَا أَرِيٰ ١٠ بِهِ بَأْسَاءً ١١.

٩٠٧١ / ٢١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ٢٠، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُنْمَانَ :

٢. في وبف، والوافي: وأسماء،

١. في (بخ، بف) والوافي: (عليها).

٤. في (بخ): - (هو). ٣. في «بف» والوافي: «أصحابها».

٥. في المرأة: «قوله علله: هو كماله، ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهناً، كما هو ظاهر المحقِّق في الشرائع، حيث قال: لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتَّى يعلم بعينه. وقال في المسالك: ... قوله: حتى يعلم بعينه، المراد أنَّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً، سواء علم معيّناً أم مشتبهاً في جملة التركة، والأكثر جزموا هنا، والحكم لا يخلو من إشكال؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال. وراجع: شوائع الإسلام، ج ٢، ص ٣٣٤؛ مسالك الأفهام، ج ٤، ص ۳۷ و ۳۸.

٦. التهذيب، ج٧، ص ١٧٠، ح ٧٥٦، معلَقاً عن أبي عليّ الأشعري. الغقيه، ج٣، ص٣١٣، ح ٤١١٨، معلَقاً عن صفوان بن يحيى الوافي، ج ١٨، ص ٨٤٢، ح ١٨٤٠٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٩٩، ح ٢٣٩٢٨.

 ٨. في (ط، بس، جد، جن) والتهذيب: (ارتهنوا). ٧. في التهذيب: - ويحلُّه.

٩. في الفقيه: + دولم يعلم الذين ارتهنوهاه. ١٠. في دبخ، بف : دما أرى٠.

١١. التهذيب، ج٧، ص ١٦٩، ح ٧٥٣، معلَقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج٣، ص٣١٣، ح ٤١٢٠، معلَقاً عن العلاء والوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٢ .

١٢. السند معلِّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ 報، قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ: رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً، فَأَرُدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.

قَالَ ': وأُعِيدُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ "، "

٩٠٧٧ / ٢٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَالِمٍ ، عَنْ مِشَام بْنِ سَالِم :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۚ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، وَمَعَهُ الرَّهُنَ ٤٠ أَنِي عَبْدِ اللهِ هُنَ مِنْهُ ؟ قَالَ: ونَعَمْ، أَ

### ١١٠ ـ بَابُ الإخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ

٩٠٧٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ ابْنِ

١. في وط، جد، والوسائل والتهذيب، ح ٧٨٧: - وله، ٢. في وط، بخ، بف، والتهذيب: وفقال،

قي المرآة: وقوله 器: أعيذك، حمل على الكراهة، قال في الدروس: لوارتهن دار السكنى كره بيعها؛ للرواية،
 راجم: الدروس، ج ٣، ص ٤٠٨، الدرس ٢٨٢.

وقال المحقّق الشّعراني في هامش الوافي: «قوله: أن تخرجه من ظلّ رأسه، كأنّه تنزيهي، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيم».

٤. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٠، ح ٢٥٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ١٧٩، ح ١٧٨، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عبد الله الله الله الكافي، محمد بن عبدي، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد، عن أبي عبد الله الله الكافي، كتاب المعيشة، باب قضاء الدين، ح ١٨٤٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٨٥٠، ح ١٨٤٠٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤١، ح ٢٣٨٠٤.

٥. السند معلّق، كسابقه.

٦. هكذا في وبخ، بف، والوافي. وفي سائر النسخ و المطبوع والوسائل والتهذيب: «الرجل».

۷. في دطه: درهن،

٨. في العرأة: «قوله: أيشتري، يدلُّ على أنَّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن، كما هو المشهور بين الأصحاب،

٩٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٧٠ ، ح ٥٥٥، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٨، ح ١٨٤٢٩؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٣٩٩، ح ٢٩٩٧.

أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: رَهَنْتُهُ بِـأَلْف دِرْهَم ٰ ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِمِائَةِ دِرْهَم ٰ ۚ ؟

فَقَالَ": «يُسْأَلُ وَ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ " لَهُ " بَيِّنَةً، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ». الْمِائَةِ».

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أُقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ، وَاخْتَلَفَا ۖ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ رَهْنَ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةً ؟

فَقَالَ: «يُسْأُلُ^ صَاحِبُ ۚ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ بَيِّنَةً ١٠ ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ ١١، ١٢٠

٩٠٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَن

١. في وط، بس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٢٣٩٣٤ والتهذيب والاستبصار، ح ٤٣٤: - ودرهم،

۲. في (ط): - «درهم».

٣. في دط، بخ، بف، والتهذيب والاستبصار، ح ٤٣٤: «قال».

٥. في (ي): (لم تكن).

٦. في وبح) والوسائل، ح ٢٣٩٣٤: - (له). ٧. في وط، بس، جت، جد، والتهذيب: (أو اختلفا).

٨. في وبخ»: وتسأل». وفي التهذيب: وقال: علي» بدل وفقال: يسأل».

٩. في ديء: - دصاحب، ١٠. في دطء: - دبيّنة،

١١. في الوافي: «هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعى أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه، وصاحبه منكر لذلك».

١٢. التهذيب، ج٧، ص ١٧٤، ح ١٧١؛ الاستبصار، ج٣، ص ١٢١، ح ٤٣٤، إلى قوله: وحلف صاحب السائة؛ الاستبصار، ج٣، ص ١٢٣، ح ٤٣٤، من قوله: واختلفا فقي الاستبصار، ج٣، ص ١٢٣، ح ٤٣٤، من قوله: واختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد. الفقيه، ج٣، ص ٣١٢، ح ٢١٦، عن أبان، عن أبي عبد الله ٤٠ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير والوافي، ج٨١، ص ١٣٦، ح ٨٤٤٨١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠٩، ذيل ح ٢٣٩٣١؛ وفيه، ص ٢٠٤، ح ٢٣٩٣٤، إلى قوله: وحلف صاحب المائة.

الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ ۚ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةً بَيْنَهُمَا فِيهِ ۗ ، فَاذَعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ ۗ ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ : إِنَّمَا هُوَ ۚ بِمِائَةٍ ۗ .

قَالَ ٦: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ ۚ بِٱلْفِ^؛ وَإِنْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ ١٠ بَيِّنَةً ، فَعَلَى الرَّاهِن الْيَمِينُ ١١٠ . ١٢

٣٣٨/٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ١٠، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ٢٣٨/٥ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لِي عَلَيْكَ أَلُّفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا،

١. في حاشية (بف، والتهذيب، ح ٧٦٩ و ٧٧٠ والاستبصار، ح ٤٣٣: ورهن،

٢. في دي، والتهذيب، ح ٧٧٠ والاستبصار، ح ٤٣٣: - دفيه،.

٣. في وبخ، جن، والوافي والتهذيب، ح ٧٦٩ والاستبصار، ح ٤٣٢: + ددرهم،.

٤. في الوسائل والتهذيب، ح ٧٦٩ والاستبصار، ح ٤٣٧: وأنَّه، بدل وإنَّما هو».

في «بف» والوافي: +«درهم».

٦. في وط ، بف، والوافي: وفقال، .

٧. في (بخ): - (أنَّه).

٨. في «بخ»: «الألف». وفي «بف» والوافي والتهذيب، ح ٧٦٩ والاستبصار، ح ٤٣٧: + «درهم».

٩. في وط ، بخ ، بف، والوافي والتهذيب، ح ٧٦٩ و ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٤٣٣: وفإن،.

١٠. في دجن، دعنده. وفي الاستبصار، ح ٤٣٢: - دله.

١١. في الوافي: وقال في الاستبصار: إنّما قال: عليه البيّنة على مقدار ما على الرهن، دون أن يجب عليه البيّنة على أنّه رهن، وهو مطابق لما رويناه في الباب الأوّل؛ يعني به الخبر السابق ـ وهو الخبر الأوّل هنا ـ والآتي ـ وهو الذي في التهذيب، ج ٧، ص ١٧٤، ح ٧٧٠ ـ وفيه بعد، والظاهر من سياق الحديث أنّ الذي عنده الرهن يدّعي على صاحبه ديناً ورهناً وصاحبه ينكر الأمرين جميعاً».

التهذيب، ج ٧، ص ١٧٤، صدر ح ٤٧١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٢١، ح ٤٣٢، بسندهما عن العلاء. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٧٤، ح ٧٧٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٢١، ح ٤٣٣، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٨٠٤، ح ١٨٤٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٤٠٠، ح ٢٣٩٣٣.

١٣. في (ط): - (بن يحيى).

وَلْكِنَّهَا وَدِيعَةً ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ، `

٩٠٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْب، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُكَهُ ۗ ، وَالْآخَرُ يَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ ؟

قَالَ": فَقَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّهُ ۚ رَهْنٌ عِنْدِي ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعىٰ ۖ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ» . ٧

## ١١١ ـ بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ

٩٠٧٧ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ^، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَمِيُّ:

١١ التهذيب، ج ٧، ص ١٧٦، ح ٧٧٧، معلَقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٨٧٥، ح ١٨٤٧٤؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٤٠٤، ح ٢٣٩٣٧.

٢. في وط، ى، بح، جت، جد، والوسائل والفقيه: واستو دعتكاه، وفي وبخ، بس، بف، واستو دعتكماهه.

٣. في دجت، والفقيه والتهذيب: - دقال.

٤ . في «بخ» وحاشية «بح» والوافي والفقيه: «هو».

٥. في الوسائل: - وعندي. ٦. في وطه والتهذيب والاستبصار: وادّعامه.

٧. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٦، ح ٢٧٦، بسند، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٢، ح ٤٣٦، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٤٠٩٧، معلقاً
 عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٨٦٥، ح ١٨٤٥٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٤٠١، ص ٢٣٩٣٢.

٨. في الوسائل ، ح ٢٤١٩٦: - وعن ابن أبي عمير ٤ . وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧، ص ١٩٨٢ ، ح ٢٠٠٥ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي ، ولم يذكر وعن ابن أبي يعفور ٤ في بعض الحجيم ، وهو الصواب . وورد أيضاً في الاستيماد ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ٤٤٩ ، عن عليّ عن أبيه عن ابيه عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله ١٤٤٤ ، والمذكور في بعض نسخه وعن الحلبي قبل وعن أبي عبد الله ١٤٤٤ .

وقد تقدّم غير مرّة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن [عبيد الله بن عليّ] الحلبي.

### عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ ، قَالَ: اصَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ السلميةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١. في الوافي: وإذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتجر به ويكون الربح لصاحب المال سسمّي بنضاعة، وإن أشسركه في الربح سمّى مضاربة وقراضاً، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه: وفي الكفاية: قال في التذكرة: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتجربه، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا، فإن لم يشترط شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض. قال: وسمّي الصضاربة أيضاً، والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. انتهى كلام صاحب الكفاية.

والمستفاد منه أؤلاً: عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلا بأن يصرّح به لفظاً، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة، ولا يعلم بإعطاء المال إلّا الرضا بالتصرّف مطلقاً، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضاً إذا احتمل كونه وديعة، وليس في الدوال على المقاصد شيء غير اللفظ يكتفى به هنا، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يحزي فيها المعاملات؛ إذ لا يستفاد منها إلّا الرضا بالتصرّف والإياحة في الجملة.

وثانياً: إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربع، فمقتضى الأصل أن يكون الربع خاصاً بسالك الأصل، ومقتضى الظاهر أنّ العامل الميائد فيأته أسين الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ أجرة المثل، ومقتضى الأصل أيضاً عدم ضمان العامل ا فيأته أسين وتصرّف في المال بإذن صاحبه، وليست معاملاته فضوليّة، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة، بل يتبع في أحكامه مقتضى الأصول والقواعد.

وثالثاً: إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضاً.

و يختلج هنا في الذهن إشكال، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض.

والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهراً وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه ، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل، فإنّ نقل الممال إلّا أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضاً غير معلوم ، والأصل في اليد المعمال حتى المد ويثن عكرة على من عدد الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركاً أو المساحب المال ؛ فإنّه يجعل العامل أميناً ظاهراً.

ورابعاً: إن جعلا الربح جميعاً للمالك كان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله ، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة أجرة المثل ، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع ، ويستفاد من الكفاية عدم استحقاقه ، وهو بعيد إلّا أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه بـه عـدم تـوقع الأجـرة ، وأمّـا مـع الشكّ فـلاريب فـي

مُؤْتَمَنَانٍ، <sup>١</sup>٠.

وَقَالَ: ﴿إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ٣٠."

ه استحقاق كلّ عامل أجرة عمله، ومذهب الشيخ العفيد والشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنَّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة؛ فإنّه مجهول غير جائز، بل الربح للمالك مطلقاً، وللعامل أجرة المثل». وراجع: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٢٩؛ كفاية الأحكام، ج ١، ص ٨٢٤.

التهذيب، ج٧، ص ١٧٩، ح ١٧٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير؛ وفيه، ص ١٨٦، ح ١٨٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد؛ الاستبصار، ج٣، ص ١٢٦، ح ١٤٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله 48. الفقيه، ج٣، ص ١٣٥٠ ح عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمداد، عن أبيي عبد الله 48. الفقيه، ج٣٠ ص ١٣٤٤ و ح ١٨٤٧، معلقاً عمد حمّاد، الوافي، ج ١٨، ص ١٨٧٠ ح ١٨٤٧٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٧٠ ح ١٩٤٦؟ و ص ١٩، ح ٢٢٢٢٢.

٢. قال المحقّق الشعراني في هامش الواني: «قوله: إلا أن يكون قد اشترط عليه، قالوا: إنَّ عقد العاريّة عقد جائز، والشرط فيه جائز أيضاً، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد، ومن الشروط فى العاريّة تعيين مدّة معيّنة.

والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس، وقال الشيخ: لو أذن له في الزرع فزرع، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.

وقال في المختلف: وتبعه ابن إدريس، وقال الشيخ أيضاً: لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه، وطرفه الآخر على حائط المستعير، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٨٣، ح ٥٠٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور،
 عن حمّاد؛ الاستيصار، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٤٤٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله الله الواقعي، ج ١٨، ص ١٨٥، ح ١٨٤٥٤؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٩، ح ٢٤٢٢٤.

• وَقَالَ¹ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: ﴿إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا ۚ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ». "

٢ / ٩٠٧٨ . عَلِيٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ،
 قالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: «لَا يَضْمَنُ ۖ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ ۚ اشْتَرَطَ فِيهَا ۚ ضَمَاناً، إِلَّا الدَّنانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرطُ فِيهَا ضَمَاناً». ٧

٣/٩٠٧٩. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةً ٩٠

فَقَالَ: ۥجَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ، فَتَوِيَ ۚ، فَلَا يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ۖ ، إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ۚ ' عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتىٰ مَا ۖ ' تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ، وَكَذْلِكَ جَمِيعُ مَا

١. في وبخ، بف، : وقال، بدون الواو.

٢٠. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٨٨: وقوله على : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط . وهمما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال.

٣. الوافي، ج ١٨، ص ٨٦٨، ح ١٨٤٥٥، الوسائل، ج ١٩، ص ٩١، ح ٢٤٢٢٤.

٤. في (بخ ، بف ، جد) والوسائل والتهذيب: (لا تضمن).

٥. في وطه والتهذيب والاستبصار: - وقده.

٦. في حاشية (بس): (عليه).

٧. الاستبصار، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٤٤٨، بسنده عن ابن سنان، عن أبي عبد الله الله ٤٤. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٨٣،
 ح ٤٠٨٤ و ص ١٨٤، ح ٨٠٨، بسند آخر، وفي الأخير مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٨، ص ٨٣٨، ح ١٨٤٥٦؟ الوسائل، ج ١٩، ص ٩٦، ح ٢٤٣٣٦.

٨. في وط، بخ، بف: + وقال،.

٩. «فتَوِيّ»، أي هلك؛ من التوى مقصوراً، وهو الهلاك، أو هلاك المال. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٩٠؛
 النهاية، ج١، ص ٢٠١ (توا).

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. و في المطبوع: [ما] تواهه.

۱۱. في دي، بس، جت، والوسائل: «تشترط».

١٢. في دى، بح، بف، والوافى والوسائل والتهذيب: - دما،.

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ ' لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ' لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ عَلَيْكَ، "

٩٠٨٠ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمِّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمِّدٍ ؛

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكَ أَوْ تَسْرَقُ \*؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أُمِيناً ٚ ، فَلَا غُرْمَ ٚ عَلَيْهِ» .^

\*\*\* / A

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ ۚ الْمَالَ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ: أَ عَلَىٰ ۗ ' صَاحِبِهِ ضَمَانٌ ؟

فَقَالَ: ولَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً». ١٦

۱. في (بح): (عليه).

٢. في وطع: وو الفضّة والذهب، وفي الاستبصار: - ووالفضّة».

٣. التهذيب، ج٧، ص١٨٣، ح ٢٠٠١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٢٦، ح ٤٥٠، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير، وفي الأخير من قوله: وجميع ما استعرته الوافي، ج ١٨، ص ٨٦٨، ح ١٨٤٥٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٦، ح ٢٤:٣٧٠؛ العسائل، ج ١٩، ص ٣٦، ح ٢٤:٣٧٠.

٥. في وبخ، بف، والوافي: + وقال». وفي وي، وحاشية وبح؛ : + وأ على صاحبها ضمان، . وفي حاشية وجت، : + وأ على صاحبه ضمان».

٦. في المرآة: «يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها، أو المعنى أنّه لمّا كان أميناً فلا غرم عليه.
 وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويًا».

٧. الغُرْم: أداء شيء لازم، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع: النهاية، ج٣، ص٣٦٣ (غرم).

۸. الفقیه، ج ۳، ص ۳۰۲، ح ۶۰۵، معلقاً عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 響؛ وفي التهذيب، ج ٧، ص ۱۸۲، ح ۱۸۹، ح ۱۹۹، و الاستبصار، ج ۳، ص ۱۲۶، ح ۲۶۵، بسندهما عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 響، الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۳، ح ۲۲۲۲.

٩. أبضع الشيء واستبضعه: جعله بضاعته . والبضاعة : القطعة من العال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفة
 من مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من العال الذي يتّجر فيه . راجع : لسان العرب ، ج ٨، ص ١١٥ المصباح المنير ، ص ١٥ (بضع) .
 المصباح المنير ، ص ٥١ (بضع) .

١١. التهذيب، ج٧، ص ١٨٤، ح ٨١١، بسنده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف

٥/٩٠٨١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْعَارِيَّةِ ؟

فَقَالَ: ولاَ غُرْمَ عَلَىٰ مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ۗ ٥٠٠

٦ / ٩٠٨٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْبا ۗ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَىٰ مَتَاعِهِمْ ، قَالَ ٦: «يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ» . ٢

٧ / ٩٠٨٣ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
 سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : • كُلُّ مَا كَانَ مِنْ

حه يسير «الوافي، ج ١٨، ص ١٨٤٦ - ١٨٤٧٦؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢١، ذيل ح ٢٤٠٦٦؛ و ص ٨٠، ح ٢٤٢٠٠، و ص ٩٣، ح ٢٤٢٣.

۱. في دي: دمؤمناً».

٢. التهذيب، ج ٧، ص ١٨٢، ح ١٨١، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٧٤، ح ٣٤٤، بسندهما عن ابن سنان، عن أبي عبد التهذيب، ج ٧، ص ١٨٤، ح ١٨١، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٥، ح ٤٤٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٨٤، ح ١٩٧، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٤، ح ١٤٤، بسند آخر، و تمام الرواية: «ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ١٨١ه الوافي، ج ١٨، ص ١٨٩، ص ١٨٤٠. ح ١٨٤٠٠.

٣. في (ط): - (بن محمّد).

٤. في (ط) والتهذيب: - دبن عثمان،

٥. في دبخ، بف، والوافي: +دمن رجل.

٦. في وبح ، بخ ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٩: وفقال، .

٧. التهذيب، ج٧، ص ١٨٤، ح ٥٠٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٣٠٢، ح ٤٠٨٥، معلقاً عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله الله عند أبي عبد الله الله عند أبي عبد الله الله الله عند أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله ١٨٤، ح ١٨، ص ١٨٣، ص ١٨٨، ح ١٨٠، ص ١٨٣.

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ \ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ ٣. ٣.

٩٠٨٤ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا الْحَسَنِﷺ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَانَتْ عِنْدِي ۚ وَدِيعَةً ، وَقَالَ ۚ الْآخَرُ: إِنَّمَا كَانَتْ ۚ عَلَيْكَ قَرْضاً ؟

قَالَ: «الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً». ٧

٩٠٨٥ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ^ ، قَالَ :

۱. ني دجن، دولم يكن،

٢. في وبخ، بف، والوافي: وفلا يلزم، وفي وط، والتهذيب: وفلا تلزم، وفي وى، بس، جـد، ولا يـلزم، وفـي
 وجن، بالتاء والياء معاً.

وفي الوافي: الم تكن مضمونة، أي لم يشترط على المستودع الضمان، فلا يلزم، أي غرمها عليه إذا تلفت، . وفي المرآة: «قوله على : ولم تكن مضمونة، أي لم يشترط الضمان، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيده.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٧٩، ح ٢٨٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٨٧٤، ح ١٨٤٧١؛ الوسسائل، ج ١٩، ص ٧٩، ح ٢٤١٩٩.

٥. في دطه: دقال، بدون الواو. ٦. في الوسائل: + دلي،

 ٧٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٧٩، ح ٨٧٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٥، ح ٤٠٩٢، معلقاً عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ١٤٤، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ١٨، ص ٨٧٥، ح ١٨٤٧٢؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٥، ح ٢٤٢١٢.

 ٨. هكذا في وطن بف، جت، وحاشية وجن، والوسائل وفي وى، بح، بخ، بس، جد، جن، والمطبوع: ومحمد بن الحسين،

وما أثبتناه هو الصواب، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بـن عـليّ العسكري وللله . واجع: الفهرست للطوسي، ص ٢٠٨، الرقم ٢٦٢، وجال الطوسي، ص ٤٠٦، الرقم ٥٩٠٠. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج٧، ص ١٨٠ - ٢٧١، بإسناده عن محمّد بن الحسن كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ : رَجُلَّ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ وَدِيعَةً، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ، فَضَاعَتْ، فَهَلْ لَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأُخْرَجَهَا ۖ مِنْ ۗ مِلْكِهِ ؟

فَوَقَّعَ ١ مُو ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ٤

١٠/٩٠٨٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ °، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ ٢٤٠/٥ أَبِي بَصِيرِ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّهِ اللهِ عَـالَ: سَـمِغتُهُ يَـقُولُ: «بَـعَثَ رَسُـولُ اللَّهِ اللَّهِ إلىٰ صَـفُوانَ بْـنِ أُمَـيَّةً، فَـالَتَعَارَ مِـنْهُ سَـبْعِينَ دِرْعـاً ۚ بِـأُطْرَاقِـهَا ۗ ، قَـالَ: فَـقَالَ:

الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الله .

ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع من الكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عله ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد في الكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة .

فقارن على سبيل المثال، ما ورد في الكافي، ح ٤٣٧٥؛ مع ما ورد في من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ١٤١، ح ٢٩٣؛ والتهذيب، ج ١، ص ٣٤١، ح ١٩٧٧؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٩٥، ح ١٨٦.

وما ورد في الكافي ، ح ٨٥٨٤؛ مع التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٢٤ . وما ورد في الكافي ، ح ٨٩٨٦؛ مع التهذيب ج ٦ ، ١٩٦ ، ح ٤٣٧؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ .

١. في وط، جد، والوسائل والفقيه: وهل، ٢. في الفقيه: وأو أخرجهاه.

٣. في دبخ، بف، والوسائل: دعن،

التهذيب، ج ٧، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، معلقاً عن محمد بسن الحسسن الصفار ، عين أبسي محمد على الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٤ ، ص ١٨٤٧ .

٦. في دبخ»: دذراعاً».

٧٠ في دى، بح، بخ، بس، بف،: «بأطرافها».

وفي الوافي: العلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد، قال في القاموس: الطراق، ككتاب: الحديد الذي يعرّض، ثمّ يدار فيجعل بيضة. وفي بعض النسخ بالفاء، وكأنّه تصحيف.

وقال في المرأة: وقوله على: بأطراقها، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب: بأطرافها، بالفاء، ولعلَ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع. وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف،

## أ غَصْباً ' يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ : بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ه. '

## ١١٢ ـ بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ " وَمَا لَهُ مِنَ الرَّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ "

١٠٨٧ / ١ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ، فَيَقُولُ لَهُ: الْمِ أَرْضَ
 كَذَا وَكَذَا، وَلَا تُجَاوِزُهَا، وَاشْتَر مِنْهَا ٦.

قَالَ<sup>٧</sup>: ﴿فَإِنْ^ جَاوَزَهَا ۗ وَهَلَكَ ۚ ۚ الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنّ ؛ وَإِنْ ۗ اشْتَرَىٰ مَـتَاعاً ، فَوَضَعَ فِيهِ ، فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَاه . ً ''

حه ولعلّه أنسب، قال في القاموس: الطراق، ككتاب: الحديد يعرّض، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونـحوها. وراجـع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٩٩٩ (طرق).

١. في وطه والتهذيب، ح ٨٠٣: وغصباً عدون همزة الاستفهام.

التهذيب، ج٧، ص١٨٦، ح ٢٠٨، بسنده عن عاصم، عن أبي بصير. وفيه، ص ١٨٢، ح ٢٠٨، بسند آخر عن أبي بصير. وفيه، ص ١٨٢، ح ٢٠٨، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن أبيه هي الخصال، ص ١٩٣، باب الثلاثة، صدر ح ٢٦٨، مرسلاً ؛ الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٦، صدر ح ٤٠٨، مرسلاً عن رسول الشكلة، و في الشلائة الأخيرة مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٨، ص ١٨٦، ص ١٨٦٩.
 ح ١٨٤٦؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٩٢، ح ٢٤٢٢٦.

نى دجد، وحاشية «جت»: «المضارب».

الوضيعة : الخسارة . لسان العرب، ج ٨، ص ٣٩٨ (وضع) .

٥. في الوسائل: - «الرجل».

٦. في وطه: + وولا تجاوزها».
 ٧. في وبخ، بف»: - وقال».
 ٨. في وجن»: وفإذا».

۱۱. في دجن، دفإن،

١٢. التهذيب، ج ٧، ص ١٨٩، ح ٣٥٥، بسنده عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغراء، عن الحلبي.
 وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٧، ح ٢٨٤٢؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٩٨، ح ٢٨٢؛ و ص ١٩٨، ح ٣٨٥؛ و ص ١٩١٠ و ص ١٩١٠ ح ٢٥٦٤
 ح ٢٤٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٧، ص ١٨٨، ح ٢٩٨؛ و ص ١٩٣، ح ٨٥٠
 و الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٦، ح ٢٥٤، الوافي، ج ١٨، ص ١٧٤، ح ١٨٤٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٥٠، ح ٢٤٠٤٩.

٧/٩٠٨٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أُحَدِهِمَاهِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَنْهِيٰ أَنْ يَخْرَجَ بِهِ فَخَرَجَ ؟

قَالَ: «يُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا» . `

٩٠٨٩ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: مَنِ اتَّجَرَ ۖ مَالَا وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَيْسَ ۗ عَلَيْهِ ۖ ضَمَانٌ . وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً ۗ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءً » . ٦

٩٠٩٠ / ٤. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي رَجُلٍ لَهُ

۱. التهذيب، ج ۷، ص ۱۸۹، ح ۸۳۳، بسنده عن العلاء. وفيه، ص ۱۹۰، ح ۸۳۸، بسند آخر عن أبي عبد الله تلط. مع اختلاف يسير الوافى، ج ۱۸، ص ۸۷۹، ح ۱۸۶۸؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۵، ح ۲٤٠٤۸.

٢. في (بخ، بف): (اتَّخذَ).

٣. في دبف: دفلاه.

٤. في التهذيب، ح ٨٣٠ والاستبصار: دعلى المضارب».

٥. في التهذيب، ح ٨٣٠ والاستبصار: «مضاربه».

آ. التهذيب، ج ٧، ص ١٨٨، ح ٣٨٠؛ و ص ١٩٠، و الاستيصار، ج ٣، ص ١٢٦، ح ٤٥٣؛ بسند آخر عن عاصم بن حميد. التهذيب، ص ١٩٦، ح ٢٨٠، بسنده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه. الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٣٨٤٣، معلقاً عن محمد بن قيس، مع اختلاف يسير، وفي الأخيرين من قوله: «وقال: من ضمتن تاجراً» الوافي، ج ٨١، ص ٨٨٠، ص ٨٨٨، ح ١٨٤٨٢ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٢، ح ٢٤٠٧٠، إلى قوله: «فليس عليه ضمان»؛ وفيه، ص ٢٢، ح ٢٤٠٧٠، من قوله: «وقال: من ضمتن تاجراً». ومن من ٢٢، ح ٢٤٠٧٠، من قوله:

عَلَىٰ رَجُلٍ مَالٌ، فَيَتَقَاضَاهُ ١، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ ٦، فَيَقُولُ: هُـوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً، قَالَ: لَا يَصْلُحُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ ٦٠. ٢

٢٤١/٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنِ الْعَمْرَ كِي بْنِ عَلِي "، عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرِ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِﷺ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ ۚ: «مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ، فَهُوَ مِنْ <sup>٧</sup> جَمِيعِ الْمَالِ؛ وَإِذَا^ قَدِمَ بَلَدَهُ، فَمَا أَنْفَقَ ٩ فَمِنْ نَصِيبِهِ ١١.٩١٠

٩٠٩٢ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةً ١٦، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ ١٣ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ ١٠،

١ . في (بخ، بف، جد، والتهذيب، ج ٧: وفتتقاضاه، وفي الوافي: وفتقاضاه، والتقاضي: طلب القضاء والقبض.
 راجع: تاج العروس، ح ٢٠، ص ٨٥ (قضي).
 ٢ . في الوافي والفقيه: + دما يقضيه.

٣. في دجن، : ديقضيه، . وفي الوافي والفقيه : + دمنه، . وفي الوسائل : دتقبضه منه، .

التهذيب، ج ٧، ص ١٩٢، ح ٨٤٨، معلقاً عن علي بن إبراهيم. التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥، ح ٢٤٨، بسنده عن التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥، ح ٢٤٨، معلقاً عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، عن علي هيء الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٢٨٥، معلقاً عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي هيء ١٩٥، و اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٨٨، ح ١٨٤٠ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٣٠، ح ٢٤٠٧٢.

ق. في «بخ، بف» والوسائل: - «بن علي».

٦. في دى، جن، والتهذيب: «المضاربة». وفي دبح، جت، «الضاربة».

٧. في حاشية دبف: (في: (فوافي: (فإذا) . ٨. في دبح، بخ، بف، والوافي: (فإذا) .

٩. في (جت): +(هو).

١٠. في المرآة: ويدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال، كما هو الأقوى والأشهر. وقيل: إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر. وقيل: جميع النفقة على نفسه. وأمّاكون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه».

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ١٩١، ح ١٨٤، بسنده عن العمركي الخراساني، عن عليّ بن جعفر الوافي، ج ١٨، ص ٨٨١، ح ١٨٤٨؟ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٤، ح ٢٤٠٧٣.

۱۲. في وطه: - وبن سماعة). ١٣ . في وجته: ورجل،

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع: وبربحه،

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَا مِنْهُ، فَيَزِيدٌ ۖ صَاحِبَهُ عَلَىٰ شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّـمَا يَـفْعَلُ ذٰلِكَ مَخَافَةً أَنْ يُؤْخَذًا مِنْهُ ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ عُه. °

٩٠٩٣ / ٧. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الصُّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : «لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ٦ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ ۚ صَاحِبُ الْمَالِ ۗ ۗ. ٩

٨ / ٩٠٩٤ مَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيَسّر ١٠ ، قالَ :

١. في دي، بح، جد، وحاشية دجت، دأن يأخذ،

٦. في (بح): (له).

٣. في وبح ، جده : وأن يأخذه .

٧. في المرأة: اقوله: فيزيد، يحتمل وجهين: الأوَّل أنَّه يعطى المالك تبرَّعاً أكثر من حصَّته؛ لنلا ينفسخ المضاربة، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً».

٤. في الوافي: + «به».

٥. التهذيب، ج٧، ص ١٩٠، ح ٨٤٠، بسند آخر.الوافي، ج ١٨، ص ٨٨٢، ح ١٨٤٨٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٥، ذيل ح ٢٤٠٧٤.

٧. في الوسائل: «أمر».

٨. في العرأة: (ظاهره أنَّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ،كما أنَّ التلف عليه،كما هـو ظـاهر بـعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف.

٩. الشهذيب، ج٧، ص١٨٧، ح ٨٢٨؛ و ص ١٩١، صدر ح ٨٤٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٢٦، ح ٤٥١، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٨٨٢، ح ١٨٤٩٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٦، ح ٢٤٠٥٠.

٠١. ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٣٨٤٤، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لأبي عبد الله 器. وورد في التهذيب، ج٧، ص ١٩٠، ح ٨٤١، عن الحسين بن سعيد - وقد عبر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله 44.

والظاهر، أنَّ أحد العنوانين (محمَّد بن ميسّر ومحمَّد بن قيس) مصحَّف من الآخر . ولعلَّ القول بوقوع التصحيف في ومحمّد بن قيس، أولى ؛ فقد وردمحمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً، وأمّا محمّد بن ميسّر،

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَعَ إلىٰ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَىٰ أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ ': مِيْقَوَّمُ، فَإِذَا ۚ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً ۗ، أُعْتِقَ ۚ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ ۗ الرَّجُلِ ۚ، . ٧

٩٠٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السُّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُضَارِبِ:

حه فلم يرد إلّا في أسناد قليلة . وهذا ـأعني كثرة تكرار محمّد بن قيس، وشباهته بمحمّد بن ميسّر فـي الكـتابة ـ يوجب وقوع التحريف في العنوان . راجع : معجم رجال الحديث، ج١٧، ص ١٦٨، و ص ٢٩٠.

وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر، أو قلنا بصحّة العنوانين ـ على بُـعدٍ ـ ؛ لما ورد في الكافي ، ح ١٦٣٩ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد الله على الخالفي ، والنه محمّد بن قيس هذا، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد في الفهرست للطوسي، ص ١٣٨٦، الرقم ٥٩٢ . والله والله أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة ـ كما في رجال الطوسي، ص ٢٩٣، الرقم ٤٢٧٣ ـ ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة وماثنين، عنه .

هذا، وقد ترجم الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ٤٢٠، الرقم ٦٤٥ لمحمّد بن قيس، وقال: (له كتاب، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس).

١. في دبخ ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٧: «قال».

٢. في وط ، بخ ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٧ و ٨ والاستبصار : وفإنه.

٣. قالُ المحقَّق الشعراني في هامش الوافي : وقوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلُ على أنَّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوَّل : أنَّه يملك بالظهور . والثاني : بـالانقباض . والشالث : بالقسمة . والرابع : أنَّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوَّل الظهور » .

٤. في «بف» والوافي: «انعتق».

0. في التهذيب، ج ٧ والاستبصار: - وفي مال، .

 . في الوافي: «يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهما أنعتق، وذلك لأنّ للعامل حقاً فيه حينتذ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقيه.

٧. التهذيب، ج ٨، ص ٢٤٢، ح ٢٧٤؛ والاستبصار، ج ٤، ص ١٦، ح ٥٠، بسندهما عن ابن أبي عمير؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٩٠، ح ١٤٨، بسنده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله ١٤٤٠، الفقيه، ج ٣٠ ص ٢٢٨، ح ١٨٤٩١؛ ص ٢٢٨، ح ١٨٤٩١؛ الواظني، ج ١٨، ص ٢٨٢، ح ١٨٤٩١؛ الواظني، ج ١٨، ص ٢٨٠ ح ١٨٤٩١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٥٠ - ٧٤٠٧٠.

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ مَسِيبِهِ. "

## ١١٣ \_ بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

١٠٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ ۚ يُفْسِدُ ؟ قَالَ °: وكُلُّ أَجِيرِ يُعْطَى الْأَجْرَ ۖ عَلَىٰ أَنْ يُصْلِحَ ۖ فَيْفْسِدُ، فَهُوَ ضَامِنَ ^ . ^

١. في (بخ، بس، بف، جت، وحاشية (بح، والوافي: (بلده،

۲. في دط ، بح ، بس ، جد ، جن، والوافي : دفمن، بدل دفهو من، .

٣. الفقيه، ج ٣، ص ٢٢٩، ح ٣٨٤، معلّقاً عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ ﷺ «الوافعي، ج ١٨، ص ٨٨١، ح ١٨٤٨٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٤، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

القصار والمقصر: المحوّر للثياب، أي المبيّض لها؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب، ج ٥، ص ١٠٤ (قصر).

٥. في وطه والوسائل: وفقال،

٧. في (بف): (فيصلح) بدل (على أن يصلح).

٦. في الوسائل: ﴿الأَجرةُ ﴾.

 <sup>4.</sup> في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٥: ويدل على أن الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه، سواء كان بتفريط أم لا.
 ولا خلاف فيه بين الأصحاب».

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من انستمن على المال . هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأجير بيمينه ، وهو أو فق على ما يأتي في بعض الأحديث . وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أو فق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه » .

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٩، ح ٤٩٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢١١، ح ٤٧٠، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه،
 ج ٣، ص ٢٥٣، ح ٢٩١٧، معلَقاً عن الحلبي، مع اختلاف. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٠، ح ٩٦٣، والاستبصار،
 ج ٣، ص ١٣٢، ح ٢٧٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨، ص ٩٠٥، ح ١٨٥٥٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤١، ح ٢٤٣١،

YEY/0

٧ ٩٠٩٧ . عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ ۗ ؛ وَمَا سُرِقَ مِنْهُمَا ۗ مِنْ ۚ شَيْءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ ۚ عَلَىٰ أَمْرٍ بَيْنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُ ۗ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ ٧ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً ؛ وَإِنْ ^ لَمْ يُقِمِ ٩ الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ١ ، بَيِّنَةً عَلَىٰ قَوْلِهِ ، ١١

٩٠٩٨ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ ١٣ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يُضَمِّنُ ١٣ الْقَطَّارُ وَالصَّائِغَ ١٠

١. في ﴿طه: +﴿أَنَّهُ.

٢. في الفقيه: «والصواغ». وفي التهذيب: «الصائغ والقصار» بدل «الغشال والصبّاغ». والصبّاغ: من يلوّن الثياب.
 القاموس المحيط، ح ٢، ص ١٠٤٨ (صبغ).

٣. في وط ، ي ، بس ، بف ، جد، والوسائل والفقيه والتهذيب: ومنهم،

٤. في (بح): (في).

٥. في الفقيه: (بيّنة، بدل (منه». وفي المرآة: (قوله علا: فلم يخرج منه ، كأنه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنه
سرق المتاع بعينه؛ وإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنه سرق معه غيره، بل المراد أنه إذا شهدت البيّنة
أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها».

٦. في (بخ، بف) والتهذيب: (فكلّ).

٧. في الوافي والتهذيب: + وفهو ضامن،

٨. في التهذيب: + «لم يفعل و».

٩. في (ط»: (لم تقم». وفي الوافي: (لم يفعل ولم يقل».

۱۰ . في (بح ، بخ) : – (له) .

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٨، ح ٩٥٢، بسنده عن الحلبي، مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٤، ح ٣٩١، مر ١٨٥١، مرسالًا ، ج ١٩، ص ١٤١، مرسالًا ، ج ١٩، ص ١٤١، مر ١٨٥٥، ح ١٨٥٥٥؛ الوسالل، ج ١٩، ص ١٤١، مرسالًا . ح ٢٤٣٨.

١٢. في وطه: وكان، بدون الواو.

الموآة: وقوله 銀: يضمّن، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معه 銀 وكان عليه تأديب الناس، أو كان الناس يتمسّكون بفعله و يحسبونه لازماً بخلاف الباقر 銀، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض النطؤ عات.

١٤. في دبف، دوالصانع،

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ '، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ ' عَلَيْهِ ' إِذَا كَانَ مَأْمُوناً، . '

٩٠٩٩ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ بَصِير :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ °، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً، فَزَعَمَ أَنَّهُ سَرِقَ ` مِنْ بَيْن ' مَتَاعِهِ ؟

قَالَ: وفَعَلَيْهِ^ أَنْ يُقِيمَ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ ` مِنْ......

١. في التهذيب، ح ٦٩١ والاستبصار، ح ٤٧٩: ويحتاط به على أموال الناس، بدل «احتياطاً للناس».

٢. في التهذيب، ح ٦٩١ والاستبصار، ح ٤٧٩: «أبو جعفر الله يتفضّل، بدل «أبي يتطوّل».

٣. ويتطوّل عليه، أي يتفضّل عليه ؛ من الطوّل بمعنى الفضل، أو يمتنّ عليه ؛ من الطوّل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكثير. وقبل غير ذلك. لسان العرب، ج ١١، ص ٤١٤ (طول).

التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٠ - ح ٢٩٠ معلقاً عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحياب، عن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلي، عن أبي عبد الله، عن عليّ عليه ؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٣٣٠ - ٢٨٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن عليّ عليه . وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٠ ح ٩٦١ و ١٣٩١، صرسلاً من دون ح ١٩٦١ و الاستبصار، ج ٣، ص ١٣١٠ - ٤٧٥، بسند آخر . الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٣٩١٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على و ١٩٦٥، الرواية فيه : وكان أبي على يضمّن القصار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم ١٩٥٠ و ١٩٥٠. ح ١٩٥٠ ؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٢٠ - ٢٤٣٠٠.

٥. في (ط): - اعن أبي عبد الله عليه الله عليه . ٦ . في دبح ، بخ ، بف : + دمنه ،

۷. في دطه: – دبينه.

٨. في دبخ ، بف، والوافى: دفقال: عليه، بدل دقال: فعليه، .

٩. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق، هذا يدلّ على حكمين: الأول:
 على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على
 السرقة، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة، بل مع إقرار المالك أيضاً.

الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر، مع أنّ يده يد أمانة، وليس على الأمين إلّا اليمين، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة، وقال الفقهاء: يكره أن يضمّن الأجير إلّا مع الشهمة، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً، أمّا مع الثهمة فبغير كراهة، وأمّا مع التهمة فبكراهة، ويستأنس

بَيْنِ \ مَتَاعِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً؛ وَإِنْ ۖ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءًه. "

٩١٠٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : • كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَاغَ وَالصَّائِغَ وَالصَّائِغَ وَالصَّيْءِ وَالصَّيْءِ وَالصَّيْءِ وَالصَّيْءِ وَالصَّيْءِ وَالصَّيْءِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَا يُضَمِّنُ ﴿ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْءِ الْغَالِبِ \* ، وَإِذَا لا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ أَلنَّاسٌ ، فَمَا قَذَقَ بِهِ أَ الْبَحْرُ عَلَىٰ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُو سَاحِلِهِ \* ، وَمَا غَاصَ ١٣ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُو لَهُمْ . " أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ ١٣ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُو لَهُمْ . " أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ ١٣ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُو لَهُمْ . " اللهُمْ . " اللهُ مُنْ الْفَالُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

حه منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك، ولكنّ صاحب الجواهو اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب؛ لأنّ السيّد المرتضى \* جعله من متفرّدات الإماميّة، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين، و راجع :جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

١. في دطه: - دبين. ٢. في دبح، والوسائل: دفإن.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٨، ح ٩٥٣، معلَقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي
 بصير، من دون التصريح باسم المعصوم ﴿ الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٦، ح ٣٩٥، معلَقاً عن ابن مسكان، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٧٠٧، ح ١٥٥٦؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٢م - ٢٤٣٧.

٤. في وي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٢٤٣٢٢ والفقيه والاستبصار: والصبّاغ والقصّار».

٥. في «بح»: «والصابغ». وفي «ي»: «والصانع». وفي «بخ، بف»: «الصائغ والصبّاغ». وفي «بف»: «الصانع
 والصبّاغ». والصائغ: السابك، يقال: صاغ الشيء : سبكه، أي ذُوّبَهُ وأفرغه في قالب، أو هيّأه على مثال مستقيم
 فانصاغ، راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٤٤ القلوس المحيط، ج ٢، ص ٤٩٠ ( (صوغ).

٦. في المرأة: وقوله على: والشيء الغالب، أي ما لا اختيار لهم فيه، أو كثير الوقوع،

٩. في دى، دبها، . ١٠ في دبح، بخ، بف، وحاشية دى، والوافي : فشاطته، .

١١. في دط، والتهذيب: - دوهم، ١٢. في دبح، وأفاض،

۱۳. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩، ح ٢٥٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٣١، ح ٢٤١، معلَّفاً عن عليّ بن إسراهيم، وفي الأخير إلى قوله: قوالشيء الغالب، الغقيه، ج ٣، ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٧، مرسلاً عن أمير العومنين ١٩٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٠، ح ٢٠١، ص ١٠٤، وفيه، ج ٢٥، ص ٢٥٠، ح ٣٢٣٢٠ إلى قوله: قوالشيء الغالب؛ وفيه، ج ٢٥، ص ٤٥٥، ح ٢٥٣٢١، من قوله: قوإذا غرقت السفينة،

قَالَ: وإِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ ۚ الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ۗ ٩٠٠ .

٧/٩١٠٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ \*:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعَهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيَحْرِقَهُ ` ' ؟

۱. في (بس): «أسلّم».

نى (ط، ى، بخ، بف، جت، والوسائل والتهذيب: - وأن».

٣. في دي، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل: (يعطيني).

٤. في الوافي: + «كذا».

٥. في (ط، ى، بح، جت، جد، جن) والوسائل والتهذيب والاستبصار: - «الوقت».

٦. في المرآة: «الحكم بالضمان فيه للتعذي».

٢. في المرآة: «الحكم بالضمان فيه للتعذي».

<sup>4.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢١٩، ح ٩٥٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٣١، ح ٤٧٢، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٩٠٨، ح ١٨٥٣، الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٣، ح ٢٤٣٣.

٩. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٠، ح ٩٦٠، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٣٢، ح ٤٧٥، عن أحمد بن محمّد، عن حبّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل، عن أبي الصبّاح، عن أبي عبد الله ١٤٤ . فلقائلٍ أن يقول: إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكنائي شيخ محمّد بن الفضيل، وله أن يوكّد ذلك بسما ورد في الكتابين ـ التهذيب، ع ٩٦٣؛ والاستبصار، ح ٤٧٦ ـ من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد الله ١٤٤ من المنسون.

لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح (الكناني). بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلّا سيف بن عميرة.

هذا، وقد ورد في الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٣، ح ٢٥١٨، والتهذيب، ج ٧، ص ٢٢١، ح ٩٦٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٣٣، ح ٤٨٠، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح، قال: سألت أبا عبد الله عليّ عن القضّار يسلّم إليه المتاع ... فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [و] لم تعط ليفسد.

ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح، أو إسماعيل بن الصبّاح.

١٠. في دجن، والوسائل والتهذيب، ح ٩٦٠ والوسائل: دفيخرقه. وفي الوافي: دفيحزقه أو يحرقه.

Y27/0

قَالَ: ﴿أَغْرِمْهُ ۚ ۚ ۚ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ ۚ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعُهُ ۗ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُه . ۗ

٩١٠٣ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِيٰ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ ' اللّٰهَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ أَتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وَضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ ٧ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينَ ٨ . ١ وَضَعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ ٧ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينَ ٨ . ١

٩١٠٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

١. وأغرمه، أي اجعله غارماً، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه؛ من الغُوّم، وهو أداء شـيء لازم.
 راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٣٣؛ المصباح المنير، ٤٤٦ (غرم).

۲. فی دی، بح، جده: ددفعت،

٣. في دى، بح، والوسائل والتهذيب، ح ٩٦٠ والاستبصار ح ٤٧٥: دو لم تدفع.

- ٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٢٠، ح ٩٦٠؛ والاستيصار، ج٣، ص ١٣٢، ح ٤٧٥، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل، عن أبي الصبّاح. الفقيه، ج٣، ص ٢٥٣، ح ٣٩١٨، معلقاً عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الصبّاح، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج٧، ص ٢٢١، ح ٩٦٨، و الاستيصار، ج٣، ص ١٣٣، ح ٤٨٠، سنده عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الصبّاح، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨، ص ٩٠٩، ح ٢٥٠١، و ٢٤٣٢.
  - ٥. السند معلق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمد، عدّة من أصحابنا.
    - ٦. في دط ، ي، : + دقال، .
- ٧. في المرآة: «قوله ٤٤ : فلم يضمئنه ، يدل على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع وفرّط فيه ، قال في المسالك: لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلُ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ، وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥، ص ٢٢٦.
- ٨. في المرآة: وقوله الله : هو أمين ، لعل المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ
   الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه . ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم
   فلذا لم يضمّنه الله ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً . والأوّل أظهر » .
- ٩. التهذيب، ج٧، ص ٢١٨، ح ٥٩٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي التهذيب، ج٢، ص ٣١٤، ح ٢٨، وقوب التهذيب، ج٧، ص ٣١٤، ح ٢٨٩؛ وقوب الإستاد، ص ١٥٢، ح ٥٥٣، بسند آخر، مع اختلاف، وفي كلّها: «... عن جعفر، عن أبيه ه أنَّ علياً أنه أتي ...». الفقيه، ج٣، ص ٢٥٧، ح ٣٩٢٩، مرسالاً عن أمير المؤمنين ١٠٠٠ الوالم م ١٩١٠، ص ١٩١٩، ح ١٨٥٩٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢١٩، ح ٢٤٣١٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ رُفِعَ ۚ إِلَيْهِ رَجُلَّ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ ۗ بَابَهُ ۗ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ، فَانْصَدَعَ ۗ الْبَابُ، فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ . °

٩١٠٥ / ١٠ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونْسَ ، قَالَ :

سَأَلَّتُ الرَّضَا اللَّهُ عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِعِ: أَ يُضَمَّنُونَ ؟

قَالَ: ولا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُواه.

قَالَ: وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ، وَيَأْخُذُ ٢.٦

# ١١٤ ـ بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ^ وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ

١٩١٠٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ \* جَمَّالٍ `` اسْتَكْرِيَ مِنْهُ إِيلٌ '`، وَبُعِثَ

۱. في وطع: ودفعه.

ني «بخ، بف» والوافى: + «له». وفى الوسائل: «يصلح».

٣. في وبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: وباباً».

وفانصدع، أي انشق؛ من الصدع، وهو الشق. أو هو الشق في الشيء الصلب، كالزجاجة والحائط. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٩٤ (صدع).

٥. التهذيب، ج٧، ص ٢١٩، ح ٩٥٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٣٢، ح ٤٧٤، معلَقاً عن عليَ بن إبراه يبم الوافي، ج١٨، ص ٩٠٩، ح ١٨٥٦٦؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٤، ح ٢٤٣٢١.

٦. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: وكان يونس يعمل به ويأخذ، هذا قول المرتضى - عليه الرحمة - ونسبه إلى إجماعنا وأنه من متفرّ داتنا، ونسبه في المسالك إلى المشهور، ونقل أيضاً عن المفيد الله والشيخ في موضعين من النهاية، ولكنّ كثيراً من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقاً للقاعدة، وراجع: المقتعة، ص ٦٤٣؛ النهاية، ص ٧٤٧ و ٢٣٣ مسأك ٢٣٣؛ مساك الأفهام، ج ٥، ص ٢٢٢ و ٢٣٣.

۷. التهذيب، ج۷، ص ٢١٩، ح ٩٥٨؛ والاستيصار، ج٣، ص ١٣٢، ح ٤٧٣، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٩١٠، ح ١٨٥٦/ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٤، ح ٢٤٣٦٠.

٨. في وط، بح، بخ: والحمّال، ٩. في وط: - ورجل، ٨

۱۱. في دط، ي، بح، بس، جد، دابلاً.

١٠. في التهذيب، ح ٩٥٠: – وجماله.

مَعَهُ بِزَيْتٍ ۚ إِلَىٰ أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقٍ ۚ الزَّيْتِ ۗ الْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ ۗ مَا فِيهِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ، وَقَالَ: إِنَّهُ انْخَرَقَ، وَلَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ عَادِلَةٍ ٩٠. "

٧ / ٩١٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٢ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٨ ،

ا. في دبخ، بف، وحاشية دبح، جت، دزيتاً».

و في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٩: وقد مرّ الكلام فيه، وقال الوالد العلّامة فلا : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال، أو ظنّ تفريطه، أو عدم كونه عادلاً، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار».

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: لا يصدّق إلا ببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير . ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينتل فالحصر إضافي بالنسبة إلى البمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي بيّنة بمقتضى هذه الأحاديث » .

7. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٧، ح ٩٥٠، معلّقاً عن عُليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ١٢٩، ح ٥٦٤، بسند آخر. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٣٩٢٣، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم ٢٠٤، مع زيادة في آخره، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٩١٥، ح ١٨٥٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٨، ح ٢٤٣٤.

٨. هكذا في وطاء. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جد، جت، جن، والوسائل والمطبوع: ومحمد بن يحيى،
 والظاهر أنَّ الصواب ما أثبتناه؛ فإنَّا لم نجد رواية محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ١٩٩٧، رواية محمد بن الحجّاج قال:

٠ . في وبع ، بعــه وحــسه وبع ، جـــه ، وريــه . ٢ . الزفاق : جـمم الزقّ ، ويجمم أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء ــ وهو وعاء من جلد للماء وغيره ــأو جلد

٢. الزِقاق: جمع الزِق، ويجمع ايضا على ازفاق وزفاق، وهو السفاء - وهو وعاء من جلد للماء وعيره - او جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنتَف ولا يُنتَزع، للشراب ونحوه . راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٨٣ (زقق).

٣. في «بخ، بف، والوافي: «الزقاق، بدل «زقاق الزيت».

٤. في دبس» : دفأهرق» . وفي دبخ» وحاشية دبح» : دفانهرق» . وفي دبف» : دوانهرق» . وفي حـاشية دبـح ، جت» : - دفأهريق» .

٥. في الوافي: «لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت، وتعلّل بأنّه انخرق الزنّ فلا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة؛ فإنّها كلمة
 هو قائلهاه.

٧. في (ط): - (بن عيسى).

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ' ، قَالَ :

سَالَتَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ ۗ الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ ۗ ؟ فَقَالَ: اللَّهِ كَانَ مَأْمُوناً، فَلَا تُضَمِّنْهُ ۖ . °

٩١٠٨ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ ۚ طَعَاماً، فَنَقَصَ، قَـالَ: «هُوَ ضَامِنٌ».

قُلْتُ: إِنَّهُ رَبَّمَا ۚ إِنَاهَ قَالَ: «تَعْلَمُ ۗ أَنَّهُ زَادَ ۚ شَيْعاً ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «هُوَ لَكَ». ` لا ٢٤٤/٥

هه سألت أبا عبد الله على . و يأتي في ح ٩٩١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسي عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج .

١. ورد الخبر في التهذيب، ج٧، ص ٢١٧، ح ٩٤٧، عن أحمد بن محمد ـ وقد عبر عنه بالضمير ـ عن محمد بن
 يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣، فلاحظ.

٢. في وط، جت، جد، والوسائل والتهذيب: وأحمله، وفي وبس، : وأحمله،

٣. هكذا في دط، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي دى، بـف»: دفـينتقص». وفي المطبوع: دفنقص».

<sup>3.</sup> قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إن كان مأموناً فلا تضمئنه، الأجير ليس ضمامناً في الواقع، وليس يده إلا يد أمانة، فإن علم أنه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنه يقبل قوله بيمينه، لا يجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط، وإن لم يحلف وأتى ببيئة فأولى بأن لا يضمّن، وإلا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ، بل كان متّهماً. وإن قلنا: إنه لا يقبل قوله إلا بالبيئة ولا يقبل منه اليمين أو لا على المالك، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً، وأورد في المسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسمع المقام ذكرها فراجع». وراجع: مسالك الأفهام، ج ٥، ص ١٨٥.

التهذیب، ج ۷، ص ۲۱۷، ح ۹٤۷، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی، عن یحیی بن حجاج عن خالد بن الحجّال الوافي، ج ۱۸، ص ۹۱۵، ح ۱۵۸۸؛ الوساتل، ج ۱۹، ص ۱۱۶۹ ح ۲۶۳۶۹.

أي حاشية (جت) والوسائل والفقيه: (سفينته).

٧. في البنائه، وفي وطه: -وإنّه. ٨. في الوافي: ويعلم،

٩. في الوافي: + «فيه».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٢١٧، ح ٩٤٨، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم الفقيه، ج٣، ص ٢٥٤، ذيل ح ٣٩٢٠، معلَّقاً حه

٩١٠٩ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْن بَكْر:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ ؟ قَالَ: ﴿ جَائِزٌ » .

قُلْتُ لَهُ ١ : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ ؟

قَالَ: فَقَالَ: مِيَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ هُوَ: الِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزُّيَادَةُ، وَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ ۖ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ۗ ذٰلِكَ ۖ ﴾. "

٩١١٠ / ٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَخيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْمَانَ، قَالَ:

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ، فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا ۚ مِنْهُ ضَاعَ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ<sup>٧</sup>: مأ تَتَّهِمُهُ ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُضَمِّنْهُ ٩ُ. . ٩

حه عن حمّاد.الوافي، ج ١٨، ص ٩١٧، ح ١٨٥٨٥؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤٩، ح ٢٤٣٤. .

١. في وط، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: - وله،

۲. في وط، بخ، بف»: – وقد». ٣٠. في وجد، جن، والوسائل: – وعليه».

٤. في المرأة: وقوله ٢٤٤: قد اشترط عليه ذلك، يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط».

٥. التهذيب، ج٧، ص ٢١٧، ح ٩٤٩، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٨، ص ٩١٧، ح ١٨٥٨٦؛ الوسـائل، - ج ١٩، ص ١٥٠، ح ٢٤٣٤.

٦. في دى، بخ، بس، بف، جد، جن>: دجملاًه. والحمل، بالكسر: ما يحمل على الظهر أو الرأس ونحوه، وعن بعض اللغويّين: ماكان لازماً للشيء فهو حَمْل، وماكان باثناً فهو حِمْل. والجمع: أحمال وحُمول، راجع: لمسان العرب، ج١١، ص ١٧٧ (حمل).

٧. في دبخ، بف، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: «فقال».

٨. في «جن»: «فلا يضمنه». وقال في المرأة: «يدلّ على عدم التضمين مع عدم التهمة إمّا وجوباً، أو استحباباً».
 ثمّ نقل عن المسالك وجوهاً خمسة في تفسير كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة، فراجع: مسالك الأفهام،
 ج ٥، ص ١٨٥.

٩٤. التهذيب، ج٧، ص ٢١٧، ح ٩٤٦، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج٣، ص ٢٥٦، ح ٣٩٢٤، معلقاً عن جعفر بن عثمان الوافي، ج١٨، ص ٣٥٣، ح ١٢٠ ١٨٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٥٠، ح ٢٤٣٤٥.

٩١١١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْـنِ مُـوسَىٰ، عَـنْ يُونُسَ \، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ \:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي ۗ الْجَمَّالِ ۚ يَكْسِرُ ۗ الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : ﴿إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونِ ، فَهُوَ ضَامِنّ » . ۚ

٧/٩١١٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ ۦ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۔ : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ ۗ هُوَ ضَامِنٌ ، إِلَّا مِنْ سَبْعٍ ، أَوْ مِنْ ^ غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِضٌ مُكَابِرٍ ۚ . ` `

١. في وط، ي، بح، بخ، بف، + دبن عبد الرحمن،

٢. في دطه: - دعن أبي بصيره.

٣. في وط، بف، : دعن،

٤. في «ى، بح، بخ، بس» والوافي والتهذيب، ح ٩٤٤: «الحمّال».

٥. في الفقيه: «في الرجل يستأجر الحمّال، فيكسر، بدل «في الجمّال يكسر».

آ. النهذيب، ج٧، ص ٢١٦، ح ٤٤٤، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله ﷺ؛ وفيه، ص ٢١٨، ذيل ح ٩٥١، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى عليّ بن يقطين، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى عليّ بن يقطين، عن ابن مسكان، مع اختلاف يسير. الله قيه، ج٣، ص ٢٥٠، ص ٢٩١، ح ٢٨٥٧٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٥٠، ص ٢٥٣٤ عليه ٢٥٠٠.

٧٠ في وطه: «المشترك». وفي الوافي: «المشارك: المشترك لا يخصّ بأحد، كما يأتي». وفي المرآة: «المشارك بفتح الراء: هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد، كالصبّاغ والقصّار، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال: هو الذي يعمل لك ولذاه.

٨. في دط، بخ، بف، والتهذيب: - دمن،

٩. «مكابر»، أي غالب ومعاند. راجع: المصباح المنير، ص ٥٢٤ (كبر).

۱۰. التهذيب، ج۷، ص ۲۱۲، ح ۹٤٥، معلّقاً عن سهل بن زياد-الوافي، ج ۱۸، ص ۹۱۰، ح ۱۸۵۸؛ الوسـائل، ج ۱۹، ص ۱۶۹، ح ۲۶۳۳۲.

#### ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ ١

١/٩١١٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٢، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَالَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي ۗ عَلَيْهِ مِائَةً دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِيهَا مِائَةً دِرْهَمٍ ۗ وَزُناً ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرطْ آ .

قَالَ: وَقَالَ: ﴿جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ، إِنَّمَا ۖ تَفْسِدُهُ ۗ الشُّرُوطُ». ٩

١. «الصروف»: جمع الصرف، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة والقيمة؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف: بيع الذهب بالفضّة، وهو من ذلك؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة، وأمّا في عرف الشرع فقال ابن إدريس: «الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة، أو الفضّة، أو الفضّة بالذهب، واجع: لسان العرب، ج ٩، ص ١٩٠ (صرف)؛ السوائر، ج ٢، ص ٢٦٥. وللمزيذ راجع: المختصر النافع، ص ١٢٨؛ شرائع الإسلام، ح ٢، ص ٢٠٠. المسألة ٥٣٠، مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٣٢٢.

۲. في لاط): - لبن عيسي).

٣. في الوسائل: - دعن محمّد بن عيسى». وهو سهو؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله، ص ٤٤٥، الرقم ١٣٠٤، يحرب ١٢٠٤ يحدي بن محمّد بن يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد الله ١٤٤، وتقدّمت روايته عنه الله في ح ٨٩٠٧. ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أصحاب أبي عبد الله الله مختلة بلا ريب.

ومنشأ السقط في السند جواز النظر من «محمّد بن عيسى» في «أحمد بن محمّد بن عيسى» إلى «محمّد بن عيسى» قبل «عن يحيى بن الحجّاج».

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١١٢، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ من الكافي ـ كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد في الكافي ـ وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة، وكان الأصل في العنوان، هو أحمد بن محمّد بن عيسى، واختصر الشيخ في العنوان بحذف وبن عيسى، فصار كما يكون الأن.

٤. في وطء: ولهه. ٥. في وط، بس، جد، جن، والوسائل: - ودرهم،

٦. في وطع: وما لم تشترط، وفي وبخ، بف، والوافي: وما لم تشارط،

٧. في دط، بخ، بف، والوافي والتهذيب، ج٧، ص ١١٢: دوإنَّما،.

٨. في دى، بح، جد، جن، والوسائل: (يفسده). وفي (جت، بالتاء والياء معاً.

٩. التهذيب، ج٧، ص ١١٢، ح ٤٨٣، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن يحيى بن الحجّاج. وفي الفقيه، ج٣، حه

٢٤٥/٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، ٢٤٥/٥ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَكُونُ لَلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ ۗ ، فَيَلْقَانِي ، فَيقُولُ لِي ۗ : كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ ؟ فَأَقُولُ لَهُ : كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ ۖ : أَ لَيْسَ لِي ° عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً ؟ فَأَقُولُ : بَلَىٰ ٦ ، فَيَقُولُ لِي : حَوْلُهَا إِلَىٰ ٧ ذَنَانِيرَ بِهٰذَا السِّعْرِ ، وَأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ ٨ ، فَمَا تَرِىٰ فِي هٰذَا ؟

فَقَالَ لِي: ﴿إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ ۚ لَهُ ۚ ` السَّعْرَ يَوْمَئِذٍ ، فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ».

فَقَلْتُ: إِنِّي لَمْ أَوَازِنْهُ وَلَمْ أَنَاقِدْهُ، إِنَّمَا ١ كَانَ كَلَامٌ ١ مِنِّي وَمِنْهُ ١٠.

فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَالدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ ؟ وَقُلْتُ ١٠: بَلَىٰ ، قَالَ : ﴿فَلَا بَأْسَ ١٠ بذٰلِكَ ١٠. ١٧

حه ص ۲۸٤، ح ۲۵، والتهذيب، ج ٦، ص ٢٠٠، ح ٤٤٨، و ج ٧، ص ١٠٥، ح ٤٧٠، بسند آخر عن أبي عبد الله علله ،مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٦٦، ح ١٨٠، الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٠، ح ٢٣٤٦٣.

١. في الوسائل: «تكون».

٢. والوَضَع: الدرهم الصحيح، ودرهم وضع، أي نقيّ أبيض، على النسب. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٦٣٥ (وضع).
 (وضع).

 <sup>.</sup> في دط ، بغ ، بف والوافي والفقيه والتهذيب: دنعم.
 . في ط ، والوسائل: - وإلى ».

٢ . في ط ، والوسائل: - وإلى ».

١١. في وي، والتهذيب: ووإنّماه. ١٢. في ويخ، بف، والوافي: وكلاماًه.

١٣. هكذا في وط، ى، بع، بغ، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي وجت، والمطبوع: ١٤. في وبيني و بينه،

١٥. في الوافي: ولابأس، . ١٦. في وطه والتهذيب: - وبذلك، .

۱۷. التهذیب، ج ۷، ص ۲۰ ۱، ح ۱۶۱، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الفقیه، ج ۳، ص ۲۹۱، ح ۲۶۱، معلقاً عن استحاق بسن عشار، مع اختلاف یسیر «الوافعي، ج ۱۸، ص ۲۲۹، ح ۱۸۰۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۷٤، ح ۲۳۲۲۳.

٣/ ٩١١٥ عَدْةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَمِ،
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُنْبَةَ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ:

١. في «بف، والوافي والتهذيب، ح ٤٥٧: - «موسى».

٢. قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة». وقال ابن الأثير: «الورق، بكسر الراه: الفضّة، وقد تسكّن».
 الصحاح، ح ٤، ص ١٥٦؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فيأخذ في مكانها ورقاً في حوائجه؛ يعني يأخذ الخليط، وهو صاحب الدنانير من هذا الرجل الودعي دراهم، ويكون قيمة سبعة دراهم ديناراً فيكون يوم أقبضه الدراهم يكون أقبضه الدراهم يكون أقبضه كنار أوينقص من دينه دينار، فلا يجوز أن يطالبه بعد تغيّر السعر من ذلك الدينار شيئاً بأن يقول: اليوم قيمة سبعة دراهم نحو نصف دينار فلم ينقص من مالى إلا نصف ديناره.

٤. في دط ، بخ ، بف، والوافي: دوهي، ٥٠ في دبف: دبسبعة،

٦. في التهذيب، ح ٤٥٧: - قوسبعة». ٧. في قبخ، بف، والوافي: قحاضرة، بدون الباء.

٨. في وط، جت، والوسائل والتهذيب، ح ٤٥٧: - ومن،

٩. يقال صرفت الذهب بالدراهم: بعته، واسم الفاعل من هذا: صَيْرَ في وصَيْرَ ف وصرَاف للمبالغة. قال ابن فارس: الصرف: فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصير في. المصباح المنير، ص ١٣٦٨ (صرف).

١١. في دبح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: - درهماً».

۱۲. في دط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: دهل».

١٥. في دط، بخ، بف، جت، والوافي والتهذيب، ح ٤٥٧: «قبضت،

اد في وبف: وبسبعة».
 اد في وطه: وونصفاً».

قَالَ: ﴿إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرٍ ۚ الدَّنَانِيرِ ۚ ، فَلَا يَضُرُّهُ ۚ كَيْفَ ۚ الصُّرُوفُ ، وَلَا بَأْسَ ۗ ٩٠٠

٩١١٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَمِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ٢ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ أَنْ ^ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَه . \*

٩١١٧ / ٥ . عَلِيَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَأَلَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ` ' لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَنَانِيرٌ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ: أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ ' ' ؟

١. في التهذيب، ح ٤٥٧: وبعدد.

٢. في دبخ، بف»: «الدينار». وفي المرآة: «قوله عنه: «بقدر الدنانير، أي بقيمة يوم الدفع، كما هو المشهور، ويدلّ عليه أخبار أخر، وقال في الدروس: لو قبض زائداً عمّا له كان الزائد أمانة، سـواء كـان غـلطاً أو عـمداً، وفـاقاً للشيخ». راجع: العبسوط، ج ٢، ص ٩٥؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣٠٢، ذيل الدرس ٢٦٢.

٣. في وبح، بف: وولا يضرّه.

٤. في الوسائل: + «كان».

في دى، بخ، والوسائل: وفلا بأس، وفي الوافي: «يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار، ثمّ تغيّر السعر.
 فلا يضرّ، تغيّر السعر ولا عدم المحاسبة؛ فإنّه يحاسبه على السعر الأوّل».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ١٠٦، ح ٥٥٧، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه، ص ١٠٧، ح ٤٦٠، بسند آخر
 عن عبد صالح \$ الوافي، ج ١٨، ص ٣٦٦، ح ١٨٠٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٣، ح ٢٣٤٤٣.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٤٣٧ والاستبصار. وفي المطبوع: وتكون».

٨. في وط، والتهذيب، ح ٤٣٧: وبأن،

أنه لذيب، ج ٧، ص ١٠٢، ح ٤٦٧، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد، عن الحلبي، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي، وني الحلبي؛ الاستيصار، ج ٣، ص ٩٦، ح ٣٣٧، بسنده عن ابن أبي عمير، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي، وفي الشهذيب، ج ٧، ص ١٠٢، ح ٤٤٤، و ص ١٠٨، ح ٢٤١٦؛ بسند آخر، مع اختلاف يسير الوالمي، ج ١٨، ص ١٣٢، ذيل ح ٢٤١٦.

۱۰. في دېس،: دکان،

١١. في وط، والتهذيب، ج٧: - دبسعر اليوم،. وفي الوافي عن بعض النسخ: دبصرف اليوم،.

قَالَ: ونَعَمْ ، إِنْ شَاءَ هُ. "

٩١١٨ / ٦. أَبُو عَلِيُّ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ٢٤٦/٥ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ: دَرَاهِمُ مَعْلُومَةً إلىٰ أَجَلٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ \* الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ، فَقَالَ \*: خُدْ مِنْي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٢٠ °، ٢٠

٩١١٩ / ٧. أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ ^، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّادِ، قَالَ:

سَــأَلَتُ أَبَــا إِبْـرَاهِــيمَ ﴿ عَـنِ الرَّجُــلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ، وَأَتَّزِنُ مِـنْهُ، فَــأَزِنُ الرَّبُّ لَنَهُ عَــمَلَّ إِلَّا أَنَّ فِــي وَرِقِــهِ

١. في وطه: +ولا بأس،

٢. في وبخ، بف: وبصرف اليوم، قال: لا بأس به بدل وبسعر اليوم، قال: نعم، إن شاء». وفي حاشية وبف»: + وتعالى ».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠١، ح ٣٤٤، بسند، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٩٩، ح ٩٠٤٤؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢١٢، ح ٩٩٤، بسند آخر عن أبي عبد الله 4٤ مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٨، ح ٢٨٨٤؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٠١، ح ٤٥٤٠ وقسرب الإسناد، ص ٢٦٢، ح ٢٦٢، الوافي، ج ١٨، ص ٢١٨، ح ٢٨٥١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧٢، ذيل ح ٨٤٤٠.

٦. في وطـ كرّرت هذه الرواية بعينها.

٥. في دبخ ، بف: +دله؛ .

٧. التهذيب، ج ٧، ص ١٠٢، ح ٤٣٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٦، ح ٣٢٨، بسندهما عن الحلبي. التهذيب، ج ٧، ص ١١٤، ح ٤٩٥؛ بسند آخر، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ١٣٦، ح ١٨٠١٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٧٢، خ ٢٥٠١، والوسائل، ج ١٨٠ ص ١٧٢، ذيل ح ٢٤٤٧.

٨. هكذا في وط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن و والوسائل . وفي وى ، بخ ، بف و والمطبوع : + وبن يحيى ٥ .

٩. في (ط) والتهذيب: (وأزن».
 ١٠ في (بف) والوافي: (فلم يكن).

نْفَايَةً ' وَرُيُوفاً ' وَمَا لَا يَجُوزُ ، فَيَقُولُ : انْتَقِدْهَا "، وَرُدَّ نُفَايَتَهَا ؟ ؟

فَقَالَ: النِّسَ بِهِ بَأْسٌ، وَلٰكِنْ لَا تُؤْخُرْ ۚ ذٰلِكَ ۚ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنِ؛ فَإِنَّمَا هُـوَ نُنْفُ،

> قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلًا ' مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النَّفَايَةِ؟ فَقَالَ^: هَٰذَا احْتِيَاطً، هٰذَا أَحَبُّ إِلَىَّ ٨٠. ' ا

١. قال الجوهري: الثّفاية ، بالضمّ: ما نفيته من الشيء لرداءته، وقال الفيروز آبادي: وتَـفاية الشيء، ويـضمّ،
 رَنَفاته، ونَفْرته ونَفِيّه ونَفاؤه، بفتحهنّ، ونُفاوته، بالضمّ: رديّه وبقيّته، الصحاح، ج ٦، ص ٢٥١٤؛ القـاهوس المحيط، ج ٢، ص ١٧٥٥ (نفا).

٢. في «بخ، بف»: «مزيوفاً». وفي «جت، جد، جن» وحاشية «بح» بخ»: «وزيوف». و «زيوفاً»، أي ردينة، قال الفقومي: «زافت اللدراهم تزيف زَيْفاً، من باب سار: رَدَّوَتْ، ثم وصف بالمصدر فقيل: درهم زَيْفَ، وجُسمع على معنى الاسمية فقيل: رَيُوف، مثل فلس وفلوس. وربّما قيل: زائف، على الأصل، و دراهم رُبِّف، مثل راكم ورُكم». المعباح المنير، ص ٢٦١ (زيف).

٣. يقال: نقدت الداراهم وانتقدتها، إذا أخرجت منها الزيّف. لسان العرب، ج ٣، ص ٤٢٥ (نقد).

٤. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: ورد نفايتها، لا يخفى أنَّ البيع إن وقع على الدراهم الشخصية ورد نفايتها فهو بمعنى الفسخ بالعيب، ولا يشترط في فسخ بيع الصرف بقاء المجلس، وإن وقع على الكلي فرد نفايتها للتبديل، والتبديل يجب أن يكون في المجلس، فالأولى أن يحمل على الفسخ في الدراهم الشخصية، وقيد اليوم واليومين للندب.

٥. في «بح، بف» والوافى والتهذيب: «لا يؤخر».

٦. في وجن، : + داليوم، .

٧. في المرأة: «قوله: فإن وجدت في ورقه فضلاً، في التهذيب: فإن أخذت، وهو الأظهر، والاحتياط إمّا لتحقّق التقابض أوّلاً في الجميع، أو لأنّه ربّما لم يكن عنده شيء بعد الردّه. وفي التهذيب المطبوع كما في المتن.

٨. في دبخ ، بف: دقال، .

٩. في المرأة: «اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقابض قبل التفرّق في النقدين إلا من الصدوق؟ حيث لم يعتبر المجلس استناداً إلى روايات ضعيفة، والأصحاب كلّهم على خلافه فربّما كان إجماعيّاً ... ثمّ اعلم أنّ الظاهر من خبر إسحاق أولاً ابتناء سؤاله على لزوم التقابض، ولا ينافيه الجواب؛ لأنّه حصل التقابض أولاً، فإذا ردّ بعضها بعد ذلك وأخذ عوضها في مجلس الردّ يحصل التقابض في ذلك البعض أيضاً، فما وقع فيه من النهي عن التأخير أكثر من يوم أو يومين، لعلة محمول على الاستحباب، وفيه إشكال أيضاًه.

١٠. التهذيب، ج٧، ص١٠٣، ذيل ح ٤٤٤، بسنده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ،الوافي، ج ١٨، ص ٦١٤، هه

٩١٢٠ / ٨. صَفْوَانُ ١ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ ۗ وَالرَّصَاصِ ؟

فَقَالَ: «الرَّصَاصُ بَاطِلٌ "». أ

٩١٢١ / ٩. مُسحَمَّدُ بُسنُ يَخيى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَالَّتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَلْتُ ۗ لَهُ ۚ : الرَّفْقَةُ ۚ ' رَبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ ^، فَلَمْ نَـقْدِرْ ۚ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ ۖ ' بِسَابُورَ ۖ الدِّمَشْقِيَّةً وَالْبَصْرِيَّةُ ؟

حه ح ۱۷۹۷۲؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۷٦، ح ۲۳٤۲۷.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروى عن صفوان، أبو علىّ الأشعري عن محمَّد بن عبد الجبّار.

٢. في وط، ي، بح، بخ، بس، جد، جن، والوسائل، ح ٢٣٤٠٠ و ٢٣٤٩٩: «الدرهم بالدرهم».

٤. راجــع: الفـقيه، ج٣، ص ٢٨٩، ح ٤٠٤٢؛ والتـهذيب، ج٧، ص ١١٤، ح ٤٩٣٠ الوافسي، ج ١٨، ص ٦٠٣. ح ١٧٩٥٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٦٦، ح ٢٣٤٠٠؛ و ص ٢٠٤٠ ج ٢٧٤٩٩.

٥. في «بف»: «فقال».

٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وإنَّ بدل وله ، وفي الفقيه والتهذيب : + وإنَّ ه .

٧. الرفقة، بالكسر والضمّ: الجماعة المترافقون في السفر. لسان العرب، ج١٠، ص ١٢٠ (رفق).

٨. في دط، بغ، بف، والوافي: دخرجت عجلاً، بدل دعجّلت فخرجت، وفي دي: دوخرجت،

٩. في دي، : دولم نقدره. وفي دبح، جت، : دفلم يقدره. وفي دبخ، بف، والوافي : دفلم أقدره.

١٠. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه: ديجوز٠.

١١. في هبف» والفقيه: وبنيسابور». وفي الوسائل: ونيسابور». وقال الفيّومي: «سابور: كُورة من كور فارس،
 ومدينتها: شهرستان». وقال الفيروز آبادي: «سابور، مَلِك، معرّب شاهبور، وكورة بـفارس، مـدينتها:
 نَوْبَنْذَجان». المصباح المنير، ص ٢٦٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٦٩ (سبر).

وفي الوافي : «كأنَّ السائل أراد الخروج إلى سابور مع رفقاته ، وكورة بفارس ، وفي بعض النسخ : بنيسابور ٩ .

فَقَالَ: ووَمَا الرِّفْقَةُ ؟ ؟».

فَقُلْتُ": الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ \*، وَيَجْتَمِعُونَ \* لِلْحُرُوجِ ، فَإِذَا عَجِلُوا فَرَبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ \* عَلَى الدُّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ، فَبَعَثْنَا لا بِالْفِلَّةِ ^، فَصَرَفُوا الَّفا \* وَخَمْسِينَ ١ مِـنْهَا بِالْفِ مِـنَ الدُّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ١١. الدُّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ ١١.

فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِي هٰذَا، أَ فَلَا تَجْعَلُونَ<sup>١٢</sup> فِيهَا<sup>١٣</sup> ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا ؟».

فَقُلْتُ لَهُ ؟١: أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمِ وَدِينَاراً °١ بِٱلْفَىٰ دِرْهَمِ.

فَقَالَ: ولاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ، إِنَّ أَبِي ﴿ كَانَ أَجْرَىٰ ٦ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْي، وَكَانَ ١٢ /٢٤٧٥

١. في دى: دما، بدون الواو.

٢. في المرآة: وقوله على : وما الرفقة ، لعله كان غرضه على أنّ الرفقة لا يقدرون على دفع البليّة عنك ، بل الكافي هو
 الله تعالى ، فلم يفهم السائل فأجاب بما أجاب» .

٣. في (بخ، بف) والوافي والتهذيب: «قلت». وفي «ي»: + «له».

٤. في (بخ): (يتوافقون).

٥. في (ط) والتهذيب: (يجتمعون) بدون الواو.

٦. في دى، بح، بخ، بف، جت، : «لم يقدر». في الوسائل والفقيه والتهذيب: دلم يقدروا».

٧. في (بخ، بف): (فبعناه. وفي الفقيه: (فبعناها).

٨. الغِلّ، بالكسر: الغِشّ، والدرهم الغِلّة: المغشوش، أي غير الخالص، وقال المطرزي: «أمّا الغلّة في الدراهم
 فهي المقطّعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبّة» راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٣؛ المغرب،
 ص ٣٤٣؛ مجمع البحرين، ج ٥، ص ٤٣٦ (غلل).

٩. في وبح، والفقيه والتهذيب: والأنف، وفي وبخ، جن، وحاشية وجت،: وألف، وفي وبح،: والألف، .

١٠. هكذا في دى، بح، بس، جت، جد، جنه والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي دبخ، بف، والوافي: دوخمسمائة درهم، وفي دط، والمطبوع: دوخمسين درهماًه.

١١. في الفقيه: - دوالبصرية».

١٢. في دى، بحه: دفلا تجعلون، بدون همزة الاستفهام. وفي دبحه: دفلا تجعلوا،. وفي الوافي والوسائل: دأفلا يجعلون،

١٣. في التهذيب: ومعهاه.

١٤. في دبح : - دله ه. الوافي : ددينار ٥.

١٦. في السائل: وفكان، ١٦. في الوسائل: وفكان،

يَقُولُ هَذَا، فَيَقُولُونَ: إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ ' رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ '، وَلَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ " يَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَدَامِ إِلَى الْحَدَامِ إِلَى الْحَدَامِ الْحَدَامِ .

عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ \* وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ. "

٩١٣٧ / ٠ ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْسِ لْحَجَّاج:

عَــَنْ أَبِـي عَـندِ اللَّهِ ﴿ ، قَـالَ: «كَـانَ مُـحَمَّدُ بُـنُ الْـمُنْكَدِرِ يَــقُولُ لِأَبِي ٧: يَـا أَبَا جَعْفَرٍ ^ ، رَحِمَكَ اللَّهُ ، وَاللَّهِ ۚ إِنَّا لَـنَعْلَمُ ۖ ' أَنَّكَ لَوْ أَخَـذْتَ ' دِيـنَاراً وَالصَّرْفُ

۱. في لاجن، لاجاءه».

٢. قال سلطان العلماء في هامش الوافي: «قوله: بدينار لم يعط ألف درهم، تتمة كلام العامّة في أنَّ هـذا حيلة، وليس المقصود بيع الضميمة بأنَّه كيف يكون مقصوداً ولو جاء رجل بدينار منفرداً لم يعط ألف درهم في مقابله ؟ فكيف يعطى إذا ضمّ إلى الألف درهم؟ فظهر أنَّ الإعطاء لأجل الدراهم الذي ضمّ إليه الدينار فبرجع الزيادة إلى جنس واحد فيحصل الربا.

أجاب عنه المحقّق الشعراني بقوله: «والجواب أنّ القصود تابعة للمقصود، والقصد إلى نقل المجموع بالمجموع لا ينقسم».

قي «ط، بس» والتهذيب: «فكان». وفي «بخ، بف»: «فقال».

٤. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

 ٥. هكذا في دط ، ى ، بع ، بغ ، بس ، بف ، جد ، جن و حاشية دجت ، و في دجت والمطبوع والوسائل : + دبن يحيى .

٦. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٠ - ٣٤٠٤، معلقاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٠٤ ، ح ١٩٤١؛
 ص ١٠٤ ، ح ٤٤٥، بسنده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج الواضي، ج ١٨، ص ١٦٠ ، ح ١٩٩٥؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ١٧٨ ، ح ٢٣٤٣١.
 ٧. في وبف، والوافي: ولأبي جعفر ١٩٤٠.

٩. في (جن): - (والله).

۱۱. في (بخ، بف): دوجدت،

٨. في (ط»: (يقول لأبي عبدالله # يا جعفر».

١٠. في التهذيب: وإنَّك لتعلم، بدل وإنَّا لنعلم،

بِثَمَانِيَةَ ۚ عَشَرَ، فَدُرْتَ ۚ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ، مَا وَجَدْتَهُ، وَمَا هٰذَا إِلَّا فِرَاراً ۗ ، وَكَانَ ۖ أَبِي يَقُولُ: صَدَقْتَ ۗ وَاللّٰهِ، وَلٰكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلِ إِلَىٰ حَقِّ، ۚ ۚ

١١٠ / ١١٠ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ
 مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَمِیُّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ ، فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ : لَا أَبُدُلُ لَكَ حَتَّىٰ تُبَدِّلَ ۖ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ ^ وَزْناً بِوَزْنٍ ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٩٠.

فَقُلْنَا ١٠: إِنَّ ١١ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ ١٣ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ ١٣ عَلَى الْغِلَّةِ ؟

فَقَالَ: ولَا بَأْسَ بِهِه. ١٤

٩١٧٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ:

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٠٤، ح ٤٤٦، معلقاً عن ابن أبي عمير • الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٥، ح ١٧٩٥٢؛ الوسائل،
 ح ١٨، ص ١٧٩، ح ٣٣٤٣٢.

٨. في وجن: - وبغلَّة، ٩. في وط، بخ، بف، والوافي: + وبه.

١٠. في وط، ي، بس، جده: وفقلته. ١١. في وطه: ولأنّه.

١٢. في دبخ، بف، والوافي: ديطلب،.

١٣. في العرآة: وقوله: فضل اليوسفية، أي بحسب الكيفية لا الكمنية، واختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا؟ وهذه الأخبار دالة على الجوازة.

التهذيب، ج٧، ص ١٠٤، ح ٤٤٨، بسنده عن صفوان. و فيه، ح ٤٤٧، بسند آخر، و تسمام الرواية هكذا:
 الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن قال: لا بأس به، الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٥، ح ١٧٩٥٣؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ١٨١، ح ٢٣٤٣٨.

١. في وبخ، بف، والوافي: وثمانية، بدون الباء. وفي التهذيب: وبتسعة».

۲. في ابف: اقدّرت، ٣. في اط، بخ، جد، جن: افرار».

٤. في وط ، ي ، بح ، جت ، جد، والوسائل : وفكان، .

٥. في (ى): (قد صدقت).

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ \ : حَوْلُهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْعًا ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٢٠.

قُلْتُ: يَكُونُ " لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ ۚ، فَآتِيهِ فَأَقُولُ ۗ: حَوَّلُهَا لِي ۚ دَرَاهِمَ، وَأَثْبِتُهَا عِنْدَكَ، وَلَمْ أَقْبض مِنْهُ ٧ شَيْئاً ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسُ».^

١٣/٩١٢٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ ابْتَاعَ ﴿ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، فَأَخَذَ ` بِنِصْفِهِ بَيْعاً ،

وَبِنِصْفِهِ ١١ وَرِقاً ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ».

وَسَالَّتُهُ ١٢: هَلْ يَصْلُحُ ١٣ أَنْ يَأْخُذَ ١٤ بِنِصْفِهِ وَرقاً أَوْ بَيْعاً ١٥، وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٥/٨٤٨ بَعْدُ١٦، فَيَأْخُذَ بِهِ ١٧ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً ٢٩٠

۲. في (بخ، بف) والوافي: + (به).

١. في (جن): + (له).

٤. في وجده: والدنانير».

۳. في دط، بخ، بف، والوافى: دويكون،

قى دط، بح، جت، جد، والوسائل: - دلى،

٥. في «بخ، بس، بف، جن» والوافي: + «له».

۷. في دطه: دمنهاه.

٨. راجع: الشهذيب، ج٧، ص١٠٣، ح ٤٤٢، الوافي، ج ١٨، ص ٦٣١، ح ١٨٠١٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٧٥، - 3737Y.

١٠. في دبخ، بف، والوافي: دفيأخذ،

٩. في «بخ، بف، والوافي: «يبتاع».

١٢. في وط، بف، والوافي: وفسألته،

۱۱. في (بخ، بف): (ونصفه).

١٣. في (ط): + (لي). وفي (بس) والتهذيب: + (له).

۱۵. في دطه: دوبيعاًه.

١٤. في وطه: وأخذه.

١٦. في دېف: - دېعده.

١٧. في دي، بخ، بف، وحاشية دبح، والوافي: دمنه،

۱۸. في دطه: دربيعاًه.

قَالَ: رمَا أُحِبُّ ا أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ آ شَيْعًا حَتَّىٰ آخُذَهُ " جَمِيعاً، فَلَا يَفْعَلْهُ اه. "

١٤/٩١٧٦ . أَبُوعَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ، فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ، فَأَشْتَفِلُ عَنْ تَغْيِيرِ ۗ وَزْيَهَا ۗ وَانْتِقَادِهَا ۗ وَفَضْلِ ^ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِيهَا، فَأَعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ، وَأَقُولُ لَهُ:

إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ \* الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ، وَوَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ، وَدَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَىٰ تَأْتِينِي ١ مِنَ الْفَدِ وَأَبَايِمَهُ ؟

قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ٢٣. هِ 'اَ

١. في المرأة: وقوله على : ما أحبّ، ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعاً وبنصفها دراهم، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ، ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها . ويمكن حمله في الأخير عنى الكراهة ، أو على أنّه قال : آخذ منك النصف الآخر ورقاً ، أو ما يوازيه من المتاع ، فنهى عن ذلك إمّا للجهالة ، أو لكون البيع حقيقة عن الورق ، وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملاً على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس ٤ . وراجع : الدروس الشرعية، ج ٣ ، ص ٣٠٦، الدرس ٢٦٢.

٣. في (بخ، بف) : (يأخذه) . وفي (بح) : (أخذه .

۲. في (بف): - دمنه).

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٩٩، ح ٤٣٠، معلّقاً عن ابن أبي عسير ، وبسنذ آخر أيضاً عن الحلبي الواضي ، ج ١٨، ص ٦٦٠ - ١٧٩٧؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ١٦٩ ، ذيل ح ٣٣٤٠٩.

٦. في «بخ» بف» والوافي: «تعييرها». وفي التهذيب: «تحرير». ويقال: عيّرت الدنانير تعييراً، أي امتحنتها
لمعرفة أوزانها. وعيّر الدينار، أي وازن به آخر. وعيّر الميزان والمكيال، أي قدّرهما ونظر ما بينهما. راجع:
لسان العرب، ج٤، ص ٦٢٣، المصباح المنير، ص ٤٣٩ (عير).

٧. في «بخ، بف» والوافي: «ووزنها». ٨. في «ي» وحاشية «جت»: «وانقادها».

٩. في التهذيب: «وأفضل». ٩٠. في الوسائل: + «هذا».

١١. في دبح، بس، جد، والتهذيب: ديأتيني، وفي دجن، بالتاء والياء معاً.

١٢ . في «بخ ، بف» : «فأبايعه ، حتّى قال : لأبأس» بدل «وأبايعه ، قال : ليس به بأس» . وفي الوافي : «فأبايعه قـال : لأبأس» بدلها .

١٢. التهذيب، ج٧، ص ١٠٣، صدر ح ٤٤٤، بسنده عن صفوان الوافي، ج ١٨، ص ٦١٥، ح ١٧٩٧٨ ؛ الوسائل، حه

٩١٢٧ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَجَّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي الْأَسْرُبُ ' يَشْتَرَىٰ بِالْفِضَّةِ، قَالَ ' : ﴿إِنْ ۚ كَانَ الْغَالِبُ ۚ عَلَيْهِ الْأَسْرُبَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ °، . '

١٦/٩١٢٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ، فَيَقْضِيَنِي لا بَعْضاً دَنَانِيرَ، وَبَعْضاً دَرَاهِمَ، فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لا لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ لاَّ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ: أَيَّ السِّعْرَيْنِ

مه ج ۱۸، ص ۱۳۸، ح ۲۳٤۰۵.

١. قال ابن منظور: «الأشرّبُ والأشرّبُ: الرصاص، أعجمي، وهو في الأصل: شرّب ... وقال شعر: الأشرّب، مخفّف الباء، وهو بالفارسيّة شرّب». وقال الفيّومي: «الأشرّبُ بيضم الهمزة وتشديد الباء -: هو الرصاص، وهو معرّب عن الأشرّف». راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٤٦٦؛ المصباح المنير، ص ٢٧٢ (سرب).

نی «ط، ی، بخ، بف» والوافی والتهذیب: «فقال».

٣. في وط ، ي ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل والتهذيب: وإذا ٥ .

٤. في المرأة: «قوله على : إذا كان الغالب، أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه، والأوّل أظهر، كما سيأتي في خير يونس، والحاصل أنّه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف والربا؛ لأنّ الفضّة مستهلكة فيه، وعليه فتوى الأصحاب. قال في الدوس: ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم المعوّهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضّة». وراجع: الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٩٨، الدرس ٢٦٨.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ١١١، ح ٤٨١، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عسمير •الوافعي • ج ١٨، ص ٦٢٢، ح ١٧٩٩٥؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٢٠٠، ح ٣٤٤٦.

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي وطا: ويقبضني ٤. وفي المطبوع:
 وفيقضي ٤. وفي الوسائل: وفيقبضني ٤.
 ٨. في (بف) ٤ دحاسبني ٤.

٩. هكذا في وط، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي وى، بغ، وحاشية وبح، وما يكون،. وفي سائر النسخ والمطبوع: وكما يكون،.

أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ ، أَوْ سِعْرَ ' يَوْمِيَ الَّذِي أَحَاسِبُهُ ؟ فَقَالَ ' : سِعْرَ يَوْمِ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ». "

٩١٢٩ / ١٧ . صَفْوَانٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ٥، قَالَ:

قُلتَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الرَّجُلُ يَجِيئَنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا ۚ يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي، فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ، لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ، وَلَا يَقُومُ ﴿ حَتَىٰ يَأْخُذَ وَرِقِي ﴿ ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ﴿ بِالدَّنَانِيرِ، فَلَا يَكُونُ ۚ ' ذَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةُ، فَأَسْتَقْرِضَ لَهُ مِنْ جَارى فَأَعْطِيهِ كَمَالَ ذَنَانِيرِهِ ( ا ، وَلَعَلِّي لَا أُحْرِزُ \* ا وَزْنَهَا.

فَقَالَ: «أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ ١٣، قَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ١٠٠.º°

٩١٣٠ / ١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

۱. في «بخ، بف»: «بسعر».

٢. هكذا في دط، بح، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «قال».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٠٧، ح ٤٥٨، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٠، ح ٤٠٤٤٤، معلّقاً عن صفوان الوافي، ج ١٨، ص ٦٣٥، ح ٢٢، ١٨٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٣، ح ٢٣٤٤٤.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن صفوان، أبو عليِّ الأشعري عن محمَّد بن عبد الجبَّار.

٥. في دط ، بف،: - دبن عمّار، ٥٠. في التهذيب: دبيعها،

٧. في (بخ، بف): (فلا يقوم). وفي (ط، ي، بح، جت): (لا يقوم). بدون الواو.

٨. في (بخ، بف): (ورقاً). ٩. في (جن): (الدرهم).

١٠. في اجن، والتهذيب: افلا تكون،.

١١. في وبف»: «دنانير». وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ذكر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبيع الدنانير حقيقة، وليس التلفظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا، بل توسط بيع الدنانير مقصود حقيقة، فأجاب الله بأنّك إذا وفيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرّة ثانية».
١٢. في وط، بخ»: ولا أحرّر».

١٣. في وبخ، بف، جن): ونعم).

١٤. في المرأة: ديدلَ على أنَّه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحقُّ وإن كان أزيد، كما صرّح به جماعة،

۱۵. التهذيب، ج ۷، ص ۱۰۵، ح ۵۵، بسنده عن صفوان.الوافي، ج ۱۸، ص ٦١٦، ح ۱۷۹۸۰؛الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۷۲، ذيل ح ۲۳٤٪

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «اشْتَرِىٰ أَبِي ۚ أَرْضاً، وَاشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ ۗ وَرِقاً، كُلُّ دِينَارٍ ۗ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، . ً

٩١٣١ / ١٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي ۚ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي، ثَمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ.

قَالَ: «لَيْسَ بِهَا ۚ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لَا تَزِنْ ۚ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ». ^

٩١٣٢ / ٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبًاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ:

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٣٤٢١ و ٣٣٤٣٩ والتهذيب. وفي المطبوع: وأبي اشترى، وفي وط، جن»: + وعليه السلام».

٢. في دبح، وأن يعطيها، وفي الوسائل، ح ٢٣٤٣٩: وأن يبيعه،

٣. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٣١٠: وقوله ﷺ: ورقاً كلّ دينار، هذا يحتمل وجهين: الأوّل: أن يكون المساومة على الدينار، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم، أو يوقع البيع على الدينار أيضاً، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة.

الثانيّ أن يكونَ البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم . قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مـع الجـهل» . وراجع : الدروس : ج ٣ ، ص ٣ ٣ ، الدرس ٢٦٢ .

الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح ٢٧٨٨، مع اختلاف يسبير . وفي التهذيب ،
 ٢٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٨ و ص ٢٠ ، ضمن ح ٤٨ و الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، ضمن ح ٢٤١ ، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير • الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٣٣ ، ح ١٨٠ ٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٣ ح ٢ ٢٤٢١ ، و س ١٨٠ ، و ٢٣٤٢ .

٦. في دط، بخ، بف، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: (به).

٧. في الوسائل، ح ٢٣٤٢٩: ولاتزن لك، وفي التهذيب: ولا يزن لك،

۸. التسهديب، ج ۷، ص ۱۰۵، ح ۴۵٪، مسعلَقاً عسن الحسين بن سعيد الوافعي، ج ۱۸، ص ۲۱۲، ح ۱۷۹۷۹؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۱، ح ۲۳۶، و ص ۱۷۷، ذيل ح ۲۳۶۲۹.

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ ١ : صُغْ لِي هٰذَا الْخَاتَمَ، وَأَبَدُلَ ۗ لَكَ دِرْهَما طَازَجا ۗ بِدِرْهَم غِلَّةٍ ٢٠

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ٩٠٠°

٣١٠/٩١٣٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِﷺ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ ۚ وَالزِّيْبَقُ ۗ وَالتَّرَابُ بِـالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ ۚ ۚ ؟

فَقَالَ: ولا تُصَارِفُهُ `` إِلَّا بِالْوَرِقِ ١٠م.

الصائغ: السابك، يقال: صاغ الشيء يصوغه صَوْغاً: سبكه \_أي ذوّبه وأفرغه في قالب \_، أو هيئاه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٤٢؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٤٩ (صوغ).

ني دبف، جن، دوأبذل.

٣. الطازج: الخالص النقيّ الطريّ، معرّب وتازه، بالفارسيّة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٢٣؛ القاموس المحينط، ج ١، ص ٣٠٥ (طزج). وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: أيذّل لك درهماً طازجاً، أي أعطيك درهماً طازجاً وآخذ منك درهما غلّة ، ويكون زيادة الطازج أجرة الصياغة. والإشكال فيه من جهة أنّ الدرهمين إن كانا متساويين في الوزن، والغشّ في درهم الغلّة غير محسوس، صار زيادة العمل من جانب الصائغ ربا. وقال ابن إدريس: المعتنع في الربا الزيادة العيثيّة لا الحكميّة، فلا مانع من شرط عمل في بيع المقداريين المتساويين، والتفصيل في محلّه، والحقّ أنّ الزيادة الحكميّة محرّمة».

٤. تقدّم معنى الغلّة ذيل الحديث التاسع من هذا الباب.

٥. في دى: +دبه.

٦. التهذيب، ج٧، ص ١١٠، ح ١٧١، بسنده عن محمّد بن الفضيل الوافي، ج ١٨، ص ٦٠٩، ح ١٧٩٦١ السهذيب الفضية بدل دفيه الفضّة ع.
 الوسائل ، ج ١٨، ص ١٩٥، ح ٢٣٤٧٤.

أ. في وجن٤: – ووالزيبق٤. وفي الوافي: ووالزئبق٤. والزئبق: معرّب وجيوه٤ بالفارسيّة، وأهل المدينة يسسمونه زاووق. يهمز ويليّن في لغة. راجع: العفوب، ص ٢٠٥ (زبق).

٩. في المرأة: «قوله بالدنانير والورق، لعلّ الواو بمعنى أو؛ إذ المشهور جواز بيع مثله بهما».

١٠. تقدّم معنى الصرف في أوّل هذا الباب.

١١. في دبس، : + دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءٍ ' الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ ۖ ، إِذَا ۗ خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلُ عَشَرَةٍ ۖ دِرْهَمَيْن ، أَوْ ثَلَاثَةً ؟

قَالَ \*: ولا يَصْلُحُ ۗ إِلَّا بِالذَّهَبِ ٨. مُ

٢٢ / ٩١٣٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ
 الله بْن يَحْيىٰ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةً وَصُفْرٌ ١٠ جَمِيعاً: كَيْفَ نَشْتَرِيهِ ٢١٩

فَقَالَ: وتَشْتَرِيهِ ٢٣ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً، ٣٠

٩١٣٥ / ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ١٠، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ

۱. في وبخ، بف: دشري،

في الوافي: «بالورق».

٤. في دطه: +ددراهم،

٣. في (جن): (قد).

٦. في «ي، جد»: «لا تصلح».

٥. في دبخ، بف: دفقاله.

- . في المرآة: وقوله على: لا يصلح إلا بالذهب، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات؛ فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد منا في الغش، كما ذكره الأصحاب.
- ٨. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩١، ح ٤٠٤، معلقاً عن عبد الله بن سنان، من قوله: «قال: وسألته عبن شراه الفيضة» مع اختلاف يسير؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٠٩، ح ٢٦٨، بسنده عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ١٩٤، و فيه، ح ٢٦٩، بسنده عن عبد الله بن سنان، مع اختلاف الوافي، ج ١٨، ص ٢٢١، ح ٢٧٩٩١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٨، ذيل ح ٢٣٤٥٠.
  - ٩. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وعن أبي عبد الله الله قال : سألته،
  - ١٠ . الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصادلغة : النحاس . المصباح المنير ، ص ٣٤٢ (صفر) .
    - ١١. في (بح، جت): (يشتريه).
    - ١٢. في دى، جت، جن، ويشتريه، وفي وط، بف، وتشتريه،
- ۱۳ التهذيب، ج ٧، ص ١١١، ح ٤٧٨، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ١٢٢، ح ١٧٩٩٣؛ الوسائل،
   ج ١٨، ص ١٨٩، ذيل ح ٢٣٤٦٢.
  - ١٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

Y0 + / 0

شُعَيْبِ الْعَقَرْقُوفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّىٰ بِالنَّقْدِ ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ ٢٠

فَقَالَ: ﴿إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ ۖ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ لَيُعْطِي ۗ الطَّعَامَ ۗ . "

٩١٣٦ / ٧٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَيْمُونِ الصَّائِغ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التَّرَابِ، فَأَبِيعُهُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ، فَإِمَّا لَكَ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ».

قَالَ: قُلْتُ ٢: فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً ٨، فَبِأَيٍّ ١ شَيْءٍ أَبِيعُهُ ؟

قَالَ: ﴿بِعْهُ بِطَعَامٍ».

قُلْتُ: فَإِنْ ١٠ كَانَ لِي قَرَابَةً مُحْتَاجٌ ١١، أَعْطِيهِ مِنْهُ ؟

١. في وطه: وعن أبي عبدالله على الله عبدل وقال سألت أبا عبدالله عله». وفي وبغ»: وعن أبي عبدالله» بدل وسألت أبا عبدالله».

٤. في «بخ، بف» والوافي: «أو ليعط».

۳. فی (بف): (قبضته).

في المرآة: وقوله 4 : لا بأس به، حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية إذا كان البيع بالجنس. وقوله: أو ليعطي الطعام، أي إذا أراد نسيئة الجميع ».

آ. الشهذيب، ج ٧، ص ١١٢، ح ٥٨٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٧، ح ٣٣٥، معلَقاً عن الحسين بن سعيد.
 التهذيب، ج ٧، ص ١١٢، ح ٤٨٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٧، ح ٣٣٦، بسند آخر، من قوله: «وسألته عن بيعه بالنسيتة» مع اختلاف يسير. واجع: التهذيب، ج ٧، ص ١١٣، ح ٤٩١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٩، ح ٣٤٢٠ الوافي، ج ٨١، ص ٢٢٢، ح ٣٤٨٤ ؛ الوسائل، ج ٨١، ص ١٩٩، ح ٣٤٨٤.

٧. في ابخ، بف، والوافي: الفقلت، وفي اط: + الله.

٨. في وبخ ، بف، والوافي : وفإن كان فيه ذهب وفضة وحديد» .

٩. في دبخه: دفأيَّه. ٩. في دبحه: دقله.

١١. في (ط): (محتاجاً).

قَالَ: دنَعَمْ ١٠.٠

٧٥/٩١٣٧ . حُمَيْدُبْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةً "، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

> سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلِّىٰ وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ ۚ: يَبِيعُهُ ۗ بِالدِّرَاهِمِ ؟ قَالَ ۚ: «نَعَمْ، وَبِالذَّهَبِ ۗ ، وَقَالَ : «إِنَّهُ يُكُرُهُ أَنْ يَبِيعَهُ ۗ بِنَسِيئَةٍ ۚ ، . وَقَالَ : ﴿إِذَا كَانَ الثَّمَٰنُ أَكْثَرَ ۚ ا مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ، . ' ا

١. في المرآة: «قال المحقق الله: تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعاً، أو بعرض غيرهما، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون. وقال في المسالك: فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم، ولو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه ، وراجع: شوائع الإسلام، ج ٢، ص ٣٥٦؛ مسالك الأنهام، ج ٢٠ ص ٣٥٦.

٢. التهذيب، ج ٧، ص ١١١، ح ٤٧٩، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٣،
 ح ١٦١١، بسنده عن علي الصائغ، من دون التصريح باسم المعصوم هدام مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٢٢، ح ٣٤٩٣.

في «بخ، بف، جد، جن» والوسائل: - «بن سماعة».

 <sup>3.</sup> في الوافي: «المموّه: المطكل بالذهب أو الفضّة. وفي التهذيب: بع بالذهب، مكان نعم وبالذهب». وراجع:
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٥١ (موه).

ه. في دط، بس، بف»: دتيعه». وفي حـاشية دجـن»: دوبيعه». وفـي الوافـي والوسـائل والتـهذيب، ح ٤٩٢ و الاستبصار، ح ٣٤١: دبالفضّة تبيعه» بدل ويبيعه».

٦. في الط ، ي ، جد ، جن ا وحاشية اجت ا والوسائل : افقال ا . ٦

٧. في وطع: وبالذهب، بدون الواو.

٨. في دط ، بس ، بف ، جت، والوافي والوسائل والاستبصار ، ح ٣٤١: «أن تبيعه،

٩. في الوافي: «نسيئة» بدون الباء. ٩٠. في «جن»: «بأكثر».

۱۱. التهذیب، ج ۷، ص ۱۱۶، ح ۴۹۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۹۹، ح ۴۶۱، معلَقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان، عن محمد [في التهذیب: + «بن مسلم»]. وفي التهذیب، ج ۷، ص ۱۱۳، ح ۸۸۸ و ۴۸۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۹۸، ح ۲۳۸، بسند آخر، من قوله: وقال: إذا كان الثمن أكثر، مع اختلاف

٢٦/٩١٣٨ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِي بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ حَمْزَةَ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ﴿ : أَشْتَرِيهِ ۗ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ تَقْدِرٌ ۗ عَلَىٰ تَخْلِيصِهِ، فَلَا؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ ۗ عَلَىٰ تَخْلِيصِهِ ۗ، فَلَا بَأْسَ، "

٧٧/٩١٣٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: تَجِيئُنِي ٢ الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا ٨ الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ.

فَقَالَ: ولَا يَجُوزُ ﴿، وَلٰكِنِ انْظُرُ فَضْلَ .....

حه يسير وزيادة. راجع: التهذيب، ج ٧، ص ١١٣، ح ٤٩٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٨، ح ٣٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ٦٢، ح ١٧٩٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٩، ح ٧٣٤٨.

١. في وط، ي، بس، جت، جن، والوسائل: وفضة وذهب،

في دى، بخ، بس، جت، والوافى والوسائل: «يقدر».

۲. فی دی: داشتراه.

في (ى، بخ، بس، جت؛ والوافي والوسائل: «لم يقدر».
 في المدأة: «قد له 48: وإن لم تقدر على تخلصه، هد خلار

٥. في المرأة: وقوله على الله : وإن لم تقدر على تخليصه، هو خلاف المشهور، وحمله على ما إذا علم أو ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد. وعلى هذا الحمل يكون النهي في الشقّ الأوّل على الكراهة».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ١١٢، ح ٤٨٤، معلَّفاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٢٢١، ح ١٧٩٩٠؛ الومسائل، ج ١٨، ص ٢٠٠، ح ٢٣٤٨.

٨. في (بف) والتهذيب: (بينهما).

٩. في (بس، جد، جن) والوسائل والتهذيب: - (يجوز».

وفي الوافي: وكأنّ السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فالوس مع المغشوشة. وإنّما لا يجوز ذلك؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش، فأمره عظة أن ينظر إلى الفضل فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً ويجعله مع الجياد؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة ويأخذ وزناً بوزن؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخره.

وفي المرأة: وقوله # : فقال: لا يجوز، ليس في بعض النسخ ويجوز، موافقاً لنسخ التهذيب، فالمعنى أنَّه لا

### مَا بَيْنَهُمَا ' ، فَزِنْ ' نُحَاساً ، وَزِنِ الْفَضْلَ ، فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ ، وَخُذْ وزُنا ۖ بِوَزْنِ ، '

حه يجب الشراء بالفلوس، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد، ولعل قوله: خذ وزناً بوزن على المثال، أو بيان أقل مراتب الجواز. وأمّا على نسخة الايجوزه فقيل: كأنّه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهى عنه؛ لعدم العلم بمقدار كلّ من الفضّة والغشّ في المغشوش، فأمره الله أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزناً ويزن نحاساً، ويجعله مع الجياد؛ ليكون بإزاء الغشّ في المغشوشة، ويأخذ وزناً بوزن؛ ليقع كلّ من الفضّة والغشّ في مقابل الآخر.

وأقول: الأظهر على هذه النسخة أن يقال: إنّما نهى عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن، كما فهمه الفاضل الأستر آبادي، حيث قال: يفهم منه أنّ الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم والدنانير، وأنّ حكمها حكم الطعام؛ يعني من خواص الدراهم والدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما، فلا بدّ في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله 2 : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاساً ؟ فقال: إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن نحاس وزناً ». وراجع: التهذيب، ج ٧، ص ١١٥، ح ٥٠١.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي بعد نقل كلام المرأة: أقول: لا فرق بين الفلوس والدراهم والدنائير في أنّها موزونة، وإنّما يكتفى فيها بالعدد اكتفاء بوزن الضرّاب ودقّته، فإن كان الأوزان فيها مختلفة، أو كان الضرّاب غير معتمد عليه، احتاج إلى الوزن، كما كان معتاداً في عصر الأثنة هي وإنّما لا توزن المسكوكات الذهبية والفضيّة في عصرنا؛ لشدّة الاعتماد على الفسرّاب، ولذلك إذا احتمل القلب لزم السبك والوزن، والفلوس أقلّ احتياجاً إلى الوزن؛ لقلّة الاعتناء بجوهرها، ومع غض النظر عن عبارة الأستر آبادي وعدم صحّة الفرق بين الفلوس والدراهم فتفسيره قريب بأن يقال: كما يجب وزن الدراهم يجب وزن الفلوس ولا يجوز الاكتفاء فيها بالعدد، ولعل إسحاق بن عمّار وغيره كانوا يتسامحون في وزنها، وعلى كلّ حال أرى مضمون هذا الخبر موافقاً للرواية الثالية؛ أعني رواية صفوان عن البجلي، وفرض المسألة أنَّ البائع مثلاً عند، مائة درهم غير جيّد فيها خمس وتسعون فضّة ووزن خمسة رصاص أو نحاس، فكانوا يبيعون خمساً و تسعين بخمس و تسعين والخمسة الزائدة في الجياد بخمسين فلساً مثلاً، وهذا رباً؛ لأنَّ البائع عبيعون خمساً و تسعين بخمس و يفسته إلى الدراهم غير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلساً، وهذا ربا؛ إذ لا كان يعطي مائة درهم جيّد بالوزن ويأخذ مائة درهم غير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلساً، وهذا ربا؛ إذ لا عبرة بالغشّ الغير المحسوس في غير الجيّد، والجيّد وغير جيّد مثله في الوزن مع خمسين فلساً، وهذا ربا؛ إذ لا عبرة بالغشّ الغير المحسوس في غير الجيّد، والمجيّدة بحيث يصير وزن المجموع مائة فيبلغ المجموع مائة فيبلغ المجموع مائة فيبلغ المجموع مائة درهم غير جيّد يتساويا وزناًه.

۲. في دبف، والوافي: دوزن،

۱. في دط، وحاشية دبخ، : دبينها،

۳. في دېف: دوزنها».

التهذيب، ج ٧، ص ١١٤، ح ٤٩٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٥، ح ١٧٩٥٤؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٢٠٤، ح ٢٣٤٩٨.

٢٨/٩١٤٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ، عَنْ يُونْسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ٢٥١/٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ ۚ عَنْ جَوْهَرِ الْأَسْرُبِّ ۖ ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةً : أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ ۗ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأَسْرُبِّ، فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ ۖ ، يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بالْأَسْرُبِّ °. أَ

٩١٤١ / ٢٩ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ ۖ بِالذَّهَبِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ۖ فِي النَّسَاءِ ۚ أَنَّهُ الرِّبَاءُ، إِنَّمَا ۚ ۚ اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ

١. في (جن): (وسألته).

٧. تقدّم معنى الأسرب ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب.

٣. ويسلّمه من السلم، وهو مثل السلف وزناً ومعنى. وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام.

٤. في وبخ ، بف، : وذلك، بدون الباء. ٥. في وط، بف، وحاشية وجن، : وبأسرب،

٦. التهذيب، ج ٧، ص ١١١، ح ٤٨٠، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٦٢٢، ح ١٧٩٩٤؛ الوسائل،
 ح ١٨، ص ٢٠٣٠، ح ٧٣٤٩٧.

٨. في وطه: ولم تختلفوا، وفي العرأة: وقوله عليه : لم يختلفوا العلّ العراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلاً، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل، لكن لم ينفل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما، ولعله كان بينهم فترك.

قال البغوي في شرح السنة: يقال: كان في الابتداء حين قدم النبيّ المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزاً يداً بيد، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ، كان منهم عبد الله بن عبّاس، وكان يقول: أخبرني أسامة بن زيد أنّ النبيّ الله عن عبّاس، الله المناب أخبرني أسامة بن زيد أنّ النبيّ الله على الربا في النسيئة. انتهى ه.

 <sup>9.</sup> في «بخ، جت، والوافي: «النسيء». وفي الوسائل: «النسأ». وقال في الوافي: «النسيء: النسيئة، وكذا النساء بالمذ، كما في الثهذيب».

بِالْيَدِه .

فَقُلْتُ لَهُ: فَيَبِيعُهُ الْبِدَرَاهِمَ الْبِنَقْدِ "؟

فَقَالَ: «كَانَ أَبِي يَقُولُ: يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ ۚ أَحَبُّ إِلَيَّ».

فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تُعْطَىٰ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا°؟

فَقَالَ ٦: ﴿ وَكَيْفَ ٢ لَهُمْ بِالْإِحْتِيَاطِ بِذَٰلِكَ ؟».

قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَٰلِكَ.

فَقَالَ: وإِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذٰلِكَ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ^ أَخبُ . \

٩٩٤٢ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ١٠، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الرَّجُلُّ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ، فَيَعْطِينِي الْمُكْحَلَةَ ١٠.

١. في «ط، بح» وحاشية «جن»: «فبيعه». وفي «بس» والتهذيب: «فنبيعه».

-٢. في «بخ» والوافي : «دراهم» بدون الباء.

٣. في (ط): (تنقد). وفي (بح): (ينقد). وفي (جن): - (بنقد).

٤. في (بخ، بف): (عوض).

في «ى، بس، جن» والوسائل: «فيه».

٦. في وبخ، بف، والوافي: وقال، وفي وجن؛ وفيقال،
 ٧. في وط، والوافي: وفكيف،
 ٨. في وط، والوافي: (فكيف،

9. الشهذيب، ج٧، ص١١٣، ح ١٩٤٠ والاستيصار، ج٣، ص ٩٨، ح ١٣٣٠ بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجاج الوافي، ج ١٨، ص ١٦٣، ح ١٧٩٩ ؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٩، ح ١٣٤٨.

١٠. هكذاً في وط، ي، بع، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي المطبوع: وعبد الله بن سنان،

١١. في الوافي: «المكحلة: ما فيه الكحل، وهو أحد ما جاء بالضمّ من الأدوات، كأنّ السائل أراد أنّه يعطيني المكحلة مع ما فيها من بقية الكحل التي لاقيمة لها بوزن دراهمي».

وفي المرآة: وقوله: فيعطيني المكحلة، أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل، والجميع بوزن ما عليه من الدراهمه. وراجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٠٩ (كحل). فَقَالَ: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ ' فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَـوْمَ الْقَيَامَةِهِ، '

٩١٤٣ / ٣١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ». "

٩١٤٤ / ٣٢ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَــالَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا، وَيَـنْقُدُهَا، وَيَـنْقُدُهَا، وَيَـنْقُدُهَا، وَيَـنْقُدُهُا، وَيَـنْقُدُهُا، وَيَـخْسُبُ ثَـمَنَهَا كَـمْ هُـوَ دِيـنَاراً، ثُـمَّ يَقُولُ: أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَـتّىٰ أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ، فَقُلْتُ: إِنَّـمَا هُـوَ فِي دَارٍ الدَّنَانِيرَ، فَقُلْتُ: إِنَّـمَا هُـوَ فِي دَارٍ

أ. في الوافي: «قوله على : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضة». وفي المرآة: «قوله على: وما كان من كحل ، أي ما يوازيه من الدراهم، وكونه عليه إمّا بأن يسترذ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً. وفي بعض نسخ التهذيب: فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنىً على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً».

التهذيب، ج ٧، ص ١١١، ح ٤٧٧، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الأنصاري، عن ابن سنان.
 التهذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٣٣٦، بسنده عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، عن ابن سنان الوافي، ج ١٨،
 ص ١٦١٠ ح ١٧٩٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٨، ح ٢٣٤٨٣.

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٩٩، ح ٤٢٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٣، ح ٢١٨، بسندهما عن عاصم بن حميد.
 التهذيب، ج ٧، ص ٩٨، ح ٤٢٥، بسند آخر؛ وفيه، ص ٩٨، ح ٤٢٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٣، ح ٢١١، بسند
 آخر من دون التصريح باسم المعصوم ١١٤، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: وولا يبتاع ذهباً مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ١٦٤، ح ٢٣٤٠٣.

٤. في دط، ي، بف، جن، وأن تفارقه. ٥. في دي، جن، وتأخذه.

٦. في الوافي: دهمه.

### وَاحِدَةٍ ۚ وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَهٰذَا يَشُقُ ۚ عَلَيْهِمْ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا ۗ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ ۗ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ ۗ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ، . ۚ يُبَايِعُهُ ۗ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ، . ۚ يُبَايِعُهُ ۗ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ، . ۚ .

٣٣/٩١٤٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ '، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ^، فَيَقُولُ: أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ' ثَمَنَهُ ؟

فَيَقُولُ ١٠: «هَاتِ وَهَلُمَّ ١١ وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ ١٣. ١٣.

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: ووحده.

٢. في المرآة: وقوله: يشقّ؛ لتوهم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تـفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين».

٣. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «وانتقادها».

٤. في دطه: +دهذاه.

٥. في وبخ، بف، ويبتاعه، وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: أن يكون هو الذي يبايعه، يظهر منه
أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً، وإلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام، وهو باق ثابت بعده و لا يحدث بمبايعة الغلام
تراض جديده.

٦. التهذيب، ج٧، ص ٩٩، ح ٤٢٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ٩٤، ح ٣٢٠، بسنده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
 الحجّاج الوافي، ج ١٨، ص ٦١٣، ح ٢٧٩٧١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٦٧، ح ٢٢٠٠.

٩. في وبخ»: (له». أو فتقول».

١١. دهلم، كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلا في بعض اللغات.
 راجم: لسان العرب، ج ١٢، ص ٦١٨ (هلم).

١٢. في المرآة: «قوله ﷺ: ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له . ومن المصحّفين من قرأ: فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشترى : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع» .

١٣. التهذيب، ج٧، ص ٩٩، ح ٤٢٨، بسنده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي، ج ١٨، ص ٦١٣٠، ح ١٧٩٧٣ الوسائل، ج ١٨، ص ١٦٧، ح ٢٣٤٠٢.

#### ١١٦ \_ بَابُ آخَرُ

٩١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ: أَنَّ لِي عَلَىٰ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ الْيَوْمَ: فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ الدَّرَاهِمُ بَنْفُقُ الْيَوْمَ: فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْلِيْ النَّاسِ؟

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ": «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ، كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ<sup>4</sup>. °

١. ني (بح): (وما ينفق). وفي (جت): (وما يتّفق).

. في الوافي: - «بين». ٣. في الوافي: - «إليّ».

٤. في مرأة المقول، ج ١٩، ص ٣١٧: «عمل به بعض الأصحاب، قال في الدووس: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض، خلافاً للنهاية. وقال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس. والقولان مرويّان إلا أن الأول أشهر. ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى، نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع وإمضائه». راجع: النهاية، ص ٣١٣؛ الدروس، ج ٣. ص٣٣، الدروس، ج ٣.

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: كما أعطيته ما ينفق بين الناس، قال الشيخ؛ يعني قيمة ما أعطاه سابقاً بالنقد الفعلي، وردّ الحديث العكرمة؛ لضعفه بسهل بن زياد، وأقول: إنّ هذا الراوي بعينه روى عن عن عليّ بن موسى الرضائلة ما ينافيه. واستدلّ العكرمة في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الأولى بأنّها مثليّة، عليّ بن موسى الرضائلة ما ينافيه. واستدلّ العكرمة في في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الأولى بأنّها مثليّة، وحكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليّات بارتفاع القيمة. وانحطاطها، بل يجب ردّ مثلها وإن نقصت القيمة ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء من ذات الشيء وصفاته، وقد يكون بتغيّر ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شقة، نعم إن لم يؤثّر اعتبار السلطان وكانت بعد إسقاطها مثل ماكانت قبل إسقاطها قيمة إلاّ أنّ إنفاقها كان أسهل قبل الإسقاط، توجّه ردّ مثلها، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها، صارت من المثليّات التي فقد قبل الإسقاط، توجّه ردّ مثلها، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها، صارت من المثليّات التي فقد أمثالها ولا يمكن ردّها؛ إذ ليس الساقط مثل الأول ويرجع إلى القيمة، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في أمثالها ولا يمكن ردّها؛ إذ ليس الساقط مثل الأول ويرجع إلى القيمة، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في المناف وطلب المفصوب منه ردّها في الشتاء إلا أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة، وأشكل من الصف وطلب المفصوب منه ردّها في الشتاء إلا أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة، وأشكل من

### ١١٧ ـ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا

٩١٤٧ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ ٢٥٣/٥ عَمَرَ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا ۚ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا كَانَ الْغَالِبُ ۗ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ ۥ ۦ ۚ

حه ذلك الفلوس؛ فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.

فإن قيل: اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.

قلنا: عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلّا كاعتبار الصنعة في الحليّ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب و قيمة الصنعة معاً، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمن الزيادة، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز، ويحتمل الرواية الدالة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان، وليس بعيداً في تلك العصور؛ لأنهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحده.

۵۰ التهذیب، ج۷، ص۱۱٦، ح ۵۰۵؛ والاستیصار، ج۳، ص ۱۰۰، ح ۳۶۵، بسندهما عن محمد بن عیسی٠ الوانی، ج ۱۸، ص ۱۳۹۳، ح ۱۲۳، ۲۰۲۷، ح ۲۳۰۳۳.

في قطا: قالمحمولة). وفي الوافي: قالمحمول عليها، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها».
 وراجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٣٠٦ (حمل).

٢. في «طه: «المحمولة عليها».

٣. في العرآة: «قوله ١٤ كان الغالب، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال في الدروس:
 يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشّها، وعليه تحمل الروايات، وروى عمر بن يزيد: إذا جاز الفضّة المثلين فلا بالس، وراجع:
 الدروس، ج ٣، ص ٣٠٤، الدرس ٢٦٢.

٤. التهذيب، ج٧، ص ١٠٨، ح ٤٦٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ٩٦، ح ٣٣١، معلَّقاً عن ابن أبي عمير. وفي

١٩١٤٨ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ ﴿ عَلَيْهَا النَّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا .

فَقَالَ: اإِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ۚ ذَٰلِكَ، فَلَا بَأْسَ». "

٣/٩١٤٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ، فَسَأْلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولُ عَلَيْهَا ؟

فَقَالَ: الآبأُسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرِ». ٥

٩١٥٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ الْفَضْلِ أَلِسِي الْعَبَّاسِ، قَالَ :

حه التهذيب، ج ٧، ص ١٠٨، ح ٤٦٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٦، ح ٣٠، معلَقاً عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، مع اختلاف يسبير. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٠٨، ح ٤٤٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٦، ح ٢٩، بسند آخر، وتمام الرواية هكذا: «سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس بإنفاقها». الوافي، ج ١٨، ص ٢٤٥، ح ١٨٠٠، والوسائل، ج ١٨، ص ١٨٦، ذيل ح ٢٣٤٥.

١. في ابح، جد، وحاشية اجت، اويحمل،

٢. في وط، بح، بخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: - والناس، وفي المرآة: وقوله 25 : بين الناس، أي الراتج بينهم، وفي التهذيب مروياً عن كتاب الحسين بن سعيد وبعض نسخ الكتاب: إذا كان بين ذلك. ولعله أظهر».

٣. النهذيب، ج ٧، ص ١٠٩، ح ٤٦٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٧، ح ٣٣٤، بسندهما عن ابن أبسي عمير الوافسي، ج ١٨، ص ١٦٤٥ - ١٨٠٦١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٥، ذيل ح ٢٣٤٤.

٤. في (ط): (المحمولة).

الفقیه، ج ۳، ص ۲۸۹، ح ٤٠٤، والتهذیب، ج ۷، ص ۱۰۸، ح ۲۵، و الاستبصار، ج ۳، ص ۹۱، ح ۲۳۲، بسند آخر عن أبي جعفر 銀، مع اختلاف الوافعي، ج ۱۸، ص ۱۵۲، ح ۲۵۲، ح ۱۸۰۳۲؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۸۸، ح ۲۳۵۷.
 ح ۷۳۵۷۷.

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ ١ عَلَيْهَا ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ ۗ الْبَلَدِ ۗ، فَلَا بَأْسَ؛ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ ۚ، فَلَاهِ . °

# ١١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَيَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا

١٩١٥/ ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَمِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ، ثُمَّ يُعْطِي سُوداً ، وَقَدْ عَرَفَ النَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ ، وَتَطِيبُ ^ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ^ فَضْلَهَا ١٠ ؟ فَضْلَهَا ١٠ ؟

فَقَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ ١١ ، وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلُّهَا ١٢ صَلَحَ ١٣ ، ١٠

١٩١٥٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ جَمِيعاً ١٠٠ ، عَنِ ابْنِ

٢. في (بف) والوافي: + (المدينة أو).

ا. فى (ط): (المحمولة).

٤. في (بخ، بف) والوافي: (المدينة).

٣. في (بخ): «المدينة».

٥. الوافي، ج ١٨، ص ٦٤٦، ح ١٨٠٣٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٨٨، ح ٢٣٤٥٦.

٦. في وط، و الوسائل والتهذيب، ج ٦ و ٧: + ووزناً. وفي الفقيه: وويقضي سوداً وزناً، بدل وثمّ يعطي سوداً.

۷. في وبح): «عرفت».

٨. في (بح، بس) وحاشية (بخ): (ويطيب). وفي (بخ) والوافي: (فيطيب).

١١. في التهذيب، ج٧: وقد شرط، بدل وفيه شرط،

١٢. في دبس، جن، : «كلُّها له». وفي «بخ، بف» : «كان، بدل «له كلُّها».

١٣. في الوافي والتهذيب، ج ٦: «كان أصلح».

16. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٠ م ٤٤٨، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب، ج ٧، ص ١٠٩ م ٤٧٠، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ٢، ص ٢٥١، ح ٤٠٢٥؛ معلّقاً عن الحلبي الوافي، ج ١٨، ص ٢٥١، ح ١٩٠٤١؛ الوسائل، ج ١٨، م ١٩٠١، ح ٢٣٤١٤.

١٥. في وطه: - وجميعاً».

مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ ' رَجُلًا دَرَاهِمَ ، فَرَدًا عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ" نَفْسِهِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا ۗ أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ». ٦

٣/٩١٥٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : ٢٥٤/٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ ، قَالَ : ﴿إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ٧ ، ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، فَلَا بَأْسَ إِذَا ^ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطً » . \*

٩١٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ١٤ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ ١٠، فَيَأْخُذُ مِنْهُ ١١

۱. في دبف: ديقرض).

۲. في دي، جده: دفرده.

٣. في (بف): + (من).

٤. في (بح): (نفس).

٥. في دى، : - دانما، وفي دبخ، : دلمّاه.

٦٠. الشهذيب، ج ٦، ص ٢٠٠، ح ٤٤٧، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ٦٥١، ح ١٨٠٤٢؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٢، ح ٢٣٤٦.

٧. في «بف» والوافي: «بالدراهم».

٨. في وط، والتهذيب: وإن، .

٩. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠١، ح ٤٤٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٢، ح ١٨٠٤٣؛ الومسائل،
 ج ١٨، ص ١٩١، ح ٢٣٤٦٠.

١٠ الفِل : الفِش، والدراهم الفِلة، أي المغشوشة غير الخالصة، وقال المطرزي: «أمّا الغلّة في الدراهم فهي
المقطعة التي في القطعة منها قبراط أو طسوج أو حبّة، راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٣؛ المغرب، ص ٣٤٣٠
مجمع البحرين، ج ٥، ص ٣٦٦ (غلل).

١١. في وط ، بخ ، بس ، جد، والوسائل : ومنها، .

الدَّرَاهِمَ الطَّارَجِيَّةَ لا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ٢؟

فَقَالَ ": ﴿ لَا بَأْسَ ﴾ . وَذَكَرَ ذٰلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ . ٢٠

٩١٥٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴾ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ \*، فَيَعْطِي الرَّبَاعَ٢». ٧

٩١٥٦ / ٦. أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ^مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَـنْ عَـبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاج، قَالَ

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ \* مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ \* أَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ

١. في وبخ، بف، وحاشية وجت، جده: والطازجة، والطازجة: منسوبة إلى الطازج، وهو الخالص النقي الطري، معرّب وتازه، راجع: النهاية، ج٣، ص ١٢٤؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٣٠٥ (طزج).

في التهذيب، ج ٧: - وطيبة بها نفسه».
 ٣. في وط، بخ، بف» والوافي والتهذيب، ج ٦ و ٧: وقال».

التهذيب، ج ٦، ص ٢٠١، ح ٤٥٠، معلقاً عن محمد بن يحيى. التهذيب، ج ٧، ص ١١٥، ح ٤٩٩، بسنده عن صفوان. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٢٠٣١، معلقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٢، ح ١٨٠٤٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٢، ح ٣٣٤٢.

٥. في وط، بح): والشيء. و والثنزي: الذي يلقي ثنيته، و يكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة، وفي الإبل في السنة السادسة . راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٥ (ثني).

٦. قال الجوهري: والرباعية، مثل الثمانية: السنّ التي بين الثنية والناب، والجمع: رَباعيّات، ويقال للذي يطقي رباعيته: رَباع، مثل ثمان، وقال ابن الأثير: ويقال للذكر من الإبل إذا طلمت رباعيته: رَباع، والأنثى: رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة، الصحاح، ج٣، ص ١٦٦٤ النهاية، ج٢، ص ١٨٨ (ربع).

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٥٩٥، ح ١٩٩٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٢، ح ٢٣٤٦٨.

٨. في السند تحويل بعطف ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وأبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّاره.

١٠. في دى، بخ، جت، جد، والوسائل والفقيه: «الدرهم».

الْمِثْقَالَ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ ۗ الدَّرَاهِمَ ۗ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ۗ فَلَا بَأْسَ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ؛ إِنَ ۖ أَبِي ـ رَحِمَهُ اللّٰهُ ۗ ـ كَانَ ^ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ ۖ ' ، فَيَقولُ ' ! يَا بُنَيَّ ، رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ ، فَأَقُولُ ' ! : يَا أَبُهُ ، إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً ، وَهٰذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا ؟ عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ ، فَأَقُولُ ' ! : يَا أَبُهُ ، إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً ، وَهٰذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا ؟ فَيُقُولُ : يَا بُنَيً ، إِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ ' ا ، فَأَعْطِهِ ' ا إِنَّاهَا» . ' ا

٩١٥٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ يَعْفُوبَ بْن شَعَيْب، قَالَ:

سَـــأُلتُ أَبَــا عَــندِ اللَّــهِ ﴿ عَــنِ الرَّجَــلِ يَكُــونُ ١٦ عَـلَيْهِ جَـلَّةً ١٧ مِـنْ

١. في الوسائل: وويستقرض.

 <sup>.</sup> في العرآة: «المثقال: الدينار». وقال ابن الأثير: «المثقال في الأصل: مقدار من الوزن، أيّ شيء كان من قليل أو
 كثير، فمعنى مثقال ذرّة، أي وزن ذرّة، والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة، وليس كذلك». النهاية، ج
 ج ١، ص ٢١٧ (نقل)؛ مرأة العقول، ج ١٩، ص ٣٢١.

٣. في وطه والفقيه والتهذيب: - وعليه. ٤. في وي، بخ، جت، جد، والوسائل والفقيه: والدرهم،

٥. في (بخ): (بشرط).

٦. في دبف، والوافي: «كان».

٧. في وط ، بخ ، بف، والوافي: وعليه السلام، ٨. في وبف، والوافي: - وكان، .

٩٠ والفُسُولَة، أي الرفلة المُزيَّفة، جمع الفَسْل، وهو الردىء الرفل من كلَّ شيء. راجع: الشهاية، ج٣، ص ٤٤٦ (فسل).

١٠ في الفقيه والتهذيب: «الجياد» وفي المرآة: «الجِلال، بكسر الجيم: جمع الجِل بالكسر والفتح، أي العظيم النفيس، وفي التهذيب والفقيه: الجياد، وهو أصوب».

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والفقيه: «فقال».

١٢. في دى): دفيقول). وفي دط، بس): + دله).

١٣. في الوافي: «قوله: هذا هو الفضل، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة (٢): ٢٣٧]».

١٤. في وطع: وفأعطها، وفي وبس): وفأعطه.

الغقيه، ج ٣، ص ٢٨٤، ح ٢٧، معلقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ الشهذيب، ج ٧، ص ١١٥، ح ٥٠٠.
 بسنده عسن عبد الرحمن بن الحجّاج الواضي، ج ١٨، ص ٢٥٢، ح ١٨٠٤٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٣٠ ح ٢٤٤٦؟.
 ح ٢٣٤٦٩.

١٧. في ابح، جلة: وحملة). وفي وطه: وحمله. وفي وبس): وجملة). و «الجُلَّة»: وعاء يتَّخذ من الخوص حه

بُسْرٍ \، فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ الْقَلُّ مِنْهَا ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَۥ

قُلْتُ: فَيَكُونُ \* لِي ۚ عَلَيْهِ جُلَّةً \* مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ ^ مِنْهُ جَلَّةً \* مِنْ \* 1 تَمْرٍ وَهِيَ ١١ أَكْثَرُ هَا ؟

قَالَ ١٣: ﴿ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا ١٣ بَيْنَكُمَاهِ. ١٤

#### ١١٩ ـ بَابُ الْقَرْضِ يَجُوُّ الْمَنْفَعَةَ

100/0

١/٩١٥٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

وضع فيه التمر يكنز فيها، عربية معروفة . لسان العرب، ج ١١، ص ١١٨ (جلل).

البُشر: التعر قبل إرطابة، أوّله طَلْعً، ثمّ خَلالٌ، ثمّ بَلْع، ثمْ بُشر، ثمّ رُطَبٌ، ثمْ تَعْرُ، الواحدة: بُشرَة وبُسُرةً، والبشرة والجعع: بُشرات وبُسُرات راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٩ (بسر).

نى الوافى: «فنأخذ».

٣. في دبح، جد، جن، دحملة، وفي دط، دحمله، وفي دبس، دجملة،

في الط، بف، والوافي والتهذيب، ح 200: الوهو».

٥. في (جن): (يكون).

٦. في وبف، والوافي والتهذيب، ح ٤٥١: - ولي، وفي التهذيب، ح ٤٥٥: وفإنّه يكون له، بدل وفيكون لي،

٧. في ابح، جد، جن): (حملة). وفي (ط): (حمله). وفي (بس): (جملة).

٨. في وط، بخ، بف، جت، جد، جن، والتهذيب: وفيأخذ، وفي الوافي: وفنأخذ،

٩. في (جد، جن): (جملة). وفي (ط): (حمله). وفي (بح): (حملة).

١٠. في وجد، جن، : - ومن، . . . . . ١١. في وبخ، بف، جت، والوافي : ووهو،

١٢. في «بخ، بف» والوافى: «فقال».

- ١٣. في المرأة: وقال الوالد العكرمة ﴿: أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروهاً».
- ١٤. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠١، ح ٤٥١، معلقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه، ص ٢٠٢، ح ٤٥٥، بسنده عن عليّ بن النعمان. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٨، ضمن ح ٣٩٥، بسنده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي جعفر اله٠الوالمي، ح ٨١، ص ٢٥٨، ح ١٧٨١، الموامالل ، ج ٨١، ص ٢٢٧١.

. سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً، وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ: إِمَّا خَادِماً، وَإِمَّا آنِيَةً، وَإِمَّا ثِيَاباً، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ "، فَيَسْتَأْذِنُهُ " فِيهِ ، فَيَأْذَنُ "

قَالَ: وإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ، فَلَا بَأْسَ<sup>٣</sup>».

قُلْتُ: إِنَّ \ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ ^ أَنَّ كُلَّ قَرْضِ يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ ؟

فَقَالَ: «أَ وَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ أَ مَنْفَعَةً ١٠.٩٠ الْ

٩١٥٩ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدَةً ، قَالَ:

> سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ؟ فَقَالَ ١<sup>٢</sup>: «خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ١٤٠». <sup>١٤</sup>.

٤. في (بخ، بف): - (فيه).

٣. في الوسائل: «فيستأذن». ٥. في حاشية (جن): (فأذن). ٦. في دبخ، بف، والوافي: + دبه،.

۸. في (بف، جن، : ديرون، وفي (ط، : - ديروون، .

٧. ني دطه: دفإنّه. ۹. في دبس: دما يجرّ).

١٠. في وطه: والمنفعة، وفي حاشية وبح، : ومنفعته،

وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٢٢: وقوله #: ما جرّ منفعة، أي بحسب الدنيا، أو بالإضافة إلى ما يجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلى المعطى وإن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ. والأوّل أظهر ٣.

١١. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠١، ح ٤٥٢، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٤٠٢٩، معلّقاً عن محمّد بن مسلم، من دون التصريح باسم المعصوم على الوافي، ج ١٨، ص ٦٥٥، ح ١٨٠٤٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ۲۵۵، ح ۲۳۸۳۳. ۱۲. في دبخ، بف، والوافي: دقال،

١٣. في دبس، : دما جرّ منفعة، بدل دالذي يجرّ المنفعة، .

١. هكذا في دط ، ي ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل والتهذيب. وفي دبخ ، بف، وحاشية دبح، والمطبوع: + (وغيره).

٢. في «بح»: «منفعة». وفي الفقيه: «الشيء من أمتعته» بدل «شيء من منفعته».

١٤. التهذيب، ج٦، ص٢٠٢، ح ٤٥٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ٩، ح ٢٢، معلَّقاً عن محمَّد بن يحيى. التهذيب، حه

٣/٩١٦٠. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةً أَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ أَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ١٠٤ ، قَالَ: ﴿ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرًّ ۗ مَنْفَعَةً ﴾. "

٩١٦١ / ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاج، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ ۗ ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ ۖ صَاحِبِهَا ۗ ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأَعْطِي دُونَهَا ؟

فَــقَالَ: وإِذَا كَــانَ يَــضْمَنُ \* فَــرُبَّمَا اشْــتَدَّ عَــلَيْهِ، فَـعَجَّلَ ١٠ قَـبْلَ أَنْ

چه ج ۲، ص ۲۰۵، صدر ح ۶۲۹، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم 泰، وفيه هكذا: وكتبت إليه: القرض يجز المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب 卷: يجوز ذلك، المقتعة، ص ۲۱۱، مرسلاً عن الباقر 泰، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۸، ص ۲۵۵، ح ۱۸۰٤ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۵۵، ح ۲۳۸۳.

١. في اى، بخ، جت، وحاشية ابحا: ابشير بن سلمة). وفي ابحا وحاشية ابخ، جت): ابشير بن مسلمة). وفي
 اجن): ابشير بن مسلما.

والظاهر أنّ بشراً هذا، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير . راجع : رجال النجاشي ، ص ١١١، الرقم ٢٨٥؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨، الرقم ١٩٥٣.

٢. في الوافي: وأخبره، ٢.

٤. في وط ، بخ ، بس ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار : «المنفعة».

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٤٣٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩، ح ٢١، بسندهما عن بشير بن سلمة، عن أبي
 عبد الله، عن أبي جعفر ١٤٥ الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٦، ح ١٨٠٤٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٥، ح ٢٣٨٣٥.

٣. في الوسائل، حُ ٧٣٤٧: - «من النَّاس». ٧. في «بخ، بف»: «على». وفي «بس»: «من».

٨. في (ط): - (عن صاحبها).

٩. في الوسائل، ح ٢٣٤٧٠: وتضمن، وفي المرآة: وقوله الله: إذا كان يضمن، قال الوالد العكرمة افيان إن كان الضرر عليه في بعض الصور، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، وهذه حكمة الجواز. والضابط أنه لمّا ضمن صار المال عليه، ولمّاكان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره.

١٠. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فربّما اشتدّ عليه فعجّل؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شـدّ مه

### يَأْخُذَا ، وَيَحْبِسُ ' بَعْدَ" مَا يَأْخُذُ أَ، فَلَا بَأْسَ "، "

## • ١٢ \_ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ

٩١٦٧ / ١. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شَعَيْب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ \* : يُسْلِفُ ^ الرَّجُلُ \* الرَّجُلُ الْوَرِقَ \* ا عَلَىٰ أَنْ

حه الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذه .

١. هكذا في ٥ط، ى، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢٣٨٣٦ والتهذيب. وفي «بس» والوسائل، ح ٢٣٤٧: وأن تأخذ، وفي المطبوع: «أن يأخذه».

٧. فـي فجن»: وأو ينجس». وفي فيس»: فو تنجيس». وفي الوسنائل ، ح ٢٣٨٣٠: + فمن». وفي الوسنائل ، ح ٢٣٤٧٠: وتحيس».

٣. في اجن؛ اربعد،

٤. في وبس، والوسائل، ح ٢٣٤٧٠: وتأخذه.

ة. في «بف»: «قال: لا بأس» بدل «فلا بأس».

<sup>7 .</sup> التهذيب، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٦٠ ، بسنده عن صفوان الوافعي ، ج ١٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٨٠٥١ ؛ الومسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣٧ ، ح ٧٣٤٧ ؛ و ص ٥٥ ، ح ٣٣٨٣ .

٧. في دى، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل: - دله،

٨. قال الجوهري: «السلف: نوع من البيوع يُعَجُّل فيه الثمن و تضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، وقد أسلفت في كذاه. وقال ابن الأثير: «يقال: سلفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً، والاسم: السلف، وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض ردّه كما أخذه، والعرب تسمّي القرض سلفاً. والثاني: هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف، ويقال له: سَلمٌ دون الأولى، الصحاح، ج٤، ص ١٣٧٦؛ النهاية، ج٢، ص ٣٨٩. النهاية، ج٢، ص ٣٨٩.

٩. في الوسائل: - «الرجل».

١٠. قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة»، وقال ابن الأثير: «الورق، بكسر الراء: الفضّة، وقد تسكّن».
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٦٤ (النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

يَنْقُدَهَا اليَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَىٰ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ.

قَالَ : ﴿لَا بَأْسَ» ."

٧٥٦/٥ ٢٥٦/ / ٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : لَا بَأْسَ بِأَنْ \* يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ \* سَفَاتِجَ ۗ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ ». \

٩١٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالِ إِلَىٰ أَرْضٍ، فَقَالَ الَّذِي^ يُرِيدُ أَنْ

١. في دبخ، بف، : دأن ينقده، ٢. في دط، : دفقال، .

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٢، ح ٤٥٩، معلقاً عن عليّ بن النعمان، وبسند آخر أيضاً عن أحدهما كله وفي الفقيه،
 ج ٢، ص ٢٦١، ح ٤٩٤١؛ والشهذيب، ج ٧، ص ١١٠، ح ٤٧٤، بسنند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١٨، ص ٢٦١، ح ٢٣٤٧.

في دبخ، بف، والوافي: دأن، بدون الباء.
 في دطه: دله.

٦. السفاتج: جمع السفتجة، قال الفيّومي: «قيل: بضمّ السين، وقيل: بفتحها، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما، فارسيّ معرّب، وفسّرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً، يأمن به من خطر الطريق. وقال الفيروز آبادي: «السفتجة، كفّرطَقةٍ: أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفّيه إيّاه شمّ، فيستفيد أمن الطريق. المصباح المنير، ص ٢٧٨؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٠١ (سفتج).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: يكتب لهم سفاتج، جمع سفتج معرّب سفته، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أداته بلد القرض، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ من الدين فليس ربا، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر. وأمّا ببعه من رجل آخر غير المديون بأقلٌ من الدين فغير جائز لوجهين: الأوّل: أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس. يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد، أو غير ذلك من وجوه التخلص من الربا. ويمكن أيضاً أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع، ثمّ يؤدّي دينه نقداً بأقلٌ ممّا ضمنه».

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٦٦١، ح ١٨٠ ١٨٠ الوسائل، ج ١٨، ص ١٩٦، ح ٢٣٤٧٧.

٨. في الوسائل: وللذي.

يَبْعَثَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالًا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ ، قَالَ : ولَا بَأْسَ "". "

### ١٢١ ـ بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

٩١٦٥ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ . \*

٩١٦٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \* رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ عَلِيٍّ لللهِ: «مَا أَجْمَلَ لا فِي الطَّلَبِ ^ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ». ٩

١. في العرآة: وقوله: في الرجل يبعث، أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض، أو رجلاً بعال إلى أرض.
 فقال الذي يريد أن يبعث، العراد بالموصول المبعوث، وعائده محذوف، أي يبعث، وضمير الفاعل في
 «يبعث، و «يريد» راجعان إلى الرجل الأوّل. وفي التهذيب: يبعث به معه، وهو أظهر».

٢. في «جت»: + «بذلك». وفي الوافي: + «بهذا».

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٣، ح ٤٥٨، بسنده عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ١٨، ص ٦٦١، ح ١٨٠٦١؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ١٩٦، ح ٢٣٤٧٦.

٤. التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٨، ح ١١٥٨، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفيه، ص ٣٨٠، ح ١١١٨، بسنده عن علاء، عن محمّد بن مسلم، علاء، عن أبي جعفر ﷺ. الفقيه، ج ١، ص ٤٥٩، ح ١٣٣٠، معلقاً عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ﷺ، وفيه هكذا: وقال: كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة، الشهذيب، ج ٦، ص ٣٨١، ح ١١٢٠، بسند آخر عن أبي عبد الشاه، وفيه هكذا: وقال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة، وفيه، ص ٣٨٠، ح ١١١٩، بسند آخر عن أبي عبد الشاه، عبد الشاه، عن 1٧٠، ص ٢٤٤٦.

٥. في دجن، وحاشية دبح، : + دعن أبيه، ٦. في دبف، : - دعليُّ،

٧. في العرأة: وقوله ٤٤ : ما أجمل، أي لم يعمل بما قبال النبيّ ٤٤ مخاطبة في خبطبته المشهورة: ألا إن الروح
الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال الفيروز
آبادي: أجمل في الطلب: اتّأد واعتذل ولم يفرطه. وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٩٦ (جمل).

٨. في دى، بخ، بف، وحاشية دبح، جت، والوافي: دفي طلب الرزق،.

<sup>9.</sup> الفقيه، ج ١، ص ٤٦٠، ح ١٣٣٣، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم الله الوافي، ج ١٧، ص ٤١٥، ح ١٧٥٤ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤١، ح ٢٤٤٣.

٩١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ:

كُنْتُ ' حَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً إلى مَكَّةً، فَبَارَ عَلَيَّ '، فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿، وَقَلْ مَ مَلَّ الْمُ مَنَاعاً قَدْ ' بَارَ عَلَيَّ، وَقَدْ ' عَزَمْتُ ' عَلَىٰ ^ أَنْ أَسِرَ إلىٰ مِصْرَ: فَأَرْكَبُ بَرَا أَوْ بَحْراً ؟

فَقَالَ: مِصْرُ الْحُتُوفِ ۚ يَقَيَّضُ ۚ لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ».

ثُمَّ قَالَ لِي: «لَا عَلَيْكَ ' أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ' فَتُصَلِّي عِنْدَهُ ' رَكُعْتَيْنِ ، فَتَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةٍ ، فَمَا عَزَمَ لَكَ " عَمِلْتَ الْبِهِ ، فَإِنْ رَكِبْتَ الطَّهْرَ ' ا فَقُلِ: 'الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ' ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا

١. في الوسائل: - (كنت).

وفبار عليّ، أي كسد، يقال: بار المتاع: كسد، وبارت السوق: كسدت. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٩٩٨ النهاية، ج ١، ص ١٩٩٨.

في وبخ، بف»: ووقد».

٤. في دطه: +دقده.

٦. في دبف، : دقد، بدون الواو.

٧. في وط ، جد، وحاشية وجت، واعتزمت، وفي وبخ ، بف، والوافي: وأزمعت،

ه. في دبس، والوسائل: - «على».

 ٩. «الحُتُوف»: جمع الحتف، وهو الهلاك والموت؛ يقال: مات حتف أنفه، أي مات على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غَرَق ولا غيره. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٣٨ (حتف).

١٠. في وطء: وويقيض، وفي وبفء: ووتقبض، وقوله: ويَقَيَّض لها، أي قُدَر وسُبِّب لها وجيء به من حيث لا يحتسب. راجع: لسان العوب، ج ٧، ص ٣٢٥ (قيض). وفي العرآة: وولعله لكثرة الطاعون فيه، أو للمهالك في طريقه».

١١. في المرآة: وقوله على: لا عليك، أي لا بأس عليك، أو لا حرج عليك،

١٢. في وط، بح، بس، جت، جد، - وعنده. ١٣. في وبف: وعليه، وفي وطه: + وعليه،

۱٤. في دجده: دفعملته.

١٥. في دبف، والوافي: + دفإذا ركبت، وفي دط، : + دفإذا ركبته.

١٦. في الوافي : «عزم لك: وقع في قلبك. مقرنين ، أي مطبقين أكفاء في القوّة». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٥
 (قرن).

لَمُنْقَلِبُونَ ' ' وَإِنْ ' رَكِبْتَ الْبَحْرَ ، فَإِذَا صِرْتَ فِي الشَّفِينَةِ ، فَقُلْ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْزِيهَا وَمُرْسَيهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَفَنُورُ رَحِيمٌ ﴾ فَإِذَا هَاجَتْ عَلَيْكَ الْأَمْوَاجُ ، فَاتَّكِ عَلَىٰ يَسَارِكَ ، وَأَوْمٍ إِلَى ٢٥٧/٥ الْمَوْجَةِ بِيَمِينِكَ وَقُلْ: قِرِّي بِقَرَارِ اللَّهِ ، وَاسْكُنِي بِسَكِينَةِ اللَّهِ ، وَلَا حَوْلَ ° وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَظِيمِ لَا.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ: فَرَكِبْتُ الْبَحْرَ، فَكَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ، فَأَفْعَلُ ٢ مَا قَالَ، فَتَتَقَشَّعُ ^ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ: وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ^: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا السَّكِينَةُ؟

قَالَ '': ربِيعٌ مِنَ الْجَنَّةِ، لَهَا وَجُهٌ كَوَجُهِ الْإِنْسَانِ، أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، وَهِيَ الَّتِي أُنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ' ﷺ بِحُنَيْن '' ، فَهَزَمَ الْمُشْرِكِينَ '' ، اُ'

١. اقتباس من الآيتين ١٣ و ١٤ من سورة الزخرف (٤٣): ﴿ شَبْحَنَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُعْرِنِينَ ٥ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنظَيْرِنَ.
 إلى رَبَّنَا لَمُنظَيْرِنَ.
 ٢. فى وبس»: وو إذا».

 <sup>&</sup>quot;. في الواني: «الإرساء: خلاف الإجراء». وفي المرآة: «قوله تعالى: ﴿ بِسْمَ اللّهِ ﴾ ، أي أستعين باسم الله وقت إجرائها وإرسائها ، أو إجراؤها وإرساؤها باسم الله. وقال الجوهري: (رست السفينة ترسو رُشواً ورُشرًا ، أي وقفت على البحر ، وقوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ حَجْرِنهَا وَصُرْسَ مَنهَا ﴾ بالضمّ من أجريت وأرسيت ، وصَجْراها ومَرْساها بالفتح من رَسَتْ وجَرَت ، وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٢٥٥٧ (رسا) .

٥. في دبخ، ولا حول، بدون الواو.

٤. هود (١١): ١٤.

٦. في وط، ي، بس، جد، جن، - والعلى العظيم».

٧. هكذا في وط ، بخ ، بف، وحاشية وبح ، جت، والوافي . وفي سائر النسخ و المطبوع : وفأقول،

٨. في دى، بح، بخ، بس، بف، والوافي: وفتنقشع، ووفتتقشع، أي تكشف، أو تذهب و تتفرّق. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٧٤ (قشع).
 ٩. في ويف: ووقلت،

١٠. في دبخ، بف، والوافي: «فقال».

١١. في وط، بح، بخ، بس، بف، جت، والوافي: وعلى رسوله،

۱۲. في دطه: دبخيبر، ١٣. في دبخ، جت: دالمشركون،

١٤ الكافي، كتاب الحج، باب حج إبراهيم و إسماعيل ...، ح ٦٧٢٣، بهذا السند و بسند آخر عن أبي الحسن الرضائة، من قوله: وقال على بن أسباط: و سألته فقلت: جعلت فذاك ما السكينة؟»؛ وفيه، كتاب الصلاة، باب

٩١٦٨ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللَّهُ قَالَ: وفِي رَكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُفَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ. ٢

٩١٦٩ / ٥ . عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلِّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ ، فَيَرْكُبُ الْبَحْرَ ؟

فَقَالَ °: ﴿إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ ۚ يُضِرُّ بِدِينِكَ ٢ هُـوَ ^ ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ ۚ أَرْزَاقَهُمْ وَمَعِيشَتَهُمْ». ١٠

حه صلاة الاستخارة، ح ٥٦٦٠، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد، عن موسى بـن القاسم البجلي، عن عليّ بن أسباط. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٨٢، عن أبيه. قرب الإستاد، ص ٢٧٢، ح ٢٦٣٠، بسنده عن ابن أسباط، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة. راجع: الكافي، كتاب المعيشة، بـاب النوادر، ح ٤١٧، و والأمالي للطوسي، ص ٥١٥، المجلس ١٨، ح ٣٦٠ الوافي، ج ١٧، ص ٤١٥، ح ٢٧٥٥٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٢، ح ٢٢٤٣، إلى قوله: «ما أجمل في الطلب من ركب البحر».

١. في المرأة: وقوله ﷺ: يغرّر ، أي يجعله في معرض الغرر ، وهـو الخـطر والهـلاك ، ولعـلّه لعـدم قـدرته عـلى
 الإتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملة، وراجع: لسان العرب، ج ٥، ص ١٣ (غرر).

٢. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٨٨، ح ١٩١٩، بسنده عن حمّاد. الفقيه، ج ١، ص ٤٦٠، ح ١٣٣١، معلقاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علله عن ركوب البحر في هيجانه فقال:
 ولم يغرّر الرجل بدينه، الوافي، ج ١٧، ص ١٤٧، ح ١٧٥٥٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٠، ذيل ح ٢٤٤٧.

٣. الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق، فيكون السند معلَّقاً.

في وبح، بخ، بس، بف، جد، جن، ومعلى بن عثمان، و معلى هذا، هو معلى بن عثمان أبو عثمان الأحول روى عن المعلى بن خنيس في بعض الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٧، الرقم ١١١٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٤٥٥-٤٥٦.

٥. في التهذيب، ح ١١١٩: وقال: يكره ركوب البحر للتجارة، بدل وفقال،

٦. في دى: - دانّه.

٧. في التهذيب، ح ١١١٩: وإنَّك تضرّ بصلاتك، بدل وإنّه يضرّ بدينك،

٨. في دى، بخ، بف: دوهو، ٩. ١٩١٩: ديجدون، ٩. في التهذيب، ح ١١١٩: ديجدون،

١٠. التهذيب، ج٦، ص ٣٨٨، ح ١١٦٠، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان. وفيه، حه

. ٦/٩١٧٠ عَنْهُ أَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ أَبًا جَعْفَرٍ ۖ ۞ ، فَقَالَ ۗ": إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَىٰ هٰذِهِ الْجِبَالِ، فَنَأْتِى ۚ مِنْهَا ۚ عَلَىٰ أَمْكِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.

فَقَالَ: أَلَّا تَكُونُ ۚ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَىٰ بِالدُّونِ، وَلَا يَطْلُبُ ۗ تِجَارَةً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى ۗ إِلَّا عَلَى الثَّلْج ۚ ١٠.١٠

# ١٢٢ \_ بَابُ أَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَكُونَ ١١ مَعِيشَةُ الرَّجُلِ فِي بَلَدِهِ

٩١٧١ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مُسكَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ٢٠، قَالَ:

٨. في (بخ): (لا تستطيع أن تصلّي).

حه ص ۳۸۰، ح ۱۱۱۹، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن معلَى أبي عثمان.الوافي، ج ۱۷، ص ٤١٨، ح ٢٧٥٥٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤١، ذيل ح ٢٢٤٢٨.

١. الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.

٢. في (بخ) والوافي: ﴿أَتَّى إِلَى أَبِّي جَعَفَرٍ ﴾ .

٣. في وجت، : وقال، وفي الوافي : +وله، ٤. في وي، بح، : وفتأتي،

٥. في دى: - دمنهاء. ٦. في دجت: وألّا يكون،

٧. في (بخ): (ولا تطلب).

٩. في العرآة: هما يفهم منه من عدم جواز الصلاة على الثلج إِمّا لعدم الاستقرار، أو لأنّه لا يجد ما يسعخ السجود عليه، فيضطر إلى السجود على الثلج. وقال في الدروس: من آداب التجارة تجنّب التجارة إلى بلا يوبق فيه دينه، أو يصلّي فيه على الثلج. ويستحبّ الاقتصار على المعاش في بلده؛ فإنّه من السعادة». و راجع: الدروس. ج٣، ص ١٨٥، الدرس ٧٣٧.

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٣٨، ح ١١٢١، بسنده عن حسين بن أبي العلاء، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧، ص ٤١٨، ح ١٧٥٨؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢٤٢، ذيل ح ٢٤٢٣.

١١. في دي، والمرآة: وأن تكون،

١٢. في دبخ، بف، وحاشية دبح، جد، جن، والوافي: وأصحابنا،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلَلَّاتُهُ مِنَ السَّعَادَةِ: الزَّوْجَـةُ الْـمُوَّاتِـيَةٌ ۚ ، وَالْأَوْلَادُ الْـبَارُونَ ،

١. في (بخ، بف، والوافي: ﴿إِنَّ عليَّ بن الحسين ﴿ قال، بدل وقال: قال عليَّ بن الحسين ﴿ وَاللَّهُ اللّ

3. الكافي، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، ح ١٠٤١، وتمام الرواية فيه: ومن سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم، وفي الخصال، ص ١٠٩، باب الثلاثة، ح ٢٠٧، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، يرفعه عن عليّ بن الحسين هي. الجعفريات، ص ١٩٤، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آباته هي عن رسول الشقية، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٤ عن جعفر بن محمّد، عن آباته هي عن رسول الشقية، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٤ عر ٢٥٩، مسرسلاً الوافعي، ج ١٧، ص ١٤٤، و ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٧٤٣؛ و ج ٢١، ص ٢٥٦.

٥. ورد الخبر في الوسائل، ح ٢٧٤٣٦ هكذا: عنهم - والضمير راجع إلى عدة من أصحابنا في سند الحديث
 ٢٧٤٣٥ - عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن التيمي . فقد فهم الشيخ الحرّ و تعليق السند على سابقه .
 فأضاف إليه عدّة من أصحابنا تتميماً له .

وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد هذا، شيخ المصنّف ؟، روى بعنوان أحمد بن محمّد العاصمي، وأحمد بن محمّد الكوفي عن عليّ بن الحسن بن فضّال بعناوينه المختلفة، منها عليّ بن الحسن التيمي في عددٍ من الأسناد، فلا يكون في السند تعليق. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٠٠٦-٧٠٨.

٦. هكذا في (ط، بح، جت) وحاشية (جن) والوسائل. وفي (ى، بخ، بس، بف، جد، جن) والمطبوع:
 (الحسين)، وهو سهو كما ظهر ممّا تقدّم أنفاً.

ثمّ إنّه ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ١٠٣٢، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين، لكنّ المذكور في بعض نسخه: «عليّ بن الحسن».

٨. في وبخ»: وعن عبدالكريم». وفي وبف، وعن حمّاد بن عبد الكريم،

٢. في وط ، جت ، جد، والوسائل والفقيه والخصال: وبلاده.

قى الفقيه: «أولاد».

٧. في دجن، : دعبد الله بن أبي سهيل، .

٩. «المؤاتية»: المطيعة والموافقة ؛ من المؤاتاة، وهو حسن المطاوعة والموافقة. وقال ابن الأثير: «وأصله
الهمز، فخفف وكثر حتى صاريقال بالواو الخالصة، وليس بالوجه». راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٢ (أتا).

وَالرَّجُلُ يُرْزَقُ ' مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ ۚ يَغْدُو إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَرُوحُۥ ۗ ۗ

٣/ ٩١٧٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عِيسىٰ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَيْنِ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ ۚ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِي بَلَدِهِ ﴿ ، وَيَكُونَ خُلَطَاوُهُ صَالِحِينَ، وَيَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ؛ وَمِنْ شَقَاءِ ۗ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ ۗ ﴾ وَيَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ؛ وَمِنْ شَقَاء ۗ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ ۗ ﴾ وَيَكُونَ لَهُ وَلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ؛ وَمِنْ شَقَاء ۗ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ ۗ كُونَهُ ﴾ . ١١

### ١٢٣ \_ بَابُ الصُّلْح

١٩١٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَـالٍ، فَرَبِحَا فِيهِ ٢٠، وَكَـانَ مِــنَ الْــمَالِ دَيْـنَّ وَعَـلَيْهِمَا دَيْـنَ ١٠، فَـقَالَ أَحَـدُهُمَا لِـصَاحِبِهِ: أَعْـطِنِي رَأْسَ

١. في دجن، : + دفي، . ٢. في دبف، والوافي: دفي بلده،

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ٢٣٦، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسين، عن جعفر بن بكر، عن عبد الغريب، الأمالي للطوسي، ص ٣٠٣، المجلس ١١، ح ٤٨، بسند آخر.
 وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٤٢١، ص ٤٢١، الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤٣، ح ٢٤٤٣.

٤. في (جن): (الرجل). ٥. في (ط، ي، جت، جن) و حاشية (بح): (بلاده).

٣. في وبخ، جن، وشقاوة. ٧. في وي، بخ، جت، جد، جن والوسائل: وأن يكون».

٨. في الوسائل: +دهو».

٩. في دى، بح، بف، جدة: (يعجب، وفي (طه: (معجباً).

١٠. ومُغَجَّبٌ بها»، أي مسرور بها ويحبّها كثيرا. راجع: القلموس المحيط، ج ١، ص ١٩٧ (عجب).

١١. الوافي، ج١٧، ص ٤٢١، ح ١٧٥٦٣؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٤٣، ح ٢٢٤٣٥.

١٢. في الفقيه: دربحاًه. وفي التهذيب، ج ٦ و ج ٧، ص ٢٥: + دربحاًه.

١٣. في دبخ، بف، : دفكان من المال دين عليهما، بدل دوكان من المال دين و عليهما دين، وفي الفقيه والتهذيب،

الْمَالِ ( وَلَكَ الرَّبْحُ ، وَعَلَيْكَ التَّوىٰ ".

#### فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا"، فَإِذَا كَانَ......

حه ج٦: «وعين» بدل «وعليهما دين». وفي التهذيب، ج٧، ص ٢٥: «المال ديناً عليهما». وفي التهذيب، ج٧، ص ١٨٦: «المال عيناً وديناً» كلاهما بدل «من المال دين وعليهما دين».

۱. في التهذيب، ج٧، ص ١٨٦: ﴿مالي».

٢. في الفقيه: «وما توي فعليَّ» بدل «وعليك التوى». و«التوى»: هلاك المال. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٠
 (تو ١).

٣. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: اشتركا في مال، ظاهره عقد الشركة اختياراً، وقال الفقهاء: لا يتحقّق الشركة في القيميّات، بل يحدث باختلاطها الاشتباه، ويجب التخلّص بالصلح والتبرئة، ولا يحصل الشركة إلّا في المثليّات المتماثلة، فإذا اختلط الشياه والثياب وأمثال ذلك لا يحصل فيها الشركة، فإن أريد حصولها لزمهم المعاوضة على حصّة معيّنة، وكأنّ الشركة في المثلي إجماعي، وهي المسمّاة بشركة العنان، وأمّا شركة الوجوه والمفاوضة والشركة في العمل فلم يدلّ دليل على مشروعيّتها، بل الإجماع على عدمها والتفصيل في الفقه.

قوله: لك الربح وعليك التوى، قال في المسالك [ج ٤، ص ٢٦٥]: هذا إذاكان عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها؛ لتكون الزيادة مع من بقي معه بمنزلة الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء، أمّا قبله فلا؛ لمنافاته وضع الشركة شرعاً.

قوله: لا بأس إذا اشترطا، هذا شرط بعد انقضاء عقد الشركة ومضىّ مدّة كثيرة، وليس من الشروط الابتدائية التي لا يجب الوفاء بها، بل الظاهر منه أنّه عقد صلح على ما ذكره في الحديث، فيدلّ الحديث على أنّ العقد على كلّ التزام ومعاوضة جائزة إذا لم تكن مضامين الشروط مخالفة للكتاب والسنّة، وهو مؤيّد لعموم قوله تعالى: ﴿ أَوْفُوا بِالْقُقُودِ ﴾ [المائدة (٥): ١] ويستفاد جواز كلّ عقد وإن لم يسمّ بهذه الأسماء المعروفة، كالبيع والإجارة والعارية، وهو الصلح المطلق.

ثم إنّه لو كان هذا الشرط في عقد الشركة نفسها ذهب جماعة من فقهائنا إلى بطلان الشرط وإبطال عقد الشركة ببطلانه، وهذا مذهب ابن إدريس والمحقّق، وقال جماعة بصحة الشرط والعقد، وهو مذهب السيّد والعكلامة في وذهب أبو الصلاح إلى صحة الشركة دون الشرط، وربّما يظنّ أنّ عدم تساوي النسب في حصص الربح ورأس المال مخالف لمقتضى الشركة. وليس كذلك ؛ لأنّ الشرط المخالف لمقتضى العقد الذي يوجب بطلان العقد هو ما يدلّ على عدم قصد المعاملة، فمن باع بشرط عدم الثمن فهو بمنزلة من لم يقصد البيع، بخلاف الشركة مع تخصيص أكثر الربح بأحد الشركاء؛ فإنّه لا ينافي قصد الشركة، بل تخصيص جميع الربح أيضاً بأحدهم لا ينافيها، وإنّما ينافي قصد الشركة أن يشترطوا عدم استحقاق أحد الشركاء لسهمه من رأس

# شَرْطً ١ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ ، فَهُوَ رَدًّ إِلَىٰ ٢ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ٣

حه المال، وفي كون الشركة مخالفاً لمقتضى العقد وتفسيره كلام كثير لا حاجة إلى ذكره، وربّما يورد أمثلة حكموا بصحّتها مع مخالفتها لمقتضى العقد، كشرط الضمان في العاريّة والتفصيل في محلّه.

وأمّا قول أبى الصلاح بصحّة الشركة دون الشرط فمشكل؛ لأنّ الرضا بتصرّف الشركاء في المال والبيع والمستعربة المستعربة والمستعربة المستعربة والمستعربة والمستعربة المستعربة المستعربة المستعربة والمستعربة المستعربة المستعربة والمستعربة المستعربة والمستعربة المستعربة المست

وأمًا احتمال رضا المشروط له بأصل المعاملة ولو مع عدم الشرط وإن كان معقولاً، لكنّ الكلام في الاعتماد على مفاد العقد المشتمل على الشرط، ولا ريب أنَّه يدلُّ على الرضا المشروط، واستنباط الرضا مع عدم الشرط يتوقّف على دال آخر غير العقد المشتمل على الشرط، ولكنّ بعض علمائنا حكم بصحة العقد وبطلان الشرط، والتفصيل لا يناسب هذا الموضع، واستدلّ عليه بمحديث بريرة عائشة، حيث اشترتها عائشة واشترطت لمواليها ولاءها، ثمّ أعتقتها، فصحّح رسول الله ﷺ الاشتراء والإعتاق، وأبـطل الولاء؛ لأنّ الولاء لمن أعنق، ولكنَّ تفصيل قصَّة بريرة مختلف بحسب الروايات، ويستفاد من بعضها أنَّ بريرة كاتبت مواليها، فعجزت عن أداء مال الكتابة، فتوسّلت بعانشة، وأعطتها عائشة مالاً تؤدّيه إلى مواليها بإزاء مال الكتابة، فملم يكن اشتراء وبيع وشرط في عقد، ولا يجوز الخروج عن الأصول الضروريّة، ومنها عدم حلّ مال أحد بـغير رضاه بمثل هذا الخبر. نعم ورد في النكاح الأدلَّة على الصحَّة مع بطلان الشروط، بل المهر أيضاً، ولا يسجوز قياس غيره عليه، فلعلّ البضع في نظر الشرع ينبغي أن لا يكون في معرض الفسخ والإقالة والنقل والانتقال الكثير؛ لأهمَيّة حفظ الحياء في النسوان من سائر الأمور، ولا يبعد أن يقال: إن أريد بصحّة العقد قابليّته لأن يلحقه الرضا، كعقد المكره والفضولي فله وجه، وإن أريد بصحّته وقوعه متزلز لأ فيجوز للمشروط له الفسخ، كما في المعيب، ولكنّ العقد مؤثّر ما لم يفسخ، فهذا بعيد إلّا أن يعلم رضى المشروط له بالعقد ولو مع عدم حصول الشرط له، أو سكت عن الفسخ مع علمه، فيجعل أنَّه يجوز له أن ينفسخ العقد سكوته عن الفسخ واستمراره على البيع ممّا يدلُّ على رضاه، وليس أصل العقد مع فساد الشرط تـجارة مـن غـير تـراض، فـهو كفقدان الأوصاف والعيب الذي لم يرض المشتري إلّا بالصحيح وواجد الأوصاف، وأمّا إن أربـد بـالصحّة وقوعه لازماً مع عدم الشرط ـ كما في النكاح المشروط بالشرط الفاسد ـ فالحقُّ أنَّه ليس كذلك ؛ لأنَّه تجارة لا عن تراض،

١. في وبخ، بف، والوافي: وشرطاً، ٢. في دي، وعلى،

٣. التهذيب، ج٦، ص ٢٠٧، ح ٤٧٦، بسنده عن ابن أبي عمير، عن حمَّاد، عن الحلبي وعليَّ بـن الشعمان، عـن

٩١٧٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحْدِهِمَا هِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَلاَ عَنْ أَحْدِهِمَا هِ اللهُ عَنْدَ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ " : لَكَ مَا يَدْدِي " كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ " : لَكَ مَا عِنْدِي . عَنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ " : لَكَ مَا عِنْدِي .

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا تُرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا ۗ ٠٠٠

٣/٩١٧٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ أَبَانٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ قَـالَ: سَـأَلْتُهُ عَـنِ الرَّجُـلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ

حه أبي الصبّاح جميعاً ، عن أبي عبد الله علا . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن حـمّاد . التهذيب ، ج ٧، ص ٢٥ ، صدر ح ٢٠٧ ، بسنده عن الحـلبي . وفيه ، ص ١٨٦ ، ح ٣٨٣ ، بسند آخر ، الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٨٩٩ . ح ١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٤٠١ ٢.

١. في وجد، وحاشية وبح»: وولا يدرك». ٢. في وبخ، بف، والوافي: - ولصاحبه،

 <sup>&</sup>quot;. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٢٨: وقوله: لك ما عندك، إمّا بالإبراء، وهو الأظهر، أو الصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح».

<sup>3.</sup> قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: «الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود، ويترتب عليه أحكام المطلق، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام، كخيار المجلس والحبوان والشفعة في البيع، فلا يجري في الصلح، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود، ويترتب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف. وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنتاً على المحاباة، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس، والصحيح الخيار، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح، وقال في الكفاية بجوازه، والله العالم». و راجع: كفاية الأحكام، ج ١، ص ١١٢.

٥. الفقيه، ج ٣، ص ٣٣، ح ٢٢٧، بسنده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ؛ الشهليب، ج ٦، ص ٢٦، ح ٤٧، بسنده عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله ﷺ، وفيهما مع اختلاف يسيره أبي عبد الله ﷺ، وفيهما مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ٢٤٠١ على ٢٤٠١ من ٢٤٠١ على ٢٤٠١ على ٢٤٠١ على ١٣٠٠ على ١٨٥٠ على ١٨٥٠ على ١٨٥٠ على ١٨٥٠ على ١٣٤٠ على ١٩٤٠ على ١٣٤٠ على ١٩٤٠ على ١٩٤

٦. في دبس»: دأبي جعفر».

دَيْنَ '، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ الْأَجَلُ: عَجِّلْ لِيَ ' النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَىٰ أَنْ أَضَعَ عَنْكَ " ٢٥٩/٥ النِّصْفَ: أَ يَجِلُّ ذٰلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْهُ. \*

٩١٧٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ ۚ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، فَيَأْتِهِ غَرِيمُهُ، فَيَقُولُ: انْقُدْنِي بَعْضَهُ، وَأَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ ۖ ، أَوْ ^ يَقُولُ: انْقُدْنِي بَعْضَهُ، وَأَشَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ ۖ ، أَوْ ^ يَقُولُ: انْقُدْنِي بَعْضَهُ، وَأَشَدُ لَكَ فِي الْأَجْلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ ٩ ؟

قَالَ: «لَا أَرِيْ بِهِ بَأْساً؛ إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلَىٰ رَأْسِ مَالِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لِا تَطْلِمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ﴾ ١٠.١٠

٩١٧٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

١. في وط، ي، بح، بس، بف، جد، والتهذيب: والدين،

۲. في دبف، والوافي: - دلي. ٣. في دط،: دعندك.

التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٦، ح ٤٧٤، بسنده عن أبان الوافي، ج ١٨، ص ٨٩٣، ح ١٨٥١٨؛ الوسائل، ج ١٨،
 ص ٤٤٤، ذيل ح ٢٤٠٢٠.

٥. في المرآة: «قوله: عن الرجل. في التهذيب: في الرجل يكون عليه الدين [وهكذا في تفسير العياشي] وهو الظاهر، وعلى هذه النسخة كان اللام بمعنى على. وقال الوالد العلامة ( : يدل على جواز الصلح ببعض الحقّ على بعض المدّة وعلى مدّه البعض بزيادتها، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحقّ وإن كان على سبيل الصلح ؛ فإنّه ربا، والاستدلال لنفي الزيادة وإن دلّت في النقص أيضاً، لكن ثبت جوازه بالأخبار الكثيرة. أقول: ويمكن أن يقال: نفي الظلم في الشيّن للتراضي.

٦. في وط، بخ، جت، جن، والوافي: +وله، ٧. في وبخ، : وبقيّه،

١٠. البقرة (٢): ٢٧٩.

١١ . التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٧، ح ٢٧٥، معلقاً عن ابن أبي عمير، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر ﷺ . الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٢١، ص ٢٠٥٠، عن الحلبي، وفي ص ٣٣، ح ٢٧٠، سند آخر عن الحلبي، وفي كلّها مع اختلاف يسير ١٩٤٠، فيل ح ٢٠١٠، ص ٢٤٠١، فيل ح ٢٤٠١٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: والصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ٢٠٠٠

؟ ٦/٩١٧٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ،

فَهَلَكَ، أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَصَالِحَ وَرَثَتَهُ، وَلاَ أَغْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ ؟

فَقَالَ: دلَا°، حَتَّىٰ تُخْبِرَهُمْ ٣. ٧.

٩١٨٠ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَىٰ ^ رَجُلٍ ^ ضَمَاناً، ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ ' ' ؟ قَالَ: النِّسَ لَهُ ' ا إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ، ' '

۱. في وبح ، بخ ، بف، وحاشية وجد ، جن، والوافي : «المسلمين».

٢. النهذيب، ج ٦، ص ٢٠٨، ح ٢٧٥، معلَقاً عن علي، عن أبيه. وفي الكافي، كتاب القضاء والأحكام، بباب أدب المتهذيب، ج ٦، ص ٢٥٥، بسند آخر عن علي علي الفقيه، ج ٦، ص ٢٥٥، بسند آخر عن علي علي الفقيه، ج ٦، ص ٣٠٠، ضمن ح ٢١٥، بسند آخر عن علي علي الفقيه، ج ٦، ص ٣٠٠ ح ٣٠١، م ٣٢٦٧، مرسلاً عن رسول الشكلة، مع زيادة في أوله، وتمام الرواية في الشلاثة الأخيرة: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حراماً أو حرّم حلالاً ١٨٥ الوافي، ج ١٨، ص ٣٩٧، ح ١٨٥٨، الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٠١٠ .

٥. في الوافي: ﴿لا يجوزُ ﴾.

٤. في دطه: - دليه.

٦. في المرأة: وقوله \$ : لا حتى تخبرهم، ظاهره بطلان الصلح حينتذ، وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي وبقاء الحق الأخروي».

٧. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٦، ح ٢٧٦، بسنده عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة . الفقيه، ج ٣، ص ٣٣، ح ٣٢٦٩، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة، وفيهما مع اختلاف يسير الوافعي، ج ١٨، ص ١٨٩٧ ح ١٨٥٣٠؛ الوسائل . ج ١٨، ص ٤٤٥، فيل ح ٢٤٠١٤.

٨. في دبف، والتهذيب، ح ٤٨٩: دعن، ٩. في التهذيب، ح ٤٧٣: - دعلي رجل،

١٠. في التهذيب، ح ٤٧٣ و ٤٨٩: وثمّ صالح على بعض ما صالح عليه، بدل وثمّ صالح عليه،

١١. في التهذيب، ح ٤٨٩: دعليه،

١٢. التهذيب، ج٦، ص ٢٠٦، ح ٤٧٣، بسنده عن ابن بكير. وفيه، ص ٢١٠، ح ٤٨٩، بسنده عن ابن بكير، عن أبي

٩١٨١ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: اإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ﴿ عَلَىٰ رَجُلٍ ۗ ذَيْنٌ ، فَمَطَلَهُ حَتَىٰ مَاتَ ، ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ ۗ حَتَىٰ " ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَالَّذِي أَخَذَتُهُ ۖ الْوَرَثَةُ لَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَإِنْ ۚ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ ۚ عَلَىٰ شَيْءٍ ^ حَتَىٰ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ ۚ ^ فَهُوۤ كُلُّهُ \* الْلَمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ ، . ١١

### ١٢٤ ـ بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ ٢٦٠/٥

٩١٨٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ١٦، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ \_عَزَّ وَجَلَّ \_اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ ١٣ الْحَرْثَ

حه عبدالله ﷺ . وفيه أيضاً ، ح ٤٩٠، بسنده عن عمر بن يزيد «الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨، ح ١٨٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٧٪ ذيل ح ٢٣٩٧٢ .

١. في وط، بف، والتهذيب: وللرجل، ٢. في دبف، والتهذيب: والرجل،

٣. في اط، ي، بس، جت، جد، والوسائل والتهذيب: وأخذ،

٤. في دط ، بغ ، بف» والوافي: وفهو للميت» . وفي الموآة: وقوله الله: وما بقي فللميت ، قال الوالد العكرمة - قدس سرّه - .: أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم . ويدل على أنّ مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة ، وأمّا كونه للميّت فالظاهر أنّه إذا لم يذكر لهم أنّه أكثر ، كما هو الشائع وإن كان هنا أيضاً إشكال ؛ لأنّه بالموت صار ملكاً لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميّت في كلّ مرتبة ؛ لأنّه ضيّع حقّه ، ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مراداً» .
٥. في وبغه: - وحتى » .

<sup>0 .</sup> في وبنخ∋: − دحتَى€. ٢٠ في دط ، بنخ ، بف» والوافي : دفإن». ٧ . في دبنخ∋: دلم يصالحه». ٨ . في دط»: − دعل شر . ع.

٧. في (ط): - وعلى شيءه. ٩. في (جن): + دكلّه». ١٠. في (دى، جن) و (اتهذيب: - دكلّه».

التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٨، ح ٤٨، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٨٩٨، ح ١٨٥٣٣؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ٤٤٦، ح ٢٤٠١٦.
 ١٢. في وى، بح، بف، جد، والوسائل: وبعض أصحابه.

١٣. في العلل: وأحبّ لأنبيائه من الأعمال، بدل واختار لأنبيائه،

وَالزَّرْعَ ' كَيْلًا يَكْرَهُوا ' شَيْعاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ، "

٩١٨٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ؛ ﴿إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِيَائِهِ فِي الزَّرْعِ وَالضَّرْعِ لِفَلَّا ۚ يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ». °

٣/٩١٨٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَيَاتِهَ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ ٧ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ : إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةً ؟

فَقَالَ^ لَهُ: «ازْرَعُوا وَاغْرِسُوا ، فَلَا وَاللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَلَا ۚ أَطْيَبَ مِنْهُ ، وَاللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ ` ْ الزَّرْعَ ، وَلَيَغْرِسُنَّ ` ْ النَّخْلَ ` النَّجْرُوجِ الدَّجَّالِ ١٤ ، ١٤

١. في العلل: «والرعي».

٢. في المرأة: وقوله ( : كيلا يكرهوا، أي طبعاً مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة».

٣. علل الشرائع، ص ٣٧، ح ١، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان. الغقيه، ج ٣،
 ص ٢٥٣، ح ٢٩١٥، معلّقاً عن محمّد بن عطيّة. الوافي، ج ١٧، ص ١٢٩، ح ١٢٩، الوسائل، ج ١٩، ص ١٣٣
 ح ٢٤٠٨.
 ٤. في وجن»: ولكيلا». وفي الوسائل: وكيلا».

٥. الوافي، ج ١٧، ص ١٢٩، ح ١٦٩٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٣، ح ١٤٠٨٥؛ البحار، ج ١١، ص ٦٨، ح ٧٤.

٦. ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٣٩٠٧ عن محمّد بن خالد عن ابن سيابة عن أبي عبد الله #.

هذا، ولم نجد رواية محمّد بن خالد - وهو البرقي - عن سيابة في موضع، لكن روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن العلاء بن سيابة في المحاسن، ج ١، ص ١٣٧، ح ١٤٥، وورد في الكافي، ح ٧٥٣٩ رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقى عن عبد الرحمن بن سيابة.

٧. في وط ، بخ ، بف، والتهذيب: - وله، ٨. في وي: وفقالوا،.

٩. في وبخ، بف» والفقيه: -ولاء.
 ١٠. في وطه: ولننزعنَّ. وفي التهذيب، ج ٦: ولنزرعنَّ.

١١. في وطه: وولتفرسن، وفي التهذيب، ج ٦: ولنفرسن،

انى الوسائل والتهذيب، ج ٧: «الغرس».

١٣. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٣٣: وقوله 總: بعد خروج الدِّجَال؛ قال الوالد العكامة؛ أي عند ظهور مه

٩١٨٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِبَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ مِسْمَع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَلَمَّا هُبِطَ ﴿ بِآذَمَ ۗ إِلَى الْأَرْضِ، احْتَاجَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى جَبْرَيْيلَ ﴿ فَقَالَ لَهُ ۗ جَبْرَيْيلُ ؛ يَا آدَمُ، كُنْ حَرَّاتًا، قَالَ ﴾ فَعَلَمْنِي دُعَاءً، قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَوُّونَةَ الدُّنْيَا وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسْنِي الْعَافِيةَ حَتَّىٰ تَهْنِفَنِي الْمَعِيشَةُه. ﴾ الْعَافِيةَ حَتَّىٰ تَهْنِفَنِي الْمَعِيشَةُه. ﴾

٩١٨٦ / ٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ: خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ ۗ تَزْرَعُهُ ۗ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ؛ أَمَّا الْبَرُ، فَمَا أَكَلَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْفَرَ لَكَ ؛ وَأَمَّا الْفَاجِرُ، فَمَا أَكَلَ مِنْهُ ^ مِنْ

حه القائم علا ؛ فإنّه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون ؛ فإنّ بني آدم يحتاجون إلى الغذاء، ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة . أو يكون العراد أنّه لما روي أنّ عند خروج القائم على يكون معه العجر الذي كان مع موسى على ، ويكون منه طعامهم وشرابهم ، أي مع هذا أيضاً محتاجون إلى الزراعة لمن ليس معه الله أو العراد أنّه بعد خروج الدبجال وخوف المؤمنين منه لا يتركون الزراعة ؛ فإنّ خوف الجوع أشدة .

۲۷. التهذیب، ج ۷، ص ۲۳۳، ح ۲۰۳، ۱، معلقا عین أحد بین محمّد بین عیسی؛ التهذیب، ج ۲، ص ۲۸۵، ح ۲۰۷، معلقاً عن محمّد
 ح ۱۱۳۹، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد. الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۰، ح ۲۹۰۷، معلقاً عن محمّد
 بن خالد، عن ابن سیابة «الوافي» ج ۱۷، ص ۱۳۰، ح ۲۹۹۲؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۲۳، ح ۲۶، ۲۵.

١. في وطنى، بع، بغ، جن، وحاشية وجت، والوسائل: ولما أهبط».

٢. في الوسائل: «آدم».

قي دبخ، بف» والوسائل، ح ٢٤٠٨٨: -دله».

٤. في دى، بف، جن، والوافى: دفقال،.

الواضي، ج ١٧، ص ١٣٠، ح ١٦٩٩؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٧، ح ٢٤٠٩٧؛ و فيه، ص ٣٤، ح ٢٤٠٨٨، إلى قوله: ويا آدم كن حرّاتاً»؛ البحار، ج ١١، ص ٢١٧، ح ٣١.

٦. في دطه: والزرعه.

٧. في دبخ، جن، والوسائل: ديزرعه،

٨. في وبخ ، بف والوافي والوسائل: وفأمّاه.
 ٩. في وط ، بح ، بخ ، بف والوافي : - ومنه ع .

771/0

شَيْءٍ لَعَنَهُ، وَيَأْكُلُ الْمِنْهُ الْبَهَائِمُ وَالطَّيْرُهِ. ٢

٩١٨٧ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ سُئِلَ النَّبِيِّ ﷺ : أَيُّ الْمَالِ ۗ خَيْرٌ ؟

قَالَ: الزَّرْعُ زَرَعَهُ \* صَاحِبُهُ ، وَأَصْلَحَهُ ، وَأَدَّىٰ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

قَالَ \*: فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ ؟

قَالَ: رَجُلٌ فِي غَنَمِ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا ۚ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الرَّكَاةَ.

قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ ؟

قَالَ: الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ ٧، وَتَرُوحُ بِخَيْرٍ ٨.

قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ ٩؟

قَالَ: الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحْلِ 10، وَالْمُطْعِمَاتُ 11 فِي...........

١. في وط، بح، بف، : ﴿ وَتَأْكُلُ، ٩.

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۱۳۰، ح ۱۳۹۶؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۶، ح ۲٤۰۸۹.

٣. في (بف) والوافي: «الأعمال».

. في دط ، بخ ، بس ، جت ، جن، والوافي والوسائل ، ح ٢٤٠٩٢ والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني :
 ذرع زرعه ، وفي دبف : وزرع يزرعه ،

٧. في (بخ): (الخير).

٦. في دطه: - دبهاه.

٨. في المرأة: «قوله على : تغدو بخير. قال الجوهري: الرواح نقيض الصباح، وهو اسم للوقت من زوال الشسمس إلى المبارأة وقد يكون مصدر قولك: راح يراح روحاً، وهو نقيض قولك: خدا يغدو غدواً وغدواً، وتقول: خرجوا برواح من العشيّ ورياح، وسرحت الماشية بالغداة، وراحت بالعشيّ أي رجعت. انتهى . والمعنى أنّه ينتفع بما يحلب من لبنه غدواً ورواحاً مع خفّة المؤونة، و راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٣٨ (روح).

٩. في (جن): - (خير).

١١. في دط، بخ، بس، بف، والوافي والفقيه: «المطعمات، بدون الواو.

الْمَحْلِ '، نِعْمَ الشَّيْءُ ' النَّحْلُ، مَنْ بَاعَهُ ' فَإِنَّمَا ثَمَنْهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَىٰ رَأْسِ الشَّعْقِ ' الشَّعْدِ الشَّيْءَ النَّعْدِ الشَّيْدَ بِهِ الرِّيحُ الْفِي يَوْم عَاصِفِ ' إِلَّا أَنْ يُخَلِّفَ مَكَانَهَا.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ؟

١. في حاشية دى، : «القحط». و «المَحْل»: الشدّة والجَدْب، وهو في الأصل انقطاع المطر. راجع: النهاية، ج ٤،
 ص ٢٠٠٤؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٩٥ (محل).

٢. في دبخ ، بف، وحاشية دى، والوافى: «المال».

٣. في (بف) والوافي: (باعها». ٤. في وط»: - درأس».

٥. في قط، بس، جت، جد، والوسائل، ح ٢٤٠٨٢ والفقيه والأمالي للصدوق والخيصال: قساهقة». والشاهق:
 المرتفع من الجبال والأبنية و غيرها. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٩٩٤ (شهق).

<sup>7.</sup> في الوسائل، ح ٢٢٠١٧: - «اشتدّت به الربح».

٧. إشارة إلى الآية ١٨ من سورة إبراهيم (١٤): ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادِ الشَّنَدُّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَـوْمٍ عَاصِفِهِ الآية.

في دط ، بخ» والوافي والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعانى: - دقال».

٩. في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني: «فقال له رجل» بدل «قال: فقام إليه رجل، فقال له».

١٠. في دبخه: - دله يا رسول الله. وفي دط، بح، والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني: - ديا رسول الله.

١١. في وطه: «فقال: فيها». وفي «بخ، بس» والوافي والفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني: «قال: فيها».

١٢. في الموآة: «الإدبار في الإبل لكثرة مؤونتها وقلّة منفعتها بالنسبة إلى مؤونتها وكثرة موتها. ويحتمل أن يكون إتيان خيرها من الجانب الأشأم أيضاً كناية عن ذلك، أي خيرها مخلوط ومشوب بالشرّه.

١٣. في معاني الأخبار: يقال لليد الشمال: الشؤم، منها قول الله تعالى: ﴿وَأَصْـ حَنْبُ ٱلْمَشْتَةِ﴾ [الواقعة (٥٦): ٩] يريد أصحاب الشمال. انتهى كلامه، وراجع: معاني الأخبار، ص ٢٣٢، ح ١.

وفي المرأة: «وقال الصدوق؛ بعد إيراد هذا الخبر في الفقيه: معنى قوله ﷺ: «لا يأتـي خـيرها إلّا مـن جـانبها الأشام؛ هو أنّها لا تحلب ولا تركب ولا تحمل إلّا من الجانب الأيسر .

وقال في النهاية في صفة الإبل: لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، يعني الشمال، ومنه قولهم للبد الشمال:

#### أَمَا ا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ ۗ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ ٣. ٢

٧ / ٩١٨٨ ، وَرُوِيَ أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِنْ قَالَ: «الْكِيمِيَاءُ الْأَكْبَرُ الزِّرَاعَةُ». `

٩١٨٩ / ٨. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السِّرِيِّ ٢، عَن

حه الشوماء تأنيث الأشأم، يريد بخيرها لبنها؛ لأنّها إنّما تحلب وتركب من جانبها الأيسر. والشفاء: الشدّة والعسر، والجفاء معدوداً: خلاف البرّ، وإنّما وصف به لأنّه كثيراً ما يملك صاحبه، وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٣٧ (شأم).

١. في دبس، جن: دألاء. ٢. في دطه: + داللاء.

- ٣. وفي المرأة: «قوله ١٤٤ أما إنّها لا تعدم، يروى عن بعض مشايخنا أنّه قال: أريد أنّه من جملة مفاسد الإبل أنّه تكون معها غالباً الأشقياء الفجرة، وهم الجمّالون الذين هم شرار الناس، والأظهر أنّ المراد به أنّ هـذا القول متى لا يصير سبباً لترك الناس اتخاذها، بل يتخذها الأشقياء. ويؤيّده ما رواه الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار بإسناده عن الصادق ١٤٤ وقال: قال رسول الله ١٤٤ الغنم إذا أقبلت أقبلت، وإذا أدبرت أقبلت؛ والبقر إذا أقبلت، أقبلت وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيء غيرها إلا من الجانب الأشأم. قبل: يا رسول الله فمن يتخذها بعدذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة؟٥. وراجع: خيرها إلا من الجانب الأشأم. قبل: يا رسول الله فمن يتخذها بعدذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة؟٥. وراجع: الخصال، ص ٢١٠م. باب الثلاثة، ح ٥٣ معانى الأخبار، ص ٣١٦، ح ١.
- 3. الأمالي للصدوق، ص ٣٥٠، المسجلس ٥٦، ح ٢٠؛ ومعاني الأخبار، ص ١٩٦، ح ٣، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آباته على عن رسول الشكل الخصال، ص ٢٥٠، باب الأربعة، ح ١٠٥، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آباته على عن رسول الشكل الجعفريات، ص ٢٤٦، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آباته على عن رسول الشكل مع اختلاف يسير الفقيه، ج ٢٠ ص ٢٦١، ح ١٩٦٥، الرسائل، ج ١١، ص ٢٣٥، ذيل ص ١٩٦٠ ح ١٩٥٨، و ج ١١، ص ٢٧٠، ذيل ح ١٩٥٨، و ج ١١، ص ٢٠٥، ذيل المالل بعد البقر خيره إلى قوله: هإلا أن يخلف مكانهاه؛ و فيه، ص ٣٥، ح ٢٤٠٩، إلى قوله: وأدّى حقّه يوم حصاده، من وحخه وحاشية وبعه: وعن أبي عبدالله، بدل وأنّ أبا عبدالله».
  - 7. الوافي، ج ١٧، ص ١٣٢، ح ١٦٩٩٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٤، ح ٢٤٠٩١.
- ٧. وردشبه المضمون في التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٤، ح ١١٣٨ بسنده عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسين بن أبي السريّ، عن الحسين بن السريّ، عن الحسن بن السريّ معدود السريّ، عن الحسن بن السريّ معدود من أصحاب أبي عبد الله ١٤٤ ، في رجال النجاشي، ص ١٤٧، الرقم ٩٧٠ ورجال العلوسي، ص ١٨٠، الرقم ٢١٥ ولا ذكره الشيخ العلوسي في أصحاب أبي جعفر الباقر ٤٤ في رجاله، ص ١٣١، الرقم ١٣٤٠ وطبقة إبراهيم بن

الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِلَّولُ: «الزَّارِعُونَ 'كَنُوزُ الْأَنَامِ، يَزْرَعُونَ طَيِّباً أَخْرَجَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً، وَأَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً، يُدْعَوْنَ الْمُبَارَكِينَ». '

777/0

#### ١٢٥ \_بَابٌ آخَرُ ٢

١/٩١٩٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَفْبَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِيَّةً ، عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ :
 بْنِ عَلِيْ بْنِ عَطِيْةً ، عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ \* ، قَالَ \* : مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَحْرَثُونَ ، فَقَالَ لَهُمُ : «احْرُثُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُنْبِتُ اللّٰهُ بِالرِّيحِ \* كَمَا يُنْبِتُ بِالْمَطَرِ، قَالَ :

ه. إسحاق لا تلائم الرواية عن هذه الطبقة ،كعدم ملاءمة رواية هذه الطبقة عن أبي عبد الله ﷺ بواسطتين .

أمّا الحسين بن أبي السريّ، فالظاهر أنّه الحسين بن المتوكّل بن عبد الرحمن، ابن أبي السريّ، أخو محمّد بن أبي السريّ، فقد توفّي ابن أبي السريّ هذا سنة أربعين ومائتين . ويزيد بن هارون توفّي أوّل سنة ستّ ومائتين وولد سنة سبع عشرة و مائة، فيجوز لابن أبي السريّ الرواية عنه بواسطة . راجع: تهذيب الكمال، ج ٦٠، ص ٤٦٨، الرقم ١٣٣١، و ح ٢٣، ص ٢٦١، الرقم ٢٠٦١.

١. في دبس، وحاشية وط، : والزرّاعون، .

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٢٨٤، صدر ح ١١٣٨، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسين بن أبي السري، عن الحسن بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون الواسطي، وتمام الرواية فيه: «سألت جعفر بن محمد الله عن الفلاحين، فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه ١٠٥٠ الواقعي، ج ١٧، ص ١٣٢، ح ١٦٩٩٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٣، ح ٢٤٠٩٠.

٣. في حاشية (جت): (باب نادر). وفي (ط، جت): - (آخر).

في الوسائل: وإبراهيم بن عتبة . و لم نجد الإبراهيم بن عتبة ذكراً في موضع . وقد ذكر إبراهيم بن عقبة في أصحاب أبي الحسن الثالث \$ ، وطبقة إبراهيم بن عقبة هذا تلاثم المذكور في كتب الرجال . راجع : رجال المبرقي ، ص 60؛ رجال الطوسى ، ص ٢٨٥، الرقم ٥٦٣٦ .

٥. في دى، جن، والوافي والوسائل: - دعن أبي عبد الله ١٤٤٠.

٦. في ديء: - دقال،

٧. في المرأة: همذا مجرّب في كثير من البلاد، كقزوين وأمثالها ممّا يقرب من البحر».

#### دفَحَرَثُوا، فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ ٢٠٠١

٩١٩١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُصَالًا ، عَنْ سَدِير، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتُواْ مُوسَىٰ ﴿ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْأَل اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ إِذَا أَرَادُوا ، وَيَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا ؟ ، فَسَأَلَ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذٰلِكَ لَهُمْ ۚ ، فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ذٰلِكَ لَهُمْ ۚ يَا مُوسَىٰ.

فَأَخْبَرَهُمْ مُوسَىٰ، فَحَرَثُوا وَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً إِلَّا زَرَعُوهُ، ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا الْمَطَرَ عَلَىٰ إِرَادَتِهِمْ، فَصَارَتْ زُرُوعُهُمْ كَأَنَّهَا الْجِبَالُ وَالْآجَامُ ، ثُمَّ حَصَدُوا وَالْدَبِهِمْ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَسْأَلُ وَالْآجَامُ ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَسْأَلُ اللهَ ١٠ أَنْ يُمْطِرَ ١١ السَّمَاءَ عَلَيْنَا إِذَا أَرْدُنَا فَأَجَابَنَا، ثُمَّ صَيْرَهَا عَلَيْنَا ضَرَراً.

فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ضَجُّوا مِمَّا ١٢ صَنَعْتَ بِهِمْ، فَقَالَ ١٣: وَمِمَّ ذَاكَ ١٤ يَا

١. في «بخ، بف، وحاشية «جت»: (فجاد زرعهم». وفي (ي، : (فجاءت زروعهم».

۲. الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰۸۲، ح ۱۸۸۵؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۳، ح ۲٤۰۹۰.

٣. في دى: - دو يحبسها إذا أرادوا».

في «ط، بخ، بف، جن» والوافي: «لهم ذلك».

٥ . في دى، بف، جت، والوافي: دفـقال الله عزّ وجلّ: قـل لهـم: فـليحرثوا، افـعل ذلك لهـم (فـي دى، جت،: دبهمه))».

٦. والأجام): جمع الجمع لأجمة، وهي الشجر الكثير الملتف. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ١٨ المعباح المنير، ص ٦ (أجم).
 ٧. في وجت: وفحصدواه.

٨. في دبخ، بف، دثم داسواه.

٩. وَذُرُوناً» أي نشروا البذر وفرقوه؛ يقال: ذَرَوْتُ الحبّ والدواء والملح أذَرُه ذراً، أي فرقته. وذرَ الشيءَ ويذُرُه:
 أخذه بأطراف أصابعه، ثمّ نثره على الشيء. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٦٣٣؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٣٠٣
 (ذرر).

۱۱. في وجده: وأن تمطره. ١٦. في وطه: وبماه.

١٥. في دبف، والوافي: دقال».
 ١٤. في دط، بف، وحاشية دجت، والوافي: دذلك».

مُوسىٰ؟ قَالَ: سَأْلُونِي أَنْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُـمْطِرَ السَّـمَاءَ ۚ إِذَا أَرَادُوا، وَتَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا، فَأَجَبْتَهُمْ، ثُمَّ صَيَّرْتَهَا عَلَيْهِمْ ۖ ضَرَراً.

فَقَالَ: يَا مُوسىٰ، أَنَا كُنْتُ الْمُقَدِّرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يَرْضَوْا بِتَقْدِيرِي، فَأَجَبْتُهُمْ" إلىٰ إِرَادَتِهِمْ، فَكَانَ مَا رَأَيْتَ، أَ

### ١٢٦ \_ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ

١٩١٩٢ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ °، عَنْ بُكَيْرٍ ٢، قَالَ:

قَـالَ أَبُـو عَـنِدِ اللَّـهِ ﴿ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَـزْرَعَ زَرْعـاً ، فَـخُذْ قَبْضَةً مِـنَ الْـبَذِرِ ، وَاسْـــتَفْبِلِ الْــقِبْلَةَ ، وَقُــلْ : ﴿ أَفَــرَأَيْـتُمْ مَـا تَـخَرُثُونَ ٥ أَأَنْـتُمْ تَـزْرَعُونَهُ أَمْ نَـخْنُ الذَّارِعُونَ ﴾ كَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ ^ : بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \* ، ثُمَّ قُلِ : اللَّـهُمَّ ٢٦٣/٥ اجْعَلْهُ حَبَّا مُـتَرَاكِماً \* ( ، وَارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ ، ثُمَّ الْنُقُرِ ١ الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي يَـدِكَ

۲. في دط، بح، بخ، بس، جت، جده: - دعليهم».

١. في (بف): + (عليهم).

٣. في (بخ، بف) وحاشية (بح، جت): (فألجأتهم).

٤. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٨٢، ح ١٨٨٥٦؛ البحار، ج ١٣، ص ٣٤٠، ح ١٧.

٥. في اجده: اعمر بن أذينة،

٦. هكذا في وط، ي، وفي وبح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: «ابن بكير».

وتكرّرت رواية [عمر]بن أذينة عن بكير [بن أعين] في الأسناد، ولم يثبت رواية ابن أذينة عن ابن بكير، وما ورد في بعض الأسناد القليلة الظاهرة في ذلك فهو محرّف. وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي، ذيل ح ٧٠٠٤، فلاحظ.

٧. الواقعة (٥٦) : ٦٣ و ٦٤. ٨. في دبخ»: (ثمَّ قل».

٩. في دجت، : - وتقول: بل الله الزارع، ثلاث مرّات، .

١٠. هكذا في دبح، بف، جد، وحاشية دط، وحاشية أخرى لـ دجت، و الوافي. وفي دط، وحاشية دجت، جن،: دخيراً متراكماًه. وفي دبخ، دحيًا متراكماً، وفي سائر النسخ والمطبوع: دحيًا مباركاًه.

١١. في حاشية وبح، جت: وانشر، وفي وط: : + والبذر،

#### فِي الْقَرَاحِ ٢. «<sup>٢</sup>

٣/٩١٩٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْب الْعَقَرْ قُوفِئ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي ۗ : ﴿إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ : اللّٰهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ ۗ وَأَنْتَ الزَّارِعُ ، فَاجْعَلْهُ حَبًا مُتَرَاكِماً ۗ ». ٧

9198 / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْن عُمَرَ الْحَكَلُالِ^، عَن الْحُصَيْنِيُ ٩، عَن ابْن عَرَفَةَ، قَالَ:

قَـالَ ١٠ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤: ‹مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِحَ النَّخِيلَ ١١ إِذَا كَانَتْ ١٢ لَا يَجُودُ ١٣

 ٨. هكذا في (بخ» وحاشية (جت، جن». وفي (ط): (الجلال). وفي (ى، بح، بس، جت، جد، جن) والمطبوع والوسائل: (الجلاب). وفي (بف): (الخلال).

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى أحمد بن عمر الحكال كتاب عبد الله بن محمّد الحُصّيني، كما في الفهوست للطوسي، ص ٢٩٢، الرقم ٤٣٧، لاحظ أيضاً: رجال النجاشي، ص ٩٩، الرقم ٢٤٨؛ رجال العلوسي، ص ٣٥٧، الرقم ٤٢٣، رجال البرقي، ص ٥٢.

٩. هكذا في وط ، ي ، بح ، جت ، جد، . وفي وبخ ، بس ، بف ، جن، والمطبوع والوسائل: والحضيني، .

و تقدّم آنفاً أنّ الحصيني هذا، هو عبد الله بن محمّد، وهو وإن ورد في رجال البرقي، ص ٥٤، و ص ٥٦ ملقباً بالحضيني واختلف نسخ رجال الطوسي وفهرسته، لكن ترجم له النجاشي في رجاله، ص ٢٢٧، الرقم ٥٩٧ قائلاً: وعبد الله بن محمّد بن حصين الحصيني الأهوازي، والظاهر أنّ الحصيني منسوب إلى جدّه حصين. راجع: رجال الطوسي، ص ٣٦٠، الرقم ٣٣٧، الرقم ٥٥٦٥ الفهرست للطوسي، ص ٢٩٢، الرقم ٤٣٧٠.

١٢. في (ط) والوسائل: (كان).

١. والقراح؛ المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. والجمع: أقرحة .الصحاح، ج ١، ص ٣٩٦ (قرح).

۲. الوافي، ج ۱۸، ص ٤٧، ١، ح ۱۸۷۹۸؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۷، ح ۲٤، ۹۹.

٣. في الوسائل: - وقال لي.

٤. في وط، بح، بخ، بس، بف، جد، وحاشية وجت، والوسائل: وبذرنا،.

٥. في حاشية دجت: (فأنت). ٦. في دبس): دمباركاً).

٧. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٧، ح ١٨٧٩٩؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٧، ح ٢٤٠٩٨.

١١. في وط، والوسائل: والنخل،

۱۳. في دي، والوافي: دلا تجوده.

حَمْلُهَا ﴿، وَلَا يَتَبَعُلُ ۗ النَّخْلُ، فَلْيَأْخُذْ ۗ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةٌ ۖ ، فَلْيَدُقَّهَا ۗ بَيْنَ الدَّقَيْنِ ۚ ، ثُمَّ يَذُرُ فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلًا ، وَيَصُرُ ۗ الْبَاقِيّ ^ فِي صُرَّةٍ ۚ نَظِيفَةٍ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ۖ ` فِي قَلْبِ لَنَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِ عَل

٩١٩٥ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 صَالِح بْنِ عُقْبَةً، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ <sup>14</sup>: «قَدْ رَأَيْتُ حَاثِطَكَ ١٠ فَغَرَسْتَ فِيهِ شَيْعًا ٢٦ بَعْدُ ١٩٥٧.

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَدْتُ ١٨ أَنْ آخُذَ مِنْ حِيطَانِكَ وَدِيّاً ١٩.

١. في الوسائل: «عملها».

٢. في مرأة العقول، ج ١٩ ، ص ٣٣٦: وقوله علا : ولا تتبقل، بصيغة النفقل، وفي بعض النسخ بصيغة الافتعال، أي لا تقبل البعل، ولا ينفع فيها اللقاح المعهود فيها. قال الغير وزآبادي: تبعلت المسرأة: أطاعت بعلها. وقال الجزري: استبعل النخل: صار بعلاً . وراجع: النهاية، ج ١، ص ١٤٢٠ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٨٠ (بمل).

٤. في (بخه: ديابساً». ٥ . في دطه: دفليدفنهاه.

٣. في وبف: «الدقتين». وفي المرآة: «قوله الله : بين الدقتين، أي دقاً غير ناعم».

٧. في وبف: ويصيره. ٨. في وطه: ويصرّه بدل ويصرّ الباقيء.

 ٩. الصّرّةُ: ما تَعْقَدُ فيه الدراهم، أو هي ما يُصَرّ فيه، أي يُجْمَعُ فيه. راجع: المغردات للراغب، ص ٤٨١؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٤١٥ و ٤٥٧ (صرر).

١١ . في الوسائل: «النخل». وفي المرآة: «قلب النخلة: وسط أغصانها الذي تبدّل حولها أعداقها، أو في رأسها؛
 قال الفيروزآبادي: القلب -بالضمّ -: شحمة النخل، أو أجود تحوصها». راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٢١٦ (قلب).
 ٢١ . في «بغ» والوافي: + «ذلك».

١٢. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٨، ح ١٨٨٠٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٨، ح ٢٤١٠٢.

١٤. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وعن أبي عبد الله # قال : قال لي، بدل وقال : قال لي أبو عبد الله #،

١٥. الحانط: البستان؛ قال ابن الأثير: وفي حديث أبي طلحة: فإذا هو في الحانط، وعليه خميصة، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حانط، وهو الجداره. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٤٦٢؛ المصباح المنير، ص ١٥٧ (حوط).

١٧. في الوسائل: - وبعد، ١٨. في وطه: - وقد أردت،

 ١٩. الودي، على فعيل: صغار الفسيل. الواحدة: وديّة. والفسيل: النخلة تقطع من الأم فتغرس. الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٢١ (ودا). قَالَ: ﴿ فَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وَأَسْرَعُ ؟ ۚ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: ﴿إِذَا أَيْنَعَتِ الْبُسْرَةُ ۗ وَهَمَّتْ أَنْ تُرْطِبَ ۗ ، فَاغْرِسْهَا ۖ ؛ فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي غَرَسْتُهَا ۚ سَوَاءً ».

فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ ، فَنَبَتَتْ ۚ مِثْلَهُ سَوَاءً . ۗ

٩١٩٦ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ ﴿ عِلَا : ﴿ ذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً ، فَاقْرَأُ عَلَىٰ كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ : 'سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ ؛ فَإِنَّهُ لا يَكَادُ \* يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، . ` الْوَارِثِ \* ؛ فَإِنَّهُ لا يَكَادُ \* يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، . ` \

٩١٩٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ رَفَعَهُ:

عَنْ أَحَدِهِمَا عِنْهُ ، قَالَ: «تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ ١١ أَوْ زَرَعْتَ ١٢: وَمَثَلُ ١٣ كَلِمَةٍ طَيْبَةٍ كَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُهَا ١٥٠ . ٥١٠

١. ينع الثمر ويينع، وأينع يونع، أي أدرك ونضج؛ قال ابن الأثير: «وأينع أكثر استعمالاً». راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٣١٠؛ النهاية، ج٥، ص ١٣٠(ينع).

٢. الكشرة»: واحدة البشر، وهو التعر قبل إرطابه، أوّله طَلْع، ثمّ خَلالٌ، ثمّ بَلَخٌ، ثمّ بُشـوٌ، شمّ وُطَبّ، شمّ نَـغوٌ.
 والجعع: بُشرات وبُسُرات. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٩ (بسر).

٣. في الوافي: «أن تترطّب». ٤. في (ط): وفاغسلها».

<sup>0.</sup> في ديخ» : دغرسها». وفي الموآة: دقوله على: فاغرسها، أي اغرس البسرة. وغرستها، عملى صبيغة المتكلّم. والظاهر أنّ الراوي توهّم أنّ نفاسة نخيله على لنوعها، فأراد أن يأخذ وديّاً منها، فعلّمه على ما فعله في نخيله فصار جياداً».

٧. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٨، ح ١٠٨٠١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٩، ح ٢٤١٠٣.

٨. في (بح، بس): + (عليّ).

٩. في دى، بح، بخ، بف، وحاشية (جت، والوافي: + «أن،

١٠. الوافعي، ج ١٨، ص ١٠٤٩، ح ١٨٨٠٢؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٨، ح ٢٤١٠٠.

١١. في دى، والوافي: + دغرساً، ١٢. في دى،: + دزرعاً،

١٣. في وط ، بخ ، بف والوافي : ومثل بدون الواو .

إشارة إلى الآيتين ٢٤ و ٢٥ من سورة إبراهيم (١٤): ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّيّةً كَفَ جَرَةٍ طَيّيّةٍ
 أَصْلُهَا قَابِتُ رَفَرْعُهَا فِي السّمَاءِ ٥ تُؤْتِي أُكُلّهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ الآية.

١٥. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٩، ح ١٨٨٠٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٨، ح ٢٤١٠١.

٧/٩١٩٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ اللهِ عَنْ قَطْعِ السَّدْرِ؟

فَقَالَ: «سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِﷺ سِدْراً، ٢٦٤/٥ وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباًه. ٢

٩١٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ‹مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ"، قَالَ ؛: «لَا بَأْسَ °».

قُلْتُ: فَالسِّدْرِ ۚ ؟ قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ۥ إِنَّمَا يُكْرُهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ ۗ ؛ لِأَنَّهُ ^ بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا ^ هَاهُنَا فَلَا يُكْرُهُه . ` ١

۱. في دطه: -دمحمّد بن،

٢. قوب الإسناد، ص ١٣٦٨، ح ١٣١٧، عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ١٠١٥، ح ١٨٨٠٤؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ٣٩، ح ٢٤١٠٥.

٣. في وط، بس: والشجرة.

٤. في (بف) والوافي: «فقال».

٥. في «بف»: ولا بارك». في الوسائل: + «به».

<sup>7.</sup> في العرأة: وقوله: فالسدر، السؤال من جهة أنّ العامة رووا عن النبيّ ﷺ أنّه لعن قاطع السدرة، وروي أنّه لمّا قطع المتركل - لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسين ﷺ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الآن بان معنى حديث النبيّ ﷺ، وقد أوردت هذا الخبر في كتاب البحاره. أورد الخبر في العلماء في الأمالي للشيخ الطوسي، ص ٣٦٥، ح ٢٥، وفيها: والرشيده بدل والمتوكل، فلذا قال في هامش الكافي المطبوع: وولعل المتوكل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النشاخ».

٨. في وبس، جت، جن: ولأنهاء. ٩. في دبف، والوافي والوسائل: دفأتاء.

١٠. الوافعي، ج ١٨، ص ٥٩٨، ح ١٧٩٤٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٤٠، ح ٢٤١٠٦.

٠٩٢٠ / ٩. عَنِ النِي أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ ٢، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ لِبَا ُهِ ؟

## ١٢٧ \_بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ 'بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَا يَجُوزُ

٩٢٠١ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ سَمَاعَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَــنْ أَبِــي عَــنِدِ اللّــهِ ﴿ قَـالَ: وَلَا تُـوَّاجِـرُوا ۗ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ۗ ، وَلَا بِالتَّمْرِ ۚ ' ، وَلَا بِالأَرْبِعَاءِ ' ' ، وَلَا بِالنِّطَافِ ' ' ، وَلٰكِـنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ

۱. في ابخ): - اعن).

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلا في سند الحديث الأول من الباب، ويبعد جداً تعليق السند عليه، سيّما بالنظر إلى أنَّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلاثم عنوان الباب كما نبّه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه دفي تعليقته على السند. وما ورد في الوسائل، ج ١٩، ص ٣٩، ح ٢٤٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة، أو من باب فهم الشيخ الحرّر وقوع التعليق في السند.

٣. في وبف: ومحمّد بن مضارب، 2. في الوسائل: وفيصب،

. في المرآة: العلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة؛ إذ لا يمكن الحمل على
 الكراهة مع هذا التهديد البليغ».

٦. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥١، ح ١٨٨٠٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٩، ح ٢٤١٠٤.

٧. في وبح): وأن تؤاجر، ٨. في وط، جت، والوسائل والتهذيب والاستبصار: ولا تُؤاجَر،

٩. في (بخ ، بف): (والشعير).

- ١٠. في مراة العقول، ج ١٩، ص ٣٣٩: وقوله عليه: لا تؤاجروا الأرض، حمل في المشهور عملى الكراهة، وقبيد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض ... قوله عليه: ولا بالتمر، يمكن أن يكون لعدم جواذ إجارة الأشجار، كما هو المشهور، أو لكونه شبيها بالمزابنة .
- ١١. الأربعاء: جمع الربيع، وهو النهر الصغير، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٠٧٧ المصباح المنير، ص ٢٦١ (ربع).

١٢. النِطافُ: جمع النُّطفة، وهو الماء الصافي قلَّ أو كثر، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل ٥٠

170/0

#### وَالْفِضَّةَ ا مَضْمُونٌ ، وَهٰذَا لَيْسَ بِمَضْمُونِ» . "

٩٢٠٧ / ٢. مُحَمَّدٌ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
 عَمًّار، عَنْ أَبِي بَصِير \*:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَلَا تَسْتَأْجِرِ ۗ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ، وَلَا بِالشَّعِيرِ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ، وَلَا بِالنِّطَافِ،

قُلْتُ: وَمَا ۗ الْأَرْبِعَاءُ؟

حه من لفظها. راجع: المصباح المنير، ص ١٦١؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٤٠ (نطف).

وفي المرأة: دوقال الفاضل الإسترآبادي: كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نـوعاً مـن العـار ، فيكون النهي من باب الكراهة .

وقال الوالد العلامة: أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة، وإمّا لعلّة لا نعلمها، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة.

١. في وطع: والفضّة والذهب.

- ٢. في المرأة: وقوله ٤٤: مضمون، لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض؛ إذ حينئذ لا يصيران مضمونين؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّت، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة، فالإجارة تكون بهما، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين، فلا تصحّ الإجارة بهما، بل المزارعة».
- ٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٥، ح ٢٦١، والاستبصار، ج ٣، ص ١٢٧، ح ٤٥٧، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن التصريح باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر. النوادر للأشعري، ص ١٦٩، ح ٤٤٠، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم و ١٠٠٢، م ١٠٢٧، ح ١٨٧٣٤ المعصوم و ١٠٠١، ص ١٠٢٠، ح ١٨٧٣٤ المسائل، ج ١٩، ص ٥٥، ح ٢٤١٣٦.
- ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٣٨٩٥؛ ومعاني الأخبار، ص ١٦٢، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبسي عبد الله ١١٥٤ من درن توسّط أبي بصير بينهما، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من «أبي» في «أبي بصير» إلى دأبي، في «أبي عبد الله ١٤٤»، فوقع السقط.

هذا، وقد توسط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد الله الله في عددٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٣٠٤- ٣١٤. .

٦. في وطه: وماء بدون الواو.

قَالَ: «الشِّرْبُ، وَالنَّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَكِنْ تَقَبَّلْهَا ۚ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ». ٢

٩٢٠٣ / ٣. أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ولا تَسْتَأْجِرِ ۗ الأَرْضَ بِالْجِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا ۚ جِنْطَةً ، . ٥

٩٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ تَـعْلَبَةَ بْـنِ مَيْمُونِ<sup>٢</sup>، عَنْ بُرَيْدٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لا ﴿ فِي الرَّجُـلِ ^ يَتَقَبَّلُ \* الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ ١٠، قَـالَ: «لَا بَأْسَ» .١١

٩٢٠٥ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ:

١. في وبح، والوافي: ويقبلها، وفي التهذيب، ح ٢٦٨: ويسلمها، وفي الاستبصار، ح ٤٥٨: وتسلمها، .

٢. الأستبصار، ج ٣، ص ١٦٨، ح ١٥٥، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٥، ح ٢٦٨، معلقاً عن محمد الأستبصار، ج ٣، ص ١٩٥، ح ٢٦١، ح ١، بسنده عن صغوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ١٤٤. الله ١٤٤. الله ١٤٤. ح ١٦٨، ح ١٤٦، ح ١٩٥، ص ١٤٤، ح ١٦٨، ح ١٤٦، ح ١٦٨، ص ١٤٤، ح ١٦٨، ح ١٤٨، س ١٤٤، ح ١٨٦٠ بسنده عن إسحاق، عن أبي بصير، إلى قوله: وولا بالنطاف، راجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول، ح ١٥٧، والتهذيب، ج ٧، ص ١٤٥، ح ١٦٨، والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٧٠ ح ١٦٨٦، والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٧٠.

٣. في دبف: دلا يستأجره. ٤. في دبخ، بف: ديزرعهاه.

<sup>0.</sup> التَّهذيب، ج ٧، ص ١٩٥، ح ٨٦٣، معلَّقاً عن أبي عليّ الأُشعري. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٣٩٠٨، معلَّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٨، ص ٢٣٠، ح ١٨٧٣، الوسائل ، ج ١٩، ص ٥٥، ح ٢٤١٣٧.

٦. في وطه: - وبن ميمون». ٧. في الوسائل: وأبي عبد الله.

٨. في دطه: درجل، ٩. في دبف: ديقبل،

١٠. في وبخ، ووبالدراهم،

١١. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٣، ح ١٨٧٣٩؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٥٤، ح ٢٤١٣٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ١ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ۗ مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا ۗ زَادَ وَرُبَّمَا ۗ زَادَ وَرُبَّمَا ۗ نَقَصَ ، فَيَدْفَعَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ عَلَىٰ أَنْ يَكْفِينَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السِّنَةِ ٥ ، قَالَ : ولا بَأْسَه . ٦ السَّنَةِ ٥ ، قَالَ : ولا بَأْسَه . ٦

٩٢٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَـنْ جَـعْفَرِ بْـنِ بَشِـيرٍ، عَـنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنِ الْفُضَيْل بْنِ يَسَادٍ، قَالَ:

> سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ٧ بِالطَّعَامِ ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا، فَلَا خَيْرَ فِيهِ^. ٩

٧/٩٣٠٧ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَصْلِ ١٠ ، قَالَ :

١. في دط، جن، والوسائل: دتكون،

الخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. والغلة: الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك، ثمّ سمّي
 الإثاوة خراجاً، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع: المغوب، ص ١٤١؛ لمسان العرب، ج ٢،
 ص ٢٥١ (خرج).

في دطه: دأو ربّما».

٥. في العرآة: ولا يتوهّم فيه جهالة العوض؛ لأنّ مال الإجارة هو ماثنا درهم، وهو معلوم، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمهه.

آ. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٦، ح ١٨٦، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . الفقيه، ج ٣، ص ١٤٤ ذيل ح ٣٩٩، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧٥، ح ١٤١٤٢.
 س ٧٥، ح ١٤١٤٢.

٨. قال الشيخ في الاستبصار بعد إبراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها: «هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية
إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وينبغي أن نقيّدها ونقول: إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي
صاحبها منه، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يساره وذكر هذه الرواية.

<sup>9.</sup> المتهذيب، ج ٧، ص ١٩٥، ح ٢٨٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٨، ح ٤٦٠، معلّقاً عن عليّ بـن إبراهـيم. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٩، ذيل ح ٩١٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٨، ح ٢١٦، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٣، ح ١٨٤٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٥٥، ح ٢٤١٣.

١٠. في دى، بخ، بف: + دالهاشمى».

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً، فَقَالَ: أَجْرَتُهَا 'كَذَا ' وَكَذَا عَلَىٰ " أَنْ أَزْرَعَهَا '، فَإِنْ " لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ '، فَلَمْ يَزْرَعْهَا ' ؟

قَالَ: «لَهُ أَنْ يَأْخُذَ^، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ۚ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكُهُ ۗ ١٠، ١١،

٩٢٠٨ / ٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

سَأَلَتُ الرِّضَا اللهِ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي ١٢ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ١٢ جُرْبَاناً ١٤ مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَة مِنَ الأَرْض ؟

فَقَالَ: دحَرَامًه.

١. في دى، جت، والوافي والتهذيب: «أجرتها». وفي دط» والفقيه: «أجرنيها». وفي الوافي: «أجرتها، بـمعنى استأجرتها. وفى الفقيه: أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح».

٣. في (بس) والتهذيب والفقيه: - (علي).

٢. في دط، والوافي والفقيه: «بكذا».

في الفقيه: «أو».

في التهذيب والفقيه: «إن زرعتها».
 في وبخ، بف»: «كذا وكذا» بدل «ذلك».

٧. في «بخ» والوافي: + «الرجل».

أن ياخذه بماله».

٩. في الوافي: دترك،

١٠. في هبخ» والوافي: هلم يترك». و في المرأة: «إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يمتركه، عملى الحالين يلزمه الأداء؛ أو إن شاء الموجر أخذالأجرة، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر».

التهذيب، ج٧، ص ١٩٦، ح ٢٨، معلقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل الفقيه، ج٣، ص ٢٤٥، ح ٣٨٤، معلقاً عن أبان، عن إسماعيل، عن أبىي عبد الله ١٨٤ الوافي، ج ١٨،

- ص ١٠٢٦، ح ١٨٧٥٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٢٣، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

۱۲. في دط، والوافي والفقيه والتهذيب: داشتري.

١٣. في وطء: - وأرضاً ع. وفي الوافي: «المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها، وحينتل موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها، وحينتل موضعه باب المزابئة، وإمّا استئجارها، وحينتل موضعه باب مؤاجرة الأرض، كما فعله في الكافئ، وهو أبعدها».

١٤. الجريب: الوادي، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها: جريب، وجمعها: أجربة وجُرْبان بالضم، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع. المصباح المنير، ص ٩٥ (جرب).

قَالَ: قُلْتُ اللهُ: فَمَا تَقُولُ ـ جَعَلَنِيَ اللَّهُ \* فِدَاكَ ـ إِنِ اشْتَرَىٰ مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلِ ٢٦٦/٥ مَعْلُوم، وَجِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا ؟؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ». أَ

وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ ٢٠٠؟

٩/٩٢٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَّتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يَزْرَعُ ۚ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّغْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ ۗ أَنْ يَعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا ^ وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرَبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ ۗ ،

قَالَ: ولَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا ١٢. هِ ا

١. في دي، جن، والتهذيب، ح ٨٦٥: وفقلت، ٢٠ في وطه: وجُعلتُ، بدل وجعلني الله،

 <sup>&</sup>quot;. في المرأة: «قوله: من غيرها، أي مع اشتراط غيرها، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا، أو لعدم تيقّن حصوله منها، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها، ولم أره \_كما هو في بالي \_في كلام القوم».

التهذيب، ج ٧، ص ١٩٥، ح ١٦٥، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء. الفقيه، ج ٣، ص ١٤٠، ح ٢٨٠٨، معلَقاً عن الحسن معلَقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن ١٤٤ التهذيب، ج ٧، ص ١٤٩، ح ٢٦١، بسنده عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن ٤٠٠ الوافي، ج ١٨، ص ٢٩٥، ح ١٧٩٤٣ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٥٨ ذيل ح ٢٣٥٨٣ و و ص ٢٤٠، ذيل ح ٢٣٥٨٨.

٦. في وط، بخ، بف، والتهذيب: وزرع،

٧. في وط، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: + وعلى،

٨. في العرأة: «قوله: وزن كذا، يحتمل أن يكون مفعول «يعطيه»، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم، أو ما قيمته كذا من الدراهم، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون «وكذا» ثانياً معطوفاً على الوزن، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل «يمسح»، أي يعطي من كل جريب يمسح عليه، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً».

٩. الغُرْم: أداء شيء لازم. والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٦٣ (غرم). ١٠. في هبخ، بف» والوافي: هزاد واستفضل.

١١. في هامش المطبوع: ولا يخفى أنَّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي،.

١٢. التهذيب، ج٧، ص١٩٦، ح ١٩٦، معلقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج٣، ص ٢٥١، ح ٣٩٠٩، معلقاً حه

١٠/٩٢١٠ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا ۗ زَعْفَرَانٍ ۗ رَطْبٍ ۚ مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسَ إِذَا جُفِّفَ ۗ يَنْقُصُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِهِ ۗ ، وَيَبْقِي رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ ؟

قَالَ: ولا يَصْلُحُه.

قُلْتُ: وَإِنْ 'كَانَ عَلَيْهِ أَمِينَ ' يُحْفَظُ بِهِ ' لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ ' '؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ ' إِاللَّيْلِ، وَلا يُطَاقُ حِفْظُهُ ' '؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ ' إِاللَّيْلِ، وَلا يُطَاقُ حِفْظُهُ ؟

قَالَ: «يُقَبِّلُهُ ۗ الأَرْضَ أَوَّلًا عَلَىٰ أَنَّ لَكَ ۗ ا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً». ۖ ا

حه عن محمّد بن سنهل، منع اختلاف يسنير «الوافي» ج ۱۸ ، ص ۱۰۲۷ ، ح ۱۸۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ٤٩ . - ۲۲۱۲۷.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

 ٢ . المنا، مقصور: الذي يوزن به، والتثنية: منوان، و الجمع: أمناه، و هو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ بمعناه على لغة بني تميم. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٩٧؛ لسان العوب، ج ١٥، ص ٢٩٧ (منا).

٣. في «ى، بخ، بف، جله وهامش وبحه: «زعفراناً». وفي العرآة: «قوله: منا زعفران، بالتخفيف والقصر، مضاف إلى الزعفران، و«رطباً» نعت لامناه، وعلى نصب «زعفراناً» بدل من «مناه، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً».

٤. في وي، بع، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، والمرآة: ورطباً».

٥. في دطه: دجفٌ.

٦. في الوسائل: «أرباع».

٧. في (ط) والوافي: (فإن). ٨. في (بف): (أميناً».

٩. في (ط): (يحتفظ به). وفي الوسائل والتهذيب: (يحفظه).

۱۰. في «بف»: +«به».

١١. المعالجة: المزاولة والممارسة. وكل شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١٣٣ (علج).

۱۳. في دبف: دذلك،

التهذيب، ج ٧، ص ١٩٧، ح ١٨٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن عبد الله بن بكير٠ الوالمي، ج ١٨، ص ١٩٧، عن عبد الله بن بكير٠ الوالمي، ج ١٨، ص ٢٤١٧.

### ١٢٨ ـ بَابُ قَبَالَةِ ١ الْأَرْضِينَ ٢ وَالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالزُّبُعِ ٣

1 / ٩٢١١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَىٰ خَيْبَرَ بِالنَّصْفِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَىٰ خَيْبَرَ بِالنَّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَذْرَكَتِ الشَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةً ، فَقَوَّمَ \* عَلَيْهِمْ \* قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ: إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ \* وَتُعْطُونِي نِصْفَ الشَّمَنِ \* ، وَإِمَّا أَنْ ^ أَعْطِيَكُمْ \* نِصْفَ الشَّمَنِ \* ، وَإِمَّا أَنْ ^ أَعْطِيَكُمْ \* نِصْفَ الشَّمَنِ \* ، وَآخَذَهُ ١١ . فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ ٢ وَالْأَرْضُ» . "١

١. قال المطرزي: «من تقبّل بشيء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض: أن يتقبلها إنسان فيقبّلها الإمام، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح، كما كان رسول الشظة يقبّل خيبر من أهلها، كذا ذكر في الرسالة اليوسفيّة».

وقال الفيّومي: وتقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد . والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشيء مقاطعة ، وكتب عليه بـذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة » . المغرب، ص ٢٧١ ؛ المصباح المنير، ص ٤٨٩ (قبل) . 

Y . في وي : والأرض» .

٣. في وبس، : وأو الثلث أو الربع،

٤. قوله 樂: فقوّم، أي فخرص، كما سيأتي في الحديث الثاني.

٥. في وبح، والوسائل، ح ٢٣٥٦٨: دعليه، ٢. في وبخ، وأن يأخذوه،

٧. في حاشية «جن» والتهذيب: «الثمرة». وفي حاشية «بخ» والوسائل، ح ٢٣٥٦٨ والبحار: «التمر». وفي الوافي:
 «في التهذيب: الثمرة، بدل الثمن في الموضعين، والثمن أوفق للقيمة، والثمرة أنسب بالخرص، كما يأتي».

في (ط، جد) والوسائل، ح ٢٣٥٦٨ والبحار: - «أن».

٩. في وطه: وأعطيتكم،

١٠. في وبخ»: «التمر». وفي الوسائل، ح ٢٣٥٦٨ والبحار: «الثمر». وفي التهذيب: «الثمرة».

١١. في وطه: وفآخذه، وفي الوسائل، ح ٢٣٥٦٠: - ووآخذه.

١٢. في المرآة: وقولهم: بهذا قامت السماوات، أي بالعدل، .

١٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٣، ح ٨٥٥، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله على ، النوادر للأشعري، ص ١٩٣٠ عن أبي عبد الله على ، النوادر للأشعري، ص ١٩٣٠ عن أبي عبد الله على ، النوادر للأشعري، ص ١٩٣٠ عن أبي عبد الله على ، النوادر للأشعري، ص ١٩٣٠ عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله على المنافذ المعلن عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله على المنافذ المعلن عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله على النوادر للأسعري، عن المنافذ العلى عن عند الله على المنافذ المعلن عند الله على عند الله على المنافذ العلى الله عند الله على المنافذ العلى المنافذ المنافذ الله عند الله على المنافذ العلى الله عند الله على الله عند الله على الله عند ا

٩٢١٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَن بْن Y7Y/0 مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ '، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ '، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا افْتَتَحَ ۗ خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ ۚ ، فَلَمَّا بَلَغَتِ ۚ الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً اِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ ۚ عَلَيْهِمْ ۖ ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا لَهُ ^: إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ^، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هُؤُلَاءِ؟ قَالَ ' : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ ' ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَـرَصْنَا ١٢، وَإِنْ شَـاوُوا أَخَـذْنَا فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: بِهٰذَا ٣ قَـامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ١٥. ١٥.

٩٢١٣ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيَّ:

حه ح ٤٢٣، بسنده عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ، وفيه هكذا: «عن أبي عبد اللهﷺ قال: حـدّثني أبـي أنّ أباه 出 حدَّثه أنَّ رسول الله 編 ... ع مع اختلاف يسير والوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢، ح ٢٣٥٦٨؛ وفيه، ج ١٩، ص ٤٠، ح ٢٤١٠٨، إلى قوله: وأعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها،؛ البحار، ج ۲۱، ص ۳۱، ح ۳۳.

۲. في «بف»: + «الكناني».

١. في (ط): (معاوية بن وهب).

٤. في دي: دبالنصف،

٣. في دي، وحاشية دبح، دلمًا فتح،

٥. في الوسائل: «أدركت». ٦. الخَرْص: الظنِّ. وكلِّ قول بالظنِّ فهو خرص، والمراد هنا التقدير بالظنِّ. راجع: النهاية، ج٢، ص٢٢؛

٧. في (ط): - (فخرص عليهم). القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٣٨ (خرص).

في دى، ط، بخ، بف، والوافي والوسائل: - دله.

ا في «بخ، بف» والوافي: «فقال». ٩. في «بخ، بف» والوافي: + «بن رواحة».

١١. في وطع: والشيء،

١٢. في دى، بح، بخ، بس، جن، والوسائل والبحار: دخرصت،

١٤. في حاشية «ط»: «الأرضون». ۱۳. في دبخه: دوبهذاه.

١٥. التهذيب، ج٧، ص ١٩٣، ح ٨٥٦، بسند آخر؛ الأمالي للطوسي، ص ٣٤٢، المجلس ١٢، ح ٣٩، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن آبائه ﷺ عن النبيِّ ﷺ، وفيهما مع اختلاف يسير -الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٠، ح ١١٨٧٢٦ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٢، ح ٢٣٥٦٩؛ البحار، ج ٢١، ص ٣١، ح ٣٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَالَ: ﴿ لَا تُقَبِّلِ \* الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ \* وَالْخُمُسِ \* لَا بَأْسَ بِهِ ، .

وَقَالَ }: ولا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمْسِ، "

4 / ٩٢١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ:

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ، فَيَزْرَعُ٬ أَرْضَ غَيْرِهِ، فَيَقُولُ: ثَلَثَ لِلْبَقَرِ، وَثَلَثَ لِلْبَذْرِ، وَثَلَثَ لِلأَرْضِ^.

١. في الوافي: ولا يقبّل.

۲. في دېف: «فالثلث».

٣. في دبخه: + دو قال.

٤. في (بخ): - (قال).

٥ التهذيب، ج ٧، ص ١٩٧، ح ١٩٧، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٨، ح ٤٥٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٤، ح ١٨٠، معلقاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله ١٩٤، و بسند ج ٧، ص ١٩٤، ح تماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله ١٩٤، من قوله: «وقال: لا بأس بالمزارعة». وفيه، ص ٢٠١، ضمن ح ٨٨٠، بسنده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٠، صدر ح ٣٩٠٦، مملقاً عن حمّاد، وتمام الرواية في الأخيرين: «سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس بهه الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٠، ح ١٨٧٢؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٤، ح ٢٤١٠٩؛ وفيه، ص ٥٣٠ ح ٣٤٥٠٠ إلى قوله: «والخمس لا بأس بهه.

 ٦. هكذا في وطاع. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: + وعن الحسن بن محبوب.

وما أثبتناه هو الصواب؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الصدن بن محبوب في أسنادٍ عديدة، ولم نجد في مورد رواية بن سعيد عن الحسن بن محبوب في أسنادٍ عديدة، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب، بعناوينه المختلفة، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محتد وهو ابن عيسى، كما ثبت في محلّه وبين الحسين بن سعيد، وهو من عمدة مشايخه، في غاية البعد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٤٠٤ ـ ١٥٤؛ ص ٢٧٠ - ١٧٤؛ و حديد محجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٤٠٤ ـ ١٥٤؛ ص ٢٧٠ - ١٧٤ - وفيزرع».

٨. في «بخ ، بف» والوافي : «و ثلث للأرض ، وثلث للبذر» .

قَالَ: ولَا يُسَمِّي ' شَيْعًا مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ، وَلَكِنْ يَقُولُ ' : ازْرَعْ " فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُتاً، . '

٩٢١٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ۞ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ۗ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً، وَلِلْبَقَر ثُلُفًا ۚ ؟

قَالَ: ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً؛ فَإِنَّمَا ۗ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ ۗ . ٩

٦/٩٢١٦. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الأَرْضَ، فَيَشْتَرِطَ لِلْبَدْرِ ثُلْثاً، وَلِلْبَقَرِ ' ثُلْثاً؟ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّي شَيْئاً؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ '١٠.١١

١. في الوافي: ولا تسمَّه. ٢. في وبس، والوافي: وتقول،

٣. في التهذيب، ح ٨٧٢: + ﴿ وَلَيُّ ٩.

٤. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٧، ح ٢٧٨، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه، ص ١٩٤، ح ٨٥٧، بسند آخر. النوادر للأشعري، ص ١٦٦، ح ٤٢٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ﴿ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠١، ح ١٨٧١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٤١، ح ٢٤١١١.

في (ط، بح، جت، جد) والوسائل والتهذيب، ح ٨٧٣: - (عليه).

٦. في المرأة: «قوله: للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً، يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون اللام للتعليك، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك، وثانيهما أن يكون المعنى: ثلث بإزاء البذر، وثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر».

٨. في العرآة: وقوله على: فإنّما يحرّم الكلام؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسسمَ البـذر والبـقر حـلُ، وإن سـمّى حرم، مع أنّ مال الأمرين إلى واحد، والمقدار واحده.

التهذیب، ج۷، ص ۱۹۷، ح ۸۷۳، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وفیه، ص ۱۹٤، ح ۸۵۷، بسند آخر، مع اختلاف یسیر «الوافی، ج ۱۸، ص ۱۰۲، ح ۱۰۲۳، الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۶، ۲٤۱۱۲.

١٠. في «بح»: «البقر». ١٠. لم يرد هذا الحديث في الى ١٠.

١٢. الوافي، ج ١٨، ص ٢٧٠١، ح ١٨٧٣٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٤١، ح ٢٤١١.

77A/0

# ١٢٩ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ ١ بَيْنَهُمَا

٩٧١٧ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْحِيِّ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْبَقْرُ ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَقْرُ وَالْبَقْرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْفِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ ۗ وَالْعَمَلُ وَ فِي الزَّرْعِ حَتَىٰ يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً ° ، وَيَكُونُ ۗ الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ ^، وَيَبْقَىٰ مَا بَقِيَ ^ عَلَىٰ أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ ١ الشَّلْثَ ، وَيَبْقَىٰ مَا بَقِيَ ^ عَلَىٰ أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ ١ الشَّلْثَ ، وَيَعْقَى مَا بَقِيَ ١ عَلَىٰ أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ ١ الشَّلْثَ ، وَلِي الْبَاقِي ١١ .

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ».

قُلْتُ: فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا ١٠ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ١٣ الْبَذْرَ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي ١٠٠ قَالَ ١٠٠: وإنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَىٰ أَنَّ الْبَذْرَ ١٠ مِنْ عِنْدِكَ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ ١٧ وَالْقِيَامُ». ١٨

٩٢١٨ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ

١. في دبخ): دوالشرط).

٢. في الوافي والفقيه: + المشرك، والعِلْج: الرجل من كفار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً: الرجل القويّ الضخم. راجع: النهاية، ج٣، ص ٢٨٦ (علج).

٣. في وط، بس، والفقيه: ﴿ والسعي، ٤. في حاشية وبح؛ + ﴿ والقيام».

٥. في «بخ، بف» والوافي والوسائل والفقيه: «أو شعيراً».

أي الوسائل والفقيه: (وتكون».
 أي وط»: (ويأخذ». وفي (جت): (فلبأخذ».

٨. في دط، يه والفقيه والتهذيب: دحظه.
 ٩. في دبف، والوافى: دما يبقى».

١٠. في دبف، والوافي: دفيه، ١٠ . في دطه: دوالباقي لي،

١٤. في الوسائل: «ما بقي». ١٥ . في الفقيه: «فقال: لاء.

١٦٠. في الفقيه: + «والبقر والأرض». ١٧. في «بس»: «السعي».

١٨ . الفقيه، ج ٣، ص ٢٤٧، ح ٣٨٩٨؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٩٨٨، ح ٥٧٥، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي،
 ج ١٨، ص ٢٧٠ ، ح ٣٨١، الوسائل، ج ١٩، ص ٤٤، ح ٢٤١٧٠.

#### سَعَيْب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ ﴿ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَرُهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ﴾

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۗ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ ۗ أَوْ نَخْلُ أَوْ فَاكِهَةً ۗ ، فَيَقُولُ °: اسْقِ هٰذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ ۖ نِصْفُ ٢ مَا ^ أُخْرِجَ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ،

قَالَ: وَسَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ \ يُعْطِي الرَّجُلَ ' الأَرْضَ ' ا، فَيَقُولُ: اعْمُرُهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ ' ا، أَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟

فَقَالَ " : النَّفَقَةُ مِنْكَ، وَالأَرْضُ لِصَاحِبِهَا، فَمَا أُخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا ۖ مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ

۱. في دبخ، بف: درجل،

۲. في دي، بح، جد، جن، درجل،

في «ط، بخ، بف» والوافي والتهذيب: «الرمّان».

٤. في دط، بخ»: وأو النخل أو الفاكهة». وفي دبف، والوافي والتهذيب: ووالنخل والفاكهة».

٥. في دبخ، بف، والوافي: دويقول، ٦٠. في دجن، دفلك،

٧. في (بخ ، بف، والوافي: «النصف». ٨. في (بخ ، بف، والوافي: دممًا،

٩. في حاشية دبحه: درجل، ١٠٠ في دجن، والوسائل، ح ٢٤١٢٢: - دالرجل،

١١. في الوافي: + «الخربة».

١٢. في المرأة: «يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة، أو على أن يؤجره الأرض بشيء، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشيء. والأوّل أظهر».

١٣. في دط ، بخ ، بف، والتهذيب: دقال، . ١٤. في دط ، بخ ، بف، : دفيها، وفي الوسائل: - دمنها،

عَلَى الشَّطْرِ \، وَكَذْلِكَ أَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ ' خَيْبَرَ حِينَ ' أَتَوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا ' عَلَىٰ أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمْ ' النِّصْفُ مِمَّا أُخْرَجَتْهِ. '

٩٢١٩ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ ' : الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ ^ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا ^ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أُقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ ' ا عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ١٠ . ١٢

٤/٩٢٢٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ"، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ،

١. في دى، بح، بخ، وحاشية دبس، والوافي والتهذيب: «الشرط».

٧. هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل: - وأهل،

٣. في (ط): - (حين).

٤. في دبحه: دايّاهه.

٥. في وطه: وإنَّ لهم، بدل وولهم».

٦. التهذيب، ج٧، ص ١٩٨، ح ٢٧، معلَقاً عن محمّد بن يسحيى. الفقيه، ج٣، ص ٢٤٤، ح ٣٨٩٠، معلّقاً عن
 يعقوب بن شعيب، إلى قوله: «أو ما شاء الله قال: لا بأس» الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٨، ص ١٨٧٥٤؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ٥٥، ح ٢٤١٢١؛ وفيه، ص ٤٦، ح ٢٤١٢٢، قطعة منه.

٧. في (بف): - وقال، وفي الوسائل: (إن، م ٨. في (بف، والتهذيب، ح ٨٧٤: وأن يأتي».

٩. في وطء: وفتتقبّلها». ٩. في وبغ، بفء: وأخرج».

١١. في دجت: دبها، وفي دي: -دبه. وفي دط، بخ، بف، وقال: لا بأس به، بدل دفلا بأس به،.

١٢. الكافي، كتاب المعيشة، باب قبالة أرض أهل الذئة ...، ح ٩٣٢٣، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٩٩٧، ح ٨٨٨، بسنده عن ابن التهذيب، ج ٧، ص ١٩٩٠، ح ٨٨٨، بسنده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، إلى قوله: وعشرين سنة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع: الفقيه، ج ٣٣، ص ٢٤٧، ح ٣٨٩، والتهذيب، ج ٧، ص ٢٠١، ح ٨٨٨، الواضي، ج ١٨، ص ١٠٣٠، ح ١٨٧٦؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٤٦، ح ٢٤١٢٣.

١٣. في وبخ، بف، والتهذيب، ح ٨٥٨: وللمشرك.

وَيَكُونُ ' الْأَرْضُ وَالْمَاءُ ' وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ"، \*

قَالَ: وَسَالَتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، قُلْتُ °: الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الأَرْضِ مِائَةً جَرِيبٍ ٦، أَوْ أَقَلَ، أَوْ أَقَلَ، أَوْ أَعْلَ، أَوْ أَعْلَ، أَوْ غَيْرَهُ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، فَيَقُولُ ٨: خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هٰذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

قُلْتُ: وَإِنْ ۚ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ ۚ ۚ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءً كَانَ عِنْدَهُ ۚ قَالَ: ۥفَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ ١ نِصْفَ الشَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفْقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ ١٣ ـ ٣.

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، ح ٨٥٨. وفي المطبوع: ﴿ وَتَكُونَ ﴾ .

٣. في دبخ، بف، والوافي: - دبه،

٢. في دجن٤: - دوالماء٤.

التهذيب، ج ٧، ص ١٩٤، صدر ح ٨٥٨، بسنده عن سماعة • الوافي، ج ١٨، ص ١٠٢٩، ح ١٨٧٥٠؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ٧٤، ح ٢٤١٢٤.

٦. قال الجوهري: «الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم، والجمع: أجربة وجُرْبان». وقال الفيّومي: «الجريب: الوادي، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها: جريب، وجمعها: أجربة وجُرْبان بالضمّ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع». الصحاح، ج ١، ص ٩٥؛ المصباح المير، ص ٩٥ (جرب).

ني «بف»: «طعام».
 ديخ، بف» والوافي: + «له».

٩. في وط، بخ، والوافي والتهذيب، ح ٨٧٧: وفإن،.

١٠. في دط، بخ، بف، والوافي: «بذر».

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب، ح ٨٧٧. وفي المطبوع: «فليأخذه.

۱۲. في دبخ): دفيشاركه). وفي دط): دوليشاركه).

۱۳. التهذيب، ج ۷، ص ۱۹۸، ح ۷۸۷، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الفقيه، ج ۳، ص ۲۲۲، ح ۳۸، معلّقاً عن سعاعة ، إلى قوله: «وأشركني فيه قال: لا بأس» التهذيب، ج ۷، ص ۲۰۰، ح ۸۸۶، بسنده عن سعاعة ، مع زيادة في أوّله. النوادو للأشعري، ص ۱۲۰، ح ۲۷٪، موسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عه، مع احتلاف. الوافي، ج ۱۸، ص ۲۷، م ۷۲۰، ح ۱۸۷۷؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۶۸، ح ۲۵۱۲۲.

## ١٣٠ ـ بَابُ قَبَالَةِ ١ أَرَاضي ۖ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةٍ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ ٢٦٩/٥ الأَرْضَ ۗ مِنَ الشُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ

٩٧٢١ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةً عَظِيمَةً ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ۚ ذِمْ يُونَ ، يَأْخُذُ ۗ مِنْهُمُ السَّلْطَانُ ۗ الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ ۗ ، يُؤْخَذُ ۗ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ ۗ ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ ۚ ا ، وَأَقَلُ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السَّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمًّا يُعْطِي السَّلْطَانَ ؟

قَالَ ١١: وهٰذَا حَرَامٌه .١٢

٩٢٢٢ / ٢ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ١٣ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيشَمِيَّ ،

١. تقدَّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨. ٢٠ في وط، بس، جن، وأرض».

٣. في وطه: والأرضين».

٤. المُلُوج: جمع العِلْج، و هو الرجل من كفّار العجم و غيره. راجع: النهاية، ج٣، ص ٢٨٦ (علج).

٥. في وبف، والتهذيب، ج٧: «فأخذه. ٦. في دبخ، بف، والوافي: «السلطان منهم».

۷. في (بخ): (فنعطيهم). ٨. في (جت): (يأخذ).

٩. في اط، بح، بف، جت، جد، جن، وخمسين،

١٠. في اط، بح، بف، جت، جد، جن»: (ثلاثين».

١١. في دبخ، بف، والوافي: دفقال، .

۱۲. التهذيب، ج ۷، ص ۲۰۰، ح ۸۸۲، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٩، ح ١١١٠، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٠٣٤، ح ١٨٧٧٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٤، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

١٣. في دى، بف، جده وحاشية وط، بخ، جت، جن»: والحسين». وهو سهو، والحسن بن محمّد هذا، هو ابن سماعة، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميشمي، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٧٤، الرقم ٢٧٩؟ وعجم رجال الحديث، ج٥، ص ٢٧٩.

قَالَ: حَدُّثَنِي أَبُو نَجِيح الْمِسْمَعِيُّ '، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ ۗ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السَّلْطَانِ ، ثُمَّ أُوَّاجِرُهَا أُكْرَتِي ۗ عَلَىٰ أَنَّ مَا أُخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَٰلِكَ النِّصْفُ وَالثَّلُثُ ۖ بَعْدَ حَقِّ السَّلْطَانِ .

قَالَ: ولا بَأْسَ بِهِ، كَذَٰلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي، ٥

٣ / ٩٢٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ \* ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ \* مِنْ ذَلِكَ ، وَأَكْثَرَ ^ ، فَيَعْمُرُهَا ٩ ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ ١ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ ١ لا يَجِلُ ، ١٢

١. في دطه: دأبو يحيى المسمعي، وفي دبح، دابن نجيح المسمعي،.

٣. في وى، بغ، بف، والوافي: ولأكرتي، وفي رجال الكشّي: وآخرين، والأكرة: جسم أكّار للمبالغة، وهو الزرّاع والحرّاث، كأنّه جمع آكر في التقدير، وزان كفرة جمع كافر. راجع: لمسان العوب، ج ٤، ص ٢٦ (أكر).

٤. في «بخ، بف، والوسائل ورجال الكشّي والغيبة للنعماني: «أو الثلث».

٥. الغيبة للنعماني، ص ٢٣٤، صدر الحديث الطويل ٧، عن محمّد بن همّام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي. رجال الكثّي، ص ٣٥٤، صدر الحديث الطويل ٣٦٣، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي، وبسند آخر عن أبي نجيح، وفيهما مع اختلاف. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٩٠، ح ١٨٨، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن ابن نجيع المسمعيه الوافى، ج ١٨، ص ١٩٤٣، ع ١٨٧٧، والوسائل، ج ١٩، ص ٧٥، ح ٢٤١٣٤.

٣. في وط): - وعن أبي عبد الله ١٤٤٤. ٧. في وبح، والوسائل: وأو أقلُّه.

٨. في الوسائل: «أو أكثر».
 ٩. في دى»: هيمتروها».

١٠. في مرأة المقول، ج ١٩، ص ٣٥٠: «قوله علا : ولا يدخل العلوج، قال الوالد العكرمة الى إي برجر العلوج الزارعين مع الأرض؛ لأنهم أحرار، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعله كان معروفاً في ذلك الزمان، كما في بعض المحال من بلادنا؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك وأجرته. انتهى. وأقول: يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل: أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبل؛ لكراهة مشاركتهم، والأوسط -كما خطر البال أظهر، ولعله موافق لفهم الكليني على . ١١. في «طه: «فانه».

١٢. الكافي، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما، ح ٩٢١٩. وفي -

٢. في الوافي: دالأرض.

٩٧٢٤ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَٱلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ ' أَهْلِهَا ' عَلَىٰ شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مِرَمَّةً ' ، أَوْ جَدَّدَ ُ فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ ' لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا ۖ الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مِرَمَّةً ' ، أَوْ جَدَّدَ ُ فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ ' لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا ۖ الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً ' ، أَوْ جَدَّدَ ُ فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ ' لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا ۖ الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي وَمِ

قَالَ: ﴿إِذَا ۚ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَمْرٍ مَغْلُومٍ، فَلَا يَعْرِضُ ۚ ` لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ؞ ١١

حه التهذيب، ج ٧، ص ١٩٧، ح ١٩٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، وفيهما إلى قوله: «ويؤدّي ما خرج عليها». وفيه، ص ٢٠١، صدر ح ٨٨٨، بسنده عن ابن أبي حمير، عن حسمًاد بن عشمان، عن الحلبي. وفي الفقيه، ج ١٣، ص ٢٤٧، ح ٢٩٩٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٠١، ح ٨٨٧، بسند آخر، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيره الوالمي، ج ٨١، ص ٢٠٠٠، ح ١٩٧١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٥، ح ٢٢٥٨.

١. في وبخ، بف، والوافي: وأنفس، . ٢. في وبخ، : - وأهلها، .

٣. المَرَمَّة والمرَّمَّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فـترمّه، أو دار تـرمَّ شأنـها مَـرَمَةً. راجـع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٧٥١ (رمم). ٤. في «جع: ٩جوّد».

٥. في ابس، بف: (قال). ٦. في (جت، جد) وحاشية (بخ): ولا).

للدهافين: جمع الدهان. قال ابن الأثير: «الدهقان، بكسر الدال وضعها: رئيس القرية، ومقدّم الشنّاء
 وأصحاب الزراعة، وهو معرّب، وقال الفيّومي: «الدهقان: معرّب، يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر،
 وعلى من له مال وعقار، وداله مكسورة، وفي لغة تضمّ، النهاية، ج ٢، ص ١٤٥؟ المصبلح المنير، ص ٢٠١
 (دهقن).

٩. في وط، بف، : دفإذا، بدل دقال: إذا،

١٠ في وبع: + ولمه. وفي المرآة: «قوله عن ذ فلا يعرض، قال الوالد العكرمة ـ قلس سرّه ـ: الغرض ألّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنه إن رة دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ماكان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل العرمة أو قبل الإجارة، فإذا رتها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة العرى من المجوس أو غيرهم قبل العرمة أو قبل الإجارة، فإذا رتها، فإذ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الدور؟ فبين على قاعدة كليّة، وهي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها، فإذ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراض و لا يدخل فيه الدور والبيوت، سيّما ماكان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة، وعمل به الأصحاب».

١١. التهذيب، ج٧، ص ١٩٩، ح ٨٨، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد الفقيه، ج٣، ص ٢٤٥، ح ٣٨٩١، معلّقاً حه

سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ قَرْيَةٍ لِأَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلَهَا لَهُمْ أَمْ لَا، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ (، فَاعْتَدىٰ عَلَيْهِمُ السُّلْطَانَ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ، فَأَعْطَوْني أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلَىٰ أَنْ أَكْفِيَهُمُ السَّلْطَانَ بِمَا قَلَ الْوَكَثُرَ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلُ بَعْدَ مُ السَّلْطَانَ بِمَا قَلَ الْوَكَثَرَ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلُ بَعْدَ مُ السَّلْطَانَ مِا قَبْضَ السُّلْطَانُ مَا قَبْضَ ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ بِذٰلِكَ°، لَكَ¹ مَا كَانَ مِنْ فَضْلِ، .٧

١٣١ ـ بَابُ مَنْ يُوَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبَلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ، فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ

٩٢٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَخْمَدَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّضَا اللَّهُ أَشْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ سِنِينَ

حه عن سماعة ، عن أبي عبد الله تلئة ، مع اختلاف . وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله تلئة ، إلى قوله : وإلّا الذي كان في أيدي دهاقينها ، مع اختلاف يسير •الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠ .

الخراج: ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام. والغلة: الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع: المغرب، ص ١٤١؛ لمسان العرب، ج ٢٠ ص ٢٥١ (خرج).

٣. في دبح»: دبأقلُ». ٤. في دط» والتهذيب: - دذلك فضل بعده.

٥. في المرأة: وقوله ١٤٤ : لا بأس بذلك ؛ لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم، ولو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بهاه.
 ٦. في وى : وولك، و وفي وط»: ووكل.

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۱۹۹، ح ۸۷۸، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸، ص ۱۰۳۳، ح ۱۸۷۷۱؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۵۷، ح ۲٤۱٤۷.

مُسَمَّاةً، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلُ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ: هَلْ الْمُتَمَّبِّلِ ۖ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا ۗ مِـنْهُ إِلَيْهِ ؟ وَمَا يَـلْزَمُ الْمُتَقَبِّلِ لَهُ ؟ الْمُتَقَبِّلُ لَهُ ؟

قَالَ: فَكَتَبَ ۗ : وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ ۗ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُه . '

٩٧٧٧ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ عَـلِيِّ بْـنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ الْهَمَذَانِيُّ ٢؛

وَ ^ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٢

الْهَمَذَانِيُّ ١٠، قَالَ:

۲. في (بح ، بخ): (للمقبل).

۱. في دطه: دفهل،

٣. في (بح): (تقبل بها). وفي حاشية (جت): (تقبل به).

في الوسائل: - «فكتب».

. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٣٥٦: «قوله على : إذا اشترط، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على
 وجوب الإخبار بالعيب، أو على الاستحباب بناء على عدمه، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل
 بالبيع، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ
 البيع وإمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة.

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٨، ح ٩١٤، معلقاً عن أحمد بن محمد، الوافي، ج ١٨، ص ١٠٣٧، ح ١٨٧٨١؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ١٦٥، ح ٢٤٣٠٩.

٧. هكذا في دبس، وفي دي، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: «الهمداني».

وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٤، الرقم ٩٢٨ ؛ و لاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٣٨٤ .

 ٨. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الهمذاني، على وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني».

٩. في دجن، والوسائل: + دبن محمّد،.

١٠. هكذا في وبس، وفي وي، بح، بخ، يف، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: والهمداني،.

كَتَبْتُ إلى أَبِي الْحَسَنِ ﴿ وَسَالَتُهُ عَنِ اهْزَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا ۚ عَشْرَ سِنِينَ عَلَىٰ أَنْ تَعْطَى الْإجازَة ۗ مَا لَمْ

تَعْطَى الْإجازَة ۗ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَا يَقَدَّمُ لَهَا شَيْء ۗ مِنَ الْإجازَة ° مَا لَمْ

يَمْضِ ۚ الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلَىٰ وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإجَارَةِ

عُرِالًا إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإجَارَةُ مُنْتَقِضَةً ۗ بِمَوْتِ ^ الْمَرْأَةِ ؟

فَكَتَبَ اللهِ : وَإِنْ كَانَ لَهَا وَقْتُ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغُ \* فَمَاتَتْ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ \* لَمْ تَبْلُغُ ١ ذٰلِكَ الْوَقْتَ، وَبَلَغَتْ ثُلَثَهُ أَوْ نِضْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ، فَيَعْطَىٰ ١٢ وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ١٣، ١٤٠

الضيعة: الأرضُ المغلّة، والعقارٌ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والعتاعٌ، وما منه معاش الرجل،
 كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٣٠؛ العصباح العنير، ص ٣٦٦ (ضيم).

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٩١٢. وفي «جت، والمطبوع: «الأجرة».

٣. في (بخ»: (شيئاً). ٤. في التهذيب، ح ٩١٢: - وشيء من).

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي وبح، جت، والمطبوع: والأجرة،.

٦. في الوافي: «ما لم ينقض».
 ٧. في الوسائل: «منقضية».

في حاشية (جت) والتهذيب، ح ٩١٢: (لموت).

٩. في وبس): «لم تبلغ».

١٠. في وط، بخ، بس، والوافي والتهذيب، ح ٩١٢: ﴿وَإِنَّهُ.

١١. في دى، بح، جت، جد، جن، والوافي والتهذيب، ح ٩١٢: ولم يبلغ،

۱۲. في وبس، والوسائل والتهذيب، ح ۹۱۲: دفتعطي،

١٣. في المرآة: «واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما. وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخرين عدم البطلانها بموت واحد منهما، ولا يخلو من قوّة، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال! إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر، فيمكن أن يكون أعرض علا عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان». وللمزيد راجع: مسالك الأقهام ج ٥، ص ١٧٥.

١٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٠٧، ح ٩١٢، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

٩٢٢٨ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ ، قَالَ:

كَتَبَ رَجُلَ ۗ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ اللهِ : رَجُلَّ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاغَ الْمُوَّاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرَ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةً ، أُ يَرْجِعُ \* ذٰلِكَ \* فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْعَىٰ \* فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَىٰ أَنْ تَنْقَضِيَ \* إِجَارَتُهُ ؟

فَكَتَبَ اللهُ أَنْ تَنْقَضِيَ ۗ إِجَارَتُهُ ، ' ا

حه عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني. وفيه، ص ٢٠٨، ح ٩١٣، بسند آخر «الوافي، ج ١٨، ص ١٠٣٧، ح ١٨٧٨٢؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٣٦، ح ٢٤٣١١.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

٢. في دبح، بف، جت، : «الراكاني». وفي دط»: «الداكاني». وفي الوسائل: - «الرازي».

والمذكور في رجال الطوسي، ص ٣٨٣، الرقم ٥٦٤٣ - في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالث على ـ هو أحمد بسن إسحاق الرازي.

ثم إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني . وما ورد في رجال الطومي ، ص ٣٨٦، الرقم ٥٦٨٧؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني . والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين . راجع : تاج العروس ، ج ١٣ ، ص ٥٧٧ ؛ و ج ١٨ ، ص ٢٩٢ .

٣. في الوسائل: (كتبت) بدل (كتب رجل).

٤. في وط، بخ، بف، جن، والوافي والفقيه والتهذيب: دهل يرجع،

<sup>0.</sup> في الفقيه والتهذيب: + والشيءه.

٦. ف دط ، بخ، والوافي والتهذيب: وأم يبقى، و في الفقيه: وأويثبت،.

٧. في دبس، جن، والوافي: دأن ينقضي،

٨. في الفقيه: + ديثبت في يد المستأجر،.

٩. في دبس، : دأن ينقضي، .

١٠ الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٢، ح ٣٩١٤؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٠٧، ح ٩١٠، بسند آخر عن أبي الحسن ﷺ، مع
 اختلاف يسير، وفي الأخير مع زيادة في آخره «الوافي، ج ١٨، ص ١٠٣٨، ح ١٨٧٨٤؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٠٣٨، ح ٢٤٣١.

## ١٣٢ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُوْاجِرُهَا ١ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ٢

٩٧٢٩ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَـتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِـنَ الدَّهَـاقِينِ ۗ ، فَيُؤَاجِرُهَا ۚ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا ۚ ، وَيَقُومُ فِيهَا ۚ بِحَظِّ السُّلْطَانِ ؟

قَالَ<sup>٧</sup>: «لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّ الأَرْضَ لَيْسَتْ^ مِثْلَ الْأَجِيرِ ۚ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ ۚ ' حَرَامٌ، . ' ا

۱. في «بخ»: ﴿ويؤاجرها».

شيء مقيّداً بعدم عمل فيه، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها، والمسألة قويّة الإشكال، والاحتياط ظاهر».

". الدهاقين: جمم الدهقان، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.

٤. في الوسائل: «ثمّ يؤاجرها».

٥. فى «بف»: «يقبلها». وفى الوافى: «تقبّلها». وفي الوسائل: «تقبلها به».

٦. في حاشية (بح): (بها).

٧. في الوسائل والفقيه : «فقال».

٨. في الوافي: (ليس).

9. في المرآة: «قوله على البيست مثل الأجير، يمكن حمله على الأرض المعهودة؛ لقيامها فيها بحق السلطان، لكنه بعيد، ويمكن حمل الأول على المزارعة؛ لأنه الشائع في الأرض».

١٠. في (جن): (البيت والأجير).

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٣، ح ٩٨٤، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب؛ الاستيصاد، ج ٣، ص ٢١٨، ح ٣٠٠، معلقاً عن ح ٣٦٠، معلقاً عن ح ٣٠٠، ص ٢٤٨، ح ٣٠٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب، الفقيه، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ٣٩٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله ١٤٤. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٢، ح ٩٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير ١٨٥٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٤٠١، ح ١٨٧٨٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٢٥، ح ١٢٥٢ و ٢٤٢٨١.

٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٥٤: هاعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، فمنهم من عمّم المنع في كـلّ ٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٥٤: هاعلم أنَّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، فمنهم من عمّم المنع في كـلّ

٢٧٢/٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، ٢٧٢/٥
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِعِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السَّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاء أَنْ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاء أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمَّى، ثُمَّ آجَرَهَا، وَشَرَطَ لِمَنْ آيَرُزَعُهَا ۗ أَنْ يُقْرَبُونَ اللَّهُ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللَ

قَالَ: ‹نَعَمْ، إِذَا حَفَرَ ۚ نَهَراً، أَوْ عَمِلَ ۗ لَهُمْ شَيْئاً ۗ يُعِينُهُمْ بِذَٰلِكَ، فَلَهُ ذٰلِكَ».

قَالَ: وَسَالَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِيباً ' جَرِيباً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا ' ا اسْتَأْجَرَهُ ' ا مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَا يُنْفِقُ شَيْئاً ، أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً ' عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَضْلٌ عَلَىٰ إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةً الأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ ' ؟ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَضْلٌ عَلَىٰ إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةً الأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ ' ؟

١. في وجن»: – وقال». ٢. في وط»: وأن».

٣. في (ط): + (على). \$. في (بخ): - (من ذلك).

٥. في وطه: وأتصلحه.

٦. في وبخ، بس، وحاشية وبح، جت، والوسائل: + ولهم،.

٧. في التهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٥: وعملًا.

٩. في وبخ، بف، جن، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، ح ٤٦٨: ورجل،

١٠. في وبخه: ووجريباًه. وتقدّم معنى الجَريب ذيل ح ٩٢٢٠.

١١. في وبخ، بفء والتهذيب والاستبصار، ح ٤٦٨: وماء.

١٢. في وط، ي، بح، بس، جت، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب: واستأجر،

١٣. في وط، ي، جت، والوافي والتهذيب: + وقطعاً».

١٤ في الفقيه: «وله مرمّة الأرضّ، أله ذلك أو ليس له» بدل «و له تربة الأرض، أو ليست له». وفي الوافي: «لعلَ المراد بقوله: وله تربة الأرض، يبقي لنفسه من تربة الأرض شيئاً، أو لا يبقي، بل يؤاجرها كلّها. وفي النبقيه هكذا: «وله تربة الأرض أله ذلك، أو ليس له» أى شيء منها».

فَقَالَ ': ﴿ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ ۗ أَرْضاً، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْناً، أَوْ رَمَمْتَ ۗ فِيهَا، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ» . '

٩٣٣١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ۗ الْأَرْضَ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَقَالَ ﴿ وَلَا بَأْسَ ^ ؛ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ ۚ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ ۚ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ ۚ ، وَلَا يَأْسُ مُ الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ ۚ ، وَلَا اللَّهِ عَلَى الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ ۚ ، وَلَا اللَّهِ عَلَى الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ أَعْ وَاللَّهِ عَلَى الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ أَنْ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ أَنْ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ أَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٩٧٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَسَكَنَ

حه وفي المرآة: وقوله: وله تربة الأرض، يمكن حمل الأوّل على الإجارة، والشاني على المزارعة؛ لأنّ في المزارعة ولأنّ في المزارعة لا لأنّ للله المزارعة لا يسلم على المزارعة لا يملك منافع الأرض، فهو بمنزلة الأجير في العمل؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض، أو لا يبقي، بل يؤاجرها كلّها، وفي بعض نسخ الفقيه: وله تربة الأرض، أي ذلك، أو ليس له، وفي بعضها: وولم تربة الأرض، أي رمّ وأصلح،

١. في الوسائل: + وله، ٢. في دى: واستأجره.

٣. ورممت، ، أي أصلحت ؛ من الزمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرّمَةٌ ورّمَاً . راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ (رمم) .

التهذيب، ج٧، ص٢٠٠، ح ٩٠٩؛ والاستيصار، ج٣، ص ١٢٩، ح ٤٦٥، إلى قوله: ويعينهم بذلك فسله ذلك، و
 وفيه، ص ١٣٠، ح ٢٥٨، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه، ج٣، ص ٢٤٨، ح ٢٩٠٢، مرسلاً وفي
 الأخيرين من قوله: «وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج، الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٢ مـ ١٨٧٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٤٢٨، و ٢٤٢٨٠.

٥. في الوسائل: «يؤاجر». ٦. في «بس»: +«به».

٧. في «بخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: «قال».

٨. في حاشية دبح: + دبه. ٩. في دبخ، بف، جت، والوافي: وو لاكالأجيره.

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع: الأجير والحانوت،

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٣، ح ٥٩٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٩، ح ٤٦٤، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ٣٠، ص ١٢٩، مرسلاً، مع المختلاف يسير الوالمي، علي بن إبراهيم، من ابن أبي عمير . النوادر للاشعري، ص ١٦٧، ح ٤٣١، مرسلاً، مع المختلاف يسير الوالمي، ج ١٨، ص ١٢٩، ص ١٢٥، ح ٢٤٢٨٣.

ثُلْثَيْهَا '، وَآجَرَ ثُلْثَهَا ' بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَلَا يُوَّاجِرْهَا ۗ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً °، \

٩٢٣٣ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِيرَاهِ مَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِيرَاهِ مِنْ مَيْمُونٍ:

أنَّ الْبُرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنِّىٰ ^ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ ١٠ الأَرْضِ يَسْتَأْجِرَهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ؟

قَالَ: النِّسَ بِهِ بَأْسٌ؛ إِنَّ الأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ'' حَرَامٌ، وَفَضْلَ'' الْأَجِير'' حَرَامٌه. ''

٣/٩٢٣٤ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١٠، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ١٠، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَلَيِئِ، قَالَ:

۱. في وطه: + وبعشرة دراهمه.

٢. في وبف: وثلثيها، وفي حاشية وبف: + وكان، وفي التهذيب: ووسكن بيئاً منها و آجر بيئاً منها، بدل
 وفسكن ثلثيها و آجر ثلثها،
 ٣. في حاشية وجت، وولم يؤاجرها،

٤. هكذا في دى، بح، بغ، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - دبه،

٥. في الفقيه: - وإلَّا أن يحدث فيها شيئاً».

7. التهذيب، ج ۷، ص ۲۰۹، ح ۹۱۹، معلَّقاً عن عـليّ بـن إبـراهـيم. الفـقيه، ج ۳، ص ۲۶۸، ح ۳۹۰۱، مـن دون الإسناد إلى المعصوم ۴۵،الوافي، ج ۱۸، ص ۹۳۸، ح ۱۸۲۲؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۲۹، ح ۲٤۲۹.

٧. في دط، بخ، بف: دعن، ٤٠٠٠ ٨. في دبخ، بف: + دأنه،

٩. في (ط): (قال: سألت). ٩. في (بح): - (عن).

١١. في وطه: والأجير». ١٢. في وبغ، بف، والوافي: ووإنَّ فضل».

۱۳. في وطه: دالبيت.

۱٤ التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٢، ح ٨٩٣، معلقاً عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المعزى، عن إبراهيم بن ميمون، عن إبراهيم المنتى؛ الاستيصار، ج ٣، ص ١٢٦، ح ٤٦٦، معلقاً عن سهل بس زيباد الواضي، ج ١٨، ص ١٠٤٣، ح ٢٤٨٤.

١٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

١٦. وردالخبر في الاستبصار، ج ٣، ص ١٣٠، ح ٤٦٦ عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الكريم.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ : أَتَفَبَّلُ الأَرْضَ بِالثَّلْثِ أَوِ الرُّبِّعِ ، فَأَقْبَلُهَا بِالنَّصْفِ؟ قَالَ: دَلَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ: فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأُقَبِّلُهَا ۚ بِأَلْفَيْنِ؟

قَالَ: «لَا يَجُوزُ».

قُلْتُ: كَيْفَ جَازَ الْأُوَّلُ ۗ ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي ۗ ؟

قَالَ: ﴿ لِأَنَّ هٰذَا مَضْمُونٌ ۚ ، وَذٰلِكَ غَيْرٌ مَضْمُونٍ ۗ . •

٩٢٣٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

عَمَّار :

جه وهو سهو ظاهراً؛ فإنَّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نـصر البزنطي، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد إبن أبي نصر] عن عبد الكريم إبن عمرو] في الأسناد، ولم نجد روايه عليّ بن الحكم عن عبد الكريم - لا بهذا العنوان ولا بعناويته الأخرى ـ في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٦١٣ ـ ١٦٣، وج ٢٢، ص ٣٤٠ ـ ٣٤٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ٨٩٧من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي . ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد في الوسائل ، ج ١٩، ص ١٢٧، ح ٢٤٢٨٥ من «سـهل بـن زيــاد و أحمد بن محمّده.

- في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «وأقبلها».
- ذي (بخ، بف) والوافي: (كيف صار الأوّل جائزاً».
- ٣. في الوسائل: «قلت: لم» بدل «قلت: كيف جاز الأوّل، ولم يجز الثاني؟».
- ٤. في المرآة: وقوله المنظة: لأنّ هذا مضمون؛ يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئاً، بل قال: إن حصل شيء كي الميرآة: وقوله المنظة : لأنّ هذا مضمون؛ يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئاً، بل قال: إن حصل شيء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي، وهو جيّد؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب عليّتها. وقيل: المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون، أي أنت ضامن له، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم، لا بيان للحكمة، ولا ينخفى بعده، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة».
- ٥. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ٨٩٧، معلقاً عن أحمد بن محمد؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٣٠، ح ٤٦٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن الحكم، عن عبد الكريم الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٣، ح ١٨٧٩١ ؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٢٢، ح ٢٤٢٨٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبَّلُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبِّلُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا ثَقَبِّلْتَهَا بِهِ \* ؛ لِأَنَّ تَقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبِّلْتَهَا بِهِ \* ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَان ۗ ، \* ؛ لَأَنْ اللّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَان ۗ ، \* ؛

٩٢٣٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ، ثَمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا °، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ ذَٰلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً». "

٩/٩٢٣٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْأَكْرُهُ ۗ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُوَّاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ^ إِلَّا أَنْ يُحْدَثُ ۚ فِيهَا حَدَثٌ ١٠ ، أَوْ تُغْرَمَ ١١ فِيهَا غَرَامَةٌ ١٣. .١٣

١. في (بخه: (يتقبّلها، وفي (بف): (تتقبّلها).

٢. في الفقيه: - ووإن تقبّلتها بالنصف والثلث، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها بهه.

قى الفقيه: «مصمتان».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ٨٩٨، والاستبصار، ج ٣، ص ١٣٠، ح ٢٥٤، معلقاً عن محمد بن يحيى . الفقيه،
 ج٣، ص ٢٣٥، ح ٢٨٦٥، معلقاً عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ١٨٤، الوافي، ج ١٨، ص ٤٠٠٠ من ١٨٤ الله ١٠٠٤١.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ٩٩٨، معلّقاً عن عليٌ بن إبراهيم. وفيه، ص ٢٢٣، ح ٩٧٩، بسنلد آخر عن جعفر ، عن أبيه فظه ، مع اختلاف يسير . المقتعة، ص ٦٣٦، من دون الإسناد إلى المعصوم 4% ، مع اختلاف الوالحي ، ح ١٨، ص ٣٩٨ ، ح ١٨٦٤؛ الوسائل ، ج ١٩، ص ١٣٠ ، ح ٤٤٢٩٤ .

٩. في دبس، والوافي: دأن نحدث، .

١٠. في وط، بح، بس، بف، جت، جن، والوافي: وحدثاً،

١١. في دى، بح، جت، جده والوسائل والتهذيب: «أو يغرم». وفي دبس، والوافي: ونغرم».

١٢ . الغرامة : أداء شيء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرُّم . واجع : لسان العرب، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ (غرم) .

١٣. التهذيب، ج٧، ص ٢٠٤، ح ٩٠٠، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد. الفقيه، ج٣، ص ٢٣٥، ح ٣٨٦٤، بسند مه

٩٢٣٨ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَٱلْتُهُ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ مَرْعًى ۖ يَرْعَىٰ فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعِىٰ فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ ۗ الثَّمَنَ ؟

قَالَ: الْلَيْدُخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَىٰ، وَإِنْ أَدْخَلَ \* مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ \*، وَكَانَتْ غَنَمُهُ لِيدِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ؛ وَإِنْ هُو رَعَىٰ لَفِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخِلَهُ مِشَهْرٍ لَّ أَوْ شَهْرَيْنِ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ لِيكِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعَهُ لا بَعْمُسِينَ دِرْهَما ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، وَلاَ الْ يَزعىٰ مَعَهُمْ لا إِلّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي وَيَرْعیٰ مَعَهُمْ اللهِ إِلّٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعیٰ مَعَهُمْ لا إِلّٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعیٰ مَعَهُمْ اللهِ الْمَزعیٰ، فَلَا بَأْسَ الْمَرْعیٰ مَعَهُمْ اللهِ الْمَرْعیٰ، فَلَا بَأْسَ الْمَرْعیٰ مَعَهُمْ اللهُ وَعَمْلُ فِي الْمَرْعیٰ مَعَهُمْ اللهِ الْمَرْعیٰ مَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ا

حه آخر «الوافي» ج ١٨، ص ٩٣٩، ح ١٨٦٢٥؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٣٠، ح ٢٤٢٩٥.

ل: - «بن محمّد». ٢. في الوسائل: «مراعي».

٤. فى (ط): (أدخله).

٦. في الوافي والفقيه: + «ترعي».

في دى، بس، جت، جن، وحاشية «بح»: «أن يدخل».

١. في وط، والوسائل: - وبن محمّد،

٣. في دى»: دمنها». ٥. فى الفقيه: +ددرهماً».

۷. فی «بف» والوافی: «رعاها».

۹. في ديس»: دلشهر»،

١٠. في وط: - وفلا بأس، وفي الفقيه: - ووإن هو رعى فيه إلى هنا.

١١. في الوسائل: - «له».

١٢. في الموآة: «قوله 数: وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف».

١٣. في حاشية دبف: «معه». ١٤. في الوسائل: - ولاه.

في الفقيه: - «ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم».

١٦. (تعنّى)، أي نصب وتعب، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع: لسان العرب، ج ١٠٥، ص ١٠٣. (عنى).
 (عنى).

١٨. في الوسائل والتهذيب: - دبه ع. ١٩. في دي، بح ع و حاشية دجت ع: دو ذلك ع.

يَصْلُحُ لَهُ ٢٠،١

# ١٣٣ \_بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبَّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلُ '

٩٧٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ، وَيَدْفَعُهُ إلى ( ٢٧٤ - ٢٧٤

قَالَ: الَّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً"، ٧

٩٧٤٠ / ٢ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ<sup>٨</sup>، قَالَ:

١. في المرآة: وفذلكة: اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين
 الأرض، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً، لاسيّما الثلاثة الأول، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب
 والفضّة؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه، والله تعالى يعلم».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ٢٠٩، معلقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٥، ح ٢٨٦٣، مرساد من دون التصريح باسم المعصوم علا الوافي، ج ١٨، ص ١٠٤٤، و ١٨٧٩، الوسائل، ج ١٩، ص ١٣٠، ح ٢٤٢٩٦.

٣. في حاشية (جت، جن): (بأقلَ». ٤. في (جن): (يتقبّل). وفي (طه: (يتقبّل به).

<sup>0.</sup> في (ى، جد): (فيدفعه).

٦. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٥٨: «يدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملاً لم يجز أن يقبله غيره بنفيصة إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك: مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره، ولا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العامل في العقد، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العمر. وراجع: مسالك الأفهام، ج ٥، ص ١٨٠.

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٠، ح ٩٢٣، بسنده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر علا، الي جعفر الله عن أبي جعفر الله عنه قال: لاه مع اختلاف يسيره الواقي، ج ١٨، ص ٩٤٩، ح ١٨٦٤٠ الوسائل، ج ١٩، ص ١٩٢٠ ع الامام ١٩٢٤ و ١٩٣٩.

٨. في وبس، جده: والحنَّاطه.

٨. في الوسائل: «قد» بدل «ثمّ».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ ۚ ، وَأُسَلِّمَهُ بِأَكْثَرَ ۚ مِنْ ذٰلِكَ ۗ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ أَشُقَّهُ .

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ﴾ ثُمَّ \* قَالَ: «لَا بَأْسَ \* فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ \* مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ أَسْتَفْضَلْت فيه» . \*

٩٧٤١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَيْمُونِ الصَّائِعِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ الْهِ أَتْقَبَّلُ الْعَمَلَ ' فيهِ الصِّيَاغَةُ ' وَفِيهِ النَّقْشُ، فَأَشَارِطُ النَّقَاشَ عَلَىٰ شَرْطٍ، فَإِذَا ' لِلَغَ الْحِسَابُ " بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ.

قَالَ : «فَبِطِيبِ ٤٤ نَفْسٍ مِنْهُ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ١٠٠». ٦٦

حه و الحكم هذا، هو الحكم بن أيْمَن، وصفه النجاشي بالحنّاط، والسرقي والشيخ الطوسي بـالخيّاط. راجـع: رجال النجاشي، ص١٦٧، الرقم ٢٥٤؛ رجال البرقي، ص ٣٨؛ رجال الطوسي، ص ١٨٥، الرقم ٢٢٥٠.

١. في دبخ ، بف ، جد، والوسائل : دبدراهم، .

ل في ور ، بح ، بخ ، بف و حاشية وبز ، جن والوافي والتهذيب: وبأقل ».

٣. في حاشية (بز ، جش»: + وأو أقلُّ». ٤. في الوافي: (بذلك).

٥. في (ط): - (قال: لا بأس به ثمّ).

٣. في «جن»: «فلا بأس». وفي «ي»: - «به، ثمّ قال: لا بأس».

٧. في «بح، بخ، بف» والوافي والتهذيب: «تقبّلت».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢١٠، ح ٩٢٥، بسنده عن صفوان الوافعي ، ج ١٨، ص ٩٤٩، ح ١٨٦٤٢؛ الوسائل ، ج ١٩، ص ١٣٢، ح ٢٤٣٠٠.

١١. والصياغة»: مصدر صاغ الشيء يصوغه صوغاً: سبكه، أي ذوّبه وأفرغه في قالب، أو هيّأه على مثال مستقيم، فانصاغ. والصِياغة أيضاً: حرفة الصائغ. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٤٢: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٤٩ (صوغ).

۱۳. في وط ، بخ ، بف، والوافي والتهذيب ، ح ۹۲۸: + وفيما».

١٤. في ابح، والوافي: افبطيبة،

١٥. في المرأة: ديدلٌ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بـالبيع، مـع أنّ عـدم البأس لا يـنافي الكراهةه.

١٦. التهذيب، ج٧، ص ٢١١، ح ٩٢٨، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٣٣٤، ح ١٠٢٠، بسند آخر، مع ٥٠

## ١٣٤ \_ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ أَ وَأَشْبَاهِهِ

١/ ٩٧٤٢ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ : ولا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ ۗ زَرْعاً أَخْضَرَ، ثُمَّ تَتْرُكُهُ ۚ حَتَّىٰ تَحْصُدَهُ إِنْ شِنْتَ، أَوْ تَعْلِقَهُ ٩ مِنْ ۗ قَبْل أَنْ يُسَنْبِل وَهُوَ حَشِيشٌ».

وَقَالَ \*: وَلَا بَأْسَ ١٠ أَيْضاً ١١ أَنْ تَشْتَرِيَ ١٢ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ ١٣ ، ١٤

٩٧٤٣ . ٢ . عَلِيٌّ ١٠ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَغْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ا ۚ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ ٦٠؟

حه اختلاف يسير وزيادة «الوافي» ج ١٨، ص ٩٤٧، ح ١٨٦٣٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٣٣، ح ٢٤٣٠١.

 ١. والقصيل: المقطوع، من القَصْل، وهو القطع. و القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر، أو هـ و الشـعير يُـجَزّ أخضر لعلف الدواب، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب، أو لـسرعة انفصاله وهـ و رطب. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٢٥٥؛ المعباح المنير، ص ٥٠٦ (قصل).

٢. في وبخ ، بف، والوافي: وعن أبي عبدالله ﷺ ، قال، بدل وقال: قال أبو عبد الله ﷺ .

٤. في (بخ، بف): (يتركه).

۳. في (بح، بف): (يشترى).

٦. في (بف»: «أن».

٥. في «بح، بف»: «وإن».

۸. نی دبخ، بف: - دمن،

۹. في (جن»: «قال» بدون الواو. ۱۱. في «بخ، بف»: - «أيضاً».

١٠. في (جن): + (به).

١٢. في هى، بغ، بف، جن، : «أن يشتري». ١٣. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٣٥٩: «يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يسجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد، وحمل على إذن مالك الأرض». وراجع: العقنع، ص ٣٩٢.

التهذيب، ج ٧، ص ١٤٢، ح ٢٦٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١١٠ ح ٣٩٥، معلّفاً عن عليّ بن إسراهيم. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١١٤، ح ٢٩٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١١، ح ٣٩٤، بسند آخر، إلى قوله: دحتى تحصده إن شئت، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ١٧٤٥، ح ١٧٨١١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٥٠ ذيل ح ٢٢٥٧٤.
 ذيل ح ٢٣٥٧٤.

١٦. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النمو واحتمال هه

قَالَ: ﴿نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ ١٠٠٠

٩٧٤٤ / ٣ . عَنْهُ ٢ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ:

٩٧٤٥ / ٤ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَن

TY0/0

- حه الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشيء الموجود، أي القصيل والحشيش، وإمّا أن يبيع المنطة والشعير قبل وجودهما، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة، وأوجب بعض العامّة قطعها حتى لا يختلط بما ينمو من مال البائع، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد، وأمّا إدراكها حتى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلناه.
- ١١ التهذيب. ج ٧، ص ١٤٢، ح ٣٦٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٣، ح ٣٩٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي،
   ج ١٨، ص ١٥٥، ح ١٧٨١٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٥، ذيل ح ٢٧٥٧٤.
- ٢. الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز، عليّ عن أبيه عن
   حمّاد.
  - في دبخ، بف، والتهذيب، ح ٦٣١: دوالقصيل».
  - ٥. في دبخ ، بف ، جن، : ديتركه، وفي دجت، بالتاء والياء معاً.
    - ٦. في دبخ: ديحصده، وفي دجت؛ بالتاء والياء معاً.
  - ۸. في دطه : دأن تعلفهه .
- ۷. في «بخ»: «أن». ٩. في الاستبصار ، ح ٤٠٠: «فلا تقطعه».
- ١٠. في وط، بفه والتهذيب، ح ٦٣٦ والاستبصار، ح ٤٠٠: + ورأساًه. وفي الواضي: ورأساً، أي حيواناًه. وفي المرآة: وفوله على إدار أساً، أي حيواناً أو أصالاً، أو لا تعلقه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها. والأوّل أظهر وعلى التقادير النهي إثما للتنزيه، أو للتحريم؛ لكونه إسرافاًه.
- التهذيب، ج ٧، ص ١٤٤٠ ١٣٦؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١١٣ ٤٠٠، وفيهما: وعنه، عن زرارة، مثله وقال:
   لا بأس أن ...، راجع: التهذيب، ج ٧، ص ١٤٤٠ ١٣٧؟؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٣، ح ٢٠٤٠ الوالمي، ج ١٨، ص ١٥٤٠ .
   ص ١٥٤٨ ١٧٨١٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٥٠ ذيل ح ٢٣٥٧٤.

الْمُثَنِّي الْحَنَّاطِ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : ﴿ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هٰذَا الرَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ ۖ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ ، . ۚ

٩٢٤٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ۚ الْمُحَاقَلَةِ ۗ وَالْمُزَابَنَةِ ۚ ۗ قُلْتُ:

۱. في وط، ي، بخ، بف، ومثنّى،

٢. في الوافي: فأعفاه: قطعه وأمحاه. وفي العوأة: وقوله \$\$: فيإن شساء، أي البائع. والعفا: الدروس والهلاك».
 وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٦٦ (عفا).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٢، ح ٦٢٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٣، ح ٣٩٨، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ١٨، ص ٥٤٨، ع ١٧٨١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٦، ذيل ح ٢٣٥٨.

٤. في الاستبصار ، ح ٣٠٨: + وبيع).

و. قال الجوهري: «المحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبّر»، وقد نهي عنه». وقال ابن الأثير: «المحاقلة مختلف
 فيها، قبل: هي اكتراء الأرض بالجنّطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحازّثة.
 وقبل: هي العزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع ونحوهما. وقبل: هي بيع الطعام في سنبله بالبّر. وقبل:
 بيع الزرع قبل إدراكه. وإنِّما نهي عنها لأنّها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلّا مثلاً بعثل ويداً
 بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثره. الصحاح، ج٤، ص ١٦٧٢؛ النهاية، ج١، ص ٤١٦ (حقل).

٦. قال الجوهري: «المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن، ورُخُص في العراياء.

وقال ابن الأثير : «هي ـ أي المزابنة ـ بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزّبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يُزيِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة». الصحاح ، ج ٥، ص ٢١٣٠ : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ (زبن) .

وفي العرأة: ديدلً -أي هذا الحديث -على تحريم العزابنة والمحاقلة. والمزابنة: مفاعلة من الزبس، وهو الدفع، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر، وتحريمها في الجملة إجماعي، واختلف في تفسيرها، فقيل: يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها، وقيل: بمطلق

وَمَا هُوَ؟ قَالَ: دأَنْ تَشْتَرِيَ ' حَمْلَ ' النَّخْلِ بِالنَّمْرِ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ، "

٦/٩٧٤٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، الله

سَــالَّتَهُ عَــنْ شِـرَاءِ الْـقَصِيلِ \* يَشــتَرِيهِ الرَّجُـلُ، فَـلَا يَـقْصِلُهُ \* وَيَبْدُو لَـهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ سَنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً، وَقَدِ اشْـتَرَاهُ " مِـنْ أَصْلِهِ " عَلَىٰ أَنَّ مَا بِـهِ ^

جه التمر وإن لم يكن منها، والأخبر أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه ؟ المشهور الجواز، وقيل بالمنع، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي، وهي مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي يزرع فيها، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصة بالحنطة، وألحق بعضهم بها الشعير، وبعضهم مطلق الحبّ، وهذا الخبر يدل على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى». وللمزيد راجع: الروضة البهية، ج ٣، ص ٣٦٣ و ١٩٠٨ و للمزيد راجع: ٣١٥ و٣٦٤.

١. في دي، والتهذيب، ح ٦٣٢ والاستبصار، ح ٣٠٨: وأن يشتري، وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

الخفل: ثمر الشجر، ويكسر، أو الفتح لما بطن من ثمره، والكسر لما ظهر، أو الفتح لماكان في بطن، أو على
رأس شجرة، والكسر لما على ظهر أو رأس، أو ثمر الشجر بالكسر: ما لم يكبر ويعظم، فإذا كبر فبالفتح، كذا
في القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٠٦ (حمل)، وقال العلامة الفيض في الوافي: «الحِمْل، بالكسر: ما حُمل
وثمر الشجر».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٢، ح ١٣٣، معلَقاً عن أحمد بن محمّد؛ الاستصار، ج ٣، ص ١٩، ح ٢٠٠، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٤٣، صدر ح ١٣٠؛ واحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٤٣، صدر ح ١٤٠٠ والاستصار، ج ٣، ص ١٩، ح ٢٠٩، بسندهما عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله ١٤٠٠ اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ٤، ص ٣، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨؛ والأمالي للصدوق، ص ٤٢٤، المجلس ٢٦، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ١٤٠٠ عن النبيّ ١٤٠٠ اختلاف يسير. معاني الأخبار، ص ٢٧٧، بسند آخر عن النبيّ ٤٠٤ إلى قوله: «المحاقلة والعزابنة» وذكر ذيله في ضمن بسيانه، مع اختلاف يسير، الوافي، ج ١٨، ص ٣٤٥، ح ٤١٧٠٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٥، ذيل ح ١٣٥٨.

٥. في حاشية «بف»: وفلا يفصله». ٦. في «بخ، بف»: «وقد اشترط».

٧. في المرآة: «قوله: من أصله، أي مع عروقه، لا جزّةً ولا جزّات، ذكره تأييداً لجواز الترك.

٨. في دى، بح، بس، جد، جن، ونابه، وفي وبخ، بف، وحاشية وبح، والوافي: «ما يلقاه، كلاهما بمدل «مابه».
 وفي الفقيه: «وماكان على أربابه، بدل «على أنَّ ما به، وفي التهذيب والاستبصار: «أربابه» بدل «أنَّ ما به».

#### مِنْ اخْرَاجٍ فَهُوَ اعْلَى الْعِلْجِ ؟؟

فَقَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ ۖ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَىٰ يَكُونَ سُنْبُلًا، وَإِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّىٰ يَكُونَ سُنْبُلًا ۗ . ۚ

٧/٩٧٤٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمَاعَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ: ﴿ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ ۗ طَسْقَهُ ^ وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، . ۚ

١. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والتهذيب والاستبصار: - دمن،

٢. هكذا في دى، بع، بغ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه. وفي الشهذيب والاستبصار: + دأو
 هو، وفي المطبوع: - (فهو،

٣. العِلْج: الرجل من كفّار العجم وغيرهم. النهاية، ج٣، ص ٢٨٦ (علج).

وفي الوافي : وفي قوله : على أنّ ما يلقاًه من خواج فهو على العلج ، احتلافات في النسخ لا تؤثّر في المسعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومنذٍ من كفّار العجم».

وفي العرأة: فقوله: فهو على العلج، أي البائع، فهو مؤيّد لعدم الجواز، أو على الزارع دون البائع، فهو أيـضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه: وماكان على أربابه من خراج فهو على العلج، وهذا يؤيّد الثاني. وفي التهذيب: على أربابه خراج، أو على العلج، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب».

٤. في الوافي: + وقصيلاً ٤.

٥. في دطه: -دلهه.

آ. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٢، ح ٢٦٦، معلّقاً عن أحمد بن محمّد؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١١٢، ح ٣٩٦، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى. الغقيه، ج ٣، ص ٢٣٤، ح ٣٨٦٢، معلّقاً عن سماعة ، الوافي، ج ١٨، ص ٥٤٩، ح ١٨١٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٦، ح ٢٣٥٧٨.

٧. في (بس): (فعليه) بدل (فإنَّ عليه).

٨. الطَّسْقُ: الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها، وهو فارسي معرّب. النهاية، ج ٣، ص ١٢٤ (طسق).

٩. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٢، ح ١٦٧، معلَقاً عن ابن محبوب؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١١٢، ح ٣٩٧، معلَقاً عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب، عن سماعة. الفقيه، ج ٣، ص ٣٣٧، ح ٣٨٦٩، معلقاً عن سماعة الوافي، ج ١٨، ص ١٥٤٩، ح ١٧٨١٦؛ الوصائل، ج ١٨، ص ٣٣٦، ح ٢٣٥٧٩.

٩٧٤٩ / ٨. عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى ١، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً ـ مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً" ـ فَأَنْفَقَ" فِيهِ نَفَقَةُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ ۚ يَنْتَقِلُ ۚ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ ۚ ؟

قَالَ: «يَشْتَرِيهِ ٢ بِالْوَرِقِ ٨؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌه . ٢

٩٢٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَا قَالَ: ﴿ رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَرَايَا بِأَنْ ' ٱ تُشْتَرَىٰ ' الْ بِخْرِصِهَا ' الْمَرَايَا ' ﴿ جَمْعُ عَرِيَّةٍ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي ذَارِ رَجُلٍ

١. السند معلق على سند الحديث السادس. ويروي عن عثمان بن عيسى، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن
 محدد

٢. في دبس»: دمعانداً».

٣. في دط، بخ، والوافي: دوأنفق.

٤. في دط، والتهذيب: دلنقلة».

٥. في (بخ، بس، جت، جده: (ينقل).

٦. في الفقيه: «أله ذلك» بدل ولنقله ينتقل من مكانه، أو لحاجة».

۷. في دبس: دتشتريه».

٨. قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة». وقال ابن الأثير: «الورق -بكسر الراء -: الفضة، وقد تسكن».
 الصحاح، ج ٤، ص ١٥٦٤؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٩. التهذيب، ج٧، ص ١٤٣، ح ١٦٣، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى. الفقيه، ج٣، ص ٢٤١،
 ح ٢٨٨١، معلَقاً عن سماعة، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٥٥٥، ح ١٧٨١٨؛ الوسائل، ج ١٨،
 ص ٢٣٨، ذيل ح ٢٣٥٨.

١١. في دى، بح، بس، جده: ديشتري. وفي دجن، بالناء والياء معاً.

١٢. في وبغ، جت»: ويخرصها». والخِرْص ـ بكــر الخامـ: اسم من خَرْص النخلة والكَرْمة، بفتحها، وهو حَرْز ما عليها من الرطب تمرأ ومن العنب زبيباً، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بـظنّ لا إحاطة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٢؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٢١ (خرص).

١٣. في دط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن ، والوافي والتهذيب والاستبصار : دقسال ، بـدون الواو . وفسي دبسح : - دقال» .

١٤. في وط، ي، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: ووالعراياه.

**'Y**\'0

آخَرَ \، فَيَجُوزُ لَهُ ۚ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا ۚ تَمْراً، وَلَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ فِي غَيْرِهِ ۗ ٥٠٠°

#### ١٣٥ \_بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي

٩٣٥١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ۚ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَالَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ \* تَكُونُ ^ لَهُ الضَّيْعَةُ \* ، فِيهَا جَـبَلٌ \* ا مِـمًّا يُـبَاعُ ، يَـأْتِيهِ أُخُـوهُ الْـمُسْلِمُ ، وَلَـهُ غَـنَمٌ قَـدِ \* ا احْـتَاجَ إلىٰ

١. في ١٩س، جده: - وآخر». وقال ابن الأثير في النهاية، ج ٣، ص ٢٢٤ (عرا): وفيه: أنّه رخص في العرية والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث، واختلف في تفسيرها، فقيل: إنّه لمّا نهى عن العزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة العزابنة في العرايا، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تـمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلين بخِرْصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بشمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة: فعيلة التمريم مفولة، من عراه يعروه: إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عرى يـعرى: إذا خـلع ثربه، كأنّها عُرِّبت من جملة التحريم فعَرِيَتْ، أي خرجت».

۲. في (بخ): - دله. ٢. في دط، بخ): ديخرصها،

٤. في الوافي: وأي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر،

التهذيب، ج ٧، ص ١٤٣، ح ١٣٤، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٩١، ح ٣١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٩١، معاني الأخبار، ص ٣٧٧، بسند آخر علي بن إبراهيم، عن أنبو على ١٨٧، ص ١٤٤، عن السكوني، عن أبي جعفر 4٤، معاني الأخبار، ص ٢٤١، ح ٢٥٩١.

٦. في وطه: وأصحابه». ٧. في وط ، ي»: – والمسلم».

۸. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي: ديكون، .

٩. «الضبعة»: الأرض المغلة، والعقار، وهو كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل، والمستاع، وما منه معاش الرجل، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع: ضِيئع وضِياع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٣٠؛ المصباح المنيز، ص ٣٦٦).

١٠. في (بح، بخ، بف، وحاشية (جت، جن): (جل). وفي (ي): (حلّ، وفي (جت): (جلّه). وفي حاشية أخرى (دجن): (الجلّه). وفي حاشية أخرى (دجت): (الجن): (الجلّه). وفي حاشية أخرى (دجت): (الجن)

۱۱. في دجت: دوقده.

جَبَلٍ ': يَحِلُّ لَهَ ' أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ "كَمَا يَبِيعُ ۚ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ ۚ إِنْ طَلَبَهُ ۚ ۚ بِغَيْرِ ثَمَنِ ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ ۖ ؟

قَالَ: «لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ ^ جَبَلِهِ \* مِنْ أَخِيهِ \* ' ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ ' الْيْسَ جَبَلَهُ ' ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ الْمُسْلِمِ ، اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَالْمُعِلِمِ اللْعَلَمِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَ

٩٢٥٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

١. في وبح، بخ، بف، جت، : وجلَّ، وفي حاشية وبح، : وجبله،

٣. في (بخ ، بف ، جت): (الجلُّ).

٤. في (بح): (يبيعه).

٥. في دبح ، بخ ، بف ، جت، : «الجلَّ».

٦. في دجت: دإن يطلبه».

٧. في دي، والوسائل: «يأخذ».

۹. في دبح، بخ، بف، جت»: (جلّه).

۱۱. في (بح، بخ، بف، جت»: «الجلِّ».

٨. في دبخ، بف، والوافي: دأن يبيع،

۱۰. في دط، بخ، بف، والوافي: + «المسلم».

١٢. في وبح، بغ، بغ، بف، جت: وجله. و في مرآة العقول، ح ١٩، ص ٣٦٣: وقوله ٤٤؛ لا يجوز، لعله محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ، فقوله ٤٤؛ لأنّ الجبل ليس جبله، أي ليس سمّا يببيعه ذوو المرؤات، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه، بل في الأراضي المباحة حول القرية، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة، شمّ اللام المشدّدة، وهو قصب الزرع إذا حصد، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ: الجبل، بالجيم والباء واللام المخقفة، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية، ولا يتعلّى به الإحياء غالباً، فيكون من الأنقال، فقوله: لأنّ الجبل ليس جبله، على حقيقة. و تجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله ٤٤ رخص في بيعه لهم، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات المائة.

قال [في] المغرب: الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع، قال الدينوري: فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال: ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى، فله أن يمنعه وأن يبيعه، ففيه توسّع كما في الحصاده، وراجع: المغرب، ص ٨٧ (جلل).

١٤. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٥، ح ١٨٧٠٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧٢، ح ٢٢٧٧٥.

٢. في «ى»: «يحلُّه» بدل «يحلُّ له». وفي «بخ، بف» والوافي: «أله».

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ ١:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ قَالَ: سَالَّتُهُ ۗ فَقُلْتُ ۗ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً، وَلَهَا حُدُودٌ ، وَفِيهَا مَرَاعِي ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِيلٌ ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِيلِهِ وَغَنَمِهِ: أَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَحْمِى الْمَرَاعِي لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ °، وَيُصَيِّرَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ». قَالَ: وَقُلْتُ ۚ لَهُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ ؟

فَقَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَا بَأْسَ». ٧

٩٢٥٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ^، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٩، قَالَ:

١. في الوافي: فيزيد، والظاهر أنَّ إدريس هذا، هو إدريس بن زيد القمّي. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٥٢٧.

نی دجن، وحاشیة دجت، : دوسألته».

٣. هكذا في وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جن، ولي والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: ووقلت، وفي وبح، بخ،
 بف، والوافي: + ولها الدواب، وفي الفقيه: «الدواب،

٥. في الوافي: وإنّما رخّص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبيّ على عن الحمى في ما سوى ذلك، وكان من عادة الجاهليّة أن يحمى موضع الكلاً من الناس فلا يرعى ولا يقرب، فنفاه النبيّ على وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله، أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد. قيل: كان الشريف في الجاهليّة إذا نزل أرضاً استعوى كلباً فحمى مدى عواء الكلب وهو صوت يمدّه وليس بنبح - لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبيّ عن ذلك وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها».

٦. في (بخ، بف، جن): «قلت، بدون الواو.

٧٠ التهذيب، ج٧، ص ١٤١، ح ٢٢٣، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الغقيه، ج ٣،
 ص ٢٤٦، ح ٣٨٩٧، مسعلقاً عسن إدريس بسن زيد الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٥، ح ١٨٧٠٧؛ الوسائل، ج ١٧،
 ص ٣٧١، ح ٢٧٧٧٤.

السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

٩. في وي، بس، جد، جن، وحاشية وبخ: وعبيد الله، وتقدّم في الكافي، ذيل ح ١٤٦٢، أنَّ محمّداً هذا، هو

سَأَلْتُ الرِّضَا اللهِ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ اللهِ الشَّيْعَةُ، وَيَكُونُ الهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ عُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلًا، وَأَقَلَ المَّاتِيةِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لَهُ الْعُطِنِي لا مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَأَعْطِينَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَما ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ ^ لَهُ ٩، فَلَا بَأْسَ». ١٠

٩٢٥٤ / ٤ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، ٣٧٧/ عَنْ أَبَانِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ بَنْعِ الْكَلَلِ ١ إِذَا كَانَ سَيْحاً ١ ا فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَىٰ مَائِهِ، فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ، وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءً ؟

مه محمّد بن عبد الله الأشعري القمّى، فلاحظ.

فعليه، ما ورد في وبغه؛ من ومحمّد بن أحمد بن عبد الله، فهو أيضاً سهو. ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على هذا العنوان في رواة عليّ بن موسى الرضائك؛ لا في الأسناد ولا في كتب الرجال.

۱. في دى، بح، بخ، بس، والتهذيب: ديكون،

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: «وتكون».

٣. في دي: (وتبلغ). وفي وجت): (ويبلغ). وفي الوافي: (يبلغ) بدون الواو.

٤. في دى، : - دوأقلّ. ٥. في الوسائل والتهذيب: «أو أقلّ أو أكثر».

٦. في دط، بخ، والوسائل والتهذيب: - دله. ٧٠ في دجن،: وأعطى، .

٨. في المرأة: «قوله器: الضيعة له، الظاهر أنها ملكه، ويحتمل أن تكون حريماً لقريته».

٩. في (ط): -(له).

١٠. التهذيب، ج ٧، ص ١٤١، ح ٢٢٤، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد
بـن أحمد بن عبد الله، عن الرضائل الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٦، ح ١٨٧٠٨؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢٢،
ح ٣٣٢٦٤.

١١. والكلاء: النبات والمُشب رطباً كان أو يابساً. والجمع: أكلاء، مثل سبب وأسباب. وقيل غير ذلك. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٤٨ (كلا).

١٢. السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، أو الماء الظاهر على وجه الأرض. لسان العوب، ج ٢، ص ٤٩٧ (سيح).

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ، وَيَبِيعُهُ ' بِمَا أَحَبَّ، ' . قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ" الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟ فَقَالَ: وحَلَالٌ، فَلْيَبِعْهُ ۚ إِنْ شَاءَ ۠ . ' .

٥٢٥٥ / ٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ الدَّهْقَانِ، عَنْ مُوسَى بْنِ -

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ ، قَالَ : سَالَّتُهُ ۖ عَنْ بَيْعِ الْكَلَا ِ وَالْمَرَاعِي ۗ ؟ فَقَالَ ۚ : وَلَا بَأْسَ بِهِ ۚ ١ قَدْ حَمِىٰ رَسُولُ اللّٰهِﷺ النَّقِيعَ ١ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، ١٢

١. في وط، بح، بخ، بس، جت؛ والوافي والوسائل: (وليبعه). وفي دى، جت): (وليبيعه). وفي التهذيب: (وليتصدّق).

۲. الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۶، ح ۲۳۸۱، معلقاً عن أبان؛ التهذیب، ج ۷، ص ۱٤۱، ح ۲۲۲، بسنده عن أبان بن عثمان.
 الوافي، ج ۱۸، ص ۲۰۰۷، ح ۱۸۷۰۹؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۲۲ ع. ۳۲۲۲۵.

٣. في «بس، جت، جن»: وحصاد». والحصائد: جمع الحصيد والحصيدة، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المِنْجَل. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ١٥١؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٠٧ (حصد).

٤. في دى، : دفليبيعه، وفي الوافي : دوليبعه، . ٥. في دبخ، بف: + دالله، وفي الوافي : دبما شاءه.

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٥، ح ٢٠٥، معلَقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن أبان، مع اختلاف يسير. وفيه، ص ١٤١، ح ٢٢٦، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي، ج ١٨، ص ٥٥١، ح ١٧٨٣٣؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢٣، ح ٣٣٢١، الوسائل،
 ج ٢٥، ص ٤٢٣، ح ٣٣٢١،

٨. في وى، بح، بخ، بس، جت، وحاشية وط، بف، والوافي: وو المرعى،.

٩. في دط ، بح» : دقال». ٩٠. في ديف» : – دبه».

١١. في ابغ، بف، والبقيع، وفي الوافي: «النقيع -بالنون والقاف والعين المهملة -: موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع، قال في النهاية: إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة».

وقال في المرأة: وقوله على: قد حمى. قال في المغرب: في الحديث، حمى رسول الله على: غرز النقيع لخيل المسلمين، وهي بين مكة والمدينة، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين: نوع من الشمام. وقال الوالد العكلمة في الظاهر أنّه محمول على التقيّة؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله، والعامّة يجزّزون للملوك الحمى، وعندها أنّه لا يجوز إلّا للمعصوم، وراجع: النهاية، ج ٥، ص ١٠٠٨ ؛ المغرب، ص ٢٠٤ (نقم). 1٢. الشهذيب، ج ٧، ص ١٠٤١، ص ١٢٠٠، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٧، ص ١٨٠١، حود ١٨٧١،

### ١٣٦ \_ بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالسُّيُولِ

٩٢٥٦ / ١. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ<sup>7</sup>:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ ۗ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ ۗ فِيهَا شُرَكَاءُ، فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ: أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ ؟

قَالَ: ونَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقِ °، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ۚ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ ۗ ٧٠٠ . ^

**حه** الوسائل، ج ۲۰، ص ٤٢٣. ح ٣٢٢٦٦.

١. في وط، بخ، وفضل، وفي حاشية (جت، وفضله).

٢. ورد الخبر في الفقيه، ج٣، ص ٢٣٦، ح ٣٨٦٧ عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الشه . وقد وُصِف سعيد بن يسار في رجال البرقي، ص ٣٨ ومشيخة الفقيه، ج ٤، ص ٥٢٢، بالأعرج، فيوهم أنّ المراد بسعيد الأعرج في ما نحن فيه، هو ابن يسار.

والظاهر من التتبع في الأسناد وكتب الرجال أنّ سعيد الأعرج، هو سعيد الأعرج السمّان، واختُلِف في اسم أبيه، هل هو عبد الله أو عبد الرحمن ـ كما أشير إلى ذلك في رجال النجاشي، ص ١٨١، الرقم ٤٤٧٠؛ ورجال الطوسي، ص ٢١٣، الرقم ٢٧٨٤ ـ ولعلّه لذلك قد ورد في غير واحد من الأسناد مقبّداً بالأعرج من دون ذكر اسم أبيه . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٢٠٥ ـ ١٠٥، الرقم ٥٠٩٩.

ويؤيّد ذلك \_مَصافاً إلى عدم ورود سعيد بن يسار الأعرج في شيء من الأسناد \_المقارنة بين ما ورد في المكافي، ح ٦٢٤، عن سعيد السمّان، وبين ما ورد في رجال الكشّي، ص ٤٢٧، الرقم ٨٠٢، عن سعيد الأعرج . وكذا بين ما ورد في الكافي، ح ٥٨٤٩، وبين ما ورد في قوب الإسناد، ص ٢١٦، ح ٤٤٢ عن سعيد الأعرج السمّان.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الأصل في عنوان سند الغقيه وسعيد الأعرج» ثم فسّر بسعيد بن يسار سهواً ، لاشتراكه بين ابن يسار وسعيد السمّان .

- ٣. «الشرب» بكسر الشين -: الحظ من الماء، أو قيل: هو وقت الشرب، أو هو المَوْدِد. والجمع: أشواب.
   راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٤٨٨ (شرب).
   ٤. في وبغ، بف» والوافي: + وله».
- ٥. في دطا: دبوزن، وقال الجوهري: دالورق: الدراهم المضروبة، وقال ابن الأثير: دالورق بكسر الراء -:
   الفضّة، وقد تسكّن، الصحاح، ح ٤، ص ١٥٦٤؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).
- ٦. في الوسائل والتهذيب: دباعه، ٧. في الوسائل، ح ٢٢٧٧٨: دبحنطة، بدل دبكيل حنطة، .

٨. الشهذيب، ج٧، ص ١٣٩، ح ٦١٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٦، ح ٣٧٦، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، حه

٢ / ٩٢٥٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَم؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ '، عَـنْ جَـغْفَرِ بْسِ سَمَاعَةَ ' جَمِيعاً، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي بَصيرِ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﴾ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالْأَرْبِعَاءِ ۗ ، قَالَ: «وَالْأَرْبِعَاءُ ۖ أَنْ يُسَنِّى ^ مُسَنَّاةً ٩ .....................

حه ج ۳، ص ۲۳۲، ح ۲۸۸۷، معلَقاً عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله ﷺ. قرب الإسناد، ص ۲۹۲، ح ۱۰۳۹. بسند آخر عن موسى بن جعفرﷺ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰۰۹، ح ۱۸۷۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۷۳۳، ح ۲۲۷۷؛ و ج ۲۵، ص ۶۱۸، ح ۳۲۲۵.

١. هكذا في اط، بح، بخ، بس، بف، جت، والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي اى، جد، جن، والمطبوع:
 اللحسن بن سماعة،

والعراد من الحسن بن سماعة، هو الحسن بن محمّد بن سماعة، روى عنه حميد بن زياد في كثيرٍ من الأسناد جدًا بعنوان ابن سماعة، الحسن بن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة. راجع: معجم رجال الحديث، ج٦٠. ص 23٧-23٢.

 ٢. في الوسائل، ح ٢٢٧٧٩ والتهذيب والاستبصار: - وعن جعفر بن سماعة، والمتكرّر في الأسناد روابة الحسن بن محمّد بن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن جعفر بن سماعة، عن أبان [بن عثمان]. راجع: معجم رجال الحديث، ح ٤، ص ١٣ ٤٤٤٤.

٣. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: - وعن أبي نصد».

وقد توسّط أبو بصير بين أبان إبن عثمان] و بين أبي عبد الله الله الله في أسنادٍ عديدة. ولعلَ وجه سقوط «عن أبي بصير» في ما نحن فيه، جواز النظر من «أبي» في «أبي بصير» إلى «أبي» في «أبي عبد الله». راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٣١٧\_٣٠.

٥٠ النّطاف،: جمع النّطفة، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة، ولا يستعمل لها فعل
 من لفظها. راجع: المصباح المنير، ص ٦١٤؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ١١٤٠ (نطف).

 الأربعاء؛ جمع الربيع، وهو النهر الصغير، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل، حجازيّة. راجع: لسان العرب،ج ٨، ص ١٠٧؛ المصباح المنير، ص ٢٦٦ (ربع).

٧. في الوافي: «الأربعاء» بدون الواو.

٨. في وبح، بف، جت، والوافي والتهذيب والاستبصار: وأن تسنّى، وفي الوافي عن بعض النسخ: وأن تثنّى،.

٩. المُسَنَّاة: العَرِمُ، وهو سدَّ يعترض به الوادي، وضفيرة تبني للسيل؛ لتردَّ المساء. سمَّيت مسنَّاة لأنَّ فيها مه

فَيَحْمَل الْمَاءَ، فَيَسْتَقَىٰ آبِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ، فَقَالَ اُ: ﴿ لَا تَبِعْهُ ۗ ، وَلَكِنْ أَعِرْهُ وَلَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ مُكَالًا أَوْ مُلَا تَبَعْهُ لَا اللهِ مُلْكُونَ لَهُ الشَّرْبُ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، فَيَقُولُ \ : لَا تَبِعْهُ \ ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، فَيَقُولُ \ : لَا تَبِعْهُ \ ، أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ \ . وَالنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ، فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ، فَيَقُولُ لَهُ الشَّولَ اللَّهُ السَّوْبُ إِلَيْ اللْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ الْمُلْبُ لَكُونَ لَهُ الشَّرْبُ الْمُعْتَعُيْ عَنْهُ، فَيَقُولُ لا يَعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

٩٢٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْـنِ أَيْمَنَ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ ' اللَّهِ اللَّهِ الشِّرَاكِ، وَلِلنَّخْلِ ' الْإِلَى الْكَعْبِ، ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ

حه مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب ، مأخوذ من قـولك : سـنّيت الشيء والأمـر ، إذا فـتحت وجـهه . والضفيرة : المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة كالحائط فـي وجـه المـاء . راجـع : لـسـان العـرب ، ج ١٤ . ص ٤٠٤ و ص ٤٠٦ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ (سنا) .

١. في وط، بح، بس، بف، جت، والوافي والتهذيب: وفتحمل، وفي وجن، وفتجمل،

ير ابح، بخ، جد، جن، والوسائل: «فيسقى». وفي «بف» والوافى: «فتسقى».

٣. في «بف» والوافي والتهذيب: «تستغني».

في دط، ى، بخ، بف، جد، وحاشية دبس، والوافي والوسائل، ح ٢٧٧٧٩ والتهذيب: دقال، وفي دبس،:
 ديقول،

<sup>0.</sup> في ديف، جن، دولا تبعه، وفي ديخ، دولا يبعه، وفي دط، ي، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: دفلا تبعه.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: + «ولكن، و في الاستبصار حمل النهي على الكراهة؛ ليوافق ما سبق.

ه. في «بخ، بف» والوافي: «جارك أو أخاك».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ۷، ص ۱٤٠، ح ٦١٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٧، ح ٢٧٨، معلّةاً عن محمّد بن يحيى. و راجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب ما يجوز أن يؤاجر بـه الأرض ومـا لا يـجوز، ح ٩٢٠١ و ٩٢٠٢، الوافي، ج ١٨، ص ١٠١٠، ح ١٨٧١٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧٤، ح ٢٧٧٧؛ و ج ٢٥، ص ٤١٩، ح ٣٢٢٥٦.

١٠. هكذا في وط ، بس ، جد، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + وأن يحبس الأعلى على الأسفل:

إلىٰ أَسْفَلَ مِنْ ' ذَٰلِكَ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: وَمَهْزُورٌ ۚ مَوْضِعُ وَادٍ. ۗ

/٩٢٥٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ هنة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَضَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ ۚ أَنْ يُحْبَسَ الأَعْلَىٰ عَلَى الأَسْفَلِ : لِلتَّحْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ° ، وَلِلزَّرْعِ ۚ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ ۖ ، ^.

 <sup>◄</sup> للنخل إلى الكعبين، وللزرع إلى الشراكين، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك.

وقال في الوافي: «كان في بعض نسخ الكافي في ألفاظ هذا الحديث تكرار من النسّاخ تركناه».

و في وطع: «مهرود» بدل «مهزور». و «مهزور»: وادي بني قريظة بالحجاز، بتقديم الزاي على الراء. ومهروز، على العكس: موضع سوق المدينة، كان تصدّق به رسول الذﷺ على المسلمين. وأمّا مهزول، باللام فواد إلى أصل جبل يقال له: ينوف. الفائق، ج٣، ص ٤٠٠ (هزر).

وفي الفقيه: «سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور، ومسموعي من شيخنا محمّد بـن الحسـن رضي الله عنه أنّه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة، وذكر أنّها كلمة فـارسيّة، وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسيّة: الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه». وفي المرآة: «والظاهر تقديم المعجمة، كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصّة والعامّة».

۱۱. في دي، بح، بخ، بف، جت، والوسائل: «والنخل».

۱. في دي: - دمن،

٢. في وى ، بح ، بخ ، بف، والتهذيب: «والمهزور». وفي وطه: «ومهرود».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٠، ح ١٦، معلَقاً عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ٣، ص ٩٩، ح ٢٤١، معلَقاً عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي ﷺ، إلى قوله: وإلى الكعب شمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، وفيهما مع اختلاف الوافي، ج ١٨، ص ١٠١١، ح ١٨٧١٦؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٤٠٠، ٣٢٢٥٩.

٥. في دطه: دالكعب».

٦. في دى، بح، جد، : دوالزرع، وفي دبس، : دولأهل الزرع».

٧. في حاشية دبح: «الشراك». وفي وط»: +وثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: والمهرود
 موضع واد». وفي المرأة: «قال الصدوق، في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر: وفي خبر آخر: للزرع إلى الشراكين،

٩٢٦٠ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَجَرَةً، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «قَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي سَيْلِ ' وَادِي مَهْزُورٍ ' : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ، وَلِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشّرَاكَيْنِ» ."

٦/٩٢٦١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ،
 عَنْ عُقْبَةَ بْن خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «قَضَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ فِي شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَىٰ يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ مِنَ \* الْمَاءِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُسَرِّحُ \* الْمَاءُ إِلَى الْأَعْلَىٰ يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ الْمَاءُهِ. \* الْمَاءُ الْمَاءُهِ. \* الْمَاءُ الْمَاءُهِ. \* الْمَاءُ الْمَاءُهِ. \* الْمَاءُهِ. \* الْمَاءُهِ. \* الْمُاءُهُ الْمَاءُهُ الْمَاءُهُ الْمَاءُهُ الْمَاءُهِ الْمُولِيْكُ مَتَىٰ تَنْقَضِى \* الْحَوَائِطُ \* ، وَيَقْنَى الْمَاءُهُ . \* الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُهُ . \* الْمُولِيْكُ مَتَىٰ الْمَاءُ الْمُلْكُولُ لَلْمُ الْمُؤْلِيْلُ لَا اللّٰهُ الْمَاءُ اللّٰهُ الْمُؤْلِيْلُ الْمُؤْلِيْكُ الْمَاءُ اللّٰهُ الْمُؤْلِيْلُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ ال

جه وللنخل إلى الساقين، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه ... ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق، لا قبّة القدم؛ لأنّها موضع الشراك، فبلا يتحصل الفرق، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين، كما فهمه الصدوق، ...

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٠، ح ٢٦٠، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه، ج ٣، ص ٩٩، ح ٣٤١١، وتعام الرواية
 فيه: «وفي خبر آخر: للزرع إلى الشراكين وللمنخل إلى الساقين، الوافي، ج ١٨، ص ٢٠١٢، ح ١٨٧١٧ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢١، ح ٣٢٢٦١.

۲. في (ط): «مهرود».

۱. في «بس»: - «سيل».

٣. الوافي، ج ١٨، ص ١٠١٣، ح ١٨٧١٩؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢١، ح ٣٢٢٦٢.

٤. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: «وينزل». وفي الوسائل: «يترك» بدون الواو.

٦. في (جت): (تسرّح).

<sup>0.</sup> في لاي: -لامن،

٧. في التهذيب: «والذي».

في «بح، بس، جت، جن» والوافي والوسائل: «ينقضي».

٩. «الحوائط»: جمع الحائط، وهو البستان؛ قال ابن الأثير: وفي حديث أبي طلحة: فإذا هو في الحائط، وعليه
خميصة. الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليها حائط، وهو الجدار». راجع: النهاية، ج ١، ص ١٤٦٢
المصباح العنير، ص ١٥٧ (حوط).

١٠. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٠، ح ١٦، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨، ص ١٠١٣، ح ١٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥، ص ٤٢٢، ح ٣٢٢٦٣.

244/0

### ١٣٧ \_ بَابٌ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ ١

٩٧٦٢ / ١ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً ۗ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَعَـمَرُوهَا ۗ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ لَهُمْ ۗ ﴾ . أ

٩٧٦٣ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَتىٰ خَرِبَةً بَائِرَةً ٬ فَاسْتَخْرَجَهَا ٬ وَكَرىٰ أَنْهَارَهَا ۚ وَعَمَرَهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ ١٠ كَانَتْ ..........................

ا. قال الجوهري: المعرات، بالفتح: ما لا روح فيه، والموات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها من الأدميّين، ولا
ينتفع بها أحده. فقال ابن الأثير: والموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر، ولاجرى عليها ملك أحد،
وإحياؤها: مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيهاه. الصحاح، ج ١، ص ٢٦٧؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٥٠/موت).

٢. في (دي، بف): + (دمن الموات).
 ٢. في (ديم): (الموات).
 ١٠ مده الأولى معمل الموات).

 في التهذيب، ح 700 والاستبصار، ح ٣٩٠: «أو عملوه». وفي التهذيب، ح ٢٠٧: «وعملوها». وفي التهذيب، ح 70٩: «أو عمروها».
 في «بف» والتهذيب، ح 70٩: – «وهي لهم».

آلتهذیب، ج ۷، ص ۱۵۲، ح ۱۷۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۰۷، ح ۳۸۰، معلقاً عن صلیّ بن إبراهیم. و فی الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰، دیل ح ۲۵۰، والاستبصار، ج ۳، ص ۱۵۰، دیل ح ۲۵۰، والاستبصار، ج ۳، ص ۱۱۰، دیل ح ۳۹۰، بسند آخر عن محمّد بن مسلم، من دون التصریح باسم المعصوم علی التهذیب، ج ۷، ص ۱۵۹، دیل ح ۳۹۰، بسنده عن محمّد بن مسلم؛ التهذیب، ج ٤، ص ۱۵۱، دیل ح ۲۰۷، بسنده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علی دالله الحق ۱۹۸، ص ۹۷۹، ۲۸۲۹ الوسائل، ج ۲۵، ص ۲۵۱، ح ۳۲۲۳۹.

٧. قال الزجّاج: «البائر في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه، وكذلك أرض بائرة: متروكة من أن يزرع فيها». راجع:
 لسان العرب، ج ٤، ص ٨٧(بور).
 ٨٠ في «جن»: «واستخرجها».

٩. يقال: كريت النهر كرياً، من باب رمى، أي حفرته، أو حفرت فيه حفرة جديدة. راجع: الصحاح، ج ٦،
 ص ٢٢٤٧؛ المصباح المنير، ص ٥٣٣ (كرى).

١٠ هكذا في وط، ى، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٧٢ والاستبصار. وفي المطبوع: وران.

أَرْضٌ الرَجُلِ مَّ قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا ، فَأَخْرَبَهَا مَّ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبَهَا ، فَإِنَّ الأَرْضَ لِلْهِ وَلَمْنَ عَمْدَهَا ٩ . \*

١. في وط، بف، والوافي: وأرضاً، وفي حاشية وبس،: والأرض،

Y. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فإن كانت أرضاً لرجل، لعل الرجل الذي كان مالكاً لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة بمعنى أولوية التصرّف تبعاً للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك، فإذا تركها وأعرض عنها زالت أولويته بالنسبة للأرض، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة عنوة أو صلحاً، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في كلّ واحد من البلاد، فأشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا؛ إذ لعل الأرض ممّا صولح أهلها على كونها ملكاً لهم ويؤدّوا خراجها، فلا يزول ملك الأول بالترك، ولكنّ المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتى في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً، فيجوز للامام أن يقتلها مئن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خراباً. وخالف فيه إبن إدريس، وقال

في الكفاية: والرواية غير دالة على مقصودهما؛ يعني الشيخ وابن البرّاج. أقول: ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب، راجم: كفاية الأحكام، ج ١، ص ٣٩٩.

٣. في (بخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: ﴿وأخربها،

٤. في دجن، دوللذي.

٥. قال العلامة الفيض في انوافي: وأراد بالصدقة الزكاة، وفي الاستبصار حمل هذا الحديث وما في معناه على الأحقية دون الملكية جمعاً بين الأخبار، قال: لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التي هي خاصة الإمام إلا أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا أذى واجبها إلى الإمام، ثمّ استدلَّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي. أقول: وإنّ ماكان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأول إنّما ملكها بالإحياء، ثمّ تركها حتى خربت جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب وهو الذي روي في التهذيب، ج ٧، ص ١٤٨ و ٢٠١، ح ١٥٨ و ١٨٨ بحمل ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء. والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة، ثمّ ردّه إليها، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة، فإذا زالت العلّة زال المعلول، وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له. وربّما يجمع بين الخبرين بحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها، وذاك على ما إذا عرف. وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاك، وإن أربيد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتذبّره.

وقال المحقّق الشعرائي في الهامش: «قوله: بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء. ما ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جداً؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعاً، وإن كانت، أو صارت مواتاً، كانت من الأنفال قطعاً وصارت ملكاً بالإحياء فأحييت، ثمّ انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء، والفرق بين من أحياها مباشرة أو انتقل إليه ممّن أحياه عدادي أن يخصّ مادلً على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة

٣ / ٩٢٦٤ ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 嬰، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: مَنْ أَخْيَا ' مَوَاتاً، فَهُوَ ' لَهُ، . "

٩٣٦٥ / ٤ . حَمَّادٌ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَفَضَيْلٍ وَبُكَيْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ اللهِ : وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَالَا ۚ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً ، فَهُوْ ۚ لَهُ ﴾ ^

٩٢٦٦ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٩ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَاتِلِيُّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ' ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِـنْ عِـبْادِهِ وَالْـعْاقِبَةُ لِـلْمُتَّقِينَ ﴾ ' أنَّا وَأَهْـلَ بَـيْتِيَ الَّـذِينَ أَوْرَقَـنَا ' الْأَرْضَ ، وَنَحْنُ

حه فيه ، والعمل برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل إلّا أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك بإعراض المالك شلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة».

٦. التهذيب، ج٧، ص ١٥٢، ح ١٧٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٨، ح ١٨٦، معلقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب، ج٧، ص ١٤٨، صدر ح ١٥٨؛ و ص ٢٠١، ضمن ح ٨٨٨، بسند آخر، إلى قوله: «فإنَّ عليه فيها التهذيب، ج٧، ص ١٤٨، صدر ح ١٨٥، و ص ٢٠٠٤، ص ١٨٦٧.
 الصدقة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٩٧٩، ح ١٨٦٧؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ١٤٤، ح ١٤٢٥.

١. في وطء: + وأرضاًه. ٢. في وطء وحاشية وبحه: وفهي،

٣. الوافي، ج ١٨، ص ٩٨٢، ح ١٨٦٧٤؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤١٢، ح ١٣٢٢٤.

السند معلق على سابقه . ويروي عن حمّاد، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
 ه في مراد المراد المرا

٥. في (بخ، بف): - (وأبي عبد الله الله الله عليه). ٦. في (بخ، بف، جن): (قال).

٧. في الوافي: «فهي».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٧، ح ٦٧٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٨، ح ٣٨٢، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
 عن حمّاد الوافي، ج ١٨، ص ١٩٨٢؛ والاستبصار، ج ٢٥، ص ١٤٦، فيل ح ٢٢٢٤.

٩. في الوسائل والكافي، ح ١٠٧٢: + دبن عيسى،

١٠. في ﴿طَهُ: + ﴿بِن أَبِي طَالَبِهِ. ١١. الأعراف (٧): ١٢٨.

١٢. في (بخ، بف، والكافي، ح ١٠٧٢ و تفسير العيّاشي: + والله،

الْمُتَّقُونَ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا؛ فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمَسْلِمِينَ، فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدُّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا ۖ، فَأَخَذَهَا ۗ رَجُلٌ مِنَ الْدِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا؛ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا ۖ، فَأَخْذَهَا ۗ رَجُلٌ مِنَ الْدِي تَرَكَهَا، فَلْيُؤَدُ ۗ خَرَاجَهَا ۗ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ۚ مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا، فَلْيُؤَدُ ۗ خَرَاجَهَا ۗ

أخربها».
 أخربها».

٣. في الكافي، ح ٢٠٧٢: «وأخذها». ٤. في دب

٤. في (بح): - (بها).

٥. في الكافي، ح ١٠٧٢: «يؤدّي».

١. في دجن، «فليؤدّ».

٦. قال المحقِّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فليؤدّ خراجها، يدلّ على جواز أخذ الخراج من الأنفال أيضاً، ويظهر منه أنَّ كلِّ أرض فيها خراج إلَّا ماكانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعاً، وهي قليلة جدًّا؛ لأنَّ كلِّ أرض نعلمها إمّا أن تكون عامرة وقت الفتح فتكون من المفتوحة عنوة أو صلحاً، أو تكون بائرة فهي من الأنفال، ويجوز أخذ الخراج من الجميع، وليس لنا أرض يكون أخذ الخراج منها غير مشروع إلّا ما سبق؛ أعنى ما أسلم أهلها طوعاً، كمدينة الرسول ﷺ والبحرين. فإن قيل: يلزم منه عدم كون أرض مملوكة لأحد فلا يحقَّق فيها الغصب والبيع والشراء والوقف. قلنا: لا يلزم منه ذلك؛ إذ يكون لملاك الأراضي أولويَّة وتخصّص بما في أيديهم يترتّب عليهما جميع آثار الملك، و إنّما نعبّر عن كون الأراضي ملكاً للإمام أو للمسلمين؛ لأنّ للامام أن يأخذ منهم الخراج، فلهم ملك في طول ملك الإمام، لا في عرضه، كما سبق في المفتوحة عنوة، فللأراضي ما لكان مترتبًان: أحدهما الإمام، وهو المالك الأوّل يأخذ الخراج ويقسّم البائر بين من أراد ويحدّد الحدود، والمالك الثاني هو المتصرّف بإذن الإمام، كما قال رسول الذ 編: من أحيا مواتاً فهو له، وملكه مترتّب على ملك الإمام، ونظير ذلك في متعارف الناس أن يقال: البصرة ملك لملك العراق، ثمّ كلِّ دار وكلِّ قبطعة أرض في البلد ملك لأحد من أفراد الرعايا، وهكذا يكون ملك الإمام على الأنفال، وملك المسلمين على الأراضي المفتوحة عنوة ملكاً لا ينافي الأولويّة الحاصلة للناس، ولذلك عبّر الفقهاء عنهم بالمالكين، مثلاً قالوا في أحكام المزارعة: إنَّ الخراج على المالك لا على الزارع، فعبَّروا عن الناس بالمالك مع كون الأرض خراجيَّة، وكذلك لا يختلف الفقهاء في أنَّ من أحيا أرضاً ميَّتة فهي له، وهو مالك لها، مع أنَّ الأرض للإمام؛ لكونها من الأنفال؛ إذ يجوز له أخذ الخراج، وإنَّما يمتنع جمع المالكين على ملك واحد إذا كنانا في عرض واحد، لا مثل مالكيَّة السلطان لجميع البلاد ومالكيَّة الأفراد لكلَّ قطعة. ويدلُّ على ما ذكرنا أيضاً حكمهم بأنّ المعدن من الأنفال، ثمّ قالوا: تملُّك بالإحياء، وعليه الخمس للإمام.

وهذه الحاشية مأخوذة ممّا علّقناه على مكاسب شيخنا المحقّق الأنصاري - قدّس الله تربته الزكيّة - حيث قال: إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة وإن كانت عندنا من الأنقال. انتهى . وهو يعطي أنّه لا يجوز أخذ الخراج من الأنقال، وقل أيضاً: إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم

إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَهُ مَا أَكَلَ ' حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْقَائِمُ ۗ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ، فَيَحْوِيَهَا ۚ وَيَمْنَعَهَا وَيُخْرِجَهُمْ مِنْهَا، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللّٰهِﷺ، وَمَنْعَهَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا، فَإِنَّه ۗ يُقَاطِعُهُمْ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ۖ، وَيَنْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ ۗ . ۚ ٢٨٠/٥

٩٢٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : اقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﷺ : مَنْ غَرَسَ شَجَراً ^ ، أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَـدْءاً ^ لَـمْ يَسْـبِقْهُ إِلَـيْهِ أَحَـدٌ ` ، وَأَحْـيَا ` أَرْضاً مَـيْتَةً ، فَـهِيَ ` الَـهُ قَـضَاءً مِنَ

مه تكن خراجيّة . انتهي .

وقد انكشف مما ذكر نا أنّه ليس في بلاد العجم أرض لا تكون خراجيّة. وقد ذكر المحقّق الثاني في رسالته الخراجيّة أنّ جميع بلاد العجم إلى منتهى خراسان خراجيّة، وكذلك غيره من علمائنا ومنهم ذكرنا في حواشي كتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحاً على مال يؤخذ من أصحاب الأراضي، فبقي الأملاك على ملك أصحابها ووجبت عليهم الخراج، فما يستفاد من كلام شيخنا المحقّق الأنصاري؛ ليس على ما ينبغي».

١. في وبح، بس، والوسائل والكافي، ح ١٠٧٢ والاستبصار وتفسير العيّاشي: + دمنها،.

في تفسير العياشي: وفيحوزها، ووفيحويها، أي يحرزها ويضمها، ويستولي عليها ويملكها. راجع: المصباح المنير، ص ١٥٨؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٧٧ (حوا).

٣. في دط، جت، جده: - دفإنّه.

٤ . ويقاطعهم على ما في أيديهم، أي يوليهم إيّاه؛ يقال: قاطعه على كذا و كذا من الأجر و العسل و نحوه، أي ولاه إيّاه بأجرة معيّنة . راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٨؛ المعجم الوسيط، ص ٧٤٥ (قطع).

٥. في وط، جت، : - وويترك الأرض في أيديهم،.

آ. الكافي، كتاب الحسجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام على ، ح ٢٠٠٢. وفي الشهذيب، ج ٧، ص ١٥٢، ح ٢٧٢؛
 والاستبصار، ج ٣، ص ١٠٨، ص ٣٨٣، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٥، ح ٢٦، من أبي خالد الكابلي، الوافي، ج ١٨، ص ٩٨٢، ح ١٨٦٧، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤١٤، ح ٣٢٤٦.

٧. في وط، ي، بخ، بف، جد، جن، وحاشية وجت، والوافي والتهذيب، ج٧ والاستبصار: «النبري».

٨. في التهذيب، ج ٦: + ونديّاً».

٩. في الوافي: (بدءاً، أي مبتدأ، ولم يسبقه إليه أحد، تفسير له، وجعل في الفقيه بدءاً صفة الشجر».

١٠. في التهذيب، ج ٦: – دلم يسبقه إليه أحده.

١١. في دى، جت، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: «أو أحيا».

١٢. في دبس، والتهذيب، ج٦: دفهو،.

اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، ١

#### ١٣٨ \_بَابُ الشَّفْعَةِ ٢

١/٩٣٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيِيْ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ ۗ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَالَ: «الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ كَ . "

١. التهذيب، ج٧، ص ١٥١، ح ١٧٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٠٧، ح ٢٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب، ج٢، ص ٢٧٨، ح ١٠٦، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. التهذيب، ج٢، ص ٢٧٨، ح ١٠٦، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. التهذيب، ج٢، ص ٢٧٨، ح ١٠٦، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن آبائه علا عن رسول الله على و وفي الفقيد، ج٣، ص ٢٤٠، و ٢٧٧، و معاني الأخبار، ص ٢٥٢، ذيل ح١، مرسلاً عن النبيّ ها والرواية في الأخير مكذا: همن أحيى أرضاً ميناً فهي له عم زيادة في آخره. راجع: الفقيد، ج٣، ص ٢٤١، و ٢٨٠، ص ٢٤٠، و ٢٨٠، و ٢٨٠، و ٢٨٠، و ٢٨٠، و ٢٨٠، ص ٢٤٢، و ٢٨٠٠.

- ٢. والشفعة: استحقان الشريك الحصة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف أخر. و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال: الشفعة: الزيادة، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك، يزيد به بعد أن كان ناقصاً، كأنّه كان و تراً فصار شفعاً. راجع: المبسوط، ج ٣، ص ١٩٩؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ١٦١؛ فصار شفعاً. راجع: المبسوط، ج ٣، ص ٤٨٥ (شفع).
  - ٣. في (ط، بف): (بن عيسي).
  - ٤. في حاشية (بف): (لم يقاسمه). وفي الوافي: (لم تقاسمه).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «اختلفوا في إنبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة، ومذهب مالك والشافعي العدم، ومذهب أبي حنيفة الثبوت، وهو مذهبنا أيضاً، وأمّا الشفعة بالهجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبي على المنافق الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم، فهو غير معمول به عندنا؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم، فهو غير معمول به عندنا؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثم إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتج لثبرتها في كلّ انتقال، ومذهب ابن الجنيد التعميم، والمشهور التخصيص بالبيع؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه؛ لأنّ الفالب في نقل الأملاك البيع، والتخصيص بالذكر ليس دلياكً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجيء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق، قد الوافق، ج ١٧، ص ٢٥٩، ح ٢٠٢٠٨.

٩٧٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَادِم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ ، وَطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ ۚ الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ ۚ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ بَاعَ الدَّارَ، وَحَوَّلَ "بَابَهَا ۚ إِلَىٰ طَرِيقٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ ۗ، فَلَا شُفْعَةً لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ » . "

٩٧٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ٧، عَـنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَتِ السُّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ ، . ^

٩٧٧١ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ،

نی (جن): + (من).

۱. فی (ط): - (عرصة).

قى التهذيب: دو ما حؤل.

٤. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٢: وقوله على : وحوّل بابها، أي بأن لم يبعه حصّته من العرصة المشتركة».

قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: بابها إلى طريق غير ذلك، الظاهر أن المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة، ولا تسقط إلا بتحويل الباب».

آ. التهذيب، ج٧، ص ١٦٥، ح ٣٧١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٧، ح ٤١٤، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه،
 ج٣، ص ٨٠، ذيل ح ٢٣٧٩؛ فقه الرضائل، ص ٢٦٤، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٦٦، م ١٨٢٥٠ على ١٨٢٥٠ الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٩٨١.

٧. في التهذيب: «عبد الرحمن بن حمّاد». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٨٤٧٢، فلاحظ.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شيء من الأسناد. وقـد روى عبدالله بن حمّاد الأنصاري-وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن إسحاق [الأحمر]-عن جميل بن درّاج في الألمالي للطوسي، ص ٧٢٤، المجلس ٨، ح ٣٩٠. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٤٤-٤٤٤.

۸. التهذیب، ج ۷، ص ۱۹۳، ح ۷۲۶، معلقاً عن الکلیني . الفقیه، ج ۳، ص ۷۹، ح ۳۳۷۱، مرساگ الوافي ، ج ۱۸، ص ۲۷۱، ح ۲۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵، ص ۳۹۷، ح ۳۲۲۰ .

عَنْ عُقْبَةً بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: اقَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﴾ بِالشَّفْعَةِ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ ﴿ فِي الْأَرْفُ ، وَحَدَّتِ الْأَرْفُ ، وَحَدَّتِ الْأَرْفُ ، وَحَدَّتِ

١. في المرآة: وقوله ﷺ: بين الشركاء، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرة المرآة: وقوله ﷺ: بين الشركاء على اثنين ؟ فمنعه الأكثر، المواذ، قال في المسالك: اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين ؟ فمنعه الأكثر، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان، وراجع: المقنعة، ص ٦١٨؛ النهاية، ص ٤٣٤؛ الانتصاد، ص ٤٥٠، المسألة ٢٥٧؛ السرائر، ج ٢، ص ٣٨٧؛ الكافي في الفقه، ص ٢٦١؛ المراسم، ص ١٨٣؛ الوسيلة، ص ٢٥٨؛ مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٢٨٧ و ٢٨٠.

٢. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: واختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك، أو في بعضها، وأثبت كثير من قدماتنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول، وخصّصها كثير من المتأخرين بغير المنقول، قال في القواعد: كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعاً للأرض، وتثبت في الدولاب تبعاً؛ لأنّه غير منقول في العادة، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإنكان غير منقول، كالطاحونة وبثر الماء والحمّام، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شيء لم يكن. قلت: يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته، بخلاف الشريك الثاني؛ إذ ربّما يكون سيّن المعاشرة والمعاملة، فلذلك ثبت الشفعة شرعاً».

٣. في وط ، ى ، جد ، جن ٩ والفقيه ، ح ٣٣٨، وو لا إضرار ٩. وقال ابن الأثير : وفيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . الفرّ : ضد النفع ... فععنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أشاه فينقصه شيئاً من حقّه . والفسرار : فعال من الفرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الفرر عليه . والفرر : فعل الواحد ، والفرار : فعل الاثنين . والفسرر : ابتداء الفعل ، والفرار : الجزاء عليه . وقيل : الفرر : ما تضرّ به صاحبك و تنتفع به أنت ، والفرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به . وقيل : هما بععنى ، وتكرارهما للتأكيده . النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ (ضرر) .

فسي دى، بس» والوافسي: وإذا أرّفت». وفسي وبنع»: وإذا أرفت». وفي وبف» والوسائل والفقيه، ح ٣٣٩٩ والتهذيب: وإذا أزفت».

٥. الأرّف: جمع الأرّفة، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين؛ يقال: أرّف على الأرض، أي

الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةًه. ١

۲۸۱/۵ . مُحَمَّدٌ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ، عَنْ ٢٨١/٥ مَارُونَ بْن حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتَهُ عَنِ الشَّفْعَةِ فِي الدُّورِ ۚ : أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ، وَيُعْرَضُ ۗ عَلَى الْجَارِ ، فَهُوَ ۚ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ؟

فَقَالَ: «الشَّفْعَةُ فِي الْبَيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً °، فَهُوَ أُحَقُّ بِهَا ۚ بِالثَّمَنِ». ٧

٩٢٧٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : «لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيُّ ^ شُفْعَةً».

حه حُدّت وأعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٩؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٥٦ (أرف).

التهذيب، ج ٧، ص ١٦٤، ح ٧٧٧، معلقاً عن محمد بن يحيى. الفقيه، ج ٣، ص ٧٦، ح ٣٣١٨، معلقاً عن عقبة بن خالد، إلى قوله: وولا ضراره. وفيه، ح ٣٣٦٧، بسند آخر عن الصادق، عن أبيه هذه، وتمام الرواية هكذا: وأنّ رسول الديم قضى بالشفعة ما لم تورّف؛ يعنى تقسم». وفيه، ح ٣٣٦٩، مرسلاً من قوله: وإذا رفّت الأرف»

مع زيادة في آخره. فقه الرضائلة، ص ٢٦٤، وتمام الرواية فيه : ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، الوافي، ج ١٨. ص ٢٦٧، ح ١٨٢٥٧؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٣٩٩، ح ٢٢٢١٧.

٢. في (ط) وحاشية (جن): (الدار).

٣. في وبس، جد»: ووتعرض». وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٤. في (جت) والتهذيب: (وهو).

 <sup>•</sup> في العرأة: «قوله عليه : إذا كان شريكاً، ردّ على من قال من العامّة بالشفعة بالجوار، قبال ابن أبي عقيل أيضاً
 بالشفعة في العقسوم، وهو ضعيف».

٦. في (ط، بخ، بف، جن) والوافي والتهذيب: + (من غيره).

٧٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٦٤، ح ٧٢٨، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٨، ص ٧٦٧، ح ١٨٢٥٩؛ الوسائل،
 ج ٢٥، ص ٣٥٥، ح ٢٣٥٥،

٨. في «بف» والوافي: «ليس لليهود ولا للنصارى». وفي «بخ»: «ليس لليهودي ولا للنصارى». وفي «بح»: «ليس لليهودي ولا للنصراني». وفي حاشية «ط» والتهذيب، ح ٧٦٧: «ليس لليهود والنصارى».

وَقَالَ: ولَا شُفْعَةً إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرٍ مُقَاسِمٍ».

وَقَالَ: «قَالَ ' أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: وَصِيَّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ، يَأْخُذُ لَهُ ' الشَّفْعَةَ إِنْ ' كَانَ لَهُ رَغْبَةً فِيهِ ﴾.

وَقَالَ: «لِلْغَائِبِ شُفْعَةً». °

٩٧٧٤ / ٧. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ<sup>٢</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَكُونَ " الشَّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا ^ لَمْ يُقَاسِمَا "، فَإِذَا ' أ

١. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب، ح ٧٣٧: وقال، وقال، بدل، وقال: قال، .

۲. في دي، بخه: - دلهه.

٣. في وط، بخ، بف، جد، والوسائل، ح ٣٢٢٢١ والفقيه والتهذيب، ح ٧٣٧: وإذاه.

٤. في «بح، بف» والوافي: «فيه رغبة». وفي الوسائل، ح ٣٢٢٢١ والفقيه: - «فيه».

٥. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٦، ح ١٦٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ١٦٧، ح ١٤١، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ على الفقيه، ج ٣، ص ٧٧، ح ١٣٣٩، مرسلاً عن الصادق ٥ ، وفي الأخيرين هذه الفقرة: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، مع زيادة في أؤله. وفيه، ص ٨٧، ح ١٣٣٧، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ٥ ؛ فقه الرضائة، ص ٢٦٤، وفيهما إلى قوله: وإلا لشريك غير مقاسم، مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٣، ص ٨٧، ح ١٣٧٧، ح ١٨٦٦٠ ج ١٨٦٦٠ على الوسائل، ج ٢٥، ص ٧٦٨، ص ٧٦٨، ح ١٨٦٦٠ الوسائل، ج ٢٥، ص ٧٦٨، ح ١٣٢٨١ قطعة منه.

. هكذا في وط، بح، بف، جت، وفي وى، بخ، بس، جد، جن، والمطبوع: +وعن أبيه، والصواب ما أشبتناه،
 كما تقدّم غير مرّة. أنظر ما قدّمناه في الكافى، ذيل ح ١٨٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ١٦٤، ح ٧٣٩ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٦، ح ١٤٤؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٣٩٦ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، الخ.

٧. في الوافي: ﴿لا يكونُ ٩.

۸. في دطه: -دماه.

٩. في وبخ ، بف، والوافي والوسائل ، ح ٣٢٢٠٦ والتهذيب والاستبصار : ولم يتقاسما،

١٠. في وطه: وفإنه. وفي وبخ، بف، ووإنه. وفي الوافي: ووإذاه.

صَارُوا ثَلَاثَةً ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةً \". "

٩٢٧٥ / ٨. يُونُسُ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: سَالَّتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ: لِمَنْ هِيَ؟ وَفِي أَيٍّ شَيْءٍ هِيَ؟ وَلِمَنْ تَصْلَحُ ۚ؟ وَهَلْ يَكُونُ ۖ فِي الْحَيَوَانِ شَفْعَةً ؟ وَكَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ: «الشَّفْعَةُ جَائِزَةً" فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ، إِذَا كَانَ الشَّيْء بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الإِثْنَيْنِ، فَلَا شُفْعَةَ لِأَحْدِ مِنْهُمْ». '

٩٢٧٦ / ٩. وَرُوىَ أَيْضاً: «أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأَرْضِينَ وَالدُّورِ فَقَطْ».^

١. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء؛ لاختلاف الأخبار جداً ـ كما يأتي ـ وهذا الحديث ضعيف، ورواية الفقيه مرسلة، وحديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة، والعمل به أرجح وإن كان المشهور على خلافه، ثم إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثير بن لا يجوز التبعيض على المشترى؛ فأنه ضرر، بل يجب إمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذ جميع المال بجميع الثمن، فإن تعدد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا في مقدار ما يأخذ كل واحد فهل يساوي بينهم أو يقسم بحسب سهامهم؟ نقل عن ابن الجنيد في المختلف التخيير وهو الوجه». و راجع: مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٣٣٦.

۲۰ التهذيب، ج ۷، ص ۱٦٤، ح ۴۷۷؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۱۱، ح ۶۱۱، معلقاً عن علي بين إبراهيم. فقه الرضافية، ص ۲٦٤، ص ۲٦٤، و تعام الرواية فيه: وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، «الوافي، ج ۱۸، ص ۷٦٨، ح ۲۲۲۷، و فيه، ص ۳۹۱، ح ۲۲۲۰، إلى قوله: «ما لم يقاسما».

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن يونس، عليّ بن إبراهيم عن محمَّد بن عيسى بن عبيد.

٤. في الوافي: ﴿ يصلح ،

٥. في دى، بخ، بس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٣٢٢٢٣ والفقيه والتهذيب: وو هل تكون».

٦. في الفقيه: دواجبة،.

٧٠ التسهذيب، ج٧، ص ١٦٤، ح ٧٣٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١١٦، ح ٤١٤، معلَقاً عن ينونس. الفقيه، ج٣،
ص ٧٩، ح ١٣٣٧، مرساد الوافي، ج ١٨، ص ٧٦٩، ح ١٨٢٦١؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٠٦، ح ٣٣٢٢٢٣؛ و فيه،
 ص ٤٠٠٠ ح ٣٢٢١٩، قطعة منه.

٨. الوافي، ج ١٨، ص ٧٦٩، ح ١٨٢٦٣؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٠٥، ح ٣٢٢٣٠.

١٠/٩٢٧٧ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : دَارُ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةُ وَبَنَاهَا ﴿ ، وَتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً ۗ فِيهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَىٰ ۗ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ : أَ لَهُ ذٰلِكَ ؟

قَالَ: انْعَمْ، وَلٰكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ، وَيَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَنْزِلُ ۚ مِنْ فَوقِ الْبَيْتِ ۗ وَيَسُدُّ بَابَهُ، فَإِنْ ۗ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أُحَقُّ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ حَتّىٰ يَجْلِسَ عَلَىٰ ذٰلِكَ الْبَابِ». ٧

سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكِ لَمْ يَقَاسِمْ». ^

٩٢٧٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

١. في وظه والوافي والتهذيب، ح ٧٣٢ والاستبصار: وفيناهاه. وفي التهذيب، ح ٥٦٩ و ٧٤٣: - وفأخذكل واحد منهم قطعة وبناهاه.

٢. والساحة: الناحية. وساحة الدار: العوضع المتسع أصامها. راجع: لسبان العوب، ج ٢، ص ٤٩٣ العصباح العنير، ص ٤٩٤ (سوح).

٣. في حاشية (جت): (اشترى).

٥. في وبخ ، بف، والوافي: «السطح».

في «ى»: «وينزل».
 في «بس» وحاشية «جن»: «فإذا».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٥، ح ٢٧٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٧، ح ٤١٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٦٥، ح ٤٩٨؛ و ص ١٦٧، ح ٤٤٧، بسندهما عن الكاهلي، مع اختلاف يسبر وزيادة. الوافي، ج ١٨، ص ١٣٧، ح ١٤٣، و ٢٩٩، ص ٣٢٢١٥.

٨. في دبس، جد، جن، - دمحمّد بن،

٩. الوافي، ج ١٠، ص ٧٧٠، ح ١٨٢٦٦؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٣٩٧، ح ٢٢١١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا شُفْعَةً فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي ' نَهَرٍ ، وَلَا فِي ٚ طَرِيقٍ ۗ » . <sup>؟</sup>

## ١٣٩ ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ° مِنَ الشَّلْطَانِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَمَن اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا

٩٢٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَم؛

۱. في دط ، بخ ، بف، : - دفي، ٢٠ في دبخ ، بف، : - دفي، .

٣. في الفقيه: + • ولا في رحى، ولا في حمّام، وفي الوافي: وحمله في الاستبصار على التفيّة؛ لأنّه مذهب العامّة، وفي المولّة: «حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة، قبال المحقق: في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضر قسمته تردّد، أشبهه أنها لا تشبت، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال في المسالك: اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور، واحتجرا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق، وليس المراد الواسعين، والمراد الضيّقان، ولا يخفى ضعفه، وراجع: شوائع الإسلام، ج ٤، ص ٢٧٦؛ مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٢٦٥.

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: دقوله: لا شفعة في سفينة ولا نهر، أتما السفينة فعال منقول، وأيضاً غير قابل للقسمة، والنهر غير قابل لها غالباً، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم، كما هو الغالب في الطريق التي تباع، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسسمة، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين؛ فأبّهم اشترطوا إمكان الانقسام في الماخوذ بالشفعة؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم، لا السالبة بانتفاء القابليّة».

- التهذيب، ج ٧، ص ١٦٦، ح ٧٣٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٨، ح ٢٠، معلَقاً عن عليً بن إبراهيم. الفقيه،
   ج ٣، ص ٧٧، ح ٤٣٣٤، معلَقاً عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه هيكا عن رسول الشكال، مع زيادة في آخره. وراجع: فقه الوضائك، ص ٢٦٤ مالوافي، ج ١٨، ص ٧٧٠ ح ١٨٢٦٧؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٠٤٥ ح ٣٢٢٢٩.
- ٥. في مرأة العقول، ج ١٩ ، ص ٢٧٦: «أقول: العراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة، واختلف في حكمها. قال في الدروس: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام ﴿ ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في العبسوط أنّ التصرف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس: إنّما يباع ويسوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض». وراجع: المبسوط، ج ٢، ص ٣٤؛ السرائر، ج ١، ص ٤٧؛ الدرس ١٣١.

وَ الْحَمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِعِيُّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ اكْتَرَىٰ ۗ أَرْضا ۗ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذَّمَّةِ ۚ مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلَهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا ۚ تَقَبَّلَهَا ۚ مِنَ ۗ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزِ ^ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُوا، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا ٩، فَخُذُوهَا».

قَالَ: وَسَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ مِنْهُمْ ' أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي '' الْخَرَاجِ، فَبَنىٰ فِيهَا أَوْ لَـمْ يَـبْنِ '' ، غَيْرَ أَنَّ أَنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا: أَلَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْهُمْ أَجُورَ

٨. في الوافي: + «عنها».

١. في السند تحويل بعطف وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، على ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم،

۲. في دجن، داشتري.

٣. في دجد، جن، - دأرضاً،

في وبخ ، بف، والوافى: «الهدنة» بدل دأهل الذمّة».

٥. في دبخه: دفإنّماه.

٦. في دجد، والتهذيب، ح ٦٦٣: ديقبلها».

٧. في التهذيب، ح ٦٦٣: - دمن،

٩. في وط، والتهذيب، ح ٦٦٣: - وبها،.

١٠. في وط، بف، جد، والوافي: - ومنهم، ١٠ . في وط، والتهذيب، ح ٦٦٣: وأرض،

<sup>17.</sup> قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: أو لم يبن، يستفاد منه أنَّ أولويّة المشتري بالنسبة إلى الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكَ عنه أولويّة. ويدلً على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس، حيث قال: إن قبل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا: إنَّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبسنياننا، فأمًا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله: تصرّفنا فيها وتحجيرنا؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق، أو غيرها من المفتوحة عنوة، أو صلحاً، أو عامل متعاملة أخرى، نظير الوقف، أو بني

#### الْبُيُوتِ الْإِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ ؟

قَالَ: «يُشَارِطُهُمْ مَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ». "

٢/٩٢٨١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ °، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ ذَوَاوَةً ، قَالَ: قَالَ:

مه مسجداً فيها، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء، وكذلك إن غصبها خاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الأولويّة، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً، وهي غالب البلاد، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً، أو مختصاً بمدينة الرسول في وأمثالها، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمراً في جميع ببلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها، مع كون أكثر الأراضي الموقوقة مقاليست تحت البناء، بل هي معدّة للزراعة، ولو كانت الأولويّة مختصة بما يبني شيء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً، فئبت أنّ الأولف يتبلل بزوال البناء والزرع، قال: أمّا فعل ذلك لأثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمرّ كذلك مادام شيء باتباً، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها، هكذا ورسح عم من المتأخرين، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيد الله إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تحسّك بالعمل، أي السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي بالعمل، أي السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصة، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها، ولا يزول أولويّته المحاصلة للمتصرّف في الأراضي فيها، ولا يزول أولويّته بشيء غير الإعراض أيضاً، وبالجملة فالأولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب، وراجع: السوائد، ج ١، ص ١٩٠٨ عسالك المفتوح، ح. ٣، ص ٥٦.

۱. في دبخه: دالبيت». ٢. في دبخه: دتشارطهم».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٩، ح ٦٦٣، معلقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد. وفيه، ص ١٥٤،
 ح ١٧٩، بسنده عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، من قوله: «قال: وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً».
 الوافي، ج ١٨، ص ٩٨٩، ح ٢٨٦٨٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧٠، ذيل ح ٢٢٧٧٣؛ و فيه، ج ١٥، ص ١٥٩، ذيل ح ٢٠٢٠٦. إلى قوله: «فسنحت أنفس أهلها لكم بها فخذوها».

٤. في الوسائل: - دبن محمّده. ٥. في دبف: + «الوشّاء».

لَا بَأْسَ بِأَنْ ' يَشْتَرِيَ ' أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا عَمَرُوهَا ' وَأَخْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ ' . "

٩٢٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ مَسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ لَ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَهْ، الْهُوْرَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ ١٠ انْتُرِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيٓ ١١ عَنْهَا ١٢ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِهِ.

TAT/0

١. في «بف»: «أن» بدون الباء.

۲. في دي، جد، جن، دتشتري.

ق. في الط ، ي ، بس ، جت ، جد ، جن و حاشية ابح و و الوسائل : العملوها » .

في المرآة: «قوله ﷺ: فهي لهم، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على
 المشهور، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة، فالمراد بقوله: هي لهم: أنهم أحقّ بها، ويملكون آثارهم فيها، وإنما يبيعونها تبعاً لآثارها».

٥. التهذيب، ج ٤، ص ١٤٦، ذيل ح ٤٠٤؛ و ج ٧، ص ١٤٨، صدر ح ٢٥٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٠، صدر ح ٢٥٨، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤٤. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٩، ذيل ح ٣٨٧، والتهذيب، ج ٧، ص ١١٨، ذيل ح ٢٥٨، والتهذيب، ج ٧، ص ١١٨، ذيل ح ٢٥٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٠، ذيل ح ٣٥٠، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٤؛ النوادر للأشعري، ص ١٦٤، ذيل ح ٢٤٤، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤ وفي كل المصادر مع اختلاف يسير، الوافي، ج ١٨، ص ١٩٠، ح ١٨٦٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٦٨، ح ٢٧٦٥.

٦. في السند تحويل بعطف دعن الساباطي وعن زرارة، عن أبي عبد الله \$ على دمحمد بن مسلم، عن أبي جعفر 寒 .
 ٧. في دط، بخ، بف : - دعن ٤ .

٨. الدهاقين: جمع الدهقان، قال ابن الأثير: «الدهقان - بكسر الدال وضمها -: رئيس القرية، ومقدّم الشئاء وأصحاب الزراعة، وهو معرّبه.

وقال الفتومي : «الدهقان: معرّب، يطلق على رئيس القرية، وعلى التباجر، وعملى صن له مـال وعـقار. وداله مكسورة، وفي لغة تضمّه. النهاية، ج ٢، ص ١٤٥؟ المصباح العنير، ص ٢٠١ (دهقن).

۹. في دبح ، بس» : + دأهل».

١٠. في السوآة: وقوله على : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحتى وقيام القائم على ، شمّ جوّز على له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحتى في الأرض بعد ظهور دولة الحتى في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ، وعن العكرمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : وقوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية » .
 يغعلون بأهل الجزية » .

۱۲. في دجن، - دعنها،.

قَالَ عَمَّارٌ \، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ: «اشْتَرِهَا؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَه. "

٩٢٨٣ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَّتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ أَ الذَّمَّةِ ؟

فَـقَالَ: ولَا بَـأْسَ بِـهَا، فَـتَكُونُ ° ـ إِذَا كَـانَ ذَٰلِكَ ـ بِـمَنْزِلَتِهِمْ، تُـؤَدِّي عَـنْهَا ۚ كَـمَا يُؤَدُّونَ ٚ؞.^

المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

۲. فی دبخ ، بف: + دبها».

٣. التهذيب، ج ٤، ص ١٤٧، ح ٤٠٩، بسند آخر عن أبي عبد الله على ، و تمام الرواية فيه : دسألت أبا عبد الله على عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك، الوافي ، ج ١٨، ص ٩٩١، ص ٩٩١ على ١٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٦٨، ح ٢٢٧٦٤.

هكذا في «ط،ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جن» والوافي والتهذيب، ح ٦٦٢ والاستبصار، ح ٣٩١. وفي المطبوع: - «أهل».
 المطبوع: - «أهل».

٦. في وجن، والتهذيب، ح ٦٦٢: - وعنها، وفي الموآة: وقوله علله: يؤدّي عنها، أي الخراج، لا الجزية».

٧. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض، ولا فرق بين الماكك، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه، ولا فرق بينهما، وهذا واضح، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين، فبإن قدره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء، وليس المأخوذ منه -إذاكان الآخذ غير مستحقّ بمنزلة المغصوب، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعد هذا من الغصب، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف، أم لا، نعم لو كان جماهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الأخروي، وإن كان عالماً عوقب، وهذا نظير المحارب ومن وجب قبتله إذا قبله غير الإمام والمأذون من قبله و فإنّه عاص بقتله، ولا يؤاخذ بقصاص ودية، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقين، ولا فرق بين أن يكون على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقين، ولا فرق بين أن يكون المال مغصوباً للمستحقيق، ولا فرق بين أن يكون المال مغصوباً للمستحقيق، ولا يؤمنه ولا يؤمن المال مغصوباً للمستحقين، ولا فرق بين أن يكون المستحقين من قبله ولا فرق بين أن يكون المال مغصوباً للمستحقيق المستحقية ولا يؤمن المنال مغصوباً للمستحقيق المستحقية المستحقية المنتحق المتحقية المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد الخير المتحديد المتحديد المتحدين المتحديد المتحدي

حه السلطان من المخالفين أو من الشيعة، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد، قال: لأنّ من جوّز أخده الخراج في عصر الأثمّة كانوا من المخالفين، وهذا غير متوجّه عندنا؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان، أو من بني العبّاس، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري: مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأخاص، أو العام، فما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لتاكان الأمر مشتبهاً عليه، وظنّ نفسه مستحقاً للخراج، جاز له أخذه، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته، وهي تتصوّر منه، والحقّ ما ذكر نامن أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم، ويعلّب أتباع الأثقة عظ ويكفّرهم ويضلَلهم ويدير الدائر عليهم، ومنهُ من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأثقة عظ ويعينون الزوّار عجيب، مع أنّ الغرق يحتاج إلى دليل مفقود، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره، وليس في كتاب ولا في سنة وإجماع، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة اللحاصلة من جهة المذهب، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا يستبغي أن ير تاب فيه أنّ مراد من قبيد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حليّته، كالمكوس والجمارك متاليس فيه شبهة، بل هو حرام علماء لا يحل لأحد، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلم عدم براءة الزارع من الخراج، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ شابت قلد خرج من المال، وقال الشبيخ المحقق المذكور: إنّ المناط فيه، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض وقبل الخراج هي أجرة الأرض، فينوط برضى الموجر والمستأجر، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة، انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة، وهو غير ممكن أيضاً، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن قَالَ: وَسَالَةُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النّيلِ '، فَأَهْلُ ' الأَرْضِ يَقُولُونَ: هِيَ أَرْضَهُمْ، وَأَهْلُ الْأَسْتَانِ " يَقُولُونَ: هِيَ مِنْ أَرْضِنَا ؟.

قَالَ: ﴿ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا ۗ ٥٠٠ قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْـنِ مَـرَّالٍ، عَـنْ يُـونُسَ، عَـنْ عَبْدِ اللّهِ بْن سِنَانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً ٦، قَالَ: فَسَكَتَ

ه. قطعاً، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين ﷺ وغيره الأمر بالعدل فيه، وهذا يمدلُ عملى كنون الأمر بميدهم». وراجع: مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٤٢ كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٩، ح ٢٦٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٠، ح ٣١١، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٤٨، ح ٢٥٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١٠، ح ٣٨٩، بسندهما عن العلاء، عن محمد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم ٥١٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٩٧١، و ١٨٧٨.

١. النيل ـ بالكسر ـ: نهر مصر، وقرية بالكوفة، وأخرى بيزد، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٠٧ (نيل).

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: قوله: أرض أشتريها بغم النيل، النيل موضع قريب من بغداد، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة، فثبت حقّ الأولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قال على لا تشترها إلّا برضى أهلها، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض، ويستفاد من جميعها حقّ الأولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف، ولا يحوز سلبها عنه، كما لا يجوز سلب ملك المالك».

الأستان -بالضم -: أربع كُور ببغداد: عال، وأعلى، وأوسط، وأسفل. راجع: القاموس المحيط، ج ٢،
 ص ١٥٨٣ (ستن).

قي العرآة: «قوله ﷺ: إلا برضا أهلها، قال الوالد العكامة ۞: يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا
 كان في يد إحداهما، ولو لم يكن في يد واحدة منهما، أو كان في يد يهما جميعاً فعلى الوجوب، ولعله أظهر».

٥ . التهذيب، ج ٧، ص ١٤٩، ح ٦٦٢، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، مع احتلاف يسير.
 الوافي، ج ١٨، ص ٩٩٢، ح ١٨٦٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣٥، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

٦. في التهذيب: وأفأدَّهاه.

هُنَيْهَةً ﴿، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي ۗ الأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ﷺ ، كَانَ الْأَسْتَانُ ۗ أَمْثَلَ ُ مِنْ ° قَطَائِعِهِمْ ۗ ، . ٧

## • ١٤ - بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ

٩٢٨٥ / ١. حُـمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ^ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ ٩؛

وَ مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ١٠، قَالَ:

١. في وبح، وحاشية وبخ، والوافي: وهنيئة، و قال الفيّومي: «الهن، خفيف النون: كناية عن كـل اسم جنس.
 والأنثى: هنة، ولامها محذوفة، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنّيهة، ومنه يقال: مكث هنيهة، أي ساعة لطيفة،
 وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنيّة، والهمز خطأ؛ إذ لا وجه له، راجع: المصباح المنير، ص ٦٤٦ (هنو).

٢. في وط، بح، بخ، بف، وحاشية «جت، ومن».

٣. في حاشية «بح، جت»: «الإنسان». وفي التهذيب: «للإنسان».

٤. في «جد»: «مثل». وفي التهذيب: «أفضل». ٥٠ في «بح»: - «من».

٦. القطائع: جمع القطيعة، وهي طائفة من أرض الخراج، و محالً ببغداد أقطعها المنصور أناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها، واسم للشيء الذي يقطع، واسم لما لا ينقل من المال، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٠٨؛ مجمع البحرين، ج ٤، ص ١٨٦(قطع).

وفي المرآة: «قوله ﷺ : من قطائعهم، قال الوالد العكامة، أي من قطائع الخلفاء، والظاهر أنَّ ماكان بيده هـو الأستان، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاه، ۞ .

 التهذيب، ج٧، ص ١٤٩، ص ٢٦٠، بسنده عن عبد الله بن سنان. قرب الإسناد، ص ٨٠٠ ح ٢٦١، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن أبيه ١٩٤٤، و تمام الرواية فيه: «إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ١٠٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٩٩٤، ح ١٨٦٩، الوسائل، ج ١٥، ص ١٥٥، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

٨. في ديس: - دمحمّد بن، . ٩. في دط، بس، بف: - دعن أبان،

١٠ . هكذا في قط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي المطبوع: - قبن، وفي قط،:
 - قالهاشمى».

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ السُّخْرَةِ ۚ فِي الْقَرَىٰ وَمَا يُؤْخَذُ ۚ مِنَ الْعُلُوجِ ۗ وَالْأَكْرَةِ ۚ فِي الْقُرِيٰ ؟

فَقَالَ: «اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ، فَمَا اشْتَرَطْتَ° عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ ۚ وَمَا سِوىٰ ذٰلِكَ فَهُوَ لَكَ، وَلَـيْسَ ۗ لَكَ أَنْ تَـاُخُذَ مِـنْهُمْ شَـيْناً حَـتَىٰ تُشَـارِطَهُمْ، وَإِنْ ^كَـانَ كَالْمُسْتَيْقِنْ ۖ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ ۖ الْقُرْيَةَ أُخِذَ ذٰلِكَ مِنْهُ».

قَالَ: وَسَاَّلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنىٰ فِي حَقِّ لَهُ إِلىٰ جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً ١٠ ، فَتَحَوَّلَ ١٢ أَهْلُ دَارِ جَارِ لَهُ ١٣: أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ ١٤ وَهُمْ ١٠ كَارِهُونَ ؟

١. «السُخْرة»، وزان غرفة: ما سخّرت من خادم أو دابّة بالا أجر ولا ثمن. والسُخري، بالضمّ بمعناه. المصباح المنير، ص ٢٦٩ (سخر).

٢. في دبف، جن، دوما تؤخذ،

٣. والعُلوج»: جمع العِلْج، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا في الصحاح، ج ١، ص ٣٣٠؛ النهاية، ج ٣،
ص ٢٨٦ (علج). وفي الوافي: «العلج: الرجل القويّ الضخم، ويقال لكفّار العجم، وأريد به هنا أهل الرساتيق».
 والرساتيق: جمع الرستاق، وهي السواد.

 <sup>4.</sup> في الوافي والتهذيب: + اإذا نزلواه. و والأكرة ه: جمع أكار للمبالغة، وهو الزرّاع والحرّاث، كأنّه جمع آكر في التقدير، وزان كفرة وكافر. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٦ (أكر).

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: واشترطًه.

٦. في وطه: وفاستخدمه بدل ومن الدراهم والسخرة.

٧. في دطه: دفليس، بدل دفهو لك وليس،.

٨. في دبخه: دفإنه.

٩. في (جد) وحاشية (بح، بخ، جن، والتهذيب: (كالمتيقّن).

١٠. في التهذيب: + والأرض أو».

١١. في وطه: ودوراً، وفي وبف، : - وأو داراً، .

۱۲. في دبخ، بف: «فيحول».

١٣. في دي، : - دله. وفي الوافي : دجاره. وفي الوسائل والتهذيب: دجاره إليه، بدل دجار له.

١٤. في مرأةالعقول، ج ١٩، ص ٣٧٩: وقوله: أهل دار جار له، أي من الرعايا والدهاقين. أله، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم.

١٥. في دبس، والوسائل والتهذيب: +دله.

فَقَالَ: ‹هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ۗ ۗ . ٢

٩٢٨٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرُّاجٍ، عَنْ عَلِيًّ الْأَذْرَقِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ لِللهِ يَقُولُ: «وَصَىٰ \* رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلِيّاً اللّٰهِ عَلْمَ مَوْتِهِ \*، فَقَالَ: يَا عَلِيّ الْا يُظْلَمُ الْفَلَاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يُرْدَادُ ۚ عَلَىٰ أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةً ۚ عَلَىٰ مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأُجِيرَ \* . ^ عَلَىٰ مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأُجِيرَ \* . ^ .

٩٧٨٧ / ٣. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَـفْوَانَ، عَـنِ ابْـنِ مُسْكَانَ، عَن الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : وَكَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُتُبُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ: لَا تُسَخُّرُوا \* ا

۱. في اطه: - او يتحوّلون حيث شاؤوا،.

۲. التهذیب، ج ۷، ص ۱۵۳، ح ۱۷۸، بسنده عن أبان، عن إسماعیل بن الفضل الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰۰۱،
 ۲ التهذیب، ج ۷، ص ۱۳، ح ۲۱، ص ۲۶، ۲۱۱۳.

٣. في (بف): - (عليّ).

٤. في «بخ، بف، جت» والوافي والتهذيب: «أوصى».

٥. في الوسائل: «وفاته».

٦. في وبس، بف، وحاشية وجت، جن، والوسائل: وولا يزاد،.

٧. في المرأة: «قوله ١٤٤ و لا سخرة ، أي لا يكلف المسلم عملاً بغير أجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ،
 ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم . ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّه .

أن التهذيب: - «يعنى الأجير».

وفي الموأة: «قوله #3: يعني الأجير، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل، وقال الإسترآبادي: أي مسلم استأجر أرض خراج».

وفي هامش المطبوع: «يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد الله على ، أو الراوي، أو المصنّف، وليس من تتمّة الوصيّة، وليس في التهذيب.

٩٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٥٤، ح ١٨٠، بسنده عن ابن أبي عمير «الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٢، ح ١٨٧٠٠؛ الوسسائل،
 ج ١٩، ص ٢٢، ح ٢٤١٥٩.

الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدىٰ فَلَا تُعْطُوهُ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً، وَهُمُ الْأُكَّارُونَ». \

٩٧٨٨ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ۖ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَن ابْن سِنَان:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «النَّزُولُ عَلَىٰ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ۗ ، \*

قال السبزواري في كتاب الجهاد من الكفاية: ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأنقة على إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه، ورواية أبي بكر الحضرمي، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه؛ لأنّ الجهل ليس بعذر، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ العسلمين ثابت في بيت المال، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين ثابت في بيت المال، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حتّى المسلم عن الخراج وعن بيت المال، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي، أو لا يجوز، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك، فتجويز التصرّف في الخراج وتمكما بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً

التهذيب، ج ٧، ص ١٥٤، ح ١٨١، بسنده عن صفوان. النوادر للأشعري، ص ١٦٤، ح ٢٤٥، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ﴿ وفيه هكذا: وقال: وكان علي ﴿ يكتب إلى عمّاله ... ) مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٨٠، ص ١٠٠٢، ح ١٠٧١؛ الوسائل ، ج ١٩، ص ٢٦، ح ١٤١٨.

٢. هكذا في وط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن او الوافي و الوسائل . وفي المطبوع : وعن ا بدل وو » .
 وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ .

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: ويستفاد من هذا الحديث أنّه ـ أي ابن سنان ـ كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين، وكان ينزل عليهم في دورهم، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقة، ويتكلفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه، وكان كثير من الولاة من الشيعة، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالى الشيعى المستقلّ في التصرّف.

### ٩٢٨٩ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: «يَنْزَلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٣.٨

YA0/0

## ١٤١ ـ بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السَّمْسَارِ "

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ \* بْنِ بَشَّارٍ \* :
 عَنْ أَبِي الْحَسَن " إلى الرَّجُلِ " يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاع ^ ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الأَجْرَ ،

- حه بكون الوالي معذوراً في تصرّف، ثمّ إن كان الإمام الله راضياً بتصرّف عدرّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المعروّج لمذهبهم قطعاً، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليه رحمه الله. و راجع: كفاية الأحكام، ص ٣٩٣.
- 3. الفقيه، ج ٣، ص ٢٤١، ح ٢٨٨، معلقاً عن عبدالله بن سنان، عنه على عن النبيّ على التهذيب، ج ٧، ص ١٥٠، ح ٢٧٦، بسند آخر، ح ٢٧٦، بسند آخر، عن عبد الله بن سنان، عنه على عن النبيّ على قرب الإسناد، ص ٨٠، صدر ح ٢٦٠، بسند آخر، عن جعفر، عن أبيه على عن النبيّ على التهذيب، ج ٧، ص ١٥٥، ح ٢٧٧، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم على و وفيهما مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٠١ ح ١٨٧٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٥٠ ح ٢٤١٦ ح ٢٤٠٢ .
- ١. في المرآة: عظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر
  بمدّة، بل هو على ما شرط، واستندوا باشتراط النبي الشيئة أكثر من ذلك، وهو غير ثابت. وقال في الدروس:
  يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين، كما شرط رسول الشيئة على أهل أيله أن يضيّفوا من يحرّ بهم من
  المسلمين ثلاثاً، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون». و راجع: الدروس، ج ٢، ص ٤٠،
  الدرس. ١٣١٠.
  - ٢. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٠٣، ح ١٨٧٠٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٦٤، ح ٢٤١٦٣.
- ٣. السمسار في البيع: اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. النهاية، ج ٢، ص ٤٠٠
   (سمسر).
- ٥. في دط، بح، بخ، بف، جد، جن، والوافي عن بعض النسخ و الوسائل والتهذيب: ديسار». والمحتمل قوياً أنّ الصواب ما ورد في المتن، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع: رجال الطوسي، ص ٣٣٤، الرقم ٤٤٩٧٦؛ و ص ٣٥٥، الرقم ٣٥٦٥؛ رجال البرقي، ص ٤٩.
  - ٦. في الوافي: + «الأوّل». ٧. في دطه والتهذيب: درجل،
- ٨. «الضياع»: جمع الضيعة، وهي الأرضُ المغلّة، والعقارُ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل، حه

قَالَ ١: هَذِهِ أُجْرَةً لَا بَأْسَ بِهَاه . '

٩٧٩١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ ۗ لَهُ: إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ، فَيَشْتَرِي لَنَا الأَرْضَ وَالْفُلَامَ وَالدَّارَ ۚ وَالْخَادِمَ °، وَنَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا ۚ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ» . ٧

٩٢٩٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ^، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْـتَرَيْتُ ۚ لِأَبِـي عَـبْدِ اللَّهِ ﴿ جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

هه والمتاغ، وما منه معاش الرجل، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع: لسان العرب، ج ٨. ص ٢٣٠؛ المصباح المنير، ص ٣٦٦ (ضيع).

١. في دط ، بخ ، بف، والوافي : دفقال، .

۲. التهذيب، ج۷، ص ۱۵٦، ح ۱۹۱، معلَقاً عن أحمد بن محمّده الوافي، ج ۱۷، ص ٤٠٣، ح ١٧٥٢٠؛ الوسسائل، ج ۱۸، ص ۷۵، ح ۲۳۱۸٤.

٣. في الوسائل: «فقيل».

٤. في الوسائل: - دوالدار،

في الوسائل والتهذيب، ج ٧: دو الجارية».

الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة أخرى : هو الأجرة على الشيء قولاً أو فعلاً.
 وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ،
 ص ١٢٩٣ (جعل) .

٧. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٦، ح ١٨٦، معلَقاً عن أحمد بن محمَد. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٨، ح ١١٢٤، بسنده عن
 ابن سنان، عن أبي عبد الله ٤٤، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١٧، ص ٤٠٣، ح ١٧٥٢١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٩، ح ٢٢٥١٨.

٨. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

۹. في اطه: (شريت).

«لَتَأْخُذَنَّ» فَأَخَذْتُهَا، وَقَالَ ١: «لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ ٢. «

٩٢٩٣ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ ۗ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عِثْنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ ۗ لَـهُ ۗ : رُبَّـمَا أَمَـزْنَا ۗ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرى ۚ لَنَا ۚ ' الأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ ' ' ، وَنَجْعَلُ ' ' لَهُ جُعْلًا ؟

قَالَ ١٣: ولَا بَأْسَ١٤. ٥٠

٩٩٩٤ / ٥ . وَعَنْهُمَا ١٦، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ؛ وَغَيْرِو ٢٧،

١. ني دبح، جد، جن، والتهذيب: دفقال،

٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٣٨١: ولعله كان مأموراً من قبله عله ، لا من البائع، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع، أو أمره عله بذلك تبرّعاً. والمشهور أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين، وهو أحوط».

٣. التهذيب، ج٧، ص ١٥٦، ح ١٨٦، معلَقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٧، ص ٤٠٤، ح ١٧٥٢٤؛ الومسائل،
 ج ١٨، ص ٧٧، ح ٢٣١٧٨.
 غي الوسائل: «يسأل».

٥. في الوافي والتهذيب: وسئل أبو عبدالله، بدل وسمعت أبي سأل أبا عبدالله،

٦. في دبس، جن، : «قال».

٧. في دط، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: - دله،

٨. في الوافي و التهذيب: «إنّا نأمر» بدل «ربّما أمرنا».

٩. في وطع: وليشتري. ٩. في وي، بح، جده: - ولناه.

١١. في الوافي: «والغلام و الدار و الخادم» بدل «والدار والغلام والجارية».

۱۲. في دي: دفنجعل». ١٣ . في دبف: دفقال».

١٤. في وبح، بف، جت، : + وبه، وفي الوافي و التهذيب : + وبذلك،

<sup>10.</sup> التَّهُذيَّب، ج٧، ص ١٥٦، ح ١٩٠، معلَقاً عن أحمد بن محمَد الوافي، ج١١، ص ٤٠٣، ح ١٧٥٢١ الوسائل، ج٢٣، ص ١٩١، ح ١٧٥٢٠.

١٦. في وط، ى، بح، بس، جد، جن: وعنهما، بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّد المذكورين في السند السابق.

١٧. ضمير «غير» واجع إلى أبي ولاد، والمراد أن ابن محبوب روى عن غير أبي ولاد عن أبي جعفر الله ، كما روى عن أبي ولاد عن أبي عبد الله الله ، فيكون في السند تحويل .

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالُوا:

قَالَا': ولَا بَأْسَ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ"، إِنَّمَا هُوَ" يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْء مَعْلُومٍ ، وَإِنَّمَا ° هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ"، '

TA7/0

## ١٤٢ \_ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ

٩٢٩٥ / ١ . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِثَابٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ^ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمْيَّ، وَلا يُبْضِعَهُ بضَاعَةً ^، وَلا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ، . ` ا

١٠. في وطه: وقال، بدل وقالاء. وفي الوسائل والكافي، ح ٨٩٣٣ والفقيه والتهذيب: وقال، بدل وقالوا: قالا،

٢. في التهذيب، ح ٦٨٧: + دوالدلال.

٣. في الوسائل والكافي، ح ٨٩٩٣ والتهذيب، ح ٢٤٧: - «هو».

٤. في الوسائل والكافي، ح ٨٩٩٣ والفقيه والتهذيب، ح ٧٤٧: ومسمّى ٤.

٥. في دط ، بخ، والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣ والفقيه والتهذيب، ح ٢٤٧: «إنَّما، بدون الواو .

٦. في الوسائل والكافي، ح ٨٩٩٣ والتهذيب، ح ٢٤٧: «بمنزلة الأجراء» بدل «مثل الأجير».

٧. الكافي، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشرائه، ح ١٨٩٣، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل
بسن زياد، عن ابن محبوب. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢١٨، ح ٣٨٠٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٥٧، ح ٤٤٧؛ و
ص ١٥٥، ح ٢٨٠، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٤٠٤، ح ١٧٥٢٥؛ الوسائل، ج ١٨،
ص ٤٧، ح ٢٣١٨٢.

٨. في الفقيه: «منكم». وفي قرب الإسناد: «المؤمن منكم».

٩. الابضاع: جعل الشيء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة: قطعة من المال تعد للتجارة. وقال الشيخ الطريحي:
 والإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ، وقال العلامة المجلسي: والإبضاع: أن يدفع إليه مالاً يتُجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ، راجع: المغرب، ص ١٥٤ المعبر المسلم.
 حص ١٤٤ المعبر العنير، ص ٥١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤، ص ٣٠١ (بضع) ؛ مرأة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٠٢.

١٠. التهذيب، ج٧، ص ١٨٥، ح ١٨٥، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب؛ قرب الإسناد،

٩٢٩٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : وأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ' تِجَارَةُ حَاضِرَةُ لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ». '

#### ١٤٣ ـ بَابُ الإسْتِحْطَاطِ" بَعْدَ الصَّفْقَةِ

الله ١ / ٩ عَلِيُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيُّ، قَالَ: السَّتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ﴿ جَارِيَةً، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ ۗ الدَّرَاهِمَ ﴿، قُلْتُ: أَسْتَحِطُّهُمْ ﴾

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهِيٰ عَنِ الإِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ٩٠٠٠

<sup>٭</sup> ص ١٦٧، ح ٢١، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بـن رنـاب. الغفيه، ج ٣، ص ٢٢٩، ح ٣٨٤، معلّقاً عـن ابـن مـحبوب، عـن عـليّ بـن رئـاب.الوافعي، ج ١٧، ص ٤١٣، ح ١٧٥٤٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨، ح ٣٣٠٣.

١. في «بخ، بف»: «أن يكون». وفي «جت» بالتاء والياء معاً.

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۱۸۵، ح ۸۱٦، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۱۷، ص ٤١٣، ح ١٧٥٤؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۸، ح ۲٤٠٤٠.

 <sup>&</sup>quot;لاستحطاط: طلب الحطّ، وهو النقص والوضع، والمراد: أن يطلب حطّ الشمن ونقصه بعد البيع، أي أن يطلب من البائم أن ينقص له من الثمن. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٧٧ (حطط).

٤. في وط، بف»: + وعن أبي عبد الله الله عليه. ٥٠. في وبف»: وله ، بدل ولأبي عبد الله الله ٢٠٠٠.

٦. في «بف»: «أزن».

٧. في وط، ي، بس، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : - والدراهم،. وفي وبف، : والدرهم،.

٨. والصفقة: مرّة من التصفيق باليد، وهو التصويب بها. والصّفق: الضرب الذي يسمع له صوت؛ يقال: صفق له بالبيع والبيعة صفقاً، أي ضرب يده على يده، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ٧ ١٤٠٤ المصباح المشير، ص ٣٤٣ (صفق).

وفي المرأة: وتضمّن ـ أي الخبر ـ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بـ عد البيع،

٩٧٩٨ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُعَادِيَةً بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ الله فَضَمَّ \* عَلَىٰ يَدِي، قُلْتُ \*: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي \*، وَقُلْتُ^: قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ \* عَشَرَةَ دَنَائِيرَ.

فَقَالَ: «هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هٰذَا \* أَ قَبْلَ الضَّمَّةِ ١ \*، أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ٢ ﷺ: الْوَضِيعَةُ ٣ \*

هه وحمل على الكراهة، قال في الدروس: ويكره الاستحطاط بعد الصفقة، ويتأكّد بعد الخيار، والنهي من النبيّﷺ على الكراهة؛ لأنّه روي عن الصادق器 قولاً وفعلاً، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاًه. وراجع: الدروس، ج ٣، ص ١٨١، الدرس ٢٣٦.

<sup>9.</sup> التهذيب، ج٧، ص ٢٣٣، ح١٠١٧ والاستبصاد، ج٣، ص ٧٣، ح ٢٤٣، معلَقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب،

ج ٧، ص ٨٠٠ ح ٣٤٥، بسنده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي. الفقيه، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٢٨٥٢، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخي الوافي، ج ٩٧، ص ٤٧١، ح ١٧٦١٠ الرسائل، ج ١٧، ص ٤٥٠،

ے ۱۸۵۱ء مقلقا عن إبراهيم بن رياد الحرحي • الواقي ، ج ۲۷، ص 201ء - ۱۷۱۱؛ الوسائل ، ج ۱۷، ص 201، ح ۲۲۹۷۳.

١. في دبخ، بف، : دأصحابه،

۲. في حاشية اجت): (اعترضتها).

المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوم).

٤. في الوافي: «بعته إيّاها».

٥. في وبخ، بفء: وحتى بعته إيّاها وقبض، بدل وثمّ بعتها إيّاها فضمّ، وفي حاشية وبح،: وفقبض، وفي الوافي:
 ووقبض، وفي الفقيه والتهذيب: وفضمن،
 ٣. في وبخ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: وفضمن».

٧. في الوافي: «ينبغي أو لا ينبغي». ٨. في «جن»: «قلت» بدون الواو.

٩. في دبح، = دعنك». ٩. في دى، والوافي: = دهذا،

ي تي . ١١. في دط، بخ، بس، بف، جت، والوافي: «الصفقة». وفي التهذيب: «الضمنة».

وفي المرأة: «قولهﷺ: قبل الضمّة، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسبخ الحديث كالتهذيب: الضمنة بالنون، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه،

١٢. في وط، بخ، بف، ورسول الله.

١٢. والوضيعة ع: الخسارة . لسان العرب، ج ٨، ص ٣٩٨ (وضع).

بَعْدَ الضَّمَّةِ ﴿ حَرَامٌ ۗ ٢٠٠

## ١٤٤ \_ بَابُ حَزْرِ " الزَّرْعِ

YAY/0

٩٢٩٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ °، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ اللهِ: إِنَّ لَنَا أَكْرَةً ' فَنْزَارِعُهُمْ '، فَيَجِينُونَ وَيَقُولُونَ ^ لَنَا '؛ قَدْ حَزْزَنَا هٰذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَعْطُونَاهُ ' وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ

١. في دبخ، بس، بف، جت، وحاشية دبح، والوافي: والصفقة، وفي التهذيب: والضمنة، .

 التهذيب، ج ٧، ص ٨٠، ح ٣٤٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٢، ح ٣٨٥٧، معلقاً عن زيد الشحّام الوافي، ج ١٧، ص ٤٧٢، ح ١٧٦٦١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٣، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

٣. الحَزْر : الخَرْص، والتخمين، والتقدير بالحدس. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٨٥ (حزر).

هكذا في (ط) وحاشية (بح، جت، وفي (ى، بح، بس، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: (علي بن محمد، عن محمد بن عيسى).

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في وبخ، بف، كما يظهر بـالرجـوع إلى مـا قـدّمناه ذيـل ح ٩٠٢٥، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

٥. في وط، بخ، بف، : وأصحابنا، .

 ٦. الأكرة: جمع أكار للمبالغة، وهو الزرّاع والحرّاث، كأنّه جمع آكر في التقدير، وزان كفرة وكافر. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٦ (أكر).

٧. المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، قال الفيروزآبادي: وويكون البذر من مالكهاه.
 راجع: المصباح المنير، ص ٢٥٢؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٨٣ (زرع).

في «بخ، بف، جن» والوسائل، ح ٢٣٥٧٠ والتهذيب: «فيقولون».

٩. في الوسائل، ح ٢٣٥٧٠: ﴿إِنَّا».

١٠. في ديف: دفأعطوناه.

عَلَى هذَا الْحَزْرِ .

فَقَالَ: ووَقَدْ بَلَغَ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ولَا بَأْسَ بِهٰذَا».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَٰلِكَ، فَيَقُولُ لَنَا: إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِى كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ ' نَقَصَ. قَالَ: «فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ ؟ » قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذْلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ " عَلَيْهِ ، \*

## ١٤٥ ـ بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

١ / ٩٣٠٠ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
 عَمَّارِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ \*، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ ٦، فَيَعْطِيهِ رَجُلُ آخَرُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: اشْتَرِ بِهٰذَا ٧ كَذَا وَكَذَا، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَنْنَكَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، ^

١. في وط، والتهذيب: وقد، بدون الواو . ٢. في وبخ، بف، : + وقال، .

۳. فی دی: -دکان،

٤. الشهذيب، ج٧، ص ٢٠٨، ح ١٩٦، بسنده عن محمَّد بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٣، ح ١١٨٨٠٠ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٣، ح ٢٣٥٧، و ج ٢١، ص ٥٠، ذيل ح ٢٤١٣.

٥. في وط، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، وحاشية وبح، والوسائل والتهذيب: وبأجر معلوم،.

٦. في دط، بح، بخ، بس، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: دضيعته، والضيعة: هي الأرضُ المغلّة، والعقار، وهو كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل. والمتاغ، وما منه معاش الرجل، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع: الضياع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٣٣٠؛ المصباح الميز، ص ٣٦٦ (ضيع).

٧. في دبف، والتهذيب، ح ٩٣٥: دبها،

٨. التهذيب، ج٧، ص ٢٦٣، ح ٩٣٥، معلَّقاً عن أبي عليَّ الأشعري. الشهذيب، ج٢، ص ٣٨١، ح ١١٢٥، بسسنده

٩٣٠١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْـنِ مُـوسىٰ، عَـنْ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَىٰ أَرْضٍ، فَلَمَّا أَنْ آ فَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، فَيَصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَنَظَرَ الأَجِيرُ إلىٰ مَا كَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ، فَكَافَأَهُ ۗ الَّذِي يَدْعُوهُ: فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ ؟ أَ مِنْ مَالِ الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ، فَكَافَأَهُ ۗ الَّذِي يَدْعُوهُ: فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ ؟ أَ مِنْ مَالِ الْجُيسِتَأْجِر ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِه .

ه/٢٨٨ وَعَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ ۚ شَيْناً عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَىٰ أَرْضٍ أُخْرىٰ : فَمَا كَانَ مِنْ مَوُّونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ ۚ فَعَلَىٰ مَنْ ؟

قَالَ: «عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ». ٧

٣/٩٣٠٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ^، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ \* : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ ` ' ، فَيَقُولُ

حه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عـمّار، عـن العبد الصالحﷺ.الوافي، ج١٨، ص ٩٤١، ح ١٨٦٢٩؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١١٢، ح ٢٤٣٦١.

١. في «ي»: «رجالاً». ٢. في «بخ، بف»: - «أن».

٣. في دى ، جت: وفكافأ به ، وفي وبح ، بخ ، بف ، جد ، والوسائل والتهذيب : + وبه ، وفي الوافي : وفكافي به ،

في الوافي: «أم».
 في ﴿طَهُ: «ولم نَقسم».

٦. في «ط، ى، بح، بخ، بف، جت»: «أو الحمّام». وفي (جت»: «والحجّام».

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۲۱۲، ح ۹۳۳، معلّقاً عن أحمد بن محمّد «الوافي، ج ۱۸، ص ۹۶۱، ح ۱۸٦۳؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۱۲، ح ۲۲۲۲.

٨. السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

٩. في وبخ، بف، جن، والوافي: +وله، ١٥٠ في وجن، : - ولي بدراهم، وفي وبف، ودراهم،

لَهُ ١: آخُذُ مِنْكَ ١، وَأَكْتُبُ لَكَ ٣ بَيْنَ يَدَيْهِ ٢.

قَالَ °: فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ».

قَالَ: وَسَالَتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً، فَقَالَ الْمَمْلُوكَ: أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِغْتَ وَلِي مَا شِغْتَ وَلِي مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَأْجِرَ ؟ وَهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ ؟ قَالَ: وَلَا يُلْمُلُوكِ ؟ قَالَ: وَلَا يُلْمُلُوكِ ؟ . `` قَالَ: وَلَا يُلْمُلُوكِ أَنْ لِلْمُلُوكِ \* . ``

## ١٤٦ ـ بَابُ كَرَاهَةِ ١١ اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَىٰ أُجْرَتِهِ

## وَتَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ

٩٣٠٣ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ الرُّضَا ﴿ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَأَرَدْتُ ١٣ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَىٰ مَنْزِلِي، فَقَالَ لِي: «انْصَرِفْ١٣ مَعِي، فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ» فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ إِلَىٰ دَارِهِ مَعَ

۱. في دطه: – دلهه.

 <sup>.</sup> في العرأة: وقوله: أخذ منك، هذا إذا كان قبل العقد فظاهر، ولو كان بعده فيمكن أن يكون العراد نفقة كلّ ما
 يكتبه، أو على التبرّع بالالتماس. والمشهور بين الأصحاب أنّ العوجر يملك الأجرة بنفس العقد، لكن لا
 يجب تسليمها إلّا بتسليم العين العوجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل».

٣. في وطه: وأكتبك، وفي الوافي: - ولك،

في دى، بخ»: - دبين يديه، وفي دبح، جت، والوافي والوسائل والتهذيب: «بين يديك».

٥. في دبخ، بف، والوافي: - دقال، ٦. في دبف، : دلي، بدون الواو.

٧. في دط، بس: دتحلَّ». ٨. في دبس: دلا تلزم».

٩. في وط، بس): وولا تحلُّ للمملوك،

التهذيب، ج ٧، ص ٢١٣، ح ٩٣٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٨، ص ٩٤٢، ح ١٨٦٣١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١١١، ح ٢٤٢٦٣.
 ١١. في وجن، وحاشية وجت: «كراهية».

١٢. في «بخ»: «وأردت». ١٣ . في «بخ» بف» والوافي والتهذيب: «انطلق».

أَسْوَدُ لَيْسَ " مِنْهُمْ، فَقَالَ: مَمَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ ؟ قَالُوا "! يُعَاوِنُنَا وَتُعْطِيهِ شَيْعاً، قَالَ: مَقَاطَعْتُمُوهُ عَلَىٰ أَجْرَتِهِ ؟ فَقَالُوا: لَا، هُوَ يَرْضَىٰ مِنَّا ^ بِمَا نُعْطِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبَهُمْ لَا السَّوْطِ " ، وَغَضِبَ لِذَٰلِكَ " غَضَباً شَدِيداً ، فَقَلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ تَدْخِلُ عَلَىٰ نَفْسِكَ " ؟ لِالسَّوْطِ " ، وَغَضِبَ لِذَٰلِكَ " غَضَباً شَدِيداً ، فَقَلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ تَدْخِلُ عَلَىٰ نَفْسِكَ " ؟ فَقَالَ : «إنِي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِنْلِ هٰذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدَ " حَتَىٰ يُقَالَ : «إنِي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِنْلِ هٰذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدَ " حَتَىٰ يُقَالِعُوهُ \* أَجْرَتَهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْعا لِعِيْدٍ " مُقَاطَعَةٍ ، ثُمَّ زِدْتَهُ لِلْكَ " الشَّيْءِ مُلَاثَةً أَضْعَتْهُ أَجْرَتُهُ ، وَإِذَا " لِلْلِكَ " الشَّيْءِ مُلَاثَةً أَضْعَتْهُ أَجْرَتُهُ ، وَأَدَا الْ

الْمَغِيبِ'، فَنَظَرَ إِلَىٰ غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ ۚ أَوَارِي ۗ الدَّوَابِّ وَغَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ، وإذا مَعَهُمْ ۗ

١. هكذا في وط، بح، بخ، بس، بف، جت، جن، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «مع المعتب، و ومع المغيب، أي عند غيبوبة الشمس.

نى دبخ، بف، والوسائل: دفي الطين،

٣. في الوافي: وأواري: جمع أريّ مشدداً ومخففاً، وهو الآخية، وفي مراة العقول، ج ١٩، ص ٢٨٧: وقوله: أواري الدواب، قال الجوهري: ممّا يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف: آريّ، وإنّما الآريّ محبس الدابّة، والجمع: أواريّ، يخفف ويشدّ، وهو في التقدير: فاعوله، وأضاف أيضاً: ووقد تسمّى الآخيّة أيضاً آريّاً، وهو حبل تشدّ به الدابّة في محبسها، وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٢٦٧؛ لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٩ (أرى).

٤. في وط، ي، بح، بس، جت، جن، والوافي والبحار: وأو غير».

٥. في دجن»: دمنهم». ٢. في دبحه: دوليس،

٧. هكذا في دط، ى، بح، بح، جد، جن، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي (بخ): (فقال، وفي سائر النسخ والمطبوع: (فقالوا).
 ٨. في (بف): - (منًا).

٩. في «بخ»: «فضربهم». وفي الوافي: «بضربهم».

١٠. في دجن، : - دقال : قاطعتموه -إلى - يضربهم بالسوط».

۱۱. في دى: دېذلك،

١٢. في المرآة: «قوله: لم تدخل على نفسك؟ أي الضرر، أو الهمّ، أو الغضب،

١٣. في دط، والتهذيب: دأجير،.

١٤. في وطا: وحتى تقاطعوه. وفي وبخ، بف، والوافي والوسائل: + وعلى،

١٥. في دبخ، بف، والوافي: «من غير». ١٦. في البحار: ولذا.

١٧. في دبخ، بف، والتهذيب: وأضعافه، ١٨. في دبخ، بف، والوافي والتهذيب: وفإذا،

قَاطَعْتَهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أَجْرَتَهُ، حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَٰلِكَ لَكَ، وَرَأَىٰ ٢٨٩/٥ أَنَّكَ فَدْ زِدْتَهُ، '

٩٣٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الْحَمَّالِ ۗ وَالْأَجِيرِ، قَالَ: ﴿ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّىٰ تُعطِيَهُ أَجْرَتَهُ ۗ... ُ

٩٣٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَنَانِ، عَنْ شَعَيْب، قَالَ:

تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ ° : «أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ». ٧

 $^{\Lambda}$  98. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  $^{\Lambda}$ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

ا . التهذيب، ج ٧، ص ٢١٢، ح ٩٣٢، معلَقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨، ص ٩٤٥، ح ١٨٦٣٤؛ الوسائل ، ج ١٩، ص ١٠٤، ح ٢٤٢٤٧؛ البحار ، ج ٤٩، ص ١٠٦، ح ٣٤.

٢. في الوسائل: «الجمّال».

 <sup>&</sup>quot;. في المرأة: «قال الوالد العكرمة في: يدل على أنّ استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل، وإن أعطي أجر ته بعد العقد فهو إحسان، والظاهر من الأصول أنّ الأجرة تتعلّق بذمّة الأجير، ولا يستحقّ أخذها إلّا ببعد العمل، وجفاف العرق إمّا على الحقيقة، أو هو كناية عن السرعة».

٤. التهذيب، ج٧، ص ٢١١، ح ٩٢٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٩٤٦، ح ١٨٦٣٠؛ الوسسائل، ج ١٩، ص ١٠٦، ح ٢٤٢٥٠.

٥. في وبخ، بف، والوافي: ديا معتب، وفي دط، جن، : دمعتب،

٦. في وبخ، بف، والوافي: وأجرهم».

٧. التهذيب، ج٧، ص ٢١١، ح ٩٣٠، معلَقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٨، ص ٩٤٦، ح ١٨٦٣١؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ٢٠١٥ - (٢٤٢٥؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٧، ح ١٠٥.

٨. هكذا في وط، بس، وفي وى، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: + وعن أبيه،
 والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم في الكافى، ذيل ح ١٦٦، فلاحظ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ ﴿ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ \* أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ \* أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ \* أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ \* إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ » . ^

# ١٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُترِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الإنْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ

٩٣٠٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَل، قَالَ:

ا. فى «ط، بخ، بف» والتهذيب: + «قال».

في «بخ، بف» والوافي: «أجرته».
 في «ط»: «استعمل».

٦. في دبس، جد، وحاشية دجت، ديبوء، وقرأه العكامة المجلسي: دتبوء، مخفّفاً، حيث قبال في المعرأة:
 وقوله على : تبوء بإثمه، يدل على وجوب صلاة الجمعة. وقال الفيروز آبادي: باء بذنبه بوءً: احتمله، وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٧ (بوأ).
 ٧. في وبخ، والوافي: «فإن».

- ٨. التهذيب، ج٧، ص ٢١١، ص ٩٦١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفويات، ص ٣٥، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه هيما عن رسول الله يها، من قوله: وومن استأجر أجيراً هع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ٤، ص ٨، ضمن الحديث الطويل ١٩٥٩؛ والأمالي للصدوق، ص ٢٦، المجلس ٢٦، ضمن الحديث الطويل ١٠ بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين هيم ، وتمام الرواية هكذا: ونهى رسول الله الله السند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين هيم ، وتمام الرواية هكذا: ونهى رسول الله الله السند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين هيم ، وتمام الرواية المحلدا: ونهى رسول الله الله الله عنه المحمد عنه و ١٩٥٠ من ١٩٤٠ الوسائل، ج ١٩٠٩ ص ١٠٥٠ من ١٩٤٨.
- ٩. في التهذيب، ح ٩٣٧: «الحسين»، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن علي هذا، هو الحسن بن علي
  الوشاء المتوسط في كثيرٍ من الأسناد بين معلى [بن محمد] و بين أبان [بن عثمان]. راجع: معجم رجال
  الحديث، ج ٥، ص ٩٨٣\_ ٢٨٤، ص ٣٢٦\_ ٣٢٦.

٢. في وبف: «فلا يستعمل». وفي المرآة: «قوله ﷺ: فلا يستعملنّ، يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً، وعملى
 التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر، وحمله الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال: إنّ الإيمان
 الكامل ينتفى بارتكاب المكروهات أيضاً».

٣. في الوسائل: (يعلم).

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

٩٣٠٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ ۗ ، فَيَقُولُ ^ : اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَىٰ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَمِّي ذٰلِكَ ؟ إلىٰ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَمِّي ذٰلِكَ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ، ' '

٩٣٠٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٦، عَنْ رَجُل ١٤، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

١. في دبخ، وحاشية دجن، والتهذيب، ح ٩٣٧: ديحتسب،

۲. في دبف، والوافي: + دمن،

٣. في دبخ ، بف، والوافي : دما تجاوز، وفي الوسائل والتهذيب، ح ٩٣٧: دما جاوزه،

٤. (عطب، عَطَبًا، من باب تعب، أي هلك. المصباح المنير، ص ٤١٦ (عطب).

٥. التهذيب، ج٧، ص ٢١٣، ح ٩٣٧، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٢٣، ح ٩٧٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٣٣،
 ح ٤٨٨، بسندهما عن أبان، عن الحسن بن زيباد الصيقل، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨، ص ٩٢٩،
 ح ١٨٦٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٢١، ح ٢٤٢٧٣.

٦. في (بخ، بف): (رجل). ٧. في (بح) وحاشية (جت): (دابّة).

٨. في اجن: (فتقول). ٩. في (جن: (وإن).

١٠. في التهذيب: - وفلك كذا وكذاء. ١١. في وبح، : - وزيادة،

۱۲. التهليب، ج ۷، ص ۲۱٤، ح ۹۳۸، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ۱۸، ص ۹۲۹، ح ۱۸٦١٠؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۱۱، ح ۲٤۲٦.

١٣. السندمعلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

١٤. في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والمطبوع نقلاً من بعض النسخ والوسائل: - وعن رجل، وأبو المغراء هو حميد بن المثنى، وليس من مشايخ أحمد بن محمد المشترك بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، بل رواة حميد بن المثنى متقدّمون على أحمد بن محمد بطبقة وطبقتين. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٢، الرقم ٢٣٣؛ الفهرست للطوسي، ص ١٥٥، الرقم ٢٣٣؛ معجم رجال الحديث، ج٦٠ ص ٢٩٥، م ٢٩٦، ج٤٠، ص ٢٥٠ ـ ٢٢٠.

٥ / ٢٩٠ سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ ' تَكَارِىٰ ' دَابَةً إلىٰ مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَنَفَقَتِ الدَّابَةُ ؟
 قَالَ ': ﴿إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنّ ، وَإِنْ ° دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقُهَا ۖ فَهُوَ ضَامِنّ ،
 وَإِنْ سَقَطَتْ ' فِي بِعْرِ فَهُوَ ضَامِنْ ^؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا» . \

٩٣١٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:
 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ۗ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ‹كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضِ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي تَكَارَيْتُ ` ` هٰذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يُوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ ` ` لَمْ يَغْتَلْ ' ْ ، قَالَ: ‹فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءً " ْ ».

في وط، بخ، بس، بف، جت، جد، والوسائل والفقيه والتهذيب: ورجل».

ر. ن. في اجته: (يكري).

٣. في وبف، : وفتقف، وفي وجدة: وفقضت، وفي الفقيه: وفتضيع، وفنفقت، أي ماتت، والفعل من باب تعب راجع: المصباح المنير، ص ٦١٨ (نفق).

في الوسائل، ح ٢٤٣٥٨ والتهذيب: «فقال».

<sup>.</sup> ٦. في «بخ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «لم يوثق منها».

٧. في الوسائل، ح ٢٤٣٥٨: دوقعت،

٨. في «بح»: «وإن سقطت في بثر فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن» بـدل «وإن دخل وادياً لم
 يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بثر فهو ضامن».

٩. التهذيب، ج٧، ص ٢١٤، ح ٢١، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المعزى، عن الحلبي . مسائل علي بن جعفر، ص ١٩٥، إلى قوله: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» مع اختلاف يسير . الفقيه، ج٣، ص ٢٥٥، علي بن جعفر، ص ١٩٥، العقيه، ج٣، ص ٢٥٥، ح ٢٩٢، مرسائل علي بن جعفر، ص ١٩٦، الوافي، ج٨٠، ص ٩٣٠ ح ٢٤٣٧، و ص ٩٥٠، ح ٢٤٣٨٤.

١٠. في دبح : + دمن ٤.

<sup>17.</sup> في مرآة العقول، ج 19، ص ٣٦٠: «قوله: فإنّه لم يفعل، في الفقيه هكذا: فلم يبلّغني العوضع، فقال القاضي لصاحب الدابّة: بلّغته إلى الموضع ؟ قال: لا، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ. وعلى هذا فلمّاكان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسئى أو أجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب، فالأمر بالاصطلاح لمسر مساحة الطريق والتوزيع، أو هو كناية عن الترادّ بينهما».

۱۳. في دطه: دكذا وكذا».

قَالَ: وَفَدَعَوْتُهُ، وَقُلْتُ ا: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ، وَقُلْتُ لِلأَخَرِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلُّ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ اصْطَلِحًا ، فَتَرَادًا ۗ بَيْنَكُمَا ۗ . \*

٩٣١١ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ:

> ٢. في التهذيب: (للأجير). ۱. في (جت): (فقلت).

٣. في دبخه: دو ترادّاه.

- ٤. في الوافي: «هذا الحديث نقلناه من الفقيه؛ لأنَّه كان فيه أتمَّ وأوضح، وكان منه في الآخرين حذف ونـقصان». ونحن نأتي هنا بمتن الفقيه لتماميّته ووضوحه، وهو هكذا: «إنّي كنت عند قـاضٍ مـن قـضاة المـدينة، فأتـاه رجلان، فقال أحدهما: إنِّي اكتريت من هذا دابَّة ليبلُّغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا، فلم يبلُّغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابّة: بلّغتَه إلى الموضع؟ قال: لا، قد أُعيتْ دابّتي فلم تبلغ. فقال له القاضي: ليس لك كراء؛ إذ لم تبلُّغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه. قال 44: فدعوتهما إلىّ، فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابَّة الرجل كلُّه ، و قلت للآخر : يا عبدالله ، ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما ركبته، فاصطلحا عليه، ففعلاه.
- ٥. التهذيب، ج٧، ص ٢١٤، ح ٩٤١، معلَّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه، ج٣، ص ٣٤، ح ٣٢٧٢، بسنده عن العلاء، مع اختلاف يسير وزيادة ، الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٢٦٧ .
- ٦. في الوسائل: ومحمّد بن أحمده. ولم يثبت في شيءٍ من أسناد الكافي توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بن يحيى و بين محمّد بن إسماعيل، و هو ابن بزيع.
- ٧. المراد من محمّد الحلبي في أسنادنا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي أخو عبيد الله الحلبي، إلّا ما ورد في مستطرفات السرائر ، ص ٥٦٣ ؛ فإنّ العراد منه في سند المستطرفات ـ بقرينة روايته عن عبد الله بسن سسنان ، وبقرينة ما ورد في التهذيب، ج ٥، ص ١٨٣، ح ٦١٢، و ج ٩، ص ٣٢٧، ح ١١٧٥، من رواية محمّد بن عبيدالله الحلبي، عن عبدالله بن سنان ـ هو محمّد بن عبيد الله بن علىّ الحلبي، و محمّد هذا، لم يثبت روايته عن أبسي عبدالله على مباشرة، فضلاً عن أبي جعفر الباقر 4.

وقد كثر ورود محمّد بن عليّ الحلبي في الأسناد بعنوان الحلبي و محمّد الحلبي ومحمّد بــن عــليّ الحــلبي، وروى هو في جُلِّ أسناده عن أبي عبد الله ﷺ ، ولم يثبت روايته عـن أبـى جـعفر ﷺ ، كـما أنَّـا لم نـجد روايــة منصور بن يونس عنه في غير سند هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٧ ، ص ٣٥٣\_ ٣٥٤ ، و ج ١٨ ،

ولذا قد يُحتَمَلُ أنَّ الأصل في السندكان هكذا: «منصور بن يونس عن محمَّد» ثمَّ فسَّر محمَّد بالحلبي سهوآ،

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ ۚ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ ۚ ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ جَالِسٌ ، فَأَتَاهُ ۗ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هٰذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَنَاعاً إِلَىٰ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هٰذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَنَاعاً إِلَىٰ بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، فَاشْتَرَطْتُ \* عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وكَذَا ؛ لِأَنَّهَا سُوقً أَتَخَوَفُ \* أَنْ يَفُوتَنِي ۚ ،

حه فزيد الحلبي في المتن سهواً بتخيّل سقوطه منه، وكان العراد من محمّد في السند، هو محمّد بن مسلم؛ فـقد ورد في الكافي، ح ٩٦٧ ـ وعنه الغيبة للنعماني، ص ١٣٠، ح ٩ ـ رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمّد بن مسلم.

هذا، وقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٤٥، الرقم ١٥٩٣، محمّد بن عليّ الحلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه المحافرة على ١٩٥٣، الرقم ٤٣٧٥ من الباقر عليه ، كما عدّه البرقي في رجاله ، ص ٢٠، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٠٩، الرقم ٤٣٧ أنّ نصر بن الصبّاح قال: لم يرو يونس عن عبيد الله ومحمّد ابني الحلبي قطّ ، ولا راهما ، وماتا في حياة أبي عبد الله عليه ، انتهى . ولا يبعد إدراك من مات في حياة أبي عبد الله عليه أبا جعفر عليه والرواية عنه ولو قليلاً .

ويؤيّد ذلك نظرة سريعة إلى قائمة عمدة رواة محمّد بن عليّ الحلبي؛ فهم: عبد الله بن مسكان، عليّ بن رئاب، أبان بن عثمان، عبد الكريم بن عمرو، المفضّل بن صالح، أبو أيّوب الخزّاز ومنصور بن حازم. وهؤلاء كلّهم يروون عن كِبار أصحاب أبي عبد الله ﷺ؛ الذين أدركوا أبا جعفر وأبا عبد الله ﷺ ورووا عنهما.

أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي، ح ١٢٢٦٣ من رواية أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمّد بـن مسـلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله تلك ، وورد مثله في الكافي، ح ١٢٢٧٧ أيضاً، والمراد من الحلبي في السندين هو محمّد بن عليّ الحلبي بقرينة راويه . وكذا ما ورد في الكافي، ح ١٤٧٣٨ من رواية أبي جميلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله تلك.

ورواية محمّد الحلبي عن أبي جعفر على ، وإن لم تكن صريحة في هذه العوارد ، لكنّها بعلاحظة جعبع ما تقدّم تدخل تحت بقعة الإمكان ، ولا يعكن نفيها جزماً ، سيّما بعد ما ورد في الكافي ، ح ٥١٣ من رواية حمّاد بن عثمان عن الحلبي - وهو عبيد الله أخو محمّد - وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله هذه ، وما ورد في تنفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٠ ١ من رواية عبدالله بن الحلبي - والصواب عبيدالله ، كما في البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٤٢ ، ح و ص ١٤٢ ، عبعفر و أبي عبدالله هيه .

١. في دط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: ﴿ إِلَّي ١٠

ل في وط، ي، بس، جت، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب: - ومن القضاة».

٣. في الوسائل: «فجاءه».

٤. في دبخ، بف، والوافي والتهذيب: «واشترطت».

في الوسائل: وأخاف.

٦. في (ط، بس، جد، جن): (أن تفوتني).

فَإِنِ احْتَبِسْتُ عَنْ ذَٰلِكَ، حَطَطْتُ مِنَ \ الْكِرىٰ لِكُلِّ يَوْمٍ أَحْتَبَسُهُ ۚ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ ۗ كَذَا وَكَذَا يَوْماً، فَقَالَ الْقَاضِي: هٰذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفُهِ ۚ كِرَاهُ.

فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ، أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ، فَقَالَ: «شَرْطُهُ ° هٰذَا جَائِزٌ مَا لَـمْ يَحُطَّ ٦ بجَمِيع ٧كِرَاهُه.^

٩٣١٢ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ، قَالَ:

اكْتَرَيْتُ بَغْلًا ۚ إِلَىٰ قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ۚ ' ذَاهِباً وَجَائِياً بِكَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي ، فَلَمَّا صِرْتُ ' قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبُرْتُ ' أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ'' ، فَتَوَجَّهْتُ نَـخُو النِّـيلُ'' ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبُرْتُ ' أَنَّ صَاحِبِي ' تَوَجَّهَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فَاتَّبَعْتُهُ

۱. في حاشية وبح،: دعن،

٢. في دبس، : ١١ حتبست، وفي الوافي والوسائل والفقيه : ١١ حتبسته،

٣. في دبح، جت، جد، جن، وحاشية دط، بخ، والوسائل: «اليوم».

١٤. في دبخ، بف): دتوفّيه).

<sup>0.</sup> في وط، والوافي: «شرط».

٦. في (بخ): (ما لم تحطُّه.

٧. في (ط): (جميع).

۸. النهذیب، ج ۷، ص ۲۱۶، ح ۹۶۰، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقیه، ج ۳، ص ۳۵، ح ۳۲۷، معلقاً عن منصور بن یونس الوافی، ج ۱۸، ص ۹۳۱، ح ۱۹۲۸؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۱۱، ح ۲۶۲۸.

٩. في دبس: دبغلة».

١٠. قصر ابن هبيرة على ليلتين من الكوفة، وبغداد منه على ليلتين.المغرب، ص ٣٨٥ (قصر).

١١. في دجت، والتهذيب: + وإلى،

١٢. في دى، بخ، بف، وحاشية دجت، والبحار: وأخبرت،

۱۳. النيل - بالكسر -: نهر مصر، وقرية بالكوفة، وأخرى بيزد، وبلدة بين بغداد وواسط. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٠ (نيل).

١٥. في دبخ، بف، والبحار: وأخبرت،

١٦. في وبخ، بف، والوافي: وأنَّه قد، بدل وأنَّ صاحبي، وفي وط، والتهذيب والاستبصار: وأنَّه، بدلها.

وَظَفِرْتُ اللّهِ، وَفَرَغْتُ مِمًا الْبَغْلِ بِعَنْدِي، وَرَجَعْنَا اللّهِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ ا ذَهَابِي وَمَجِيئِي خَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً، فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعَنْدِي، وَأَرْدُتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمًا صَنَعْتُ وَأَرْضِيَة، فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةً عَشَرَ دِرْهَما، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَة، وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ، وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لِي: مَا "صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ "؟ فَقَلْتُ اللّهِ عَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ، وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لِي: مَا "صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ "؟ فَقَلْتُ الْمَعْتُ إلَيْهِ سَلِيما، قَالَ: فَمَا أُثَورُهُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: أَرِيدُ كِنَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: فَمَا أَرىٰ لَكَ حَقّاً، لِأَنَّهُ الْمُعْرَاهُ إلَى النَّيلِ وَإلَىٰ بَغْدَاذَ، فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ، وَسَقَطَ الْكِرىٰ، فَلَمْ اللّهِ فَلْمَا أَرَىٰ لَكَ حَقّاً الْبَغْلِ، وَسَقَطَ الْكِرىٰ، فَلَمْ أَرَدُ الْبَغْلِ، وَسَقَطَ الْكِرىٰ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، وَجَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ، فَرَحِمْتُهُ مِمَّا ١٠ أَفْتَىٰ بِهِ أَبُو حَنِيفَةً، فَأَعْطَيْتُهُ ١٢ شَيْئاً، وَتَحَلَّلْتُ مِنْهُ، فَحَجَجْتُ ١٣ تِلْكَ السَّنَةَ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ١٤ بِمَا أَفْتَىٰ بِهِ أَبُو جَنِيفَةً، فَقَالَ ١٤: رفي مِثْل هٰذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ

١. في وبخ، بف، والوافي: وفلمًا ظفرت، ٢. في وط، ي، والتهذيب والاستبصار: وفيما،

٣. في (بخ، بف، جن) والوافي والتهذيب والاستبصار: (رجعت).

٤. في دجده: دفكانه.

٥. هكذا في وبح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢٤٢٧٢ والبحار والتهذيب
 والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وما».

٦. في دبخ، بف: دبالبغلة». ٧. في دط، بخ، بف، والوافي: دقلت».

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٤٢٧٢ والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: وفقال
 ماء.

٩. في الوسائل، ح ٢٤٢٧٢ والاستبصار: «كراء» وكذا في المواضع الآتية.

١٠. في دبف، جن، والوافي: دوقد، ١١. في الوافي: دبما،

١٢. في الوافي: دوأعطيته،

۱۳. في «بح، بخ، جد، جن» والوافي والوسائل، ح ۲٤٢٧٢ والتهذيب والاستبصار: «وحججت». وفي «بخ، بف» والوافي: + «في».

١٤. في دى، بخ، بف، وحاشية دبح، جت، والوافي والبحار: + دلي،

مَاءَهَا ، وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا».

قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ؛ فَمَا تَرِىٰ أَنْتَ؟

قَالَ ': «أَرِىٰ ۚ لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ ۗ كِرِىٰ بَغْلٍ ۚ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ، وَمِثْلَ كِرىٰ بَغْل ° رَاكِباً ۚ مِنَ النِّيلِ إِلَىٰ بَغْدَادَ، وَمِثْلَ كِرِىٰ بَغْل ٌ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوفِّيهِ إِيَّاهُ».

قَالَ: فَقُلْتُ^: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي ۚ قَدْ عَلَفْتُهُ ۚ الْ بِدَرَاهِمَ، فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ ؟

فَقَالَ: «لَا؛ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ».

فَقُلْتُ: أَ رَأَيْتَ، لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ ١١ وَنَفَقَ ١٢، أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي ؟

قَالَ: ونَعَمْ قِيمَةُ بَغْلِ ١٣ يَوْمَ خَالَفْتَهُ ١٤م.

١. في وط، بخ، بف، والوافي والوسائل، ح ٢٤٢٧٢: وفقال، .

٢. في دبخ، بف، والوافي: + دأنَّه. ٣. في دجن، - دمثل،

٤. في دبخ، بف، وحاشية دبح، والوافي والاستبصار: «البغل».

٥. في دبخ، وحاشية دبح، والوافي والتهذيب والاستبصار: دالبغل،

٦. في وط، والتهذيب والاستبصار: - «راكباً».
 ٧. في الوافي: «البغل».

٨. في (جن) والتهذيب: (قلت).

٩. في وط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن، والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ والبحار والتهذيب والاستبصار : - وإنّي ٤.

١٠. في الوافي: دأعلفته.

١١. في وطه: - والبغل، ووعطب، أي هلك. المصباح المنير، ص ٤١٦ (عطب).

١٢. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: «أو نفق». وونفق، أي مات. المصباح المنير، ص ٦١٨ (نفق).

١٣. في وط ، بخ ، بف، والوافي : والبغل، .

 ١٤. في الموآة: وقوله ١٤ : يوم خالفته، يدل على ما هو المشهور من أنّه يضمن قيمته يوم العدوان. وقيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف، وذهب جماعة من المحقّقين إلى ضمان قيمته يوم التلف، واختاره الشهيد الثاني ٢٨٠٨.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: قيمة البغل يوم خالفته. «يوم» ظرف لغو متعلّق بـ «يــلزمك» المقدّر، أي يلزمك القيمة لزوماً معلّقاً على التلف يوم خالفته ؛ فإنّه يوم تحقّق الغصب، وهــو مـبدأ الضــمان، وحمله جماعة من الفقهاء [على] أنّ «اليوم» صفة «القيمة»، أي القيمة الثابتة للبغل في يوم المخالفة، وعلى هذا قُلْتُ': فَإِنْ ۚ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ ، أَوْ دَبَرٌ ۗ ، أَوْ غَمْزٌ ۖ ؟

فَقَالَ: «عَلَيْكَ قِيمَةٌ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ».

قُلْتُ: فَمَنْ يَعْرِفُ ذَٰلِكَ؟

قَالَ: النَّتَ وَهُوَ، إِمَّا أَنْ يَخْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ، فَتَلْزَمَكَ ، فَإِنْ ۖ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ، فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ، فَتَلْزَمَكَ ، فَإِنْ آرَةً الْيَمِينَ عَلَيْكَ، فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ، لَزِمَهُ لَا ذَلِكَ، أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَعْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَعْلِ حِينَ أَكْرِيُ \*كَذَا، فَيَلْزَمَكَ».

قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ، وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلنِي.

حه فهو ظرف مستقر . وهو بعيد ؛ إذ لا يختلف عادة قيمة البغل في خمسة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يتردد الناس في أن القيمة المضمونة قيمة أيّ يوم منها ، ولا مراد الإمام الله رفع تردّدهم بأنّها قيمة يوم الغصب ، والقرينة على ما ذكرنا قوله : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه ؛ فإنّ هذا أيضاً ظرف لعو متعلّق ، ويلزمك ، المفهوم من قوله الله على المواد القيمة الثابتة للبغل يوم الردّ ، ويؤيّده أيضاً قوله الاكتراء إن قيمة البغل حين اكترى كذا ؛ لأنّ يوم الاكتراء إن خياف قيمة البغل عين اكترى كذا ؛ لأنّ يوم الاكتراء إن خالف قيمة اليومين ممّا لم يقل به أحد ، فلا بد أن يكون قيمة البغل ثابتة غير متغيّرة في خصمة عشر يوماً بحيث يكون ثبوتها حين الاكتراء موجباً لثبوتها يوم المخالفة ويوم الردّ ؛ لعدم التغيير ، فمن تمسّك بهذه الصحيحة على وجوب خصوص قيمة يوم الردّ ، أو يوم الغصب ، كما نقله في الكفاية فقوله ضعيف جدّاً ، وراجع : كفاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ .

۱. في دبخ، بف، والوافي: دفقلت،

٢. في دى،: وفإذا، وفي الوافي: وإن، .

٣. الدبر نالتحريك .: الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، يقال : دَبِرَ يَدْبَر دَبَراً . وقيل : هو أن يقرح خفّ البعير .
 هكذا قال ابن الأثير في النهاية ، ج ٢، ص ٩٧ (دبر) . والمعنى الثاني مذكور في الوافي والأوّل في المرآة .

في الوافي: دغمر». و قال: دالغمر: العطش». وفي التهذيب والاستبصار: دعقر». والغَمْر في الداتبة: شبيه العرج، يقال: غمزت الداتبة، أي مالت من رجلها. راجع: المصباح المنير، ص ٤٥٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧١٥ (غمز).

٥. في وي، بخ، بف، والوسائل، ح ٢٤٢٧٢ والبحار والتهذيب: وفيلزمك،

٦. في «بخ» والوافي: دوإن».

٧. في (بخ ، بف، والوافي : (فيلزمك) . وفي (ط) والتهذيب : (لزمك) .

٨. في وطه: وأكراه، وفي الوسائل، ح ٢٤٢٧٢ والتهذيب والاستبصار: ١٥ كترى٠٠

فَقَالَ: «إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا ١ وَحَلَّلَكَ ٢ حِينَ قَضَىٰ عَلَيْهِ ٣ أَبُو حَنِيفَةً بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ الَّذِيُّ ، فَأَخْبِرُهُ ° بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَكَ ۚ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ ٧ بَعْدَ ذٰلِكَ^ه.

بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١ ، وَقُلْتُ لَهُ: قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّىٰ أَعْطِيَكَهُ ١٠ ، فَقَالَ: قَدْ حَبَّبْتَ إِلَىَّ ١١ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ﴿ يَكِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مَا إِنَّ أَخْبَبْتَ أَل عَلَيْكَ ١٠ الَّذِي أُخَذْتُ ١٦ مِنْكَ فَعَلْتُ ١٨. ١٨

١. في دط، والتهذيب والاستبصار: - دبها، .

٨. في دبخ، بف، والوافي: «هذا». ٧. في (ط): - (عليك).

۱۲. في دبخ، دأو وقع،. ١١. في وبح، - وإليّ. ١

۱٤. في (جت): (حبّبت). ١٣. في وبخ، بف، والوافي: وله في قلبي،.

١٥. في دبخ، بف: + دالقدر».

١٧ . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : هو ربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم، وسيأتي وجه عدم دلالته على شيء من ذلك، وليس في الروايات ما يستفاد مـنه هـذه الخصوصية.

١٦. في (بح، بخ) والبحار: (أخذته).

قال في المختلف: إذا كان من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف، وبه قال ابـن البـرّاج، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف، وقيل: القيمة يـوم القبض، وهو اختياره في المبسوط أيضاً، وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها، بـل نـقص القيمة السوقيّة ، وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعاً، فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف؛ لانتقال الحقِّ إليها لتعذَّر البدل، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلَّق القيمة بالذمَّة، وإنَّما الذمَّة مشغولة بردَّ العين، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل، وهما إنَّما يـثبت

٧. في دي،: دوحلًل، وفي دط، بخ، والوافي والاستبصار: دوأحلك،

٤. في دطه: - داليهه. ٣. في (جن): - (عليه).

T97/0

٩٣١٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَمْرَكِيُّ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرِ:

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ ' اسْتَأْجَرَ دَابَّةً، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ، فَنَفَقَتْ: مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ ۗ : ﴿ وَ كُانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا ۗ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً ۖ ﴾ . °

## ١٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ

٩٣١٤ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ يَقْطِينٍ،

حال وجوبه وهو حالة التخلّف. انتهى.

وهذا دليل عقلي كلامي، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشيء لا يمكن أن يكون إلّا القيمة، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفاً بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال، أو عدم التكليف، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول؛ فإنّه كلامي وقرّره الأثمّة هيميّة، ولا تظنّنَ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع، و راجع: المبسوط، ج ٣، ص ٦٠ و ٣٧؛ الخلاف، ج ٣، ص ٤١٥، المسألة ٢٩؛ المهذّب، ج ١، ص ٤٣٦ و ٤٣٧؛ مختلف الشبعة، ج ٢، ص ١٦٦.

١٨. التهذيب، ج٧، ص ٢١٥، ح ٩٤٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٣٤، ح ٨٤، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي،
 ج ١٨، ص ٣٣١، ح ١٨٦١٤؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٣٩١، ح ٣٢١٩٩؛ وفيه، ج ١٩، ص ١١٩، ح ٢٤٢٧٢، إلى قوله: وفإن جعلك في حلّ بعد معرفته، فلا شيء عليك بعد ذلك؛ البحار، ج ٤٧، ص ٢٧٥، ح ٩٨.

١. في «جد» والوافي: «الرجل».

٢. في (ط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، ومسائل عليّ بن جعفر ﷺ : (قال،

٣. في «بخ»: - «لها».

- 3. في مرآة المقول، ج ١٩، ص ٣٩٣: ويدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابة أن يُركبها غيره، بل يؤجره إنّاه، وهو المشهور بين الأصحاب، قال في المسالك: وحيث يجوز له الإيجار يترقّف تسليم العين عملى إذن المالك، كذا ذكره العلامة وجماعة، وقوى الشهيد الله اللجواز من غير ضمان، وهو أقوى؛ لصحيحة عمليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة، وغيرها أولى، ووراجع: مسالك الأنهام، ج ٥، ص ١٨٦٠.
- ٥. التهذيب، ج٧، ص ٢١٥، ح ٩٤٢، معلّقاً عن محمّد بـن يـحيى. مسائل عـلميّ بـن جعفر، ص ١٩٦٠ الوافحي، ص ٩٣٤، ح ١٨٦١٥ ؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١١٨، ح ٢٤٢٧.

عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ الْبَا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي ۖ السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقُلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟

قَالَ: «الْكِرِيٰ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ، وَالْخِيَارُ ۖ فِي أُخْذِ الْكِرِيٰ إِلَىٰ رَبُهَا، إِنْ شَاءَ أُخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ۖ . °

٩٣١٥ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَىٰ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ ۗ سَنَةً، أَوْ^ أَكْفَرَ، أَوْ أَقَلَ ؟

قَالَ: «كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ، وَالْخِيَارُ فِي أُخُذِ ٩ الْكِرىٰ إِلَىٰ رَبُهَا، إِنْ شَاءَ أُخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَه. ٩٠

### ١٤٩ \_ بَابُ الضِّرَارِ ١١

٩٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبىٰ، عَنْ

١. في (بخ، بف) والوافي: (سألته يعني).

٢. في الفقيه والتهذيب: «يتكارى من الرجل البيت و [في الفقيه: وأوه]».

٣. في دطه: دفالخياره.

في الوافي: «لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة، بل تكون معطّلة في بعضها، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى».

الغقيه ، ج ٣، ص ٢٥١ ، ح ٣٩١ ، معلَقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ٧، ص ٢٠٩ ، ح ٩٢٠ ، بسنده عن عليّ
 بن يقطين . وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله على ، مع اختلاف يسير «الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ .
 ح ١٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٤٢٥ .

٦. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٧. في دبح، والتهذيب: دأو السفينة، ٨. في دط،: - دأو،.

٩. في دطه: - دأخذه.

١٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢١٠ ع ٩٢١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد والوافي، ج ١٨، ص ٩٣٧، ح ١٨٦١٩؛ الوسائل،
 ج ١٩، ص ١١١، ذيل ح ٢٤٢٥٠.

#### طَلْحَةً بْن زَيْدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: وإنَّ الْجَارَ كَالتَّفْسِ غَيْرٌ مُضَارٌّ وَلَا آثِمٍ ٣٠.٣ عَنْ

٩٣١٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 بُكَيْرِ، عَنْ زُرَارَةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ ۚ فِي حَائِطٍ ۗ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَكَانَ \* يَمُرُّ بِهِ \* إِلَىٰ نَخْلَتِهِ ^ وَلَا

١. في وطه: - وإنّه.

٢. في الوافي، ج ١٥، ص ١٠٠ : «إنّ الجار، أي المجاور؛ من الجوار بمعنى المجاورة، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذة. وقال أيضاً في الوافي، ج ٥، ص ١٥٥: «لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لا يضار نفسه ولا يوقعها في الإثم، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ولا يوقعه في الإثم، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً، يقال: أشعه: أوقعه في الإثم. وأثمه الله في كذا: عدّه عليه إثماً، من باب نصر ومنع».

وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٩٤٤: «قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت، وراجعه، ج ١٨، ص ٣٥٧-٣٥٩.

٣. الكافي، كتاب العشرة، باب حتى الجوار، ح ٢٧٥٧، مع زيادة في أؤله وآخره؛ الكافي، كتاب الجهاد، باب إعطاء الأمان، ضمن ح ٢٤٤٣، وفيهما عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد إفي الكافي ح ٢٧٥٧: + «بن عيسي»] ... عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن كتاب عليّ، عن رسول الله عليّ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٠، ضمن ح ٢٣٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن كتاب عليّ، عن رسول الله عليه التهذيب، ح ٢٠، ص ١٤٦، ح ٢٥٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٨، ص ١٠٦٧، ح ١٨٨٣٤؛ الوسائل، ج ٢٥ ص ٢٤٦، ح ٢٧٨٠؛ الوسائل، ج ٢٥ ص ٢٤٦، ح ٢٧٨٠.

قال الجوهري: «العَذْق - بالفتح -: النخلة بحملها»، وقال ابن الأثير: «العَذْق - بالفتح -: النخلة، وبالكسر:
العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِزاق». الصحاح، ج ٤، ص ١٥٢٢؛ النهاية، ج ٣، ص ١٩٩٩
(عذق).

الحائط: الجدار، والبستان، وهو المراد هنا، كما يظهر من الحديث، وقال ابن الأثير: وفي حديث أبي طلحة:
 فإذا هو في الحائط، وعليه خميصة، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وهو الجداره. راجع:
 النهاية، ج ١، ص ٤٦٧ (حوط).

٦. في دط، ي، بح، بس، جت، جن، والوسائل، ح ٣٢٢٨١ والبحار: وفكان،

٧. في «بخ»: - «به». ٨. في (ط»: (نخله».

يَسْتَأْذِنَ '، فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ '، فَأَبَىٰ سَمَرَةً، فَلَمَّا تَأْتَىٰ " جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ وَضَيَّرَهُ الْخَبَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ° رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُ إِلَىٰ وَمَا شَكَا اللَّهِ ﴿ وَخَبَّرَهُ الْخَبَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ° رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَخَبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَلِي الْأَنْصَارِيُ وَمَا شَكَا اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ الْ فَأَلَىٰ اللَّهُ الْأَنْصَارِيُ وَمَا الشَّمَٰنِ ' مَا شَاءَ اللَّهُ ' ا، فَأَبَىٰ أَنْ يَبِيعَ ' ا، فَقَالَ: لَكَ بِهَا عَدْقًى يَمَدُ " اللَّهِ الْأَنْصَارِيْ : اذْهَبْ، ٢٩٣/٥ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْصَارِيْ : اذْهَبْ، ٢٩٣/٥

ا. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العاقة والخاصة، فلا بأس بالعمل به في مورده، وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل آخر، ولا يستأذن في الدخول، ويأبى عن البيع والمعاوضة، وأمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل، كشجرة التفلح، أو زرع، أو بناء، أو كان الأرض غير مسكونة لأحد، وكان الداخل يستأذن إذا دخل، أو يرضى بعوضه، أو عوض ثمرته، فهو خارج عن مدلول الحديث. ويمكن تعميم الحكم بالبيّنة إلى كلّ شجرة غير النخل، وإلى الزرع والبناء والإضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان، وأمّا إذا لم يضرّ واستأذن، أو رضي بعوض فوق قيمته، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع، وبالجملة القدر المسلّم حرمة واستأذن، أو رضي بعوض فوق قيمته، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع، وبالجملة القدر المسلّم حرمة أضرا الغير إلا أن يكون في أموال حفظها على مالكها، ففرّ ط في حفظها و تضرّر بنفريطه في الحفظ، فبجوز أن يعمل في ملكه عملاً يضرّ جاره؛ إذ على الجار أيضاً حفظ ملكه. ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا يوجب لنا جواز اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر، مثلاً إذا تلفت غلة قرية بأفة لا يجوز لنا الدحم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان أخر ضرراً عليه، لا يجوز لنا المنع من إخراجه، وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضرراً، وكذلك لا يحلّ به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضرراً، ويجب في كلّ مورد من موارد ضرراً، وكذلك لا يحلّ به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضرراً، ويجب في كلّ مورد من موارد الضرراتباع الأدلة المنافرة المنافرة عن إحداً به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناء من ضرائة ونه إذا والخادة.

٤. في (بخ، بف): ﴿وأخبر ٥٠).

٣. في وط، والوافي: وأبي،

قى «بف، جن» والوافى: «وما شكاه».

فى (ط»: – وإليه».

٧. في وط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ، والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : وإذا» .

٨. المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥ (سوم).

٩. في دط ، بخ؛ والبحار : – دبه؛ .

۱۰. في دط، بخ، بف: + دله. ۱۲. في دط، بف؛ والوافي: دأن يبيعه.

۱۱ . في ديف: - دانله: . ۱۳ . في ديخ: دمدّه.

٠٠٠ عي د ٢٠٠ بسته وبونعي ١٠٠٠

١٤. في وطع: وفذلك، بدل ويمد لك، وفي وبف، وحاشية وبح، جت، والبحار والتهذيب: ومذلّل، بدلها. وفي الوافي عن بعض النسخ: ومذلّل، بدلها.
 ١٥ في وط، بخ، وأن يفعل،

### فَاقْلَعْهَا، وَارْم بهَا إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ١٠.٣

١. في ٥ط.ى ٤: ٩ولا إضرار ٤. وقال ابن الأثير: ٥فيه: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الضرّ: ضد النفع ... فمعنى قوله: لا ضرر، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار: فعال من الفسرّ، أي لا يحازيه على إضراره بإدخال الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: فعل الاثنين. والضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضرّ به صاحبك و تنتفع به أنت. والضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل: هما بمعنى، و تكرار هما للتأكيد ٤. النهاية، ج ٣، ص ٨١ (ضرر).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «الضرّ معروف، وذكروا في الفرق بينهما ما هو معروف، ولا يبعد أن يكون المراد من الضرار أن يماكس في شيء يضرّ صاحبه ولا ينتفع به نفسه، ويقال له في لساننا: لجبازي و آزار.

وقد كتب الشيخ المحقِّق الأنصاري؛ في تفسير العبارة رسالة بديعة أودع فيها من نفائس المباحث ما هـو معروف. ولا يراد بنفي الضرر عدم وجوده تكويناً؛ لأنَّه موجود، بل المراد منه النهي عنه نظير قوله #: الا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و الا بيع إلّا في ملك، فيكون إنشاء. ويستلزم النهي في أمثال هذه التراكيب بطلان ما تعلُّق به، فيستفاد منها النهي الوضعي مع التكليفي. وقيل: إنَّه إخبار عن عدم وجود حكم يوجب الضرر في أحكام الشريعة، وكونه إنشاء، أعنى نهياً شاملاً للحكم التكليفي والوضعى أظهر، كسائر أمثاله ممّا لا يحصى. ومن تحقيقات الشيخ المحقّق المذكور في رسالته أنّ قوله على: الاضرر ولا ضرار، حاكم على أدلّة سائر الأحكام، والحكومة في اصطلاح الشيخ أن يكون هناك خبران لا يكون لأحدهما موقع إلّا بعد فرض وجود حكم الأوّل، مثلاً قولهم: الضرورات تبيح المحظورات، لا يمكن صدوره من متكلّم إلّا بعد وجود فعل محظور قبل صدور هذا الكلام يكون ناظراً إليه، فيقال: هذا حاكم على ذاك، بـخلاف مثل قـولهم: لا تكـرم الفتياق؛ فإنَّه يصحّ صدوره من المتكلِّم غير ناظر إلى حكم آخر؛ إذ يصحّ أن يتكلُّم به المتكلِّم سواء صدر قبله منه وأكرم العلماء، أولا، فليس قولهم: لا تكرم الفسّاق، حاكماً على قولهم: أكرم العلماء، وعلى هذا فإن حملنا قوله على : لا ضرر ولا ضرار على النهي، كما هو الأظهر والأشبه بأمثاله، فليس حاكماً على سائر التكاليف؛ إذ يصحَّ أن ينهي الشارع الناس عن الإضرار بغيرهم، وإن لم يكن غير هذا حكم في الشريعة أصلاً، ولا يكون أمر لصلاة ولا صوم ولا زكاة ، ولا نهي عن زني وشرب مسكر ، ويجوز أن ينهي عن الإضرار من غير أن يكون ناظراً إلى حكم. ولكن إن حمل قوله 44 : لا ضرر ولا ضرار ، على الإخبار ، أي لا يكون في الأحكام المجعولة من الشارع حكم ضرري، فيكون حاكماً على اصطلاح الشيخ الله اإذ هو ناظر إلى سائر الأحكام، بل لا يمكن صدور مثل هذا الكلام عن متكلِّم إلَّا أن يكون له أحكام قبل ذلك أو بعده، نظير قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّج﴾ [الحجّ (٢٢): ٧٨] فإنّه يتوقّف على دين وأحكام ويكون نفي الحرج ناظراً إليه.

فإن قيل: النهي عن شيء متوقف على قدرة المكلّف على الفعل قبل النهي وناظر إليه، فقوله: ولا تـزن، أي حرم عليك أيّها القادر على الزني. وكذلك ولا ضرره: أيّها القادر على الإضرار شرعاً أو عقلاً، فيكون النهي عن حه الضرر حاكماً على ما يدلّ على قدرة المكلّف على ما يوجب الضرر، مثل االناس مسلّطون على أموالهم، ممّا بدلّ على قدرة الناس.

قلنا: القدر المسلّم هنا أنّ النهي يتوقّف على ملاحظة القدرة العقليّة ، كالنهي عن الزنى والسرقة ، فلا يصدر مثل قوله: ولا ضرر ولا ضراره إلّا ناظراً إلى القدرة العقليّة ، وأمّا القدرة الشرعيّة ، أعني أدلّة جواز بعض الأعمال شرعاً ، فلا دليل على كون النهي عن الضرر ناظراً إليها بعد إمكان صدور مثل هذا الكلام قبل صدور كلّ دليل شرعي ، ولا مانع من أن يقال: أدلّة القدرة مثل «الناس مسلّطون» مقدّمة على دليل نفي الضرر ؛ إذ كلاهما دليل شرعي .

وقال بعضهم في معني الحكومة بأنها ما لا يتردد الناس في تقديم أحد الدليلين على الآخر، كالخاص؛ فإنه حاكماً على حاكم على العام؛ إذ لا يتردد أحد في تقديمه عليه، وعلى هذا فلا ريب في أنه ليس مثل ولا ضرره حاكماً على حاكم على العام؛ إذ لا يتردد أحد في تقديمه عليه، وعلى هذا فلا ريب في أنه ليس مثل ولا ضرره حاكماً على مثل والناس مسلطون على أموالهمه؛ إذ يتردد فيه الناس، بلى ربّما يترد دفيه الفقهاء المحققون العظام، كما قال الشيخ المحقق المذكور في رسالته: إنّ تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر جاره يجوز أم لا؟ والمشهور المجوز إلى آخره، وربّما يقال: إنّ قوله: ولا ضرر ولا ضراره حكمة لا يجوز لنا أن نخترع أحكاماً غير منقولة اعتماداً على النهي عن الضرر، مثلاً لو لم يكن فسخ البيع مشروعاً في الغين لم يكن لنا اختراع الفسخ فيه؛ فده الضرر، كما لا نقول بتجويز فسخ النكاح للمرأة إذا اقتضى استمراره ضرراً على المرأة، أو على أحد أقربائها، فيجب في كل مسألة يتمسّك فيها بنفي الضرر التماس دليل آخر، ويجعل النفي مؤيداً له.

نم إن الظاهر من كلام الشيخ المحقق الأنصاري الله أن الحكومة اصطلاح له في دليلين غير قطعتين يحتاج في تقديم أحدهما على الآخر إلى مرجّع إسنادي أو دلالي، فيكتفى بالحكومة عن الترجيع، وأمّا مثل النهي عن المضرار وتسلط الناس على أموالهم وحرمة الغصب وأمثال ذلك فأحكام ضرورية في شرع الإسلام ثابتة لا الإضرار وتسلط الناس على أموالهم وحرمة الغصب وأمثال ذلك فأحكام ضرورية في شرع الإسلام ثابتة لا يحتاج في أمثالها إلى ترجيع إسنادي، وهو واضع، ولا إلى ترجيع دلالي؛ إذ لا نشك في شمع الإسلام ثابتة لا الموارد، ولم يخصص أحدهما بالآخر، فكل إضرار مبغوض، وكل غصب حرام، وإنّما يشك إذا لم يمكن في مقام العمل امتثال كلا الحكمين، فلا نعلم أنّ الشارع أراد منّا مثلاً رعاية حقّ الجار، أو رعاية حقّ المالك، لا لقصور في دلالة لفظه وشمولها، بل لتعارض المصالح وعدم إمكان الجمع بينهما، وهذا النوع من النعارض يسمّى في عرف العتأخرين بالتزاحم، فهو نظير قولهم: صلّ ولا تغصب؛ لأنّ كليهما حكم ضروري ثابت في يسمّى في عرف العتأخرين بالتزاحم، فهو نظير قولهم: صلّ ولا تغصب؛ لأنّ كليهما حكم ضروري ثابت في كون الصلاة في مكان مفصوب مبغوضة أو مطلوبة لا لضعف إسنادي أو دلالي، بل لأمر آخر، وهو اجتماعها بسوء اختيار المكلف، وكذلك معارضة نفي الضرر وتسلّط الناس على أملاكهم، ثمّ إنّ الضرر الطارئ على بسوء اختيار المكلف، وكذلك معارضة نفي الشريعة قطعاً، كالمستأجر الذي يوجب انتقاله بعد مدّة الإنسان بسبب التزامه بحكم الشارع ليس منفياً في الشريعة قطعاً، كالمستأجر الذي يوجب انتقاله بعد مدّة الإنسان بسبب التزامه بحكم الشارع ليس منفياً في الشريعة قطعاً، كالمستأجر الذي يوجب انتقاله بعد مدّة الإنسان بسبب التزامه بحكم الشارع ليس منفياً في الشريعة قطعاً، كالمستأجر وغير ذلك مما لايتناهى في الإسماء الميرة عليه ضرواً عظيماً، والعرأة التي يكون استمرار نكاحها ضرراً عظيماً، وغير ذلك مما لايتناهى في

٩٣١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ ' قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَأَرَادَ ' الرَّجُلِ " أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ ۖ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا \* اللَّتِي ' كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ الْعَيُونِ ^ ، وَبَعْضٌ \* لَا يُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ وَبَعْضُ الْعَيُونِ ^ ، وَبَعْضٌ \* لَا يُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ ؟

قَالَ: فَقَالَ: «مَا كَانَ ١٠ فِي مَكَانٍ........

۲. في دطه: دوأراده.

١. في دبخ، بف، والوافي: «الأرض،

٤. في (بخ، بف): + (في).

٣. في الوسائل والفقيه: ﴿رَجِلُ ٩.

 ٥. في المَراة: «قوله: أسفل، بأن يجعل العين عميقاً، أو في مكان أخفض، أو الأعمّ. قوله: من موضعها، أي قريبة من الأخرى محدثة بعدهاه.

٦. في وبح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والفقيه: «الذي».

٧. في الوافي والوسائل والفقيه: + وبها». ٨. في (بغ، بف، والوافي: (ببقيّة العيون).

٩. في الوسائل: «وبعضها».

أو الموآة: «قوله على: قال: فقال: ماكان. أقول: يحتمل أن يكون القائل الراوي، و«إن عرض» أيضاً من تستمة
كلامه، أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحضر هـ و أيضاً آباره حتى يحسيرا متساويين،
فأجاب على الكلّ بأنّه مع الضرر لا يجوز لا مع التراضي. ويحتمل أن يكون القائل الإمام على وقوله: «إن

وبه أبواب المعاملات والأنكحة، كما أنّ الجهاد والحبّخ لا ينفى بأدلّة نفي الحرج، فلا يصحّ أن يقال: يرتفع جميع الأحكام بقوله: «لا ضرر»، كما لا يرنفع الجهاد بقوله: ولا حرج»، ويتضرّر كثيرٌ من متديّني التجّار بترك الربا؛ لأنّ أكثر المعاملات مبنيّه عليه، فحرمة الإضرار إنّما هي فيما لم يكن ذلك بأمر الشارع ومقتضى أحكامه الثابتة، فما يظنّ أنّ قوله: ولا ضرر»، حاكم على جميع الأحكام مشكل، بل يجب تحمّل الضرر كثيراً؛ لوجود سائر الأحكام، فإن كانت حكومة كان الحقّ أن يقال: ساير الأحكام حاكمة على قوله: ولا ضرر»، في هذه الموارد».

۲. النهذيب، ج ٧، ص ٢٤٦، ح ٥٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد. الفقيه، ج ٦، ص ٢٣٣، ح ٢٨٦، معلقاً عن ابن بكير، عن زرارة، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار، ص ٢٨١، بسند آخر عن النبي ﷺ؛ الفقيه، ج ٤، ص ٢٣٣، ح ٧١٧، مرسلاً عن النبي ﷺ، وتمام الرواية في الأخيرين: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» الوافي، ج ١٨، ص ٢٨، ح ١٨٨٣، ولوسائل، ج ٢٥، ص ٢٨، ح ٢٣٢٢، وفيه، ج ١٨، ص ٣٣، ح ٢٣٠٧٣. تمام الرواية هكذا: ولا ضرر ولا ضرار، البحار، ج ٢٠، ص ٢٧٦، ح ٢٧، و ج ٢٢، ص ١٣٤، ح ١٨٠٧.

شَدِيدٍ ' فَلَا يُضِرُّ '، وَمَا كَانَ فِي أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءً ' فَإِنَّهُ يُضِرُّه.

وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ ۚ عَلَىٰ جَارِهِ أَنْ يَضَعَ عَيْنَهُ كَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلَىٰ مِقْدَارٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ ° : «إِنْ تَرَاضَيَا فَلَا يَضُرُّ، وَقَالَ ٦ : «يَكُونُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ ٧ أَلْفُ ذِرَاعٍ» .^

8/٩٣١٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ٩، عَنْ هَارُونَ بْن حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَهُوۤ ` لَيَبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ ' ا وَأَشْرَكَ ' ا فِيهِ رَجُلًا ' بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقَضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرِئَ ،

حه عرض، كلام السائل، وسقط وقال، من النسّاخ، أو يكون مقدّراً، واحتمال كون «إن» وصليّة من تنمّة الكلام السابق بعيد، ويحتمل أن يكون ووإن عرض، سؤال الآخر، والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء، أي إن عرض رجل على جاره أن يحفر بتراً بأيّ وضع أراد؟ وأيّ مكان أراد؟ لكن لا يعمق البتر أكثر من بئر جاره، وعلى التفادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلّف،

١. في الفقيه: دجليده.

٢. في (بخ) والوافي والفقيه: (فلا يضرّه).

٣. والبطحاء، مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أو تراب ليّن جرّته السيول، أو حصى ليّن في بطن المسيل. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٤١٢ (بطح).

٤. هكذا في وط ، ي ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن و والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - ورجل ،

٥. في وطه: وفقال،

٦. في دطه: دقال وه.

لا. في العرأة: «قوله الله : بين العينين، حمل على الأرض الرخوة على المشهور، وقالوا في الصلبة: خمسمائة ذراع».

٨. الفقية، ج ٣، ص ١٠٢، ح ٣٤٢١، مرساد من دون التصريح باسم المعصوم 器، إلى قوله: «وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرً» مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٨، ح ١٨٨١٧؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٣٠، ح ٣٢٢٨٤.

٩. في دط، بف: - دشعره.

١٢. في وبح، والتهذيب، ح ٣٤١: وفأشرك. ١٣. في وطه: ورجلان،

فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ' دَنَانِيرَ، قَالَ ّ: فَقَالَ لِصَاحِبِ الدُّرْهَمَيْنِ: خُذًّ خُمُسَ مَا بَلَغَ، فَأَبَىٰ قَالَ: أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ.

فَقَالَ: «لَيْسَ ۚ لَهُ ذٰلِكَ ۚ ؛ هٰذَا الضِّرَارُ ، وَقَدْ ۚ أَعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أَعْطِيَ الْخُمُسَ» . ٧

٩٣٢٠ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ^، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ اللهِ: رَجُلَّ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ، فَأَرَادَ ^ رَجُلَّ أَنْ يَخْفِرَ قَنَاةً أَخْرى إِلى قَرْيَةٍ ' لَهُ ، كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ ' الْبَعْدِ حَتَّىٰ لَا يُضِرَّ ' بِالْأَخْرىٰ " فِي الْأَرْضِ إِنْ الْبَعْدِ حَتَّىٰ لَا يُضِرَّ ' بِالْأَخْرىٰ " فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً ؟

فَوَقَّعَ ﷺ: دعَلَىٰ حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ ۖ ﴿ إِخْدَاهُمَا ۗ ﴿ بِالْأُخْرِىٰ ٦ ۚ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ: وَكَتَبْتُ ١٧ إِلَيْهِ ١٨: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَىٰ نَهَرِ قَرْيَةٍ، وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلِ، فَأَرَادَ

١. في وط، بخ، والتهذيب: وثمانية، ٢. في دبخ، والتهذيب، ح ٣٥١: - وقال،

٣. في دط، بس، جت، جد، جن، والوافي والتهذيب: - دخذ،

١٤. في وي، بس، جت، جن، والوافي والتهذيب، ح ٣٥١: دفليس، بدل دفقال: ليس،

٥. في دط، : دذاك، وفي دجد، : دفليوله، بدل دفقال: ليس له ذلك».

٦. في دط، بس، جت، جد، وحاشية دبح، والوافي والتهذيب: دفإن قال، بدل دفأبي، قال، . و في دبح، : دوقال.. و في دبخ، بف: دفقال، .

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٨٦، ح ٢٥١، معلقاً عن محمد بن يحيى. وفيه، ص ٧٩، ح ٣٤١، معلقاً عن محمد بن
 الحسين الوافي، ج ١٨، ص ٨٩٦، ح ١٨٥٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧٦، ح ٢٣٦٥٩.

٨. هكذا في دجت، وحاشية دبح، والطبعة الحجريّة. وفي دط، ى، بح، بخ بس، بف، جد، جن، والمطبوع
 والوافي والوسائل: دمحمّد بن الحسين، والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك في ذيل ح ٩٠٨٥، فلاحظ.

٩. في دط، بس، : «وأراد». ١٠ في حاشية (بح، والوافي: + «أخرى».

١١. هكذا في ور ، بخ ، بض ، بف، وفي سائر النسخ والمطبوع : وفي،

١٢. في الوافي: ولا تضرّ ع. وفي الوسائل: ولا تضرّ إحداهما ه.

١٣. في دط، بخ، بف، : «الأخرى». ١٤ في دبس، والوسائل: دلا تضرُّه.

١٥. في دط، بخ، بف، : دأحدهماه. ١٦. في دط، والوافي: دبالآخر،

۱۷. في دي: دوكتب.

١٨ . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + (عليه السلام).

صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هٰذَا النَّهَرِ، وَيُعَطِّلَ هٰذِهِ الرَّحَىٰ: أَ لَهُ ذٰلكَ، أَمْ لَا؟

فَوَقَّعَ ﷺ: «يَتَقِي اللَّهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذَٰلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ ا أَخَاهُ ۖ الْمُؤْمِنَ ۗ ، \*

٦/٩٣٢١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخيىٰ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ خَالِدِ :

١. في الوافي: «ولا يضار». ٢. في «بخ، بف» والوافي: «بأخيه».

٣. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٣٩٧: «قوله على: ولا يضرّ أخاه المسلم، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه
 لازم، وإلا فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى، أو على الكراهة، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء، وفيه
 اشكال.

وقال الوالد العكامة #: يظهر منه في بادي الرأي الحرمة، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال: لا يجوز، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهو محتمل. وقال في الجامع: إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر، لم يكن له ذلك، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الأخرى، وراجم: الجامم للشرائع، ص ٢٧٦.

الفقیه ، ج ۳، ص ۲۳۸ ، ح ۲۷۸۷ والتهلایب ، ج ۷، ص ۲۱۵ ، ح ۲۵۷ ، بسند آخر عن الفقیه 2 ، مع اختلاف یسسیر الوافسي ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۸۸۱۳ ؛ الوسسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۵۰ ، ح ۳۲۸۵ ، إلى قوله : ولا يسضرً إحداهما بالأخرى إن شاء الله ع .
 م في دط ، بس ، جن ه والوافي والبحار : دنقع ع .

آب البئر».
 آب البئر».

٨. قال ابن الأثير: «وفيه: لا يمنع فضل العاء ليمنع به الكلاً. وفي رواية: فضل الكلاً. الكلاً: النبات والمُشْب، وسواء رطبه ويابسه. ومعناه أنَّ البُر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلاً، فإذا ورد عليها وارد، فغلب على مائها، ومنع من يأثي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه العاء مانع من الكلاً؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاً، ثمّ لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماه البئر يمنع النبات القريب منه. النهاية، ج ٤، ص ١٩٤ (كلاً).

وَقَالَ ١: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ٢٠.٣.

٩٣٢٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْن حَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ أَتَىٰ جَبَلًا، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً ۗ ، فَذَهَبَتْ قَنَاةً ، الْأُخْرىٰ ۚ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأُولَىٰ ٧. قَالَ ^: فَقَالَ: «يَتَقَاسَمَانٍ ^ بِحَقَائِبٍ ١٠ الْبِغْرِ ١١ لَيْلَةً لَيْلَةً ،

حه وفي المرآة: وقوله # : ليمنع به، قال في المسالك: المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلا لنفسه. انتهى. وحمل في المشهور على الكراهة، كما مرّ في باب بيع الماء، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقاً للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة، كما ينظهر منه وممن غيره. قال في الدروس: الماء أصله الإباحة، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى». وراجع: الدروس، ج ٣، ص 10؛ مسالك الأقهام، ج ١٢، ص 5٤٥.

١. في «بخ، بف، والوافي: «فقال».

٢. في دبح، جت، والوافي: داضرار،

٣. الغنيه، ج ٣، ص ٢٣٨، ح ٣٨٧، مرسلاً عن النبي ﷺ، وتمام الرواية فيه: «وقضى ﷺ في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء الوافي، ج ١٨، ص ١٠١٥، ح ١٩٧٨، ح ١٨٧٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٤٤٠، ح ٣٢٢٥٣؛ وفيه، ص ٣٢، ع ٢٠٧٨؛ و ج ٢٥، ص ٤٢٩، ح ٣٢٢٨٣، وتمام الرواية في الأخيرين: «لا ضرر ولا ضرار»؛ المحلور، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٢٨.

٤. في وط»: - ومحمّد بن يحيى عن، وعليه يكون السند معلَّقاً على سابقه ،كما هو واضح.

0. في وبح»: + وجرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك فشقّ منه قناة أخرى». وفي المرآة +: وفجرى ماؤها سنة، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى».

٦. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جن، والوافي والوسائل: «الآخر».

٧. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جن، والوافي والوسائل: والأوّل،

٨. في «بخ، بف» والوافي: - «قال».

 ٩. في (ط) وحاشية (بح، جت): (يقاسمان). وفي حاشية (بح) وحاشية أخرى ((جت): (يتقايسان). وفي الوافي: (يقاسان).

١١. في «بح، جت» وحاشية «بس»: «البين». وفي المرآة: «الحقائب: جمع حقيبة، وهي العجيزة، ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ويعلقه في مؤخر الرحل. وحقب العطر، أي تأخرو احتبس، أي منتهى البئر، والحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماه إحدى القناتين؛ ليعلم أيّتهما تضرّ بالأخرى». وراجع: النهاية، ج١٠ ص ٤١١-٤١٢ (حقب).

فَيُنْظَرُ أَيُّهُمَا ۚ أَضَرَّتْ ۚ بِصَاحِبَتِهَا ۗ، فَإِنْ رَئِيَتِ ۚ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَىٰ ، فَلْتَعَوَّرْ ۗ. ٦

٩٣٧٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وإِنَّ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدَبِ كَانَ لَهُ عَذْقٌ ﴿ ، وَكَانَ طَرِيقُهُ ۗ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَكَانَ ۚ يَجِيءُ وَيَدْخُلُ ۚ ﴿ إِلَىٰ عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ ١ الْأَنْصَارِيُّ: يَا سَمْرَةً ، لَا تَزَالُ تَفَاجِئْنَا ١ عَلَىٰ حَالٍ لَا نُحِبُ ١ أَنْ تَفَاجِئْنَا ١ عَلَيْهَا ، فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ ١ ، فَقَالَ : لَا أَسْتَأْذِنَ فِي طَرِيقٍ ١ وَهُو ١ طَرِيقِي إلىٰ عَذْقِي ».

قَالَ: ‹فَشَكَاهُ^١ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَأَتَاهُ،

١. في «بس، بف»: «أيَّتها». وفي «بح» والوافي والوسائل: «أيَّتهما».

۲. في وط، بخ، بف، وأضرًى. ٣ . في وط، بخ، وبصاحبها،

٤. في «بح، بخ، بف، جن، (رأيت، وفي الوافي: «كانت،

٥. في «بف» : (فلتغور». وفي «بخ»: (فلتعفونَ». وتعوير البئر: طمنها وسد أعينها التي ينبع منها الماء حتى انقطع ماؤها. راجع: النهاية، ج٣، ص ٣١٩ (عور).

آ. التهذيب، ج ٧، ص ١٤٥، ح ١٤٤، معلَماً عن محمّد بن يحيى، وفيه هكذا: وقال: وقنصى رسول الله ﷺ في رجل ... مع اختلاف وزيادة في أوّله. الفقيه، ج ٣، ص ١٠٢، ح ٣٤٢٠، معلَماً عن عقبة بن خالد، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٧، ح ١٨٨١٥؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٣٢، ح ٣٢٢٨٠.

٧. هذا الحديث نظير الحديث الثاني من هذا الباب فشرحنا مفرداته وأوردنا ذيله تعليقات رشيقة، فإن شئت فراجع هناك.

٩. في الوافي: «وكان». ٩٠. في «بح» وحاشية «جت» والبحار: «فيدخل».

١١. في دبخ، بس، بف، جد، جن، والبحار: – دله،

١٢. في الوافي والبحار: «تفجأناه. ٢٣. في «بف»: ولا تحبّه.

١٤. في الوافي والبحار: وأن تفجأناه. ١٥ . في وجن، واستأذن.

١٦. في (بح ، بخ ، بف ، جت ، جد، والوافي والبحار : «طريقي» .

١٧. في دي، جن، - دطريق وهو،.

۱۸. هكذا في دط، ي، بغ، بس، بف، جد، جن؛ والوافي والبحار: دفشكاه؛. وفي سائر النسخ والمطبوع: دفشكاه.

فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فَلَاناً قَدْ شَكَاكَ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ، فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرْثَتُ أَنْ تَدُخُلَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَىٰ عَذْقِي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ: خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ الْمُنَانِ، قَالَ: لاَ أُرِيدُ، فَلَمْ يَزَلُ يَزِيدُهُ وَلَىٰ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَ هُ فَقَالَ: لاَ ، قَالَ: فَلَكَ الْمُنَانِ، قَالَ: لاَ أُرِيدُ، فَلَمْ يَزَلُ يَزِيدُهُ وَلَىٰ مَكَانَهُ عَشْرَةً أَعْذَاقٍ ، فَقَالَ: لاَ ، قَالَ: فَلَكَ عَشَرَةٌ الْفِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَبَى ، فَقَالَ: خَلِّ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ \* لاَ عَنْهُ وَلَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ \* لاَ أَرْدِدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ إِنَّا يَرَادُ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ اللهِ عَلَىٰ مُؤْمِنِ هُ.

قَالَ: دَثُمَّ أَمْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' ، فَقَلِعَتْ ' ا ، ثُمَّ رُمِيَ ' ا بِهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِغْتَ» . " اللَّهِ ﷺ: انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِغْتَ» . " اللهِ ﷺ: الْمُلِقِيْقِ الْمُلَاقِيْقِ الْمُلْعِيْقِ الْمُلْعِيْقِ الْمُلْعِقِيقِ اللهِ الل

# • ١٥ \_ بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ

190/0

٩٣٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ اللَّهِ فِي رَجُلِ بَاعَ نَخْلًا، وَاسْتَثْنَىٰ

۲. في (بف): - (في).

١. في دبخ، بف: دإذن،

٣. في دبس، : قال لك، وفي دجن، : فقال لك، وفي دطه: قال: قال،

في الوافي: «فجعل ﷺ يزيده» بدل «فلم يزل يزيده».

٥. في الوافي: «أعذق». ٦. في «بخ، بف، جد» والوافي: «فقال لك».

٧. في (ط): + (أعذاق). ٨. في (بخ، بف) والوافي: (فقال).

٩. في «بخ، بف، جن» والوافي: ﴿وَلَا إِضْرَارِ».

١٠. في الوسائل، ح ٣٢٢٨٢: - «رسول الله ﷺ.

۱۱. في دبس، جت، : دفقطعت،

١٢. في الوسائل، ح ٣٢٢٨٢: ﴿ورمي، بدل ﴿ثمّ رمي،

۱۱ الوافسي، ج ۱۸، ص ۱۷۰، ح ۱۸۸۳؛ الوسسائل، ج ۲۰، ص ۲۹، ح ۲۹، ح ۴۲۲۲۲؛ و فيه، ج ۱۸، ص ۳۳، ح ۴۳، ص ۳۳، ح ۲۳، ص ۳۳، ح ۲۳، ص ۳۳، ح ۲۳، ص ۲۳۰، ح ۲۰، ص ۲۳۰، ح ۲۰، ص ۲۷۳، خ د يل خ ۲۷، ص ۲۷۳، ح ۲۰، ص ۲۷۳، ح د يل ح ۲۷؛ و ح ۲۲، ص ۲۷۳، ح ۱۸.

١٤. في «بخ، بف، جن، والوافي والتهذيب: «رسول الله».

عَلَيْهِ ' نَخْلَةً '، فَقَضَىٰ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا، وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا '، وَمَدىٰ جَرَائِدِهَا ' . ' \*

٧/٩٣٧٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَصَمَّ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا بَيْنَ بِغْرِ الْمَعْطِنِ ۗ إِلَىٰ بِغْرِ الْمَعْطِنِ ۗ إِلَىٰ بِغْرِ الْمَعْطِنِ ۗ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، وَمَا بَيْنَ بِغْرِ النَّاضِحِ إِلَىٰ بِغْرِ النَّاضِحِ ۗ سِتُّونَ ذِرَاعاً، وَمَا الْمَعْطِنِ ۗ النَّاضِحِ اللهِ بِغْرِ النَّاضِحِ أَسِتُّونَ ذِرَاعاً، وَمَا الْمَعْطِنِ اللهِ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعِ، وَالطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحً ١ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ ١ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ ١٤

١. في (بف) والفقيه: - (عليه).

نى الوسائل: «غلّة نخلات» بدل «عليه نخلة».

٣. في وطه والتهذيب: - دمنهاه.

أ. الجرائد: جمع الجريدة، وهي واحدة الجريد، فعيلة بمعنى مفعولة. والجريد: الذي يُحجَرَدُ عنه الخُوص.
 والخوص: ورق النخل، ولا يسمّى جريداً مادام عليه الخوص، وإنّما يسمّى سعفاً. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٥ (جرد).

التهذيب، ج ٧، ص ١٤٤، ح ١٤٠، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٤١٦، معلقاً عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه هي الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٥، ح ١٠٨٠٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٩١، ح ٢٣٢١٩.

آ. في الجعفريّات: «العطن». و القطن والمتغطن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء؛
 لتشرب عَلَلاً - وهو الشرب بعد الشرب - ونَهَلاً - وهو الشرب الأوّل - فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء. الصحاح، ج ٦، ص ٢١٦٥ (عطن). وفي العرآة: «والعراد البثر التي يستقى منها لشرب الإبل».

٧. في وط، وحاشية وجن، والعطين، وفي الجعفريّات: والعطن،.

٨. في دبخ): - دبئر).

٩. في وجت، وناضحه. قال الفيّومي: ونضح البعير الماء: حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، فهو ناضح. و بئر الناضح: البئر الذي يستسقى الإبل عليها للزرع وغيره. راجع: المصباح المنير، ص ٢٠٩ (نضح).

۱۰. في دط، جن، + دبئر،

١١. يقال: هما يتشاخان على أمر ، إذا تنازعاه ، لايريدكل واحد منهما أن يفوته ؛ من الشخ ، وهو البخل مع حرص .
 راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص 240 (شحم) .

١٢. في الجعفريّات: «والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله، بدل دوالطريق إذا تشاحٌ عليه أهله، فحدّه.

سَبْعَةُ أَذْرُعٍه. ١

٣/٩٣٢٦ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ حَظِيرَةٍ ۚ بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ ۗ أَنَّ عَلِيّاً ﴿ قَضَى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي ۚ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۗ . ۚ الدَّارِ الَّذِي ۚ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۗ . ۚ الدَّارِ الَّذِي ۚ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۗ . ۚ الدَّارِ الَّذِي ۚ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۗ . ۚ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٩٣٧٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ٧:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ^ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجْلِ فِي حَائِطِ

التهذيب، ج ٧، ص ١٤٤، ح ٢٤٢، معلَقاً عن سهل بن زياد. الجعفريات، ص ١٥، بسند آخر عن أبي عبد الله،
 عن آبائه على عن النبي 選繳. راجع: التهذيب، ج ٧، ص ١٣٠، ح ٧٥٠؛ والأمالي للطوسي، ص ٣٧٧، المجلس ١٣٠، ح ١٠٥، ص ٢٢٨٤.

الحظيرة في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والربح. والحظيرة أيضاً:
 ما أحاط بالشيء، وهي تكون من قصب وخشب. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٠٤؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٢٠٣
 (حظر).

٤. في وطه: والتيه.

٥. «القِماط»: هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما. والخصّ : البيت الذي يعمل
 من القَصَب. والقِماط أيضاً: الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده. النهاية، ج ٤، ص ١٠٨؛ المحباح المنير،
 ص ٥١٦ (قمط).

٦. الفقيه، ج ٣، ص ١٠٠٠ ح ٣٤١٢، معلقاً عن منصور بن حازم، مع اختلاف يسير . وفيه، ح ٣٤١٢، بسند آخر
 عن أبي جعفر، عن آبائه، عن عليّ فليلًا، مع اختلاف الوافي، ج ١٠٨ ص ١٠٦٥ ، ح ١٨٨٣٢؛ الوسائل، ج ١٠٨ ص ٤٥٥، ذيل ح ٢٤٠٧٧.

٧. تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله يلا ، منها الحديثان: السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب . وقد عد الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد الله يلا ، فلا ينخف ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال . راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩١، الرقم ٢١٤، الرقم ٢١٧؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٨٤٤ - 2٤٤ .
٨. في الوافي : هوراثر النخل ع . وفي التهذيب : هذا النخل ع . وفي الوافي : ووالصواب : في حريم النخل ع .

197/0

الآخَرِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذٰلِكَ، فَقَضَىٰ فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَٰئِكَ مِنَ الأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا '. '

٩٣٧٨ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَنْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «حَرِيمُ الْبِغْرِ الْعَادِيَّةِ ۗ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا» ُ.

حه وفي الموأة: وقوله ﷺ: في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط . أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي أسقطت من المبيع .

وقال الفيروز آبادي: هاره عن الشيء: صرفه؛ وعلى الشيء: حمله عليه؛ والقوم: قتلهم وكبّ بمعضهم على بعض؛ والرجل: غشّه؛ والشيء: حرزه؛ وفلاناً: صرعه، كهؤره. والبناء: هدمه. وتهؤر الرجل: وقع في الأمر بقلّة مبالاة. انتهى.

وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكل بعيداً، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي، أي طرد المشتري البائع عن نخلته. وقال الفاضل الإسترآبادي: أقول: في النبخ في هذا الموضع اختلاف فاحش، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه: في ثنيا النخل، وهو اسم من الاستثناء، ويؤيد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله: «أن يكون النخل، آخره؛ فإنّه تفسير لما قبله، وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٩٠ (هور).

 ١ . في التهذيب: «يعدّها». وفي المرآة: «قوله ﷺ: حين بعدها، قال الوالد العكرمة، إني منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما. والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها، فلا يجوز بيعه منفرداً، بل هو حتّى يجوز الصلح عليه».

۲. النهذيب، ج ٧، ص ١٤٤، ح ١٦٤، معلقاً عن محمد بن يحيى، مع اختلاف يسير و الوافعي، ج ١٨، ص ١٠٥٥،
 ح ١ ١٨٨١؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢٤، ح ٣٢٢٦٧.

٣. قال ابن الأثير : وفي حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّ علج ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم . النهاية ، ج ٣، ص ١٩٥ (عدا) .

وفي مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤١٦: هنسبة البثر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات؛ لأنّ ماكان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالباً، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض، ونسب إليها كلّ قديمه.

٤. التهذيب، ج٧، ص ١٤٥، ح ١٤٥، معلَقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج٣، ص ٢٣٨، ح ٣٨٧٣، مرسلاً حه

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: •خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّي عَطَنٍ، أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ، فَيَكُونَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ إِلَىٰ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً. أَ

٦/٩٣٢٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ : وَيَكُونُ بَيْنَ الْبِغْرَيْنِ \* - إِنْ ' كَانَتْ أَرْضاً صَلْبَةً - خَمْسُمِائَةِ فَرَاع ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَٱلْفُ ذِرَاع ، \ فِرَاع ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَٱلْفُ ذِرَاع ، \

٩٣٣٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ^ وَمَا يَلِيهَا ^ . ^ ا

٩٣٣١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

حه من دون التصريح باسم المعصوم 母 ، مع اختلاف يسير «الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ٣٢٦٦.

١. في «ط، بخ، بس، بف، جت، جد، والوسائل: «أن تكون». وفي «جن، بالتاء والياء معاً.

٢. في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب: «طريق».

٣. في دى، جد، جن، دفتكون،

٤. قوب الإسناد، ص ٥٣، ح ١٧٢؛ و فيه، ص ١٤٦، ح ٢٥، مع زيادة في آخره؛ الفقيه، ج ٣، ص ١٠١، ح ٢٤١٧، و وفي كلّه البسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ فظيّ . الأمالي للطوسي، ص ٣٧٧، ح ١٠، بسند آخر عن رسول الله على الله و أخره . التهذيب، عن رسول الله على أوله و أخره . التهذيب، عن رسول الله على و ١٤٦، و فيه هكذا: ووفي رواية أخرى خمسون ذراعاً إلّا .. ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٧، ح ١٠٥٧، على ٢٢٧٠.

٥. في الفقيه ، ح ٣٨٧١: «القناتين». ٦. في دبخ ، بف، والوسائل والتهذيب: ﴿إِذَا، .

۷. التهذیب، ج ۷، ص ۱٤٥، صدر ح ۱۶٤، معلقاً عن محمد بن یحیی. الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۲، ح ۳٤۲۲، سرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم 報؛ وفیه، ص ۲۳۸، ح ۳۸۷۱، مرسلاً عن رسول الله 課، وفیهما مع اختلاف یسیره الوانی، ج ۱۸، ص ۱۰۵۷، ص ۱۰۵۷، ح ۳۲۲۷۱.

٨. وحافتاه؛ جانباه. والحافة: ناحية الموضع وجانبه. راجع:النهاية، ج١، ص ٤٦٢ (حوف).

٩. في «بخ، بس، جن» والوافي: «وما يليهما». وفي «بف»: «وما بينهما».

١٠. الوافي، ج ١٨، ص ١٠٦، ح ١٨٨٢، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٢٦، ح ٢٢٧٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٣٣٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَادِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصُّ ۗ ' بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ ۗ أَنَّ عَلِيّاً ۗ ﴿ قَضَىٰ به لِصَاحِب الدَّارِ الَّذِي ۖ ' مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ ١٢.١١

## ١٥١ \_ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ

٩٣٣٧ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ،

١. في وطه: «العطن». وهذا الحديث مثل الحديث الثاني من هذا الباب، وقد شرحنا المفردات هناك.

٢. في وطء: والعطن». ٣ . في وطء: + وبئر»: ووما بين بئر العين إلى بئر العين».

٤. في وط، بخ، بف، والتهذيب: وإذا تشاخ، . ٥. في وجد، جن، وحاشية وجت، وسبع، .

<sup>7.</sup> التسهذيب، ج ٧، ص ١٤٥، ح ٦٤٣، مسعكَقاً عن عليّ بسّ إبراهيم .الوافي، ج ١٨، ص ١٠٥٩، ح ١٨٨٢٠؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٤٦، ح ٣٢٢٧، و ج ١٨، ص ٥٥٥، ح ٢٤٠٣٠، من قوله: «والطريق يتشاحّ».

٧. الخُصّ: بيت يُغمَل من الخشب والقصب. وجمعه: خِصاص وأخصاص، ستي به لما فيه من الخصاص،
 وهي الفُرَج والأنقاب. النهاية، ج ٢، ص ٣٧ (خصص). وفي الوالي: «ويستفاد من الفقيه أنّ الخُصّ هو الحائط من القصب بين الدارين، وهو أوفق بالحديث.

٩. في «بخ، بف» والوافي: «أمير المؤمنين».

في الوافي: «فذكر».
 في وط»: – «الذي».

١١. مضى معنى القماط ذيل الحديث الثالث من هذا الباب. وفي المرآة: «وقال الصدوق في الْفقيه: وقد قـيل: إنَّ القماط هو الحجر الذي يعلَّق منه على الباب، وهو غير معروف».

۱۲. التهذيب، ج ۷، ص ۱۶۲، ح ۱۶۹، معلَّقاً عن أب*ي ع*ليّ الأشـعري. الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰٦٥، ح ۱۸۸۳۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۵۵۵، ذيل ح ۲٤٠٢٧.

عَنْ عُقْبَةً بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ أَتَىٰ أَرْضَ رَجُلٍ، فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ٥/٢٩٧ الزَّرْعُ، جَاءَ ١ صَاحِبُ الْأَرْضِ ٢، فَقَالَ: زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَزَرْعُكَ لِي، وَلَكَ ٣ عَلَيَّ ٢٩٧/٥ أَنْفَقْتَ: أَلَهُ ذٰلِكَ، أَمْ لَا ٢٠٩

فَقَالَ: «لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرِي أَرْضِهِ». ٦

٧ / ٩٣٣٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
 أَكَيْلِ النُّكَيْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لللهِ: فِي ^ رَجُلٍ اكْتَرَىٰ دَاراً وَفِيهَا بُسْتَانٌ، فَزَرَعَ فِي ' الْبُسْتَانِ، وَغَرَسَ ' نَخْلًا وَأَشْجَاراً وَفَوَاكِهَ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَٰلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ' '.

فَقَالَ: «عَلَيْهِ الْكِرىٰ، وَيُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَالزَّرْعُ قِيمَةً عَدْلِ''، فَيَعْطِيهِ الْغَارسَ؛ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ"، فَعَلَيْهِ الْكِرِيٰ وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ، يَقْلَعُهُ ١٠ وَيَذْهَبُ

١. في الوافي: ﴿جاءهُ.

۲. في دبحه: «الزرعه.

٣. في دط، بخ، بف، والوافي والتهذيب: - دلك،

٤. في دبس، جد، جن»: - دعليّ». ٥. في دط»: + دقال». وفي الوافي: - دأم لا».

٦. التهذيب، ج٧، ص ٢٠٦، ح ٢٠٦، معلقاً عن محمد بن يحيى. الفقيه، ج٣، ص ٢٣٧، ذيل ح ٣٨٦، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ١٩٥، ويل ح ٢٣٤٣١؛ و ج ٢٥، ص ١٩٥، ذيل ح ٢٣٣٦٢؛ و ج ٢٥ ص ١٨٥، ذيل ح ٢٣٦٦٢؛ و ج ٢٥٠ ص ١٨٥، ذيل ح ٢٣١٩٣.

٨. في دى): (عن). ٩ . في ابخ، بف): – افي١٠.

١٠. في دجت، دأو غرس،

١١. في (عل، بخ، بف) والوافي والتهذيب: (صاحب الدار في ذلك) بدل (في ذلك صاحب البستان). وفي الفقيه:
 (الدار) بدل (البستان).

١٣. في الفقيه: «استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره». وفي التهذيب: «استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك، كلاهما بدل «وإن كان استأمر».

١٤. في (بخ): (يقطعه).

بهِ حَيْثُ شَاءًه. ١

٣/٩٣٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هَارُونَ بْن حَمْزَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخُلِّ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ ۗ ، فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ ؟ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ ؟

فَقَالَ: «لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ \* بِهِ مَا شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ ` كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ». ٧

### ١٥٢ \_بَابُ نَادِرُ

١٠ / ٩٣٣٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ ^رَجُلٍ، عَنْ رَيَّانَ، عَنْ يُونُسَ:

۱. التهذيب، ج ۷، ص ۲۰٦، ح ۷۰۷، معلّقاً عن عليّ بن إبـراهـيم. الفقيه، ج ۳، ص ۲۶۲، ح ۳۸۹، معلّقاً عـن محمّد بن مسلم، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰۷۵، ح ۱۸۸۳؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۱۵٦، ذيل ح ۲۶۲۳۱؛ و ج ۲۵، ص ۳۸۷، ذيل ح ۳۲۱۹۳.

٢. في (بح ، جت) : (النخلة).

٦٠ الجُذُوع: جمع الجِذْع، وهو ساق النخلة، ويسمّى سهم السقف جذعاً. راجع: المصباح المنير، ص ٩٤ (جذع).

٤. في (ط): (على جبهته).

٥. في (بخ): (يضع).

٦. في الوافي: وفي التهذيب: صاحب الأرض، بدل صاحب النخل، وهو أوضح».

۷. التهذیب، ج ۷، ص ۲۰۲، ح ۹۰۸، معلقاً عن محمد بن یحیی. وفیه، ص ۹۰، ح ۳۸۲، بسنده عن یزید بن استحاق. الفقیه، ج ۳، ص ۲۲۷، فیسل ح ۳۸۹۹، وفیهها مع اختلاف یسیر «الوافي، ج ۱۸، ص ۱۰۷۹» ح ۱۸۸٤٤ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۳۰، فیل ح ۲۳۵۹٤.

٨. مغاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد روى عن الريّان بن الصلت مباشرة أو بـتوسّط رجـل، فيكون التحويل ترديدياً.

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ ' : وإِنَّ الأَرْضَ لِلَٰهِ جَعَلَهَا وَقَفَا ۗ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطْلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ ۗ مَا عِلَّةٍ ۖ ، أُخْرِجَتْ ° مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إلىٰ غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةً حَقِّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ٢٠ . ٧

٢ / ٩٣٣٧ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَجُلٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: امَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ، ثُمَّ مَكَثُ^ ثَلَاثُ إِسنِينَ لَا
 يَطْلَبُهَا ١٠٠ مَ يُحِلَّ ١١ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ سِنِينَ أَنْ يَطْلَبُهَا ١٠٥ . ١٢

۱. في دط، ي، بح، بخ، جت، جد»: - دقال».

٢. في التهذيب: وجعلها الله عزّ وجلّ رزقاً، بدل وجعلها وقفاً».

۳. فی دی، بخ، جت، جن، دبغیر،

٤. في دبخ، بف، وحاشية دبح، جت، والوافي: دلغير سبب أو علَّه،

٥. في الوسائل: ﴿أَخَذَتُ ٩.

٦. في الوافي: وقد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. وأريد بالحقّ ما صرف في عمارتها، وهذا الحكم غير معمول عليه، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض لله ولمن عمّرها؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً».

۷. التهذيب، ج۷، ص ۲۳۲، ح ۱۰۱۵، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ۱۸، ص ۹۸۱، ح ۱۸۹۷؛ الوسسائل، ج ۲۵، ص ۶۲۳، ح ۳۲۷۹.

۸. في (بخ): (سكت).

٩. في دَبِف، - «ثلاث».

١٠. في دبس، : «أن يطلبها».
 ١١. في دط، بخ، بف، : ولا يحلّ ٤. وفي دبف، بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب: ولا تحلّ ٤.

17. في مرأة العقول، ج 19، ص 20.3: «لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلّا أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها، كما قيل، وأمّا عدم طلب العال فلعلّه أريد به عسر إثباته، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة

۱۳. التهذيب، ج ۷، ص ۲۲۳، ح ۲۱، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوالي، ج ۱۸، ص ۹۸۲، ح ۱۸٦٧؛ الوسائل، . ج ۲۰، ص ٤٣٤، ح ٢٢٢٩.

#### T9A/0

## ١٥٣ \_ بَابُ مَنْ أَدَانَ مَالَهُ بِغَيْرِ بَيُّنَةٍ

٩٣٣٨ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمَّارِ أَبِي عَاصِم '، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبِدِ اللّٰهِ ﴿ وَأَرْبَعَةً لَا يُسْتَجَابُ ۗ لَهُمْ دَعْوَةً : أَحَدُهُمْ رَجُلَ كَانَ لَهُ مَالً، فَأَذَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، يَقُولُ ۗ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : أَ لَمْ آمَرْكَ بِالشَّهَادَةِ ؟ ٤٠٠ أَ

٧ / ٩٣٣٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِم ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ أَزْبَعَةً لَا يُسْتَجَّابُ لَهُمْ ۦ فَذَكَرَ ۦ: الرَّابِعُ ۚ رَجُلٌ كَانَ ۖ لَهُ مَالٌ ،

 <sup>.</sup> هكذا في حاشية الطبعة الحجريّة . وفي وطه: «عمران بن عاصم» . وفي وبخ ، بف» وحاشية (جت»: (عمران أبي عاصم» . وفي الوافي :
 أبي عاصم» . وفي وى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والمطبوع والوسائل : (عمران بن أبي عاصم» . وفي الوافي :
 وعمر بن أبي عاصم» .

والصواب ما أثبتناه؛ فإنَّ للخبر قطعة أخرى تقدّمت في الكافي، ح ٦٢٣٠، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن عمّار أبي عاصم، قال: قال أبو عبد الله الله.

وعثار هذا، هو عثار بن عبد الحميد أبو عاصم السجستاني المذكور في رجال الطوسي، ص ٢٥٢، الرقم ٣٥٣. ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديث الثاني من الباب من رواية أبي عبد الله المؤمن عن عمّار أبي عاصم عن أبي عبد الله يلا، نفس الخبر، وأبو عبد الله المؤمن هو زكريًا المؤمن ويأتي في ح ٧١٩٩ رواية زكريًا المؤمن عن عمّار السجستاني. ٢٤٨ ولا تستجاب».

٣. في دبف، والوافى: دفيقول، .

التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٢، ح ١٠١٤، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عمران بن عاصم . الكافي، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، ذيل ح ٢٣٤٨، بسند آخر ، الوافعي، ج ١٨، ص ٩٥٣ . ح ٢٦٤٦: الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٨، ح ٢٣٧٩٩.

هكذا في وطا وحاشية وجن ٤ . و في وى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والمطبوع : وعمّار بن أبي عاصم ٤ . و في و بخ ٤ : وعمران بن أبي عاصم ٤ . و ما أثبتناه هو العزه : وعمران بن أبي عاصم ٤ . و ما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم أنفاً .
 ١٠ . في وبف ٤ - «الرابم» .

۷. فی دی، بخ، بف: -دکان،

فَأَذَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَيَقُولُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ ٣٠. ٢

٩٣٤٠ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ
 مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ بَيُّنَةٍ ، لَمْ يُؤْجَرْه.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ الله

### ١٥٤ \_ بَابُ نَادِرُ °

٩٣٤١ / ١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ : «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ الْتَمَنْتَةَ ، وَلَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَقَدْ جَرَّئِتَهُ ، ٧

۱. في وطه: وريقول،

۲. الوافي، ج ۱۸، ص ۹۵۳، ح ۱۸٦٤٧؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۳۸، ذيل ح ۲۳۷۹۹.

٣. في «بف»: «الحسن». والمتكرر في الأسناد، رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان. والمحسين، عن موسى بن سعدان. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب هـو الراوي لكتب موسى بن سعدان. واجع: معجم وجال الحديث، ج ١٥٥ ص ٤٢٥ : الفهرست للطوسي، ص ٤٥٠ الحديث، ج ١٠٧٥ ؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٥٠ الرقم ٧١٥.

٤. الوافي ، ج ١٨، ص ٩٥٤، ح ١٨٦٤٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٩، ح ٢٣٨٠.

٥. في حاشية وبف: (باب آخر). ٦. في (ط، بخ، بف، جن) والتهذيب: - (قال).

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٢، ح ١٠١١، معلقاً عن سهل بن زياد. قرب الإسناد، ص ٧٧، ح ٢٣١، عن هارون بن
مسلم، وتعام الرواية فيه: «ليس لك أن تأتمن من غشك ولا تتّهم من التمنت»؛ وفيه، ص ٨٤، ح ٢٣٦، عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عن رسول الله على تحف العقول، ص ٣٦٤،
وفيهما مع اختلاف يسير الوالمي، ج ١٨، ص ٩٥٤، ح ١٨٦٤؛ الرسائل، ج ١٩، ص ٨٧، ح ٢٤٢١٥.

٩٣٤٢ / ٢ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ۚ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجُلُابِ"، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ إِنَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ، لَمْ يَحِلُّ ۖ لِأَحَدِ أَنْ يَظُنَّ بِأُحَدٍ خَيْراً حَتَّىٰ يَعْرفَ ذٰلِكَ مِنْهُه. ٥

٩٣٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ خَلَفِ بْن حَمَّادٍ، عَنْ زَكَريًّا بْن إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ: 799/0

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ فِي حَدِيثٍ لَهُ ۖ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّانِ الْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْتَمَن ^، فَلَا حُجَّةً لَهُ عَلَى اللَّهِ، ٩

٩٣٤٤ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ٤ اللَّهِ يَقُولُ: (كَانَ أَبُو جَعْفَر ؛ يَقُولُ: لَمْ يَخُنْكَ ١١ الأَمِينُ، وَلٰكِن ١٣ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ ١٣. ١٤.

١. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدَّة من أصحابنا .

٢. في «بخ، بف، والوسائل: والحلاب، ٣. في حاشية «بف»: وأبا عبد الله».

٤. في دبخ، بف، والوافي: دلا يحلُّ.

٥. تحف العقول، ص ٢٠٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ٩٥٤، ح ١٨٦٥٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٧، ح ٢٤٢١٦. ٦. في دطه: -دلهه.

٧. في الوسائل: - «لأبي عبد الله ﷺ.

٨. في الوسائل: «مؤمن».

٩. الوافي، ج ١٨، ص ٩٥٤، ح ١٨٦٥١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٧، ح ٢٤٢١٧.

١٠. في دجن، وأبا عبد الله.

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وتحف العقول. وفي المطبوع: ولا يخنك). ١٢. في التهذيب، ح ٧٩٦: ﴿ إِنَّمَاهِ.

١٣. في الوافي: ويعني أنَّ الأمين لا يخون أبداً، ولكن صاحبك كان خانناً وأنت ائتمنته فالتوى من تقصيرك، وفي المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ.

<sup>1</sup>٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٣٢، ح ١٠١٣، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد. تحف العقول، ص ٤٤٤، عن الرضا، الله من

٩٣٤٥ / ٥. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ '، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيُّ '، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ " ﴿ ، قَالَ أَ: «مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ " اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ ، وَخُلْفاً إِذَا وَعَدَ ، وَخِيَانَةً إِذَا اوْتُمِنَ ، ثُمَّ افْتَمَنَهُ عَلَىٰ أَمَانَةٍ ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَبْلُونَ فِيهَا ، ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا يَأْجُرَهُ ، ``

## ١٥٥ \_ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَكَرَاهَةِ الْإِضَاعَةِ

٩٣٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ٧، عَنْ حَـمَّادِ بْـنِ عِـيسىٰ،

حه دون الإسناد إلى أبي جعفر 48. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٥، ذيـل ح ٤٠٩٣؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٨١، ذيـل ح ٧٩٦، مرسلاً عن الصادق 48. وراجع: الإرشاد، ج ٢، ص ٦١، الوافي، ج ١٨، ص ٩٥٤، ح ١٨٦٥٢؛ الوساتل، ج ١٩، ص ٨٨، ح ٢٤٢١٨.

 ١. هكذا في وط». وفي وى، بح، بخ، بس، يف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: + وعن محمد بن عبد الجبّار».

والصواب ما أثبتناه؛ فقد تقدّم ذيل ح ٨٤٥٥ أنّه قد تكرّرت رواية أبي عليّ الأشـعري عن الحـــن بـن عـليّ الكوفي ـوهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ـعن عبيس بن هشام في عدّة من الأسناد .

ووردتُ رواية أحمد بن إدريس ـ وهو أبو عليّ الأشعري شيخ الكليني ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الله بـن المغيرة عن عبيس بن هشام في بعض طرق النجاشي . راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٧ ، الرقم ٢٢٩.

و يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٢، ح ١٠١٢؛ من نقل الخبر عن أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر ﷺ. وقد سقط دعـن أبـي حــمزة، مـن سـند التهذيب.

ثمّ إنّ كثرة روايات أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار قد أوجبت ترضّح عبارة دعن محمّد بن عبد الجبّار، عن قلم بعض النسّاخ سهواً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٤٢٦.

٢. في دبغ»: - «الكوفي». ٣. في دبغ، بف»: دأبي عبد الله».

٤. في دط ، بخ ، بف: + دقال». ٥. في دبف، والوافي: دعباد،.

7. الاُحتصاص، ص ٢٢٥، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي. وراجع: تفسير القسقي، ج ١، ص ١٣١ الوافسي، ج ١٠، ص ٩٥٥، ح ١٨٦٥٤؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٨، ح ٢٤٢١٩.

٧. كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر زيادة دعن ابن أبي عمير، في السند؛ فقد أكثر إبراهيم بن هـاشم ـوالد مه

عَنْ حَرِيزٍ، قَالَ:

كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؛ «يَا بُنَيَّ°، أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟».

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ.

فَقَالَ: دِيَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ،

فَعَصَىٰ إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ، فَاسْتَهْلَكَهَا وَلَمْ يَأْتِهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَخَرَجَ ' إِسْمَاعِيلُ، وَقُضِيَ أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ حَجَّ، وَحَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ، فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أُجُرْنِي، وَأُخْلِفُ عَلَيَّ. فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَهَمَزَهُ ' بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِه، فَقَالَ ^ لَهُ: «مَهْ يَا بُنَىً، فَلَا وَاللهِ، مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ ^ هٰذَا حُجَّةً ' '، وَلَا لَكَ أَنْ

حه عليّ بن إبراهيم ـمن الرواية عن حمّاد [بن عيسى] عن حريز [بن عبد الله] في ما لا يُحصى كثرة. لاحـظ مـا قدّمناه في الكافي، ذيل ح ٤٩٠١.

۲. في دبح، وحاشية دجت، ددنانير، وفي الوسائل: ددينار،

٣. في دى، بخ، بس، بف، جن، والوسائل والبحار: وأفترى،

البضاعة: قطعة من المال أو قطعة وافرة منه تـقتنى وتـعد للـتجارة. راجـع: المـفردات للـراغب، ص ١٢٨؛
 المصباح المنير، ص ٥١ (بضع).

٦. في دى: دفجزع).

٧. وفهمزه، أي دفعه، من الهَمَّز بمعنى النَّخُس، أي الدفع . راجع : النهاية، ج ٥، ص ٢٧٣ (همز).

٨. في وبح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن والوسائل والبحار ، ج ٤٧: ووقال،

٩. في (ط): + (جلَّ وعزً).

١٠ . في دط ، ي ، بح ، بس ، جت ، جده والوسائل والبحار ، ج ٤٧: - دحجة ه . و في دبف ع : دفلا والله ، مالك على الله حجة ، ولا لك هذاه . و في الوافي : دفلا والله ، مالك حجة ، و لا لك هذاه .

يَأْجُرَكَ، وَلَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَاتْتَمَنْتَهُ ؟٤.

٩٣٤٧ / ٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٤، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ١٠٠؛

١. في دي، بح، بس، جت، والوافي والوسائل: «يا أبه، وفي البحار، ج ٤٧: «أبا».

٣. في البحار، ج ٢: - وفقال: يا بني لا تفعل، إلى هنا.

٢. في دبح»: دانِي».

٥. في «بح، جت، جن» والوسائل والبحار، ج ٤٧: «لله».

٤. التوبة (٩): ٦١.

٦. في (ط، بخ، بف) وحاشية (جت) والوافي: (المؤمنين).

٧. في (ط ، بخ ، بف) والوافي: + «بشهادة) . وفي حاشية (جت): + (شهادة) .

٨. في الوافي: «بشارب». ٩. في الوسائل: «إنَّ».

١٠. في (ط، ى، بخ، جده: - (في كتابه). ١١. النساء (٤): ٥.

١٢. في وطَا: + (حجَّة).

١١. الكافي، كتاب الأشربة، باب شارب الخمر، ح ٢٢٢١٩؛ والتهذيب، ج ٩، ص ١٠٣، ح ١٨٥، بسند آخر. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٠، ح ٢١، عن حمّاد، عن أبي عبد الشاللة؛ وفيه، ج ٢، ص ٩٥، ح ٨٣، عن حمّاد، عن أبي عبد الشاللة؛ وفيه، ج ٢، ص ٩٥، ح ٨٣، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الشاللة، وفي كلّ المصادر مع اختلاف، وراجع: الكافي، كتاب النكاح، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، ح ٣٥، ١٠٥، ح ١٨، ص ٥٥، ح ٢٤٢٠٠؛ البحار، عبد الخمر، ح ٣٥، وفيه، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٢٢، إلى قوله: وفإذا شهد عندك المؤمنون فصد قهمه.

<sup>12.</sup> هكذا في قطه وحاشية فحت. وفي في اين بع ، بغ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن والمطبوع والوافي والوسائل والبحار : + فعن أبيه ، والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ص ١٨٧ ، فلاحظ .

١٥. هكذا في وط، بخ، بف. وفي وي، بح، بس، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل والبحار: مه

وَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ وَابْن مُسْكَانَ \، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِنْ: ﴿إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَاسْأَلُونِي ۗ عَنْ ۗ كِتَابِ اللهِ ٤٠.

ثُمَّ قَالَ فِي ُ حَدِيثِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ ۚ نَهِىٰ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ ۚ ، وَفَسَادِ الْمَالِ ۗ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَال ».

هه + دعن يونس». والصواب ما أثبتناه،كما يقتضي التأمّل في السند؛ فإنّ في السند تحويلاً ويروي عن يونس. محمّد بن عيسى ووالد أحمد بن أبي عبدالله جميعاً.

١. في وط ، بخ ، بف، والتهذيب: وأو ابن مسكان، وفي وبح، وو عبد الله بن مسكان، .

٢. في الوافي عن بعض النسخ: + «أين هو».

٣. في الوافي والكافي، ح ١٨٧ والمحاسن: «من».

٤. في الوافي والكافي ، ح ١٨٧ والمحاسن : + «بعض».

٥. في الوافي والكافي، ح ١٨٧ والمحاسن: ﴿إِن رسول الله عليه،

٦. قال ابن الأثير: وفيه أنه نهى عن قيل وقال، أي نهى عن فضول ما يتحدّث به المتجالسون، من قولهم: قيل كذا، وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين ما ضيين متضمّنين للضمير، والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خِلُوين من الضمير، وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: القيل والقال. وقيل: القال الإبتداء، والقيل الجواب.

وهذا إنّما يصحّ إذا كانت الرواية: قبلَ وقالَ، على أنّهما فعلان، فيكون النهي عن القول بما لا يصحّ ولا تعلم حقيقته، وهو كحديثه الآخر: بئس مطيّة الرجل زعموا، فأمّا من حكى ما يصحّ ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذمّ.

وقال أبو عبيد: فيه نحو وعربيّة، وذلك أنّه جعل القال مصدراً، كأنّه قال: نهى عن قيلٍ وقول، يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً، وهذا التأويل على أنّهما اسمان.

وقبل: أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً. وقبل: أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عمّا لا يجدي عليه خيراً ولا يعبنه أمره، وعن الرفيع فله في هامش الوافي أنّه قال: «قوله: نهى عن القبيل والقبال، المراد بالقيل والقال نقل الحكايات، كما يقال: قبل كذا وكذا في نقل التواريخ والقصص، وأقوال بعضهم لبعض، كما هو الشائع إظهاراً للاطلاع عليها، أو اطلاعاً لهم عليها، أو جعل قبلوبهم مشغولين بحكايته مستأنسين بها، لا للتعليم أو التذكير في المسائل العلميّة وما ينتفع بها، أو للإصلاح؛ فإنّ المطلوب التعليم والتذكير لا الحكاية. والمراد بفساد المال ترك إصلاحه أو صرفه في غير مصرفه. والمراد بكثرة السؤال السؤال عن الأكثر مماً يحتاج إليه».

فَقَالُوا ٰ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ۚ ، وَأَيْنَ ۗ هٰذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ؟

قَالَ \*: ﴿ وَلاَ تَلُهُ ۦ عَزَّ وَجَلَّ ۦ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ \*: ﴿لاَ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِنْ نَجْزاهُمْ ﴾ ۗ الآيَةَ ، وَقَالَ \*: ﴿ وَلاَ تَشْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُلُكُمْ ﴾ \* وَقَالَ \*: ﴿ لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُلُكُمْ ﴾ \*. \* أَنْ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ \* وَقَالَ \*: ﴿ لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُلُكُمْ ﴾ \*. \* أَنْ اللّهُ لَكُمْ تَسُلُكُمْ ﴾ \* . \* أَنْ اللّهُ لَكُمْ قَيْاماً ﴾ \* وَقَالَ \* إِنّا لَهُ لَكُمْ عَسُلُكُمْ إِنّا اللّهُ لَكُمْ عَسْرَا لَا لَهُ لَكُمْ عَسْرًا فِي اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَقَالَ \* وَلَا تُسْتُلُوا عَنْ أَشْلِكُمْ وَقَالَ \* وَقَالَ \* وَلَا تُسْتَلُوا عَنْ أَنْ فِي كِتَالِهِ فَا لَا لَهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَقَالَ \* وَلَا تُسْتَقُوا السُّفَعَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالِكُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُونُ اللّهُ لَسُلُولُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالِكُ مِنْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالِكُ مِنْ اللّهُ لَلّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالِكُ مِنْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ لِللّهُ لَلّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمْ عِلْمُ لِلّهُ لَلّهُ لَكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلْمُ لَلّهُ عَلَيْكُمْ عِلْمُلْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلَا عَلَى اللّهُ لَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ لِلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمُ لِلْمُعْلِقُلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُعِلّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُلِي لَا لَعْلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ لِلِمُ لَلْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عِلَالِهُ

٩٣٤٨ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ<sup>١١</sup>:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ النَّبِيِّ ﴾ : مَنِ اثْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَىٰ أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ ١٣ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ ضَمَانٌ ، وَلاَ أُجْرٌ لَهُ ، وَلَا خَلَفٌ ١٤ ، ١٤

١. في «بخ، بف»: «فقيل». وفي الوافي والكافي، ح ١٨٧ «فقيل له». وفي المحاسن: «قالوا».

٢. في دبخ، بف، جت، جن، + دصلّى الله عليك،

٣. في وط، جن، وفأين، وفي الوافي والكافي، ح ١٨٧ والتهذيب: وأين، من دون الواو.

في دبف، والوسائل والبحار: دفقال،
 في دى، والوافي والكافي، ح ١٨٧: - دفي كتابه.

ه. في «بخ»: + «تعالى». وفي المحاسن: - «قال».

٩. المائدة (٥): ١٠١.

۱. الكافي، كتاب فضل العلم، باب الرذ إلى الكتاب والسنة ... و ۱۸۷، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الجارود. المحاسن، ص ٢٦٩، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٥٨، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الجارود. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣١، ح ١٠١، معلّفاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الله بسنان أو ابن مسكنان، عن أبي الجارود والوافي، ج ١، ص ٣٦٩، ح ٢١٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٣٠ بسنان الم ج ١٩، ص ٣٥٨، ح ٢١٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٣٠٨، ح ٢٠٠٠ المسائل، ع ١٩٠ مس ٣٠٨، ح ١٨٠ المسائل، عن المنافي، ح ٢٤٠٠ المنافي، ح ٢٤٠٠ المنافي، عن من المنافي، عن ال

۱۲. في دي، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب، ج٧: - دفيه،

١٣. في «بخ، بف» والوافي: «ولا أجر ولا له خلف».

الكافي، كتاب الأشربة، باب شارب الخمر، ذيل ح ١٢٢٣٢، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى،
 عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، مع اختلاف يسبر.

٩٣٤٩ / كى. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَـنْ بَـغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرو بْن أَبِى الْمِقْدَام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «مَا أُبَالِي اثْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً ۗ ، ٢

٩٣٥ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ » ."

### ١٥٦ \_ بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ ۚ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ

٩٣٥١ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ °، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةً، قَالَ:

سَــأَلُتُ أَبًـا عَـبْدِ اللَّهِ ﴿ عَـنِ الْـبَقَرِ وَالْـغَنَمِ ۚ وَالْإِيـلِ يَكُــونُ ۗ فِي الرَّغْيِ ^،

حد النهذيب، ج ٧، ص ٢٣١، ح ١٠٠٩، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ج ٩، ص ١٠٣، ذيل ح ٤٤٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٩٥٥، ح ١٩٦٥؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٤، ح ٢٤٠٠٠. ح ٢٤٢٠٩.

١. في الوافي: ديعني لا فرق بينهما، فكما أنّ استثمان الخائن غير جائز فكذا استثمان المضيّع».

وفي المواة: وقوله على: ما أبالي، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه، والاعتماد على المنضيّع مرجوح، كما أنّ انتمان الخائن مرجوح».

٢. تحف العقول، ص ٣٦٧ الوافي، ج ١٨، ص ٩٥٧، ح ١٨٦٥٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٨، ح ٢٤٢٢٠.

٣. معاني الأخبار، ص ٢٧٩، بسند آخر عن النبي ﷺ، وتمام الرواية فيه: «نهى ﷺ عن قبل وقبال وكثرة السؤال وإضاعة المال،. تحف العقول، ص ٤٤٣، عن الرضاﷺ، مع اختلاف يسير الوافعي، ج ١٨، ص ٩٥٧، ح ١٨٦٥٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٨٨، ح ٢٤٢٢.

٤. في وط ، جد، والمرآة : وما تفسد، وفي دي، : وما يفسده.

٥. في (بف): - (شعر). ١٦. في (جد): (الغنم والبقر).

٧. في وبح، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: «تكون». وفي «جن» بالتاء والياء معاً.

٨. في التهذيب: «المرعى». وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٤١١: «عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس
 والمحقّق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلاكان أو نهاراً».

فَتُفْسِدُ ' شَيْئاً: هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً، فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ، وَ إِنْ ۖ أَفْسَدَتْ لَيْلًا، فَإِنَّ ۗ عَلَيْهَا ضَمَانٌ». '

٩٣٥٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ أَنْ الْذَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ " فَقَالَ: «لَا يَكُونُ النَّفَشُ \* إِلّا بِاللَّيْلِ؛ إِنَّ عَلَىٰ صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّمَا ^ رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّمَا ^ رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَأَرْزَاقُهَا ، فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا ، وَعَلَىٰ \* أَصْحَابِ \* الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ وَ أَرْزَاقُهَا ، فَمَا أَفْسَدَتْ فِللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَهُوَ النَّفَشُ ، وَإِنَّ ذَاوَدَ اللّهِ حَكَمَ لِلّذِي عَنْ حَرْثِ النَّاسِ ، فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَهُوَ النَّفَشُ ، وَإِنَّ ذَاوَدَ اللّهِ حَكَمَ لِلّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنْم ، وَحَكَمَ سَلَيْمَانُ اللّهِ الرّسُلُ ١ وَالثَّلُمَ الْمُ وَهُوَ اللَّبَنُ وَالصُّوفُ فِي

۱. في دي: دفيفسد، وفي دجت؛ بالتاء والياء معاً.

۲. في «بخ، بف»: «وإذا».

٣. في دط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن ، وحاشية دجت، والوافي والوسائل : وفإنَّه،

التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٤، ح ٩٨١، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي، ج ١٨، ص ٩٢٥، ح ١؛ الوسائل، ج ٢٩،
 ص ٢٧٧، ح ٣٥٦١٣.

٥. في وبخ، بف، والمعلّى بن عثمان».

والمعلَّى هذا، هو المعلَّى بن عثمان أبو عثمان الأحول. راجع: رجال النجاشي، ص ٤١٧، الرقم ١١١٥.

٦. الأنبياء (٢١): ٧٨.

٧. «النَّفْش»: الرعي ليلاً بلا راع. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٢٢ (نفش).

٨. في «ط، بخ، بس، بف» والوّسائل والتهذيب: «إنّما» بدون الواو.

٩. في دبخ ، ولا على ، . ١٠ . في دى ، بح ، بف ، والتهذيب: دصاحب ،

١١. «الرشل، بالكسر -: اللبن. الصحاح، ج٤، ص ١٧٠٩ (رسل).

١٢. قال ابن الأثير: «النَّلَّةُ ـ بالفتح ـ: جماعة الغنم، ومنه حديث الحسن رضي الله عنه: إذا كمانت للبيتيم ماشية

ذٰلِكَ الْعَامِهِ. ١

٣٠٢/٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٢، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَخْرٍ، ٣٠٢/٥ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۞ ، قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ ۗ قُلْتُ: حِينَ ۗ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ ۖ قَضِيَّةً وَاحِدَةً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَىٰ أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ: أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ، فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ، وَلَا يَكُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ عَلَىٰ صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَهُ ۚ بِالنَّهَارِ، وَعَلَىٰ صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ عَلَىٰ عَالَمِهِ وَأَوْحَى ' اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلىٰ سُلَيْمَانَ ﷺ : وَلَوْحَى ' اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلىٰ سُلَيْمَانَ ﷺ : فَيَسَ نَفْشَتْ فِي زَرْعٍ، فَلَيْسَ ' لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بَطُونِهَا، وَكُلُّ النَّيْنَا حُكْما وَعِلْما ﴾ ` اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلُّ اتَيْنَا حُكْما وَعِلْما ﴾ ` اللهُ تَعْدَ سُلَيْمَانَ ﷺ ، وَهُو قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلُّ اتَيْنَا حُكْما وَعِلْما ﴾ ` اللهُ عَنْمَ مَلْهُ مُعْدَ سُلَيْمَانَ ﷺ ، وَهُو قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكُلُّ اتَيْنَا حُكْما وَعِلْما ﴾ ` اللهُ عَنْمَ مَنْ عَنْمَ اللّٰهِ عَنْمَ سَلَيْمَانَ ﷺ . وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعُنْمَانَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعُولُ اللّٰهُ الْمُعْلِىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حه فللوصيّ أن يصيب من ثَلَتها ورِسُلها، أي من صوفها ولبنها، فسمّي الصوف بـالثلّة مـجازاًه. الصـحاح، ج ٤، ص ١٦٤٧؛ النهاية، ج ١، ص ٧٢٠ (ثلل).

۱ . التهذيب، ج ۷، ص ۲۲۶، ح ۹۸۲، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ۳، ص ۱۰۱، ح ۳۵،۵، بسند آخر عن أبي الحسن ﷺ ، من قوله : دوإنّ داودﷺ حكم للـذي أصـاب زرعـه، مـع اخـتلاف يسـير •الوافي ، ج ۱۸، ص ۹۲۲، ح ۱۸۶۰؛ الوسائل ، ج ۲۹، ص ۲۷۸، ح ۳۵۱۱.

٢. في اط، بفا: - ابن عيسى، و السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عدّة من أصحابنا.

٣. الأنبياء (٢١): ٧٨.

٤. في (بخ، بف): (حيث).

في دبح، جت، والوسائل: «كان».

٣. في وبخ ، بف، وفإنّ لصاحب، ٧٠ في وط ، بخ ، بف، والتهذيب: ووإنّه.

٨. في وبح ، بخ ، بف ، جت ، جن والوسائل والتهذيب: وأن يحفظ».

٩. في دي: - دحفظ الغنم». ٩٠. في دبخ، بف، والوافي: دفأوحي».

١١. في وبس: «ليس». ١٦. الأنبياء (٢١): ٧٩.

## فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٢. ٥١

#### ١٥٧ \_بَابٌ آخَرُ"

٩٣٥٤ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ فَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ ۚ مِنْهُ صَائِغٌ ۗ أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً ۗ أَوْ أَبْقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ﴾ . ٧

٩٣٥٥ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ:

١. في المرآة: ويدل على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير أولي العزم من الرسل، فيكون نسخ جميع شرع من قبله، أو أكثره مخصوصاً بأولي العزم منهم، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى \$\frac{4}{3}\$.
بأن بين أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان \$\frac{4}{3}\$, ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل، فأظهر داود \$\frac{4}{3}\$.
خلافة سليمان على الناس، بأن بين هو هذا الحكم. ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك، فألهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء في \$\frac{4}{3}\$.

٢١. التسهديب، ج ٧، ص ٢٧٤، ح ٩٨٣، مسعلقاً عسن الحسين بن سعيد الوافي، ج ١٨، ص ٩٧٦، ح ١٨٦٠٦؛
 الوسائل، ج ٢٧، ص ٧٧٨، ح ٣٥٦١٥.

٣. في وطه: - وآخره.

في «بخ، بف» والوافي: «استأجره».

٥. الصّائغ: السابك، يقال: صاغ الشيء يصوغه صَوْغاً وصِياغة: سبكه، أي ذوّبه وأفرغه في قالب، أو هياه على مثال مستقيم فانصاغ. والصياغة أيضاً: حرفته. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٤٤٢ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٤٩ (صوغ).
 ٦. في وطه: - وشيئاًه.

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٣، ح ٩٣٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوالمي، ج ١٨، ص ٩٢٠، ح ١٨٥٩٣؛ الوسائل،
 ج ٢٩، ص ٢٤٥، ح ٢٥٥٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ﴿ : مَنِ اسْتَعَارَ ۗ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَمَنِ اسْتَعَارَ ۗ حُرّاً صَفِيراً فَعِيبَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ۖ ﴾. °

# ١٥٨ \_ بَابُ الْمَنْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ

٩٣٥٦ / ١. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ ظَريفِ " الْأَكْفَانِيَّ، قَالَ:

كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ ۖ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، فَأَفْلَسَ ^ وَلَزِمَهُ ۗ دَيْنٌ، فَأَخِذَ بِذٰلِكَ الدَّيْنِ

١. في الوافي: «عن جعفر، عن أبيه هي أن عاياً على الله على الله عن أبي عبدالله على قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه».
 ٢ . في (ى): (استجار).

٣. في قرب الإسناد: واستعان،

٤. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٤٤: «قال ابن الجنيد-رحمه الله -بضمان عاريّة الحيوان مستدلاً بهذا الحديث، وردّة العلامة -رحمه الله - في المختلف بضعف السند، وبالحمل على التفريط، أو على أنّه لغير المالك، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه، أو فرّط في حفظه، أو تمدّى، أو اشترط الضمان عليه. وربّما يحمل على ما إذا كان المستعير متهماً غير مأمون. كلّ هذا في العبد، فأمّا في الحرّ الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الوليّ؛ فإنّه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبمعض الأصحاب. وقال في الدوس: لا يتحقّق في الحرّ الغصبيّة فلا يضمن إلا أن يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب، كلدغ الحبّية، أو وقوع الحائط؛ فإنّه يضمن في أحد قول الشيخ، وهو قويّ». وراجع: الدروس، ج ٣، بسب، كلدغ الحبّ، ذيل الدرس ٢١٨.

٥. التهذيب، ج٧، ص ١٨٥، ح ١٨٥، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي هذا؛ الاستبصار، ج٣، ص ١٢٥، ح ٤٤٥، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عن علي هذا أبي الإسناد، ص ١٤٦، ح ٢٧٥، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي هذا الوافي، ج ١٨، ص ١٧٢، ح ١٨٤٦؛ الوسائل، ج ٢٩، ص ٢٤٢، ح ٢٥٥٩.

٦. في الوافي: «طريف» وهو سهو؛ فقد ورد مضمون الخبر في التهذيب، ج٦، ص ١٩٦، ح ٤٣١، عـن ظـريف بتّاع الأكفان. وظريف بتّاع الأكفان، هو ظريف بن ناصح. راجع: رجال الطوسي، ص ١٩٦، الرقم ١٤٦٥.

٧. في دبف: + دمعي، ٧. في الوافي: دوأفلس،

٩. في دط، والاستبصار: دفلزمه.

الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَسَأَلَ ' أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿، فَقَالَ: ﴿إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ، وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ ۖ "، فَأَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ " شَيْءً ۖ . °

٩٣٥٧ / ٢ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِفَابٍ، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً، وَتَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالًّ فِي التِّجَارَةِ، وَوَلَداً، وَفِي يَدِ الْعَبْدِ مَالً ﴿ وَمَتَاعٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنَ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيْدِهِ فِي تِجَارَتِهِ ^ ، وَإِنَّ ^ الْوَرَثَةَ وَغُرْمَاءَ الْمَيْتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاع، وَفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاع، وَفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ؟

فَقَالَ: «أَرَىٰ أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَىٰ رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَلَا عَلَىٰ مَا فِي يَدِهِ ' مِنَ الْمَتَاعِ وَالْمَالِ، إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً، فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ '' مِنَ الْمَالِ'' لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَبُوٰا، كَانَ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ '' لِلْغُرَمَاءِ، يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ ''

١. في حاشية (جت»: ﴿ وَسَأَلتَ ﴾. ٢. في ﴿ يَ ﴾: - ﴿ اللَّذِينَ ﴾.

٣. في وبخ، بف، : وفأعتقته فلم يلزمني، وفي الوافي : وفعتقه ولم يلزمه.

في مرآة العقول، ج ١٩ ، ص ٤١٤: وقال في الدروس: إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقاً.
 وفي النهاية: إن أعتقه تبع به إذا تحرّر، وإلاكان على المولى، وبه قال الحلبي إن استدان لنفسه، وإن كان للسيّد فعليه». وراجع: النهاية، ص ١٣١؛ الدروس، ج ٣، ص ٣١٧، الدرس ٢٣٣٠.

٥. التهاديب، ج ٦، ص ١٩٩، ح ٤٤٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١، ح ٢٩، معلقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، حين عشمان بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ٢٠٩٥ ح ١٨٣٤٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٧٤، ذيل ح ٢٣٨٨.
 ح ٢٣٨٨٠.

٧. في وبح: دماله». ٨. في وبخ، بف، والتهذيب والاستبصار: وتجارة،

١١. في وط، بخ، بف، وحاشيه وبح، والتهذيب والاستبصار: ويديه،

١٢. في وط» والتهذيب والاستبصار: - ومن المال».

۱۳. في (بخ) وحاشية (بح، بف): (يديه).

١٤. في دبخ، بف، وحاشية دبح، والتهذيب والاستبصار: ديديه،

مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ يُقْسَمُ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَمَا الْفِي يَدِهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغَرَمَاءِ، رَجَعُوا عَلَى الْوَرْثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيْتُ تَرَكَ شَيْئاً».

قَالَ: وَإِنْ ۗ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ ۚ عَنْ ۗ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ، رُدَّ عَلَى الْوَرْفَةِ ٣٠. ^

٩٣٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۚ ﴿ مَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّةِ ، فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ .

قَالَ: ﴿إِنْ ۗ ' كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ ، فَالدَّيْنُ ۖ ' عَلَىٰ مَوْلاَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ ' ْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَىٰ ، وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ » . ' ا

١. في الوافي: + «كان».

٢. في وط، وحاشية وبح، والوافي والتهذيب والاستبصار: ويديه،

٣. في وط ، بح، : وفإن، .

في حاشية «بح» والوافي والتهذيب والإستبصار: «يديه».

<sup>0.</sup> في ابخ، بف): امن، وفي اطه: اغير، ٢٠. في اطه والاستبصار: اردّه.

٧. في المرأة: ديدلّ على أنّ غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى ،كما ذكره الأصحاب».

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٩٩، ح ٤٤٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١، ح ٣٠، معلَقاً عن الحسن بن محمد بن سماعة،
 عن ابن محبوب، عن عليّ بن رشاب الوافعي، ج ١٨، ص ١٠٨، ح ١٨٣٤٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٥، ذيل
 ح ٢٣٨٨٠.

١٠. في وط، بخ، بف، والتهذيب والاستبصار: والرجل،

١١. في الوافي: وأذن». المملوك.

١٢. في حاشية دجت، وإذاه. ١٤ في دبحه: وفإنّ الدين».

١٥. في (بخ، بف): - وأن يستدين،

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٠، ح ٤٤٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١، ح ٣١، معلَقاً عن محمّد بن يحيى الوافي،
 ج ١٨، ص ١٨، ح ١٨، ص ١٨٣٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٥٠ ذيل ح ٢٣٨٧.

### ١٥٩ \_بَابُ النَّوَادِرِ ١

T-E/0

٩٣٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السُّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: «اخْتَصَمَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ رَجُلَانِ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً ۗ ، وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ ۗ الرَّأْسُ وَالْجِلْدَ ، ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِى ۚ : هُوَ شَرِيكُكَ ۚ فِي الْبَعِيرِ عَلَىٰ قَدْرِ الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ» . ۚ

٩٣٦٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ حَـمَّادٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَادِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ، قَالَ:

شَهِدْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللهِ وَهُوَ لا يُحَاسِبُ وَكِيلًا لَهُ ، وَالْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ مَا خُنْتُ . وَاللّٰهِ مَا خُنْتُ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿: «يَا هٰذَا خِيَانَتُكَ وَتَضْبِيعُكَ عَلَيٌّ مَالِي ﴿ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَ '' الْحَيَانَةَ شَرُّهُمَا '' عَلَيْكَ».

٢. في وبخ، بف، والوافي: وأحدهما بعيراً من الآخر».

في الوافي: «أريد بالمشتري الثاني الذي اشتراه ثانياً».

١. في (جت): + (منه).

٣. في التهذيب: «البيع».

٥. في (بخ): (شريك).

٦. التهذيب، ج٧، ص ٨١، ح ٣٥٠، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي صحيفة الرضائلة، ص ٨٠، ح ١٧٥؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٣٤، ح ٣٥٠، بسند آخر عن الرضا، عن آباته، عن الحسين بن عليّ تلك ، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٨١، ص ٨٩٥، ح ٢٥٦٦٠؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٢٧٥، ذيل ح ٢٣٦٦٠.

٧. في دبخ، بف، والوافي: +دجالس،

في دط، ي، بخ، والبحار: - دوالله ما خنت،

٩. في «بخ، بف» والوافي: «لمالي» بدل «على مالي».

١٠ . هُكذًا في دث، ر، ط، ى، بح، بخ، بز، بس، بض، بف، بى، جت، جد، جز، جش، جن، والوافي والوسائل والبحار. وفي دجي، والمطبوع: ولأنَّ بدل وإلَّا أن،.

١١. هكذا في وت ، ط ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جز ، جن ، جى ، وفي سائر النسخ والمطبوع والوافى : وشرّها » .

ثُمَّ قَالَ \: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ هَرَبَ \ مِنْ رِزْقِهِ ، لَتَبِعَهُ حَتَىٰ يُدْرِكَهُ ، كَمَا أَنَّهُ إِنْ ۗ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ ۚ ، تَبِعَهُ ۚ حَتَىٰ يُدْرِكَهُ ۚ ؛ وَمَنْ لَا خَانَ ^ خِيَانَةً ، حُسِبَتْ ^ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَاهِ . ` \

٩٣٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الطَّيَّارِ ١١، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الَّهُ ١٦ قَدْ ذَهَبَ مَالِي ، وَتَفَرَّقَ مَا ١٣ فِي يَدِي وَعِيَالِي كَثِيرٌ. فَقَالَ لَهُ ١٠ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللهِ ا بِسَاطَكَ ، وَضَعْ مِيزَانَكَ ، وَتَعَرَّضُ لِرِزْق رَبِّكَ ١٧ه.

قَالَ: فَلَمَّا أَنْ ١٨ قَدِمَ ١٩ فَتَحَ بَابَ حَانُوتِهِ، وَبَسَطَ بِسَاطَهُ، وَوَضَعَ مِيزَانَهُ، قَالَ:

١. في وط ، بخ ، بف، : وقال : ثمّ قال ٤ . ٢ . في الوسائل : وفرّ ٤ .

٣. في وبح، بخ، وحاشية وجن، ولو، وفي وبف، - وإن، .

٤. في (بخ): دأهله). ٤. في الوافي: دلتبعه).

٦. في (بخ): + (كما أنَّه لو هرب من أهله ، اتَّبعه حتَّى يدركه).

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي دجت، والمطبوع: دمن، بدون الواو.

۸. في (ى): (خاف). ۹. في (جت) وحاشية (بس): (حبست).

ا. تحف العقول، ص ٤٠٨، عن موسى بن جعفر ٤٤، إلى قوله: وإلا أن الخيانة شرّهما عليك، مع اختلاف يسير.
 وراجع: الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب فضل اليقين، ح ١٥٦٨ ومصادره والوافي، ج ١٧، ص ١١٣٠، ح ١٦٩٠ الكفون، ح ١٦٠ م ١٦٩٠ المنطق، ج ٤٤، ص ١٦٠ ح ١١٣٠ المنطقة ا

١٢. في البحار: «إنّي». ١٣

١٤. في وطه والوسائل والتهذيب، ج ٧: - وله ع. ١٥. في الوسائل والتهذيب، ج ٧: - والكوفة ع.

١٦. الحانوت: دكَّان البائع، واختلف في وزنها. المصباح المنير، ص ١٥٨ (حون).

١٧ . في الوافي: «للرزق من الله جلّ وعزّ». وفي «بخ»: «للرزق من الله تعالى». وفي «ط»: «لرزق الله عزّ وجلّ». وفي الدروس ، ج ٣٠ ص ١٨٥، الدرس ٢٣٧: «يستحبّ التعرّض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه ويبسط بساطه».

١٩. في وط، بخ، بس، بف، جن، وحاشية وبح، والوافي والبحار: + والكوفة».

فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ بِأَنْ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَتَاعِ، وَلَا عِنْدَهُ آشيءٌ، قَالَ: فَجَاءَهُ ۗ رَجُلٌ، فَقَالَ ۗ : اشْتَر لِي تَوْباً، قَالَ: فَاشْتَرِيٰ لَهُ ۗ ، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَصَارَ ٦ الثَّمَنُ إِلَيْهِ ٧، ثُمَّ جَاءَهُ ١ خَر، فَقَالَ لَهُ ١٠ اشْتَر لِي ثَوْباً، قَالَ ١٠ فَطَلَبَ ١١ لَهُ فِي ١٣ السُّوق، ثُمَّ اشْـتَرىٰ ١٣ لَـهُ ثَـوْباً، فَـأَخَذَ ١٢ ثَـمنَهُ فَـصَارَ ١٥ فِـي يَـدِهِ، وَكَـذَٰلِكَ يَـصْنَعُ التُّجَّارُ ٥/ ٣٠٥ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض، ثُمَّ جَاءَهُ ١٦ رَجُلُّ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ ١٧: يَا بَا عَمَارَةَ ١٨، إِنَّ عِنْدِي عِدْلًا مِنْ كَتَانٍ، فَهَلْ تَشْتَرِيهِ ١٠ وَأُوِّخُرَكَ ٢٠ بِثَمَنِهِ سَنَةً ؟ فَقَالَ ٢١: نَعَمْ، اخمِلْهُ وَجِئْ بهِ، قَالَ: فَحَمَلَهُ ٢٣، فَاشْتَرَاهُ ٢٠ مِنْهُ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ، قَالَ: فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ ٢٠: يَا بَا عُمَارَةَ ٢٦، مَا هٰذَا الْعِدْلُ؟ قَالَ: هٰذَا عِدْلُ اشْتَرَيْتُهُ،

```
١. في التهذيب، ج٧: «فتعجّب من حوله من جيرانه بأنّه».
```

٤. في حاشية (جت): + (له).

٦. في دبس، والوافي: (فصار».

٧. في وط ، بخ ، بف، والوافي : + وقال، وفي الوافي عن بعض النسخ : وله، بدل وإليه،

في الوافي والبحار والتهذيب، ج ٧: - دله.

۸. فی دی: دجاء،

١٠. في دبحه: دفقاله.

۱۱. في وط، ي، بس، جت، جد، جن، والبحار والتهذيب، ٧: وفجلب، .

۱۳. في «بخ، بف» والوافي: «واشترى».

١٢. في التهذيب، ج٧: (باقي).

١٥. في دبخ، بف، والوافي: دوصار،.

١٤. في وبخ، بف، والوافي: ﴿وَأَحَدُهُ.

١٧. في وط، والتهذيب، ج٧: - وله،

١٦. في وبح، بخ، بف: وجاءه.

١٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: (يا أبا عمارة).

۲۰. في (جن): (وأَوْخُر).

١٩. في (بخ، بفي): + امني).

٢١. في دبخ، بف، والوافي: قال، .

٢٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: ووجئني٠.

٢٣. في وبخ، بف، والوافي: + وإليّ، وفي وطه: + وقال، و في البحار و التهذيب، ج ٧: + وإليه، ٢٥. في وبح، والبحار: - وله،

دفي دبخ، بف، والوافي: «فاشتريته».

٢٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: (يا أبا عمارة).

٣. في (بخ): (فجاء).

٢. في دط، بس، دو لا غره.

في دبخ، بف، والوافي: + دثوباً».

قَالَ ': فَبِعْنِي ' نِصْفَة، وَأُعَجِّلَ لَكَ ثَمَنَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ، وَأَخَذَ الْنِصْفَ الثَّمَٰنِ، قَالَ: فَصَارَ ' فِي يَدِهِ الْبَاقِي إِلَىٰ سَنَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ وَأَخَذَ الثَّوْبَ وَالثَّوْبَيْنِ، وَيَعْرِضُ وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ حَتَّىٰ أَثْرَىٰ '، وَعَرَضَ \* وَجْهُهُ، وَأَصَابَ \* الثَّوْبَ وَالثَّوْبَيْنِ، وَيَعْرِضُ وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ حَتَّىٰ أَثْرَىٰ '، وَعَرَضَ \* وَجْهُهُ، وَأَصَابَ \* مَعْهُوفًا ^. أ

٩٣٦٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي ' أَ جَعْفَر الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ شَيْءٍ مَعَاشُكَ ؟٥.

٢. في البحار والتهذيب، ج ٧: «فتبيعني».

١. في دي، بح، والبحار: دفقال،.

4. في البحار والتهديب، ج ٧: «فتبيعني»
 4. في «بخ، بف» والتهذيب: «وصار».

٣. في البحار : «فأخذه .

 ٥. وأثرى، أي كثر ثراؤه، وهو المال، أو صار ذا مال كثير، من الثراه، وهو كثرة المال. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٩٢؛ النهاية، ج١، ص ٢١٩ (ثرا).

٦. في التهذيب، ج٧: دوعزًه.

٧. في التهذيب، ج٧: (وصار).

 4. في الوافي: «عرض وجهه: صار معروضاً للناس معروفاً لهـم. أصـاب مـعروفاً: مـالاً، وفـي المـراة: «نسبة العرض إلى الوجه والجاه شائعة، يقال: له جاه عريض، وقد ورد في الأدعية أيضاً».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٤، ح ١٢، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن الحسن بن عليّ، عن أبي عمارة بن الطيّار. وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب الصلاة في طلب الرزق، ح ٥٦٦٦؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٢٦١٠ ح ٩٢١، ح ٩٢٠، ص ٢٠١٠ ص ٢٦١٠ ح ١٩٤٤، بسند آخر عن ابن الطيّار، عن أبي عبد الله ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ١٠٠، ص ٢٦٥٠ علام ١٩٤٠.

١٠. في دط، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، - دأبي،

والمراد من أبي جعفر الأحول، هو محمّد بن عليّ بـن النعمان الأحـول مؤمن الطباق، ووردت في بـعمائر الدرجات، ص ٤٦٦، ح ٨ رواية ابن سنان ـ والمراد به محمّد بن سنان بقرينة راوية ـ عن محمّد بن النعمان ـ و محمّد بن النعمان منسوب إلى الجدّ ـ عن أبي عبد الشهر، وورد الخبر في تأويل الآيات، ص ٥١٩، بسند آخر عن محمّد بن سنان عن محمّد بن نعمان، ووردت في علل الشرائع، ص ٣١٢، ح ١، رواية محمّد بن سنان عن محمّد بن النعمان مؤمن الطاق عن أبي عبد الشهر.

ثمُ إنَّ الخبر ورد في مصادقة الإخوان للصدوق، ص ٨٠، عن جعفر الأحمر عن أبي عبد الله ، ولم نجد في موضع رواية محمَّد بن سنان أو ابن سنان عن جعفر الأحول أو جعفر الأحمر .

قَالَ: قُلْتُ: غُلَامَانِ لِي أَ وَجَمَلَانِ.

قَالَ ٢: فَقَالَ ٣: «اسْتَتِرْ ۚ بِذٰلِكَ ۗ مِنْ إِخْوَانِكَ ؛ فَإِنَّهُمْ ۚ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ ٧. ^

٩٣٦٣ / ٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ ۚ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ ١٠٠ . ١١

٩٣٦٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ ١<sup>٢</sup> الْمُثَنِّىٰ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْـمَعَاشُ ـ أَوْ قَالَ: الرِّزْقُ ـ فَلْيَشْتَرِ

١. في وبخ، بف، جن، والوافي: ولى غلامان، وفي التهذيب ومصادقة الإخوان: - ولي،

ني (ط) و مصادقة الإخوان: - «قال».

٣. في التهذيب: + (لي).

٤. في «بس» وحاشية «بح»: «استر». وفي مصادقة الإخوان: «اشتر».

٥. في المرآة: وقوله ١٤٤ : استتر بذلك، لعلّ الصراد به: لا تخبر إخوانك بنضيق معاشك؛ فإنّهم لا ينفعونك، ويمكن أن يضرّ وك بإهانتهم واستخفافهم بك، أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك؛ فإنّهم يحسدونك، وعليه حمل الشهيد إلى في الدروس، حيث قال في الدروس: يستحبّ كتمان المال ولو من الإخوان. وعلى الأوّل يمكن أن يقرأ: بَذْلك، بنت باللهم من المذلّة، وقرأ بعض الأفاضل: بَذْلك، بنت الباء واللام، وقرأ: استر، بناء الواحدة، أي استر عطاءك من الناس، ولا يخفى ما فيه من التصحيف وعدم المناسبة، وراجع: الدروس، ج٣٠ ص ١٨٦، الدرس ٢٣٧.

٧. في الوالمي: «يعني: إن يحسدوك يكونوا لك أعداء فيضرّوك، وإن لم يضرّوك ينفعك علمهم بذلك».

 ٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٨، ح ٩٩٥، معلقاً عن الكليني. مصادقة الإخوان، ص ٨٠، ح ٥، مرسلاً عن جعفر الأحمر، عن أبي عبد الله ٢٤٨ الوافي، ج ١٧، ص ٤٢٥، ح ١٧٥٦؟ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٦، ح ٢٢٩٨٦.

۹. في ديف: - دمن،

١٠. في المرآة: «قوله الله : في لسانه ، كالشعراء والمعلّمين».

١١. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٤٠٤ ، بسنده عن ابن أخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد ، عن أبي عبد الله على ، عن الحالم ، ح ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧ ، الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٧.
 ١٢. في الوسائل : - وبن ٤ . والمذكور في رجال البرقي ، ص ٣٥ هشام بن المثنى .

صِغَاراً، وَلْيَبِعْ كِبَاراً ٢٠٠١

٩٣٦٥ / ٧. وَ رُوِيَ عَنْهُ ۗ أَنَّهُ قَالَ ﷺ: «مَنْ أَغَيَتْهُ ۗ الْجِيلَةُ °، فَلْيُعَالِجِ ۗ الْكُرْسُفَ ٧. ^

٨/٩٣٦٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ \* بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَغْدِ بْنِ

سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ١٤ ، قَالَ: «كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ ١٠ رِزْقَهُ ، فَهُوَ ١١ تِجَارَةً ١٣ ، ١٣

٩٣٦٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ١٠، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَن

١. في المرأة: «قوله على: فليشتر، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها. وقيل: أي يبيع البيت الكبير مثلاً ويشتري مكانه البيت الصغير، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله. ولا يخفى بعده، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل».

٢. الوافي، ج ١٧ ص ١٨٧، ح ١٧٠٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٧، ح ٢٢٩٨٧.

٣. في دطه: - دعنه،

اأعيته، أي أعجزته؛ من العن بمعنى العجز . راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٧٢٥ (عيي).

والحيلة : الجذّق وجودة النظر، والقرّة والقدرة على دقّة التصرّف. وقال الفيّومي: «الحيلة: الجذّق في تدبير
الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود، وأصلها الواوع. راجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ١٨٥٠
المصباح المنير، ص ١٥٧ (حول).

٦. المعالجة: المزاولة والممارسة، يقال: عالجتُ الشيء، إذا زاولته ومارسته وعملت به. راجع: لسان العرب،
 ح ٢، ص ٣٢٧ (علج).

٧٠. والكرسف: القطن. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٢١ (كرسف). وفي المرآة: وأمّا معالجة الكرسف فهي إمّا
 بيع ما نسج منه؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه».

٨. الوافي، ج ١٧، ص ١٨٧، ح ١٧٠٨٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٧، ح ٢٢٩٨٧.

٩. في وط، بف، والوسائل، ح ٢٢١٨١: - وعن محمد، وهو سهو كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٦٢٩٧، فلاحظ.

١٠. في وطه: وللرجل به عبدل وبه الرجل، وفي الوسائل: والرجل به عبدل وبه الرجل».

۱۱. في (ط): دفهي).

١٢. في ويه: «التجارة». وفي المرأة: «قوله ( الشهاء على الفتح، أي ليست التجارة التي حث عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء، بل يشمل كل أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها».

١٣ . الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦، ح ١٧٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤، ح ٢٢١٨١ ؛ و ص ٤٤٢، ح ٢٢٩٤٦.

۱٤. في دطه: دأصحابهه.

٣٠٦/٥ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَفْطِينٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ '، عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الشَّعِيرِيِّ ': عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَكَانَ أَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: إِذَا نَادَى الْمُنَادِي، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدً "، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ "، وَيُجِلُّهَا السُّكُوتُ "، . '

١٠/٩٣٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ^ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ‹مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ، فَلَمْ يَزْكُ ۚ زَرْعُهُ، أَوْ خَرَجَ ١ زَرْعُهُ الْأَرْضِ، أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيهِ خَرَجَ ١ زَرْعُهُ ١ كَثِيرَ الشَّعِيرِ ١٢، فَبِظُلْمٍ عَمَلِهِ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ، أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيهِ

١. في دى، «الحسن بن صيّاح». والمذكور في كتب الرجال، هو الحسين بن ميّاح. راجع: خلاصة الأقوال للحلّي، ص ٢١٧، الرقم ١٢؛ الرجال لابن داود، ص ٤٤٦، الرقم ١٥٠.

٢. في الوسائل: «أميّة بن عمرو الشعيري». وترجم النجاشي لأميّة بن عمرو الشعيري في رجاله، ص ١٠٥، الرقم ٢٦٢، ولعلّه لذلك قد يُحتّقل صحّة «أميّة بن عمرو الشعيري» وأنّ «عن» زائدة. لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الاحتمال؛ فقد قال النجاشي في ترجمة أميّة بن عمرو: «أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني»، وإسماعيل السكوني، والطاهر السكوني أيضاً ملقب بالشعيري، كما في رجال النجاشي، ص ٢٦، الرقم ٤٧؛ ورجال البرقي، ص ٢٨. والظاهر أنّ المراد بالشعيري في السند هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه، ج ٣، ص ٧٧١، ح ٣٩٧٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٢٧، ح ٩٩٤، عن أميّة بن عمرو عن الشعيري.

٤. في وط، والتهذيب: + دمن».

٥. في الفقيه: وتحرم الزيادة والنداء يسمع بدل ويحرّم الزيادة النداء».

<sup>7.</sup> في المرآة: وظاهره حرمة الزيادة وقت النداء ، وقال في الدووس : يكره الزيادة وقت النداء ، بل حال السكوت . وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن ، وراجع : السوائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٧ و ٤٨ ؛ الدووس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦ .

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ٩٩٤، معلقاً عن محمد بن يحيى ... عن الحسن بن ميّاح، عن أميّة بن عمرو.
 الفقيه، ج ٣، ص ٢٧١، ح ٣٩٧٩، معلقاً عن أميّة بن عمرو. الوافي، ج ١٧، ص ٤٤٤، ح ١٧٦٠٨؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٤٥٨، ح ٢٢٩٩٠.
 ٨. في وطه: – دعبد الله.

٩. في تفسير القمّى: + وفي أرضه و، والزكاء: النماء والزيادة. لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٥٨ (زكا).

١٠. في (ط) وتفسير القمّي: (وخرج). ١١. في (ط): - (زرعة).

١٢. في الوافي: «الشعيرة».

وَأَكْرَتِهِ \؛ لِأَنَّ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿فَبِظَلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُهُ ﴾ يَعْنِي لُحُومَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ،

وَقَـالَ: ﴿إِنَّ إِسْرَائِسِلَ "كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ ۖ لَحْمِ الْإِيلِ ، هَيَّجَ عَلَيْهِ وَجَعَ "

 ١. الأكرة: جمع أكار للمبالغة، وهو الزرّاع والحرّاث، كأنّه جمع آكر في التقدير، وزان كفرة وكافر. راجع: لسان العرب، ج٤، ص ٣٦ (أكر).

٧. النساء (عَ): ١٦٠. وفي هامش الكافي المطبوع عن العلامة المجلسي أنّه قال: النّا نزلت هذه الآية وفَيِظُلُم مِّنَ النّينَ هَادُوا حَرُثْتُنا ﴾ الآية ، قالت اليهود: لسنا أوّل من حرّمت عليهم تلك الطبّيات ؛ إنّما كانت محرّمة على نوح وإبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم من النبيّين وغيرهم حتّى انتهى الأمر إلينا، فليس التحريم بسبب ظلمنا، فردّ الله عليهم وكذّبهم بقوله : ﴿ كُلُّ الطُّعام كَانَ جِلاً لِبَيْتِي إِسْرَعِيل إلا هَا حَرُّم إسْرَعِيل عَلَى نَفْسيه مِن قَبْل أَن تُنزَل الله عليهم وكذّبهم بقوله : ﴿ كُلُّ الطُّعام كَانَ جِلاً لِبَيْتِي إِسْرَعِيل إلا هَا حرَّم على عقي جميع المطعومات كان حلالاً على بني إسرائيل سوى لحم الإبل ؛ فإنّ إسرائيل يعني يعقوب على حرّمه على نفسه فقط ، لا عليهم من قبل أن تنزل التوراة مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم بظلمهم، فلمّا نزلت دلّت على أنّ ذلك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء بغير حتى ، لا بسبب تحريم إسماعيل ٤٤٥.

٣. في الموآة: وقوله ١١ إنَّ إسرائيل، لعلَّ المعنى أنَّ التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية ليس بمعنى الحكم بالحرمة، بل المراد جعلهم محرومين منها، بسبب قلَّة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فيها، فيكون تعليلاً لاستشهاده على بالآية ، أو المعنى أنَّه تعالى بظلمهم وكلهم إلى أنفسهم حتَّى ابتدعوا تحريمها ، فتصحَّ الاستشهاد بالآية أيضاً، لكنه يصبر أبعد. ويؤيّد الوجهين قوله تعالى: ﴿كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِينَ إِسْرَمِيلَ إلّا صَاحَدُمَ إِسْرَءَيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَنةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَنةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ [آل عمران (٣) : ٩٣]. ثمّ اعلم أنَّ عليّ بن إبراهيم، روى هذه الرواية في تفسيره [ج ١، ص ١٥٨] عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله: ويعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنمه، هكذا أنزلها الله فاقرأوها هكذا، وماكان الله ليحلُّ شيئاً في كتابه ، ثمّ يحرِّمه بعد ما أحلَّه ولا يحرِّم شيئاً ، ثمّ يحلَّه بعد ما حرِّمه . قلت : وكذلك أيضاً قوله : ﴿ وَمِنَ ٱلْبُقَرِ وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ ﴾ [الأنعام (٦): ١٤٦] قال: نعم، قلت: فقوله: ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْزَمِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾، قال: إنّ إسرائيل كان إذا أكل، إلى آخر الخبر، فلعلّه علله قرأ: حرمنا بالتخفيف، أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه، واستدلُّ على ذلك بأنَّ ظلم اليهودكان بعد موسى ، ولم ينسخ شرعه إلّا بشريعة عيسى母، واليهود لم يؤمنوا به، فلا معنى للتحريم الشرعي، فلا بدّ من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أوّلاً، وأمّا قوله # : لم يحرّمه ولم يأكله، أي موسى 群، أو يقرأ: يؤكّله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى، أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة، أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل، ٤. في (ي): - (من).

٥. في تفسير العيّاشي، ص ٢٨٤: «البقرة. ٦. في دبخ، بف: دريحة.

الْخَاصِرَةِ ۚ ، فَحَرَّمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِيلِ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ ۗ التَّوْرَاةُ ، فَلَمَّا نَرَلَتِ التَّوْرَاةُ . لَمْ يُحَرِّمْهُ ۗ وَلَمْ يَأْكُلُهُ ۖ ﴾ . \*

٩٣٦٩ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيسىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ ٧، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو، قَالَ:

قُـلْتُ لِأَبِي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ فَتُى صَادَقَتْهُ ۗ جَارِيَةٌ ، وَدَفَعَتْ ۚ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَم، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ ١ ، رُدَّ عَلَيَّ هٰذِهِ ١ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ ١ ، فَعَمِلَ

١. «الخاصرة»، بكسر الصاد: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع. مجمع البحرين، ج٣، ص ٢٨٦ (خصر).

٢. في الوافي: (ينزل). ٣. في (بف): (لم يحرم).

في الوافي: «يعني لم يحرّمه موسى ولم يأكله».

٥. تفسير القشي، ج ١، ص ١٥٨، بسنده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعقوب [يعقود]، عن أبي عبد الله بن أبي يعقوب (، من قوله: وقال: إنّ إسرائيل الله بيئة عنه إلى الله بيئة عنه الله بيئة إلى الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله بيئة إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل، وفيهما مع اختلاف يسير ؛ وفيه، ص ١٨٨٠ ح ٣٠٤ عن عبد الله بين أبي يعفور الله الله الله بيئة الله عنه ١٨٥٠ ح ١٥٠ من ١٣٤٦ الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله عنه ومنه الله الله بيئة الله عنه ومنه الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله بيئة الله عنه ومنه الله بيئة الله عنه ومنه الله بيئة اله بيئة الله بيئة الله

<sup>7.</sup> في دط، بخ، بف، : دعن، بدل دبن، والظاهر صحة ما في المطبوع وسائر النسخ؛ فإنّ المراد من أبي المستاح في مشايخ مشايخ محمد بن عيسى، هو إبراهيم بن نعيم أبو الصبّاح الكناني، وهو ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله يقه. وقد أكثر من الرواية عن أبي عبد الله يقه، ولم نجد روايته عن أبيه عن جدّه في غير سند هذا الخبر. راجع: رجال النجاشي، ص ١٩، الرقم ٢٤؛ رجال البرقي، ص ١١، ص ١٨؛ رجال الطوسي، ص ١٣٠ الرقم ٢٠٠؛ ١٨٠ و ١٣٠ عجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٣٥٥ - ٤٠٠.

وأمّا جعفر محمّد بن أبي الصبّاح؛ فإنّه وإن لم يذكره أصحاب الرجال؛ لكن ورد ذكره في رجال النجاشي، ص ١٥٣، الرقم ٤٠٧، في طريقه إلى كتاب خضر بن عمرو النخعي.

٧. في «بح، بخ، بف، : + «الكناني». ٨. في «ط، بخ، بف، جد» : «صادفته».

٩. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي وطه: «دفعت» بـدون الواو. وفي المطبوع والوافى: «فدفعت».

١٠ قال المحقّق الشعرائي في هامش الوافي: دقوله: صادقته جارية، كانت صديقته يزنى بها. قوله: إذا فسد بيني وبينك، أي زالت الصداقة والمحبّة، ثمّ إنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب من الزنا وقطع الجارية».

١١. في وطء والتهذيب: - وهذه. ١٢. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب: + ودرهم،

بِهَا الْفَتِيْ وَرَبِحَ ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتِي تَزَوَّجَ " وَأَزادَ أَنْ يَتُوبَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

قَالَ: «يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَالرِّبْحُ لَهُ ۖ ٤٠٠،

٩٣٧ / ١٢. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ # ، قَالَ : «نَهِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُ ۗ النَّمْلَةُ ۗ بِفِيهَا وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ # ، قَالَ : «نَهِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُ ۗ النَّمْلَةُ ٣ بِفِيهَا

٩٣٧١ / ١٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ١٤ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وحِيلَةُ ١٠ الرَّجُلِ ١١ فِي بَابِ مَكْسَبِهِ، ١٢.

٩٣٧٢ / ١٤ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الرَّبَاطِئِ،

١. في الوافي: «به».

٢. في الوافي: + دفيها،

٣. في التهذيب: وحرجه.

٤. في (ط): (وله الربح).

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٩، ح ٩٩٩، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ٩٦٤، ح ١٨٦٦٣؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٦، ح ٢٤٠٧٢.

٦. في وبف، وحاشية وبح، والوافي والبحار والتهذيب: (ما تحمله).

٧. في دي، : «النمل، . وفي دط، : «النخلة» .

٨. في المرآة: ولعل ذكر القوائم لما يطير منهاه.

٩. التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٣، ح ١١٣٢، بسند، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي الوافي، ج ١٩،
 ص ١٣٥، ح ١٩٠٨، الوسائل، ج ١٧، ص ٣٠٣، ذيل ح ٣٢٥٩٢؛ البحار، ج ٣٦، ص ٣٠٩، ح ٤.

١٠. تقدّم معنى الحيلة ذيل ح ٧من هذا الباب.

١١. في العرأة: وقوله # : حيلة الرجل، أي عمدة حيل الناس وتدابيرهم في أبواب مكاسبهم، مع أنه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم، أو المعنى أن ينبغي أن تكون حيلته في باب مكسبه وكونه من حلال، ويكون بحيث يفي بصعيشته، ولا يبالغ فيه ؛ ليضرّ بآخرته. و يحتمل أن يقرأ : مكسبة بالناء مرفوعة ؛ لتكون خبر الحيلة، أي الحيلة والسعي والتدبير في كلّ باب نافع، لكنّه بعيده.

١٢. الوافي ، ج ١٧، ص ٤٢٦، ح ١٧٥٧٣؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ١٣٤، ح ٢٢١٨٤؛ و ص ٤٤٢، ح ٢٢٩٤٨.

عَنْ أَبِي الصُّبَّاحِ مَوْلَىٰ بَسَّام '، عَنْ صَابِرٍ '، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ٣ عَنْ رَجُل صَادَقَتْهُ الْمَرَأَةُ، فَأَعْطَتْهُ مَالًا، فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ \*، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ ٦٠

قَالَ: «يَرُدُّ إِلَيْهَا لا مَا أُخَذَ مِنْهَا، وَ إِنْ كَانَ أَ فَضَلَ لَا فَهُوَ لَهُ، ١٠

٩٣٧٣ / ١٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، قَالَ:

كَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﷺ : رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٌ ۗ ' مِائَةُ دِرْهَم، فَيَلْزَمُهُ،

١. هكذا في وط، بح، بخ، بض، بف، جت، جد، جن، والوافي. وفي وي: وأبي الصبّاح مولى آل بسّام، وفي المطبوع: «أبي الصبّاح مولى آل سام».

وأبو الصبّاح هذا، هو صبيح أبو الصبّاح مولى بسّام بن عبد الله الصيرفي، وروى أبو الصبّاح كتاب صابر مولى بسّام بن عبد الله الصيرفي. وبسّام بن عبد الله مذكور في كتب الفريقين. راجع: رجال النجاشي، ص ١١٢، الرقم ٢٨٨؛ و ص ٢٠٢، الرقم ٥٤٠؛ و ص ٢٠٣، الرقم ٥٤٢؛ رجال الطوسي، ص ١٢٨، الرقم ١٣٠٠؛ و ص ١٧٣٠، الرقم ٢٠٣٣؛ وص ٢٢٦، الرقمان ٣٠٥١ و ٣٠٥٤؛ تهذيب الكمال، ج ٤، ص ٥٨، الرقم ٦٦٤.

هذا، وأمّا ما ورد في الغهرست للطوسي، ص ٥٤٣، الرقم ٩٩٦؛ من «أبو الصبّاح مولى آل سام»؛ فقد ورد فسي بعض نسخه: «مولى بسّام»، وفي بعضها الآخر: «مولى آل بسّام».

٢. هكذا في وط، ي، بح، بس، جت، جن) وحاشية وبخ، والوافي. وفي وبخ، بف، وحاشية وي، بح، جت، والمطبوع: دجابر».

وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّ صابراً هذا، هو صابر مولى بسّام بن عبدالله.

٤. في (ط ، بخ ، بف ، جد) : (صادفته) .

٣. في دجت: دأبا جعفر». ٥. في دطه: - دالله.

٦. في المرآة: «قوله: خرج منه، أي من ذلك المال، وكره أن يأكل ربح هذا المال الذي وصل إليه بسبب فعل محرّم، أو من ذلك الفعل. وحاصل الخبر والخبر السابق جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لغرض محرّم، وأنّه ٧. في دبخ، بف، : «عليها». وفي دط»: + «كلُّ».

لا يصير ذلك سبباً لحرمة الربح،

٩. في (ط): + (له). ۸. فی دبخ ، بف: دکما؛ .

۱۰. في دط، بخ، بس، جده: «فضلٌ».

١١. التهذيب، ج٦، ص ٣٨٢، ح ٣١٦، معلِّقاً عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصبّاح مولى بسّام، عن جابر والوافي، ج ١٨، ص ٩٦٥، ح ١٨٦٦٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٧، ذيل ح ٢٢٤٢٠.

۱۲. في دبخه: +دماله.

فَيَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَىٰ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَأَقْضِي حَاجَتَكَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَم حَالَةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَأَشْهَدَ بِذَٰلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ.

فَوَقَّعَ ﴿ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَـنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ٢

١٦/٩٣٧٤ . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ،
 عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَن الثُّمَالِئَ ، قَالَ :

مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي سُوقِ النَّحَاسِ ، فَقُلْتُ ؟: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هٰذَا النُّحَاسُ أَى شَيْءٍ ۚ أَصْلَهُ ؟

فَقَالَ \*: وفِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا، انْتَفَعَ هَا ٢٠. ٢

٩٣٧٥ / ١٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ نَعْلَبَةً بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُثْبَةً، قَالَ:

قُلْتُ^: لَا أَزَالُ ۚ أَعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ، فَيَقُولُ: قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ، فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةً

١. في وطه: - وأنه.

التهذيب، ج ٦، ص ١٩٢، ح ١٥٥، معلَقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الأخير [سعني علي بن محمّد الهادي] وهذا المؤمن على المعمّد الهادي] وهذا المؤمن على المعمّد الهادي] وهذا المؤمن على المؤمن المؤ

٣. في وبخ، بف، : + وله». ٤. في وبح، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: وأيش،

٥. في وبس، بف، والوافي: وقال، .

٦. في الوافي: «منها». وفي المرآة: «يدل على أن للكيميا أصلاً، ولا يدل على أنّه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم
 و تدبيرهم، بل يدل على خلافه؛ فإنّ المعروف بين المدّعين لعلمه أنّ الذهب يحصل من النحاس».

٧. الوافي، ج ١٧، ص ١٨٦، ح ١٧٠٨٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٤، ح ٢٤٤١٤؛ البحار، ج ٢٠، ص ١٨٥، ح ١٤.

٨. في دط، بخ، بف، والوافي: + دله، لا يُغلّم مرجع الضمير، فيكون الخبر مبهماً من ناحية من سأله عبد الملك
 بن عتبة . لكن ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٨٨، ح ٤٨٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٧، ح ٥٥٥، مضمون الخبر

تَحْتَالُهَا لِي ؟

فَقَالَ: أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَقْرِضْهَا ۚ إِيَّاهُ ۖ ، وَأَعْطِهِ ۗ عِشْرِينَ دِرْهَما يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَتَقُولُ ۖ ؛ هٰذَا رَأْسٌ مَالِي ۗ ، وَهٰذَا رَأْسٌ مَالِكَ ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا ۗ جَمِيعاً فَهُوَ بِالْمَالِ كُلِّهِ ، وَهٰذَا رَأْسٌ مَالِكَ ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا ۗ جَمِيعاً فَهُو بَيْنَكَ .

فَسَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ 要 عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ بِهِ». ٧

٩٣٧٦ / ١٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

شَكَوْنَا^ إلىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ذَهَابَ ثِيَابِنَا عِنْدَ الْقَصَّارِينَ ﴿.

حه ويمكن في ضوئه رفع الإبهام عن خبرنا هذا، واليك نصّه: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة -فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه، أكثره قرضاً والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله علا عن ذلك، فقال: يجوزه.

والظاهر ـكما ترى ـ اتّحاد الخبرين، وإن كانت ألفاظهما مختلفة جدّاً. فيرتفع بـذلك الإبـهام المـوجود فـي الخبر.

هذا، ويظهر خلل في سند التهذيبين؛ فإنّ الحسن بن الجهم ليس من رواة ثعلبة بن ميمون، بل لم نر اجتماعهما في سندٍ، كما أنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى.

والظاهر \_كما أفاده الأستاد السيّد محمّد جواد الشبيري \_دام توفيقه \_في تعليقته على السند أنَّ الأصل في العنوان كان «الحسن»، فتوهّم كونه الحسن بن الجهم فبدّلوه به، أو فسّروه به في الهامش، فدخل في المستن سهه أ.

٩. في «بخ»: «مازال». وفي «بف»: - «لا أزال».

١. في دبس»: دواقرضهم». وفي دط»: دواقرضه». وفي الوسائل: دأقرضها، بدون الواو.

٢. في وط»: وإيّاها». ٣. في وط»: وراعط».

٤. في دبف، والوافي والوسائل: «ويقول». وفي «جد، بالتاء والياء معاً.

٥. في ديف: دمال». ٢. في دطه: --دمنهما».

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٨٨٤، ح ١٨٤٩٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ١٩، ح ٢٤٠٦٠.

۸. في دجن، دشكوت،

٩. في وط): «القصّار». والقصّار والمقصّر: المحوّر للثياب، أي المبيّض لها؛ لأنَّه يدقّها بالقَصَرة الني هي حه

فَقَالَ: «اكْتُبُوا عَلَيْهَا ْ: بَرَكَةً لَنَا، فَفَعَلْنَا ۚ ذٰلِكَ ۗ، فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ ثَوْبٌ . ۗ ٣٠٨/٥

٩٣٧٧ / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرِيع، عَنِ الْخَيْبَرِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُويْرِ \*:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ ٦: اإِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةً ، فَاعْبَثُوا بِالزَّبِيبِ ٩٠ .^

٩٣٧٨ / ٢٠. وَعَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ السِّنْدِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ:

حه القطعة من الخشب، يقال: قصرت الثوب قصارة، وقصّرته تقصيراً، أي بيّضته ودققته . راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ١٠٤ (قصر).

١. في المرأة: «يحتمل أن يكون المرادبه الكتابة بالأصبع بلالون».

٢. في دبح، بس، جت، جده: دففعلوا».

٣. في اط، بخ، بف، جن، : - (ذلك، وفي (بح، وحاشية (جت، : + (فقال، .

٤. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٣٧٥٨، وتمام الرواية فيه: «وكان الرضاﷺ يكتب على المتاع: بـركة لنـا) «الوافي، ج ١٨، ص ٩٧٤، ح ١٨٦٦٧.

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٦٣، ح ٢٧٣، عن محمّد بن أحمد بن يحيى - وقد عبر عنه بالضمير - عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن ثوير ، لكن وقوع الخلل في سند التهذيب محرز ؛ فإنّ الحسين بن ثوير كان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله على . وله كتاب رواه أحمد بن أبي عبدالله عن محمّد بن إسماعيل - و هو ابن بزيع - عن خيبري بن عليّ . وقال النجاشي في ترجمة خيبري بن عليّ : «روى خيبري عن الحسين بن ثوير عن الأصبغ ، ولم يكن في زمن الحسين بن ثوير من يروي عن الأصبغ غيره » . وفي هذا الكلام إشارة إلى تقدّم طبقة ابن ثوير بالنسبة إلى معاصريه . راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٥، الرقم ١٦٥؛ ص ١٥٤ ، الرقم ٢٠٨؛ النقير ست اللهوسي ، ص ١٥٠ ، الرقم ٢٠٨؟

فعليه، الظاهر وقوع السقط أو الإرسال بين محمّد بن الحسين والحسين بن ثوير، في سند التهذيب.

٦. في دبخ، بف، والوافي: + دقال،

٧. في الوسائل والتهذيب: وفاعتنوا بالزيب، وفي الوافي: وأي فالعبوا به وارضوا أنفسكم بأكله. وفي التهذيب بالتاء الفوقانية والنون من الاعتناء، وفي العرآة: وقوله على فاعبوا، العبث كناية عن الأكل قلبلاً فإنه يسدّ شدّة الجوع بقليل منه. وفي بعض النسخ: فاعتنوا، من الاعتناء بمعنى الاهتمام، ومنهم من قرأ: فاعتبؤوا، بالباء والهمزة بعدها بمعناه.

٨٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٦٣، ح ٧٧٧، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير الوافي، ج ١٩،
 ص ١٣٨٥ - ١٩٦٣٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٢٥، ذيل ح ٢٢٩٠٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَالَمِ اللهِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ وَاصِل بْنِ سَلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صِنَانٍ : وَاصِل بْنِ سَلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

١. قرب الإسناد، ص ١٦٧، ح ٤٨٣، عن أبي البختري، عـن جـعفر، عـن أبـيه، عـن عـليّ ﷺ الوافـي، ج ١٠. ص ٤٦٨، ح ٩٠٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٦، ح ٢٢٩٥٩.

۲. ورد الخبر في الوسائل، ج ۱۷، ص ۴۰، ح ۲۲/۲۸؛ والبحار، ج ۲۲، ص ۲۹۳، ح ۳، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، إلخ، فقد أرجع الشيخ الحرّ والعكامة المجلسي ـ قدس سرّهما ـ ضمير دعنه الى محمد بن يحيى عملاً بوحدة السياق في هذا السند وما تقدّمه . لكن لم نجد رواية محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي في موضع، والمتوسط بينهما في غالب الأسناد محمد بن أحمد إبن يحيى وعمران بن موسى . وروى محمد بن يحيى كتاب نوادر لموسى بن جعفر البغدادي بتوسط محمد بن أحمد بن أبي قتادة . راجع : رجال النجاشي، ص ٤٠٦، الرقم ٢٠٠١؛ معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٤٠٠ - ١٤١؛ ح ١٤، ص ٢٠٠٠.

فعليه ، لا يبعد رجوع الضمير في سندنا هذا إلى محمّد بن أحمد \_وهو محمّد بن أحمد بن يحيى بقرينة روابته عن السندي بن محمّد \_المذكور في السند السابق ، وإن لم يمكن نفي رجوعه إلى محمّد بن يحيى ، رأساً . و يؤيّد ذلك ما ورد في ثواب الأعمال ، ص ٥٧ ، ح ١ من رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان .

۳. في «بف»: «من أهل» بدل «في».

قال الجوهري: وتقول: آتيته على ذلك الأمر مواتاة، إذا وافقته وطاوعته، و العامة تقول: واتبته، وقال ابن
 الأثير: «المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة، وأصله الهمز فخفف وكثر حتى صار يقال بالواو الخالصة،
 وليس بالوجه، الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٦٧؛ النهاية، ج ١، ص ٢٢ (أتا).

٥. المِراء: الجدال، والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشكّ والريبة. النهاية، ج ٤، ص ٣٢٢ (مرا).

٦. في الوافي: (ريحاً).

٧. في الوافي: ورد الربح كأنّه كناية عن رد الكلام، وإمساك الضرس عن كتمان السرّ؛ يعني إنّك كنت تقبل مه

٢٣٠ / ٩٣٨ . عَلِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ '، عَنْ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاسَانِيُ ' ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ رَجُل :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللَّصُوص دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً ۖ وَاللِّصُّ مُسْلِمَ: هَلْ يَرُدُّ ۖ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: «لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرَدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ۗ فَعَلَ، وَإِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ ۗ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ يُصِيبُهَا، فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا، فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، خَيَّرَهُ ۖ ' بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْقُرْمِ، فَإِنْ ' اخْتَارَ الْأَجْرَ

حه قولي ولا تكتم سرّك عنّي؛ فإنّ الربح عند العرب تطلق على النفس والتكلّم، يقال: سكّن الله ربحك، وإمساك الضرس على السكوت مع التكلّف، وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ٤٢٤: «قوله ﷺ: لم تكن تردّ، أي لم تكن تردّ ربحاً لقلّة، ولا تمسك ضرساً على ما شريكك، أو على مالك، بل كنت باذلاً».

وفي هامش المطبوع عن العلامة المجلسي: «فقد كنت تواتي ولا تماري، هذا الكلام من الخليط كنابة عن منعه رسول الله على من إظهار الدعوة، أي كنت توافق القوم ولا تجادلهم في دينهم فكيف حالك في ما بدا لك من مخالفتهم ومجادلتهم فيه ؟ وقوله على جوابه: وأنت، إشاره إلى أنك كنت تواتيني ولا تجادلني فكيف صرت الآن تخالفني وتجادلني في ما أنا عليه ؟ ولعل قوله على : فإنك لم تكن تردّ، رمز إلى دعوته إلى الإسلام، أي أنت لم تكن تردّ ربحاً فكيف صرت راداً إيّاه بالتخلف عمّا أنا عليه ؛ فإنّ اختيار ما أنا عليه تجارة لن تبور، وفيه ربح عظيم ؟ وقوله: ولا تحييل ما شعيد خير لك فكيف صرت بخيلاً على اختيار ما هو خير لك فكيف صرت بخيلاً على اختيار ما أنا عليه ؟٩.

٨. الوافي، ج ٣، ص ٧٠٧، ح ١٣١٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٠٠٠ ح ٢٢٨٤٢؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٩٣، ح ٣، وتمام الرواية فيه: «أنَّ النبئ ﷺ قال لخليط له: جزال الله من خليط خيراً فإنَّك لم تكن ترد دربحاً ولا تمسك ضرساً».

١. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + (عـن أبـيه]٥. والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٩٠٣، فلاحظ.

٢. في (بح، جن): (القاشاني). ٣. في (جن): (ومتاعاً).

٤. في وبخ، بف، والوافي: (هل يردّها، ٥٠ في وبخ، بف، والوافي: ولا يردّها، .

٣. في وبف، والوافي: دوان، . ٧ . في دط ، بخ ، بف، وحاشية دجت، والوافي: دأن يرده.

١٠. في دبخ، بف: دخيّر).

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : دفإذاه .

44910

فَلَهُ الْأَجْرُ '، وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ، وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ '، "

٢٣/٩٣٨١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً، فَقَلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، كُنَّا مُرَافِقِينَ القَوْمُ وَلا نَعْرِفُهُمْ، وَلا نَعْرِفُهُمْ وَلا نَعْدِيمُ وَلَا نَعْرِفُهُمْ وَلا نَعْرِفُومُ وَلا نَعْرِفُهُمْ وَلا نَعْرِفُومُ وَلا نَعْرِفُومُ وَلا نَعْرِفُهُمْ وَلَا نَعْرِفُهُمْ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِعُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلَا نَعْرِفُومُ وَلِي الْمُتَاعِلَهُ وَالْحُلْمِ لَا عَلَى الْمُتَاعِلُ وَلَا لَعْلَالْمُ وَلَا لَعْلَالُهُ وَلَا لَعْلَالُهُ وَلِمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ وَلِهُ وَلَا لَعْلَالِهُ عَلَا لَعْلَالِهُ وَلِلْهُ وَلِلْ وَلِلْهُ وَلِلْهِ لَعْلَالِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهِ لَعُلِي وَلِلْمُ لَعُلِمُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ لِلْعُلِي فَلْمُ لِعُلْمُ لِلْعُلْمُ وَلِي لَعْلِهُ وَلِي فَلْعُلْمُ وَلِلْمُ لِعُلْمُ وَلِلْمُ لِعُلْمُ وَلِلْمُ لِلْع

قَالَ: فَقَالَ: «تَحْمِلُونَهُ \* حَتَّىٰ تَلْحَقُوهُمْ \* ا بِالْكُوفَةِ ١٠».

فَقَالَ ١٣ يُونُسُ: قُلْتُ ١٣ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ، وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ.

١. في «بف» والتهذيب، ج ٧ والاستبسار: - «الأجر».

٢. في المرآة: وقال في المسالك: المشهور العمل بهذا الخبر، وضعفه منجبر بالشهرة، وأوجب ابن إدريس ردّها إلى إمام المسلمين فإن تعذّر أبقاها أمانة، ثمّ يوصي بها إلى حين التمكّن من المستحقّ، وقرّاه في المختلف، وهو حسن، وذهب المفيد إلى أنّه يخرج خمسها لمستحقّه، والباقي يتصدّق به، ولم يذكر التعريف. وتبعه سكر، والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة، وليس له التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة، وربّما احتمل جوازه للرواية، وفيه شيءة. وراجع: المقتعة، ص ٦٦٦ و ٦٢٧؛ المراسم، ص ١٩٣ و ١٩٤٤ السرائر، ج ٢، ص ٥٣٥ - ٢١٥، ص ٥٢٥ - ٥٩٥.

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٦، ح ١٩١١، بسنده عن عليّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله ١٨٠ و وفيه، ج ٧، ص ١٨٠ ح ٢٩٤ و والاستيصار، ج ٣، ص ١٨٤، ح ٢٤٥، بسندهما عن عليّ بن محمد بن شيرة، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله ١٨٠٤ الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٨، ح ٢٠٥٥، معلقاً عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، عن أبي عبد الله ١٨٤٥ والوسائل، ج ٨٠، ص ١٨٥٠ ح ٢٥٣٠ مرد ٢٩٨. ص ١٨٣٥ ح ١٨٣٠ و ١٨٣٠ و ١٨٣٠ مرد ٢٩٨٠ ح ٢٠١٥ مرد ٢٩٨٠ عن أبي عبد الله ١٨٤٥ والوسائل، ج ٢٥، ص ٢٩٨، ص ٢٨٠٥ والدم ١٨٠٠ مرد ٢٨٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣ والدم ١٨٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣٠ والدم ١٨٣٠ وال

٤. في وطه: ومترافقين،

في الوافي: «القوم».

آ. في «بف» والوافي: «وارتحلنا». وفي «جن»: «ثمّ ارتحلنا».

٧. في دط، بح، بخ، بس، بف، جت، جن، والوافي: درقد،

٩. في (طه): (تحملوه).

٨. في (جن): (متاع).

١١. في وطه: وإلى الكوفة،

١٠. في (ط): (حتّى تلحق بهم).

١٣. في الوافي: (فقلت).

١٢. في دط، بح، بخ، والوافي: دقال، .

قَالَ ': فَقَالَ: بِعْهُ، وَأَعْطِ ۖ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ».

قَالَ: فَقُلْتُ": جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ؟

قَالَ ٤: فَقَالَ ٥: «نَعَمْ» . ٦

٧٤/٩٣٨٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: سَأَلُهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ ؟

قَالَ ٢: وَوَمَا ^ لِلْمَمْلُوكِ وَاللَّقَطَةِ ٩، لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً، فَلَا يَعْرِضُ ١٠ لَهَا

الْمَمْلُوكُ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ ١١ أَنْ يَعْرُفَهَا سَنَةً ١٢، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ١٣ دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا كَانَتْ

١. في دبح: - دقال،

٢. في (بخ»: (وأعطه».
 ٤. في الوافي: - (قال».

٣. في دط ، بخ، : دقلت، وفي الوافي : + دله، .

٦. الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٣، ح ١٧٤٢٤.

٥. في دط، بخ، بف، - دفقال».

۱ . الواهي، ج ۱ ١ ، ص

٧. في اط، بخ، بف، جن، والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: افقال، .

۸. في «جن»: «ما» بدون الواو.

٩. في الوسائل، ح ٢٣٩٥٣ والتهذيب والاستبصار: + ووالمملوك، وفي الفقيه: + والمملوك،

١٠. في الاستبصار: دفلا يتعرّض،

١١. في الفقيه: وفإنه ينبغي للحرّ». وفي الوافي: وفي الفقيه: ينبغي للحرّ، بدل ينبغي له، وكأنه الصحيح، كما يدلّ
 عليه تتمة الحديث».

وفي المرآة: «قوله ٤ : أنّه ينبغي له ، في الغقيه : فإنّه ينبغي للحز ، وهو أظهر ، وقال الوالد العكامة ٤ : الظاهر أنّ للقطة لوازم وخواص لا يتمشّى شيء منها إلا من الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ الشعريف غالباً ينافي حقّ العولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا العيراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع . ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خليجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجوازة ، وراجع : مسالك الأنهام ، ع ١٢ ، ص ٥٣٥ ـ ٥٣٥ .

١٢. في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار: + دفي مجمع».

١٣. في ١ط، بف: (صاحبها).

فِي مَالِهِ، فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ ( مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبُ كَانَتْ فِي أَمُوالِهِمْ هِيَ لَهُمْ، وَإِنْ ٢ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا ۗ إِلَيْهِ، ٢٠ أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ، وَإِنْ ٢ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا ۗ إِلَيْهِ، ٢٠

٩٣٨٣ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﷺ ، قَـالَ : «نَـهىٰ رَسُـولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْكَشُـوفِ ۗ ـ وَهُـوَ ۖ أَنْ تُضْرَبَ لا النّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ ـ إِلّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ يُذْبَحَ ^ . وَنَهىٰ ۚ أَنْ يُنْزِىٰ ` ا حِمَارٌ

١ . هكذا في ور، ط، ى، بح، بخ، بز، بس، بض، بف، بى، جت، جد، جش، جى، وحاشية وجن، والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي وث، جن، والوافي والمطبوع: «كان».

٢. في دط، والاستبصار: «فإن، وفي الوافي: «إن، بدون الواو . وفي الفقيه: - «لم ينجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم».

٣. في دطه: ددفعواه.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٧، ح ١١٩٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٢٣١، بسندهما عن الحسن بن علي الوشاء. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٤، ح ٤٠٥٤، معلقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، عن أبي عبد الله ١٤٠٤ الوافي، ج ١٧، ص ٢٣٩، ح ٢٣٩٥، و ١٧٣١، إلى قوله: ولا يملك من نفسه شيئاً ٤؛ و ج ٢٥، ص ٢٥٥، ذيل ح ٣٢٣٦٠.

٥. قال الخليل: «الكشوف: الناقة التي يضربها الفحل، وهي حامل، وقد كشفت كشافاً»، وكذا قال الجوهري. وقال ابن منظور: «قال أبو منصور: هذا التفسير خطأ، والكشاف أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها، وهي عائذ قد وضعت حديثاً، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنّه قال: إذا خمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكشاف، وهي ناقة كشوف». ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٥٧٨؛ الصحاح، ج ٣، ص ١٤٢١؛ لمسان العرب، ج ٩، ص ١٣٠٧: «قوله ١٤٤٤؛ لمسان العرب، ج ٩، قال ١٥٠١ (كشف). وقال العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار، ج ١٠، ص ٣٩٣: «قوله ١٤٤٤: نهي عن الكشوف، قال الوالد العلامة: لأنّه يتضرّر به الوالدان سيّما ما في البطن، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتى لايضرّ بما في البطن. ونز و الحمار إسراف؛ لأنّه يحصل منها البغل، وأين العتيق من البغل، انتهى. وقيل: كناية عن تـزويج الهاشمية غيره الهاشمية غيره الهاشمية غيره المينان وقيل: كناية عن تـزويج الهاشمية غيره الهاشمية غيره الهاشمية على الهاشمية غيره الهاشمية غيره الهاشمية غيره الهاشمية على الهاشمية على المينان المي

٦. في «جت»: دوهي». ٧. في «بخ، بف، والوافي: دأن يضرب».

٨. في ملاذ الأخيار: ولا يخفي أنَّ ذكر الذبح هنا إمّا سهو من الراوي، أو أطلق على النحر مجازاً».

٩. في البحار: + دمن،

١٠. في الوافي: وضرب الفحل الناقة ضراباً: نكحها، والنزو أيضاً: نكاح الفحل، والنهي تنزيهي، أو مختص بالعتيقة من الخيل؛ الما يأتى».

#### عَلَىٰ عَتِيقَةٍ ١٠٠١

٩٣٨٤ / ٣٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللَّوُلُوْيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيِيٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابِنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَضَاقَ " ضَيْقاً شَدِيداً ، وَ اشْتَدَّتْ حَالَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ \*\* : الذْهَبْ ، فَخُذْ حَانُوتاً فِي السُّوقِ ، وَابْسُطْ بِسَاطاً ، وَلْيَكُنْ عِنْدَكَ جَرَّةً ° مِنْ مَاءٍ \* ، وَالْزُمْ بَابَ \* حَانُوتِكَ » .

قَالَ: فَفَعَلَ^ الرَّجُلُ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ٩.

قَالَ: ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةً ١٠ مِنْ ١١ مِصْرَ، فَالَّقُوا ١٢ مَتَاعَهُمْ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِ ١٣ وَعِنْدَ صَدِيقِهِ حَتَّىٰ مَلَأُوا الْحَوَانِيتَ، وَبَقِيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ١٤ لَمْ يُصِبُ حَانُوتاً ٣١٠/٥

١٠ دعلى عتيقة، أي الفرس النجيبة، من العتيق، و هو الكريم الرائع من كلّ شيء. النهاية، ج ٣، ص ١٧٩؛ مجمع البحرين، ج ٥، ص ٢١٠ (عتق).

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٧، ح ١١٠٥، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن آبانه هذا عن النبيّ فللله الاستبصار، ج ٣، ص ٥٧، ح ١٨٤، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه هذا عن النبيّ فلله . وفي صحيفة الوضائلة، ص ٤٦، ذيل ح ٣٧، يسند آخر عن الرضا، عن آبائه هذا الوضائلة، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: دونهي أن ينزى، الوافي، ج ١٧، ص ١٩٤، ح ١٧٠٠٢ المحار، ج ٢٤، ص ٢٧، ح ٩.

٣. في وطه: ومن أصحاب المدينة قد ضاق. ٤ . في وبف، والوافي: وبساطك، وفي وبخ، - وبساطأه.

٥. الجَرّة: إناه معروف من الفخّار، وهو ضرب من الخزف معروف تعمل منه الجِراد والكيزان وغيرها. راجع:
 النهاية، ج ١، ص ٢٦٠ (جرر)؛ لسان العرب، ج ٥، ص ٥٠ (فخر).

٦. في الوسائل: دوماء بدل دمن ماء ٥. ٧. في دط ، بف ٢ : - دباب٥.

٨. في دبخ ، بف: +دذلك، . ٩. في دى: - دالله، .

١٠. الرفقة -بالكسر والضمّ -: الجماعة المترافقون في السفر . لسان العرب، ج ١٠، ص ١٢٠ (رفق).

١١. في وطه: - ومنه. ١٦. في وط، بخ، بف: ووألقواه.

١٣. في المرآة: «قوله: عند معرفته، أي ذوي معرفته».

١٤. في دى، بخ، بس، بف، جد، والوافي والبحار: - دمنهم،

يُلقِي فِيهِ مَتَاعَهُ (، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ السُّوقِ: هَاهُنَا رَجُلَّ لَيْسَ بِهِ بَأْسَ، وَلَيْسَ فِي حَانُوتِهِ مَتَاعٌ ، فَلَوْ الَّقَيْتَ مَتَاعَهُ الْأُولَ اللَّهِ عَانُوتِهِ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُ: أُلقِي مَتَاعِي فِي حَانُوتِهِ ، وَجَعَلَ ° يَبِيعُ مَتَاعَهُ الأُولَ فَالأَوْلَ حَتَىٰ إِذَا حَضَرَ حُرُوجُ الرَّفْقَةِ ، بَقِيَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَكَرِهَ الْمُقَامَ عَنْهِ ، فَقَالَ لِصَاحِبِنَا ": أُخَلِفُ هٰذَا الْمَتَاعَ عِنْدَكَ تَبِيعُهُ وَتَبْعَثُ إِلَيَّ بِثَمَنِهِ "، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لِعَاجِبَنَا الرَّفِلُ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، فَجَرَجَ الرَّفُقَةُ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ مَمْهُمْ ، وَخَلِّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا ، وَبَعَنَ لِنَهُ بِيضَاعَةً " ، فَعَمْ ، فَخَرَجَتِ الرَّفْقَةُ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ مَمْهُمْ ، وَخَلِّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا ، وَبَعَنَ الْمُعَامِ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ بِبِضَاعَةً " ، فَمَنْ إِلَيْهِ بِبِضَاعَةً " أَنْ الرَّجُلُ أَقَامَ بِعِصْرَ ، وَجَعَلَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ بِإِلْمَتَاعِ ، فَلَمَّا أَنْ " تَهَيَّأُ خُرُوجُ رِفْقَةٍ " مِصْرَ " مِنْ مِصْرَ ، بَعَثَ إِلَيْهِ بِإِلْمَتَاعِ ، فَلَمَّا أَنْ " تَهَيَّأُ خُرُوجُ رِفْقَةٍ " مِصْرَ " مِنْ مِصْرَ ، بَعَثَ إِلَيْهِ بِإِلْمَتَاعِ ، فَبَاعَهُ اوْرَدُ إِلَيْهِ فِيطَاعَةً إِلَيْهِ بِالْمَتَاعِ ، وَيَحْهَرُ " الرَّجُلُ أَقَامَ بِعِصْرَ ، وَجَعَلَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالْمَتَاعِ ، وَيَحْهُرُ " الرَّجُلُ أَقَامَ بِعِصْرَ ، وَجَعَلَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ بِالْمَتَاعِ ، وَيَحْهُرُ " عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَصَابَ ، وَكَثَرَ مَالُهُ وَأَثْونَى " ١٦٤ الرَّعْلُ الْمَتَاعِ ، وَلَا مَا أَنْ الْمُتَاعِ ، وَيَحْلُو الْمُعَالِ الْمَتَاعِ ، وَلَكَ مَالُهُ وَأَوْمُ لَا الْمَتَاعِ ، وَيَحْلُ يَنْعُمُ قَالَ يَنْهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ وَأَوْمُ لَا الْمُعَلِي الْمَتَاعِ ، وَلَا مَالَ وَالْمَابَ ، وَكَمُولُوا اللَّهُ والْمُرْا الْمُعَلَالَ الْمُعَلِّ الْمَلْعُ وَالْمُنَا الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمَالَعُ وَالْمُعَالِي الْمَتَاعِ ، وَلَالْمَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْعُولُولُ اللْمُعْلَى الْمَلْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللْمُ وَ

٢٧/٩٣٨٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ
 الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّاثِيِّ ، قَالَ :

٢. في (بخ، بف) والوافي: + (عنده).

١. في (بح): (متاعاً).

٤. في دطه: دقاله.

٣. في دطه: - دفذهب إليه».

٦. في (ط): (لصاحبه).

٥. في (بح) وحاشية اجت): افجعل).

۸. في دطه: – دقال، .

٧. في (بف): «ثمنه». ٩. في (ط، ي»: – «أن».

١٠. في (بخ، بف) والوافي: «الرفقة».

١١. في دط، بخ، بف، جن، والوافي: -- دمصر،.

البضاعة: قطعة من المال، أو قطعة وافرة منه تُقتنى وتعد للتجارة. راجع: المغودات للراغب، ص ١٢٨؛
 المصباح العنير، ص ٥١ (بضع).

١٣. في دبخ، بف، والوافي والبحار: +دمنه،

١٤. في المرآة: «قوله: ويجهّز، أي صاحب الدكان بتضمين معنى الردّه.

١٥. وأثرى، أي كثر ثراؤه، وهو المال، أو صار ذا مال كثير، من الثراه، وهو كثرة المال. راجع: الصحاح، ج٦،
 ص ٢٢٩٦؛ النهاية، ج١، ص ٢١٠ (ثرا).

١٦. الوافي، ج ١٧، ص ١٠١، ح ١٦٩٤٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٦، ح ٢١٩٦٦، ملخَصاً؛ البحار، ج ٤٧، ص ١٣٧،

ح ۱۰۰

فَقَالَ: وَذَاكَ " رِفْقُ اللَّهِ ؛ عَزَّ وَجَلَّ». °

٢٨/٩٣٨٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ ۚ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «لَجُلُوسٌ الرَّجُلِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِي طَلَبِ الرُّزْقِ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ».

فَقُلْتُ: يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ يَخَافُ فَوْتَهَا.

فَقَالَ: «يُدْلِجُ Y فِيهَا ، وَلْيَذْكُرِ ^ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ فِي تَعْقِيبِ مَا دَامَ عَلى وضُوءٍ ٩٠. ` ١

١١. الرحم: قطعة من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها، أو هو مكان مستدير غليظ يكون بين رمال،
 والحجر العظيم، والطاحون. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣١٣ (رحا).

٢. في الوافي: «يجلس» بدون الواو. ٣. في دط، بخ، بس، بف»: دذلك».

٤. في المرأة: «قوله على: رفق الله ، أي لطف الله بك ، حيث يسّر لك تحصيل الدنيا والآخرة معاً».

الغسقيه، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٣٥٩٩، مسعلَقاً عن عبد الحميد بن عرّاض الطائي الوافي ، ج ١٧، ص ٤٢٢.
 ح ١٧٥٦٠ الوسائل ، ج ١٧، ص ٣٤٤، ح ٢٢٤٣٧.

٦. في الوافي: دسمعناه.

٧. يقال: أدلج القوم، إذا ساروا من أوّل الليل، فبإن سباروا من آخر الليل فـقد ادّلجـوا بـتشديد الدال. راجـع: العسحاح، ج١، ص ٣١٥ (دلج).

وفي المرآة: الإدلاج: السير بالليل، والمرادهنا السير بعد الصلاة قبل الإسفار مجازاً».

٨. في دط، بخ، بف، دويذكر،.

٩. في وط، بخ، بف، جت، جده. و الوافي والوسائل، ح ٢٢٠٣٥: «وضوئه». وفي الموآة: «قوله ٢٤٤: على
 وضوء، أي إذ ذكر الله وهو على وضوء، فهو معقب وإن لم يكن جالساً، أو محض الكون على وضوء يكفي
 لكونه معقباً فكيف إذا ذكر الله تعالى. والأول أظهره.

١٠ الفقيه، ج ١، ص ٣٣٩، ح ٩٦٤؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ١٣٠٧، بسند آخر . الفقيه، ج ١، ص ٥٦٨،
 ح ١٥٧١، مرسلاً وفي كلّها هذه الفقرة: فإنّه في تعقيب مادام على وضوء عمع اختلاف يسير . وراجع: الكافي،

٩٣٨٧ / ٢٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْبِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ \ ، يَعَضُّ كُلُّ امْرِيُّ عَلَىٰ مَا فِي يَدَيْهِ ، وَيَنْسَى الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ آينُبَرِي آ مَا فِي يَدَيْهِ ، وَيَنْسَى الْفَضْلَ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ آينُبَرِي آ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُعَامِلُونَ ۗ الْمُضْطَرِّينَ ، هُمْ شِرَارُ الْخُلْقِ ٩٠. "

حه كتاب الزيّ والتجمّل، باب قصّ الأظفار، ح ١٢٧٢٨ ـ الوافعي، ج ١٧، ص ١٠٧، ح ١٩٥٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٧٨. ح ٢٢٠٣٥؛ و فيه، ج ٦، ص ٤٦١، ح ٨٤٤٨، إلى قوله: هن ركوب البحر».

 ١. زمان عضوض ، أي كلب صعب . وملك عضوض أي يصيب الرعيّة فيه عَسْف وظ لم ، كأنّهم يعضّون فيه عضًاً . والعضوض : من صيغ العبالغة . النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ (غضض) .

وفي الوافي: «عضوض: شديد. يعضّ: يمسك؛ كأنّه يحفظه بأسنانه حفظاً شديداً. وينسى الفضل: المسامحة في المعاملات بإعطاء الزائد وأخذ الناقص». ٢٠ البقرة (٢): ٢٣٧.

۳. في «بف» والوافي: «يتبرّى». و«ينبري»، أي يعترض، يقال: انبرى له، أي اعترض له، ويـقال: انـبرى له، إذا عارضه و صنع مثل ما صنع . راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٧٣ (برى).

في التهذيب: «أقوام أو يبايعون» بدل «قوم يعاملون».

هي الوافي: «المضطرّين، الذين اضطرّتهم الحاجة إلى الشراء خالياً والبيع رخيصاً، وأوّله في الاستبصار
بالمجبورين والمكرهين جمعاً بين الخبرين، وفي نهج البلاغة قال على الناس زمان عضوض يعض
المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك؛ قال الله سبحانه: ﴿ وَلاَتَنسَوُا الْفَضْلُ بَيْتُكُمُ ﴾ ينهد فيه الأشرار،
ويستذلّ فيه الأخيار، ويبايم المضطرّون، وقد نهى رسول الله على عن بيم المضطرّين.

قال شارح كلامه ؛ ينهد، أي يرتفع ويعلو، وذكر لذلك الزمان مذام:

أحدها: استعار له لفظ العضوض باعتبار شدّته وأذاه ، كالعضوض من الحيوان ، وفعول للمبالغة .

الثانية : أنّه يعضّ المؤسر فيه على ما في يديه ، وهو كناية عن بخله بما يملك ، ونبّه على صدق قوله : «ولم يؤمر بذلك، بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْتَكُمْ ﴾ ؛ فإنّه يفيد الندب إلى بذل الفضل من المال ، وذلك ينافي الأمر بالبخل .

الثالثة: أنّه يعلو فيه درجة الأشرار ويستذلّ الأخيار.

الرابعة: أنَّه يبايع فيه المضطرَّ ، أي كرهاً لأثمَّة الجور ، ونبَّه على قبع ذلك بنهي الرسولﷺ عنه ١٠

٦٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٨، ح ٨٠، بسنده عن معاوية بن وهب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله 總؛ الاستبصار،
 ح ٣، ص ٧١، ح ٢٣٧، بسنده عن معاوية بن وهب، عن أبي تراب، عن أبي عبد الله 總. وفي صحيفة الوضائة.

٣١٨/ ٣٠. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ \، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَاذِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، ٣١١/٥ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

٩٣٨٩/ ٣١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ رَجُل سَمَّاهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ \* الْجَمَّالِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ ۚ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارِ يَوْماً، وَقَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ، فَجَاءَهُ ۗ إِنْسَانٌ

حه ص٣٨، ح ١٩٠؛ وعيون الأخيار، ج٢، ص ٤٥، ح ١٦٨، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المو مس ١٩٠ و عن أمير المؤمنين هيء ، ما ١٢٦، ح ٤١٤، عن ابن أبي حمزة، عن أبي جعفرة عن رسول الله يَظْهُ، إلى قوله: ﴿وَلَاتَنْسُوا ٱلْفَصْلُ بَيْنَكُمْ ﴾ مع اختلاف يسير. وفي خصائص الاتمة هيء ، ص ١٢٤ وفي خصائص الاتمة هيء ما ١٢٤ وفيج البلاغة، ص ٥٥٧، الحكمة ٤٦٨، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧٠ ص ٤٥٩، ذيل ح ٢٩٦٤.

١. في وطه: - وبن زياده. ثم إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدّة من أصحابنا.

۲. فی دبخه: دذهاب».

٣. في دى، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، = دومن ترك قليلاً من الرزق كان ذلك داعيه إلى ذهاب كثير من الرزق.

وفي المرأة: «لعلّ المعنى عدم تحقير قليل الربح وتركه؛ فإنّ القليل يجتمع ويصير كثيراً، أو يصير ذلك سبباً لأن يقيّض الله له الأرباح الجليلة. وهو أظهر، كما يدلّ عليه الخبر الآتي».

٤. الوافمي، ج ١٧، ص ١٠٩، ح ١٦٩٥٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٩، ح ٢٢٩٩٤، إلى قوله: فإلى اجتلاب كثير مـن الرزق».

٥. في وط، ي، بح، بخ، بف، جد، والوسائل: وحسين،

و يأتي شبه المضمون في ح ٩٤١٥، عن عليّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال عن إسحاق بن عمّار الصيرفي. وتقدّمت في الكافي، ح ٦٥١٧ رواية عليّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال. والظاهر اتّحاد الحسين الجمّال مع الحسن بن بسّام الجمّال وأنّ أحد عنواني الحسن والحسين مصحّف من الآخر.

٦. في (جت): + (عند). ٧. في (جت) والوسائل والتهذيب: وفجاء).

يَطْلُبُ ۚ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْكِيسَ ، فَأَعْطَاهُ ۚ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ، قَالَ ۗ : فَقَلْتُ لَهُ : سُبْحَانَ اللهِ ، مَا كَانَ فَضْلُ هٰذَا الدُينَارِ ؟

فَقَالَ إِسْحَاقٌ أَ: مَا فَعَلْتُ هٰذَا رَغْبَةً فِي ۗ فَضْلِ الدِّينَارِ ، وَلٰكِنْ ۗ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: دَمَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ ، حُرِمَ الْكَثِيرَ ، ٧

٩٣٩ / ٣٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ^، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيُّ ٩

١. في (بح): (بطلب).

٢. في وط ، بف، والوافي والتهذيب: ووأعطاه، .

٣. في دجت، : - دقال، . ٤ . في دط ، بخ ، بف، والوافي والتهذيب: + دبن عمّار، .

ه. فی دېف»: دبی».

-٦. في ډېخ، ېف، والوافي: ډولکنّي،

٧. التهذيب، ج٧، ص ٢٧٧، ح ٩٩٩، بسنده عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بـلال، عن الحسين الجمّال.
 الكافي، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح ٩٤١٥، بسنده عن الحسن بن بمّام الجمّال، عن إسحاق بن عمّار الصيرفى، مع اختلاف، الوافي، ج١٧، ص ١٠٩٥، ح ١٩٩١، الوسائل، ج١٧، ص ٤٦٠، ح ٢٢٩٦٠.

٨. أحمد بن محمّد الراوي عن محمّد بن عيسى مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد البرقي و ابن عيسى الأشعري، وليس أيّ منهما من مشايخ الكليني. فعليه، في السند تعليق لامحالة. والمعهود في الأسناد المعلّقة أن يكون العنوان الوقع في صدر السند مطابقاً للعنوان الواقع في السند المبتيّع عليه أو مختصراً عنه. ولم يتقدّم في السند المتقدّم على سندنا هذا عنوان أحمد بن محمّد، أو أحمد بن محمّد بن خالد، أو أحمد بن محمّد بن عيسى . لكنّ الظاهر بملاحظة وحدة السياق في هذا السند والسند الآتين بعده، أنّ العراد من أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه في السند السابق بأحمد بن أبي عبدالله؛ فإنّ محمّد بن على في سند الحديث ٩٣٩٢ هو محمّد بن عليّ أبو سمينة، و أحمد بن محمّد الراوي عنه هو ابن خالد البرقي، ولم يشبت رواية أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى، بل لم يرو عنه ابن عيسى في شيء من الأسناد.

٩. هكذا في وط٤. وفي وى، بع، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: + وعن، وما أثبتناه هو الصواب؛ فإنّ المراد من أبي محمّد الغفاري هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري الذي ترجم له الشيخ الطوسي في الفهرست، ص ٢٩٦، الرقم ٢٣٦ ونسب إليه كتاباً روى عنه محمّد بن عيسى. والغفاري هذا ذكر، ابن عدي والمزّي في كتابيهما بعنوان عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري، وكنّياه بأبي محمّد وأشارا إلى أنّه يقال: إنّه من ولد أبي ذرّ الغفاري، وهذا هو الذي ذكر في ذيل الخبر عن قول محمّد بن عيسى. راجع: الكامل في ضعفاء الرجال، ج ٤، ص ١٨٩، الرقم ١٩٠٠؛ تهذيب الكمال، ج ١٤، ص ٢٧٤، الرقم ٢٥٥٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الطبعة الحجريّة؛ من وأبي محمّد الغفاري عمّن حدّثه عن أبي عبد الله علام، وكتب في ذيل أبي محمّد الغفاري، هو عبد الله بن إبراهيم.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ

زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ أَنَّ الْغِفَارِيَّ مِنْ وُلْدِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. "

٩٣٩١ / ٣٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ أَبِي زُهْرَةَ ، عَنْ أَمُ الْحَسَنِ ، لَثْ \*:

مَرَّ بِي أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالَ ` ، أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْحَسَنِ ؟ ، قُلْتُ : أُغْزِلُ ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ ، أَوْ سِنْ ۖ أَحَلُ ^ الْكَسْبِ ^ ، . ` ١

٩٣٩٢ / ٣٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَهْم بْنِ حُمَيْدٍ الرَّوَّاسِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ ١٠ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ ١٠ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ ١٢

١. وأعيته، أي أعجزته؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ (عيمي).

لا مواة: وقوله الله : فليرب صغيراً، أي يشتري الحيوانات الصغار، أو الأعمّ منها ومن الأشجار الصغار،
 ويبيعها كباراً، كما مرّ. وما قيل من أنّ المراد عدم الإعراض عن الأرباح القليلة والسعي في تنمية المال فلا يخفى بعده. وفيه أيضاً: وقوله: زعم، هو من كلام أحمد بن محمّد».

٣. الوافي، ج ١٧، ص ١٨٧، ح ١٧٠٨٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٧، ح ٢٢٩٨٩.

٤. السند معلّق كسابقه.

٥. هكذا في وط، ى، بح، بس، بف، جت، جد، والوافي. وفي وبخ، جن، والمطبوع: وقال».

٦. في (بخ، بف) والوافي: + (لي). ٧. في (جن): (ومن).

۱۰ الشهذیب، ج ٦، ص ۲۸۲، ح ۱۱۲۷، بسنده صن عثمان بین عیسی الوافی، ج ۱۷، ص ۱۸٦، ح ۱۷۰۸۳؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۲۳، ذیل ح ۲۲٤۱۷.
 ۱۱ السند معلق کسابقیه.

١٢. في الوسائل: «أصاب».

مِنْ حَرَامٍه. ١

٩٣٩٣ / ٣٥ . أَحْمَدُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ ۗ : الرَّجُلُ \* يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَقْدَمُ عَلَيْنَا وَقَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْكَثِيرَ ، فَلَا نَدْرِي اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ ۚ حَرَامٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ، فَانْظُرْ ۚ فِي أَيِّ وَجْهٍ يُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ يُـنْفِقُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِمَّا يَأْثُمُ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَرَامٌه.^

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «مَرَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَىٰ رَجُلٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَالثَّوْبُ قَصِيراً، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ ۚ لِسِلْعَتِكَ ١٠. ١١

١. الوافي، ج ١٧، ص ٦٢، ح ١٦٨٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٦٠ ح ٢٢٩٩٧.

هكذا في وطاء. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع و الوافي و الوسائل: وأحمد بن محمد بن عيسى».

وأحمد هذا، هو أحمد بن محمّد المذكور في الأسناد الثلاثة السابقة وتقدّم في ذيل الحديث الثاني والثلاثين أنّ المرادبه، هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي .

والظاهر أنَّ تكرّر أحمد بن محمّد بن عيسى في أسنادٍ كثيرة جدًا ـ وقد وقع في بعضها صدر السند تعليقاً كما في نفس المجلّد، ح ٩٣٥٣ و ١٠٢٣٠ -، والتعجيل حين الاستنساخ أوجبا تـصحيف فأحـمد عن محمّد بن عيسى» وفأحمد بن محمّد بن عيسى».

في الوافي: وأفاد: استفاد؛ فإنّه يجيء بمعناه».

٦. في «بس، جن»: + «من». ٧. في «ط»: «أنظر».

٨. الوافي، ج ١٧، ص ٦٢، ح ١٦٨٦١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٦١، ح ٢٢٩٩٨.

٩. في المرآة: وقوله الله: فإنّه أنفق، فإنّه لطول البائع يظنّ المشتري أنّ الثوب قصير، ويحتمل أن يكون الله قال ذلك على واجه المطايبة».

١٠. في وبخه: وبسلعتك، والسُّلُعة: المتاع وما تُجِرَّبه. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٦٠ (سلع).

١١. النهذيب، ج٧، ص ٢٢٧، ح ٩٩١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٨، ص ٧٨٠، ح ١٨٢٨٦؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٤٦١، ح ٢٢٩٩٩.

٩٣٩٥ / ٣٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاح :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: وجِنْتُ بِكِتَابٍ إِلَىٰ أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانَ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي، فَقَالَ لِي ' : يَا بُنَيَّ، لَا تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً؛ فَإِنَّ الْكُمَّ مِضْيَاعٌ ' هُ. "

٩٣٩٦ / ٣٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍﷺ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ﴾.

قُلْتُ: وَكَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ؟

قَالَ: «يَقُولُ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْعًا مُنْذُ ۚ كَذَا وَكَذَا، وَلَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِي ۗ ۚ ؛ وَيْحَكَ ۚ ، وَهَلْ لَا أَصْلُ مَالِكَ وَذِرْوَتُهُ ۚ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ ؟ هُ . ۚ `

٣٩/٩٣٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،

۱. في دى، والتهذيب: - دلى،

٢. في المرأة: ويدلّ على كراهة أخذ المال في الكمّ، كما ذكره في الدروس. وقال الفير وز آبادي: رجـل مـضياع:
 مضيّع ، وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٩٦ (ضيع)؛ الدروس، ج ٣، ص ١٨٦، الدرس ٢٣٧.

التهذيب، ج٧، ص ٢٢٧، ح ٩٩٣، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن أبي
 القدّاح، عن أبي عبد الله ١٤٠٤ على الشواتع، ص ٥٨٢، ح ٢٠، بسند، عن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد ١٤٠٤ الوافي، ج ٢١، ص ٤٦٥.

٤. في وطه: ومذه. ٥ . في وط، بخ، بف، وحاشية وبح، : + وقال، .

٦. في وبس): وويلك). ٧. في (بخ، بف): (هل) بدون الواو.

٨. في وجته: ووذروتك، وفِرْوَة كلّ شيء وذُرُوته: أعلاه، والجمع: ذُرى. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٥٩ (ذرا).

٩١. التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٦، ح ٩٩٠، معلقاً عن حليّ بن إبراهيم ... عن جابر ، عن أبي عبد الله ١٤٤ عن رسول
 الله ١٤٤٠ الوافي ، ج ١٧٠ ص ٢٤٦٨ ح ١٧٥٧٧؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢٦٦، ح ٢٣٠٠١ .

عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَر للهِ يَقُولُ: وكَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ شَدِيدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ"، وَكَانَ مُلَازِماً ۖ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ۚ كُلِّهَا ۗ ، لَا يَفْقِدُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرقُّ لَـهُ، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ حَاجَتِهِ ۗ وَغُرْبَتِهِ ^، فَيَقُولُ أَ: يَا سَعْدُ، لَوْ قَدْ جَاءَنِي شَيْءٌ، لَأَغْنَيْتُكَ».

قَالَ: وَفَأَبْطَأً ذٰلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَاشْتَدَّ ` غَمُّ ` رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِسَعْدِ ` ، فَعَلِمَ الله سُبْحَانَة مَا دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ١٣ ﷺ مِنْ غَمْهِ لِسَعْدٍ ١٠ ، فَأَهْبَطَ ١٠ عَلَيْهِ جَبْرَيْيلَ ﷺ وَمَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ ا عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَك ٧ مِنَ الْغَمِّ لِسَعْدِ ١٨، أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِيَهُ ؟ فَقَالَ ١٩: نَعَمْ، فَقَالَ ٢٠ لَهُ ٢١: فَهَاكَ هٰذَيْنِ الدُّرْهَ مَيْنِ،

في وط، بح، بخ، بف، والوسائل: والزماء.

٥. في دجت: والصلوات، ٧. في حاشية (جت): (لحاجته).

٦. في (ط): + (كان).

٨. في ابح، جله: الوعزبته، وفي اطه: الوغريهِ، ۱۰. في (ط): (فاستدعي).

٩. في وط، بخ، بف، والوافى: وويقول، .

۱۲. في دط، و الوافي: دبسعد، ١١. في وطه: - دغم.

۱۳. في وطه: وعلى رسوله».

١٤. في دط ، بخ ، بف ، جد، وحاشية دجت، والوافي والوسائل: دبسعد،

۱٦. في دبح): - دقد، ۱۵. في دطه: دفهبطه.

١٧. في وبح، بخ، جت، وحاشية وبف، والوافي: ودخل عليك، وفي وبف: ودخل قلبك،

۱۸. في وط، ي، بح، بخ، بف، جت، والوافي والوسائل والبحار: وبسعد، ١٩. في «بخ، بف»: «قال». وفي الوسائل: +«له».

۲۱. في دطه: – دلهه. ۲۰. في دط ، بخ ، بف، والوافي : دقال، .

١. في حاشية (بف): ﴿أَبِا عِبدَ اللهِ ».

۲. في وطه: والنبيه.

٣. «الصُّفَّة»: موضع مظلًل من المسجد كان يأوي إليه المساكين، وأهل الصفَّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلًل في مسجد المدينة يسكنونه . راجع: النهاية ، ج ٣٠ ص ٣٧؛ لسان العرب، ج ٩، ص ١٩٥ (صفف).

فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ ١ ، وَمُرْهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِمَا».

قَالَ: وَفَأَخَذَهُمَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ خَرَجَ إلى صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَسَعْدٌ قَائِمٌ عَلىٰ بَاب حُجْزَاتِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَنْتَظِرُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ التُّجَارَةَ؟ فَقَالَ لَهُ \* سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ \* أَمْلِكُ مَالًا ۚ أَتَّجِرُ بِهِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﴿ عَلَيْكُ مَالًا ۚ أَتَّجِرُ بِهِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﴿ عَلَيْكَ الدُّرْهَمَيْن، وَقَالَ^ لَهُ: اتَّجِرْ بِهِمَا، وَتَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ، فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ، وَمَضىٰ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ صَلَّىٰ مَعَهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قُمْ، فَاطْلُب الرِّزْقَ، فَقَدْ ١٣/٥٣ كُنْتُ بِحَالِكَ مُغْتَمّاً يَا سَعْدُه.

قَالَ: افْأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا يَشْتَرِي بِدِرْهَم شَيْئاً ١٠ إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَيْن، وَلَا يَشْتَرى ١١ شَيْئاً " بِدِرْهَمَيْن إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ " دَرَاهِمَ الْ ، وَأَقْبَلَتِ " الذُّنْيَا عَلىٰ سَعْدٍ " ، فَكَثُرَ " ا مَتَاعُهُ وَمَالُهُ، وَعَظُمَتْ تِجَارَتُهُ، فَاتَّخَذَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً، وَجَلَسَ ١٨ فِيهِ،

١. في دبخ، بف، والوافي: دفأعطه إيّاهما، وفي دط،: دفأعطها إيّاه، .

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: وفأخذه.

٣. في وط، بخ، بف، والوافي: + ومن جبرتيل عليه السلام،.

٤. في (ط): - (له).

٥. في ديخ، بف: «ما أصبحت والله».

٦. في دبخ، بف، والوسائل: دماه.

٧. في دي، وحاشية وجت، والبحار : درسول الله، .

في «بح، بخ، بف» والوافى والوسائل: «فقال».

٩. في دبخ، بف، والوافي: دواطلب،

١٠. في الوسائل: وبالدرهم، بدل وبدرهم شيئاً،.

۱۱. في دبخ، بف: - ديشتري، ١٢. في وطه: - وشيئاً،

۱۳. في دبف: دأريعة،

١٤. في دبس، جت، جد، والبحار: - دراهم،

١٥. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: وفأقبلت، ١٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي : «عليه، بدل وعلى سعد».

١٧. في وط، بخ، بف، والوافي: وحتى كثر،. ١٨. في الوسائل: «جلس، بدون الواو.

وَجَمَعَ ' تِجَارَتَهُ ' إِلَيْهِ ، وَكَانَ ' رَسُولُ اللّهِ إِذَا أَقَامَ ' بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ ' يَخْرَجُ وَسَعْدُ مَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا ' لَمْ يَتَطَهَّرْ ' وَلَمْ يَتَهَيَّأُ ' كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّنْيَا ، فَكَانَ ' النّبِيَ ﷺ يَا اللّهُ نُيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

قَالَ: ‹فَدَخَلَ ١٠ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمّ ١٠ أَشَدُّ مِنْ غَمّهِ بِفَقْرِهِ، فَهَبَطَ عَلَيه ١٠ جَبْرَئِيلُ ﴿ بَسَعْدٍ، فَأَيُّمَا أَحَبُ إِلَيْكَ: عَلَيْهِ خَمْلًه ١٠ جَبْرَئِيلُ ﴿ بَسَعْدٍ، فَأَيُّمَا أَحَبُ إِلَيْكَ: حَالُهُ الأُولَىٰ ، أَوْ حَالُهُ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ ١٠ النَّبِي ﷺ ١٠ يَا جَبْرَئِيلُ ، بَلْ ٢٠ حَالُهُ الأُولَىٰ ٢٠ ، قَدْ أَذُهُ مَنْ الدُّنْيَا وَالْأَمْوَالِ فِتْنَةً وَمَشْغَلَةً أَذْهَبَتْ ٢٠ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ ٢٣ ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ﷺ : إِنَّ حُبُّ الدُّنْيَا وَالْأَمْوَالِ فِتْنَةً وَمَشْغَلَةً عَنْ اللَّذَهُ مَيْنِ اللَّذَيْءَ وَالْأَمْوَالِ فِتْنَةً وَمَشْغَلَةً عَنْ اللَّذَيْ وَفَعْتَهُمَا إِلَيْهِ، فَإِنَّ عَنِ اللَّذَيْ وَفَعْتَهُمَا إِلَيْهِ، فَإِنَّ

٦. في دبس»: دبدنياه».

۱۰. في الوافي: «وكان».

٨. في «بخ، بس، بف، جن، والوافي: «ولا يتهيَّا».

۱۲. في «بخ، بف» والوافي: «واُريد».

في الوافي: «وكان».
 في «ط»: «فما أصنع».

۱٤. في «ط»: +«على».

۱۳. في (بخ، بف) والوافي: (وأريد).

١٦. في (بح): - (عليه).

٠١٥. في «بخ، بف» والوافي: + «شديد».

١١٠ کي ابحا. - اعليه

۱۷. في دط، بخ، بف: «بغمّك».

۱۸. في دط»: –دله».

١٩. في «بخ، بف» والوافي: - «له النبيِّ ﷺ».

۲۰. في دجت، والوافي: - دبل،.

ذي «بس، جد» والوسائل: + «قال».

٢١. في دط، بخ، بف: + دله.

٢٢. في دبخ»: وفقد أذهب». وفي الوافي: «فقد ذهبت». وفي دبف»: «فقد أذهبت». وفي البحار: «قد ذهبت».

٢٣. في (بخ، بف، والوافي: (بدينه وآخرته).

دي على دط»: دفقل». ۲۵. في دط»: دفقل».

١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية (جت) والوافي والوسائل والبحار. وفي (جت) والمطبوع:
 (فجمع).

٢. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، وحاشية دجت، والبحار: وتجايره،

في «بخ، بف، جن» والوافي: «قام».

٣. في وط»: وفكان».
 ٥. في وط»: رفكان».
 ٥. في وط»: ي، بح، جت، جد، جن» والوسائل والبحار: والصلاة».

٧. في «بخ، بف» والوافي: ﴿لا يتطهُر، .

أَمْرَهُ سَيَصِيرُ اللَّي الْحَالَةِ \* الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أُوَّلًا "».

قَالَ: وَفَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَرَّ بِسَعْدٍ، فَقَالَ لَهُ ": يَا سَعْدٌ، أَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَ الدِّزهَمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَعْطَيْتُكَهُمَا "؟ فَقَالَ ٧ سَعْدٌ ٩: بَلَىٰ، وَمِاتَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ٩: لَسْتُ أُرِيدُ مِنْكَ يَا سَعْدُ ١ إِلَّا الدِّزْهَمَيْنِ ١١، فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ».

قَالَ: ﴿ فَأَدْبَرَتِ ١٣ الدُّنْيَا عَلَىٰ ١٣ سَعْدٍ حَتَّىٰ ذَهَبَ ١٤ مَا كَانَ ١٥ جَمَعَ ١٦ ، وَعَادَ إِلَىٰ حَالِهِ ١٧ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ١٨

٩٣٩٨ / ٤٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ١ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ خَلَالٌ وَحَرَامٌ، فَهُوَ خَلَالٌ لَكَ ١٠ أَبَدأً حَتَىٰ تَعْرِفَ ١ الْحَرَامَ مِنْهُ ١٦ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ، ٢٣

۱. في (بخ، بف) والوافي: (يصير).

٣. في وطه: - وأوَّلاًه. ك. في وبخ، بف، والوافي: ورسول الله،

٥. في اط، جت: - الله. ٦. في ابف، - اللذين أعطيتكهما».

٧. في دبخ ، بف: دقال». ٨. في دبخ ، بف: - دسعد».

٩. في وط، بخ٤: - وله٤.

١١. في وطه: «درهمين». وفي وطه: + وقال». ١٢. في وطه وحاشية وبح، والوسائل: «وأدبرت».

١٣. في وبخ، بس، بف: وعن، ١٤ . في وبخه: وذهبت،

١٥. في دبخ ، بف، والوافي: + دمعه وما، ١٦. في دبس، : + دعنده،

١٧. في دبخ، بف، والوافي: دحالته،

۱۸. الوافعي، ج ۱۷، ص ۱۰۲، ح ۱۶۹۶؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۴۶، ح ۲۲۸۶۵؛ البحار، ج ۲۲، ص ۱۲۲، ح ۹۲.

١٩. في وط، والفقيه والتهذيب: «لك حلال».

٢. في وط، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، والوافي والبحار: والحال،

٢٠. هكذا في معظم النمخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي وجت: وإلى أن تعرف، بدل وحتى تعرف، وفي المطبوع: وحتى أن تعرف،
 ٢١. في وجت: - ومني المطبوع: وحتى أن تعرف،

٢٢. التهذيب، ج٧، ص ٢٢٦، ح ٩٨٨، معلَقاً عن أحمد بـن مـحمّد. وفـي الفـقيه، ج٣، ص ٣٤١، ح ٤٢٠٨؛ مه

٩٣٩٩ / ٤١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدْقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَىٰ تَعْلَمَ أَنَهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، وَذٰلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ ۚ يَكُونُ ۗ قَدِ الشَّتَرِيْتَهُ وَهُوَ ٣١٤/٥ سَرِقَةً ، أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَلَعَلَّهُ حُرِّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ ، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ ۗ ، أَوْ قُهِرَ ۚ ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَهِيَ أُخْتَكَ ، أَوْ رَضِيعَتُكَ ، وَالأَشْيَاءُ ۖ كُلُّهَا عَلَىٰ هٰذَا حَتَىٰ يَسْتَبِينَ ^ لَكَ غَيْرُ ذٰلِكَ ، أَوْ تَقُومُ ٩ بِهِ الْبَيِّنَةُهُ . ` أَوْ رَضِيعَتُكَ ، وَالأَشْيَاءُ ٣ كُلُّهَا عَلَىٰ هٰذَا حَتَىٰ يَسْتَبِينَ ^ لَكَ غَيْرُ ذٰلِكَ ،

٠ ٩٤٠ / ٤٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقِ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَاﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ١١، إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا ١٢ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ١٣ﷺ كَانَ إِذَا

حه والتهذيب، ج ٩، ص ٧٩، ح ٣٦٧، معلَقاً عن الحسن بن محبوب. الأمالي للطوسي، ص ١٦٩، المجلس ٣٦، ح ١٢، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي، كتاب الأطعمة، باب الجبن، ذيل ح ١١٩٤٤؛ والمحاسن، ص 80، كتاب المآكل، ذيل ح ٤٩٦؛ و ص ٤٩٦، ذيل ح ٢٠١، بسند آخر عن أبي جعفر الحظة، مع اختلاف يسير. واجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب شراء السرقة والخيانة، ح ٤٧٢٠ و التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٥، ح ١٩٠٤؛ وج ٩، ص ٧٩، ح ٣٣٦ الوافي، ج ١٧، ص ١٦، ح ١٨٥٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٨٧، ذيل ح ٢٢٠٥٠.

١. هكذا في الوسائل والطبعة الحجرية نقلاً من بعض النسخ. وفي وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافى: + وعن أبيه، والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٦٦.

و يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ٩٨٩؛ من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة .

٣. في وط، بخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: + (عليك،

٤. في دبخ، بف): دوقك. ٥. في دي: دفييع)،

آ. في الوسائل: «فبيع قهراً».
 ٧. في «ط»: «وأشياء».

. ٨. في «بخ»: «تستبين». ٩. في «بخ» جن»: «يقوم».

التهذيب، ج٧، ص ٢٢٦، ح ٩٨٩، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج١٧، ص ١٦، ح ١٦٨٦؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٨٩، ح ٢٠٥٣؛ البحار، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ١٢.

١١. في الكافي، ح ١٤٩٣٩: - وجعلت فداك. ١٢. في وبخ، بف، وحاشية وجت، والوافي: ويروون،

١٣. في «بخ، بف» والوافي: «النبيّ».

أُخَذَ فِي طَرِيقِ، رَجَعَ ل فِي غَيْرِهِ، فَكَذَا ۚ كَانَ يَفْعَلُ ؟

قَالَ": فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَنَا ۖ أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلُهُ ۖ، ثُمَّ قَالَ لِي ۚ : «أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ». ٧

٩٤٠١ / ٤٣ . عَنْهُ <sup>٨</sup>، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْـمَسْعُودِيُّ ، عَـنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ حَالِي وَانْتِشَارَ أَمْرِي عَلَيَّ .

قَالَ^: فَقَالَ لِي: ﴿إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ ، فَبِعْ وِسَادَةٌ مِنْ بَيْتِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَادْعُ إِخْوَانَكَ ` ، وَأُعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً ، وَسَلْهُمْ ` أَيَدْعُونَ اللّٰهَ لَكَ » .

قَالَ: فَفَعَلْتُ، وَمَا أَمْكَنَنِي ذَٰلِكَ حَتَىٰ بِعْتُ وِسَادَةً ١٦، وَاتَّخَذْتُ ١٦ طَعَاماً كَمَا أَمْرَنِي، وَسَأَلَتُهُمْ أَنْ يَدْعُوا ١٤ الله لِي ١٥، قَالَ: فَوَ اللهِ، مَا مَكَثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّىٰ أَتَانِي غَرِيمٌ لِي، فَدَقَ الْبَابَ عَلَيَّ، وَصَالَحَنِي ١٦ مِنْ مَالِ لِي ١٧ كَثِيرٍ ١٨ كُنْتُ ١١ أَحْسَبُهُ عَرِيمٌ لِي، فَدَقَ الْبَابَ عَلَيَّ، وَصَالَحَنِي ١٦ مِنْ مَالِ لِي ١٧ كَثِيرٍ ١٨ كُنْتُ ١١ أَحْسَبُهُ

١. في دبف، : «يرجم». ٢. في الوسائل، ح ٩٩٠٧ والكافي، ح ١٤٩٣٩: «فهكذا».

قي قطه والتهذيب: - قال».
 في الوسائل، ح ٩٩٠٧ والكافي، ح ١٤٩٣٩: قفأنا».

٥. في (ط، ي، بف، جت، والتهذيب: + (قال».
 ٢. في (ط، بح، والوافي: - دلي، .

٧. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٩٣٩. وفي النهذيب، ج ٧، ص ٢٢١، ح ١٩٨٧، معلَقاً عن سهل بن زياد، الوافي،
 ج ١٧، ص ١١١، ح ١٦٩٦١؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٧٩، ح ١٩٠٧؛ و ج ١٧، ص ٤٦٣، ح ٢٣٠٠٢؛ البحار، ج ١٦،
 ص ٢٧٦، ح ١١٤، وتمام الرواية فيه: وإنّ رسول الله تللة كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره.

الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق، فيكون السند معلّقاً؛ فقد ورد في الكافي،
 ح ١٢٢٧٤ و ٢٢٢٧٢ رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن العبّاس بن عامر.

٩. في دى، بخ، والوسائل: - دقال، ١٠ في دط،: - دوادع إخوانك،

١١. في دبخ، بف، + دأن،

١٢. الوسادة: المِخَدّة، وهو ما يوضع الخدّ عليه . راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٥٩ (وسد).

١٣. في وطه: وفاتّخذت، وفي وبغ، بف، والوافي: + دلهم، وفي الوسائل: ووأعددت،

١٤. في الوسائل: ديدعون، بدل دوأن يدعوا، . م ١٥. في دبف، والوافي: - دلي،

١٦. في (ط): (فصالحني).

١٧. في دطه: دمن مالي، و في الوسائل: دعن مال؛ كلاهما بدل دمن مال لي، .

١٨ . في (ط): (كثيراً). ١٩ . في (ط، جن): - (كنت).

نَحْواً ا مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ ": ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَيَّ. "

٩٤٠٧ / ٤٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوب، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ بِوَلِيِّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ ۚ حَرَاماً». "

٩٤٠٣ / ٤٥. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ؛ وَعَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِىِّ بْن مُحَمَّدِ الْقَاسَانِيُّ "، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ ـ يَغْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ لِللهِ ـ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ: جُعِلْتُ فَذَاكَ، رَجُلُ أَمْرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ ١ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَاشْتَرَاهُ، فَسُرِقَ مِنْهُ، أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ ١ الطَّرِيقُ، مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ: مِنْ مَالِ الْآمِرِ، أَوْ مِنْ مَالِ ١٠ الْمَأْمُور؟

فَكَتَبَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مِنْ مَالِ الْآمِرِ». "١

٤٦/٩٤٠٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ،عَنِ ابْنِ أَخْتِ

١. في وطع: وحبسه قال: نحو، بدل وأحسبه نحواً،

ذي «بخ، بف» والوافي: «فقال». وفي الوسائل: – «درهم، قال».

۳. الاختصاص، ص ۲۶، مرسلاً، مع اختلاف يسير • الوافي ، ج ۱۷، ص ۱۰۵، ح ۱۹۹۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۰٫۵٪ ح ۱۹۹۵؛ البحار، ج ۶۷، ص ۳۸۲، ح ۱۰٤.

٤. في فيسه: «المؤمن».

٥. الوافي، ج ١٧، ص ٦٣، ح ١٦٨٦٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٨١، ح ٢٢٠٤٢.

٦. في وط، بخ، والوسائل: «القاشاني».
 ٧. في وط، بخ، والتهذيب: - والثالث».

٨. في قطه: وجعلني الله.
 ٩. في قطه: وجعلني الله.
 ٩. في قبخ، بف» والوافي: + «أن».

١٠. في دبح، جت، والتهذيب: - دله، ١١. في دطه: - دعليه،

ا في دبخ»: وأو المال» بدل وأو من مال».

۱۳. التَّهذيب، ج٧، ص ٢٢٥، ح ٩٨٥، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الوافي، ج ١٨، ص ٩٢٢، ح ١٨٦٠٠؛ الوساتل، ج ١٨، ص ٣٧، ذيل ح ٢٣١٨.

الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ '، قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي النِّجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ». '

٣١٥/٥ . تَهُلُّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ ١٥/٥ مِنَ الْجَعْفَرِيُّينَ، قَالَ:

كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلَّ يُكَنِّىٰ أَبَا الْقَمْقَامِ، وَكَانَ مُحَارَفًا ۗ، فَأَتَىٰ أَبَا الْحَسَنِ، فَ فَشَكَا إِلَيْهِ حِرْفَتَهُ، وَأَخْبَرَهُ ۚ أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ ۚ فَيَقْضَىٰ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: اقُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ^، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ^، وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ».

قَالَ `` أَبُو الْقَمْقَامِ: فَلَزِمْتُ ذَٰلِكَ، فَوَ اللّٰهِ، مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّىٰ وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَأَخْبَرُونِي `` أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي مَاتَ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَارِثْ غَيْرِي، فَانْطَلَقْتُ،

١. في وط، بخ، بف، + وأنَّه.

١ الكافي، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح ٩٣٦٣، بسنده عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله على مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٤، ح ١٧٥٧، الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤٢، ذيل ح ٢٢٩٤٧.

٣. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدَّة من أصحابنا .

المحارف بفتح الراء: هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسمى في الكسب، وقـد حورفكسب فلان إذا شدّد عليه في معاشه وضيّق، كأنّه ميل برزقه عنه ؛ من الانحراف عن الشيء، وهو الميل عنه . النهاية، ج ١، ص ٢٦٩و و ٢٧٠ (حرف).

٥. في الوافي: «فأخبره».

٦. في البحار: + وله،

٧. في وى ، بح ، بس ، جن والوسائل والبحار: (فتقضى). وفي وطه: (فيقضيها).

أي دبس، وحاشية دبح، والبحار: + دوبحمده.

٩. في (بخ، بف) وحاشية وي، جن، والوافي والبحار: + دوأتوب إليه،

۱۰ . في دجن، دقال: قال، .

١١. في دي: دوأخبروني.

### فَقَبَضْتُ ١ مِيرَاثَهُ وَأَنَّا ٢ مُسْتَغْنِ ٣٠٠

٩٤٠٦ / ٨٨. عَنْهُ "، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ولَا تَمَانِعُوا قَرْضَ ۚ الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ ۗ، وَاقْتِبَاسَ النَّارِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، ^

٧٩٤٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ \* ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام ' ' ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ ' ' ، قَالَ :

وَجَدَدَ رَجُدلٌ رِكَازً ١٣ عَلَىٰ عَنْهِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٤ . فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ

١. في دجد، والوافي: دوقبضت، ٢. في دط، وحاشية دجت، دولم أزل،

١ . في دهدا والوافي: الوقبصسة . ٣ . في دطا و حاشية (جت) : (مستغنياً ) .

٤. الوافي، ج ١٧، ص ١٠٥، ح ١٦٩٥٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٧٥، ح ٨٤٨١؛ البحار، ج ٨٤، ص ١٧٣، ح ١٤؛ و ج ٩٥، ص ٢٩٥، ح ٨.

٥. الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

٧. في الوسائل: - دوالخبز،.

٦. في (بخ، بف): (قرص).

٨. الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٣٩٧٣؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٦٢، ح ٧١٨، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه ك . و في الجعفويات، ص ٢٦٩، سند آخر عن جعفر، عن آبائه للله عن رسول الد لله ، و في كلّها مع اختلاف الوافي، ج ١٠، ص ٢٤١، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٦٠.

٩. في وطه: -وعن أبيه».
 ١٠ في وطه: بخ والتهذيب: +وعمن حدّثه».

 ١١. هكذا في دبع، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي دط، والتهذيب: «الحارث بن الحارث الأزدي». وفي دي، بغ، بس، والمطبوع: «الحارث بن حضيرة الأزدي».

والصواب ما أُثبتناه؛ فإنَّ الحارث بن الحارث لم نعثر علبه في غير سند هذا الخبر، وقد عدّه ابن الأثير والصداً الم المنظمة وكان من والعسقلاني من أصحاب النبي على والحارث بن حصيرة هو المذكور في مصادر العامّة والخاصّة، وكان من النابعين، وبقي حتى لقي أبا عبد الله على . وأنت ترى أنَّ الخبر يرويه الراوي بعد زمن أمير المؤمنين على حيث يقول: دوجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين على الحجه : رجال الطوسي، ص ١٣٧، الرقم ٧٣٧؛ وسد ١٩٦٠ الرقم ٧٣٣؛ أمد الغابة، ج ١،ص ١٣٨، الرقم ١٩٦٠ تهذيب الكمال، ج ٥٠ ص ٢٢، الرقم ١٣٧٤ المناب م ٢٠٠ عنديد الصحابة، ج ١، ص ٢٢٥، الرقم ١٣٨٠.

وأمًا حضيرة فهو محرّف من حصيرة. كما لا يخفى.

١٢. في وجده: + وكانه. و الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: مه

بِثَلَاثِمِائَةِ ۚ دِرْهَمٍ وَآمِائَةِ شَاةٍ ۗ مُتْبِعٍ ۗ ، فَلَامَتْهُ أَمِّي ، وَقَالَتْ: أَخَذْتَ هٰذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ : أَوْلَادُهَا مِائَةً ، وَأَنْفُسُهَا مِائَةً ، وَمَا فِي بُطُونِهَا مِائَةً ۖ ؟!

قَالَ: فَنَدِمْ أَبِي، فَانْطَلَقَ لا لِيَسْتَقِيلَهُ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي عَشْرَ أُ شِيَاهٍ، خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً، فَأَغْيَاهُ أَ، فَأَخَذَ أَبِي الرُّكَازَ أَ، وَأَخْرَجَ أَا مِنْهُ قِيمَةَ ٱلْفِ شَاةٍ، فَأَتَاهُ الآخَرُ أَا، فَقَالَ آا: خُذُ أَا غَنَمَكَ وَاثْتِنِي أَا مَا شِفْتَ، فَأَبَىٰ آا، فَعَالَجَهُ، فَأَغْيَاهُ أَا، فَقَالَ: لأَضِرَ بْكَ، فَاسْتَعْدَىٰ أَلِي أَلْمُومِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَىٰ أَبِي.

فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ \_صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ أَمْرَهُ ، قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ : ٣١٦/٥

حه المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأنَّ كلَّا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت. النهاية، ج ٢، ص ٢٥٨ (ركز).

١. في وط ، بخ ، بفه : وبتسعمائةه .

ني التهذيب: - وبثلاثمائة درهم و».

٣. في دطء: فبثلاثمانة شاة، بدل فبثلاثمانة درهم و مانة شاةه. وفي التهذيب: فبمانة شاة، بدلها. والوافي: ففي التهذيب: بمانة شاة، بدون ثلاثمانة درهم، وكأنه الأصخ، كما دلّ عليه كلام الإمام.

في «بف»: «تبيع». «بمائة شاة متبع» أي يتبعها أولادها، يقال: شاة وبقرة وجارية متبع، كـمحسن، أي يـتبعها ولدها. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٥٠ (تبع).

٥. في وبحه: - دمائة، وفي العرأة: دقوله: وما في بطونها مائة، أي إن حملت؛ إذ ليس مأخوذاً في الشرط».

٧. في (بخ، بف) والوافي: (وانطلق).

٦. في التهذيب: «فبدر».
 ٨. في «بح»: «عشرة».

<sup>9.</sup> في دطه: – دشاة فأعياهه. ودفأعياهه أي أعجزه؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ (عبي).

١١. في قطه: قوأخذه. ١٢. في الوافي: قفأتاه الآخر؛ يعني البائم،

١٢. في وطه: ووقال، . ١٤. في وبخ، بف، والوافي: + ومنّى،

١٥. في دى، بخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: «وآتني».

١٦. في دى، بس، جد، جن: - دفأبي،

١٧. في الوافي: وفعالجه فأعياه: غلبه فأعجزه وأسكته. وفي اللغة: تقول: عالجت الشيء معالجة وعــلاجاً، إذا زاولته وما رسته وعملت به، وعالجت فلاناً فعلجته، إذا غلبته. راجع: لسان العرب، ج ٢. ص ٣٣٧(علج).

١٨. في قبس): ففاستعده. وقفاستعدى، أي استعان واستنصر . راجع القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧١٧ (عدا).

١٩. في دط، جت، جد، والوسائل: - وإلى،

وأَدْ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّكَ الَّنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ، وَلَيْسَ عَلَى الآخَرِ شَيْءً؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ "٣."

٩٤٠٨ / ٥٠ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ﴾، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

۱. في دطه: دوإنك،

٢. في مراة العقول، ج ١٩، ص ١٩٤: «الخبر بدل على أنّ من وجد كنزاً وباعه بلزمه الخمس في ذمّته ويضع البيع، وهذا إمّا مبنيّ على أنّ الخمس لا يتعلّق بالعين، وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار وظواهر كلام الأصحاب، أو على أنّ بالبيع ينتقل إلى الذمّة، وفيه أيضاً إشكال. ويمكن أن يقال: إنّه مؤيّد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيته؛ فإنّ من قال بذلك يقول: من اشترى مالاً لم يخمّس لم يجب عليه الخمس في الحالين، كما أشار إليه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عند شرح قول المصنف: لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصعّ من حصّته، حيث قال: فرع: هل الخمس كالزكاة ؟ ظاهر كلام الأصحاب أنّه لواشترى مال من لا يخمّس لم يجب عليه الخمس. انتهى. وفيه أنّه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز، مع أنّ ظاهر الخبر أنّ عليه خمس الثمن الذي عليه، إلّا أن يقال: أراد بوما أخذت، أي من الركاز، لاثمنه، ويمكن أن يقال: لمّا كان الخمس حقّه أجاز البيع في حقّه وطلب الثمن بنسبة حقّه من البائع، وعلى التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال، ولو لا ضعف الخبر لتعيّن العمل به، والله تعالى يعلم، وراجع: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٨٤.

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «أورد هذا الحديث في الجواهر في كتاب الخممس مروياً عن المحتقى ، عن العامة ظاهراً، عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع: ردّ عليّ البيع، فقال: لا أفعل، فقال: لاّ تينّ عليّاً بلا فارسعينَ بك، فأتى عليّ بن أبي طالب على هذا فاست وكاراً، إنّما طالب على المنافقة فقال: أين الركاز الذي أصبت ؟ قال: ما أصبت ركازاً، إنّما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة متبع، فقال له على على: ما أرى الخمس إلاّ عليك. انتهى.

ويدلٌ هذا الحديث على أنّ صاحب المعدن وكلّ من عليه الخمس إذا باع ما في يده يقع بيعه صحيحاً وإن كان الخمس يتعلق بالعين، ولكنّه نوع تعلّق لا ينافي صحّة البيع فيتعلّق الخمس بذمّة صاحب المال، وعلى ذلك قرائن كثيرة في سائر الأخبار، وراجع: متهي المطلب، ج ٨، ص ٥٧٤؛ جواهر الكلام، ج ١٦، ص ٢١.

- ٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٢٥، ح ٩٨٦، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدّثه، عن عمرو بن أبي
   المقدام، عمّن حدّثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي الوافي، ج ١٨، ص ٩٦٣، ح ١٨٦٦٢؛ الوسائل، ج ٩،
   ص ٤٩٧، ح ١٢٥٧٥.
- 3. هكذا في وبع والوسائل وحاشية الطبعة الحجريّة. وفي وط، ى، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والطبعة الحجريّة والوافى: + وعن أبيه، وهو سهو كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ هَ قَالَ: سَئِلَ ﴿ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَىٰ رَجُلٍ ۗ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ ۗ عَيَّنَهَا ۗ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ ۗ عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ ۗ : أَ يَاهُ وَنَرْبَحَ ۗ : أَ يَعْلِيهُ ، وَيُؤْخُرَهُ ؟ يَسُوىٰ مِائَةَ دِرْهَم بِأَلْفِ دِرْهَم ، وَيُؤْخُرَهُ ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ، قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ ۚ أَبِي ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ ' ـ وَأُمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ» . ' '

٩٤٠٩ / ٥١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ الْفَضْل، عَنْ أَبِي عَمْرو الْحَذَّاءِ ٢٠ ، قَالَ:

۱. في دط، جت: + دعن، ٢. في دبخ: - دعلي رجل،

٣. قال ابن الأثير: «في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة. هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثمّ يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بشمن معلوم وقبضها، ثمّ باعها من طالب العينة بشمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى، ثمّ باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى. وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة». وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة، إن شئت فراجع هناك.

٤ وعينها، أي أعطاها، يقال: عين التاجر، أي أخذ بالعينة، أو أعطى بها. راجع: لسان العرب، ج ١٣. ص ٣٠٦
 (عين).

٧. في دط، بس، والوسائل: دأو غير».

۲. في اطع: افيربع». ۸. في دى، وحاشية (جت»: اوما». وفي اطه: دممًا».

<sup>·</sup> ١٠ في «بس»: «رحمه الله». وفي الوافي: «عليه السلام».

٩. في (ط): - (ذلك).

١١. الكافي، كتاب المعيشة، باب العينة، ح ٩٣٠، والتهذيب، ج ٧، ص ٥٢، ح ٢٢٦، بسنّد آخر من دون التصريح باسم المعصوم على الكافي، نفس الباب، ح ٩٢٩، بسنذ آخر عن أبي الحسن على وفي كلها إلى قوله: ولا بأس بلسكه. وفيه، نفس الباب، ح ١٠؛ والفقيه، ج ٣، ص ٨٧٧، ح ٣٣٠؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٥٣، ح ٢٢٨، بسند آخر عن الرضائية. فقه الرضائية، ص ٧٥، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ٢٠١٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢٨٨، الفقيه، ج ٨٠ ص ٢٨٧، ح ٢٨١، والمستبصار، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢٨٨، الوافي، ج ١٨٨ ص ٢٧٧، ح ٢٨١٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢٨٨، الماله ع ١٨٠ ص ٢٨١٠.

١٢. في دط، ي، جت، جن، والوافي: «أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذَّا». وفي «بخ، بس، جد»: «أحمد بن مه

سَاءَتْ ' حَالِي، فَكَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَر ' ﴿ ، فَكَتَبَ إِلَيْ: أَدِمْ قِرَاءَةَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَرْمِهِ ﴾ "، قَالَ: فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَرْ شَيْئاً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ ۚ بِسُوءٍ ْ حَالِي، وَأَنِّي قَدْ قَرَأْتُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ حَوْلًا كَمَا أَمْرْتَنِي ' وَلَمْ أَرْ الشَيْئاً.

قَالَ^: فَكَتَبَ إِلَيَّ: «قَدْ وَفِي لَكَ الْحَوْلُ ، فَانْتَقِلْ مِنْهَا ۚ إِلَىٰ قِرَاءَةِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ .

قَالَ: فَفَعَلْتُ ١٠ فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ١١ ، فَقَضَىٰ عَنْي دَيْنِي، وَأَجْرَىٰ عَلَيَّ وَعَلَىٰ ١٢ عِيَالِي ١٣، وَوَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابٍ كَلَّاءَ ١٠،

هه الفضل أبي عمرو الحذَّاء». وفي وبف»: «أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذَّاء». وفي موضع من البحار ـج ٨٩، ص ٣٢٨، ح ٨ـ: «أحمد بن الفضل أبي عمر الحذَّاء». وفي وبح»: «أحمد بن الفضل عن أبي عمر الحذاء».

هذا، والمذكور في رجال البرقي، ص ٥٥، ورجال الطوسيّ، ص ٣٩٣، الرقم ٥٨٠٥ هو أبو عمر الحذّاء، إلّا أنّه ورد في بعض نسخ رجال الطوسي أبو عمرو الحذاء.

ثمّ إنه ذكر الشيخ الطوسي أحمد بن الفضل في أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي 45 ، و طبقة هذا تلاثم الرواية عن أبي عمر [و] الحذاء . وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [و] الحذاء ، فلم نجد له ذكراً في موضع . راجع : رجال الطوسي ، ص ٤٨٤، الرقم ٥٦٥٥ .

نعى الوافى: «أراد بأبى جعفر الجواد ١٤٤٠».

في (بخ، بف) والوافي: (عن سوء).

٧. في وبح ، بخ ، بف، والوافي : وفلم أرَّه .

١. في الوسائل: «ساء».

٣. هي سورة نوح (٧١): ١. وأراد، به تمام السعدة.

في دبخ ، بف، والوافى : «أسأله وأخبره» .

٣. في وبح»: - وكما أمرتني».

في دبخ، بف، والوافى: - «قال».

٩. في «جن»: «منه». وفي «بخ»: – «منها». وفي البحار، ج ٩٢: «عنها».

١٠. في دبخ، بف، جن، والوافي: +دذلك. . . . ١١. في دبخ: دأبي ابن داود، . وفي دى: - دأبي،

۱۲. في (جد): - (علي).

۱۳ . في دطه: + درزقاًه.

١٤. في وى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، وحاشية وجت، والمرآة والوسائل والبحار، ج ٩٥: «بباب كلتا». وفي وطاه و وحاشية وبفي وطاه و دعائية وبفي وطاه و حاشية وبف، جده: «بباركابا» بدلها. وفي حاشية أخرى لا وجت»: وبباركابا» و الكلاء، بالتشديد والمدّ، والمكلاً: شاطئ النهر، والموضع الذي تربط فبه السفن، ومنه سوق الكلاء بالبصرة. النهاية، ج ٤، ص ١٩٤ (كلاً).

وفي المرأة: دقوله: بباب كلتا، في بعض النسخ: بباب كلاء، قال الفيروز آبادي: الكلاء، ككتَّان: مرفأ السفن،

•

فَوَقَّعَ ﷺ ١٦ ـ وَقَرَأْتُ التَّوْقِيعَ ـ: «لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَطَوِيلَهُ ٢٦ ، وَيُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ٢٣ يَوْمَكَ وَلَيْلَتَكَ مِائَةً مَرَّةٍه . ٢٢

٠٩٤١ / ٥٣ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١٠ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : كَـــتَبْتُ إِلَىٰ أَبِــي ١٦ جَــغَفَرِ صَـلَوَاتُ اللَّـهِ عَـلَيْهِ: إِنَّــي ١٤ لَـزِمَنِي دَيْــنَ ١٧/٥٣

٣. في دط، بس، جد، والوسائل: - دوكذا،.

۲ . في (بخ ، بف) : (يد) .

حه وموضع بالبصرة، وساحل كلّ نهر. وفي بعضها: كلتا، وقيل: هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترك، كان والياً على البصرة من قبله، وهو بلغة الترك بمعنى الكبير». وراجع: القاموس المحيط، ج١، ص١١٨ (كلأ).

١. في دط، بخ، بف: دفكتب، وفي الوافي: دفكتبت،

٤ . في وبح ، بس ، جد، والبحار ج ٩٥: - وإليه، .

٥. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: - ووكذاه.

٦. في الوسائل والبحار ، ج ٩٥: «قد قلت».

٧. في وطع: هوأحببت، وفي وبخ، بف، والوافي: وفأريده.
 ٨. في وطه والوسائل: «مولاي» بدون ويا».
 ٩. في وط، بخ، بف، والوافي: وأقرأها مع».

١٠. في وط، بخ، بف: دعليه. ١٠. في وطه: + وإليه.

١٢. في دجت، جن): وقصيرة و طويلة). وفي دط، بـف) والبحار، ج ٩٥: وقـصيرة و لا طويلة). وفي (بـخ): وقصيره و لا طويله).

۱٤. الوافي، ج ١٧، ص ١٠٦، ح ١٦٩٥٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٤، ح ٢٣٠٠٤؛ البحار، ج ٩٢، ص ٣٣٨، ح ٧؛ و ج ٩٥، ص ٢٩٥، ح ٩.

١٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

١٦. في وط، والبحار، ج ٩٥: - وأبي، وهو سهو ؛ فإن إسماعيل بن سهل هذا، من أصحاب أبي جعفر محمّد بن على الجوادي، واجع: رجال الطوسي، ص ٣٧٣، الرقم ٥٥٢٤.

١٧. في وطه: - وإنِّيء.

فَادِحٌ ١.

فَكَتَبَ": «أَكْثِرْ" مِنَ الإِسْتِغْفَارِ، وَرَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، . \*

٩٤١١ / ٥٣ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ °، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ يَقْطِينِ ، عَنِ الْفَضْلِ \* بْنِ كَثِيرِ الْمَدَائِنِيُّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ : أَنَّهُ \* دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَرَأَىٰ عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبّ قَدْ ^ رَقَعَهُ \* ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ : مَا لَكَ تَنْظُرُ \* ؟ ٥.

فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ١١، قَبِّ يُلْقَىٰ ١٣ فِي قَمِيصِكَ ١٣.

فَقَالَ لَهَ ١٠ : الضّرِبُ يَدَكَ ١٠ إلى هٰذَا الْكِتَابِ، فَاقْرَأُ مَا فِيهِ، وَكَانَ ١٦ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ ١٧ فِيهِ ١٨، فَإِذَا ١٠ فِيهِ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ، وَلَا مَالَ

١. الفادح: المثقل الصعب. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص ٣٥١ (فدح).

٢. في وطء: + وإليّ، وفي وبخ»: + ولي». ٣. في وطه: واستكثر،

فقه الرضائلة، ص ٣٩٩، مع اختلاف يسير و الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ ، ح ١٦٩٥٤؛ الومسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٦٣ ،
 ح ٢٣٠٠٠؛ البحار ، ج ٩٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨ ؛ و ج ٩٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ٦ .

٥. السند معلّق كسابقه.

٦. في «بح» والوسائل، ح ١٥٩٧١ والبحار، ج ٧١: «الفضيل».

٧. في الوسائل، ح ٥٨٨٦ والبحار والكافي، ح ١٢٥٣٦: «قال».

٨. ف دبح: دقدر، وفي دط، : - دقد،

٩. القَبُّ: ما يُذْخَل في جيب القميص من الرِقاع، والرقاع: جمع الرقعة، وهو ما رُقِع به، من قولهم: رقع الثوب
والأديم بالرقاع ورقعه، أي ألحم خَرْقه وأصلحه بها. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٩٧ (قبب)؛ لسان العرب،
ج ٨، ص ١٣١ (رقع).

١١. في الوسائل، ح ٥٨٨٢ والبحار والكافي، ح ١٢٥٣٦: - «له جعلت فداك».

١٢. في دبح : «تلقي». وفي دبخ ، بف : «ملقا». وفي الكافي ، ح ١٢٥٣١ : «ملقي».

١٣. في الوسائل، ح ٥٨٨٢ والبحار والكافي، ح ١٢٥٣٦: + «قال».

١٤. في الوسائل، ح ٥٨٨٢ والكافي، ح ١٢٥٣٦: دلي. وفي البحار: -دله.

١٥. في دبخ، بف، والوافي: دبيدك. ١٦. في دط، وفكان، وفي حاشية دجت، : +دما،

١٧. في «جن»: - «الرجل». ١٨. في «بف»: «إليه».

١٩. في دبخ، بف، دوإذا،

لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ ، وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ . '

٩٤١٢ / ٩٤ . أَبُو عَلِي الأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْحَبَاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مَثْدَلِ بْنِ عَلِي الْعَنْزِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرَّفٍ، عَنْ مِسْمَعٍ، عَنِ الْعَبْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ مِسْمَعٍ، عَنِ الْحُبَيْ فَيْ الْعَنْزِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَبَاتَةَ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ؛ وقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ؛ إِذَا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ ، وَلَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَدَابَ، غَلَتْ أُسْعَارُهَا، وَقَصْرَتْ أَعْمَارُهَا، وَلَمْ تَرْبَحْ ' تُجَّارُهَا، وَلَمْ تَزْكُ ^ ثِمَارُهَا، وَلَمْ تَغْرُرْ أَنْهَارُهَا، وَحُبِسَ عَنْهَا ' أَمْطَارُهَا، وَسُلِّطَ ' اعْلَيْهَا شِرَارُهَا، آ' اللهَ عَنْهَا ' أَمْطَارُهَا، وَسُلِّطَ ' اعْلَيْهَا شِرَارُهَا، آ' اللهُ عَنْهَا ' أَمْطَارُهَا، وَسُلِّطَ ' اللهُ عَلَيْهَا شِرَارُهَا، آ' اللهُ عَنْهَا ' أَمْطَارُهَا، وَسُلِّطَ ' اللهُ عَلَيْهَا شِرَارُهَا، آُنْهَا رُهَا، آُنْهَا رُهَا مُنْ اللهُ عَلَيْهَا شِرَارُهَاهُ اللهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهُا اللّٰهِ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهَا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهُا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهُا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَرَارُهُا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَلَا الْعَلَالُهُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَرَارُهُا اللّٰهُ عَلَيْهَا فَيْرُولُ اللّٰهُ عَلَيْهَا فَلَا الْعَلَالُهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُعْرَالُهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الحياء، ح ١٧٥٥، وتمام الرواية فيه: ولا إيمان لمن لا حياء لهه؛ و كتاب الزيّ والتجمّل، باب لبس الخلقان، ح ١٦٥٣٠ الوافي، ج ١٧، ص ٨٣، ح ١٦٩٠٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٣. ح ١٨٠٥ و ج ١٦، ص ١٦٦، ح ٥، وتمام الرواية في الأخيرين: ولا إيمان لمن لا حياء لهه؛ و ج ٤٧، ص ٢٥٥، ح ٦٣.

٢. في (ط): - (الكوفي).

قي المرآة: «القري»، و هو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٢٢، الرقم ١١٣١؛ رجـال الطـوسي، ص ٣٠٩، الرقم ٤٥٦٦.

٤. في (بح): + (قال).

في ثواب الأعمال: «بلدة».

٦. في (ط): (عليها).

٧. في دى، بس، والوافى والفقيه والأمالي للصدوق: دولم يربح،

٨. الزكاء: النموّ والازدياد. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٠٧ (زكا).

٩. في التهذيب: دولم تعذب، وقوله: دلم تغزره، أي لم تكثر ؛ من الغزارة بمعنى الكثرة. راجع: المصباح
العنير، ص ٤٤٦ (غزر).

١١. في حاشية (بح): + (الله).

١١. الخصال، ص ٣٦٠، باب السبعة، ح ٤٨، بسنده عن الحسن بن عليّ الكوفي. الأمالي للصدوق، ص ٥٨٢، المجلس ٨٥، ح ٣٣، بسنده عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن الحكم، عن مندل بن عليّ العنزي؛ ثواب الأعمال، ص ٣٠٥، ح ١، بسنده عن العبّاس بن معروف. الأمالي للطوسي، ص ٢٠١، المجلس ٧، ح ٤٥، بسند أخر عن الصادق ٤٠٠ و و هي الفقيه، ج ١، ص ١٤٨، و ١٤٨٩ و التهذيب، ج ٣، ص ١٤٨، ح ٣١٩ و تحف العقول، ص ١٥، مرسلاً عن النبيّ ٤٤، الوافي، ج ٥، ص ١٠٤١، و ٥٥٠.

٩٤١٣ / ٥٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُصْعَب بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ النَّوْ فَلِيٍّ، عَمَّنْ لا رَفَعَهُ، قَالَ:

قَدِمَ أَعْرَابِيِّ بِإِبِلٍ لَهُ ۚ عَلَىٰ عَهْدِ ۗ رَسُولِ اللهِﷺ، فَقَالَ لَهُ ۖ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْ لِي إِبِلِي هٰذِهِ.

فَقَالَ لَهُ ° رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: دلَسْتُ بِبَيَّاعِ فِي الْأَسْوَاقِ».

قَالَ: فَأَشِرْ عَلَيَّ ٦٠.

فَقَالَ لَهُ<sup>٧</sup>: «بِعْ هٰذَا الْجَمَلَ بِكَذَا^، وَبِعْ هٰذِهِ النَّاقَةَ بِكَذَا» حَتَّىٰ وَصَفَ لَهُ كُلَّ بَعِيرٍ بِنْهَا^.

فَخَرَجَ الْأَغْرَابِيُّ ' إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا زَادَتْ ' دِرْهَماً وَلَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِي، فَاسْتَهْدِنِي ' أَيْ رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ ' : أَهْدِ لَنَا نَاقَةً، اللهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ ' : أَهْدِ لَنَا نَاقَةً، وَلَا يَحْعَلُهُا وَلُهَاءً ' ' . ' اللهِ اللهِ مَنْمُ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ ' اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١. في ﴿طَّهُ: – ﴿عَمَّنِهُ. ٢. في ﴿طَّهُ: – ﴿لَّهُ.

٣. في دط، بخ، والوافي: - دعهد، ٤. في دط،: - دله،

٥. في «ط، ي، بح، بخ، بف، جد، والوافي: - «له».

٦. في الوافي: «فأشر عليّ، أي مرني كيف أبيعه؟ يقال: أشار عليه بكذا، أي أمره به، وهمي الشورى، وراجع:
 القاموس المحيط، ج١، ص ٥٩١ (شور).
 ٧. في وبخ١: - وله.

۸. في وطء: + ووكذاه. ٩. في وجت: وبكذاه.

١٠. في وجن، - والأعرابي، ١٠. في وبح، وزدت،

المرآة: «قوله: فاستهدني، أي اقبل هديتي».

١٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: و المرآة والوسائل: «ولها». وفي الوافي:
 «الولهاء: التي فارقت ولدها». وقال في المرآة: «قوله على: ولا تجعلها، أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها».
 وراجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٢٧؛ المغرب، ص ٤٩٤ (وله).

١٦. الوافي، ج ١٧، ص ٤٢٦، ح ١٧٥٧٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٥، ح ٢٢٥٤٢.

٣١٨/٥ تو يَدَةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَكَرِيًا ٣١٨/٥ الْخَزَّارِ ، عَنْ يَحْتِي الْحَذَّاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ؛ رَبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ بِحَضْرَةِ أَبِي، فَأَرَىٰ مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ.

فَقَالَ: ‹تَنَكَّبُهُ ۗ، وَلَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَّ ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبُ ۗ": وَكَتَبَ ۖ فَلَانُ بُنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ ، وَأَشْهَدَ الله عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً ؛ فَإِنَّهُ يَقْضَىٰ فِي حَيَاتِهِ ، أَوْ بَعْدَ \* وَفَاتِهِ ۗ ، . ٢

٧٤١٥ / ٥٧ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ﴿ ، عَنْ عَلِي بْنِ بِلالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسًامٍ الْجَمَّالِ ﴿ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ الصَّيْرَفِيّ ، فَجَاءَ ' ﴿ رَجُلٌ يَطْلُبُ ' ﴿ عِلَّةً ' لِيكَارٍ ، وَخَنَمَ الْكِيسَ ، فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ ، وَكَانَ قَدْ اللَّهُ الْحَانُوتِ ' ﴿ ، وَخَنَمَ الْكِيسَ ، فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ ، فَعَلْتُ لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ بِدِينَارٍ ، فَعَلْتُ لَـ هُ : وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ ، رُبَّمَا حَمَلْتُ ` لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ بِدِينَارٍ ، فَعَلْتُ لَـ هُ : وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ ، رُبَّمَا حَمَلْتُ ` لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ إِلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ الْمَالِقِينَةِ إِلَيْ الْمَالِقِينَةِ لَلْهَ مِنْ السَّفِينَةِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ الْمَالُونَ وَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُعَلَّالُهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْمَا الْمَالُونِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ لَلْهُ مِنْ السَّفِينَةِ إِلَيْهِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ السَّفِينَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللسَّفِينَةِ إِلَيْهِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا إِلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا إِلَيْ الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمِنْ اللْمُنْ اللْمَلْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَا الْمُثَامِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُع

١. في دبح، بس، والوسائل: دالخزاز.

٢. التنكب عن الشيء: هو الميل والعدول عنه، يقال: تنكبه، أي تجبّه وتبعّد عنه. راجع: الصحاح، ج ١،
 ص ٢٢٨ (نكب).

٥. في لابخ ، بف) : لاوبعد).

٤. في (جن): - (ركتب). ٦. في (بس): (مماته).

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٧٨، ح ١٨٢٨٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤١، ح ٢٢٩٤٤.

السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

٩. في وبخ، بف، وحاشية وجن، والحسن بن عليّ بن بسّام الجمّال». وتقدّم مضمون الخبر في ح ٩٣٨٩، عن الحسين الجمّال، والظاهر وقوع التحريف في أحد العنوانين.

١٠. في (جن): (فجاءه). ١١ في (ط): (فطلب). وفي (بف): (وطلب).

١٢. في الوافي: والغِلّة -بالكسر -: الغشّ، أراد بها الدرهم المغشوش، أي غير الخالص. وراجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٨٣ (غلل).

١٤. في وط، بخ، بف: وغلق.

١٥. والحانوت، دكَّان البائع. راجع: المصباح المنير، ص ١٥٨ (حون).

١٦. في العرأة: وقوله: ربِّما حملت، أي إنِّك واسع الحال غير محتاج، وربِّما أنا لك من السفن التي يأتي بها مه

أَلْفَ الَّفِ دِرْهَمِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: تَرَىٰ كَانَ لِي لَ هٰذَا "؟! لَٰكِنِّي سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ، حُرِمَ كَثِيرَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ الْ: «يَا إِسْحَاقُ، لَا تَسْتَقِلَّ قَلِيلَ السَّقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ، فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ، وُهُ الْتَفْتَ إِلَيَّ، فَقَالَ الرَّزْقِ، فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ، وَهُ

٥٨/٩٤١٦ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ "، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ "بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعِنْقَرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا يُبَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَى الْعَظْمِ^، .^

٩٤١٧ / ٥٩ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ رَجُلِ:

 <sup>◄</sup> التجار لك ألف ألف درهم، ومع هذا لك هذا الحرص تفتح الكيس لفضل دينار».

١. في دبح، بخ، بف، : دبألف، وفي دط، : - دألف، .

٢. في «ط، بح، بخ، جد» والوافي والوسائل: «بي».

٣. في الوافي: وترى: تظنّ . كان بي هذا، أي الاهتمام بالشيء القليل لدناءة نـفسي، لا، ليس هـذا هكـذا». وفـي المرأة: وفقال:ترى كان لي هذا، أي تظنّ أنّه كان بي الحرص، لا، ليس كذلك، ولكنّي أتبع مولاي».

٤. في ديف: +دلاء.

الكافي، نفس هذا الباب، ح ٩٣٨٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٢٧، ح ٩٩٣، بسندهما عن الحسين الجمّال، عن إسسحاق بسن عمّار، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ١١٠، ح ١٦٩٥٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥٩، ح ٢٢٩٩٥.

٦. في التهذيب: ﴿جميل بن زيادٌ، وهو سهو واضح. وقد ورد في بعض نسخه: ﴿حميد بن زيادٌ على الصواب.

٧. في دط، بخ، بس، بف، والتهذيب: دعبد الله، وهو سهو. وعبيد الله بن أحمد، هو عبيد الله بن أحمد بن
 نهيك، روى حميد بن زياد عنه عن ابن أبي عمير بعض كتبه. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٣٦، الرقم ٨٨٧.
 ولاحظ أيضاً، ص ٣٣٠، الرقم ٦١٢.

٨. في المرآة: وأي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس بمشقة شديدة تذيب لحمهم، أو قد يكون قليلاً بحيث لا يفي إلا بقوتهم الاضطراري.

٩٠. التهذيب، ج٧، ص ٢٢٥، ح ٩٨٤، معلَقاً عن الكليني - الواضي، ج ١٧، ص ١١١، ح ١٦٩٦٠ الوسائل، ج ١٧،
 ص ٦٧، ح ٢٢٠٠٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ مِصْرَ ، فَقَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اطْلُبُوا بِهَا الرَّزْقُ ﴿ ، وَلَا تَطْلُبُوا ۚ بِهَا الْمَكْتُ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: مِصْرُ الْحُتُوفِ" تَقَيَّضُ ۚ لَهَا قَصِيرَةُ الْأَعْمَارِ». °

٩٤١٨ / ٦٠ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «أَتَتِ الْمَوَالِي ۚ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالُوا: نَشْكُو إِلَيْكَ هُؤُلَاءِ الْعَرَبِ ۚ ۚ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْطِينَا مَعَهُمُ الْعَطَايَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَزَوَّجَ سَلْمَانَ وَبِلَالًا وَصُهَيْباً ^ ، وَأَبُوا عَلَيْنَا هُؤُلَاءِ ، وَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، وَكَلَّمَهُمْ ۚ فَصَاحَ الْأَعَارِيبُ : أَبَيْنَا ذٰلِكَ يَا أَبًا الْحَسَنِ ، أَبَيْنَا ذٰلِكَ ^ ، فَخَرَجَ وَهُ وَ

١. في «بف»: اللرزق».

٢. في وبف، جد، وحاشية وبح، جت، دولا تطيلوا،.

٣. في «ط»: - «الحتوف». و«الحُتُوف»: جمع الحتف، وهو الهلاك والموت. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٣٨ (حتف).

٤. في «بح، جت، والوافي والوسائل: «يـقيّض». وفـي تـفــير القـــتي: «تـفيض». و«تـفيّض لهـا،، أي فُــذّرت وتُستبت لها وجيء بها إليها. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٢٥ (قيض).

الكافي، كتاب المعيشة، باب ركوب البحر للتجارة، ضمن ح ٩١٦٧؛ وتفسير القمي، ج ٢، ص ٢٨٢، ضمن الحديث، بسند آخر عن الرضائة، من قوله: «مصر الحتوف» مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٤٢٧، ح ٢٧٠٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٦٥، ح ٢٣٠٠٥.

٦. «الموالي»: العتقاء، جمع المولى، وهو العتيق، والمرادهنا العجم، قال المطرزي: «الذي هو الأهمة في ما نحن فيه أنّ الموالي بمعنى العتقاء لمّا كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم حتى قالوا: الموالي أكفاء بعضها لبعض، وقال عبد الملك في الحسن البصري: أمولى هو، أم عربي؟ فاستعملوها استعمال الاسمين المتقابلين». راجع: المغرب، ص 94، المصباح المنير، ص 7٧٣ (ولى).

٧. في الوافي: والمراد بهؤلاء العرب والأعاريب: المتأمّرون بغير حتّ،.

٨. في وطه: وبلالاً وسلمان وصهيباً، بدل وسلمان وبلالاً وصهيباً». وفي وبف: وسلمان وصهيباً وبلالاً، بدلها.

٩. في الوافي: دوكلَّمهم،

١٠. في دط، بخ، بف، : + دقال، .

٣١٩/٥ مَغْضَبُ ' يُجَرُّ رِدَاوُهُ وَهُوَ ' يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُوَالِي ، إِنَّ هُوُلَاءِ قَدْ صَيَّرُوكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِيٰ ، يَتَزَوَّجُونَ ْ إِلَيْكُمْ ، وَلَا يُزَوِّجُونَكُمْ ، وَلَا يَعْطُونَكُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ ، فَاتَّجِرُوا إِللَّهِ عَلَى مَا يَأْخُذُونَ ، فَاتَّجِرُوا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ السَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَقُولُ لا الرَّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةُ أُجْزَاءٍ ، فِي النِّجَارَةِ ، وَوَاحِدَةً لْ فِي غَيْرِهَا ، ' الْمُؤْلِقُ فَي النِّجَارَةِ ، وَوَاحِدَةً لْ فِي غَيْرِهَا ، ' الْمُؤْلِقُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الل

تَمْ كِتَابُ الْمَعِيشَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ.''

١. في دبخ، بف، والوافي: +دوهو،

۲. في دبخ، بف، والوافي: -دهو،

٣. في (بح) وحاشية (جت): (يا معاشر).

٤. في وطه: والنصاري واليهوده.

٥. في ديف: (يبرجون).

أي دط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد، والوافي والوسائل والبحار والفقيه : - دقد.

٧. في (ط) وحاشية (جت) والفقيه: + (إنَّ).

٨. في دبح؛ والفقيه: – دأجزاء؛ .

٩. في وبخ، بس، بف، والوسائل، ح ٢١٨٥٤ والبحار والفقيه: ووواحد،

١. الخصال، ص ٤٤٥، باب العشرة، ح ٤٤، بسند آخر عن أبي جعفر على عن رسول الشظ، وتعام الرواية فيه:
 «البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود». الفقيه، ج ٣، ص ١٩٢٠ - ١٩٢٧، م ٢٧٢٠، م مرسلاً عن أمير المؤمنين على من قوله: «فاتجروا بارك الله لكمه الوافعي، ج ١٧، ص ١٠٣٠ ع ٢١٥٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٧، ح ٢٥٠٥؛ وفيه، ج ١٧، ص ١٢، ح ٢١٨٥٤، من قوله: «فاتجروا بارك الله لكمه؛ البحار، ج ٢٤، ص ١٦٠، ح ٢١، ص ٢٠.

١١. في أكثر النسخ بدل وتم كتاب المعيشة من كتاب الكافي ... الى هنا عبارات مختلفة .



# [14]

# كِتَابُ النِّكَاحِ

#### ١ \_ بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

٩٤١٩ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ' ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـي عُــمَيْرٍ ، عَــنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَخْلَقِ الْأَنْبِيَاءِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ـ حُبُّ النِّسَاءِ». "

٧ / ٩٤٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَا أَظُنُّ ۚ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي الْإِيمَانِ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً للنِّسَاء ْ ﴾ . `

١. في (ن، بح، بخ): + (وبه نستعين). وفي (جت): + (وبه نستعين ثقتي).

۲ . في «بخ ، بف» : – «بن هاشم» .

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٣، ح ١٦١٠، معلّقاً عن الكليني، الوافي، ج ٢١، ص ٢٧، ح ٢٧٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠،
 ع. في حاشية (جت): + وأنّه.

٥. في وبخ ، بف، والوافي: «للنساء حبّاً».

الغفيه، ج ٣، ص ٣٨٤، ح 8٣١، بسنده عن عمر بن يزيد. وفيه، ح ٤٣٥، بسند آخر. الجمعفريات، ص ٨٩.
بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه على عن النبئ على وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوالهي، ج ٢١.
ص ٢٧. ح ٣٧١، ١٤ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢١. ٢٤٩٢.

. ٣/٩٤٢١. مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُعَمِّرِ بَنِ خَلَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا اللهِ يَقُولُ: وثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْعِطْرُ، وَأَخْذُ الشَّعْرِ، وَكَفْرَةُ الطَّرُوقَةِ ٢٠.٣

٩٤٢٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

عَبْدِ الْحَمِيدِ:

عَنْ سُكَيْنِ النَّخَعِيِّ، وَكَانَ تَعَبَّدَ ۚ وَتَرَكَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالطَّعَامَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ مِنَ النِّسَاءِ؛ وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالْعَسَلَ،. °

١. في دبح، بف، جت، والوافي والمرآة: «وإحفاء». وفي دبخ»: «وإخفاء».

۲. «الطروقة»: الزوجة، وكل امرأة طروقة زوجها، وكل ناقة طروقة فحلها، أي مركوبة له، فعيلة بمعنى
مفعولة؛ من طرق الفحل الناقة، أي قعا عليها و ضربها، أو هي كناية عن كثرة النكاح. راجع: النهاية، ج ٣،
ص ١٢٢؛ لمسان العرب، ج ١٠، ص ٢١٦ (طرق)؛ مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٥٠.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٥٠٤، ع ١٦١١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٦، ح ٤٣١، معلقاً عن معتر بن خلاد، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الدواجن، باب الديك، ح ٢٩٩، ١٣٠؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٧٧، ح ١٥؛ والخصال، ص ٢٩٨، باب الخمسة، ح ٧٠، بسند آخر، مع اختلاف وزيادة. الكافي، كتاب النكاح، باب النوادر، ضمن ح ٢٩٩، باب الخمسة، ح ٧٠، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة. الكافي، كتاب كتاب الزي والتجمّل، باب الطيب، ح ٢٩٨، اب ١ ٢٨٣٠، و تمام الرواية فيه: والعطر من سنن المرسلين؛ الخصال، ص ٢٩، باب الثلاثة، ح ٣٤، وفي الأخيرين بسند آخر عن أبي عبد الشيخ. الفقيد، ج ١، ص ١٦١، ح ١٣١١ مرسلاً عن الصادق على مع اختلاف يسير وزيادة. وفيه، ص ٢٨٤، ح ١٢٩٠، مرسلاً من دون التصريح بساسم مرسلاً عن الصادق على مع اختلاف وزيادة. وفيه، ص ٢٨٤، ح ١٢٩٠، مو اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٨٢، ح ٢٤٧؛ و ج ٢٠، ص ١٥، ح ٢٤٩٠؛ و ص ٢٤، عن ١٠٥، ح ٢٤٩٠؛ و ص ٢٤١، و ٢٠ ٢٠ ص ٢٥٠.

٤. وتعبّد، أي تفرّد بالعبادة. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١١٢٣ (عبد).

٥. المحاسن، ص ٤٦٠، كتاب المآكل، ح ٤٠٤، بسنده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مه

٣٢١/٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، ٣٢١/٥ عَنْ عُمَرَ بْن يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : مَمَا أَظُنُّ رَجُلًا يَزْدَادُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ ۗ خَيْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبَّاً لِلنِّسَاءِ». "

٩٤٢٤ / ٦. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : مَا أُحِبُ عَنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ \*، . `

٩٤٢٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ٧، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : جُعِلٌّ قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَلَذَّتِي فِي النِّسَاءِ ، ^

٩٤٢٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ

حه عن مسكين، عن أبي عبد الله ، و تمام الروايه فيه : «كان رسول الله ﷺ يأكل اللحم، . رجال الكشي، ص ٣٠٠، ضمن ح ٢٩١، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي، كتاب النكاح، بـاب كـراهـية الرهبانيّة وترك الباه، ح ١٠١٥ الوافي، ج ٢١، ص ٢٨، ح ٢٠٧٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٥، ح ٢٤٠٥.

١. هكذا في ون ، بح ، بف ، جد ، جت والوسائل . وفي وبخ والمطبوع والوافي : + وعن أبيه » .
 والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل ح ٢٦٩٥ ، فلاحظ .

في الوافي: «أراد بهذا الأمر التشيّع ومعرفة الإمام».

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٢٧، ح ٢٠٧٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٢، ح ٢٤٩٢٤.

قي دبح ، بف ، جت و الوافي : (مما أحببت ع . وفي دبخ و وحاشية (ن ، بف ، جت » : (مما أصبت » . وفي الومسائل :
 دما أصيب » .

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٢٩، ح ٢٠٧٣؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٧٥٠؛ و ج ٢٠، ص ٢٢، ح ٢٤٩٢٥.

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن محمَّد بن أبي عمير، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

الخصال، ص ١٦٥، باب الثلاثة، ح ٢١٧ و ٢١٨؛ والأمالي للطوسي، ص ٥٢٧، المجلس ١٩، ضمن الحديث الطويل ١، بسند أخر عن رسول الله على، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ٢١، ص ٢٩، ح ٢٧٧٧٧ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧، ح ٢٤٩٢٧.

أَصْحَابِنَا، قَالَ:

سَأَلْنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللَّهُ الْأَشْيَاءِ ۚ أَلَذْ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْءٍ ، فَقَالَ هُوَ ۗ ﴿ ؟ : «أَلَذُ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةً ۚ النِّسَاءِ» . °

٩٤٧٧ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَـلِيُّ ، عَـنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ، وَلَذَّتِي فِي \* الدُّنْيَا النِّسَاءُ ، وَرَيْحَانَتَيَّ ^ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ » . \*

١٠ / ٩٤٢٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ ' ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي
 قتَادَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ' ! مَمَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةٍ " '

۱. في الوسائل: «شيء». ٢. في «بخ»: – «هو».

٣. في ون، بح، جت، جد، - (عليه السلام). وفي وبخ، جت): + (حتُّ).

٤. المباضعة: المجامعة، من البُضع، وهو يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعـلى الفـرج. واجـع: النهاية، ج ١، ص ١٣٣ (بضع).

٥. الوافي، ج ٢١، ص ٢٩، ح ٢٠٧٣٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٣، ح ٢٤٩٢٧.

٣. في دبخ ، بف) : + دالوشَّاء ﴾ . ٧ . في دبخ ، بف) : دمن ٥٠ .

٨. الريحان، كلّ نبات طيّب الربح، ولكن إذا أطلق عند العامّة ينصرف إلى نبات مخصوص. ويطلق على الرحمة والراحة والرزق، قال ابن الأثير: «وبالرزق سمّي الولد ريحاناً». راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٨٨ (ريحان)؛
 المصباح العنير، ص ٢٤٣ (روح).

 <sup>9.</sup> كامل الزيارات، ص ٥١، الباب ١٤، ح ٨، بسند آخر وتمام الرواية فيه: «قرّة عيني النساء وريحانتي الحسن
 والحسين». وراجع: الكافي، كتاب العقيقة، باب فيضل الولد، ح ١٠٤١١ ومصادره والواضي، ج ٢١، ص ٢٩،
 ح ٢٠٧٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٣، ح ٢٤٩٢٨.

١٠. في دبخ ، وأحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي ،

١١. في دبخ، بف، والوافي: دعن أبي عبد الله 数، قال: قال، بدل دقال: قال أبو عبد الله على ١١٠.

١٢. في وبع ، بف، والوافي : دلدة من بدل دمن لذَّة.

النِّسَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ ﴾ ۚ إلىٰ آخِرِ الآتة».

ثُمَّ قَالَ: وَوَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ ۖ أَشْهِىٰ عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ، لَا طَعَام وَلَا شَرَابٍ». "

277/0

#### ٢ \_ بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ

٩٤٢٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيِّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ۚ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ وَنَاقِصَاتِ ۚ الْعَقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبُّ مِنْكُنَّ ۗ ، ٢

٩٤٣٠ / ٢ . أَحْمَدُ، عَنِ الْحَجَّالِ ^، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

١. أل عمران (٣): ١٤.

٢. في (بح): - (من الجنّة).

تفسير العياشي، ج ١، ص ١٦٤، ح ١٠، عن جميل بن دراج الوافي، ج ٢١، ص ٣٠، ح ٢٠٧٤؛ الوسائل،
 خ ٢٠، ص ٣٣، ح ٢٤، ٢٤٩٧٠.

٥. في دبح، والفقيه: «ناقصات، بدون الواو.

٦. أي مع ضعف عقولهنّ يسلبن عقول ذوى العقول. روضة المتكّين، ج ٨، ص ١٠٥.

۷. التهذیب، ج ۷، ص ٤٠٤، ح ۲۱۲۱، معلقاً عن الکلیني. الفقیه، ج ۳، ص ۳۹۰، ح ۴۳۷۱، موسلاً عن رسول الله علی الوانی، ج ۲۱، ص ۳۰، ح ۲۰۷۱؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۲، ح ۲۵، ح ۲۲، م

٨. هكذا في ون والوافي والوسائل والطبعة الحجرية وحاشية وجته. وفي وبح، بخ، بف، جت، جد،
 والمطبوع: وأحمد بن الحجّال».

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ أحمد بن الحجّال غير مذكور في كتب الرجال والأسناد. والمراد من وأحمد، عن الحجّال عن الحجّال، هو أحمد بن أبي عبد الله بن محمّد الحجّال؛ فقد روى عبد الله بن محمّد الحجّال عن غلب بن عثمان عن عقبة بن خالد في كامل الزيارات، ص ٤٩، ح ١٤، ووردت رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن محمّد الحجّال في المحاسن، ج ١، ص ٧١، ح ١٤٣، ص ١٣٨، ص ٢٥، ص ٢٥، ص ١٣٩، ح ٧٧،

أَتَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَخَرَجَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةً، شَغَلَتْنَا ۚ عَـٰكَ هُؤُلَاءِ النِّسَاءُ». '

### ٣\_بَابُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ

٩٤٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ: النّسَاءُ أَرْبَعَ: جَامِعٌ مُجْمِعٌ، وَرَبِيعٌ مُرْبِعٌ، وَكَرْبٌ مَقْمِعٌ ۗ ، وَغُلٌّ قَمِلٌ أَمَ . °

مه و ج ۲، ص ٤٤٦، ح ٣٣٤.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم في الكافي، ح ٢٦٥١؛ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ وهـ و متّحد مع أحمد بن أبي عبد الله، عن الحجّال عن غالب بن محمّد، واستظهرنا أنّ غالب بن محمّد هناك مصحّف من غالب بن عثمان.

هذا، وأنما أحمد بن سليمان الحجّال المذكور في رجال النجاشي، ص ١٠٠ ، الرقم ٢٥١ والفهرست للطوسي، ص ٨٧، الرقم ١١٨، وقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه كتابه، فلم نجد له ذكراً في شيء من الأسناد -إلاّ في الكافي، ح ١١٩٩٣ بعنوان أحمد بن سليمان، وقد روى عنه في ذاك السند أيضاً و أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ـ ويبعد جدًا إرادته من هذا العنوان الذي قامت القرينة على وقوع التحريف فيه .

فتحصّل أنّ المراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله ، فيكون السند معلّقاً على سابقه .

في وبح، بخ، بف، جت، جد، والوافي والوسائل: «شغلنا».
 الوافي، ج ۲١، ص ٣٠، ح ٢٤٩٣٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥، ح ٢٤٩٣٥.

٣. في الوافي: «مقعم». و «مقمع»، أي مذلّ، من القَـمْع بـمعنى الذلّ والقـهر. راجـع: الصـحاح، ج٣، ص ١٣٧٢ (قـم).

3. في وبخ، وحاشية وجت، ومقمل، وقال الصدوق في الفقيه بعد ايراد هذه الرواية: وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقى: جامع مجمع، أي كثيرة الخير مخصبة. وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر. وكرب مقمع، أي سيئة الخلق مع زوجها. وغل قمل: هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئاً؛ وهو مثل للمرب، وقال ابن الأثير: وكانوا يأخذون الأسير فيشذونه بالقِد إبوست بزغاله]، وعليه الشعر، فإذا يبس قمل في عنقه فيجتمع عليه محتتان: الغل والقمل؛ ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها مخلصاً، وراجع: الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٦، ذيل ح ١٤٣٥٠

٧ - ٩٤٣٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبُاح، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُصْعَبِ الزَّبَيْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ: فَأَخَذْتُ بِلِحْيَتِي أُرِيدُ ۚ أَنْ أُضْرِطَ ۚ ' فِيهَا؛ لِكَثْرَةِ خَوْضِنَا لِمَا لَمْ نَقُمْ فِيهِ عَلَىٰ

حه الخصال، ص ٢٤١، باب الأربعة، ذيل ح ٩٢؛ معاني الأخبار، ص ٣١٧، ذيـل ح ١؛ المـقنع، ص ٣٠٣؛ النهاية، ج ٣، ص ٣٨١ (غلل).

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٤، ح ١٦١١، معلّقاً عن الكليني. وفي الخصال، ص ٢٤١، باب الأربعة، ح ٩٢؛ ومعاني المتجذب، ج ٧، ص ٤٠٤، باب الأربعة، ح ٩٢؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٣١، ح ١١، بسند آخر عن إسائه على عن أبائه على عن أبائه على عن أبائه على عن أبائه عن أمير رسول الله على الأمالي للطوسي، ص ٣٧٠، المجلس ١٣، ح ٤٤، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين على مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٦، ح ٤٣٥٧، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه هيه، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٣٥٠، و ٢٠٨١، ح ٢٠، ص ٣١، ح ٢٤٩٤٩.

١. في الوسائل: «يقول: وقد تذاكرنا» بدل «وجلسنا إليه في مسجد رسول الدي فتذاكرنا».

٣. في (ن): (بالخوض).

٢. في دبخه: دمن،

٥. في (بخ): (وليست).

في الوسائل: «فلا تذاكروهنّ».
 في «ن»: «ودونهما».

۷. في دبخ، بف: دفاجعل،

the second of the second

٨. في حاشية (جت) والوافي: (فاجعل بينك) بدل (فتجعل فيما بينك).

۹. في دبح، جت، دفاردت،

<sup>1</sup>٠. الإضراط: هو أن يجمع شفتيه ويخرج من بينهما صوتاً يشبه الضرطة ، على سبيل الاستخفاف والاسـتهزاء . النهاية ، ج ٣. ص ٨٤ (ضرط) .

شَيْءٍ، وَلِجَمْعِهِ الْكَلَامَ، فَقَالَ لِي: «مَهْ، إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أَجَالِسْكَ». ا

٩٤٣٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ، وَكَانَتْ لِي مُوَافِقَةً، وَقَدْ هَـمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ.

فَقَالَ لِيَ: النَّظُرُ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ"، وَمَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ، وَتُطْلِعُهُ عَلَىٰ دِينِكَ

حه وفي الوافي : فانظر إلى سوء أدب هذا الزبيري، ولا غرو من (في ـخ ل) أمثاله من آل الزبير ؛ فإنّهم ورثوه من جدّهم، وهذا الرجل هو الذي حلّفه يحيى بن عبد الله بن الحسن بالبراءة وتعجيل العقوبة، فمرض ومات بعد ثلاث، فانخسف قبره مرّات كثيرة».

وفي هامشه عن المحقق الشعراني: «أريد، أنّ التي به عن غيظه، ونتف شعوره من شدّة الغيظ فقال 48: إن فعلت بلحيتك ذاك لهم أجالسك، وفي هامش الكافي المطبوع: «انظر إلى هذا الرجل و وقاحته ومبلغ أدبه الديني وعدم مراعاته حرمة مسجد النبيّ على ومهبط الوحي الإلهي وحرمة رسول الله وحرمة ابنه صلوات الله عليهما، وكيف هم بهذه الشناعة التي تعرب عن خبائته الموروثة؟! ولا غرو منه ومن أمثاله الذين تعلّبوا عمرهم في دنيا بني العبّاس، وهذا الرجل هو الذي مرّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن بين يدي الرشيد بعد أن غدر به و آمنه، وقال للرشيد: يا أميرالمؤمنين اقتله؛ فإنّه لا أمان له، فحلّفه يحيى بالبراءة، فحمّ في وقنه، ومات بعد ثلاثة أيّام، فدفن وانخسف قبره مرّات».

- ١. الوافي، ج ٢١، ص ٦٦، ح ٢٠٨٢٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧، ح ٢٤٩٤٠، إلى قوله: وفتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر، ملخصاً.
- ورد الخبر في الغقيه، ج ٣، ص ٣٨٦، ح ٤٣٥٨ عن الحسن بن محبوب عن داود الكرخي. والظاهر أنَّ داود الكرخي محرّف؛ فإنَّه مضافاً إلى عدم ذكره في الرجال والأسناد، ورد الخبر في معاني الأخبار، ص ٣٦١، ح ١؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ١٠٦١، عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي، وإبراهيم الكرخي هو المدكور في الأسناد وكتب الرجال. راجع: رجال البرقي، ص ٣٧؛ رجال الطوسي، ص ١٦٧، الرقم ١٩٣٤ معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٣٦١، الرقم ٣٦٣.
- ٣. في المرآة، ج ٢٠، ص ٩: «قوله ١٤٤ : أين تضع نفسك، لعلَ المراد: اعرف قدرك ومنزلتك واطلب كفوك ؛ فبإنَّ من تزرّج من غير الأكفاء فقد ضيّع قدره وجعل نفسه في منزلة خسيسة، وأنّه لمّا كانت الزوجة تطلع غالباً على أسرار الزوج فكأنّه يودَ عنها نفسه. أو المراد بها الولد؛ فإنّه بمنزلة نفسه. وأمّا قراءة: نفسك بالتحريك فلا يخفى بعده. قوله ١٤٤ إلى الخير، أي إلى دين الحقّ، أو إلى قوم خياره.

وَسِرُكَ \؛ فَإِنْ كُنْتَ لَابَدَّ فَاعِلَا، فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَإِلَىٰ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ:

ألا إِنَّ النِّسَاء خُلِفْنَ شَتَىٰ فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَالْغَرَامُ وَالْغَرَامُ وَمِنْهُنَّ الْغَلِيمَةُ وَالْغَرَامُ وَمِنْهُنَّ الْطَّلَامُ وَمِنْهُنَّ الْطَلَلَامُ وَمِنْ يُغْبَنُ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ وَمَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَهُنَّ ثَلَاثٌ: فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ °، تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَىٰ دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ ۗ وَآخِرَتِهِ ٧، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ؛ وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ ٨، لَا ذَاتُ جَمَالٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَىٰ خَيْرٍ؛ وَامْرَأَةٌ صَخَّابَةً ٩ وَلَاجَةً ١٠ هَمَّازَةً ١١، تَسْتَقِلُ الْكَثِيرَ، وَلَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ». ١٢

١. في الفقيه والمعانى: + قوأمانتك، ٢. في فجد،: «الغريمة».

٣. الغرام: اللازم من العذاب والشرّ الدائم، والبلاء، والحبّ، والعشق، وما لا يستطاع أن يتفضّى منه، وقـال الزجّاج: هو أشدّ العذاب. لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٣٧ (غرم).

٤. في التهذيب: «يعثر».

٥. في التهذيب: «امرأة بكر ولود» بدل «فامرأة ولود ودود».

١٠. في وبف: ولدينه، ٧. في وبخ: وولآخرته،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمعاني وفقه الرضا. وفي المطبوع: دعقيمة.

٩. في الوافي: «الصخّابة: كثيرة الصياح والكلام»؛ من الصّخب، وهو الصياح والجَلَبة \_أي الأصوات \_ وشدّة الصوت واختلاطه، والضجّة، واضطراب الأصوات للخصام. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٥٢١ (صخب).

١٠ في الوافي: «ولاحة، بالحاء المهملة. و«ولاجة، مبالغة من الؤلوج، وهو الدخول، قال الطريحي: «أي كثيرة
الدخول والخروج»، وقال العكرمة المجلسي: «قوله على: ولاجة، أي كثيرة الدخولة في الأمور التي لا ينبغي لها
الدخول فيها، أو كناية عن كثرة الخروج من البيت، راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٤٧؛ مجمع البحرين، ج ٢،
ص ٣٣٥ (ولج)؛ مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٠.

١١. وهمازة، أي عيّابة؛ من الهَمْز بمعنى الغيبة والوقيعة في الناس، وذكر عيوبهم. راجع: لسان العوب، ج ٥، ص ٤٢٦ (همة).

١٢. معاني الأخبار، ص ٣١٧، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج٣،

٥/٩٤٣٤ مَحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ ١، عَنْ صُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ ١، عَنْ عَمَّهِ عَاصِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ النِّسَاءُ أَرْبَعُ : جَامِعٌ مُجْمِعٌ ، وَرَبِيعٌ مُرْبِعٌ ، وَخَرْقَاءُ ٢ مُقْمِعٌ ، وَغُلُّ قَمِلٌ » . ٣

### ٤ \_بَابُ خَيْرِ النِّسَاءِ

٩٤٣٥ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ۗ ۚ فَقَالَ : ﴿إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ ، الْوَدُودُ ۚ ، الْعَفِيفَةُ ۚ ، الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا ، الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا ، الْمُتَبَرِّجَةُ ۚ مَعَ زَوْجِهَا ،

حه ص ٢٣٦، ح ٤٣٥، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي؛ التهذيب، ج ٧، ص ٤٠١، ح ٢٠١، بسنده عن الحسن بن محبوب. فقه الرضائلة، ص ٣٣٤، من قوله: «ألا إنّ النساء خلقهنّ شتّى، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٧، ح ٢٧٠٧؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧، ح ٢٧.

١. هكذا في قبف، بن والوافي والوسائل. وفي ون، بع، بغ، بغ، جت، جدا والمطبوع: وسليمان بن سماعة عن الحذاء و. وسليمان بن سماعة هذا، هو سليمان بن سماعة الضبّي الكوزي الحذّاء روى كتاب عمّه عاصم الكوزى. راجع: رجال النجاشي، ص ١٨٤، الرقم ٤٨٧؛ وص ٣٠١، الرقم ٨٢٠.

٢. الخرقاء: من الخُرق، وهو الجهل والحمق، وضد الرفق، ومن خرق بالشيء: جهله ولم يحسن عمله. راجع:
 لسان العوب، ج ١٠، ص ٧٥ و ٧٦ (خرق).

٣. الجعفويات، ص ٩٢، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الذ 編، مع اختلاف يسير.
 التهذيب، ج٧، ص ٤٠٤، ح ١٦١٤، مسرسالاً مسن دون الإسسناد إلى المعصوم عدالوافي، ج ٢١، ص ٦٥، ص ٢٠٠٠
 ح ٢٠٨٠؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣١، ح ٢٤٥١.

٤. في الفقيه: + «الستيرة». ٥. في التهذيب: «الستيرة».

دالتبرّج: إظهار المرأة زينتها و محاسنها. راجع: المصباح المنير، ص ٤٢ (برج).

الْحَصَانُ ' عَلَىٰ غَيْرِهِ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلُهُ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا، وَلَمْ تَبَذَّلْ ' كَتَبَذُّل الرَّجُلِ، . "

٧٤٣٦ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ۖ ؛ ، حَيْرٌ ۗ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَثْ ۗ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ ۖ لَبِسَتْ مَعَهُ ^ دِرْعَ الْحَيَاءِ . ^

٣/٩٤٣٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

١٠ والحصان، بالفتح -: المرأة العفيفة، أو المنزؤجة. والمراد هنا الأؤل. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٦٤ (حصن)؛ مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٠.

٧. في «بخ، بف»: «ولا تبذّل». وفي المرآة: «قوله الله ؛ ولم تبذّل، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون، كما ذكر، الجوهري، والمعنى عدم التشبّث بالرجل و ترك الحياء رأساً، وطلب الوطئ، كما هو شأن الرجل. ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن، أي لا تترك الزينة، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبًا لهم. وفي بعض نسخ الفقيه: ما يبذل الرجل، فيكون من البذل على بناء المجرّد، فيؤول إلى المعنى الأوّل. ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر، ولكنّه بعيد جداً. وقال في النهاية: التبذل: ترك التزيّن والتهيّز بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع». وراجع: الصحاح، ج٤، ص ٢١٣١ (بذل).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٠، صدر ح ١٥٩٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٩، ح ٤٣٦٧، معلقاً عن الحين عليّ بن رئاب، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢١، ص ٥٥، ح ٢٥٠٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٠، ح ٢٤٩٤٢.
 ٤. في وبخ، بف، والوافي: + وإنّ ع.

٥. في (ان، بح، بن، جت، جد): (دخلت).

٨. في دبن، دله.

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٣٩٩، ح ١٥٩٥، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٥٩، ح ٢٠٨٠٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٩، ح ٢٤٩٣.

عُنْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلاءِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرٌ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ ١٠. ٢

٩٤٣٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجُهاً ، وَأَقَلَّهُنَّ مَهْراً » . ٢

٩٤٣٩ . ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ٣٢٥/٥ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيُّ: ٣٢٥/٥

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ، قِيلَ ': يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا الْخَمْسُ ؟ قَالَ ': الْهَيْنَةُ اللَّيْنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ '، الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ ' بِغُمْضِ ^ حَتّىٰ يَرْضَىٰ ، وَإِذَا \* غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي

١. «الغلمة» ـ بكسر اللام ـ: من غلبت عليه شهوة النكاح؛ من القُـلْمة، وهو هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٨٧ (غلم).

٢. الجعفريات، ص ٩٢، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 經 عن رسول الد 繼، مع زيبادة فـي آخـر.٠٠
الوافي، ج ٢١، ص ٥٩، ح ٢٥، ١٩٠٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٠، ح ٢٤٩٤٧.

٣. التهذيب، ج٧، ص ٤٠٤، ع ١٦١٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٣٥٥، ح ٤٣٥٦، معلقاً عن إسساعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علي عن رسول الله علي الجعفريّات، ص ٩٢، بسند آخر عن جعفر بن مسحمّد، عن آبائه علي عن رسول الله الوافعي، ج ٢١، ص ٩٢، ح ٢٠٨١٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣١، ح ٢٤٩٤٨؛ و ص ٢١٢، ح ٢٥١٧٠.

ه في «بخ، بف»: «فقال».

٦. «المؤاتية»: المطيعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة . آتيته على ذلك الأمر مواتاة : إذا وافقته وطاوعته . راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ (أتا) .

٧. في حاشية (جت): (لم تكحل).

٨. الغُّمْضُ والغَماض والخِماض والتغامض والتغميض والإغماض، كلّها بـمعنى النوم، والاكتحال بالغمض
 كناية عن النوم. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ١٩٩ (غمض).

٩. في الوافي: «فإذا».

# غَيْبَتِهِ ( ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ لَا يَخِيبُ». ``

٩٤٤٠ / ٦. وَعَنْهُ ٣، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ ، الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ ، الَّتِي إِذَا ° أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ كَ يَخِيبُ وَلاَ يَخِيبُ وَلاَ يَخِيبُ وَلاَ يَخِيبُ وَلاَ يَخِيبُ وَلاَ يَخْدَمُ . \

٧ / ٩٤٤١ / ٧ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاح، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللَّهِ الطَّيْبَةُ الطَّعَامِ ، الطّّيّبَةُ اللّهِ اللّٰهِ ، اللَّبِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لاَ يَخِيبُ ﴾ . ﴿ عَامِلُ اللهِ اللّٰهِ لاَ يَخِيبُ ﴾ . ﴿ عَامِلٌ اللهِ ، وَعَامِلُ اللهِ لاَ يَخِيبُ ﴾ . ﴿

۱. في دبف: دعيبته.

٢. الأمالي للطوسي، ص ٣٠٠، المجلس ١٣، ح ٣٤، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه هذا عن رسول الشهلة ، مح اختلاف يسير . الفقيه، ج ٢، ص ٣٨٩، ح ٤٣٦٦، بسند آخر عن أبي عبد الشهلة، وتسما الرواية فيه : وخير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني» . وراجع : الكافي، كتاب النكاح، باب من وقق له الزوجة الصالحة، ح ٩٤٤٨ ـ ٩٤٥٣ ـ ١٩٥٩، الوافي، ج ٢١، ص ٢٠ ، ح ٢٠٨٠٦ الوسائل ، ج ٢٠، ص ٢٠ ، ع ٢٤٩٤٤.

٣. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد البرقي المذكور في السند السابق.

ق. في «بخ»: «الطبخ». في الفقيه: «الطعام». وفي الوافي: «الطيّبة الطعام، الطيّبة الريح».

في «ن، بخ، بف، جد» والوافي والفقيه: «إن».

أ. في ان ، بخ ، بف ، بن ، جد، والوسائل والفقيه : الوان» .

٧٠. الغسقيه، ج ٣، ص ٣٨٨، ح ٤٣٦٥، مسرسالاً من دون التسمريح باسم المعصوم و ١٤٠ الوافي، ج ٢١، ص ١٦،
 ح ٢٠٨٠٤ الوسائل، ج ٢٠ ص ٣٠، ح ٢٤٩٤٦.

٨. في (بف): - دوإن أمسكت أمسكت بمعروف،

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ع ١٦٠٥، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمر و بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه على عن رسول الله على مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٠ عمر ح٨٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٠، ذيل ح ٢٤٩٤٦.

### ٥ ـ بَابُ شِرَادِ النِّسَاءِ

٩٤٤٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيِيْ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْسِ مَخْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْسِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

وقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ أَخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ نِسَائِكُمْ؟ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا، الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا، الْعَقِيمُ الْحَقِيمُ الْحَقَيمُ الْحَقَودُ\، الَّتِي لَا تَوْرَعُ مِنْ قَبِيحٍ، الْمُتَبَرِّجُهُ \ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا\، الْحَصَانُ وَهَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ الْحَصَانُ وَهَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ كَذْراً، وَلا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباًه. ^
كما تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ ٥ عَنْ ١ رُكُوبِهَا، لَا تَشْبَلُ ٧ مِنْهُ عُذْراً، وَلا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباًه. ^

٣٢٦/٥ . ٢/٩٤٤٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ
 مِلْحَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

١. والحقودة: الكثيرة الجفّد، وهو إمساك العداوة في القلب والتربّص لفرصتها. راجع: لمسان العرب، ج ٣، ص ١٥٤ (حقد).

٢. والتبرَّج: إظهار المرأة زينتها و محاسنها للأجانب. راجع: المصباح المنير، ص ٤٢ (برج).

نی «بف»: «زوجها».

٤. «الحصان» ـ بالفتح ـ: المرأة العفيفة، أو المنزوجة، والمراد هنا الأول. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٦٤ (حصن).

٥. الصّغب: نقيض الذلول من الدواب، والأنثى: صعبة، وجمعه: صِعاب. توتيب كتاب العين، ج ٢، ص ٩٨٧ (صعب).

٦. في (بن): (عند).

٧. في (بخ، بف): (ولا تقبل).

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٠، ضمن ح ١٥٩٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩١، ح ٢٧٦٠، مرسلاً عن رسول الله ﷺ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٥٧، ح ٢٠٨٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٣، ح ٧٤٥٧٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ أَهَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شِرَارُ نِسَائِكُمُ الْمَعْقَرَةُ ۗ الدَّنِسَةُ ۗ ، اللَّبِصَةُ ، النَّلِيلَةُ فِي قَوْمِهَا ، الْعَزِيزَةُ فِي نَفْسِهَا ، الْحَصَانُ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، الْهَلُوكُ وَ عَلَىٰ غَلَىٰ عَلَىٰ خَوْمِهَا ، الْهَلُوكُ وَ عَلَىٰ غَيْرِهِهِ . \* عَلَىٰ غَيْرِهِه . \*

٩٤٤٤ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: •كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ۚ ﷺ: أَعُوذُ بِكَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ مَشِيبِي ﴾ . ٧

١. هكذا في وجده. وفي ون، بح، بخ، بغ، بغ، جت، والمطبوع والوافي والوسائل والمطبوع: - وعن أبي عبد الدى الدى المجاها.

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنّ عبد الله بن سنان كان من أصحاب أبي عبد الله ؛ و تكرّرت روايته عنه 器 عن رسول الله 離 منها ما ورد في الكافي، ح ١٧٨٨؛ فقد روى عبد الله ఖ منها ما ورد في الكافي، ح ١٧٨٨؛ فقد روى عبد الله 離 في خطبته : ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة ...، ومنها ما ورد في الكافي، ح ٢٨٠٣؛ فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ، قال : قال رسول الله 離 : ألا أنبتكم بشراركم؛ الخبر .

فلا يبعد أن يكون هذان الخبران وما نحن فيه قطعات من خبر واحد.

٢. في (ن) وحاشية (جت» والوسائل: «المقفرة». وفي (جد» والوافي: «العقرة». وفي (بيح»: «المفقرة». وفي العرآة: «القفرة». و«المعقرة»: التي لا تلد؛ من العقر والعقر بمعنى العقم، وهو استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل. راجع: لسان العرب، ج٤، ص ٥٩١ (عقر).

وفي الوافي: «العقرة: التي لا تلد، وفي بعض النسخ: القفرة، بالقاف، ثمّ الفاء، أي قليلة اللحم، وفي بعضها: المقفرة، أي الخالة من الطعام، وكأنها من المصحّفات».

٣. في دبح): دالمدنسة).

والهلوك، من النساء: الفاجرة الشبقة المتساقطة على الرجال، سئيت بذلك لأنّها تتهالك، أي تتمايل و تستني عند جماعها، ولا يوصف الرجل الزاني بذلك فلايقال: رجل هلوك. وقال بعضهم: الهملوك: الحسسنة التبعّل لزوجها. لسان العرب، ج ١٠، ص ٥٠٥ (هلك).

٥. الوافي، ج ٢١، ص ٦١، ح ٢٠٨١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٤، ح ٢٤٩٥٩.

٦. في دبخ، بف، والوافي: «النبيّ».

الجعفريات، ص ٢١٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه 總 عن رسول الف 總. الفقيه، ج ١، ص ٣٣٥، ضمن ح ٩٨١، بسند آخر عن النبئ 雅. وفيه، ص ٥٥٨، ضمن ح ٤٩١٧، مرسلاً عن النبئ 雅، وفي كلّها مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢١، ص ٢٦، ح ٢٨،٦١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٤، ح ٢٤٩٦٠.

## ٦ - بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

٩٤٤٥ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ إَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ ا قُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ مَا عَلَىٰ وَلَدٍ، وَخَيْرُهُنَّ لِزَوْجِهِ . "

٧ ٩٤٤٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِيُّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ زِيَادٍ الْفَنْدِيُّ ، عَنْ أَبِي وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ : «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ خَيْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ ۗ قُرَيْشٍ ، أَلطَفَهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَرْحَمُهُنَّ بِأُوْلَادِهِنَّ ، الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا ، الْحَصَانُ ^ لِغَيْرِو ۗ .

 ١. في وبح، بخ، بف، وحاشية وجت»: والرجال، وفي الجعفريّات: والإبل، و والرحال»: جمع الرّحل، وهو للبعير كالسرج للدابّة، ومركب البعير، والجلس، وهو ما يوضع على ظهر الدابّة تحت السرج. راجع: المغرب، ص ١٨٦؛ المصباح المنير، ص ٢٢٧ (رحل).

٢. في الوسائل: وأحناهنّ، قال ابن الأثير: «الحانية: التي تقيم على ولدها ولا تتزوّج شفقة و عطفاً. والحديث في نساء قريش: أحناه على ولد، وأرعاه على زوج. إنّما وحد الضمير و أمثاله ذهاباً إلى المعنى، تقديره: أحنى من وجد أو خلق، أو من هناك. ومثله قوله: أحسن الناس وجهاً، و أحسنه خلقاً، يريد أحسنهم خلقاً، وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام، النهاية، ج ١، ص ٥٥٤ (حنا). وفي الوافي: «أحناه، من الحنان -كسحاب بمعنى الرحمة ورقة القلب، قلبت إحدى النونين ياه، كما في حجيت».

٣. الجعفريّات، ص ٩٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أَبائه ﷺ عن رسول اللهﷺ. عيون الأخبار، ج٢، ص ٢٦، ح ٢٣، بسند أخر عن الرضا، عن آبائه ﷺ عن النبيّﷺ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٦٩، ح ٢٠٨٤٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٦، ح ٢٤٩٦٥.

٤. في «بف»: «أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي».

٥. في التهذيب: - «قال رسول الله ﷺ».

٦. في التهذيب: - ونساء».

٧ . والمُجُونَ»: أن لايبالي الإنسان بما صنع، والماجن: من لايبالي قولاً و فعلاً، كأنَّه صلب الوجه. راجع: لمسان العرب، ج١٦، ص ١٩٤؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ١٦٢٠ (مجن).

٨. «الحَصان»: المرأة العفيفة. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٦٤ (حصن).

٩. في الوسائل: «على غير ٥٠.

TTV / 0

قُلْنَا: وَمَا الْمُجُونُ؟

قَالَ: ﴿الَّتِي لَا تَمَنَّعُ ٢٠، «أَ

٣/٩٤٤٧. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَلَى: وَخَطَبَ النَّبِيُ ۚ اللَّهِ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي مُصَابَةً، فِي حَجْرِي ۗ أَيْتَامٌ، وَلاَ يَصْلُحُ لَكَ ۖ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا رَكِبَ الْابِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ ° عَلَىٰ وَلَدٍ، وَلَا أَرْعَىٰ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدَيْهِ ٢٠. ٢

#### ٧ \_ بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

٩٤٤٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ كَلِّكَ : مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مَسْلِمْ فَائِدَةً

١. في التهذيب: ولا تمتنع،

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٤، ح ١٦١٦، معلقاً عن الكليني، الوافي، ج ٢١، ص ٧٠، ح ٢٠٨٢٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٧، ح ٢٤٩٦٧.

٣. في «حجري»، أي في كنفي و حمايتي، من حِجْر الثوب، و هو طرفه المقدّم؛ لأنّ الإنسان بريّ ولده في
 حجره؛ أو من حجر الإنسان، وهو حِضْنه، و هو ما دون إبطه إلى الكشع. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٤٢:
 المعباح المنير، ص ٢٢٢ (حجر).

٤. في (ن، بخ، بف): (ولا يصلحك).

٥. في ون، بح، بخ، بف: وأحنا، وفي وبن، والوافي: وأحني،

٦. في الوافي: «ذات يديه، أي ماله».

٧. الوافي، ج ٢١، ص ٧٠، ح ٢٠٨٢٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٧، ح ٢٤٩٦٦.

في دبح، بخ، والوافي: «رسول الله».

بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسَرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، \

٧/٩٤٤٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيَّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ ۗ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ ، جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً ، وَلِسَاناً ذَاكِراً ، وَجَسَداً عَلَى الْبَلَاءِ صَابِراً ، وَزَوْجَةً مُـوُمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ، أَ

٩٤٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا النِّ اللهِ مَا أَفَادَ عَبْدٌ ۖ فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا رَآهَا سَرَّتُهُ ، وَإِذَا ۖ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ٩٠٠ ^

٩٤٥١ / ٤. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيٍّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

ا. التهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ٢٠٠٤، معلَقاً عن الكليني. قوب الإسناد، ص ٢٠، ح ٦٩، عن عبد الله بن ميمون،
عن جعفر، عن أبيه عنه، من دون الإسناد إلى النبيّ على مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٩، ح ٢٣٨،
مرسلاً عن رسول الله على الموافي، ج ٢١، ص ٧١، ح ٢٧، ٢٤٠٨٢ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠، ح ٢٤٩٧.

نى دبخ ، بف» : «للمرء المسلم» بدل «للمسلم» .

٣. في وبح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل: ووخير الآخرة،.

٤. الوافي، ج ٢١، ص ٧١، ح ٢٠٨٢٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠، ح ٢٤٩٧٧.

٥. في «بخ، بف» والوافي: - «عليّ بن موسى».

٦. في حاشية (جت): + (مؤمن).

٧. في دبخ، بف: دوإن،

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٠٨٢٩ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩، ح ٧٤٩٠٠.

الصَّالِحَةُه. ١

٩٤٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَنَانِ بْن سَدِير، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ ۗ الْمُصْلِحِ ۗ لِلْمَرْهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ ۗ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ، وَإِذَا ۗ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ، وَإِذَا ۗ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، ٧

٩٤٥٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ^، عَنْ مَطَرٍ مَوْلَىٰ مَعْنِ:

عَـنْ أَبِـي عَبْدِ اللّهِ ﴿ مَالَ: «ثَلَاثَةً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةً: ذَارٌ وَاسِعَةً تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَسُوءً \* حَالِهِ مِنَ النَّاسِ؛ وَامْرَأَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛

ا. الجعفريات، ص ٩٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبانه عليه عن رسول الله عليه المع زيادة في آخره.
 الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٧٠٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤١، ح ٢٤٨١.

٢. والقِسْم، بالكسر: الحظّ والنصيب من الخير. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٠ (قسم).

٣. في (بخ ، بف) وحاشية (جت) والوافي: (الصالح).

٤. في الوافي: «امرأة». ٥ في «بخ، بن» والوسائل: «وإن».

٦. في دن، بخ، بف، بن، جد، وحاشية دجت، والوسائل: دوإن،.

٧. الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٠٨٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩، ح ٢٤٩٧.

 ٨. هكذا في وبف، وحاشية وجت، وفي وبخ، وصعد بن جناح، وفي ون، بح، بف، جد، والمطبوع: وشعيب بن جناح.

والمذكور في هذه الطبقة في الأسناد وكتب الرجال، هو سعيد بن جناح والمراد به سعيد بن جناح الأزدي أخو عامر بن جناح. راجع: رجال النجاشي، ص ١٨٢، الرقم ٤٨١؛ و ص ١٩١، الرقم ٥١٢؛ معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ١١٦، الرقم ٥١٢٠.

والخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١٢٩٢٤ ، بسندين آخرين عن سعيد بن جناح عن مطرف مولى معن . وشعيب بن جناح لم نجد له ذكراً في موضع . وأمّا سعد بن جناح وإن ورد في وجال الكنثي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٤٢٩ و ص ٥٣٧ ، الرقم ٢٠٢ ، لكنّه من مشايخ الكشّي و متأخّر عن سعيد بن جناح هذا بطبقات .

٩. في المحاسن، ح ١٨: ﴿ وَتُسْتُرُ ﴾.

274/0

#### وَابْنَةٌ ١ يُخْرِجُهَا ٢ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ ٣٠٠٠

## ٨ ـ بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ

٩٤٥٤ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْن مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَزَوَّجُوا، وَزَوِّجُوا، أَلَا فَمِنْ حَظَّ امْرِيُ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةٍ أَيْمَةٍ ﴿ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أُحَبَّ إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ ﴿ بِالنِّكَاحِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ، يَعْنِي الطَّلَاقَ».

١. في الوافي والكافي، ح ١٢٩٢٤ والمحاسن والخصال: + وأو أخت.

ني الوافي: + «من منزله».

٣. في دجت: دأو تزويجه.

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب سعة المنزل، ح ١٣٩٢٤؛ والمحاسن، ص ١٦٠، كتاب المسرافق، ح ١٠٠ والخصال، ص ١٥٥، باب الثلاثة، ح ٢٠٦، بسند آخر عن سعيد بن جناح، عن مطرف مولى معن. المحاسن، ص ١٦١، كتاب المرافق، ح ٣٣، بسنده عن سعيد بن جناح، عن نصر الكوسج، عن مطرف مولى معن، وتمام الرواية فيه: وللمؤمن راحة في سعة المنزل، راجع: قوب الإسناد، ص ٧٦، ح ٢٤٨٤؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٧، ح ٢٤٨٠؛ والأمالي للطوسي، ح ٢٧، ص ٢٧، ح ٢٠٥٧؛ وج ٢١، ص ٢٧، ح ٢٠٨٢؛ الوسائل، ح ٢٠، ص ٢١، ص ٢٧، ح ٢٤٩٨؟؛ الوسائل، ح ٢٠، ص ٢١، ص ٢٧، ح ٢٠٨٢؛ الوسائل،

٥ . في الوافي : «الإنفاق: التزويج والإخراج، والقيمة: المنتصبة؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته و أخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق.

وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٦: وقوله ﷺ: إنفاق قيمة، لا يبعد أن يكون أصله: نفاق قيمة، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ، كما رواه العامّة، قال في النهاية: ومنه حديث عمر: من حظّ العره نفاق أيّمه، أي من حظّه و سعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته و أخواته، ولا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق، و يقال: نفقت الأيّم تنفُق نفاقاً، إذا كثر خطّابها. راجم: النهاية، ج ٥، ص ٩٩؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٥٨ (نفق).

٦. يقال للمرأة: أيَّمة، إذا لم تنزوّج. لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٠ (أيم).

٧. في دبح، : دبالإسلام، وفي الوسائل، ح ٢٧٨٧٤: - دفي الإسلام، .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا وَكَدَ ا فِي الطَّلَاقِ وَكَرَّرَ لَ فِيهِ الْفَرْقَةَ ﴾ . " الْقَوْلُ " مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ ﴾ . "

#### ٩ \_ بَابُ كَرَاهَةِ ٦ الْغُرْبَةِ ٧

٩٤٥٥ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ^، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : ﴿ رَكُعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ ۚ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا ` ا أَعْزَبُ ' ١٠.

عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَدَّاح، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلْهِ مِثْلَة . ١٢

١. في «بخ، بف، والوافي: «أكَّد،، ٢٠ في «بخ، بف، وفكرر».

٣. في الوسائل، ح ٢٧٨٧٤: «القول منه» بدل «فيه القول».

٤. في «بخ، بف» والوافي: «للفرقة».

الكافي، كتاب الطلاق، باب كراهبة طلاق الزوجة الموافقة، ح ١٠٦٣٨، بسند آخر عن أبي عبد الله على من دون الإسناد إلى النبي على من قوله: «ما من شيء أحب إلى الله إلى قوله: «يعني الطلاق، مع اختلاف يسير.
 الوافي، ج ٢١، ص ٣٤. ح ٢٧٠٥٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٦. ح ٢٤٩٧؛ و ج ٢٢، ص ٧، ح ٢٧٨٧٤.

٦. في (بخ): (كراهية).

 ٧. في «بح، جت»: «العزوبة». ويقال، عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ عُزْبَةٌ وعزوبَةٌ ، إذا لم يكن له أهـل. ورجـل عَـزَبُ و أعزب، و امرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم: لا يقال: رجل أعزب. راجع: المصباح المنير، ص٧٠٤ (عزب).

 ٨. في التهذيب: - «عن ابن القدّاح». وهو سهو واضع؛ فإنّ ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ -من أصحاب أبي الحسن الرضائلة، وتكرّر توسّطه بين أحمد بن محمّد وابن القدّاح في بعض الأسناد. راجع: وجال الطوسي، ص ٣٥٤، الرقم ٥٣٤١؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٣، ص ٢١٧.

٩. في الخصال: + وعند الله. ٩٠ . في وبخ، والتهذيب: ويصلّيهما، .

١١. في التهذيب: والأعزب.

۱۲ النهذيب، ج ٧، ص ٢٣٩، ح ١٠٤٤، معلقاً عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد.
 الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٢٤٣٤، معلقاً عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه على . ثواب

٧ / ٩٤٥٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيُّ ، ٣٢٩/٥ عَن الْحَامُورَانِيُّ ، ٣٢٩/٥ عَن الْحَسَن بْن عَلِيُّ بْن أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ كُلْيْبِ بْن مُعَادِيَّةَ الْأَسَدِيُّ ! :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ ، "

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: ‹فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي النَّصْفِ الْآخَرِ، أو «الْبَاقِي». "

٣/٩٤٥٧. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْن عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْن خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمَّ:

حد الأعمال، ص ٢٢، ح ١، بسند آخر . الخصال، ص ١٦٥، باب الثلاثة، ذيل ح ٢١٨، مرسلاً عن النبي ﷺ؛ المقنعة، ص ٤٩٧، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ﷺ الوالحي، ج ٢١، ص ٣١، ح ٢٠٧٤٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٨، ح ٢٤٩٩٣.

٣. الأمالي للطوسي، ص ٥١٨، المجلس ١٨، ح ٤٤، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن آبائه على من رسول الله على، وبسند آخر عن الرضا، عن آبائه على عن رسول الله على، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٠، ح ٤٤٣٤، تمام الرواية هكذا: «وفي حديث آخر فليتن الله في النصف الباقي، الوافي، ج ٢١، ص ٣٧، ح ٤٧٠٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٧، ح ٢٤٠٩٧.

 ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٩، ح ١٠٤٥ وسنده هكذا: «وعنه والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب في ح ١٠٤٤ وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن خالد، عن الأصمّ (محمّد الأصمّ -خل) ...».

ولازم ذلك إرجاع ضمير وعنه، في ما نحن فيه إلى عليّ بن محمّد بن بندار المعبّر عنه في التهذيب بعليّ بـن محمّد. لكنّه سهو ؛ فإنّ عليّ بن محمّد بن بندار من رواة أحمد بن محمّد بـن خـالد وتكرّرت روايته عـن أحمد بن محمّد بن خالد ـ بعناوينه المختلفة : أحمد بن أبي عبد الله ، و أحمد بن محمّد و ... ـ منها ما تقدّم في الكاني ، ح ٨٤٤٣، ففيه عليّ بن محمّد بن عبد الله ـ وهو ابن بندار ـ عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بـن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رُذَالٌ ' مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ، ٢

٩٤٥٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ ﴿ أَخَاهُ قَالَ ۗ : يَا أَخِي ۗ ، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ۚ لَكَ أَنْ تَزْوَجَ ۗ النِّسَاءَ ۚ بَعْدِي ؟ فَقَالَ ٧ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي ، قَالَ ^ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ۚ لَكَ ذُرِّيَّةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالنَّسْبِيحِ فَافْعَلْ ، . ١٠

٩٤٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ جَدُّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: اقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ ١١ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ » . ١٣

حه عليّ، وفي ح ٨٥٦٦، ففيه عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ، وفي ح ٨٥٩١، فـفيه عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ.

فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً عليه .

١. الرُّزال والرُّزالة : ما انتُّفي جيِّده و بقي ردينه . لسان العرب، ج ١١، ص ٢٨٠ (رذل).

۲. التهذیب، ج ۷، ص ۳۳۹، ح ۱۰٤۵، معلقاً عن الکلیني. الفقیه، ج ۳، ص ۳۸٤، ح ۴۳٤۵، مرسلاً عن رسول الله عليه و وقیه: «أر ذال موتاکم العزّاب»؛ المقتعة، ص ۴۹۷، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم على و وقیه هکذا: «شرار موتاکم العزّاب» الوافی، ج ۲۱، ص ۳۲، ح ۴۷۹۷؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۱۹، ح ۲٤۹۱۵.

٣. في الكافي، ح ٢٧٢٨٢: +وله، ٤. في الوسائل، ح ٢٧٢٨٢: - ويا أخي،

٥. في «بح، بف» والوافي والوسائل، ح ٢٧٢٨٢ والكافي، ح ١٠٤١٤: «أن تتزوّج».

أي الوسائل، ح ٢٧٢٨٢: - «النساء».
 أي الوسائل، ح ٢٧٢٨٢: - «النساء».

٨. في «بخ، بف» والوافي والكافي، ح ٩٤٨٧ و ٩٠٤١٤: «وقال». وفي الوسائل، ح ٢٧٢٨٢: «فقال».

٩. في «ن، جد، والوسائل، ح ٢٧٢٨٢: «أن يكون، .

١٠ الكافي، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، ح ١٠٤١٤. وفي الكافي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العاقر،
 ضمن ح ٩٤٧٨، بسنده عن عبد الله بن سنان، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢١، ص ٣٣، ح ٢٠٧٥، و ج ٣٣،
 ص ١٢٩٢، ح ٢٣٢٤٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٦، ح ٢٠٤٩، و ج ٢١، ص ٣٥، ح ٢٧٨٢.

١١. في (بخ): (يحبّ).

١٢. الخصال، ص ٦١٤، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسنده عن القاسم بن يمحيى، حه

٩٤٦٠ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ \، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: مَجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ أَبِي ۗ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ ؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ أَبِي ۖ ؛ وَمَا ° أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ۚ وَأَنِّي ۗ بِتُ لَيْلَةً وَلَيْسَتُ ^ لِي وَوَجَةً ، ثُمَّ قَالَ: الرَّكُفتَانِ ۚ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ ' مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ ، وَيَصُومُ نَهَارَهُ.

ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ ١١ قَالَ ١٣ لَهُ ١٣: تَزَوَّجُ ١٠ بِهٰذِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبِي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: اتَّخِذُوا الْأَهْلَ؛ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ، ١٠

هه عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. الكافي، كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية و ترك البياه، ح ١٠٢٦، بسند آخر عن أبي عبدالله 器 عن رسول الله ﷺ. تحف العقول، ص ١٠٤، عن أمير المؤمنين 器 عن النبيﷺ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٣٤، ح ٢٧٥٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٧، ح ٢٤٩١١.

۱. في الوسائل والتهذيب، ح ١٠٤٦: - «وغيره».

٢. في التهذيب، ح ٢٦٠١: + «أبي»، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه وهو الصواب.

٣. هكذا في «ن، بف» والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٠٤٦ وقرب الإسناد، ح ٦٧. وفي «بح، بخ، جت، جد، والمطبوع: «إلى أبي عبد الله»، وهو سهو كما يُعلَم من متن الخبر. وفي التهذيب، ح ٢٦٩: «إلى أبي جعفر».

٤. في «بخ، بف، والتهذيب، ح ١٠٤٦: ﴿إِنِّي،

٥. في «بخ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد، ح ٦٧: «ما» بدون الواو.

٦. في «بخ، بف» والوافي: «أنّ الدنيا و ما فيها لي».

٧. في (بخ، بف): (فإنَّي).

٨. في وبخ، بف، والتهذيب، وقرب الإسناد، ح ٦٧: وليست، بدون الواو.

٩. في الوافي: الركعتان». ٩. في البخ»: - الرجل،

١١. في التهذيب، ح ١٠٤٦ وقرب الإسناد، ح ٦٧: – «ثمّ».

١٢. في «بخ، بف، والوافي: «وقال، بدل «ثم قال».

١٣. في «بخ، بف، والوافي والوسائل وقرب الإسناد، ح ٦٧: – «له». وفي «جد»: + «أبي،.

١٤. في (بف): (تتزوّج).

١٥. التهذيب، ج٧، ص ٢٣٩، ح ١٠٤٦، معلقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٢٠، ح ١٧ و ٦٨، بسنده عن حه

٧ / ٩٤٦١ / ٧. وَعَنْهُ ١ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ' : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ .

فَقَالَ: أَ لَيْسَ ۗ لَكَ جَوَارِي ۗ أَوْ قَالَ: «أَمَّهَاتُ أَوْلَادٍ ٣٠ قَالَ: بَلَيٰ، قَالَ: «فَأَنْتَ لَسُتَ ۖ بِأَغْزَبَ ٢٠. ^

فعليه ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٧٤١، ح ١٠٤٨؛ من نقل الخبر عن محمّد بـن يـعقوب ـ وقـد عبّر عـنه بالفسمير ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة سهو ؛ فإنّا لم نجد مع الفـحص الأكيد رواية عليّ بن محمّد بن بندار ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة أو ابن المغيرة في موضع .

حه عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفو، عن أبيه هذه ، الفقيه، ج ٣، ص ١٣٨٤ - ٤٣٤٥، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون، عن جعفو بن محمّد، عن أبيه هذه عن النبيّ علله ، وتمام الرواية فيه: «لركعتان يصلّيهما متزوّج أفسضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره». التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٥٥، ح ١٦١٩، بسند آخر عن أبي الحسن علله . إلى قوله: «يقوم ليله ويصوم نهاره» مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٣، ح ٤٣٤٥، مرسلاً عن رسول الله على وتمام الرواية فيه: «اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم» الوافي، ج ٢١، ص ٣٥٥، ح ٢٥٧٥، الوسائل، ج ٢٠ ص ٩١، ح ٢٥٩١.

الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن [عبد الله] بن المغيرة في الأسناد، منها ما تقدّم في الكافي، ح ١٨٤٧، ففيه عليّ بن محمّد بن بندار عن أجمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. أنظر أيضاً على سبيل المثال: المحاسن، ج ١، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. أنظر أيضاً على سبيل المثال: المحاسن، ج ١٥ مس ١٩٨، ح ٢٠٤، و ص ٢٠٥، و ص ٢٠١، و ص ٢٥٠، و ص ٢٥٠، و ص ٢٥٠، و ص ٢٥٠، و ص ٢٥٠.

٢. في وبخ، بف، وحاشية (جت، والتهذيب: (محمّد بن عبيد الله). وفي الوافي: (محمّد بن عبد الله).

٣. في ابخ»: اليس، من دون همزة الاستفهام.

٤. في التهذيب: (جوار).

٥. في دبح، دالأولاده.

٦. هكذا في دس، بغ، بف، وحاشية دجت، و الوافي و الوسائل. و في دبي، وفليس، بدل دفأنت ليس، و في
سائر النسخ والمطبوع: دليس،
 ٧. في دبخ، بف، والوافي والتهذيب: دبعزب،

۸. التهذيب، ج ۷، ص ۲٤٠، ح ۲۰۸، معلّقاً عن الكليني، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة «الوافي، ج ۲۱، ص ۳۵، ح ۲۰۷۹؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۰، ح ۲۲ه٪.

# • ١ - بَابُ أَنَّ التَّزْوِيجَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

TT - 10

٩٤٦٢ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن حَرِيزٍ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ ﴿ ، فَقَدْ أَسَاءَ بِاللّهِ الظَّنَّ ﴾ . "

٧ / ٩٤٦٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: •جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْ، فَتَزَوَّجَ، فَوُسِّعَ عَلَيْهِ، '

٣/٩٤٦٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ °، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: أَتَىٰ رَسُولَ اللّهِ ﴿ شَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجُ ، فَقَالَ الشَّابُ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ: إِنَّ لِي بِنْتاً وَسِيمَةً ۚ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، قَالَ: وفَوسَّعَ

١. في الوافي: «الفقر». والعيلة: الحاجة والفاقة. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٨٨ (عيل).

٢. في الوافي: «الظنّ بالله».

٣. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٥، ح ٤٣٥٤، مرسلاً عن النبيّع ﷺ الوافعي، ج ٢١، ص ٣٧، ح ٢٠٧٦٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢، ح ٢٤٩٨.

الوافى، ج ٢١، ص ٣٨، ح ٢٠٧٦٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣، ح ٢٤٩٨٧.

٥. هكذاً في (ن، بح، جت، جد، والوسائل والطبعة الحجريّة. وفي (بخ، بف، والمطبوع والوافي: + (عن أبيه)،
 وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٣٦٩٥.

٦. والوسيمة»: حسنة الوجه، أو الثابتة الحسن كأنّها قد وسمت؛ من الوسامة بمعنى الحسن الوضيء الثابت. حه

اللهُ عَلَيْهِ،

قَالَ ': وَفَأْتَى الشَّابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ ٢٠٠٣

٩٤٦٥ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَاهُورَانِيَّ ، عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ ، فَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ؛ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرُوِيهِ ۖ النَّاسُ حَقِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمْرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ ۚ بِالتَّزْوِيجِ حَتِّىٰ أَمْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ ۖ ، هُوَ حَقٌّ ، ثُمَّ قَالَ: «الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ، ٧

. ٩٤٦٦ / ٥ . وَعَنْهُ ^، عَنِ الْجَامُورَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ

يُوسُفَ التَّمِيمِيُّ:

771/0

مه راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٦٣٧ (وسم).

وفي هامش المطبوع: ولعلَ في هذا الكلام تقديماً وتأخيراً، والتقدير هكذا: فقال له: تزوّج، فلحقه رجل من الأنصار فقال له الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الذيخ فقال: إنّ لي بنناً وسيمة إلى آخره.

١. في ون، بح، جت، جد، والوسائل: - وقال، .

٢. في الوافي: «بالباء». وقال الجوهري: «الباه، مثال الجاه: لغة في الباءة، وهي الجماع». وقال الفيّومي: «الباءة،
 بالمذ: النكاح والتزويج، وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه». الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٢٨ (بوو)؛ المصباح المنير، ص ٦٦ (بوأ).

٣. راجع :الكالمي، كتاب الصيام، بـاب النوادر، ح ٢٧٠٠ الوافي، ج ٢١، ص ٣٨، ح ٢٠٧٥؛ الومسائل، ج ٢٠. ص ٤٤، ح ٢٤٩٨.

٤. في دن، بح، جده: ديروونه.

٥. في وبخ ، بف: - وبالتزويج ، ففعل ، ثمَّ أتاه ، فشكا إليه الحاجة ، فأمر ٥٥ .

٦. في دن، بح، جد، والوسائل: - دنعم،

٧. الوالمي، ج ٢١، ص ٣٩، ح ٢٠٧٦١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤، ح ٢٤٩٩٠.

٨. الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : مَنْ تَرَكَ التَّؤوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ، فَقَدْ أُسَاءً ﴿ طَلَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿إِنْ يَكُونُوا فَقْزَاءَ يُغْنِهُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ "ه."

٩٤٦٧ / ٦. وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلىٰ، قَالَ: حَدَّنَنِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَاجَةَ ، فَأَمْرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، قَالَ : فَاشْتَدَّتْ مِي فَاشَدَتْ مِي الْحَاجَةَ ، فَأَمْرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، قَالَ : فَاشْتَدَّتْ مِي فَاشْتَدَّتْ مِي الْحَاجَةَ ، فَقَالَ أَنْ مُنْ أَنَا عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَسَالُهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ : أَنْرَيْتُ ٧ ، وَحَسُنَ ٨ حَالِي ، فَقَالَ الْحَاجَةُ ، فَقَالَ إِنْ مُوَاللّهُ مِنْ أَمْرَ اللّهُ بِهِمَا ، قَالَ اللّهُ عَزْ وَجَلّ : ﴿ وَأَنْكِمُوا الْأَيَامَىٰ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٧/٩٤٦٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ،عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ وَهْبِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَيُسْتَغْفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِخَاحاً حَتَّى

۱. في «ن، بح، بف، جد» والوسائل: «فقد ساء». ٢. النور (٢٤): ٣٢.

٣. الفقيه، ج ٣، ص ٢٨٥، ح ٤٣٥٣، بسند آخر عن أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى آبائه ﷺ والنبيّ 繼، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٣٧، ح ٢٠٧٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢، ح ٢٤، ع ٢٤٩٨٤.

٤. في «بح، بخ، بف»: «عنه» بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.

٥. في «ن» : «فاشتد».
 ٦. في «ن، جد» والوافي والوسائل: «قال».

٧. وأثريت، أي كثر ترائي، وهو المال، أو صرت ذا مال كثير؛ من التراء، وهو كثرة المال. راجع: الصحاح،
 ج١، ص ٢٩٩٢؛ النهاية، ج١، ص ٢١٠ (ثرا).

٨. في «بخ، بف» والوافي: «وحسنت».
 ٩. النور (٢٤): ٣٢.

١٠ . هكذا في دن، بخ، بف، والوافي والقرآن. وفي سائر النسخ والمطبوع: «إن، بدون الواو.

١١. النساء (٤): ١٣٠.

١٢. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩، ح ٢٠٧٦٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤، ح ٢٤٩٩١.

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ۚ قَالَ: «يَتَزَوَّجُوا ۖ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمْ ۗ مِنْ فَضْلِهِ ۗ . °

### ١١ ـ بَابُ مَنْ سَعىٰ فِي التَّزْوِيجِ

٩٤٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَﷺ : أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّىٰ يَجْمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ٣٠ . ٧

٧ / ٩٤٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ بْن مِهْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ^ ، كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . ^

١. النور (٢٤): ٣٣.

نی (بخ، بف) والوافی: (یتزوجون).

٣. في وجت، والوافي: (يغنهم الله). وفي وبح، بخ، بف، جد، والوسائل: + (الله).

٤. في الوافي: «هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلا بتكلّف، ويحتمل سقوط لفظة «لا» من أول الحديث، أو نقول: المراد بالتزويج التمتع، كما يأتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء».

٥. الوافي، ج ٢١، ص ٤٠، ح ٢٠٧٦، الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣، ح ٢٤٩٨٨.

٦. في الجعفريّات: «شملهما».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٥٤٠٥ ح ١٦١٨، معلقاً عن الكليني. الجعفريّات، ص ٢٤٠، بسند آخر عن جعفر بن
 محمد، عن آبائه، عن على على الوافى، ج ٢١، ص ٤١، ح ٢٧١١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥١، ح ٢٤٩٩٣.

٨. في ون، بع، جت، والوسائل: وأعزباً، وفي وبغ، بف، والوافي والتهذيب: وعزباً، يقال: عَزَبَ الرجل
 يَعُرُبُ عُزْبة و عُزوبة، إذا لم يكن له أهل. ورجل عَزَبٌ و أعزب، و امرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم: لايقال: رجل
 أعزب. واجع: المصباح المنير، ص ٤٠٦ (عزب).

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٤، ح ١٦١٧، معلَقاً عن الكليني. الخصال، ص ٢٢٤، باب الأربعة، ح ٥٥، بسنده عن عثمان بن عبسى، وفيه هكذا: «أربعة ينظر الله عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهـ غان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزياًه «الوافي، ج ٢١، ص ٤١، ح ٢٠٧٧٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٥، ح ٢٤٩٩٢.

#### ١٢ ـ بَابُ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ

TTT / 0

١٩٤٧١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ١، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ١ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةً ، فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا تَقَلَّدُهُ ١٠.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ"، لَا لِصَالِحَتِهِنَّ، وَلَا لِطَالِحَتِهِنَّ<sup>اً</sup>؛ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ، فَلَيْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، بَلْ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ وَأَمَّا طَالِحَتُهُنَّ، فَلَيْسَ التَّرَابُ خَطَرَهَا، بَلِ التَّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا،."

٩٤٧٢ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اخْـتَارُوا لِـنُطَفِكُمْ، فَإِنَّ الْـخَالَ أَحَـدُ الضَّجِيعَيْنِ، ٢٠

١. الخبر رواه الصدوق في معاني الأخبار، ص ١٤٤، ح ١، بسنده عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان. والظاهر أنّ دسنان» في سند معاني الأخبار مصحّف من دمسكان» - وقد كثر تصحيف أحد اللفظين بالآخر -؛ فقد أكثر عثمان بن عيسى من الرواية عن [عبد الله] بن مسكان. وأمّا روايته عن عبد الله بن سنان، فلم ترد إلّا في الكافي، ح ٢١٩٨ والمحاسن، ج ٢، ص ٣٤٦، ح ٨، وهذان السندان لا يمكن الاعتماد عليهما في ثبوت رواية عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان؛ فإنّ احتمال وقوع التصحيف فيهما قويّ جداً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٤٢٩-٤٢٥ و ص ٤٤٠-٤٤١.

٣. الخَطَرُ : الشرف والمنزلة وارتفاع القدر . راجع : لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥١ (خطر).

٤. الطالحة: الفاسدة؛ من الطِّلاح، وهو ضدَّ الصلاح. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٨٨ (طلح).

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ١٦٠٤؛ ومعاني الأخبار، ص ١٤٤، ح ١، بسندهما عن عبدالله بن سسنان الوافعي، ج ٢١، ص ٤٣، ح ٢٧٧٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٣، ذيل ح ٢٤٥٦، و ص ٤٧، ح ٢٤٩٩٨.

٦. ضجيعك: الذي يضاجعك في فراشك، أي ينام معك فيه، وضجيع الرجل: الذي يصاحبه. قال العكامة

٩٤٧٣ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ١:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ"، وَانْكِحُوا فِيهِمْ"، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ ، °

٩٤٧٤ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ:

«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيباً ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدُّمَنِ .

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خَضْرَاءُ الدُّمَنِ ٢؟

ه الفيض في الوافي: «أي كما أنّ الأب ضجيع ابنه ومربّيه فقد يكون الخال ضجيعه ومربّيه ، فكما أنّه يكتسب من أخلاق الأب، كذلك يكتسب من أخلاق الخال، وفي حديث آخر: تخيّروا لنطفكم؛ فإنّ الأبناء يشبه الأخوال». وقال العلامة المجلسي: «قوله على أحد الضجيعين، لعلّ المراد بيان مدخليّة الخال في مشابهة الولد في أخلاقه، فكأنّ الخال ضجيع الرجل؛ لمدخليّته في ما تولّد منه عند المضاجعة من الولد، أو المراد بيان قرب أقارب المرأة من الزوج وشدّة ارتباطهم به، فكأنّ الخال ضجيع الإنسان؛ لشدّة قربه واطلاعه على سرائره. والأوّل أظهر، والضجيعان إمّا الزوجان، أو المرأة والخال»، ثمّ نقل ما نقلنا عن الوافي، راجع: ترتيب كاب الدين، ج ٢، ص ٢٣٣ (ضجع)؛ مرأة العقول، ج ٢٠ ص ٢٢.

٧. الجعفريات، ص ٩٠؛ والتهذيب، ج٧، ص ٤٠٤، ح ١٦٠٣، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 經 عن رسول الله 銀 الوافع، ح ١٤٠٩، ح ٢٤، ص ٤٢، ح ٢٤، ٥٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٧، ح ٢٤٩٩٩.

١. الظاهر الضمير المستتر في وقال، راجع إلى أبي عبدالله الله ، فيظهر المراد من وبإسناده.

ويؤيّد ذلك أنّ الحديث الرابع رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٣، ح ١٦٠٨، عـن محمّد بـن يعقوب وقد عتر عنه بالضمير -عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علم.

 ٢. والأكفاءة: الأمثال والنظائر، جمع الكفيء، وهو النظير والمساوي والمثل. راجع: لسان العرب، ج١، ص ١٩٦٩؛ القاموس المحيط، ج١، ص ١١٧ (كفأ).

٣. في الجعفريّات: «منهم».

قي دجت، ولنطفتكم، وفي الجعفريّات: + دوإيّاكم ونكاح الزنج؛ فإنّه خلق مشوّه.

الجعفريات، ص ٩٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه هيم عن النبي ﷺ، مع زيادة في آخره.الوافي،
 ۲۲، ص ٤٤، ح ٢٧، ول ٢٤٠٤، الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٨، ح ٢٠٠٠٠.

٦. في (ن ، بخ ، بف ، جد، وحاشية (جت، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: (النبيّ).

 ٧. قال ابن الأثير: «الدَّمَنَ: جمع وشئة، وهي ما تدمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أي تسليده وتسلصقه في مرابضها فريّما نبت فيها النبات الحسن النضيره.

وقال الجوهري: دفي الحديث: إيّاكم وخضراء الدمن؛ يعني العرأة الحسناء في منبت السوء؛ لأنّ ما ينبت في الدمنة وإنكان ناضراً لا يكون ثامراًه. الصحاح، ج ٢، ص ٦٤٧ (خضر)؛ النهاية، ج ٢، ص ١٣٤ (دمن). قَالَ: الْمَزْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ». '

# ١٣ \_ بَابُ فَصْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِينٍ وَكَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ

١ / ٩٤٧٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمَّهِ يَعْقُو بَ بْنِ سَالِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿: ﴿أَتَىٰ رَجُلَ النَّبِيِّ ۖ كَنِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ لَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَحْ ، وَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَتْ يَدَاكَ ۗ . ` اللَّهِ ﷺ : انْكِحْ ، وَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَتْ يَدَاكَ ۗ . ` اللهِ ﷺ : انْكِحْ ، وَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَتْ يَدَاكَ ۗ . ` اللهِ ﷺ : انْكِحْ ، وَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرَبَتْ يَدَاكَ ۗ . ` اللهِ ﷺ : الْأَيْقِ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِل

٣٣٣/٥ ٢/٩٤٧٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَجْمَدَ بنِ التَّضْرِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

ا. التهذيب، ج٧، ص ٤٠٣، ع ١٩٠٨، معلقاً عن الكليني. معاني الأخيار، ص ٣١٦، ح ١، بسند آخر عن جعفر
بن محمد، عن آبائه هي عن النبي على . وفي الفقيه، ج ٣، ص ٣٩١، ح ٤٣٧٧؛ وفقه الرضائل، ص ٣٣٤؛
والمسقنعة، ص ٥١٢، مسرسلاً عن النبي على . الوافي، ج ٢١، ص ٤٤، ح ٢٧٧٧٧ الرسائل، ج ٢٠، ص ٤٨، ص ٢٥٠١ ح ٢٠٠٠٠.

٣. ويستأمره، أي يشاوره؛ فإنَّ الائتمار والاستثمار والمؤامرة والتآمر، كـلَها بـمعنى المشــاورة. راجـع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٠(أمر).

٥. في «بف»: «تربّت بذاك».

وقال ابن الأثير: ووفيه: عليك بذات الدين تربت يداك. ترب الرجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه: لله درّك. وقيل: أداد به المثل؛ ليرى المأمور بذلك الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة؛ فإنّه قد قال لعائشة: تربت يمينك؛ لأنّه رأى الحاجة خيراً لها. والأوّل الوجه، ويعضده قوله في حديث خزيمة: أنعم صباحاً تربت يداك؛ فإنّ هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به، ألا تراه قال: أنعم صباحاً، ثمّ عقبه بوتربت يداك، وكثيراً ترد للعرب الفاظ ظاهرها الذم، وإنّما يريدون بها المدح، كقولهم: لا أب لك ولا أمّ لك، وهوّتْ أنّه، ولا أرض لك ونحو ذلك، النهاية ، ما ١٨٤ (ترب).

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠١، ح ١٦٠٠، بسنده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن محمّد بن
 مسلم، مع زيادة في آخره الوافي، ج ٢١، ص ٤٥، ح ٢٧٧٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥، ح ٢٠٠٥.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولَ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْزَأَةً يُرِيدُ مَالَهَا، أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْمَالِهِ، \

٩٤٧٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَصْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،

عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞، قَالَ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا ۗ، وُكِلَ إِلَىٰ ذٰلِكَ ۚ ؛ وَإِذَا ۚ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا ، رَزْقَهُ اللّٰهُ الْجَمَالَ وَالْمَالَ ۗ . ۚ

#### ١٤ ـ بَابُ كَرَاهِيَةٍ ٢ تَزْوِيجِ الْعَاقِرِ ٨

٩٤٧٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ^ ، إِنَّ

١. الوافي، ج ٢١، ص ٤٥، ح ٢٠٧٧٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠، ح ٢٥٠٠٦.

٢. في ون، بخ، بف، جت: وأو لمالها».

 <sup>&</sup>quot;. في الفقيه: «لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك». و في الوافي: «وكل إلى ذلك، أي لم يوفقه لنيل حسنها والتمتع من مالها، أو لم يحسنها في نظره ولم يمكنه الانتفاع بمالها».

٤. في وبحه: دوإن.

٥. في الوسائل: والمال والجمال،

آ. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٣، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٣، ح ٤٣٨، معلقاً عن هشام بن المنهؤيب، ج ٧، ص ٤٣٩، ح ٢٩٩٠، بسند آخر عن أبي جعفر ٥٠ ، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ١٠٠٠ مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٤٦، ح ٢٠٠٠٠.

٧. في دبح، بخه: دكراهة».

٨. العاقر: المرأة التي لا تحمل ؛ من العَقْر والعَقْر بمعنى العُقْم، وهو استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل. راجع:
 لسان العرب، ج ٤، ص ٥٩١ (عقر).

في «بخ، بف» والوافي: «يا رسول الله».

لِيَ ابْنَةً ا عَمِّ قَدْ رَضِيتُ جَمَالَهَا وَحُسْنَهَا ۗ وَدِينَهَا، وَلَكِنَّهَا عَاقِرٌ، فَقَالَ: لَا تَزَوَّجُهَا ۗ إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ لَقِيَ أُخَاهُ، فَقَالَ: يَا أُخِي، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ۖ النِّسَاءَ بَعْدِي ؟ فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ۗ لَكَ ذُرِّيَّةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ۗ لَكَ ذُرِّيَّةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافَعْلُه.

قَالَ ۚ: ۥوَجَاءَ ۗ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَى النَّبِيِّ ۖ مِثَّالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ۗ : تَزَقَّجُ سَوْءَاءَ وَلُوداً ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: مَا \* السَّوْءَاءُ ؟ قَالَ: «الْقَبِيحَةُ». ``

٩٤٧٩ / ٢ . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ١٠، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: تَزَوَّجُوا بِكُراً وَلُوداً، وَلَا تَزَوَّجُوا

١. في الوافي: وبنته.

۲. في دبف، والوافي: دو حسبها،

٣. في البحار : ﴿لا تَتْزُوَّجُها﴾.

في «بح، جت، جد» والوسائل والكافي، ح ٩٤٥٨: «أن تزوج».

٥. في دن، بح، بخ، جد، دأن يكون، وفي دبف، جت، بالتاء والياء معاً.

٦ . في «بف» والوافي: «قال: قال».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «فجاء».

في «بخ ، بف» والوافي : «رسول الله» .

٩. في الوافي: - «له».

١٠ . في «بخ، بف» والوافي : دوما».

<sup>11.</sup> الكافي، كتاب النكاح، باب كراهة العزبة، ح ٩٤٥٨؛ و كتاب العقيقة، باب فضل الولد، ح ١٠٤١، بسند آخر عن عبد الله بن سنان، من قوله: وإنّ يوسف بن يعقوب لقيء إلى قوله: وبالتسبيح فافعل، وفيه، نفس الباب، ح ١٠٤١، ابسند آخر عن أبي عبد الله علا عن رسول الله على، وتمام الرواية هكذا: وأكثر وا الولد أكاثر بكم الأمم غذاً ١٠٤١ والوافي، ج ٢١، ص ١٠٤٧، ح ٢٧٠ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣، ح ٢٥٠١ البحاد، ج ٢١، ص ٢٦٦، ح ٣٣٠ الى قوله: وبالتسبيح فافعل».

١٢. السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.

حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً؛ فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ. '

٣/٩٤٨٠. عَلِيَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَبْدِ الْخَالِق، عَمَّنْ حَدَّفَة، قَالَ:

شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قِلَّةَ وُلْدِي ، وَأَنَّهُ لَا وَلَدَ ۗ لِي .

فَقَالَ لِي: ﴿إِذَا أَتَيْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَاءَه .

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا ۗ السَّوْءَاءُ؟

قَالَ: «امْرَأَةً فِيهَا قُبْحٌ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أُولَاداًه. ٤

٩٤٨١ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّقِّيِّ، قَـالَ: ٣٣٤/٥ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيُّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجُهَا ﴿ سَوْءَاءَ ۗ وَلُوداً ، وَلَا تَزَوَّجُهَا حَسْنَاءً ۗ عَاقِراً ؛ فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَ وَمَا عَلِمْتَ ^ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لِآبَائِهِمْ ، يَحْضُنَهُمْ إِبْرَاهِيمَ ، وَتُرَبِّيهِمْ سَارَةٌ فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ ^ وَزَعْفَرَانٍ » . ` \

١. الوافي، ج ٢١، ص ٤٧، ح ٢٠٧٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥، ح ٢٥٠١٨.

٢. في (بخ، بف، جت): (لا يولد).

٣. في «بف»: دما» بدون الواو.

الكافي، كتاب العقيقة، باب الدعاء في طلب الولد، صدر ح ٢٠٤٤، ١، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله الله علله، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢١، ص ٤٧، ح ٢٠٧٨٥ .
 الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤، ح ٢٠٠٢٠.

٦. في ون، بح، : وسوداء، وفي الجعفريّات وتزوّجوا سوداء ودوداً، بدل ولرجل تزوّجها سوداء، .

٧. في (ن، جد) و حاشية (جت): (جميلة حسناه). وفي (بخ، بف) والجعفريّات: (حسناء جميلة).

٨. في «ن» والوسائل: «أما علمت».
 ٩. في الجعفريّات: - «وعنبر».

٠١. الجعفريّات، ص ٩٢، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبـائه ﷺ عـن النبيِّﷺ.الوافـي، ج ٢١، ص ٤٨، ح ٢٠٧٦: الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤، ح ٢٠٠٩.

### ١٥ \_ بَابُ فَضْلِ الْأَبْكَارِ

٩٤٨٢ / ١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلَىٰ آلِ سَامٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْءٍ وَاهاً».

١. في الوافي: فيقال: نشف الثوب العرق والحوض الماء: إذا شربه. ولعلَ نشف الرحم كناية عن قـلّة رطوبة فرجها، أو شدّة قبوله للنطفة». وراجع: النهاية، ج ٥،ص ٥٥ (نشف).

٢. في التهذيب والتوحيد: - ووفي حديث آخر: وأنشفه أرحاماً».

٣. في وبح»: «وأدرأ». ودأدرّ»، أي أكثر ؛ من الدَّرّة، و هو كثرة اللبن و سيلانه. راجع: لسان العوب، ج ٤، ص ٢٧٩ (در ر).

قي «بح»: وأخلاقاً». وفي التهذيب: + دوأحسن شيء أخلاقاً». وقال الجوهري: «الخِلْف ـبالكسر ـ: خَلَمة ضرع الناقة القادمات والأخران». وقال ابن الأثير: «الأخلاف: جمع خِلْف بالكسر، وهـو الضـرع لكـل ذات خفّ وظلف. وقيل: هو مقبض يد الحاجب من الضـرع». الصـحاح، ج ٤، ص ١٣٥٥؛ النهاية، ج ٢، ص ٨٨ (خلف).
 (خلف).

٦. في «بف»: «مختبطاً». والمحبنطئ: المتفضّب، أو المحتلي غضباً، قال ابن الأثير: «المحبنطئ، بالهمز وتركه:
 المتغضّب المستبطئ للشيء. وقيل: هو المحتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء، يقال: احبنطأت، واحبنطيت».
 راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٣١ (حبنط).

٧. في الوسائل: - «الجنّة».

٨. في دبح ، بخ ، بف ، جت ، جده : - وأدخل ٤ . ٩ . في دبف : دلفضل ٤ .

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٤٠٠، ح ١٥٩٨، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب؛ التوحيد، ص ٣٩٥، ح ١٠، بسنده عن

## ١٦ \_ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ ابِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ

١/٩٤٨٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَــنْ أَبِـي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاكِ ۗ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُه . ٤

٣٣٥/٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ ٥/٥ تعف و٣٣٥/٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : ﴿ قَالَ أُمِيرُ الْمَوْمِنِينَ ﴿ " : تَزَوَّجُوا سَمْرًاءَ \* عَيْنَاءَ \*

حه الحسن بن محبوب. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٣٥٣، ح ٤٣٤٤؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٩١، ح ١، بسند آخر، من قوله: وأنّي أباهي بكم الأمم، إلى قوله: وحتّى يدخل أبواي قبلي، مع اختلاف يسير . الجعفريات، ص ٩١، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبانه ١٤٤٠عن رسول الله ﷺ . إلى قوله: ووأفتح شيء أرحاماً، مع اختلاف الوافي، ج ٢١، ص ٤٨، ح ٢٧٠٨٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥، ح ٢٥٠٢١ ر ٢٥٠٢٢.

١. في دنه: دما تستدلّه.

٢. في ون، بح، جت، - ومن،

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٢، ح ١٦٠٢، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر الوافي، ج ٢١، ص ٥٢.
 ح ٢٠٧١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٧، ح ٢٥٠٢٤.

٥. في (بن): - (قال أمير المؤمنين ١٤٤).

٦. وسعراء: ذات منزلة بين البياض والسواد، أو ذات لون يضرب إلى السواد الخفئ؛ من السُغرة، وهي مسنزلة بين البياض والسواد، يكون ذلك في ألوان الشاس والإبـل وما يـقبلها. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٧٦ (سعر).

٧. والعيناء؛ واسعة العين، أو حسنة العينين وواسعتهما، أو هي من عظمت سواد عينها في سعة. والجمع:
 عين، بالكسر. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٣٣؛ المصياح المنير، ص ٤٤١؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٠١
 (عين).

عَجْزَاءً ' مَرْبُوعَةً ' ، فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَاه ."

٣/ ٩٤٨٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ لِيَ الرِّضَا اللهِ: وإِذَا نَكَحْتَ، فَانْكِحْ عَجْزَاءَه. \*

٩٤٨٦ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ:

١ . وعجزاءه: عظيمة العجيزة، وعجيزة المرأة: عَجُزها، وهي ما بين الوركين، وعَجُزُ كلِّ شيء: مؤخّره. راجع:
 المصباح المنير، ص ٣٩٤ (عجز).

٢. دمربوعة، أي لاطويلة ولا قصيرة، بل بينهما. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٢١٤ (ربع).

۳. الفقیه، ج ۳، ص ۱۳۸۷، ح ۲۳۹۶، مرسلاً عن أمیر المؤمنین اله الوافعي، ج ۲۱، ص ٥١، ح ۲۰۷۸۹؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٥٦، ح ۲۰، مر ۲۰۰۲۳.

٤. الوافي، ج ٢١، ص ٥٢، ح ٢٠٧٩٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٧، ح ٢٥٠٢٥.

٥. في الفقيه والتهذيب: «أن يتزوج» بدل «تزويج».

٦. في (بن) والفقيه: + (إليها».
 ٧. في الوسائل والفقيه: (و قال».

٨. في دبف، والتهذيب: «للمبعوث».
 ٩. اللبت \_ بالكسر \_: صفحة العنق . الصحاح، ج ١، ص ٢٦٥ (ليت).

١٠. في «بح، بخ، بف»: «عرقها». والمَرْف: الربح طبيّة كانت أو منتنة، وأكثر استعماله في الطبيّة. كذا في اللغة،
 وفي الفقيه: «العَرْف: الربح الطبيّة؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرْفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد (٤٧): ٦] أي طبيها لهم. وقد قبل: إنّ العرف العود الطبّب الربح». وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٢٣ (عرف).

ا. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب: +وإلى، ١٢. في البحار: ولكعبهاه.

١٣. الذَّرَم في الكعب: أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم. الصحاح، ج ٥، ص ١٩١٨ (درم). هذا وفي الفقيه:
 وقول 器: درم كعبها، أي كثر لحم كعبها، ويقال: امرأة نزماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب.

<sup>1</sup>٤. الكَغْنَب والكَثْعَب: الرَّكَبُ الضَّخْم الممتلي الناتي ... وامرأة كَعْنَب وكنعب: ضَخْمة الركب؛ يعني ٥٠

٧٩٤٨٧ . أَحْمَدُ ١، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَخِيهِ دَاوُ دَبْنِ النَّعْمَانِ ٢ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَوَّازِ ٣:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : ﴿إِنِّي جَرَّبْتُ جَوَارِيَّ بَيْضَاءَ وَأَدْمَاءَ ۖ ، فَكَانَ بَيْنَهُنّ بَوْنَ ۗ ﴾ . "

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «الكعثب بتقديم الذاء المنلئة على الباء الموحّدة: أعلى الفرج حيث يرى منه عند قيام المرأة عريانة، وإنّما يقال له: الكعثب إذا كان ممتلناً ناتناً تكتنز اللحم، يزيد به جمال المرأة وتهيج به شهوة الوقاع، وهو ممدوح في شرع الإسلام؛ لأنّ الشهوة مكثرة للنسل، واللذّة في الجماع توجب سلامة الزوجين والولد.

وعظم الفرج وكثرة لحمه وسعنه علامة توجّه الحرارة الغريزيّة إلى أسافل المرأة وعناية طبيعتها بفرجها ورحمها، فيجيء الولد منه أسلم وأقوى؛ إذ كلّما قوي عناية الطبيعة بعضو من الأعضاء صار العضو أعظم وأسمن، ألاترى أنّ اليمين ولو من رجل واحد أقوى من اليسار وأعظم منه ؟ وقوّة الشعر على الرأس يدلّ على وقوّة الدماغ، وكثر ته على الصدر تدلّ على قوّة القلب، ومثل ذلك كثير، ذكره الأطبّاء، فلا بدّ أن يكون عظم فرج المرأة وسعنه دليلاً على قوّة الرحم. وليس ترغيب رسول الشكلة في الفرج السمين وأمره باختياره للشهوة فقط، كيف والنظر إليه مكروه خصوصاً عند الجماع ؟ وقالت عائشة: ما رأيت منه ولا رأى منّي، بل وكذلك ما رغب فيه في خبر آخر من العجز والكفل العظيم في المرأة ممّا يصلح النسل ويكثره؛ لأنّه علامة إمكان التوسّع في الرحم وسهولة نموّ الولد، ألا ترى أنّ النبات إذا زُرع في كوز صغيغا، وإذا زُرع في كوز كبير نما وترعرع ؟».

- 10. التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٤، ح ١٦٠٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٨، ح ٤٣٦٣، مرسادٌ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٥٢، ح ٤٧٠٩٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٧، ح ٢٠٠٦؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٩٤، ح ٦.
  - ١. المراد من أحمد، هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق، فيكون السند معلَّقاً.

٢. هكذا في ون، بع، بغ، بف، بن، جت، جد، والوسائل. وفي المطبوع وعن أخيه عن داود بن النعمان،.
 وداود بن النعمان هو أخو عليّ بن النعمان، وكان أكبر منه. راجع: رجال النجاشي، ص ١٥٩، الرقم ٤١٩ و
 ص ٢٧٤، الرقم ٧١٩.

- ٣. هكذا في ون، بح، بن، جد، والوسائل. وفي دبف، جت، والمطبوع: والخزّاز،. وقد تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥ أنَّ الصواب في لقب أبي أيُوب هذا، هو الخزّاز.
- ٤١ والأدماء: تأنيث الآدم، وهو الأسعر؛ من الأدمة، وهي الشفرة، وهي منزلة بين السواد والبياض، أو لون يضرب إلى سواد خفيّ، أو هي شُرِّبة في سواد. راجع: لسان العوب، ج ١٢، ص ١١ (أدم).
- قال ابن منظور: «البون والبون: مسافة ما بين الشيئين». وقال الفيومي: «البون: الفيضل والمرية، وهو مه

 <sup>◄</sup> الفرج. لسان العرب، ج ١، ص ٧٢٠ (كعثب). هذا وفي الفقيه: «الكعثب: الفرج».

٩٤٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤٠٤، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ ١؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ التمنّ»، ٢

٩٤٨٩ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

 أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۗ ﴿ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ ئىضاء». ئ

٩٤٩٠ / ٨. سَهْلٌ ٥، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ تَزَوَّجُهَا ۚ عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ

حه مصدر بانه يبونه بَوْناً، إذا فضله، وبينهما بَوْنٌ، أي بين درجتيهما، أو بين اعتبارهما في الشرف، وأمّا في التباعد الجسماني فتقول: بينهما بَيْنٌ بالياء، لسان العرب، ج١٣، ص ٢١؛ المصباح المنير، ص ٦٦ (بون). وفي الوافي «هذا الحديث ذو وجهين؛ لتعارض خبري بكر بن صالح المتقدّم والمتأخّر \_وهما ٩٤٨٩ و ٩٤٩٠ هـنا\_فـي تفضيل السمراء والبيضاء، ويمكن الجمع بين الثلاثة بحمل البيضاء في الخبر الآتي ـ وهو ٩٤٨٩ هنا ـ على ما يقابل السوداء، فيشمل السمراء فيصير هذا الحديث ذا وجه واحد.

وفي المرآة: «الخبر يحتمل أن يكون المرادبه تفضيل البيض والأدم معاً».

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٥٣، ح ٢٠٧٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٨، ح ٢٥٠٢٨.

١. الزُّرُّقة : بياض حيثماكان، وخضرة في سواد العين، أو هو أن يتغشَّى سوادها بياض، والذكر : أزرق، والأنثى : زرقاء، والجمع: زُرُق، مثل أحمر وحمراء وحُمْر . راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٣٨ (زرق).

وفي الوافي : «يحتمل أن يكون الزرق تصحيفاً للرزق، فيكون هذا الحديث بعينه ما مرّ في آخر باب أنَّ التزويج يزيد في الرزق». وما مرّ هو الذي روي في الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٧، ح ٤٣٦١، وعنه في الوافي، ج ٣١، ص ٤٠،

- ٢. الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٧، ح ٤٣٦١، مرسلاً عن رسول الله ﷺ، مع اختلاف يسير الوافعي، ج ٢١، ص ٥٤، ح ۲۰۷۹٤؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۵۸، ح ۲۰۰۵۹.
  - ٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: والرضاه.
    - ٤. الوافي، ج ٢١، ص ٥٤، ح ٢٠٧٩٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٨، ح ٢٥٠٢٧.
      - ٥. السند معلِّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدَّة من أصحابنا .
        - ٦. في التهذيب: «تزُوجوا».

عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً ١، فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ». `

277/0

#### ١٧ ـ بَابُ نَادِرٌ

٩٤٩١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۞ ، قَالَ: والْمَزَأَةُ الْجَمِيلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَالْمَزَأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَيِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ». "

٢ / ٩٤٩٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ: ﴿ مَا لَكَ جَارِيَةٌ تُضْحِكُكَ ۖ ؟ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: ﴿ فَاتَّحِذْهَا ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ ﴾ . °

# ١٨ \_ بَابُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَلَقَ لِلنَّاسِ \* شَكْلَهُمْ

٩٤٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ مَرْوانَ بْنِ مُسْـلِمٍ ، عَـنْ

١. في وبخ ، بف، والتهذيب: «مربوعة عجزاء». وقد مضى معنى هذه العفردات ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

۲۰ التهذیب، ج ۷، ص ٤٠٣، ح ۱٦٠٧، معلقاً عن الکلیني، الوافعي، ج ۲۱، ص ٥١، ح ۲۰۷۹۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٥٦، ذيل ح ۲۲، ۲۵، ۲۰

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٥٤، ح ٢٠٧٩٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٩، ح ٢٥٠٣٠.

٤. في ٥ن، بخ، بن، وحاشية (جت، والوسائل: «تضحك». وفي «بف»: «تضحَك» بتضعيف الحاء.

٥. الوافي، ج ٢١، ص ٥٥، ح ٢٠٧٩٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٩، ح ٢٥٠٣١.

٦. في دبخ، : دلكل الناس، .

٧. هكذا في «بف» وحاشية «جت» والوافي. وفي «ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والمطبوع والوسائل: «هارون بن

بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، إِنِّي أَخْمِلُ أَغْظَمَ مَا يَعْمِلُ ' الرِّجَالُ ، فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ آتِيَ بَعْضَ مَا لِي مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً ، فَإِنْ النِّسَاءَ لَا يَقُونِنَ عَلَىٰ مَا عِنْدِى ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ لَمْ يَخْلُقُكَ حَتَّىٰ خَلَقَ لَكَ مَا يَحْتَمِلُكَ مِنْ شَكْلِكَ .

حه مسلم». وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنّه لم يثبت رواية هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية. وما ورد في بعض الأسناد ممّا ظاهره رواية هارون بن مسلم عن بريد، فلا يأمن من وقوع التحريف؛ فقد ورد في بعمائر الأسناد ممّا ظاهره رواية هارون بن مسلم عن بريد، فلا يأمن من وقوع التحريف؛ فقد ورد في بعمائر الدرجات، ص ٢٧، ح ٢١ رواية عليّ بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن بريد، لكنة تقدّم في وممّا يدلّ على ذلك أنّ عليّ بن يعقوب الهاشمي روى كتاب مروان بن مسلم، كما في وجال النجاشي، ص ١٩٩، الرقم ١١٢٠، ورواية عليّ بن يعقوب [الهاشمي] عن مروان بن مسلم متكرّرة في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٢، ص ٢٢٣. الرقم ٢٥٨٨ وص ٢٦٥.

وورد في الكاني، ح ١٣٤٤، رواية هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية، لكنّ المـذكور في بـعض النسـخ «مروان» بدل «هارون».

وورد في الكافي، ح ١٤٨٥، رواية الحسن بن عليّ بن فضال عن عليّ بن عقبة وثعلبة بن ميمون و غالب بن عثمان و هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية، لكنّ المظنون قويّاً وقوع التصحيف فيه و أنّ الصواب هو مروان بن مسلم؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم. كما في الفهرست للطوسي، ص ٤٧٤، الرقم ٧٦٢، و تكرّرت روايته عنه في الأسناد بعناوينه المختلفة: الحسن بن عليّ بن فضّال و الحسن بن عليّ وابن فضّال راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ١٤٥-٤١١.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الغيبة للنعماني، ص ٢٦، و ص ١٩٩، ح ١٣ من رواية هارون بن مسلم عن القاسم بسن عروة عن بريد بن معاوية العجلى؛ فقد روى هارون بن مسلم عن بريد بالتوسّط لا مباشرةً.

هذا، والظاهر أنّ في السند خلاة آخر تبه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه - في تعليقته على السند، وهو سقوط الواسطة بين صالح بن أبي حمّاد و مروان بن مسلم؛ فإنّ جلّ مشايخ صالح بن أبي حمّاد هم في طبقة ابن فضّال الراوي لكتاب مروان بن مسلم، فلا يبعد وقوع السقط في السند وأنّ الساقط هو ابن فضّال الذي روى صالح بن أبي حمّاد عنه في بعض الأسناد وروى هو عن مروان بن مسلم، كما تقدّم آنفاً. راجع: معجم رجال الحديث، ج 4، ص ٣٧٣.

۱. في دبخ، بف: دما تحمل،

TTY ! 0

فَانْصَرَفَ الرِّجُلِّ، وَلَمْ يَلْبَثْ ۚ أَنْ عَادَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِي أُوِّل مَرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ: فَأَيْنَ ۖ أَنْتَ مِنَ ۗ السَّوْدَاءِ العَنَطْنَطَةِ ۖ ٩٠.

قَالَ: افَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا؛ إنِّي طَلَبْتُ مَا ۚ أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ ، فَوَقَعْتُ عَلَىٰ شَكْلِي مِمَّا يَحْتَمِلُنِي ، وَقَدْ أَقْنَعَنِي ٧

١٩ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْوِيجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَتَحْصِينِهِنَّ بِالْأَزْوَاج

٩٤٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ ۚ أَنْ لَا تَطْمَثَ ` ا ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ». ``

٩٤٩٥ / ٢ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَعَنَّى إِسْنَادُهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ مُ قَالَ: اإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتْرُكُ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ ١٠ نَبِيَّهُ ﷺ، فَكَانَ ١٠ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثنىٰ

نى الوسائل: «أين».

١. في (بن) والوسائل: (فلم يلبث).

٣. في (جت): (عن).

£. في «بن» وحاشية «بف»: «العنطنط». وفي «بف»: «العنيطيطة». وقال الجوهري: «العَنَطَنَطُ: الطويل، وأصل الكلمة عَنَطٌ فكرّرت، وقال ابن الأثير: «العنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام، والعَـنَطُ: طول العـنق». الصحاح، ج ٣، ص ١١٤٥؛ النهاية، ج ٣، ص ٣٠٩ (عنط).

٥. في دبن، جد، وحاشية دجت، والوسائل: «من».

٧. في (ن، بح، بخ، جت): (و قد أقنعتني). ٦. في (بح): (فيه).

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٣١٧، ح ٢١٣١١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٠، ح ٢٥٠٣٥.

٩. في (بح) والفقيه: «الرجل،. ١٠. في الفقيه: ولا تحيض).

١١. الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٢، ح ٤٦٤٧، مرسلاً عن رسول اللهﷺ الوافعي، ج ٢١، ص ٧٥، ح ٢٠٨٣٤؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۱، ح ۲۵۰۲۳. ١٢. في الوسائل: - دعن أبي عبد الله 投،

> ١٣. في الوسائل: ﴿إِلَّا وَ عَلَّمُهُ \* . ١٤. في دبخ، بف، والوافي: دوكان،

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، فَقَالَ: إِنَّ الأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ، وَنَفَرَتُهُ ۚ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ، وَنَفَرَتُهُ ۚ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ، وَنَفَرَتُهُ ۚ النِّسَاءُ، فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءً إِلَّا الْبَعُولَةُ ۗ، وَإِلَّا الرِّيَاحُ؛ وَكَذْلِكَ الأَبْعُولَةُ مُ وَإِلَّا النِّسَاءُ، فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءً إِلَّا الْبَعُولَةُ مُ وَإِلَّا لَمْ مَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَسَادُ؛ لِأَنَّهُنَّ بَشَرِّه.

قَالَ: ﴿ فَقَامَ إِلَيْهِ \* رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَنْ \* نُزَوِّجُ \* ؟ فَقَالَ: الأَكْفَاءَ \* ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَنْ \* نُزَوِّجُ \* ؟ فَقَالَ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ١٠ . ١٢ أَكْفَاءُ بَعْض ١٠ . ١٢

٣/٩٤٩٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ سَيَابَةً:

١. في (ن، بح، بخ، بف، بن، جد»: (ثمرها». وفي (جت، والوافي والوسائل والتهذيب: (ثمارها».

ب في «ن، بح، بن، والتهذيب: «فلم تجننى». وفي «بخ، بف»: «ولم يجننى». وفي حاشية «جد»: «فلم يجنن».
 وفي الوسائل: «فلم تجتن». ويقال: جنى الشمرة، واجتناها وتجنّاها، كلّ ذلك تناولها من شجرتها. راجع:
 لسان العرب، ج ١٤، ص ١٥٥ (جني).

٤. في «ن» والتهذيب: «ما تدرك».

٥٠ والبعولة»: مصدر بعلت المرأة من باب قتل، أي تزوّجت وصارت ذات بعل. والبعولة أيضاً: جمع البَنقل،
 وهو الزوج. راجع: النهاية، ج١، ص١٤١؛ المصباح العنير، ص٥٥ (بعل).

٣. في «بخ، بف»: – «إليه». ٧. في «بخ، بف»: «بمن»، وفي الوافي: «ممّن».

٨. في «بح، بخ، جت» : «تزوج». وفي التهذيب: «أزوج».

<sup>9. «</sup>الأكفّاء»: الأمثال والنظائر، جسع الكّغييء، وهـو النظير والمسـاوي والمـثل. راجع: لمسـان العرب، ج١٠ ص ١٣٩؛ القاموس المحيط، ج١، ص ١١٧ (كفأ).

١٠. في التهذيب: «من» بدون الواو.

١١. في «بف»: - «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض». وفي التهذيب: - «بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض».

١١ التّهذيب، ج ٧، ص ٣٩٧، ح ١٥٨٨، معلّقاً عن الكلّيني. وفي علل الشرائع، ص ٢٥٨، ح ٤؛ وعيون الأخبار،
 ص ٢٨٩، ح ٣٧، بسند آخر عن الرضائظ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٣،
 ح ٤٨٥٥، مرسلاً عن الصادق ١٤٤، وتمام الرواية فيه: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» الوافي، ج ٢١، ص ٧٥،
 ح ٢٠٨٣٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢١، ح ٢٠٠٣٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: وإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ، فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ'، فَحَصِّنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ». '

٩٤٩٧ / كم . أَبَانَ "، عَنِ الْوَاسِطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ﴿ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ ، فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ ، وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ ، فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِي ۖ الرِّجَالِ ، فَحَصْنُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ» . °

٩٤٩٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ: ﴿إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا ۚ بُطُونُهَا ، وَإِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ ' الرِّجَالُ».^

٩٤٩٩ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ:

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَـالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ، وَإنَّــمَا \* هَــمُهُمْ \* أَفِــي الْأَرْضِ، وَخُــلِقَتِ الْــمَزَأَةُ مِــنَ الرِّجَــالِ ` ' ، الْأَرْضِ، وَخُــلِقَتِ الْــمَزَأَةُ مِــنَ الرِّجَــالِ ' ' ،

١. في دبف، بن، وحاشية دجت، والوافي: دفي الرجال،.

۲. الوافي، ج ۲۲، ص ۲۹۱، ح ۲۲۲۰۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۲، ح ۲۵۰۳۹.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أبان، محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن علىّ بن الحكم.

٤. في (بح): (من).

٥. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢١٥، ح ٤، عن أبي عليّ الواسطي الواضي، ج ٢٢، ص ٧٩٨، ح ٢٢٢٠١؛ الوسائل،
 ج ٢٠، ص ٢٢، ح ٢٠، ص ٢٥٠٤.

٧. في (بف، جت، والوافي: (همتهنّ).

٨. الكافي، كتاب المعيشة، باب الإجمال في الطلب، ضمن ح ٨٤٠٨، عن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن
أبيه رفعه، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين على مع اختلاف يسير. راجع: نهج البلاغة، ص ٢١٤، ضمن
الخطبة ١٥٣؛ و تحف العقول، ص ١٥٦ و الوافي، ج ٢٢، ص ٨٧٨، ح ٢٢٠٢٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦٠
ح ٢٠٠٤١.

١٠. في (بخ، بف) وحاشية (جت): (همّتهم). وفي الوافي: (نهمتهم).

١١. في دبخ، بف، والوافي: دالرجل،

وَإِنَّمَا ۚ هَمُّهَا ۗ فِي الرِّجَالِ ۗ ؛ احْبِسُوا ۚ نِسَاءَكُمْ يَا مَعَاشِرَ ۗ الرِّجَالِ. ٦٠

٧ - ٩٥٠ / ٧. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُ ٧، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ٨، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ٩، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ؛

وَ ` ا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:

وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ ﴿ : إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى الْأَفْنِ ١١، وَعَزْمَهُنَّ إِلَى الْوَهْنِ، وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَاهُنَّ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ ١٢ الْحِجَابِ خَيْرٌ لَكَ وَلَهُنَّ مِنَ الإِرْتِيَابِ ١٣، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لاَ تَبْقُ ١٤ بِهِ عَلَيْهِنَّ ١٠، فَإِنْ ١٢ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلُ، ١٧.

ني «بف»: «همتها». وفي الوافي: «نهمتها».

٣. في دبف، والوافي: «الرجل،

في الوسائل: «فاحبسوا».

٥. في وبح ، بخ ، بف، والواني : ويا معشر ٥ .

١. في دبخ، بف: دفإنَّما».

٦. الوافي، ج ٢٢، ص ٧٩٨، ح ٢٢٢٠٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٤، ح ٢٥٠٤٨.

٧. في وبن: وأبو عليّ الأشعري، ويأتي، و ذيل ح ١٠١٨٠، و ذيل ح ١٠٢٨٩ أنّ الصواب هو أبو عبد الله الأشعري.
 ٨. في وبخ، بف: وعبينة.

٩. هذا العنوان محرّف، والصواب عبّاد بن زياد، وهو عبّاد بن زياد بن موسى الأسدي الذي عُدٌ من رواة عمرو
 بن ثابت أبى المقدام. راجع: تهذيب الكمال، ج ١٤، ص ١٢٢، الرقم ٢٠٧٩؛ وج ٢١، ص ٥٥٣، الرقم ٤٣٣٣.

١٠. للمصنّف إلى أمير المؤمنين على طريقان مستقلان ينتهي أحدهما إلى أبي جعفر على والآخر إلى أبي عبد
الله على . وهذا نوع من إيقاع التحويل في السند.
 ١١. والأفؤن : النقص . الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٧١ (فن) .

۱۲. في وبخ): دشدًا.

١٣. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٣١: وقوله ٤٤؛ من الارتياب، أي من أن يخرجن فترتاب فيهنّ، أو من قلقهنّ في محبّة الرجال بأن يكون الارتياب بمعنى الاضطراب. والأول أظهر».

١٤. في الوسائل والبحار ونهج البلاغة وخصائص الأئمّة والتحف: ﴿ لا يُوثَّقُهُ.

 ١٥. في هامش المطبوع: «أي دخول من لايوثق بأمانته على النساء مثل خروجهن إلى مختلط الناس، ولافرق بينهما وكلاهما في الفساد سواء».

١٦. في البحار ونهج البلاغة وخصائص الأثمّة والتحف: ﴿وَإِنَّهُۥ

١٧. الكافي، كتاب النكاح، باب في ترك طاعتهنَّ، ح ١٠٢١٣، بسند آخر عن أبي عبد اله ، من دون الإسناد مه

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُ '، عَنْ عَلِيً بْنِ عَبْدَكِ،
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلُوانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ
 بْن نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ \* فِنْلَة إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :

كَتَبَ بِهٰذِهِ الرِّسَالَةِ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ ٣.٢

٨/٩٥٠١. عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نُوحٍ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ ﷺ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ ۚ عَلَى ابْنَتِهِ، أَوْ عَلَى أُخْتِهِ، بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ ۚ ، ثُمَّ يَقُولُ: مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَؤُونَةَ وَسَتَرَ الْعَوْرَةَ». `

حه إلى أمير المؤمنين على ، وتمام الرواية فيه : وإيّاكم ومشاورة النساء؛ فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز». وفي فهج البلاغة، ص ٤٠٥، ضمن الرسالة ٣١؛ وخصائص الأثمة على م ٢١١٧؛ وتحف العقول، ص ٨٦، عن أمير المؤمنين على ، مع اختلاف يسير «الوافى، ج٢٢، ص ٩٩٧، ح٢٢٠٦؛ الوسائل، ج٢٠، ص ٢٤، ح ٢٠٠٤.

١. هكذا في ون، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «الحسيني».

وما أثبتناه هو الصواب؛ فقد ورد في رجال النجاشي، ص ٨، الرقم ٥، والفهوست للطوسي، ص ٨٨، الرقم ١٩٥، أن دوى محمّد بن أحمد بن أبي الثلج عن جعفر بن محمّد الحسني عن عليّ بن عبدك عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة وصيّة أمير المؤمنين علا لابنه محمّد. وتأتي ذيل ح ١٩٨٠ قطعة أخرى من الخبر بنفس الطريق وفيه أيضاً: وجعفر بن محمّد الحسني، والظاهر أنّ جعفر بن محمّد الحسني، والظاهر أنّ جعفر بن محمّد هذا، هو جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب الذي ترجم له النجاشي وقال: ومات في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثمائة؛ فإنّ طبقته تساعد لرواية أحمد بن محمّد بن سعيد المتوفى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين وثلاثمائة عنه . راجع: رجال النجاشي، ص ٩٤، الرقم بن ١٩٣٠؛ ص ١٩٢، الرقم ١٩٣٠؛

٢. هكذا في (ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد) والوسائل. وفي المطبوع: + (إبن الحنفية). والظاهر أن وبن
 الحنفية، زيادة تفسيرية زيدت في المنن سهواً.

٣. الوافي، ج ٢٢، ص ٧٩٩، ح ٢٣٢٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٤، ذيل ح ٢٥٠٤٩.

٤. والنّحتن - بالتحريك -: كلّ من كان من قبل العرأة، مثل الأب والأخ، وهم الأنّحتان. هكذا عند العرب. وأمّا عند العامة، فختن الرجل: زوجة ابنته . راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٧ (ختن).

٥. في (بخ، بف) وحاشية (بن): + (عليه).

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٧٦، ح ٢٠٨٣٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٥، ح ٢٥٠٥٠.

# • ٢ ـ بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلَىٰ شَهْوَةِ الرِّجَالِ

١٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،
 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ نُبَاتَةً، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : ﴿ خَلَقَ اللّٰهُ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ \ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ ، وَجُزْءاً وَاحِداً فِي الرِّجَالِ ، وَلَوْ لَا مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِيهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ عَلَىٰ قَدْرٍ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ ، لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ ٢٠. "

٩٥٠٣ / ٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ اللّٰهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ، فَإِذَا هَاجَتْ ۖ كَانَتْ ۗ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةٍ ۗ رِجَالٍ». ٧

١. في دبح، والخصال: - دفجعل،.

٣. قال المحقق الكلباسي في هامش سماه المقال، ج ٢، ص ٥٤: ولا يخفى أنّ ذيل الحديث يخالف صدره؛ فبأنّ مقتضى الصدر: لكان لكل نسوة تسعة رجال ولقد اضطرب الأبطال في حلّ هذا الإشكال، فمنهم من ذكر أنّ المراد فرض مجلس خاص بأن يكون فيه رجال تسعة ونساء تسع، فأراد كلّ من النساء الوصول إليهم. ومنهم من قرأ الشّنع بضم التاء. وخطر بالبال أن يكون المراد: لو لا الحياء المانع فيهنّ في وقت المقاربة، لكانت واحدة منهنّ لشدّة شهو تهنّ عدلة تسع متعلّقات الرجل. واستحسن ذلك جماعة عند مذاكرة هذا الحديث، منهم العكامة المجلسية، وللشيخ الحرّ العاملي هاهنا بيان وتحقيق جدير بالذكر، طوبناه عنه مخافة الإطناب، إن شئت فراجع: القوائد الطوسية، ص٩٧، الفائدة ٢٩.

٣. الخصال، ص ٤٣٨، باب العشرة، ح ٢٨، بسند آخر عن أبي عبد الله ﷺ الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٠٨٢٠؟
 الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٦، ح ٢٥٠٤٢.
 غ. في وبخ، بف، جت، والوافي: + ولها».

٥. في «ن، بح، جت» والخصال: «كان».
 ٦. في «ن، بح، بخ»: «عشر».

٧. الخصال، ص ٤٣٩، باب العشرة، ح ٣٧، بسنده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عبسى، عن
 أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن إسحاق بن عمّار الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٠٨٣٩؛
 الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٣، ح ٢٥٠٤٤.

٣٣٩/٥ ٢٣٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الْقَمَّاطِ، عَنْ ضُرَيْسِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وإِنَّ النِّسَاءَ أَعْطِينَ بُضْعَ الْنَيْ عَشَرَ ۗ ، وَصَبْرَ اثْنَىٰ عَشَرَه . ۗ

٩٥٠٥ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَمْ عَلْيٍّ بْنِ الْحَكَم ، عَنْ ضُرَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ النَّسَاءَ أَعْطِينَ بُضْعَ اثْنَىٰ عَشَرَ، وَصَبْرَ اثْنَىٰ عَشَرَ». "

٩٥٠٦ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابِهِ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ^ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: وَفُضَّلَتِ الْمَزَأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مِنَ اللَّذَةِ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلْقَىٰ عَلَيْهِنَّ ^ الْحَيَاءَ، ١٠

٩٥٠٧ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

١. البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. النهاية، ج ١، ص ١٣٣ (بضع).

۲. في دېف: +دجزراً،

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٧٧، ح ٢٠٨٤٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٣، ح ٢٥٠٤٣.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٥. في وبح، بن، وحاشية وبف، : + وقال، . وفي الوافي : + وقال : سمعته يقول، .

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٧٨، ح ٢٠٨٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٣، ذيل ح ٢٥٠٤٣.

٧. في ون، بح، بخ، جد، والوسائل: - وبعض، . ٨. في وبن، والوسائل: - وبن محمّد، .

٩. في وبس، والفقيه والوسائل: وعليها، .

۱۰. الفقيه، ج ۳، ص ۵۵۹، ح ٤٩٢٠، معلَقاً عن سسماعة الوافعي، ج ۲۱، ص ۷۸، ح ۲۰۸٤؛ الوسائل، ج ۲۰. ص ۲۳، ح ۲۵۰۶۵.

١٢. في وبف، والوافي وقرب الإسناد والخصال: وحملت، وفي المرآة: وأحصنت، وفي مرآة العقول، ج ٢٠، حه

قُوَّةَ ا عَشَرَةِ ٢ رِجَالٍ» .٣

#### ٢١ ـ بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُفُو ۗ الْمُؤْمِنَةِ

١٩٥٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِيُّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ إِذِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلّ، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ، فَرَحَّبَ بِهِ \* أَبُو جَعْفَرِ ﴿ وَأَذْنَاهُ وَسَاءَلَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي خَطَبْتُ إِلَىٰ مَوْلَاكَ فُلَانِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ابْنَتَهُ فُلَانَةً، فَرَدَّنِي وَرَغِبَ \* عَنِّي، وَازْدَرَأْنِي \* لِدَمَامَتِي \* مَوْلَاكَ فُلَانِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ابْنَتَهُ فُلَانَةً، فَرَدَّنِي وَرَغِبَ \* عَنِّي، وَازْدَرَأُنِي \* لِدَمَامَتِي \*

حه ص ٣٢: وقال الوالد العكرمة \*: في بعض النسخ: فإذا حصّلت. والتحصيل: التمييز. وفي بعضها: إذا حملت، كما هو في الخصال. وفي بعضها: إذا أحصنت، أي تزوّجت، وهو أظهر. وعلى الأوّل يمكن أن يكون المراد أنّها إذا حصّلت الصبر بالتمرين زادها الله القرّة مضاعفة». وفي هامش المطبوع: «قوله: حصلت، أي بلغت، أو حصلت الشهوة».

١. في الخصال: + (صبر). ٢. في (بح، بف، جت): (عشر).

٣. قوب الإسناد، ص ١١، ح ٣٤، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ها يه النصال، ص ٤٣٩، باب العشرة ، ح ٣١، بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ها ١٨٠٥، ص ٢١، ص ٢٢، ح ٢٠٠٢، الوسائل ، ج ٢٠ مس ٢٤، ح ٢٥٠٤٦.

الكَفْتُر: النظير، والمساوي، والمثل. ومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها
 و دينها ونسبها وبيتها وغير ذلك. وفيه لغات أخرى. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٣٩؛ القاموس المحيط،
 ج ١، ص ١١٧ (كفاً).

٥. فرحب به، أي قال له: مرحباً، أي لقيت رحباً وسعةً . راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٠٧ (رحب).

٦. في (جد): (فرغب).

٧. وازُدرأني» أي حقّرني، واحتقرني، وعابني، واستهزأ بسي. داجع: لمسان العوب، ج ١٤، ص ٣٥٦؛ العصباح العنير، ص ٢٥٣ (زرى).

٨. في ون، بع ، جد»: ولذمامتي». ويقال: دُمُّ الرجل يدمّ ، من بابي ضرب و تعب ، ومن بـاب قـرب لغة . فيقال:
 دممت تدمّ ... دَمامةً بالفتح : قبع منظره وصغر جـــمه. وكأنّه مأخوذ من الدِمّة بالكسر ، وهي القَمّلة ، أو النملة الصغيرة ، فهو دميم . والجمع : ومام . المصباح المنير ، ص ٢٠٠ (دمم).

وَحَاجَتِي وَغُرْبَتِي، وَقَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذٰلِكَ غَضَاضَةً ' هَجْمَةً ' غُضَّ" لَهَا قَلْبِي، تَمَنَّيْتُ عِنْدَهَا الْمَوْتَ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ، وَقُلْ ۖ لَهُ: يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رَبَاحٍ ۗ مَوْلَايَ ابْنَتَكَ ۖ فَلَاتَهَ، وَلَا تَرُدُهُ.

قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَرِحاً مُسْرِعاً لَبِرِسَالَةِ أَبِي جَمْفَرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَنْ تَوَارَى ^ ٣٤٠/٥ الرَّجُلُ قَالَ أَبُو جَمْفَرِ اللهِ : فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ ^ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ - يَقَالُ لَهُ: جُونِبِرِ - أَتِىٰ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا. الغضاضة: الذَلَة، والمنقصة، و الإنكسار. راجع: لسان العوب، ج ٧ص ١٩٨ (غضض).

الهجمة: المرّة من الهجوم، وهو الدخول بغتة؛ يقال: حجم عليه، أي دخل عليه بغتة على غفلة منه. راجع:
 المصباح المنير، ص ٣٤٤ (هجم).

<sup>0.</sup> في «ن، بخ، بن، ورياح». وفي الوافي: «رماح».

٤. في دبن: دفقل».

٧. في «بح»: «مسروراً». وفي الوافي: - «مسرعاً».

٦. في (بخ، جت، والوافى: (بنتك).

٨. وتوارى: استخفى واستتر . راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٨٩؛ المصباح المنير، ص ٦٥٦ (وري).

٩. في دبح: - دكان،

١٠. ومُنتَجِعاً لِكُوسُلامٍه أي طالباً له؛ من قولهم: انتجع القوم، إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه. وانتجع فلاناً، إذا أتاه يطلب معروفه. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٧؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٢٤ (نجع).

١١. في ون، بح، بف، جده: وذميماًه. ١٢. في وبخه: وقبائحه.

١٣. في (ن، بخ، بف) والوافي: (وعريه). وفي (بح، بن، جد): - (وعراه).

١٤. الشملة: كساء يُشتَمل ويُتَغَطّى به ويُتَلَفّف فيه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٣٩؛ النهاية، ج ٢، ص ٥٠١
 (شمل).

١٥. قال الراغب: «الرُّقاد: المستطاب من النوم القليل». وقال الفيّومي: رقد رَقْداً ورُقُوداً ورُقاداً؛ نام ليلاكان مه

فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ -بِالْمَدِينَةِ، وَضَاقَ ' بِهِمُ الْمَسْجِدُ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَ - إلى نَبِيِّهِ أَنْ طَهْرْ مَسْجِدَكَ، وَأَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ، وَمَرْ بِسَدِّ أَبُوابٍ ' مَنْ كَانَ لَهُ فِي المَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ﴿، وَمَسْكَنَ فَاطِمَةً ﴿ ، وَلا يَمُرَّنَ فَاعِمَةً ﴿ ، وَلا يَمُرَّنَ فَاعِمَةً ﴿ ، وَلا يَمُرَّنَ فَاعِمَةً ﴿ ، وَلا يَرْقُدُ فِيهِ غَرِيبٌ ، وَلا يَرْقُدُ فِيهِ غَرِيبٌ ،

قَالَ: افَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَدٌ أَبْوَابِهِمْ إِلَّا بَابَ عَلِي ﴿ وَأَقَرَّ مَسْكَنَ فَاطِمَةً ﴿ عَلَى خَالِهِ ، وَأَقَرَّ مَسْكَنَ فَاطِمَةً ﴿ عَلَىٰ خَالِهِ ،

قَالَ \*: دَثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ أَنْ يَتَّخَذَ لِلْمُسْلِمِينَ سَقِيفَةً، فَعَمِلَتْ لَهُمْ وَهِيَ الصُّفَّةُ \، ثُمَّ أَمْرَ الْغُرْبَاءَ وَالْمَسَاكِينَ أَنْ يَطْلُوا فِيهَا نَهَارَهُمْ وَلَيْلَهُمْ، فَنَزَلُوهَا وَاجْتَمَعُوا الصُّفَّةُ \، ثُمَّ أَمْرَ الْغُرْبَاءَ وَالْمَسْكِينَ أَنْ يَطْلُوا فِيهَا نَهَارَهُمْ وَلَيْلَهُمْ، فَنَزَلُوهَا وَاجْتَمَعُوا فِيهَا، فَكَانَ \ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَيَصُوفُونَ صَدَقَاتِهِمْ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَعَاهَدُونَهُمْ، وَيَرِقُّونَ عَلَيْهِمْ أَلِرَقَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَصُوفُونَ صَدَقَاتِهِمْ اللّهِ ﴾ .

حه أو نهاراً، وبعض يخصّه بنوم الليل، والأوّل هو الحقّ، المفردات للراغب، ص ٣٦٢؛ المصباح المنير، ص ٣٣٤ (رقد).

٢. في دبح، بخ، بف، جت، والوافي والبحار: + دكل،

٤. في دبخ، بغ، جت، والوافي: + دعند ذلك».

۱. في «ن»: «فضاق».

٣. في «بن»: «إلى». ٥. في «بخ، بف»: – «قال».

٦. االصَّفَةُة: موضع مظلَل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. وأهل الصفّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَل في مسجد المدينة يسكنونه. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٣٧٤ لسان العرب، ج ٩، ص ١٩٥ (صفف).

٧. في الوافي: ﴿وَكَانُهُ.

٨. قال الخليل: «التعامد: الاحتفاظ بالشيء وإحداث المهدبه، والتعقد والاعتهاده. وقال الجوهري: «الشعقد: التحفظ بالشيء وتجديد العهدبه. وتعقدت فلاناً وتعقدت ضيعتي. وهو أفصح من قولك: تعاهدته؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين». أقول: إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك، كما هو الظاهر. راجم: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٦ه. الصحاح، ج ٢، ص ٥٦ه (عهد).

٩. في البحار: «يرقونهم» بدل «يرقون عليهم».

وَإِنَّ \ رَسُولَ اللَّهِﷺ نَظَرَ إِلَىٰ جُوَيْبِرٍ ذَاتَ يَوْمٍ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُ ۚ وَرِقَّةٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا جُوَيْبِرُ، لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةُ فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَكَ، وَأَعَانَتْكَ عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِك.

فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ـ مَنْ يَزغَبُ ۖ فِيَّ ؟ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبِ وَلَا نَسَبِ وَلَا مَالِ وَلَا جَمَالٍ، فَأَيَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِيَّ ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: يَا جُوَيْبِرُ، إِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَرِيفاً، وَأَعْزَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً، وَأَعْزَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَضِيعاً، وَأَعْزَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَبَاسِقِ ۖ أَنْسَابِهَا، فَالنَّاسُ ۗ الْيَوْمَ كُلُّهُمْ - أَبْيَضُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ، وَقُرَشِيَّهُمْ وَعَرَبِيُّهُمْ وَبَاسِقِ ۗ أَنْسَابِهَا، فَالنَّاسُ اللهُ عَنْ طَينٍ، وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ - عَزَ وَعَجَمِيُّهُمْ - مِنْ آدَمَ، وَإِنَّ أَدَمَ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ طِينٍ، وَإِنَّ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ - عَزَ وَجَلَّ عَلَيْكَ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ وَجَلَّ عَلَيْكِ فَضُلًا إِلَّا لِمِنْ كَانَ أَتْقَى لِلّٰهِ مِنْكَ وَأَطْوَعَ».

ثُمَّ قَالَ لَهُ: النَّطَلِقْ يَا جُوَيْبِرُ، إِلَىٰ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَيَاضَةَ حَسَباً ٣٤١/٥ فِيهِمْ، فَقُلْ لَهُ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكَ وَهُوَ يَقُولُ لَكَ: زَوِّجْ جُوَيْبِراً ٩ ابْنَتَك الذَّلْفَاءَ ١٠».

۲. فى (بح): – (له).

١. هكذا في وبح ، بخ ، بف ، بن ، جد، وحاشية وجت، والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : وفإنَّه .

٣. في «بف»: «امرأة ترغب» بدل «من يرغب».

٤. في (ن، بح، بخ، جت، جد): (من).

٥. النَّحْوَةُ: الكبر، والعجب، والأنفة، والحميّة. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٣٤ (نخا).

٦. الباسق: المرتفع في علوه. النهاية، ج ١، ص ١٢٨ (بسق).

٧. في الوافي: «فإنّ الناس». ٨. في «بف»: «فإنّ».

٩. في (ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، (حجويبر) وكذا في المواضع الآتية.

١٠. في ون، بح، بخ، بف، بن، جد، والمرآة والبحار: والدلفاء، وكذا في المواضع الآتية.

وفي مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٣٥: وقوله ﷺ : الدلفاء، هي في النسخ بالمهملة، وينظهر من كتب اللغة أنّها

قَالَ: ‹فَانْطَلَقَ جُوَيْبِرٌ بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ إِلَىٰ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَهُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُعْلِمَ '، فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ ' وَسَلَّمَ عَلَيْهِ '، ثُمَّ قَالَ: يَا زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ لِي '، فَأْبُوحُ ' بِهَا، أَمْ أُسِرُّهَا إِلَيْكَ ؟ نَادَ بْنَ لَبِيدٍ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ لِي '، فَأْبُوحُ ' بِهَا، أَمْ أُسِرُّهَا إِلَيْكَ ؟ فَأَبُوحُ اللّٰهِ اللّٰهِ إِلَيْكَ فِي حَاجَةٍ لِي '، فَأْبُوحُ ' بِهَا، أَمْ أُسِرُّهَا إِلَيْكَ ؟

فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ": بَلْ بُحْ بِهَا؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ شَرَفٌ لِي وَفَخْرٌ.

فَقَالَ لَهُ ٢ جُوَيْبِرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ: زَوْجُ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ^ الذَّلْفَاءَ.

فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ: أَ رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَكَ إِلَيَّ بِهٰذَا يَا جُوَيْبِرُ^؟

فَقَالَ لَهُ ' ': نَعَمْ، مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَانْصَرَفَ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا بِهٰذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَلَا بِهٰذَا ظَهَرَتْ ' نَبُوَّةُ

مه بالمعجمة. قال الجوهري: الذَّلَف - بالتحريك -: صغر الأنف، واستواء الأرنبة؛ تقول: رجل أذلف، وامرأة ذلفاء. ومنه ستيت المرأة، راجم: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٦٢ (ذلف).

١. في الوافي: - وفأعلم،

نی «ن، بح، بخ، بف، جت» والوافی والبحار: - «فدخل».

٣. في الوافي: - «عليه».

٤. في البحار: - (لي).

٥. يقال: باح الشيء بَوْحاً، من باب قال، أي ظهر. ويتعدّى بالحرف فيقال: باح به صاحبه. وبالهمزة أيضاً فيقال: أباحه، أي أعلنه وأظهره. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٦١؛ المصباح المنير، ص ٦٥ (بوح).

٦. في (بف): + (لا).

٧. في ديف: -دله.

٨. في (بح، بخ، بف، بن، جت، جد» و الوافي: (بنتك».

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: - ويا جويبر ١٠

۱۰. فى دېف: – دلەء.

الأكفاء: الأمثال والنظائر، جمع الكَفِيء، وهـ والنظير، والمسـاوي، والمـثل. راجع: لسـان العوب، ج١، ص ١٣٩؛ القاموس المحيط، ج١، ص ١١٧ (كفأ).

۱۲. في دن، وأظهرت،

ثُمَّ انْطَلَقَ زِيَادٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَقَالَ لَهُ \*؛ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، إِنَّ جُوَيْبِراً أَتَانِي بِرِسَالَتِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ لَكَ \*: زَوِّجْ جُوَيْبِراً ابْنَتَكَ \* الذَّلْفَاءَ، فَلَمْ أَلِنْ لَهُ فِي الْقَوْلِ \*، وَرَأَيْتُ لِقَاءَكَ، وَنَحْنُ لَا نَتَزَقَجُ \* إِلَّا أَكْفَاءَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: يَا زِيَادُ، جُوَيْبِرٌ مُؤْمِنٌ، وَالْمُؤْمِنُ كَفْوٌ لِلْمُؤْمِنَةِ ``، وَالْمُسْلِمُ كُفْوَ لِلْمُسْلِمَةِ ``، فَزَوِّجُهُ يَا زِيَادُ، وَلَا تَرْغَبْ عَنْهُ،

قَـالَ: ﴿ فَرَجَعَ زِيَادٌ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، وَذَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ، فَقَالَ لَهَا مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ عَصَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَفَرْتَ، فَزَوْجْ جُويْبراً، فَخَرَجَ

١. الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، تُحدِّرت فهي مخدِّرة. وجمع الخِدْر: الخُدور. النهاية، ج ٢، ص ١٣ (خدر).

٢. في «بف» والوافي والبحار: - «له». وفي «بن»: + «يا أبه». وفي «بف» و حاشية «جت» والوافي: + «يـا أبـاه». وفي «بخ»: + «يا أبتاه».

٣. المحاورة: المجاوبة، ومراجعة المنطق والكلام في المخاطبة . راجع : لسان العرب، ج ٤، ص ٢١٨ (حور).

٤. في دبن، - دلها، .

٥. في دبحه: –دلهه.

٦. في دبخ، بف، جت، جد، والبحار: - دلك، ٧٠ في دبن، دبنتك،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «بالقول» .

٩. في ٥ن، بح، بف، جت، جده والوافي والبحار: ولا نزوج.

١٠. في «بف» والوافي: «المؤمنة». ١١. في «بخ» والوافي: «المسلمة».

زِيَادٌ، فَأَخَذَ لَا بِيَدِ جُوَيْبِرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ ۖ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَزَوَّجَهُ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُلهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ۖ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ۖ عَلَىٰ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ۖ عَلَىٰ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ۗ عَلَيْ اللهِ وَسُنَّةٍ اللهِ وَسُنَّةً وَسُنَّةً اللهِ وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنَّةً اللهِ وَسُنَّةً وَسُنَةً وَسُنَّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنَّةً وَسُنَّةً وَسُنِّةً وَسُلِهُ وَسُنِّةً وَسُولِهُ وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُولِهِ وَسُلِهُ وَسُنِّةً وَسُنِّةً وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُولِهُ وَسُنِيلًا وَاللّهُ وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَسُولِهُ وَاللّهُ وَسُلَّةً وَاللّهُ وَسُلَّةً وَسُلِهُ وَسُلِّهُ وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَسُلّتُهُ وَاللّهُ وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَسُلّ

٥/٣٤٢ قَالَ: ﴿فَجَهَّزَهَا زِيَادٌ وَهَيَّؤُوهَا ۗ، ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَىٰ جُوَيْبِرٍ ، فَقَالُوا لَهُ: أَ لَكَ مَـنْزِلٌ ، فَنَسُوفَهَا إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ ، مَا لِي مِنْ ٢ مَنْزِل ، .

قَالَ ٧: وَهَهَيَّوُوهَا، وَهَيَّؤُوا لَهَا مَنْزِلًا، وَهَيَّؤُوا فِيهِ فِرَاشاً وَمَتَاعاً، وَكَسَوا ٩ جُونِبِراً ثَوْبَيْنِ، وَأَدْخِلَتِ الذَّلْفَاءُ فِي بَيْتِهَا، وَأَدْخِلَ جُونِيْرِ عَلَيْهَا مُعَتِّماً ١ ، فَلَمَّا رَآهَا نَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبَيْنِ، وَأَدْخِلَ بُونِيْرِ عَلَيْهَا مُعَتِّماً ١ ، فَلَمَّا رَآهَا نَظَرَ إِلَىٰ بَيْتِ وَمَتَاعٍ وَرِيحٍ طَيِّبَةٍ، قَامَ ١ إلىٰ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَزَلْ تَالِياً لِلْقُرْآنِ، رَاكِعاً وَسَاجِداً حَتَىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ، وَخَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتِ الصَّبْحَ، فَسَلِكِ ؟ فَقَالَتْ: مَا زَالَ تَالِيا لِلْقُرْآنِ، وَرَاكِعاً وَسَاجِداً حَتَّىٰ سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ، وَخَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَىٰ سَمِعَ النِّذَاءَ خَرَجَ، وَخَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى وَسَاجِداً حَتَّىٰ سَمِعَ النِّذَاءَ فَحَرَجَ، فَلَمْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَخْفَوا ذَلِكَ مِنْ زِيَادٍ، فَلَمَّا النَّذَاءَ فَخَرَجَ، فَلَمَّا كَانَتِ ١ اللَّيْلَةُ الثَّانِيةُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَخْفُوا ذَلِكَ مِنْ زِيَادٍ، فَلَمَّا كَانَتِ ١ اللَّيْلَةُ الثَّانِيةُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَخْفُوا ذَلِكَ مِنْ زِيَادٍ، فَلَمَا كَانَتِ ١٠ اللَّيْلَةُ الثَّانِيةُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَخْوَهُ اللَّالِي لَلْمُومَ ١٠ التَّالِثُ ، وَلَمْ مَثْلُ ذَلِكَ، فَأَخْرِمِ بِذَلِكَ أَبُوهَا، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كَانَ الْمُومَ ١ النَّالِيُ الْمُ اللَّهِ مَا كَانَ لَكَ اللَّهِ مَا كَالَوْلَ اللَّهِ مَا كَالَ لَلْكَ مَا لَلْكَالُهُ مَا كَانَ لَنَامُ اللَّهُ مَا كَانَتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ مَا كَانَ الْمُؤْتَى الْمُؤْلُولِ اللَّهُ مَا كَانَ لَا اللَّهُ مَا كَالَ اللَّهُ مَا كَانَ لَا اللَّهُ مَا كَانَ الْمُؤْتَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتَى الْمُؤْلِقِيلُولُولُ اللَّهُ مَا كَانَ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِي الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

١. في دجد، دوأخذ، ٢ في دبح، دفأخرجه،

<sup>».</sup> ٤. في البحار: «صداقها».

٣. في «بف، جت» والوافي: «رسول الله».
 ٥. في البحار: «وهيّأها».

٦. في (ن، بح): - (من).

٧. في دبخ ، بف: - دقال».

٨. في دبخ ، بف: + دلهاه.

٩. في دبخ»: دو ألبسوا».

<sup>. . .</sup> في دن ، بع ، بغ ، بن ، جده والوافي : دمغتمّاًه . و دمُعَتَّماًه أي متأخّراً ، أو سائراً في العُتَمة ، وهي الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، أو هي وقت صلاة العشاء ، أو هي ظلمة الليل ؛ من التعتيم ، وهو السبير في العتمة ، والإبطاء ، والتأخير . راجع : لمسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٠ (عتم) .

١١. في (بخ): «فأقام».

١٢. في (بح، بخ، بف، بن، جت، والوافي: (كان،

١٣. في دبخ، بف، بن، جده: ديومه.

۱٤. في «ن، بح»: – «أنت».

١٥. في دبف: - ديا رسول الله.

مِنْ مَنَاكِحِنَا '، وَلَكِنْ طَاعَتُكَ أَوْجَبَتْ عَلَيَّ تَزْوِيجَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَمَا الَّذِي أَنْكُرْتُمُ مِنْهُ ؟ قَالَ ': إِنَّا هَيَّانًا لَهُ بَيْتًا وَمَتَاعاً، وَأَدْخِلَتِ ابْنَتِيَ " الْبَيْتَ، وَأَدْخِلَ مَعَهَا مُعَنَّماً '، فَمَا كَلَّمَهَا، وَلا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَلا دَنَا مِنْهَا، بَلْ " قَامَ إِلَىٰ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَزَلْ " تَالِياً لِلْقُرْآنِ، رَاكِعا " وَسَاجِداً حَتَىٰ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَخَرَجَ ^، ثُمَّ فَعَلَ ' مِثْلَ ذٰلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَمِثْلَ زَلِكَ فِي اللَّيلَةِ الثَّالِيَةِ، وَمِثْلَ ذٰلِكَ فِي اللَّيلَةِ الثَّالِيَةِ، وَمُثْلَ ذٰلِكَ فِي اللَّيلَةِ الثَّالِيَةِ، وَمُثْلَ ذٰلِكَ فِي اللَّيلَةِ ' الثَّالِقَةِ، وَلَمْ يَدُنُ مِنْهَا، وَلَمْ يُكَلِّمُهَا إِلَىٰ أَنْ جِغْتُكَ، وَمَا نَرَاهُ يُرِيدُ النَّسَاءَ، فَانْظُرْ فِي أَمْرَنَا، فَانْصَرَفَ زيَادٌ.

وَبَعَثَ ١ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى جُوَيْبِرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَ مَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرَ:
أَ وَمَا أَنَا بِفَحْلٍ؟ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَشَبِقٌ ١٦، نَهِمّ ١ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: قَدْ خُبِّرْتُ بِخِلَافِ مَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ قَدْ ١ ذُكِرَ ١ لِي أَنَّهُمْ هَيَّؤُوا لَكَ بَيْتاً
وَفِرَاشاً وَمَتَاعاً، وَأَدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَتَاةً حَسْنَاءً ١ عَطِرَةً، وَأَتَيْتُ ١٧ مَعَثِماً ١١، فَلَمْ تَنْظُرُ

١. في الوافي: «مناكحنا، أي مواضع نكاحنا. والمناكح في الأصل النساء».

٢. في وبف، جت، والوافي: وفقال». وفي وبخ»: وفقال له، . ٣. في وبف، بن، والوافي: وبنتي».

٤٠ في ون، بح، بن، ومغتماً، وفي وبخ، جد، والوافي: ومغتّماً، بتضعيف التاء.

٥. في ون، جده: - وبله. ٦. في وبنه: وفما زاله.

٧. في «بن»: «وراكعاً». ٨. في «بخ، بف» والوافي: «وخرج».

٩. في (بخ، بف) والوافي: (وفعل).

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: - والليلة».

۱۱. في (بح): (فبعث).

١٢. النّبيُّ : الذي به النّبتى بالتحريك ، وهو شدّة العُلْمة وطلب النكاح . والعُلْمة : شدّة الضراب ، وهيجان شهوة النكاح من العرأة والرجل وغيرهما . راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ (شبق) ؛ لمسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ (غلم) .

١٣. النّهِمُ: الحريص؛ من النّهَمة، وهو بلوغ الهمّة والشهوة في الشيء. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٣٣ (نهم).

١٥. في دبغ، والبحار: دذكروا، ١٦. في دبن، دحسنة،

١٧. في حاشية (جت): (وأنت).

١٨. في ون، بح، جد، والوافي: ومغتماً، وفي وبخ، ومغتم، وفي وبف، وحاشية وجت، : ومعتم،

إِلَيْهَا، وَلَمْ تُكَلِّمْهَا، وَلَمْ تَدْنُ مِنْهَا، فَمَا دَهَاكُ إِذَنْ؟

فَقَالَ لَهُ جُوَيْبِرٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلْتٌ بَيْتاً وَاسِعاً، وَرَأَيْتَ فِرَاشاً وَمَتَاعاً وَفَتَاة حَسْنَاءَ عَطِرَةً، وَذَكَرْتُ حَالِيَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا، وَغُرْبَتِي وَحَاجَتِي وَوَضِيعَتِي ۖ وَكِسُوتِي وَ مَعَ الْخُرْبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فَأَخْبَبْتُ إِذْ أُولَائِي اللّه ذٰلِكَ أَنْ أَشْكُرهُ عَلَىٰ مَا ٥/٣٤٣ أَعْطَانِي، وَأَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِحَقِيقَةِ الشُّكْرِ، فَنَهَضْتُ إِلَىٰ جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمْ أُزَلَ فِي صَلَاتِي تَالِياً لِلْقُرْآنِ، رَاكِعاً وَسَاجِدا ٥ أَشْكُرُ اللهُ ٢ حَتَىٰ سَعِعْتُ النِّدَاءَ، فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ رَأَيْتُ أَنْ أَصُومَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ ٢ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَرَأَيْتُ ذٰلِكَ فِي جَنْبِ مَا أَعْطَانِي اللّهُ يَسِيراً، وَلٰكِنِّي سَأَرْضِيهَا، وَأَرْضِيهِمُ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

فَأْرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلىٰ زيادٍ، فَأَتَاهُ، فَأَعْلَمَهُ مَا \* قَالَ جُوَيْبِرٌ، فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْه.

قَالَ: ﴿ وَوَفَىٰ ۚ لَهَا ۚ ﴿ جُونِيْرِ بِمَا قَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي غَزُوةٍ لَهُ وَمَعَهُ جُونِيْرٌ ، فَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيُّـمَ ۚ ١ أَنْفَقَ ١ مِـنْهَا بَعْدَ جُونِيْرٌ ، فَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيُّـمَ ١ أَنْفَقَ ١ مِـنْهَا بَعْدَ جُونِيْرٍ ، ١٣ مُحَوِيْرٍ ، ١٣ مُونِيْرٍ ، ١٣ مُنْهَا مِنْهَا مِنْهَا مَعْدَ مُونِيْرٍ اللَّهُ الْوَالْمُولُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

في الوافي: «الدهاء: النُّكُر. ودهاه: أصابه بداهية، وهي الأمر العظيم». وراجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ٢٧٥ (دها).

۲. في دبخ ، بف» : دادخلت» .

٣. في (بن ، بح ، بف ، جت): (وضيعتي) بدون الواو .

٤. في دن، بح، بخ، بف، وحاشية دبن، والوافي والبحار: دوكينونتي،

٥. في «بخ»: دساجداً» بدون الواو . ٦. في حاشية «بن» : دلله» .

٧. في (جد): + (اليوم).

٨. في «بخ» والوافي: «بما».

٩. في البحار: «وفي» بدون الواو.

١٠. في (بح، بخ، بف؛ والوافي: (لهم؛

١٢. في المرآة: «قولهﷺ: أنفق، من النفاق ضدّ الكساد، أي كان الناس يرغبون في تـزويجها ويبدون الأموال العظيمة لمهرها، وليس من الإنفاق، كما توهّمه. وراجع: النهاية، ج ٥، ص ٨٨ (نفق).

۱۳. الوافسي، ج ۲۱، ص ۸۵، ح ۲۰۸٦؛ الوسسائل، ج ۲۰، ص ۲۷، ح ۲۵۰۵۵، وفيه ملخصاً؛ البحار، ج ۲۲، ص ۱۱۷، ح ۸۹.

٩٥٠٩ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالِ التَّيْمُلِيُّ ١، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نَوْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ رَجُلِ:

ُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «أَتَىٰ رَجُلُ النَّبِيَّ ۗ ﴿ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ۗ ، عِنْدِي مَهيرَةً ۚ الْعَرَبِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا ۚ وَهِيَ ابْنَتِي ﴾ .

قَالَ: ﴿فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُهَا، قَالَ: فَأُخْرَىٰ ۚ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا صُدْغٌ ۚ قَطُّ، قَالَ: لَا حَاجَةً لِى فِيهَا، وَلٰكِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِيبٍ ۗ ۗ ۖ .

قَالَ: افَسَقَطَ رِجْلًا الرَّجُلِ^ مِمَّا دَخَلَهُ \*، ثُمَّ أَتَىٰ أُمَّهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَدَخَلَهَا

١. هكذا في «بف». وفي «ن، بخ، بن، جت، جد» والوسائل: «عليّ بن الحسن بن صالح التيملي». وفي «بح»: «عليّ بن الحسن بن صالح البجلي». وفي المطبوع: «عليّ بن الحسين بن صالح التيملي».

و لم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بعليّ بن الحسن بن صالح أو عليّ بن الحسين بن صالح، وقد تكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن الحسن إبن فضّال} عن أيّوب بن نوح. وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن التيملي هـو عليّ بن الحسن هضّال، هذا، ولا يبعد أن يكون «صالح» محرّفاً من «فضّال». راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ١٥٤٤- ٥٤٥ و ص ٥٩٩.

٣. والمهيرة الغالبة المهر. لسان العرب، ج٥، ص١٨٤ (مهر). ٤. في وبف، جت٤: + ومنّى ٤.

 <sup>.</sup> في (ن، بخ، بف، جت، جد، والوافي والوسائل: (وأخرى، وفي الوافي: (وأخرى، أي لها خمصلة أخرى
 حسنة يرغب فيها،

أ. في (ن، بخ، بن، جت) والوسائل: (صدع). والصّدْغ: ما بين العين والأذن، ويسمّى أيضاً الشعر المتدلّي عليها صُدْغاً وربعا قالوا: السدخ بالسين. الصحاح، ج ٤، ص ١٣٣٣ (صدغ). وفي الوافي: (وكأنَّ ضربها كناية على الإصابة بعصيبة».

 <sup>.</sup> هكذا في ون، بح، بن، جت، جده. وفي وبخ، بف» و المطبوع و الوافي: «الحلبيب» بالحاء المهملة. وفي العرأة: وحليب، في نسخ الكتاب بالحاء المهملة، والمضبوط في جامع الأصول عند ذكر الصحابة: جُليبيب بن عبد الله الفهري الأنصاري بضم الجيم وفتح اللام وسكون الباء الأولى المثنّاة من تحت وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء أخرى بنقطتين، شمّ باء أخرى موحدة، وفي القاموس، ج ١، ص ١٤٢ (جلب): وجمليبيب، كفنّيديل: صحابي».

أ. في الوافي: «سقوط الرجلين كناية عن تغيّر الحال وإصابته شدة الألم؛ فإنّ ذلك ممّا يذهب بقوّة المشيء. وفي
المرآة: «قوله على: فسقط رجلا، الظاهر أنّ سقوط الرجلين كناية عن الهمّ والندم، كما قال في القاموس: وسُقط
في يديه وأسقط، مضمومتين: زلّ وأخطأ وندم. وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٠٥ (سقط).

٩. في (بخ): (مما دخلها).

مِثْلُ مَا دَخَلَهُ، فَسَمِعَتِ الْجَارِيَةُ مَقَالَتَهُ، وَرَأْتُ مَا دَخَلَ أَبَاهَا ، فَقَالَتْ لَهُمَا: ارْضَيَا لِي مَا رَضِىَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ لِي».

قَالَ: ‹فَتَسَلَّىٰ ذٰلِكَ عَنْهُمَا، وَأَتَىٰ أَبُوهَا النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ ۗ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ».

● وَزَادَ فِيهِ صَفْوَانٌ ۗ ، قَالَ: فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِيبٌ ۗ ، فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةً أَلْفِ دِرْهَمٍ . "

#### ٢٢ \_ بَابُ آخَرُ مِنْهُ

TEE/0

٩٥١٠ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ ۗ رَسُولَ اللّٰهِ ﴾ زَوَّجَ الْمِقْدَادَ ^ بْنَ الْأَسْوَدِ ^ ضُبَاعَةَ الْبُنَّةِ \* الرَّبْيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَإِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ ' الْمَنَاكِحُ، وَلِيَتَأْشُوا بِرَسُولِ اللّٰهِ ﴾ اللهِ ال

٢. في الوسائل: ﴿وأخبره،

١. في الوافي: «أبويها».

٤. في «بخ، بف، والوافي: «صفوان فيه».

٣. في الوافي: – درسول الله ١.

٥. هكذا في ون، بح، بن، جت، جده. و في وبخ، بف، والوافي: وحلبيب عنهاه. وفي المطبوع: وعنها حلبيب،

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٩٠، ح ٢٠٨٦١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٨، ح ٢٥٠٥٦.

٧. في الوافي: «قال» بدل «إنَّ».

٨. هكذا في «ن، بح، بف، بن، جت، جد» والوسائل والبحار والتهذيب، ح ١٥٨٢. وفي «بنخ» والمطبوع:
 «مقداد».
 ٩. في التهذيب، ح ١٥٨٢: + «الكندي».

١٠. في دبح، بخ، بف، والتهذيب، ح ١٥٨٢: دبنت،

١١. في الوافي: «يتضع، من الاتضاع، ضد الارتفاع».

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٣٩٥، ح ١٥٨٢، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ح ١٥٨١، بسند آخر، إلى قوله: التتَّضع

٢ / ٩٥١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ،
 عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلَى: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدَ ۖ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّنِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ».

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا زَوَجَهَا" الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ ۖ الْمَنَاكِحُ ، وَلِيَتَأَسَّوْا ۗ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلِتَغَلَمُوا ۗ أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ^، وَكَانَ الزَّبَيْرُ أَخَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِمَا وَأَمْهِمَاهُ. ^

٩٥١٢ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْن بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ '':

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَيْبَانِيِّ ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ 
بْنُ حَرْمَلَةَ ـ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ يَكُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِنَّ الْحُسَيْنِ ﴿ إِنَّ الْحُسَيْنِ ﴿ لَكَ أَخْتُ ؟ 
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَزَوِّجُنِيهَا ( ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَضَى الرَّجُلُ ، وَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ

حه المناكح، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٨٤، ح ٢٠٨٥٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٦٩، ح ٢٥٠٥٧؛ البحار،

ج ۲۲، ص ٤٣٧، ح ۲. ۱. في ديف، بن: - دبن،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: «أسود».

٣. في دبف، جت، (زوّجتها). ٤. في دجت): البتّضم،

في دبن، جد، و البحار: «ولتتأسّوا».
 ذي البحار: «ولتتأسّوا بسنة رسول الله ﷺ».

٧. في وبخ ، بف، : (وليعلموا) . وفي وجت؛ بالتاء والياء معاً .

٨. في وبخ، بف: وأنَّ أكرمهم عند الله أتقاهم».

٩. الوافي، ج ٢١، ص ٨٥. ح ٢٠٨٥٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٧٠. ح ٢٥٠٥٨؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٦٥، ح ٩.

١٠. في دبخ، بف: - دبن أعين.

١١. في (بخ): وتزوَّ جنيها، وفي (جت، (فتزوَّ جها). وفي (بف): (فزوَّ جنيها).

أَصْحَابِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَعِيَّ حَتَّى انْتَهِىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَسَأَلُ عَنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَعِّ، فَقَالَ لَهُ الْ الْحَسَنِ، فَلَانٍ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ سَلَّلُتُ عَنْ صِهْرِكَ لَا هٰذَا الشَّيْبَانِيِّ، فَرَعَمُوا أَنَّهُ سَيْدُ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّهِ : إِنِّي لَأَبْدِيكَ عَيَا فُلَانُ عَمَّا أَرِىٰ وَعَمَّا أَسْمَعُ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الله ـ عَزَّ الله ـ عَزَّ الله ـ عَزَّ الله وَمَ عَلَى وَجَلَّ ـ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ، وَأَكْرَمَ بِهِ اللَّوْمَ "؟ فَلَا لُوْمَ عَلَى الْمُسْلِمِ لا إِنْمَا اللَّوْمَ لَوْمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ. 

• وَمَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ. 

• وَمَا اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ. 

• وَمَا اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ. 

• وَمَا اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ . 

• وَمَا اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ . 

• وَمَا اللّهُ وَمَ الْجَاهُ اللّهُ وَمَ الْجَاهِلِيَّةِهِ . 

• وَمَا اللّهُ وَمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا الْمُؤْمِ الْمُعْ الْمُعْلِقِةِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِقِةُ وَلَا لَا اللّهُ وَالْمَاهُ اللّهُ وَالْمِيْلِيَةِ اللْمُ الْمُا الْمُؤْمِ الْمَا الْمُعْلِقِيْلِ اللْمُعْلَقِيْلِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِيْلِ اللْمُ الْمُعْلِقِيْلِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْحَلِيْلِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْم

٩٥١٣ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ١٠، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْدِ اللّهِ عَلْمَا عَلَا عَالْحَالِمِ عَلْمَ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمَ عَلَا عَلْ

۱. في دېن، - دله،

٢. الصِهْر: حرمة الخُتونة. وختن الرجل \_وهو كلّ من كان من قبل العرأة \_: صِهْره. وأهل بيت العرأة أصهار.
 وقيل غير ذلك. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٤١٧ (صهر).

٣. في (بح، جت): - (له).

٤. في وجده وحاشية وجت»: ولأبدّيك، وفي البحار: ولأبرئك، وفي مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٣٩: وقوله علا: إني لأبديك، في النسخ: لأبرئك، أي أحبّ أن تكون بريناً ممّا أرى وأسمع منك من الاعتناء بالأحساب الدنيويّة. وفي أكثرها: لأبديك، من قولهم: بدا، أي خرج إلى البدر، ومنه الحديث: كان يبدو لي التلاع، أو من أبداه بمعنى أظهره على الحذف والإيضاح، أي أظهر لك ناهياً عمّا أرى، أو من الابتداء مهموزاً بتضمين معنى النهي، أي أبدئك بالنهي عن ذلك. والأصوب الأول، ولعلّه من تصحيف النسّاخ».

٥. في دبف، جت، : + دمن،

٦. قال الغيّومي: «لؤم بضم الهمزة أوّماً فهو لئيم. يقال ذلك للشحيح والدنيء النفس والمهين ونحوهم؛ لأنّ اللّؤم ضدّ الكرم». المصباح المنير، ص ٥٦٠ (لأم).

٧. في ون ، بخ ، بف ، جت ، : «مسلم». وفي «بن ، جد»: - وفلا لؤم على المسلم».

٨. في دجده: دوإنّماه.

٩. الزهد، ص ١٢٨، ح ٢١، بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر على مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٩١،
 ح ٢٠٨٦٢؛ البحار، ج ٢٦، ص ١٦٤، ح ٥.

١١. في ون، بح، جت، جد، وعن أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمّد، وفي وبخ، وعن أبي عبد الله بن عبد

كَانَ لِمَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَيْنٌ بِالْمَدِينَةِ، يَكْتُبُ إِلَيْهِ بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ فِيهَا، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ الْعَيْنُ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ ٥/ ٣٤٥ عَبْدَ الْمَلِكِ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ ٥/ ٣٤٥ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَىٰ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ : أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَفَنِي تَزْوِيجُكَ مَوْلَاتَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ كَانَ فِي أَكْفَائِكُ لَا مِنْ قَرَيْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِي الصَّهْرِ، وَتَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ، فَلَا لِنَقْسِكَ نَظْرَتَ، وَلَا عَلَىٰ وَلْدِكَ أَبْقَيْتَ، وَالسَّلَامُ.

فَكَ تَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ الْمُا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تُعَنَّفُنِي " بِتَزْوِيجِي مَوْلَاتِي، وَتَرْعُمُ أَنَّـهُ كَانَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ مَنْ أَتَـمَجَّدُ بِهِ فِي الصِّهْرِ، وَأَسْتَنْجِبُهُ فِي الْوَلَدِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَلَى مُجْدٍ، وَلا مُسْتَزَادٌ فِي كَرَم، وَإِنَّمَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينِي، خَرَجَتْ مَتَىٰ " أَرَادَ اللهُ " ـ عَزَ وَجَلَ ـ

حه الرحمن بن محمّد». وفي الوسائل: - «عن أبي عبد الله».

ولم تظهر لنا حقيقة حال السند. وما احتمله بعض الأعلام من أنّ الصواب هو «أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمّد» وأنّ المراد من عبد الرحمن بن محمّد هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي، لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ كنية العرزمي هذا، هو أبو محمّد، كما في رجال النجاشي، ص ٢٣٧، الرقم ٦٢٨.

وأمّا ما ورد في هامش المطبوع من استظهار كون أبي عبد الله هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد الجاموراني، فهو أيضاً غير تامّ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية والد أحمد بن محمّد بـن خالد عـن الجـامورانـي فـي موضع، بل أحمد نفسه روى كتاب أبي عبدالله الجاموراني ـ كما في الفهوست للطوسي، ص ٥٦٩، الرقم ٥٨٠، ورجال النجاشي، ص ٤٥٦، الرقم ١٣٣٨ ـ وقد تكرّرت روايته عن الجاموراني في الأسناد، منها ما تـقدم فـي ح ١٩٤٦ و ٩٤٦٥.

١. في وبح، بف، بن جت، جد، والوسائل والبحار: + وله،

٢ . الأكفاء: الأمثال والنظائر، جمع الكفيء، وهو النظير والمساوي والمثل. راجع: لمسان العرب، ج ١، ص ١٣٩؛
 القاموس المحيط، ج ١، ص ١١٧ (كفأ).

٣. التعنيف: التوبيخ، والتقريع، واللؤم، والعتاب. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٠٩ (عنف).

٤. في ون، بخ، بن، جت، جد، والوسائل والبحار: وقد كان،

٥. في الوسائل والبحار: «المرتقى».

٦. في «ن، جت، جد، والوافي والوسائل والبحار: «منّي». وفي «بخ، بف، والوافي: «منّي كما».

٧. في العرأة: «قوله # : أراد الله، جملة معترضة تعليليّة، أي خُرجت منّي بأمر التمست بـذلك الأمـر ثـوابـه؛ هه

مِنْي لِأَمْرِ ٱلْتَمِسُ لِهِ تَوَابَهُ ، ثَمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَىٰ سُنَّهُ ، وَمَنْ كَانَ زَكِيَا فِي دِينِ اللهِ ، فَلَيْسَ يُخِلُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ رَفَعَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ ، وَتَمَّمَ بِهِ النَّقِيصَةُ ، وَأَذْهَ بَ اللَّهِ النَّقِيصَةُ ، وَالشَّلَامُ . وَأَذْهَبُ اللَّوْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالسَّلَامُ ، وَأَذْهَبُ اللَّوْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالسَّلَامُ ،

فَلَمَّا قَرَأُ الْكِتَابَ رَمَىٰ بِهِ إِلَى ابْنِهِ سُلَيْمَانَ، فَقَرَأُهُ \*، فَقَالَ \*: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَشَدُّ مَا فَخَرَ عَلَيْكَ عَلِيٌ بْنَ الْحُسَيْنِ اللَّهِ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، لَا تَقُلْ ذَٰلِكَ ؛ فَإِنَّهُ \* الْسَنُ بَنِي هَاشِمِ الَّتِي تَفْلِقُ الصَّخْرَ، وَتَغْرِفَ مِنْ بَحْرٍ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اللَّهِ - يَا بُنَيَّ \* . يَرْتَفِعُ مِنْ جَنْدُ يَتَّضِعُ النَّاسُ . \* الْمُسَيْنِ اللَّهِ - يَا بُنَيِّ \* . يَرْتَفِعُ مِنْ جَنْدُ يَتَّضِعُ النَّاسُ . \* اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْلَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

٩٥١٤ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ ١٦، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمُّرِ ؛ وَ<sup>18</sup> عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ١٠ بُنْدَارَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ ،

حه لأنَّ الله أراد وطلب منّي ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: «بأمر» متعلّقاً بقوله: «أراد»، أي أمرني بذلك، والضمير في قوله: «به» راجعاً إلى الإخراج أو الخروج».

۱. في (بف): - (منّى).

٢. في «بح، بخ، بف، بن، جد، والوافي والوسائل والبحار: «التمست».

في حاشية دجت، والبحار: «سنته».

٣. في ون، جد، والوسائل: - وبه،

٥. في «بح، بخ، جت، جد»: «الناقصة». وفي «بف»: «المنقصة».

٦. في ډېن، والوسائل: + ډېه.

٧. في دبخ، بف، دوإنَّما».

٩. في «بخ»: +دله».

٨. في (بح): (فقرأ)

١٠. في وجت، جد، والبحار: وفإنّهاه. ١٠. في وبحه: - ويا بنيّه.

<sup>17.</sup> التّهذيب، ج ٧، ص ٣٩٧، ح ١٥٨٧، بسند آخر عن أحدهما فقه، مع اختلاف الواضي، ج ٢١، ص ٩٣، ح ٢٠، ص ٩٣، ح ٢٠٨٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧، ح ٢٣، ٢٠٠٦، إلى قوله: وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة والسلامه؛ البحار، ج ٤٦، ص ١٦٤، ح ٢٠.

١٣. في التهذيب: «الحسن بن الحسين الهاشمي». وهو سهو ظاهراً.

١٤. في السند تحويل بعطف دعليّ بن محمّد بن بنداره على «الحسين بن الحسن الهاشمي، عمن إبراهيم بسن إسحاق الأحمر»؛ فقد روى إبراهيم بن إسحاق الأحمر بعنوان إبراهيم النهاوندي عن السيّاري في التهذيب، ج١٠ ص ٣٣٣، ح ٥٧٩.

عَنْ عَلِيٌّ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ:

لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ، فَقَالَ: يَا هِشَامُ، مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ؟ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرْنُسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَن يَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرْنُسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَرْنُسٌ مُنَا أَخَذْتَ هُذَا؟ قَالَ: عَنْ قَالَ: عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ شَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا تَتَكَافَأ مُو وَجُكُمْ ؟».

قَالَ: فَخَرَجَ الْخَارِجِيُّ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا، فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا ^، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ.

قَالَ: انْعَمْ، قَدْ قُلْتُ ذٰلِكَ ١٠٠.

فَقَالَ الْخَارِجِيُّ: فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً.

فَقَالَ لَهُ ١١ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكَ ١٣ لَكُفْوَ فِي دَمِكَ ١٣ وَحَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ ، وَلَكِنَّ

١. في دبخ، بف: دإلي، ٢. في دبح: - دقال،

٣. في الوافي: ويتزوّج، وفي التهذيب: وتتزوّج،

٤. في دبف، جت، والتهذيب: دفي، ٥. في دجد، دفقال قريش،

٦. في دجت، والتهذيب: «تتزوّج». وفي الوسائل: «تزوّج».

٧. في وبخ ، بف»: وأيتكافأه . وفي الوافي : ويتكافأه بدون همزة الاستفهام .

في الوافي: وولا يتكافأه.

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: + (وكذا).

١٠. في التهذيب: وذاك، . ١١. في وبخ، بف: - وله.

١٢. في ون، بح): وإنَّه،

١٣. في «بخ ، بف ، جت» والوافي: «دينك» . وفي التهذيب: «كرمك» . وفي المرآة: «قوله 器 : في دمك ، في بعض النسخ : في دينك ، قال الوالد العلامة 器 : أي أنت كفو للإسلام ظاهراً وللحسب الذي لك في قومك وبالنظر إلينا ، ولم يذكر كفوه للتقيق» .

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إنّك لكفؤ في دينك. الخارجيّ إذا سبّ أمير المؤمنين ، أو حاربه كان كافراً، فيجب أن يحمل هذا الخبر على ما لم يسمع منه السبّ صريحاً، وصرف الانتساب إلى قوم لا يوجب الحكم عليه لشعائرهم ما لم يسمع منه، وإذا انتسب أحد إلى الخوارج احتمل أن لا يكون معتقداً في اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، فَنَكْرَهُ ' أَنْ نَشْرِكَ فِيمَا فَضَّلْنَا اللّٰهَ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَل اللّٰهَ ' لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللّٰه ' لَنَا،.

فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَهُوَ يَقُولُ: تَاللَّهِ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ قَطُّ ، رَدَّنِي ـ وَاللَّهِ - أَقْبَحَ رَدُّ، وَمَا خَرَجَ مِنْ لاَ قَوْلِ صَاحِبِهِ .^

٩٥١٥ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ،

حه أمير المؤمنين علله ما يوجب كفره وإن كان مذهب الخوارج هكذا؛ إذ يجوز الشذوذ عن عامّتهم وعدم الاعتقاد بما اشتهر عنهم، ألاترى أنّ كثيراً من المنتحلين إلى الشيعة الإماميّة من العوامّ لا يعرفون طلحة والزبير، ولم يتفكّروا في أنّهما كانا كافرين أو مسلمين، من شيعة أمير المؤمنين علله، أو من أعدائه، مع شهرتهما بين الإماميّة. وهذا الخبر يدلّ على عدم وجوب إجابة الخاطب لبعض المصالح الدنيويّة.

ثم إنّ كفر النواصب والخوارج ليس كفر ارتداد، ولا يقبل منهم التوبة، وإن كانت آباؤهم مسلمين، وذلك لأنّ أمير المؤمنين على كان يدعو أصحاب صفّين أمير المؤمنين على كان يدعو أصحاب صفّين والجمل إلى التوبة والانقياد، ولو كانوا مرتدين لا يقبل توبتهم، لم يكن فائدة في دعوتهم، وأيضاً قال الله تعالى: ﴿ وَهَادَهُ أَلَيْ مَتَنِي حَتَّىٰ تَقِيّ مَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ [الحجرات (٤٩): ٩] ومفاده أنّه إذا فاءت الباغية إلى أمر الله يقبل منه.

١. في التهذيب: «فكره». وفي المرأة: «قوله ﷺ: فنكره، يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أن يكون موافقاً لما ذهب إليه السيّد لله من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة، فيصير شريكنا، مع أنّه من جهة الأب لم يجعل الله له ما جعل لنا.

الثاني: أن يكون المراد بما فضّلنا الله الولد، أي لا نحبُ أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تـلك الفضيلة، فيحرم أولادنا بسببه منها.

الثالث: أن يكون المراد بما فضّل الله الخمس، وبمن لم يجعل الله له إنما الزوج أو الولد، أي ينفق الزوجة من الخممس على الولد والزوج، ويرثان منها ذلك، مع أنّه ليس حقّهما أصالة وإن جاز أن يصل إليهما بواسطة، وعلى التقادير المراد بيان وجه مرجوحيّة لهذا الفعل، ولا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام، والحاصل أنّ ذلك جائز ولكن يكره لتلك العلّة، والعراد بصاحبه هشام بن الحكم».

٢. في التهذيب: - دالله، ٢. في دبخ ، بف: - دالله،

في وبخ، جد»: وبالله».
 في وبخ، بخ، بف، والوافي والتهذيب: وقط مثله».

٣. في التهذيب: «والله ردّني».
 ٧. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «عن».

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٩٥، ح ٣٥٨، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٩٥، ح ٢٠٨٦٦؛ الوسائل، ج ٢٠،
 ص ٧٠، ح ٢٥٠٥٩، إلى قوله: وولا تتكافأ فروجكم.

عَمَّنْ يَرْدِي:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلَّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ النَّهُ تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً 'كَانَتْ لِلْحَسَنِ' بْنِ ٣٤٦/٥ عَنْ أَبِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ كِتَاباً: أَنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْبَعَاءِ \*.
الْإِمَاءِ \*.

١. في وبخ : وبسرّية ، ووالسُرّية ، هي الأمة التي بو أتها بيناً ، وهي فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء الأن الإنسان كثيراً ما يسرّها و يسترها عن حرّته . الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٦ (سرر).

٢. في ون، بح، بن، جت، جد، وللحسين،

٣. في الوافي: •سيأتي في باب الرجل يجمع بين المرأة وموطوءة أبيها، أنّ تلك السرّيّة كانت لأخيه عليّ بن المرأة وموطوءة أبيها، أنّ تلك السرّيّة كانت لأخيه على هذه الحسين المقتول دون الحسن بن عليّ على المرفق المستعدد ون هذا؛ لصحّة إسناده واشتماله على هذه الرواية وتخطئته، وراجع: الكافي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد أبيها، ح ٩٥٨٦ وعنه في الوافي، ج ٢٣، ص ٢٠٠٠ ، ح ٢١٨٠٠.

٤. في دبن، - دعبد الملك،

٥. في دبخ ، بف: دبعلاً للإماءه.

٦. في دجده: دفأتم،

٧. في (بخ، بف، بن، جد، وحاشية (جت، والوسائل والبحار: (وأكرم،

٨. في دبح: دما يصنع، وفي دبخ: دما نصنع».

٩. في وبخه: دذلك. ١٠ في وبخ، بف: دأميره.

۱۱. الوافمي، ج ۲۱، ص ۹۲، ح ۲۰۸۳٪؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۷۳، ح ۲۰، ۲۵، الى قوله: وأنكح عبده ونكح أمته؛ البحار، ج ۶٪، ص ۲۰، ح ۹۶.

# ٢٣ ـ بَابُ ١ تَزْوِيجِ أُمٌّ كُلْثُومٍ

٩٥١٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ آحَمًادٍ، عَنْ ذَرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي تَرْوِيجِ أُمِّ كُلْتُومٍ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ ۗ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ ﴾ . "

١. في (بح، بخ، بن، جت): + (في).

٢. يُحتّمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف وحمّاد عن زرارة، على دهشام بن سالم، الما ورد في المحاسن، ص ٩٩١، ح ٢١٧ من رواية ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد الشعة قال كان رسول الشﷺ يعجبه العسل، وكان بعض نسائه تأنيه به، الخبر. وصدر الخبر ورد في الكافي، ح ١١٩٠٥، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال : كان رسول الله ﷺ يعجبه العسل. فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد الله هم باشرة بقرينة ما ورد في الكافي.

هذا، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد، كما في المحاسن، ص ٢٣٣، ح ١٨٩؛ و ص ٢٩٦، ح ١٦٩، و ص ٢٩٦، ح ٢٨؛ و الكافي، ح ١٦٣٨، و التهذيب، ح ٣٣، ص ٢٩٥، ح ٢١، و الكافي، ح ١٦٣٨، و التهذيب، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٢٣٠، و و حل ١٥٦، الرقم ٢٥٨، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه النجر عن أبي عبد الله علا في ما رواه في الكافي، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي، لابد من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف وحمّاده على وهشام بن سالم.

۳. في دېف: د داك.

٤. ثمَّ اعلم أنَّ في تزويج أميرالمؤمنين الله بنته أمَّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال:

الأوّل ـ وهو قول المفيد ـ: إنكار هذا الأمر رأساً؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولا ينخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامى للخبر .

الثاني ـ وهو قول العكامة المجلسي ـ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلّا في حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات . و هذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار .

الثالث \_ وهو قول العكامة الشعراني \_: قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة . والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ على الاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعاً لغيره . وللمزيد راجع : المسائل ٧ / ٩٥١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ١ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: المَّا خَطَبَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهَا صَبِيَّةً ، قَالَ: فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ: مَا لِي ؟ أَبِي بَأْسٌ ؟ قَالَ ّ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ ، فَرَدِّنِي ، أَمَا وَاللّٰهِ ، لَأَعَوْرَنَّ وَمُزَمَ ، وَلَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً ۖ إِلَّا هَدَمْتُهَا ، وَ لَأَقِيمَنَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلَأَقْطَعَنَ يَمِينَهُ . فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْغَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْغَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْنَهِ ، فَجَعَلَمُ إِلَيْهِ » . °

٢٤ ـ بَابُ آخَرُ مِنْهُ

TEY / 0

١/٩٥١٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ " ﴿ أَشَالَهُ عَنِ النِّكَاحِ ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ<sup>٧</sup>: مَنْ خُطَبَ إِلَيْكُمْ، فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ^، فَزَوْجُوهُ ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ

حه السسروية، ص ٨٦-٩٢، المسألة ٢٠؛ رسسائل الشسريف المسرتضى، ج ٣، ص ١٤٨- ١٥٥؛ الوافسي، ج ٢١، ص ١١٠-١١٣ وهامشه عن العكامة الشعراني؛ مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٤٢. وراجع أيضاً: الكافي، كتاب الطلاق، باب المترفّى عنها زوجها المدخول بها ...، ح ١٠٨٨١ و ١٠٨٨٢.

٥. الوافي، ج ٢١، ص ١٠٧، ح ٢٠٨٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٦١، ح ٢٦٣٤؛ البحار، ج ٤٢. ص ٢٠١، ح ٣٤.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن محمَّد بن أبي عمير ، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

ني «بن» والوسائل: «فقال».

 <sup>&</sup>quot;. في «ن، بف» والوسائل: «لأغورن». ويقال: عوّرت عيون المياه، إذا دفنتها وسددتها، وعوّرت الركبّة \_وهـي البئر ذات الماء \_إذا كبستها وطممتها بالتراب ودفنتها حتى تنسذ عيونها وانقطع ماؤها. راجع: لسان العرب، ح. ٥٠ ص. ٦١٤ (عور). هذا وفي الوافي: والتعوير: الطمّ، ويقال في الفارسيّة: انباشتن».

٤. المَكْرُمَةُ: اسم من الكرم، وهو النفاسة والعزّ والشرف، وفعل الخير مكرمة، أي سبب للكرم أو التكريم.
 راجع: المعباح العنير، ص ٥٣١ (كرم).

٥. الوافي، ج ٢١، ص ١١٠، ح ٢٠٨٩٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٦١، ح ٢٦٣٥٠.

٦. في حاشية «بف» والتهذيب: + «الثاني».
 ٧. في «بف» والتهذيب: - «إلي».

٨. في الفقيه: + و كائناً من كان،

٩. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٤٦: وظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب، ٥٠

فِتْنَةُ فِي الْأَرْضِ وَفَسْادُ كَبِيرٌ ﴾ ٢. ١

٩٥١٩ / ٢ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ"؛

وَ مُحَمِّدُ بْنُ يَخْيِيٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ،

قَالَ:

كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: ، فَهِمْتُ مَا ۚ ذَكَرْتَ مِنْ ۚ أَمْرِ بَنَاتِكَ ، وَأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ ، فَلَا تَنْظُرْ فِي ذٰلِكَ رَحِمَكَ ۚ اللَّهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ۚ ، فَزَوْجُوهُ ﴿إِلَّا تَغْطُرُهُ ۖ 'تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسْادُ كَبِيرٌ﴾، ^

حه قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولوكان أخفض نسباً، فإن صنعه الوليّ كان عاصياً. وقال السيّد في شرحه: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار وإبراهيم بن محمّد الهمداني \_وهما الثانية والثالثة هاهنا \_ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب؛ فإنّ الظاهر للسياق كونه للإباحة، ولا ينافي ذلك قوله: إلا تفعلوه، إلى آخره؛ إذ الظاهر أنّ المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيراً في نسبه لا لغيره من الأغراض، يترتّب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتّب عليهما من الأفعال القبيحة، وراجع: المختصر الثافع، ص ١٨٠؛ نهاية المرام، ج١، ص ٢٠٨.

١. الأنفال (٨): ٧٣.

٢. التهذيب، ج٧، ص ٣٩٦، ح ١٥٥٥، معلّفاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٣٩٣، ح ٤٣٨، بسنده عن الحسين
 بن بشّار . الجعفريّات، ص ٨٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عظ عن النبيّ علله، وفيهما مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٢١، ص ٨١، ح ٢٥٠٧، الوسائل، ج ٢٠، ص ٧٧، ح ٢٥٠٧٥.

٣. السند معلِّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا .

<sup>£.</sup> في الوافي: «في».

٥. في «بف» والوافي والتهذيب، ص ٣٩٦ و ٣٩٥: «يرحمك».

٦. في الأمالي للطوسي: «دينه وأمانته يخطب إليكم، بدل «خلقه ودينه».

٧. في التهذيب، ص ٣٩٥ و ٣٩٦: وإلا تفعلوا ذلك،

٨. التُهذيب، ج٧، ص٣٩٦، ح ١٥٨٦، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٣٩٥، ح ١٥٨٠، بسنده عن عليَّ بن مهزيار،

٣ / ٩٥٧ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد الْهَمْدَانِيَّ ا، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي التَّزْوِيجِ ، فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَةَ وَدِينَهُ ، فَرَّوِّجُوهُ ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ نَكُنْ فِئْنَةً ۖ فِي الْأَرْضِ وَنَسْادُ كَبِيرُ﴾ ، "

#### ٢٥ \_ بَابُ الْكُفْو

١ / ٩٥٢١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبَانٍ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبَانٍ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبَانٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَاعِمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْكَفْوَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَعِنْدَهُ يَسَارٌ». \*

حه هكذا: وعن عليّ بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر ﷺ إلى أبي شيبة الأصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك ...ه . وفيه أيضاً ، ص ١٩٤٤ ، ص ١٥٧٨ ، بسند آخر عن عليّ ﷺ عن النبيّ ﷺ ، مع زيادة في أوّله . الأمالي للطوسي، ص ٥١٩ ، المجلس ١٨ ، ح ٤٧ ، بسند آخر عن الرضا، عن آباته ﷺ عن النبيّ ﷺ ، وفي الأخيرين من قوله : وإذا جاءكم من ترضون خلقه ، الوافي ، ج ٢١ ، ص ٨ ، ح ٢٠٨٧؟ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧ ، ح ٢٥٠٣

١. كذا في النسخ والمطبوع، لكنّ الصواب هو «الهّمَذاني» كما تقدّم، ذيل ح ٩٢٢٧، فلاحظ.

٢. نقل العكرمة المجلسي في المرآة عن العكرمة الطبرسي أنّه قال في قوله تعالى: ﴿ إِلْاَتْفَطُوهُ ﴾ : «أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآية الأولى والثانية من التناصر والتعاون والتبرّؤ من الكفّار ﴿ تَكُن فِشْةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴾ على المؤمنين الذين لم يهاجروا ، ويريد بالفتنة هنا المحنة بالعيل إلى الضلال ، وبالفساد الكبير ضعف الإيمان ، وقيل : إنّ الفتنة هي الكفر» ، ثمّ قال : «وأقول : يحتمل أن يكون الغرض الاستشهاد بالآية ؛ فإنّ التناكح أيضاً من الموالاة المأمور بها في الآية وهو داخل فيها . ويحتمل أن يكون تضميناً ولم يكن المقصود الاستشهاد بها ، ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة التنازع والعدارة ، والفساد الكبير الوقوع في الزنى أو العكس ، والله يعلم » . وراجع : مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٤٩ ؛ ذيل الآية المذكورة .

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۳۹٦، ح ۱۵۸٤، معلّقاً عن الكليني • الوافي ، ج ۲۱، ص ۸۲، ح ۲۰۸٤۹؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۷۷، ح ۲۵۰۷٤.

الشهذيب، ج ٧، ص ٣٩٤، ح ١٥٧٧ و ١٥٧٩؛ ومسعاني الأخسباد، ص ٢٣٩، ح ١، بسسند آخر. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٤، ح ٢١، ص ٢٣٨، ح ٢٠٨٥ ؛ الوسائل، حس ٤٩٣، ح ٢١، ص ٨٣، ح ٢٠٨٥ ؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٧، ح ٢٠٠٥١ ؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٧، ح ٢٠٠٥١.

# ٢٦ \_ بَابُ كَرَاهِيَةِ ' أَنْ يُنْكَحَ ' شَارِبُ الْخَفرِ

٩٥٢٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥/٨٥ ٣٤٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ٥:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : شَارِبُ الْخَمْرِ ۚ لَا يُزَوَّجُ ۗ إِذَا خَطَبَ» . ^

٩٥٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَـنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ؟:

۱. في دن: «كراهة».

٢. في دجده: - دأن ينكحه.

٣. في (بخ، بف، بن، جت، والوسائل والتهذيب: (خمر،

٤. الشهذيب، ج٧، ص ٣٩٨، ح ١٥٩٠، معلّقاً عن الكليني. وراجع: الفقيه، ج٤، ص ٥٨، ح ٥٠٩١.الوافي، ج ٢١، ص ١١٣، ح ٢٠٨٦؛ الوصائل، ج ٢٠، ص ٧٩، ح ٢٥٠٨١.

٥. في تفسير القمّي: «أبي بصير» بدل «بعض أصحابه».

٦. في تفسير القمّى: + ولا تصدّقوه إذا حدّث و٠.

٧. في الكافي، ح ١٢٢٣٤ وتفسير القمّي: ﴿لا تزوَّجُوهُۥ

٨. الكافي، كتاب الأشربة، باب شارب الخمر، ضمن ح ١٢٢٣، وفي تفسير القمي، ج ١، ص ١٣١، صدر الحديث. التهذيب، ج ٧، ص ٣٩٨، ح ١٥٩١، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي، نفس الباب، ضمن ح ٣٠٥، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة، ضمن ح ١٢٢٣، بسند آخر والأمالي للصدوق، ص ٢١٤، المجلس ٦٥، ضمن ح ١، بسند آخر عن أبي عبد الله على ، من دون الإسناد إلى النبيّ على مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٤، ص ٥٨، ضمن ح ١٥٠١، مرسلاً عن الصادق على ، من دون الإسناد إلى النبيّ على ، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢١، ص ١١٣، ح ٢٠٨٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٠ ح ٢٠٠٠٢.

٩. في حاشية (جت): + (الشامي).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللّه عَلَىٰ لِسَانِي، فَلَيْسَ بِأَهْلِ ۚ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ﴾ . ٢

# ٧٧ \_ بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ \* وَالشُّكَّاكِ

١/٩٥٧٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَزَأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ ۚ زَوْجِهَا، وَيَقْهَرُهَا عَلَىٰ دِينِهِ ۗ ٩٠. ۚ

۱. في دجده: دأهل،

الكافي، كتاب الأشربة، باب شارب الخمر، صدر ح ١٢٢٣، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وصحمَد بن
يحيى، عن أحمد بن محمَد وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن
جرير، عن أبي الربيع الشامي. التهذيب، ج ٩، ص ١٠٣، صدر ح ٤٤٧، معلَقاً عن الحسن بن محبوب. وفي
الكافي، نفس الباب، صدر ح ١٢٢٣؛ والتهذيب، ج ٩، ص ١٠٣، صدر ح ٤٥٠، بسند آخر الوافي، ج ٢١.
ص ١١٠٥ - ٢٠٨٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٠ - ٢٠٥٨.

٣. قال الفيروزآبادي: «النواصب والناصبيّة وأهل النصب: المتديّنون بيِّفضة عليٌ؛ لأنّهم نصبوا له، أي عادوه». وقال الطريحي: «النصب أيضاً: المعاداة، يقال: نصبت لفلان نصباً، إذا عاديته، ومنه الناصب، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت، أو لمواليهم؛ لأجل متابعتهم لهم». القاموس المحيط، ج١، ص ٢٣٠؛ مجمع البحرين، ج٢، ص ١٧٣ (نصب).

٤. في التهذيب والاستبصار: ددين.

 <sup>.</sup> في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٥٠: ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة، واختلف في غيرهم من
أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، وادّعى بعضهم الإجماع عليه.
 وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقاً، وأطلق ابن إدريس في موضع من السوائر أن المؤمن
لبس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبارة. وراجع: السوائر، ج ٢،
ص ٥٠٩.

آ. التهذيب، ج ٧، ص ٣٠٤، ح ٢٦٦١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٨٤، ح ٧٠٠، بسندهما عن أحمد بن محمد، عن
 عبد الكريم، عن أبي بصير «الوافي، ج ٢١، ص ٩٧، ح ٢٠٨٦٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥٥، ح ٢٦٣٣٠.

٧/٩٥٢٦. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيُ (، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّانِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَغْيَنَ، قَالَ: قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الله

١. لم نجد رواية عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي - وهو يحيى بن عمران الحلبي - في موضع. والمتكرر في أسناد الكتب الأربعة وغيرها رواية يحيى الحلبي عن ابن مسكان -كما على سبيل المثال في الكافي، ح ٢٢٥ و ٢٣٦ و ٢٣٦ و ٣٥٠٦ - ٢٥٦ و ٣٥٠٦ ح ٨٨٠ ص ٢٥٠ ع ٣٠٠ ع ١٤٦ م ٢٥٠ ص ٢٥٠ م ٢٨٠ ص ١٥٨ م ٢٨٠ المستحاسن، ص ١٤٦ م ٢٤٠ الرقم ص ١٥٨ م ٢٤٠ و ص ١٥٦ م ٢٤٠ الرقم ع ١٤٠ دجال الكشي، ص ٢٤٢ ، الرقم ع ٤٤٠ كما أنّ رواية [عبد الله] بن مسكان عن محمد إبن على الحلبي كثيرة.

أضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في نوادر الأشعري، ص ١٢٧، ح ٣٢٧، عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد الكلبي ـ والظاهر أنّ الكلبي مصحّف من الطائي ـ والمراد من الحلبي في مشايخ النضر بن سويد هو يحيى بن عمران الحلبي . راجع: الفهرست للطوسي، ص ٥٠١، الرقم ٧٩٠؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٩.

والحاصل أنّ وقوع الخلل في السند ممّا لا ريب فيه ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم رواية ابن مسكان عن يحيى الحلبي ، لم نجد في أسناد يحيى الحلبي ما وقع صفوان بن يحيى في الطريق إليه . والظاهر أنّ هذا السند مؤلّف من قسمين ؛ قسم من صدر السند إلى عبد الله بن مسكان ، وهو الطريق المعروف للكليني إلى محمّد الحلبي وقسم من يحيى الحلبي هو محمّد الحلبي - يتشابه العنوانين في الكليني إلى أخر السند، و لعلّ توهّم كون يحيى الحلبي هو محمّد الحلبي - يتشابه العنوانين في الكليني المالم.

٢. في وبغ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: ومرجئة، و والمرجئة تطلق على فرقتين: فرقة مقابلة للشيعة؛ من الإرجاء بمعنى التأخير، لتأخيرهم أميرالمؤمنين عليًا \$25 عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيدية، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير، لأنّهم يؤخرون العمل عن الثية والقصد، وإمّا منه بمعنى إعطاء الرجاء، لأنّهم يعتقدون أنّه لايضر مع الإيمان معصية، كما لاينفع مع الكفر طاعة، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع: الملل والنحل للشهرستانى، ج ١، ص ١٣٩؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٠٦ (رجا).

٣. في دبخ، بف، والوافي: دأم حروريّة. وفي تفسير العيّاشي: «الحروريّة أو القدريّة، بدل «حروريّة). وقال ابن

قَالَ: ﴿ لا ، عَلَيْكَ بِالْبُلُهِ ﴿ مِنَ النِّسَاءِ ،

قَالَ زُرَارَةَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا ۚ هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ كَافِرَةً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: «وَأَيْنَ ۗ أَهْلُ ثَنْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ۖ، قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالشِّسَاءِ وَالْوِلْذَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ٤. "

٧٩٠٧ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ولا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَٰلِكَه. ^

حه الأثير : «الحروريّة: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أوّل مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليّ ـكرّم الله وجـهه ـوكـان عـندهم مـن التشدّد في الدين ما هو معروفه . راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٦ (حرر) .

١. قال ابن الأثير: دفيه: أكثر أهل الجنة البكه، هو جمع الأبله، وهو الغافل عن الشرّ، المطبوع على الخير، وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها، فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة، فأمّا الأبله \_وهو الذي لا عقل له \_فغير مراد فى الحديث، النهاية، ج ١، ص ١٥٥ (بله).

٢. في تفسير العيّاشي: + دهؤلاء ومن.

٣. في (بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والنوادر وتفسير العيّاشي: وفأين، .

غ. في الاستبصار: وأهل التقوى، بدل وأهل ثنوى الله، وفي تفسير العيّاشي: وأهل استثناه (ثبوت) الله، و في النوادر: ونقياء الله بدل وأهل ثنوي الله، و الثنوى: ما استثنيته، وثنوى الله، أي استثناه الله، راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢٥ (ثني).
 ٥٠ النساء (٤): ٨٠.

٦. التهذيب، ج٧، ص ٢٠٥، ع ٢١٦٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٨٥، ح ٢٧٦، معلقاً عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة، عن أبي عبد الله الله النوادر للأشعري، ص ١٢٧، ح ٣٢٦، بسنده عن زرارة. وفي التعذيب، ج٧، ص ١٥٤، ح ٢٦٦، بسند أخير عن زرارة، عن أبي التهذيب، ج٧، ص ٢٠٥٠ و ١٨٠، والاستبصار، ج٣، ص ١٨٥، ح ٢٦٣، بسند أخير عن زرارة، عن أبي جعفر الله المواية هكذا: وعليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات، تفسير العياشي، ج١، ص ٢٦٥، ح ٢٦٣٤. عن زرارة الوافي، ج٢١، ص ٨٥، ح ٢٠٨٣٤ الوسائل، ج٢٠، ص ٢٥٥، ح ٢٦٣٣٤.

٧. في دبخه: دلا تزوّجه.

٨. الشهذيب، ج٧، ص٣٠٢، ح ١٢٦٠؛ والاستبصار، ج٣، ص١٨٢، ح ١٦٤، بسندهما عن الحسن بن مه

٩٥٢٨ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيُ ١ .
 عَن الْفُضَيْل بْن يَسَادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ : أُتَزَوَّجُ ۗ النَّاصِبَةَ ۗ ؟

قَالَ: «لا، ولا كَرَامَةً».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَقُولُ ۚ لَكَ هٰذَا، وَلَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلَآنَ ۚ دَرَاهِمَ، مَا فَعَلْتُ. ۚ

٥/٩٥٢٩ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «تَزَوَّجُوا فِي الشَّكَّاكِ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَزَأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَب زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلَىٰ دِينِهِ ». ٧

٩٥٣٠ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ^، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ<sup>٩</sup>، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: إِنَّ لِامْرَأْتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَىٰ رَأْيِنَا، وَلَيْسَ عَلَىٰ رَأْيِنَا

حه محبوب الوافي، ج ٢١، ص ٩٨، ح ٢٠٨٧٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٩، ح ٢٦٣١٧.

١. في لابف، : + لابن عبد الله،

٢. في ون، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل: وأزوّج،

٣. في وبخ، بف، بن، جت، جد، وحاشية ون، والوافي والوسائل: والناصب،

في دبن»: «أقول».

٦. الوَّافي، ج ٢١، ص ٩٨، ح ٢٠٨٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٩، ح ٢٦٣١٨.

۷. النوادر للأشعري، ص ۱۲۸، ح ۳۲۷، بسنده عن موسى بن بكر، عن زرارة؛ علل الشرائع، ص ۲۰۵، ح ۱،
بسنده عن موسى بن بكير، عن زرارة . الفقيه، ج ۳، ص ۶۰۸، ح ٤٢٦، بسنده عن زرارة . الوافي، ج ۲۱،
ص ۹۷، ح ۲۰۸۸ ؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۵۵۰، ح ۲۲۳۳.

٨. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٩. في الوافي: «الخيّاط».

بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَأَزَوْجُهَا مِمَّنْ لَا يَرِي رَأْيَهَا ؟

قَالَ ١٠ : دلَا ، وَلَا نِعْمَةَ وَ لَا كَرَامَةَ ٢ : إِنَّ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَ حِلٌّ لَهُمْ رَلا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ "، "

٧ / ٩٥٣١ / ٧. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ "، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ رُورَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﷺ: إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ ۖ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ أَمْرِي لَا

فَقَالَ: «مَا^ يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ<sup>٩</sup>؟».

قُلْتُ: وَمَا الْبُلَّهُ ١٠؟

قَـالَ: «هَـنَّ الْـمُسْتَضْعَفَاتُ مِـنَ ١١ اللَّاتِـي لَا يَنْصِبْنَ، وَلَا يَعْرِفْنَ ١٢ مَا أَنْتُمْ

نى «ن، بح، بن، جد» والوسائل: - «والاكرامة».

١. في دبخ ، بف، والوافي: دفقال، .

٣. الممتحنة (٦٠): ١٠.

النوادر للأشعري، ص ١٣١، ح ٣٣٦، بسنده عن الفضيل بن يسار، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٩٩.
 ح ٢٠٨٧؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥٥، ح ٢٦٣٢٠.

ورد الخبر في نوادر الأشعري، ص ١٣٠، ح ٣٣٣، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن جميل بن درّاج، عن
زرارة. وقد تكرّر في الأسناد رواية ابن أبي عمير عن جميل إبن درّاج] عن زرارة، ولم نجد في شيء منها
توسط حمّاد بين ابن أبي عمير وجميل. فالظاهر زيادة «عن حمّاد» في السند رأساً. راجع: معجم رجال
الحديث، ج ٤، ص ٣٣١ ـ ٤٣٧ وص ٤٤٩ ـ ٤٥١.

وأمّا ما ورد في الكافي المطبوع، ج ٧، ص ٤١٥، ح ١ من رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام، فيأتي [في ح ١٤٦٧٧] أنّ الصواب فيه: ووجميل، وأنّ في السند تحويلاً بعطف وجميل، على دحمّاد، عن الحلبي،

٧. في النوادر: «مذهبي». ٨. في «بن» والوسائل: «وما».

٩. في دبن، والوسائل: - دمن النساء. ١٠ . في دبح، : دمن البله، بدل دوما البله، .

١١. في وبخ، بف، جت، جده: - دمن،

١٢. في وبحه: والتي لايعرفن، بدل وهن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولايعرفن، .

عَلَيْهِ، ١

٩٥٣٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي قَدْ عُرِفَ ۖ نَصْبُهُ وَعَدَاوَتُهُ: هَلْ نُزَوِّجُهُ ۗ الْمُوْمِنَةَ ۚ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ رَدُّهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِرَدُّهِ ۗ ؟

قَالَ: «لَا يُزَوَّجِ ۗ الْـمُؤْمِنُ النَّـاصِبَةَ، وَلَا يَـتَزَوَّجِ ۗ النَّـاصِبُ الْـمُؤْمِنَةَ ^، وَلَا يَـتَزَوَّجِ ^ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً ١٠.٤٠

٩٥٣٣ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٢، عَنِ الْحَسَنِ ١٣ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ فَضَّالٍ، عَـنْ يُـونَسَ بْـنِ

النوادر للأشعري، ص ١٣٠، ح ٣٣٣، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن جميل بن درّاج، مع اختلاف يسير.
 الوافي، ج ٢١، ص ٩٩٩، ح ٢٠٨٧٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٩٩، ح ٢٦٢٨٦؛ و ص ٥٥٥، ح ٢٦٣٣٦.

۲. في (ن): (قد عرفت).

- ٣. في دبح، بخ»: دهل تزوّجه». وفي الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر: دهل ينزوّجه». وفي المرآة: دقوله: هل نزوّجه، في بعض النسخ على صيغة الغيبة، أي هل يزوّجه الوليّ؟ ويحتمل أن يكون فاعله الضمير الراجم إلى الموصول فيقرأ: قد عرف، على البناء للفاعل».
  - ٤. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر: «المؤمن».
- ٥. في النوادر: «وهو لا يعلم بردّه». وفي الوافي: «يعني أنّ المؤمن يقدر على ردّ الناصب بحيث لا يعلم الناصب
   أنّه ردّه من جهة نصبه، فقوله: بردّه، أي بعدم ارتضائه له».
  - ٦. في «بن»: ولا تزوّج». وفي الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر: ولا يتزوّج».
    - ٧. في دبف، : دولا يزوّج، وفي دبن، : دولاتزوّج،
    - ٨. في دنه: دولا تتزوّج الناصب المؤمنة، ٩. في الوسائل: دولا يزوّجه.
    - ١٠. في (بح) وحاشية (جت): (المؤمنة). وفي (ن): (ولا تتزوّج المستضعفَ مؤمنةً).
- ۱۱. التهذیب، ج ۷، ص ۳۰۲، ح ۱۲۲۱، بسنده عن عبدالله بن سنان؛ النوادر للأشعري، ص ۱۳۰، ح ۳۳۰، بسنده عن ابن سنان. الاستیصار، ج ۳، ص ۱۸۳، ح ۲۱۵، بسند آخر «الوافي، ج ۲۱، ص ۱۰۰، ح ۲۰۸۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۵۰۰، ح ۲۲، ۲۰۸۲؛ ولوسائل، ج ۲۰، ص ۵۰۰، ح ۲۲، الوسائل،
  - ١٢. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.
- ١٣. في الوسائل، ح ٢٦٢٨٧: والحسين، و هو سهو. وابن فضّال هذا، هو الحسن بن عليّ بن فضّال، حه

يَعْقُوبَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

كَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ ، فَلَمْ ' يَجِدِ امْرَأَةُ مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً ' ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ ۖ لِأَبِي عَبْدِ اللهِﷺ ، فَقَالَ : «أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شَيْعًا ؟» . '

٩٥٣٤ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ "بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ جَمِيل، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِي ۚ أَنْ أَتَزَقَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ أَمْرِهِ .

قَالَ: دَوَمَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ؟، وَقَالَ لا بهُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ^ اللَّاتِي ٣٥٠/٥ لَا يَنْصِبْنَ، وَلَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، \

١١/٩٥٣٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ ؟

حه روى أحمد بن محمّد بن عيسى بعض كتبه، وروى هو كتاب يـونس بـن يـعقوب. راجــع: رجــال النــجاشي، ص ٣٤، الرقم ٧٧؛ و ص ٤٤٦، الرقم ١٢٠٧.

٢. في الفقيه: «يرضاها» بدل «مسلمة موافقة».

١. في (بخ، بف): (ولم).

۳. في دبح): - دذلك).

الغقيه، ج ٣، ص ٤٠٨، ح ٤٤٢٧، بسنده عن يونس بن يعقوب، مع زيادة في آخره الوافعي، ج ٢١، ص ١٠٠، ح ٢٠٨٧٠؛ الوسائل، ج ٢٠ ص ٥٣٩، ح ٢٦٢٨٧؛ و ص ٥٥٥، ح ٢٦٣٤٠.

٥. هكذا في (ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوسائل. وفي المطبوع: (عن حسن».

٦. في ان ، بح ، جد، وحاشية (بخ): + (في).

٧. في حاشية دبن، والتهذيب: دقلت: و ما البله؟ قال، بدل دوقال، .

٨. في (جت): (للمستضعفات).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٣٠٥، ح ١٢٦٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٨٥، ح ٦٧٣، بسندهما عن جميل بن درّاج، عن زرارة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٠١، ح ٢٠٨٧٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥٥، ذيل ح ٢٦٣٣٢.

فَقَالَ: «لَا، وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ».

قَالَ فَضَيْلٌ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةُ أُخْرَىٰ، فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ؟ قَالَ: ‹وَالْمَرْأَةُ عَارِفَةً ؟› قُلْتُ: عَارِفَةً ، قَالَ: ‹إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عارِفٍ، ١

١٢/٩٥٣٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 嬰 ، قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ ، فَإِنِّي قَدْ ۖ بَلَغْتُ مَا تَرىٰ وَمَا تَزَوَّجْتُ قَطَّ ؟

قَالَ: ووَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذُلِكَ ؟».

قُلْتُ: مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنِّي أَخْشَىٰ أَنْ لَا يَكُونَ يَحِلُ ۖ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ وَأَنْتَ شَابٌ ؟ أَ تَصْبِرُ ؟».

قُلْتُ: أُتَّخِذُ الْجَوَارِيَ.

قَالَ: ﴿فَهَاتِ الْآنَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيِّ ؟ أُخْبِرْنِي ۗ ٠

فَقُلْتُ: إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، إِنْ رَابَتْنِي " الْأَمَةُ بِشَيْءٍ "، بِغَتُهَا، أُو اغْتَزَلْتُهَا ٧.

قَالَ: وحَدِّثْنِي، فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا ؟٥.

۱. راجع: التهديب، ج٧، ص ٣٠٣، ح ١٢٦٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٨٤، ح ١٦٦٠ الوافعي، ج ٢١، ص ١٠١،
 ح ٢٠٨٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥٠، ح ٢٦٣٢.

نو الوسائل: - وقد».
 نو وبخ، بف» والوافي: + وقال».

٤. في وجد، والوسائل والكافي، ح ٢٨٩١: وتحلُّه.

٥. يقال: رابني هذا الأمر وأرابني، إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه، ويقال: رابني الشيء يريبني، إذا جعلك شاكاً. راجع: الصحاح، ج١، ص١٤١؛ المصباح المنير، ص٧٤٧ (ريب).

٦. في «بف» والوافي: «رابني من الأمّة شيء» بدل «رابتني الأمّة بشيء».

٧. في «بف»: «أو اعتزلها».

قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ، فَقُلْتُ \: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أُخْبِرْنِي مَا تَرِي أَتْزَوَّجُ ؟ قَالَ: مَا أَبَالِي أَنْ تَفْعَلَ».

قَالَ "؛ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ: ‹مَا أَبَالِي أَنْ تَفْعَلَ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ وَجُهَيْنِ تَقُولَ"؛ لَسْتُ أَبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمَرَكَ، فَمَا تَأْمَرُنِي أَفْعَلُ ذَٰلِكَ عَنْ أَمْرِكَ ؟

قَالَ: وَفَإِنَّ ۚ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ \* ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأْتَ نُوحٍ وَامْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبُدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُاهُمَا﴾ [8] .

فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي ذٰلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ ٧، إِنَّمَا ^ هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ، وَهِيَ مُقِرَةً بِحُكْمِهِ، مُظْهَرَةً دِينَهُ، أَمَا وَاللَّهِ \* مَا عَنىٰ بِذٰلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

١. هكذا في ون، بغ، بف، بن، جت، جدة والوافي. وفي وبحة: ووقلت، وفي المطبوع: وقلت،

٢. في (بن٤: - (قال٤. ٣. في (جت) بالتاء والياء معاً.

ق. في دن، بح، بخ، بف، جت، جده: وقال، بدل وفإنّ، وفي الوافي: وقال: قال: فإنّه.

٥. في (جت: + وفي كتابه على وفي الوافي : + وعليك على التحريم (٦٦) : ١٠.
 ٧. في (بخ) وحاشية (جت) : وبمنزلته على (مثل منزلته على وفي (بف) والوافي : وبمثل منزلته على المنزلته على المنزلته على المنزلته على المنزلته على المنزلته على المنزلت المنزلته على المنزلت المنزلة على المنزلة المنزلة على المن

في «بف» والوافي: «وإنّما».

<sup>9.</sup> في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٥٣. وقوله 報: أما والله ، لعل قوله : وقول ه هنا سقط من النسّاخ ، أو هو صقد ، أي قال ها عنى قال ظة : أما والله أخبر نبي ما عنى بذلك ، ويفسّره قوله : إلا في قول الله : وهَخَانَتَاهُمّا ﴾ ، ثم كرر 報 فقال : ما عنى بذلك ، ويفسّره قوله : إلا في قول الله : وهَخَانَتَاهُمّا ﴾ ، ثم كرر ي فقال : ما عنى بلك الخيانة ، فمع ظهور حاله . ويحتمل أن يكون من تسمّة كلام زرارة فيكون وإلا » في الأول بالتشديد ، أي ما أراد كونهما مقرّين بحكمها وما أظهر ذلك إلا في قوله : وهَخَانَتَاهُمّا ﴾ ؛ فإنّ الخيانة هي فعل ما ينافي مصلحة الشخص خفية ، ثم قال على سبيل الاستفهام : ما عنى بذلك ؟ ثم قال : زوج رسول الله على عثمان ؛ لكونه ظاهراً مقرّاً بحكمه ، فكذا تروّجهما لكونهما مقرّين بحكمه . ولا يخفى بعده . والأظهر أن يقرأ : ألا بالتخفيف في الموضعين ؛ ليكون من كلامه على ، كما ذكرنا أوّلاً ، ويؤيّده أنّه مرّ هذا الخبر في الأصول بتغبير في السند هكذا : إنّما هي تحت يده مقرّة بدينه ، قال : فقال لي : ما ترى من الخيانة في قول الله عزّ وجلّ : وهَخَانَتَاهُمًا ما يعني بذلك إلا فاحشة وقد زرّج رسول الله على الرضع من و في الواطع : وبعض ألفاظ هذا الحديث غير واضع ، ويشبه أن يكون من غلط النسّاخ ، وقد مضى بأوضع من و وفي الواطع : وعمل الخيث عبر واضع ، ويشبه أن يكون من غلط النسّاخ ، وقد مضى بأوضع من

801/0

﴿فَخَانَتْاهُما ﴾ مَا عَنىٰ بِذٰلِكَ إِلَّا '، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُلَاناً.

قُلْتُ ۚ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِهِ.

قُلْتُ: وَمَا الْبَلْهَاءُ؟

قَالَ: وذَوَاتُ الْخُدُورِ " الْعَفَائِفُ،

فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ عَلَىٰ دِينِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةٍ <sup>؟</sup>؟ فَقَالَ: «لَاء.

فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ عَلَىٰ دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ؟

قَالَ \*: «لَا، وَلٰكِنَّ الْعَوَاتِقَ ۚ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ ٧، وَلَا يَعْرِفْنَ^ مَا تَعْرِفُونَ». ^

هه هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال والمنزلة بين الإيمان والكفر). وراجع: الكاني، كـتاب الإيــمان والكفر، باب الضلال، ح ٢٨٩١.

١. في دجته: وألاه. وفي وبخه: - دفي قول الله ـ عز وجل ـ فخانتاهما، ما عنى بذلك إلاه. وفي الكافي،
 ح ٢٩٨١: + «الفاحشة».

٢٠ في وبخ، والوافي: دفقلت».

٣. قال الجوهري: والخِذر: الستر، وجارية مخدرة، إذا لازمت الخدره. وقال ابن الأثير: والخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدرت فهي مخدرة، وجمع الخِدر: الخدوره. الصحاح، ج ٢، ص ١٤٣ الخدوره.

٤. هكذا في «بخ، بف، بن، جت» والوافي والوسائل والكافي، ح ٢٨٩١ و رجال الكئسي. وفي «ن، بح، جد»
 والمطبوع: «سالم أبى حفص». وفي حاشية «ن، جت»: «سالم بن أبى حفص».

وسالم بن أبي حفصةً هو الذي تُحدُّ مَن الزيديّة وورد بعض الأخبار في ذمّة. راجع: رجال الكشّي، ص ٢٣٠. الرقم ٤٦٦؛ ص ٢٣٣، الرقم ٤٤٢؛ ص ٣٣٥، الرقم ٤٤٧؛ ص ٢٣٦، الرقم ٤٢٩.

٥ . في دبخ ، بف، والوافي : دفقال، .

٦. قال الجوهري: وجارية عاتق، أي شابّة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج ... من البينونة، أي لم تبن من أهلها إلى زوج». وقال ابن الأثير: والعاتق: الشابّة أول ما تُدرِكُ. وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج، وقد أدركت وشبّت، وتجمع على المئتق والعواتق». الصحاح، ج ٤، ص ١٥٢٠؛ النهاية، ح ٣، ص ١٧٨ (عنق).

٧. في الكافي، ح ٢٨٩١: «اللواتي لا ينصبن كفراً» بدل «اللاتي لا ينصبن».

٨. في دبخ، ولا تنصبن ولا تعرفن.

٩. الكافي، كتاب الإيسمان والكفر، باب الضلال، صدر ح ٢٨٩١، بسنده عن زرارة. رجال الكشي، حه

٩٥٣٧ / ١٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ '، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنَ ۗ يُعَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ ، فَقَالَتْ لَهَا: مَنْ زَوْجُكِ هٰذَا ؟ قَالَتْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ ، فَالَتْ: فَإِنَّ لِذَٰلِكِ ۗ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْم ۗ يَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ ° ، عَلِيْ ، قَالَتْ: فَإِنَّ لِذَٰلِكِ ۗ أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْم ۗ يَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ ° ، قَالَ: فَخَلَىٰ سَبِيلَهَا ، قَالَ \*: فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ ، وَتَضَعْضَع مِن جِسْمِهِ شَيْءٌ ، قَالَ: فَقَلْتُ لَهُ: قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ ٩ ، قَالَ \*: قُلْلُ: نَعْلَى الْمُ اللّه اللّه

٩٥٣٨ / ١٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١١، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِرٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 蝦، قَالَ: وَذَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلِيَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ ١٢

هه ص ۱۶۱، ح ۲۲۳، بسنده عن زرارة، عن أبـي عـبد الله ﷺ، مـع اخـتلاف وزيـادة فـي آخـره.الوافـي، ج ۲۱، ص ۱۰۱، ح ۲۰۸۰؛ الوسائل، ج ۲، ص ۵۵۷، ح ۲۹۳۲.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٢. في الوسائل: ﴿ولدُهُ.

٣. في الوافي: ولذاك،

٤. في الوسائل: «قوماً».

٥. هكذا في (ن، بح، بخ، بف، بن، جد، وحاشية (جت، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 - ويقولون،

٧. يقال: تضعضع الرجل: ضعف وخفّ جسمه من مرض، أو حزن. لسان العرب، ج ٨، ص ٢٢٤ (ضعع).

۸. في «بخ، بف، جت» والوافى و الوسائل: «ذلك».

٩. في (بخ، بف، جت، والوافي: - دقال،

١٠. الوافي، ج ٢١، ص١٠٣، ح ٢٠٨٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥١، ح ٢٦٣٢٢.

١١. السند معلّق كسابقه، فيروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى. لكن ورد الخبر في التهذيب والاستبصار، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد. وهو سهو ؛ فإنّه ليس في الأسناد السابقة ما يكون مصدّراً بعدّة من أصحابنا إلّا الحديث الأوّل، وهو لا يصلح أن يكون معتمداً في إيقاع التعليق في السند، سيّما بعد وجود الحديث الثاني عشر ووحدة السياق في سندي الحديثين الآتيين بعده.

١٢. في الاستبصار: - دانه.

ا هُرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيًا ﷺ، فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أَسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ أَسْمَعْتُك؟ قَالَ ' نَعْمُ. قَالَ: فَإِذَا كَانَ غَداً ' حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعَدْ، فَاكْمُن وَي جَانِبِ الدَّارِ، فَجَاء الرَّجُلُ، فَكَلَّمَهَا، فَتَلَمَهَا، فَتَلَمَهَا، فَتَلَمَهَا، فَتَلَمَهَا، وَكَانَتْ تُعْجَبُهُ اللَّهِ الدَّارِ، فَجَاء الرَّجُلُ، فَكَلَّمَهَا، فَتَلَيْمَهَا،

10/٩٥٣٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَائِيَّةِ ؟ فَقَالَ: وَنِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ \* أَ، وَمَا أُحِبُ \* اللَّرَجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَائِيَّةً مَخَافَةً أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ، أَوْ يَتَنَصَّرَ \* ا \* 10

٩٥٤٠ / ١٦ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ،

١. في دبخ، بف، بن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «ذلك منها».

في التهذيب والاستبصار: «فقال».

٣. في الوسائل: - «غداً».

في التهذيب والاستبصار: «واكمن». و يقال: كمّنَ كُموناً، من باب قعد، أي توارى واستخفى. المصباح المند، ص ٥٤١ (كمن).

٥. في ون، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: ووجاء».

٦. في (ن، بح، جد): - (منها).

٧. في دبخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: «ذلك منها فخلَّي».

٨. يقال: أعجبه، أي حمله على العجب منه، وسرّه، وقال الطريحي: «أعجبته المرأة: استحسنها؛ لأنّ غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه». راجع: لسان العوب، ج ١، ص ٥٨١؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ١١٦ (عجب).

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٣٠٣، ح ١٢٦٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٨٣، ح ٢٦٦، معلقاً عن الكليني الوالمي، ج ٢١، ص ١٠٥٠ ح ٢٠٨٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥١، ح ٢٦٣٣.

١٠. في «بف» وحاشية دجت، والوافي: «الناصبة».

١١. في وبح، : هما أحبٌ، بدون الواو.

۱۲. في دبف، والوافي: ديتنصّروا».

١٣. الوافي، ج ٢١، ص ١٠٤، ح ٢٠٨٥، والوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣٤، ح ٢٦٢٧، من قوله: ووما أحبّ للرجل

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «تَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ۖ أَفْضَلُ ـ أَوْ قَالَ: خَيْرٌ ـ مِنْ تَزَوَّجُ النَّاصِبُ وَالنَّاصِبِيَّةِ ﴾ . "

١٩٥١ / ١٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : ٣٥٢/٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : أَنَّهُ أَنَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : وتُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ ، وَتُنَاكِحُونَهُمْ ؟ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ ، انْقَطَعَتْ عُزُوةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ ، انْهَتَكَ الْحِجَابُ لا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ^

## ٢٨ ـ بَابُ ١ مَنْ كُرِهَ مُنَاكَحَتُهُ مِنَ الْأَكْرَادِ وَالسُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ

٩٥٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ ١٠:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: إِيَّاكُمْ وَيْكَاحَ الزِّنْجِ ١١؛ فَإِنَّهُ

١. في (بخ، بف): (تزويج).

٢. في دبن، جد، والوسائل: - دوالنصرانية،

٣. في ابخ، بف، : «من تزويج». وفي الوسائل: «من أن تزوّج».

أ . في (بن) والوسائل: «الناصبي».

٥. في (ن، بف، جت) والوافي: (والناصبة).

٦. الوافي، ج ٢١، ص ١٠٤، ح ٢٠٨٨؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥٢، ح ٢٦٣٢٧.

٧. في «بخ، بف» والوافي: + «فيما». و«انتهك الحجاب»، أي يُخْرَق؛ من الهَتك، وهو خرق الستر عمًا وراءه.
 راجع: الصحاح، ج ٤، ص ٢٦١٦ (هتك).

٨. الوافي، ج ٢١، ص ١٠٥، ح ٢٠٨٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٥٢، ح ٢٦٣٢٨.

٩. في دبن، : + دكراهية». ١٠. في دبف، والوسائل: دمسعدة بن صدقة».

١١. «الزنج»: طائفة من السودان تسكن تحت خطأ الاستواء وجنوبيّة وليس وراءهم عمارة، قال بعضهم: وتمتذّ بلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر . الواحد: زنجي، مثل روم ورومي، وهو بكسر الزاي، والفتح لغة. المصباح المنير، ص ٢٥٦ (زنج).

خَلْقٌ مُشَوَّةً ٢٠٠١

٩٥٤٣ / ٢ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمَكِيِّ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ "، عَنْ عَنْ وَبْنِ عَنْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيع الشَّامِيُّ ، قَالَ :

قَالَ لِي الله عَبْدِ الله الله عَنْ تَشْتَر و مِنَ السَّودَانِ أَحَداً، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ لا بَا تَضْتَلُ مِنَ النَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضارَىٰ أَخَذُنا مِينَاقَهُمْ النَّوبَةِ لا بَا الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضارَىٰ أَخَذُنا مِينَاقَهُمْ فَتَسُوا حَظًّ مِنْ الْجَنْ كُورا بِهِ أَمَّا إِنَّهُمْ سَيَذْ كُرُونَ ذَٰلِكَ الْحَظَّ ، وَسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ اللهِ مِنَا الْمُؤْرِدِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ ١١ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ ١٢ عَنْهُمْ عِضَابَةٌ ٩ مِنْهُمْ ١٠ وَلَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ ١١ مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ ١٢ عَنْهُمُ الْفَاعُومُ ١٤٠ الْفَطَاءُهُ ٢٠٠٠ اللهُ عَلَى الْعَلَامُ ٢٠٠٠ اللهُ اللهُ الله عَنْهُمُ اللهُ اللهُ ١٤٠ اللهُ اللهُ ١٤٠ مِنْ الْجِنْ كُشِفَ ١٢ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ ١٤٠ مِنْ الْجُنْ كُشِفَ ١٤٠ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ ١٤٠ أَوْلَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ ١٤ مِنْ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُ ١٤٠ مَنْ الْعِلْمُ اللهُ الله

١. ومَشَوّه، أي قبيح الوجه و الخلقة، وكلّ شيء من الخلق لايوافق بعضه بعضاً أشوه و مشـوّه. والمشـوّه أيـضاً:
 القبيح العقل. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٥٠٨ (شوه).

٢. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٥، ح ١٦٢٠، معلقاً عن الكليني. الجعفريّات، ص ٩٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد،
 عن آباته هيم عن النبيّ على مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١، ص ١١٤، ح ٢٠٨٩٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٢، ح ٢٠٠ م ٢٥٠٨٠.

٣. لم نعرف عليّ بن الحسين هذا. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحسن [بن فضّال] عن عمرو بن عثمان،
 وعليّ بن الحسن بن فضّال روى كتب عمرو بن عثمان. فلا يبعد أن يكون العنوان محرّفاً من عليّ بن الحسن
 المراد منه ابن فضّال. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٨٧؛ معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٤٩٥ و ص ٥٦٣.

في «بف» بن، والتهذيب: - «لي».
 في «بح» : «لا تشترن».

٦. في حاشية دجت، والوافي: دولا بدّ،

٧. قال الجوهري: «النّوب والنّوبة أيضاً: جيل من السودان، الواحد: نُوبي، وقال الفيروز آبادي: «النّوب: جيل
 من السودان، والنّوبة: بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد، منها بلال الحبشي، الصحاح، ج ١، ص ١٣٢٩ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٣٦ (نوب).
 ٨. المائدة (٥): ١٤.

 <sup>9.</sup> قال الجوهري: «العصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير»، وقال ابن الأثير: «العصائب: جمع عصابة،
 وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها». الصحاح، ج ١، ص ١٨٢؛ النهاية،
 ج٣، ص ٤٤٣ (عصب).

١١. في ديف، والوافي: دحيّ. ١١. في التهذيب: + دالله،

١٣. التهذيب، ج٧، ص ٤٠٥، ح ١٦٢١، معلَّقاً عن الكليني. وفي الكافي، كتاب المعيشة، باب من تكره معاملته مه

٣ / ٩٥٤٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَلِيً بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تُنَاكِحُوا الزِّنْجَ وَالْحَزَرَ "؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى عَنْ الْوَقَاءِ».

قَالَ: ‹وَالْهِنْدُ وَالسُّنْدُ ۗ وَالْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ» يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ. \*

## ٢٩ \_ بَابُ نِكَاحٍ وَلَدِ الزُّنىٰ

202/0

١/٩٥٤٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

حه ومخالطته ، ح ٢٧٢٣؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١١، ح ٤٢؛ وعلل الشرائع، ص ٢٥١، ح ١، بسند آخر عن عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي، مع زيادة في أوّله؛ وفيه، ح ٢، بسند آخر عن حفص، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي، مع زيادة في أوّله الفقيه، ج ٢، ص ١٦٤، ح ٣٠١٣، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على وفيه هكذا: ووقال الله لأبي الربيع الشامي ...، وفي كلّها - إلّا التهذيب، ص ٤٠٥ - من قوله: وولا تنكحوا من الأكراد أحداً ومع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١١٤، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٨٥ - ٣٠٠٢؛ الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٢٠١٣.

١. في حاشية (جت: ولا تنكحوا).

٢. في الوافي: «والحُوز». وقال الجوهري: «الخَزَر: ضيق العين وصغرها، رجل أخزر بيّن الخزر، ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمُؤخّرها...، والخزر: جيل من الناس». وقال الفيروز آبادي: «الخزر، محرّكة: كسر العين بصرها خلقة، أو ضيقها وصغرها، أو النظر كأنّه في أحد الشقين، أو أن يفتح عينيه ويغمضهما، أو حَوَل أحد العينين، خزر كفرح، فهو أخزر، واسم جيل حُزر العيون». الصحاح، ج ٢، ص ١٤٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٤٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٥٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٥٤٤ إلى المحيط، ح ١٠ ص ١٥٤٤ إلى المحيط، حدى المح

٣. في وبخ، بف، بن، جت، جده والوافي والوسائل: ووالسند والهنده. والسند بالكسر .: بلاد معروفة، أو جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند، والنسبة إليهم: سنّدي، ونهر كبير بالهند، وناحية بالأندلس، وبلد بالمغرب أيضاً، وبالفتح: بلد بباجة. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٢٢٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٢٣ (سند).

<sup>£.</sup> الوالمي، ج ٢١، ص ١١٤، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٧، ح ٢٥٠٨٩.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ \ : أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ: الله. ٢

٩٥٤٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ يَهُ قِي الرَّجُلِ ۗ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ ۚ رِشْدَةٍ ۗ ، وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ ۚ \* : ﴿ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَىٰ وَلْدِهِ ۖ ، فَلَا بَأْسَ ٨ . ^

٩٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ \* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ

ا. في الوافي: «أراد بالخبيثة من ولدت من الزني، والخبث: الزني».

٢٠ النوادر للأشعري، ص ١٣٢، ح ٢٣٩، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم الوافي، ج ٢١، ص ١١٥، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤١، ح ٢٦٠٤١.

٣. في التهذيب: «رجل».

٤. في (بخ): (بغير).

٥. في وبف : ورشده. يقال: هذا ولد رشدة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضده : ولد زئية ، بالكسر فيهما.
 النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ (رشد).

٦. في (بن): «قال».

٧. في التهذيب: ونفسه).

۸. التهذیب، ج ۷، ص ۶٤٨، ح ۱۷۹۵، معلقاً عن الکلیني الوافي، ج ۲۱، ص ۱۱۵، ح ۲۰۹۰۶؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۰۰، ح ۲۷۵۸۷؛ و ج ۲۰، ص ۶٤١، ح ۲۲۰٤۲.

٩. في السند تحويل بعطف دعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، على دمحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلَدُ الزِّنَىٰ يُنْكَحُ ۚ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا يُطْلَبُ ۚ وَلَدُهَا ۗ، ٤٠

٩٥٤٨ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمَلاءِ بْنِ رَدِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنِّ الْخَبِيثَةِ \*: يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُّ ٦ ؟

قَالَ: ولَا، وَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لَهُ أُمَةٌ وَطِفَهَا، وَلَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ ٩٠. ^

٩٥٤٩ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَـنْ حَـمَّادٍ، عَـنِ لَمَّرُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ۚ لَهُ الْخَادِمُ ۚ ' وَلَدَ زِنِّى ' · ؛ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا ؟

قَالَ: ولَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذٰلِكَ، فَهُوَ أُحَبُّ إِلَيَّ». ١٢.

٢. في دبن، والوسائل: دولا تطلب،

١. في (ن، بع، جت): (تنكح).

٣. لم ترد هذه الرواية في (جد).

الوافی، ج ۲۱، ص ۱۱۱، ح ۲۰۹۰، الوسائل، ج ۲۰، ص ٤٤١، ح ۲۲،۳۹.

٦. في (بخ): «الخبيثة).

٥. في (بخ): والرجل).
 ٧. في (بف) وحاشية (جت) والوافى: (ولد).

التوادر للأشعري، ص ١٣١، ح ٣٣٦، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما الله.
 التهذيب، ج ٨، ص ٢٠٧، ح ٣٣٧، بسنده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما الله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١١٦، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤١، ح ٢٦٠٤، وج ٢١، ص ١٧٦، ح ٢٨٢٢.

٩. في (ن، بن) والوسائل، ح ٢٦٠٤٣ والنوادر، ص ١٣٤: وتكون،

١٠. في النوادر: «الجارية». ١١. في «بن، والوسائل: + دهل،.

١٢. النوادر للأشعري، ص ١٣٤، - ٣٤٧، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. وفيه، ص ١٣٣، ح ٣٤٣، عن ابن حه

#### ٣٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ ١ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ

٩٥٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

٥ / ٣٥٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَوَلْدَهَا ضِيَاعٌ ٢٠٠٣ الْحَمْقَاءِ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَوَلْدَهَا ضِيَاعٌ ٢٠٠٣

٩٥٥١ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَمِّنْ حَدَّثَة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «زَوِّجُوا الأَّحْمَقَ ، وَلَا تُزَوِّجُوا ۚ الْحَمْقَاءَ؛ فَإِنَّ الأَّحْمَقَ يَنْجُبُ ° ، وَالْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ» . ٦

٩٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّادِ ٧، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

حه أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد الله ﷺ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٠؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٣؛ و ج ٢١ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٦٨٣.

١. في ون، بح، جت: ﴿ كراهةٍ ﴾.

٢. والضّياع؛ جمع الضائع، وهو الهالك، يقال: ضاع الشيء ينضيع ضَيْعةً وضَياعاً بالفتح، أي هلك. راجع:
 الصحاح، ج٣، ص ١٣٥٢؛ المصباح المنير، ص ٣٦٦ (ضيع).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٦، ع ١٦٢، معلقاً عن الكليني. الجعفريات، ص ٩٧، بسند آخر عن جعفر بن محمد،
 عن آبائه فيك عن النبي على المقنعة، ص ٥١٣، مرسادً عن الصادق على من دون الإسناد إلى أمير العؤمنين بالله عن كمال الدين، ص ٥٧٤، ذيل ح ١، ضمن وصايا أكثم بن صيفي، من دون الإسناد إلى المعصوم على مع اختلاف يسير. وراجع: الغيبة للطوسي، ص ١٢٢. الوافي، ج ٢١، ص ١٨٨، ح ١٢٠٩٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٤، ح ٢٠، ص ٨٤٠

في الوافي والفقيه: «قد ينجب».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٦، ح ١٦٢٣، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٥٦١، ح ٤٩٢٩، مرسلاً الواضي،
 ج ٢١، ص ١١٨، ح ٢٠٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٤، ح ٢٥٠٩٥.

٧. هكذا في ون، بح، بف، بن، جت، جد، والوسائل. وفي المطبوع: والخزّاز».
 والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَزْأَة الْحَسْنَاءُ: أَيْصَلُحُ ۚ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةً ؟

قَالَ: ولاَ، وَلٰكِنْ ۗ إِنْ كَانَتْ ۚ عِنْدَهُ أُمَةً مَجْنُونَةً، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَاه. \*

#### ٣١ \_ بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

١/٩٥٥٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْن سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الزَّانِي لاَ يَتُكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [؟

١. يقال: أعجبه، أي حمله على العَجَب منه، وسرّه. وقال الطريحي: «أعجبته المرأة: استحسنها؛ لأنّ غاية رؤية
 المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه». راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٤٥٨١ مجمع البحرين، ج ٢، ص ١١٦٥
 (عجب).

٤. في «بخ» والوافي: «إن كان».

٣. في دجت، (لكن، بدون الواو .

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٦، ح ٢٦٤، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٢١، ص ١١٨، ح ٢٠٩١٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٥، ح ٢٥٠٩٦.

آلنور (٢٤): ٣. و نقل في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٦٠ في تفسير الآية أربعة أقوال من مجمع البيان، شمّ قال:
 فويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلّا بالزاني والمشرك، ولا يليق بالمؤمنين أهل العقة. ولعلّه أنسب بسياق الآية، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم، والمشهور الكراهة».

قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: ﴿ الزَّانِي لاَ يَتَكُمُ إِلَّا زَانِيَةٌ ﴾ اتَفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلّا أنّ شاذاً منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، و لا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط . وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنه على واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلّا بضميمة الإجماع ، إمّا لتأكيد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته،

قَالَ: دهَنَّ نِسَاءً مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَىٰ ١، وَرِجَالٌ ۗ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَىٰ ، شُهِرُوا بِهِ ۗ وَعُرِفُوا بِهِ، وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَٰلِكَ الْمَنْزِلِ ۗ ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَىٰ أَوْ مَتَّهَمٌ ۚ بِالزِّنِىٰ ، لَمْ يَنْبَغِ لِأَحْدِ أَنْ ۖ يُنَاكِحُهُ حَتَّىٰ يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ٢٠.^

٩٥٥٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلَّا ذَانِيَةُ أَنْ مُشْدِكَةً ﴾؟ فَـقَالَ: «كُـنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَىٰ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَىٰ قَدْ عُرِفُوا ۗ بِـذَٰلِكَ، وَالنَّـاسُ الْـيَوْمَ بِــتِلْكَ الْـمَنْزِلَةِ \* (، فَـمَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَىٰ \* أَوْ شُهِرَ

و وإمّا لتعميمه لأفراد مدلوله ، فكثيراً ما نجد أنفسنا متيقنين قاطعين بحكم ، مع أنّا نعلم أنّ يمقيننا لا يمكن أن يكون مستنداً إلى الخبر الوارد في المسألة ؛ فإنّه لا يوجب اليقين ، ولا من ظاهر الكتاب الكريم ؛ فإنّه يحتمل غير ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الكتاب هنا تحريم الزانية كالمشركة ، وأمّا الإجماع فدليل قطعي لا يحتمل ضعف الإسناد ولا التأويل ، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة شيئاً في الإجماع ، فراجم إليه .

واعلم أنّ هاهنا تحقيقاً رشيقاً للمحقق الشعراني في حجيّة الإجماع جديراً بالذكر، ولكنّا طوينا عـن ذكـره مخافة الإطناب، فمن شاء فليراجع هناك.

في التهذيب: - «بالزني».
 ني التهذيب: «أو رجال».

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع: - ابه،

٤. في الواني: «والناس اليوم بذلك المنزل؛ يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول الف器، ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة، كما ظن قومه.

٥. في دبف، وحاشية «جت، والوافي والفقيه والتهذيب: «أو شهر». وفي «بخ»: «أو يتَّهم».

٦. في دبح، : - دأن، .

٧. في ونّ ، بخ ، بف ، بن ، جد، وحاشية وجت، والوافي والفقيه والتهذيب والنوادر: وتوبة،

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٦، ح ١٦٢٥، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٣٢، ح ٣٤١، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ٤٠٥، ح ٤٤١٧، معلقاً عن داود بن سرحان. الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٠٥، ص ٢١، ح ٢٠٠٥.

٩. في وبخ»: ووعرفوا، بدل وقد عرفوا، ١٠. في وبح، وبذلك المنزل، بدل وبتلك المنزلة».

ا فى دبخ، بف، بن، دزنا،

400/0

بِهِ '، لَمْ يَنْبَغِ ' لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَىٰ يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ». "

٣/٩٥٥٥. الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ قَالَ أَ: «هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءً كَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَشْهُورِينَ ۚ بِالزِّنَىٰ ، فَنَهَى اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ أُولَٰئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلَىٰ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ ، أَوْ أُولِيكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ ، أَوْ أَوْلِيهَ عَلَيْهِ الْحَدُّة ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ \* حَتَّىٰ تُعْرَفُ^ تَوْبَتُهُ» . ﴿

٩٥٥٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ `` رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً '`، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا '` كَانَتْ 
زَنَتْ ؟

۱. في (بخ): - (به).

٢. في المرآة: وقوله ﷺ: لم ينبغ، استدل به على الكراهة. وأورد عليه بأن لفظ ولم ينبغ، وإن كان ظاهراً في
الكراهة، لكنّ قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْحُوْمِنِينَ ﴾ صريح في التحريم، فيجب حمل ولم ينبغ، عليه.
 ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح، سلمنا أنّه النكاح، لكنّه إنّما يدلّ
على تحريم نكاح المشهورة بالزنى، كما تضمنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط
ظاهر».

٣. الوافي، ج ٢١، ص ١١٨، ح ٢٠٩١٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣٩، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

٤. في (بخ): +(نعم).

٥. في (بف) : (مشهورون).

٦. في ون ، بخ ، بف ، بن ، جت، وحاشية وبح، والوافي والوسائل: دحد،

٧. في دبف، : دفلا تزوّجوا، ٨. في دبغ، بف، : ديعرف، وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٩. الوافي، ج ٢١، ص ١١٨، ح ٢٠٩١٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣٩، ح ٢٦٠٣٦.

١٠. في (بن٤: – (عن٤. المرأة).

١٢. في النوادر: ص ٧٨: - وفعلم بعد ما تزوَّجها أنَّها».

قَالَ: ﴿إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي ۚ زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ۗ ، "

٩٥٥٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزَّنَىٰ، وَلَا فِي بَشَرِهِ، وَلَا فِي شَعْرِهِ، وَ لَا فِي لَحْمِهِ، وَلَا فِي دَمِهِ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُهِ. °

٩٥٥٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ "سَمَاعَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمَسَنِ الْمَسِينِ مَنْ حَمَّم بْنِ حُكَيْم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ فِي قَوْلِهِ ۖ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَ﴾ قَالَ:

١. في دبخ، بف، بن، وحاشية دجت، والوافي والتهذيب والاستبصار والنوادر: دممَن، بدل دمن الذي، .

 <sup>.</sup> في الوافي: ايعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها، وإن شاء أن يمسكها أضمكها ولا غرامة.

٣. التهذيب، ج ٧. ص ٢٠٦، ح ٢٦٢١؛ و ص ٤٤٨، ح ١٧٩٦، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٦٣٠، ح ٣٤٥، معاوية بن وهب. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٥، صدر ح ١٦٩٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٥، حسدر ح ١٦٩٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٢٧، مل ١٣٠، ح ١٢٠، ص ١٣١، ح ٢٠٩١٩ الوسائل، ج ٢١، ص ٢١، ص ١٣١، خيل ح ٢٦٩٣،

٤. في دم، جده: - دولا في دمه.

٥. المتحاسن، ص ٢٠١٠ كتاب عقاب الأعمال، ح ٢٠١؛ وثواب الأعمال، ص ٢٦١، ح ٩، بسندهما عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، إلى قوله: ولا في دمه ولا في شيء منه، وفي المتحاسن، ص ١٨٥، كتاب الصفوة، ح ١٩٦؛ وثواب الأعمال، ص ٢٥١، ح ٢٢، بسند آخر، مع زيادة في آخره. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٤٨، ح ٢٧، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله ﷺ، وفيه، ح ٢٨، عن عبد الله الحلبي، من دون التصريح باسم المعصوم ۞، مع زيادة في أوله، وفي الأربعة الأخيرة من قوله: وعجزت عنه السفينة، مع اختلاف يسيره الوالمي، ج ٢١، ص ٢١١، ح ٢٠١٠ على ٢٠١٤ الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٢٤٤٠ - ٢٦٠٤٥.

العام المعتبر على المعتبر المعتب

وإنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْجَهْرِ ١٠.

ثُمَّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنىٰ، ثُمَّ تَابَ، تَزَقَّجَ حَيْثُ شَاءَ"، "

## ٣٢ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَوْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

١/٩٥٥٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ ۚ ،عَنْ أَخْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ۗ ،عَنْ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسىٰ :

٣٥٦/ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَحِلُ ۖ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بهَا ؟

فَقَالَ \': وإِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً، فَنَعَمْ، وَإِلَّا فَلْيُرَاوِذَنَّهَا^ عَلَى الْحَرَامِ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَإِنْ ۚ أَبْتُ فَلْيَتَزَوَّجْهَاهِ. ` ١

٩٥٦٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ،
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَلَالًا ؟

١. في المرأة: «قوله عله : في الجهر، أي إذا كان مجاهراً بالزني مشهوراً بذلك».

۲. في الوافي: «يشاء».

٣. الوافي، ج ٢١، ص ١٣١، ح ٢٠٩٢٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣٩، ح ٢٦٠٣٧.

في التهذيب والاستبصار: + «بن يحيى».

٥. في ابخ، بف، جت: + ابن علي،

٦. في دبخ ، بف، والوافي: دأيحل،

٧. في دبح، بن، والوسائل: دقال، .

أ. في ون، بف، بن جده وحاشية ومه والوافى والوسائل والتهذيب والاستبصار: وفليراودهاه.

٨. في التهذيب: دفإنه.

۱۰ التهذیب، ج ۷، ص ۳۲۸، ح ۱۳٤۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱٦۸، ح ۱۱۵، معلقاً عن الکلیني،الوافي، ج ۲۱،
 ص ۱۳۷، ح ۴۷۹۹؛ الوساتل، ج ۲۰، ص ۴۵۳، ح ۲۰۱۹.

قَالَ: الْقَلَةُ سِفَاحٌ ١ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلَهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالًا ، ٢ ،

٩٥٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً ٣، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ: • حَلَالٌ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ خَلَالٌ». أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ». أَ

٩٥٦٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَـنْ عُـنْمَانَ بْـنِ عِـيسىٰ، عَـنْ إِسْحَاقَ بْن جَرِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذٰلِكَ°؟

قَـالَ: «نَـعَمْ، إِذَا هُـوَ اجْـتَنَبَهَا حَـتَىٰ تَنْقَضِيَ ۚ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ ۗ ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ^ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا \* بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ

١. السفاح: الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء: إذا صببته . النهاية، ج ٢، ص ٣١٧ (سفح).

١٢. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ١٣٤٥، بسنده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ٤٤؛
 النوادر للأشعري، ص ٩٨، ح ٢٥٥، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله ٤٤، وفيهما مع
 اختلاف يسير «الوافي، ج ٢١، ص ١٦٧، ح ٢٠٩٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣٤، ح ٢٠٠٢.

٣. في دم، ن، بح، بن، والوسائل: - دعن عليّ بن أبي حمزة. والظاهر ثبوته؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة، و لم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٤٩٦-٤٩٦.

٤. الوافي، ج ٢١، ص ١٣٧، ح ٢٠٩٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٣٣، ح ٢٦٠١٨.

٥. في رسالة المتعة: «عن الصادق器 في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها» بدل «عن أبي عبد الله器 -إلى -هل يحل له ذلك».

٧. في المرآة: ديدل على اعتبار العدة من ماء الزنى، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر،

٨. في (جت): - (له).

٩. في الوسائل، ح ٢٨٥٥٨: «تزويجها» بدل دأن يتزوّجها».

تَوْبَتِهَا، . ١

## ٣٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الذِّمُيَّةِ

٩٥٦٣ / ١. شَحَمُّدُ بَنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْبِ وَغَيْرِهِ<sup>٧</sup>:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَقَّجُ الْيَهُودِيَّةُ ۗ وَ ۗ النَّصْرَانِيَّةَ ۗ ، قَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟ » .

فَقُلْتُ لَهُ: يَكُونُ لَهُ " فِيهَا الْهَوىٰ.

فَقَالَ ' : وإِنْ فَعَلَ فَلَيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَكُلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ ^ غَضَاضَةً \*، ` '

ا. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ١٣٤٦، بسنده عن إسحاق بن جرير، إلى قوله: دفله أن يتزوّجها». رسالة المستعة
للمفيد (ضمن مصنّفات الشيخ العفيد، ج ٦)، ص ١٦، ح ٣٠، مرسلاً. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٤١٨، ح ٤٤٥٧؛
والتسهذيب، ج ٧، ص ٣٢٧، ح ١٣٤٤؛ والاسستيصار، ج ٣، ص ١٦٨، ح ١٦٤. الوافسي، ج ٢١، ص ١٣٨،
ح ٣٠٣٠؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٣٤، ح ٢٦٠١١؛ و ج ٢٢، ص ٢٦٥، ح ٢٨٥٨.

٣. في التهذيب: (باليهوديّة).

٢. في الفقيه: + «من أصحابنا».

 <sup>4.</sup> في وبخه: - واليهوديّة وه.
 6. في الوافى والاستبصار والنوادر: والنصرانيّة واليهوديّة».

٨. في الفقيه والتهذيب: +دفي تزويجه إيّاها».

٩. الغضاضة: الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٧٨ (غضض).

وفي مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٦٣: وظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّارة، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال: الأوّل: التحريم مطلقاً. الثاني: جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً، والدوام اضطراراً. الشالث: عدم جواز العقد بحال و جواز ملك اليمين، الرابع: جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرائيّة، وتحريم الدوام. الخامس: تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس: التجويز مطلقاً.

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٨، ح ١٧٤، والاستبصار، ج٣، ص ١٧٩، ح ١٥١، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، حه

٩٥٦٤ / ٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ ١ .
 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟

٥/٧٥٣ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ لَيَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً"، وَإِنَّمَا لَيَعْلُ لَهُ مِنْهُنَّ وَلاَ نَصْرَانِيَّةً"، وَإِنَّمَا لَيَعْلُ لَهُ مِنْهُنَّ لِعُلِيدًا لَهُ مِنْهُنَّ لِكُونِيَّةً وَلاَ نَصْرَانِيَّةً"، وَإِنَّمَا لَيُعْلُدُ الْمُنْ مِنْهُنَا لَهُ مِنْهُنَا لَهُ مِنْهُنَا لَهُ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ لَا يَهُودِيَّةً وَلاَ نَصْرَانِيَّةً"، وَإِنَّمَا لَيُعْلُدُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ لَيَهُ وَيَتَّالُولِهِ اللهِ الْمُعْلِمِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

٩٥٦٥ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَرِ ١٠٠٤ أَ يَتَزَوَّجُ ١ الْمَجُوسِيَّة ؟

قَالَ: ولَا، وَلٰكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أُمَةً». ``

حه ج ٣، ص ٤٠٧، ح ٤٤٢٢، معلَقاً عن الحسن بن محبوب؛ النوادر للأشعري، ص ١١٩، ح ٢٠٠١، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضائلة، ص ٢٣٥، من قىوله: «فىقال: إن فىعل فىلىمنعها من شرب الخىمر، الوافي، ج ٢١، ص ١٤١، ح ٢٩٢٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣٦، ح ٢٦٢٧٩.

١. في وبف، والتهذيب والاستبصار: - والوشّاء،.

٢. في (بح): (أن يتزوّج).

٣. في التهذيب: ونكاح اليهوديّة والنصرانيّة، بدل وأن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة،.

٤. في «بخ، بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار: «إنَّما» بدون الواو.

٥. في «م،ن،بف،بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار: - «له».

٦. قال ابن الأثير: وفيه: أكثر أهل الجنّة البّلة، هو جمع الأبله، وهو الغافل عن الشرّ المطبوعُ على الخير، وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد فى الحديث». النهاية، ج ١٠ص ١٥٥ (بله).

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٩، ح ١٦٤٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٨٠، ح ٣٥٣، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ١٤٤، ح ٢٩٣٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥٣٨، ح ٢٦٢٨٥.

٨. في الوافي: + دعن الرجل المسلم. ٩. في دبن، وأتزوج،

١٠. الفقيه، ج ٣، ص ٤٠٧، ح ٤٤٢٣؛ والتهذيب، ج ٨، ص ٢١٢، ح ٧٥٧، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب؛ النوادر

٧٩٥٦٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِين ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١٤ ، قَالَ : ﴿ لَا يَتَزَوَّجُ ١ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ٢ عَلَى الْمُسْلِمَةِهِ ، ٢

٧٥٦٧ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ بْن مِهْرَانَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟

قَالَ: ‹لَا، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ». \*

٩٥٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْم °، قَالَ:

ُقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ: «يَا أَبًا مُحَمَّدٍ ۚ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُٰلٍ يَتَزَوَّجُ ۖ نَصْرَانِيَّةً ^ عَلَىٰ مُسْلِمَةٍ ؟٤.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟

حه للأشعري، ص ۱۲۰، ح ۳۰۵، عن الحسن بن محبوب، وفي كلّها مع زيادة في آخره. وفي فقه الرضايعة، ص ٣٣٥؛ والمقنعة، ص ٥٤٣، إلى قوله: «قال: لاه مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢١، ص ١٤٢، ح ٢٠٩٣٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٣، ذيل ح ٢٦٢٩٨.

١. في دم، ن، والوسائل: (لانتزوّج، بدل دقال: لا يتزوّج،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والنوادر. وفي المطبوع والوافي: «ولا النصرانيّة».

۳. النوادر للأشعري، ص ۱۱۲، ح ۲۹۲، بسنده عن العلاء الوافي، ج ۲۱، ص ۱٤۲، ح ۲۰۹۵؛ الوسائل، ج ۲۰، ص 2۵٤، ح ۲۹۳۰.

ة. النوادر للأشعري، ص ١١٨، ح ٢٩٧، عن عثمان بـن عـيــى.الوافي، ج ٢١، ص ١٤٢، ح ٢٠٩٤١؛ الوسـائل، ج ٢٠، ص ٥٤٤، ح ٢٠٣٢.

٥. في دبخ، بف، جد، والوسائل والبحار والاستبصار: دالجهم، بدل دجهم،

٦. في الوافي: «يا با محمّد».

٧. في (بخ، بن) والوسائل والتهذيب والاستبصار: وتزوج).

٨. في التهذيب: «بنصرانيّة».

قَالَ: ﴿لَتَقُولَنَّ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُعْلَمُ ﴿ بِهِ قَوْلِي ۗ.

قُلْتُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ " عَلَىٰ مُسْلِمَةٍ "، وَلَا غَيْر ' مُسْلِمَةٍ ".

قَالَ: دَوَلِمَ ٢٩٠.

قُلْتُ: لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ ٢.

قَالَ: وَفَمَا تَقُولُ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ^: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُرتُوا الْكِتَابَ مِنْ مَثِيكُمْ ﴾ ؟٥.

قُلْتُ: فَقَوْلُهُ ١٠: ﴿ وَلاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ ١١ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْآيَةَ ١٢.

فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ سَكَتَ ١٤.١٣

١. في وبح ، بخ ، بف، والوافي: وتعلم، ٢. في وبخ، : ونصرانيّة،

في التهذيب والاستبصار: «المسلمة».

٤. في (بخ، بف) والوافي والتهذيب: (ولا على غير). وفي البحار: (وعلى غير).

0. في التهذيب والاستبصار: «المسلمة».

٦. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والتهذيب والاستبصار: دلم، بدون الواو.

٧. البقرة (٢): ٢٢١.

٨. في «بخ، بف» والوافي: + ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ .

١٠. في التهذيب والاستبصار : «فقلت: قوله».

المائدة (٥): ٥.
 البقرة (٢): ٢٢١.

11. قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: «النسخ مشكل؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم. ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب، ويخصّ تحليل أهل الكتاب، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابية دائماً وقوّاه صاحب الجواهر، وراجع: جواهر الكلام، ج ٣٠، ص ٣١.

١٣. في المرآة: «قوله ١٤٤ : فتبسم، ظاهره التجويز والتحسين، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف». وفي هامش الكافي المطبوع: «لعلّ منشأ تبسّمه ١٤٤ شيئان: أحدهما: أنّ آية ﴿الآتنكِحُوا ٱلْمَشْوِكُنتِ﴾ متقدّمة على آية ﴿وَالْشُخِصُنتُ مِنَ ٱللَّهِينَ﴾ الآية ؛ فإنّ الأولى في سورة البقرة، والثانية في المائدة، وهي نزلت بعد البقرة، والناسخة بعد المنسوخة، وذلك ظاهر، وثانيهما: عدم الفرق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ وتوهم أنّ العام ناسخ والخاص منسوخ، وذلك أنّ آية ﴿وَلاَتَنكِحُوا﴾ عامة بناء على أنّ المشركات تعم الكتابيات؛ لأنّ

٧ / ٩٥٦٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ ٥ /٣٥٨ عُمَرَ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَلِيً بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَغْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَا يَنْبَغِي ۚ لِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟

قَالَ: وقَوْلُهُ: ﴿ وَلاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوْافِرِ ﴾ "، "

٩٥٧٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيً ' بْنِ رِئَابٍ، عَـنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرٍ عِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ لِكُمْ﴾ ؟

فَقَالَ: ‹هٰذِهِ أَ مَنْسُوخَةً لا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ......

حد أهل الكتاب مشركون؛ لقوله تعالى: ﴿وقالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ آبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسبِيعُ آبَنُ ٱللَّهِ -إلى قوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْفِينَ ﴾ الآية، فالآية الأولى مخصّصة بالآية الثانية، لا أنها ناسخة لها، وإنّماكانت منسوخة بقوله: ﴿وَلَاتَمُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوّافِي ﴾ ، كما سيأتي في الخبرين بعده، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاص منسوخ، ولذا تبسّم على ولعل السكوت لمصلحة يراها، والله أعلم به ».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٧، ح ١٢٤٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٨، ح ١٤٤، معلقاً عن الكليني. وراجع: تفسير القمي، ج ٢١، ص ٢٩٤، مل ٢٥٣٥، ح ٢٠٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣٤، ح ٢٢٢٧٤؛ البحار، ج ٢٠ ص ٢٧٨، ح ٨٣.

١. في المرأة: وقوله ؛ لا ينبغي، ظاهره الكراهة، وأمّا قوله: ﴿وَلَاتُتُسْبِكُوا﴾ فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة، كما ذكره الوالد العلامة».

۲ . الممتحنة (٦٠): ١٠.

 ۳. التهدیب، ج ۷، ص ۲۹۷، ح ۱۲٤٤؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۷۸، ح ۱۶۸، معلقاً عن الکلیني،الوافي، ج ۲۱، ص ۱٤٣، ح ۹۶۳؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۵۳۵، ح ۲۰۰۲۷؛ البحار، ج ۲، ص ۲۷۹، ح ۳۹.

£. في «بخ، بف»: – «عليّ». ٥. المائدة (٥): ٥.

٦. في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «هي».

٧. في العرأة: (يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة؛ فإنَّ النهي أعمَّ منها ومن الحرمة، كـذا ذكـره الوالد مه

#### الْكَوْافِرٍ﴾، . ا

٩ / ٩٥٧١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ : الآنَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَعِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحْدُ
الزَّوْجَيْنِ ، فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَىٰ غَيْرِهَا،
وَلاَ يَبِيتَ مَعَهَا ، وَلٰكِنَّهُ ۗ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ ^ مُشْرِكِي الْعَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ،
فَهُمْ عَلَىٰ نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَزْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ \* لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلا سَبِيلَ
عَدْتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ \* لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلا سَبِيلَ
لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذٰلِكَ جَمِيعُ مَنْ لا ذِمَّةَ لَهُ ١٠ ؛ وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً

به العكامة الله ال

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٨، ح ١٢٤٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٩، ح ١٦٤، معلقاً عن الكليني. تفسير العياشي،
 ج ١، ص ٢٩٦، و ٣٦، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله على، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٤٤، ح ٢٤٠ و ٢٠، ص ١٤٤٠

٢. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جده والوسائل، ح ٢٦٢٩٢ و ٢٦٣١٠ والطبعة الحجريّة والطبعة
 القديمة. وفي المطبوع وظاهر الوافي والتهذيب والاستبصار: + دعن ابن أبي عميره.

والظاهر أنّ إضّافة وعن ابن أبي عميرة بعد خلرّ الطبعة القديمة منها، وقعت باعتبار ذكر هذه الزيادة في التهذيب وهو يتلقى كنسخة للكافي. لكن بعد عدم ذكر هذه الزيادة في النسخ التي بأيدينا وكذا التي قابلها العلامة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه واحتمال ترشّع وعن ابن أبي عميره من قلم الشيخ الطوسي في أو قلم النشاخ سهوا؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير لا تطمئن النفس بصحّة ما ورد في التهذيب، كما أنّ الحكم بزيادة ما ورد في التهذيب مشكل أيضاً.

٣. في وبخ»: + ومنهما». ٤. في وم، ن، بف، جد، وحاشية وبح، : ومنهما».

٥. في دبخه: «أن يخرجهما».

٦. في «ن» : «ولكنّها». وفي الاستبصار : «لكنّه» بدون الواو.

٧. في دبخ، بن، والوافي والوسائل، ح • ٢٦٣١ والتهذيب والاستبصار: ووأمَّاه.

٨. في الاستبصار: دفعثل، ٩. في الاستبصار: دفإن،

١٠. في الوافي: وفي التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيّد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما

وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً ' حُرَّةً أَوْ أُمَةً». `

٩٥٧٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ۗ وَلَا نَصْرَانِيَّةً ۗ وَهُ وَ يَجدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً \* أَوْ أَمَةً ، ٢

٩٥٧٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ٧، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي تصير:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ^ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً: لَهُ \* أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكَ لِلْإِمَامِ، وَذَٰلِكَ مُوَسِّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةٌ ``، فَلَا

حه إذا أخلَوا بشرائط الذمّة. وفيه بعد، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تـقدّمهما؛ لـمـخالفتهما قـوله عـزّ وجلّ : ﴿وَلَن يَجْعَلُ اللّهُ لِلْكَغِوبِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء (٤) : ١٤١]ه.

ا. في التهذيب والاستبصار: - «مسلمة».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٦، ح ١٩٥٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٨، ح ١٦٦، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ١٩٤، ح ٢٠٩٥، من قوله: هولا ينبغي للمسلمه؛ وفيه، ج ٢٢، ص ١٦٨، ح ٢١٨٦٦، إلى قوله: هوكذلك جميع من لا ذمّة له؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٣٥، ذيل ح ٢٦٢٨، من قوله: هلا ينبغي للمسلم، وفيه، ص ١٥٤١ ح ٢٢٢٩، إلى قوله: هفهما على نكاحهما، وفيه، ص ١٥٤٠، ح ٢٦٣١، إلى قوله: هفقد بانت منه ولا سبيل له عليها».
 عليها».

٤. في الاستبصار: «ولا النصرائية». ٥. في دبف»: «حرّة مسلمة».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ١٢٩، ح ١٢٥٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٨٠، ح ١٥٤، معلَقاً عن الكليني الوانسي، ج ٢١. ص ١١٤٤، ح ٢٠٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣٦، ح ٢٦٢٨.

٧. في التهذيب: - (عن ابن محبوب)، لكنّه مذكور في بعض نسخه، وهو الصواب. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٢٣٩، ص ٢٣٥- ٢٤٠ و ٢٣٠ و ٣٢٠.

٨. هكذا في وم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «سألت،

في التهذيب: - وخاصّة».

بَأْسَ أَنْ ' يَتَزَوَّجَه.

٥/ ٣٥٩ قُلْتُ: فَإِنَّهُ } يَتَزَقَّجُ ۗ أَمَةً ؟

قَالَ ٤: ﴿ الْا °، وَلَا يَضْلُحُ ۚ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ، فَإِنْ ۖ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا ^ حُرَّةً مُسْلِمَةً، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا ' مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَ امْرَأَةً نَصْرَائِيَّةً وَيَهُودِيَّةً ١، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّ لَهَا ' مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ، فَإِنْ اللهُ وَمَرَّتُ لَهَا ثَلَاثَةً أَشْهُر، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِه.

قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا ۚ ' الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْـمُسْلِمَةِ، لَـهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ، ١٥٠

### ٣٤ \_ بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

٩٥٧٤ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ

٢. في التهذيب: «فقلت: إنَّه» بدل «قلت: فإنَّه».

١. في التهذيب: «بأن».

٣. في وبخ، بف، جت، و حاشية وبن، والوافي: + وعليهما، وفي الوسائل، ح ٢٦٣٥ والتهذيب: وتزوّج
عليهما،
 ٤. في التهذيب: وفقال».

٥. في دم، بح، بخ، بف، بف، بن، جت، والوافي والوسائل و التهذيب: - ولاء.

أن دبخ، بف، جت، والوافي والوسائل: + دله.

١١. في (بف، والوافي والتهذيب: (وإن، ١٢. في التهذيب: (فإذاه.

۱۳. في دم، ن، بح، جت، جد، والوافي والتهذيب: «ثلاث،

١٤. في التهذيب: دعنها،

١٥. التهذيب، ج ٧، ص ٤٤٩، ح ١٧٩٧، معلَقاً عن الكليني. الوافي، ج ٢١، ص ١٤٤، ح ٢٠٩٤٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٥، ح ٢٦٣٠٩، وفيه، ص ٥١٨، ح ٢٦٢٤١، إلى قوله: ولا يصلح أن يتزرّج ثلاث إماء.

سَمَاعَةً أ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأُمَةَ ؟

قَالَ: ولَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا». `

٩٥٧٥ / ٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

٣/ ٩٥٧٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ أَبِي جَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ نِكَاحِ الْأُمَةِ ؟

قَالَ ٧: مِتَزَوَّجُ ^ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ \* الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَبِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةً وَأَمَةً ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأُمَةِ يَوْمُ ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا ، . ١٠

١. في ون، بح، بن»: - وعن سماعة». والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [بن مهران] عـن أبي بصير . راجع: معجم رجال الحديث، ح ٨، ص ٤٧١ ـ ٤٧٦ و ص ٤٨٦.

التهذيب، ج ٧، ص ٣٣٤، ح ١٣٧٠، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ١٤٩، ح ٢٠٩٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٠٥١، ح ٢٦٢١٨.

٦. الشهذيب، ج٧، ص ٣٤٤، ح ١٤٠٨، معلقاً عن الكهليني. وفيه، ص ٣٤٤، ح ١٤١٠؛ و ص ٤١٩، صدر
 ح ١٦٧٩؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٢٤٢، صدر ح ٢٨٦؛ والنوادر للأشعري، ص ١١٧، ح ٢٩٥، بسند آخر، مع
 اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ٢١، ص ١٤٩، ح ٢٠٩٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠٩، ح ٢٦٢٢.

٧. في دبن، والوسائل: دفقال. ٨. في دم، ن، بح، بن، جت، والوسائل: دتنزؤج.

٩. في (بف، جد؛ والوافي: ﴿وَلَا يُتَزُوِّجِ﴾.

١٠ التهذيب، ج٧، ص ٣٣٥، ح ١٣٧٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢١٩، ح ٧٩٣، معلقاً عن الحسين بن سعيد، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٤٤، ح ٢٠٩٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠٩، ح ٢٦٢٢٢.

٩٥٧٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ يَحْيَى اللَّحَّام، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةً أَمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةَ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً '، قَالَ : ﴿ إِنْ شَاءَتْ الْحُرَّةَ أَنْ تَقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَىٰ أَمْدًا أَمْ أَنْ اللّٰمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَىٰ أَمْدًا أَمْلُهَا ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذٰلِكَ وَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، أَ فَلَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ ۖ بِالْمَقَام ؟

قَالَ: «لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُه.

قُلْتُ: فَذَهَابُهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا هُوَ" طَلَاقُهَا؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ، اغْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ». °

٩٥٧٨ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

٣٦٠/٥ سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللَّهِ مُلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَقَحَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأُمَةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَالْأُمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ؟ الْحُرَّةِ ؟

فَقَالَ: ولا تُتَزَوَّجُ ۗ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَتُتَزَوَّجُ ۗ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْأُمَةِ

١. في دم، ن، بن، جده: - دأمة».

٢. في الوافي: - وبذلك وذهبت إلى أهلها، أفله عليها السبيل إذا لم ترض٠٠.

٣. في (بف) والتهذيب: - (هو). ٤. (بخ): (وثمًا.

٥. التهذيب، ج٧، ص ٣٤٥، ح ١٤١٢، معلقاً عن الحسن بن محبوب؛ النوادر للأشعري، ص ١١٩، ح ٣٠٠، عن التهذيب، ج ١٧، ص ١٥٥، ح ٢٠٩٦٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٥٥، ح ٢٠٩٦٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥١١، ذيل ح ٢٧،٣٢٠.

٣. في دم، ن، بح، بن، جد: دلا يتزوّج؛ . وفي دجت؛ بالناء والياء معاً. وفي الوسائل: دلا نزوّج؛ .

٧. في هم، بف، جد،: دويتزوّج، وفي دجت؛ بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل: دو تزوّج،

وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلْثَانِ ، وَلِلْأُمَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ». ١

٩٥٧٩ / ٦. أَبَانٌ ٢، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَالَ: سَأَلْتُهُ ۗ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ الْأَمَةُ ؟

قَالَ: ولا، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلى ذَٰلِكَه. \*

٧/٩٥٨٠. مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَ قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي ۗ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحَرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ، إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ حَيْثُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلُا ﴾ \* وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ، وَمُهْرُ كَانَ ذَٰلِكَ حَيْثُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلُا ﴾ \* وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ، وَمُهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمُ \* مَهْرُ الْأُمَةِ، أَوْ أَقُلُهِ. ^

٩٥٨١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يُونُسَ:

عَنْهُمْ اللهِ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ خَرَّةً، فَكَذْلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ \* حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلَا أَمَةً ١٠.١١

النوادر للأشعري، ص ١١٨، ح ٣٠٠، بسنده عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبسي عبد الله الوافسي، ج ٢١،
 ص ١٥١، ح ٢٠٩٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٤، ح ٢٦٣٠٢.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أبان، محمَّد بن يحيى عن عبد الله بن محمَّد عن عليَّ بن الحكم.

٣. هكذا في وم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «سألت».

٤. الوافي، ج ٢١، ص ١٥١، ح ٢٠٩٦٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠٧، ح ٢٦٢١٥.

٥. في دم، بح، جده وحاشية دن، ولا بأس، ٢٠ النساء (٤): ٧٥.

٧. في دبخ، بف، والوسائل والتهذيب: +دمثل.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٣٤، ح ١٣٧٧، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ١٥١، ح ٢٠٩٦٣؛ الوسائل، ج ٢٠،
 ص ٥٠٠٨، ح ٢٦٢١٩.

٩. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية وبحه والوافي والوسائل ، ح ٢٦٢٨١. وفي وبحه والمطبوع:
 «الضرورة».

١١. الوافي، ج ٢١، ص ١٥١، ح ٢٠٩٦٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٣٧، ح ٢٦٢٨١؛ و فيه، ص ٥٠٧، ح ٢٦٢١٦، مه

٩٥٨٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَلَا يَنْبَغِي ' أَنْ يَتَزَوَّجَ ' الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأُمَةِ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأُمَةِ، فَإِنْ الْحَرَّةِ يَوْمًا، "

#### ٣٥\_بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ '

٩٥٨٣ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «نَهِىٰ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمًا ° صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعٌ " صَاحِبَتِهَا».

ه/ ٣٦١ وَقَالَ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ ﴿ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقِ أَوْ نِكَاحٍ ۗ الْمُسْلِمِينَ». ٩

حه إلى قوله: «إلّا أن لا يجد حرّة».

۱. في «بن»: +«له».

٢. في دبخ»: وأن تتزوّج». وفي الوسائل، ح ٢٦٢٢٣: + وللمسلم».

٣. الواني، ج ٢١، ص ١٥٣، ح ٢٠٩٦٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٠٥٠ ح ٢٦٢١٧، إلى قوله: «هو يقدر على الحزّة»؛ وفيه، ص ٥٠٥، ح ٢٦٢٣٣، من قوله: «ولا ينبغي أن يتزرّج الأمة».

والشغار؛ بكسر الشين: نكاح معروف في الجاهليّة، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي زوّجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتّى أزوّجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما؛ من شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية، ج ٢، ص ٤٨٤ (شغر). ٥٠. في الوافي: «منها».

٦. البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. النهاية، ج ١، ص ١٣٣ (بضع).

٧. في ابن، والوافي والوسائل: وأن تنكح،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع: «ونكاح». وفي المرأة: «قوله ١٤٤ أو نكاح، لعلّه إشارة إلى مفرّضة البضع، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي».

<sup>9.</sup> الوافي، ج ۲۲، ص ۵۲۲، ح ۲۱۶۵؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۰۳، ح ۲۵۲۷۹.

٩٥٨٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا جَلَبَ ' وَلَا جَنَبَ ' وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ " الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هٰذَا مِنْ هٰذَا، وَهٰذَا مِنْ هٰذَا» ^. '

٩٥٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ٧، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ:

ا. قال الجوهري: «الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. ويقال: بل هو الجلب في الرهان، وهو أن يُركب فرسّه رجاحً، فإذا قرب من الغاية تبع فرسّه فجلّب عليه وصاح به؛ ليكون هو السابق، وهو ضرب من الخديعة».

وقال ابن الأثير: «الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجر، ويجلب عليه ويمسيح حثاً على الجرى فنهى عن ذلك، الصحاح، ج ١، ص ١٠٠١ النهاية، ج ١، ص ٢٨١ (جلب).

٢. قال الجوهري: «الجَنَب، بالتحريك الذي نهي عنه: أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرساً آخر؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل».

وقال ابن الأثير: «الحَبَّب، بالتحريك في السباق: أن يسجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابقه عليه، فبإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثمّ يأمر بالأموال أن تُخنّب إليه، أي يُحضَر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنب ربّ المال بماله، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في أتباعه وطلبهه. الصحاح، ج ١، ص ٢٠٣ النهاية، ج ١، ص ٣٠٣ (جنب).

٣. في وبح، بف: وأن يتزوّج. ٤. في ون، بح: - والرجل.

 <sup>.</sup> في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل: دهذا هذا، و هذا هذاه. وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب.

التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٥، ح ١٤٤٥، معلقاً عن الكليني. معاني الأخبار، ص ٢٧٤، ح ١، بسنده عن جعفر بن
رشيد، عن غياث، عن أبي عبد الله على، من دون الإسناد إلى النبئ على إلى قوله: «الرجل ابسته أو أحته» مع
اختلاف يسير وزيادة «الوافي، ج ٢٢، ص ٢٥، ح ٢١٦٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٠٣، ح ٢٥٦٨٠.

٧. في التهذيب: دعليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور، وهو سهو، والمتكرّر في الأسناد رواية ابـن جـمهور ـ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللّهِ ﴾ عَنْ نِكَاحِ الشَّفَارِ ـ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ ١ ـ وَهُوَ الْمُمَانَحَةُ ١ ـ وَهُوَ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجُنِي ابْنَتَكَ حَتَىٰ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَىٰ أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا ٩ . "
بَيْنَهُمَا ٩ . "

# ٣٦ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا

٩٥٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرُّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ الْمَزَأَةَ، وَيَتَزَقَّجُ أُمَّ وَلَـدِ بِهَا ؟

فَقَالَ \*: «لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ».

فَقَلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ النَّهِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّهِ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهَا".

فَقَالَ: «لَيْسَ هٰكَذَا، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيٌ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ الْبَنَّةَ الْحَسَنِ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيُ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ، فَكَتَبَ بِذْلِكَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَعَابَ عَلَىٰ ٧

حه وهو الحسن بن محمّد بن جمهور ـ عن أبيه . والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عمليّ بـن محمّد شيخ الكليني، وراجع : معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٢٧٩- ٣٨٠.

في الوافي: «الممانحة إمّا بالنون، من المنحة بمعنى العطيّة؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة، من الصيح، وهو إيــلاء المعروف، وكلاهما موجودان في النسخ. وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٦٤ و ٧٣٩ (منح) و (ميح).

۲. في دبخ، والوافي: دبيننا،.

۳۵. التهذیب، ج ۷، ص ۳۵۵، ح ۱۶٤٦، معلقاً عن الکلیني. الوافي، ج ۲۲، ص ۵۲۲، ح ۲۱٦٤۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۰٤، ح ۲۰۸۱.

في التهذيب: «لأبيها».

٥. في دبخ، بن، والوسائل، ح ٢٥٠٦٤: دقال، .

٦. في الوَّسائل، ح ٢٥٠٦٤: - ووذلك أنَّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها».

٧. في دبخ، جت، والوافي: - دعلي،

عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّهِ ، فَكَتَبَ اللَّهِ فِي ذٰلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْجَوَابَ ، فَلَمَّا قَرَأُ الْكِتَابَ ، فَالَّذَ إِنَّ عَلِيٍّ بْنَ الْحُسَيْنِ النَّهُ يَضْعُ الْفُسَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ ، " قَالَ: إِنَّ عَلِيٍّ بْنَ الْحُسَيْنِ النَّهُ يَضَعُ الْفُسَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُهُ ». "

٧٥٨٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: ٢٦٢/٥

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا ؟ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ ، أَ

٣ / ٩٥٨٨ / ٣. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ ° الْجَارِيَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا، أَ يَطَوُّهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٢٠٠٢

٩٥٨٩ / ٤ . عَنْهُ ٩، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

١. في (بف) والوافي: (وكتب). ٢. في (بخ، بف، جت) والوافي وقرب الإسناد: (ليضع).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٤٩، ح ١٧٩٨، معلّقاً عن الكليني، إلى قوله: وفقال: لا بأس بذلك، قرب الإسناد، ص ٢٠٦، ص ٢٠٣٠ ص ٢٠٩، ص ٢٠٣٠ معلّف يسير و الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٣٠ ص ٢٠٩٠ مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٣٠ مح ٢٠٨٠ وفيه، ص ٤٧١، ح ٢٦١٢٣ ولي بلغ بلغ بلغ بلغ المعتول عندكمه.

٤. التهذيب، ج ٧. ص ٤٤٩، ح ١٧٩٩، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤، ح ٢١٠٨٨؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٢٤١١، ح ٢٦١٢٢.

٦. في التهذيب: وبذلك، .

٧. التهذيب، ج٧، ص ٤٥٠، ح ١٨٠٢، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤، ح ٢١٠٩؛ الوسائل، ج ٢٠،
 ص ٤٧١، ح ٢٦١٢٢ .

أرجع الضمير في الوسائل، ح ٢٦١٢٥، إلى الحسن بن عليّ المذكور في السند السابق؛ حيث قال: «وعن أبي
عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ عن عمران بن موسى». وهذا سهو؛ فقد روى أبو عليّ الأشعري بعنوانه
هذا وبعنوان أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى في عدّة من الأسناد والطرق، منها ما يأتي في الكلفي،

الْفُضَيْل، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَاﷺ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَقَجَ ابْنَةَ رَجُلٍ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ: أَ يَحِلُ ' لِلرَّجُلِ ' الْمُزَقَّجِ ' امْرَأَتُهُ وَأَمُّ وَلَدِهِ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ۗ ۗ . °

٩٥٩٠ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْن أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدَىٰ ۗ لَهَا ۗ أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَوُّهَا : أَ يَجِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ» . ^

٦/٩٥٩١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

حه ح ۱۰۳۷۳ من رواية أبي عليّ الأشعري، عن عمران بن موسى، عن محمّد بـن عبد الحميد. راجع: رجال النجاشي، ص ۲۸۷، الرقم ۷۷۷؛ ص ۳۲۸، الرقم ۹۹۸؛ الفهرست للطوسي، ص ۳۱۷، الرقم ۶۸۸؛ و ص ۳۸٦، الرقم ۵۹۱؛ الكافي، ح ۲۲۰ و ۱۰۵۶ و ۱۶۲۱.

فعليه الضمير راجع إلى أبي عليّ الأشعري ولا يكون في السند تعليق.

١ . في دم، ن، بن، والوافي والوسائل وقرب الإسناد: وتحلّ بدون هـمزة الاستفهام. وفي وبح، جت، جـده:
 ديحلّ بدون همزة الاستفهام.

٢. في دبن، والوسائل: «للزوج».

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «المتزوّج».

في الوافي: - «به».

٥. قرب الإسناد، ص ٣٩٤، ح ١٣٨٥، عن محمّد بن الفضيل الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤، ح ٢١٠٩٠؛ الوسائل،
 ج ٢٠، ص ٢٧٤، ح ٢٦١٢٥.

٧. في دم، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوسائل والتهذيب: دله.

۸. التهذيب، ج ۷، ص ٤٥٠، ح ١٨٠٣، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤، ح ٢١٠٩١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٧٠، ح ٢٦١٢١. سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيُّدُهَا، وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرٍ أُمُّ وَلَدِهِ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيُّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا، فَيَجْمَعَ لَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ لَ سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ ۖ أَعْتَقَهَا ۖ ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ». ٩

## ٣٧\_بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

١٩٥٩٢ / ١ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً؟ قَالَ: بَلىٰ، هُوَ\ أَخْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْاحِدَةً﴾ ٢ أَلَيْسَ هٰذَا فَرْضاً ٩٠ قَالَ: بَلَىٰ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ \* أَيُّ حَكِيم \* أَيْتَكَلَّمْ بِهٰذَا ؟

277/0

١. في الوافي: «يجمع». ٢. في هم، بن، والوافي والوسائل: «ابنة».

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - وكان».

٤. في التهذيب: - وفيجمع بينها وبين بنت سيّدها الذي كان أعتقهاه.

التهذیب، ج ۷، ص ۶٤٩، ح ۱۸۰۰، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن أبي
 أیوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ظلا . النوادر للأشعري، ص ۱۲۳، ح ۳۱۳، بسند آخر، مع
 اختلاف یسیر الوافي، ج ۲۱، ص ۲۰۵، ح ۲۲۱۲۲.

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : دوهو.

٧. النساء (٤):٣. ٨. في جميع النسخ التي قربلت والوافي: وفرض٥.

٩. النساء (٤): ١٢٩. وفي (بخ، بف» والوافي: + ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ .

١٠. في (بخ): + (عنده).

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ، فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ اللهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: «يَا هِشَامُ، فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجِّ وَلَا عُمْرَةٍ ؟» قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهْمَّنِي ۖ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَالَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، قَالَ: «وَمَا هِيَ ۗ ، قَالَ ': فَأَخْبَرَهُ بالْقِصَّةِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ: وأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِئْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوْاحِدَةً﴾ يَغْنِي فِي النَّفَقَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَوْهِا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ يَغْنِي فِي الْمَوَدَّةِ».

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهٰذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ ۚ ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا هٰذَا مِنْ عِنْدِكَ. ٧

٩٥٩٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَحَلَّ الْفَرْجَ ﴿ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِي الْقَوَّةِ عَلَى الْمَهْرِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْاللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُهْرِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُثَنَّ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ وَقَالَ أَ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ \* فَعِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَا اسْتَعْتَعْتُمْ بِهِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَا اسْتَعْتَعْتُمْ بِهِ

۲. في التهذيب: دهمتني،

١. في دبخ، : - دالي المدينة».

٤. في دبخ ، بف» : – دقال».

٣. في التهذيب: «هو».

٥. في دبخ»: - ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾. وفي دبف، والوافي والتهذيب: - ﴿فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾.

٦. في التهذيب: ﴿فأخبر ٥٠.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٤، ح ١٦٥٣، معلقاً عن الكليني. تفسير القمي، ج ١، ص ١٥٥، مرسادً في سؤال رجل من الزنادقة عن أبي جعفر الأحول ورجوعه إلى أبي عبد الله الله للجواب، ملخصاً، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٢، ص ٧٩١، ح ٢٢١٨٣؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٤٥، ح ٢٧٢٥٤، ملخصاً؛ البحاد، ج ٧٤، ص ٢٢٥، ح ١٣٠.

٨. في دبن، جده: والفروجه.
 ٩. في دم، بف»: وقال» بدون الواو.

۱۰. النساء (٤): ۲٥.

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ ١.

فَأَحَلَّ اللهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقَوَّةِ عَلَىٰ قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَىٰ إِغْطَاءِ الْمَهْرِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدْرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ ۖ وَاثْنَتَيْنِ ۗ وَوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ ، تَزَوِّجَ وَمَلْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ ، تَزَوِّجَ وَمَلْ لَلْهُ لَا يَقْدِرْ عَلَىٰ إِمْسَاكِهَا، وَ "لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ تَزْوِيجِ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ ، وَلا عَلَى شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللّهُ لا تَزْوِيجَ الْمُتْعَةِ بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُهْرِ، وَلا لَوْم نَفَقَةٍ .

وَأَغْنَى اللّٰهُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَىٰ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ، وَالْجِدَةِ^ فِي النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ^، وَعَنِ الْإِمْسَاكِ ' عَنِ الْفُجُورِ، وَإِلَّا يُؤْتُوا مِنْ قِبَلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي ' حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَلَالِ، لَمَا ' أَعْطَاهُمْ مَا ' فِي ' حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَلَالِ، لَمَا ' أَعْطَاهُمْ وَبَيْنَ لَهُمْ، يَسْتَعِفُونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِيمَا ' أَعْطَاهُمْ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ، وَبِمَا ' أَعْطَاهُمْ وَبَيْنَ لَهُمْ، فَعْنِ النَّهُ مَنْ النَّهُمْ وَالنَّعْنِ وَالْفُونَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللَّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَضَعَ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَاللَّعَانِ وَالْفُرْقَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُغْنِ اللّٰهُ كُلُّ فِرْقَةً مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إلى وُجُوهِ الْحَلَالِ، لَمَا وَضَعَ عَلَيْهِمْ حَدَا مِنْ هٰذِهِ الْحُدُود.

٦. في (جت): - (لا).

٧. في (جت): + (له).

١. النساء (٤): ٢٤.

۲. في حاشية دم، جت، جده: وثلاث،

٣. في «بف» وحاشية دم، جت، جده: دواثنتان». ٤. في «بخ» والوافي: «فيتزوّج». وفي «بف»: دفيزوّج».

<sup>0.</sup> في وبخ، يف: وو من،

٨. في (بخ): (والحرّة).

٩. في وبن»: - وعن الإمساك».

١٠. في دن: - دوعن الإمساك. وفي دبخ، بف، و الوافي: - دعن الإمساك.

١٣. في دبن: دممّاء.

١٤. في دجت، ديما، و في ديف؛ وهامش دجت، والوافي: دفلما، .

١٥. في دبخ، بن، والوافي: ديما، بدون الواو. وفي ديف،: «ما، بدون الواو والباء.

فَأَمَّا ﴿ وَجُهُ التَّزْوِيجِ الدَّائِمِ وَوَجُهُ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَهُوَ بَيِّنَ وَاضِحٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ ؛ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ ۗ فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ وَأَمَّا ۖ أَمْرُ الْمُتْعَةِ ، فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلَىٰ كَثِيرٍ ، لِعِلَّةِ نَهْيِ مَنْ نَهِىٰ عَنْهُ ، وَتَحْرِيمِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّنْزِيلِ ، وَمَأْثُورَةً فِي السَّنَةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذَٰلِكَ ، فَصَارَ تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ؛ لِيَسْتَوِيَا فِي تَحْلِيلِ الْفَزِحِ كَمَا اسْتَوَيًا فِي قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجُ مَتْعَةِ الْحَجِّ ، فَمَا الشَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْفَوْمِ قُوَّةً ؛ لِيَسَعَ لا الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْفَوْرِ فَوَةً ؛ لِيَسَعَ لا الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْفَوْرِ فَوْقَ ؛ لِيَسَعَ لا الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْفَوْمِ ، فَلَا يُعْرَفُ \* قُوَّةُ الْقَوِيِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِيفِ ، وَلٰكِنْ وَضِعَتْ عَلَىٰ أَذَنَى الْقَوْمِ قُوَّةً ؛ لِيَسَعَ لا الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ لِأَنَّ الْفَوْمِ فَوْهَ ؛ لِيَسَعَ لا الْغَنِي وَالْفَقِيرِ ، وَذٰلِكَ لِأَنْ مُنْ الْمُرْضَ الْمَنْعَةُ وَلَا اللَّهُ وَيَاءُ لا ، فَسَارَعُوا فِي الْخَيْرِ أَنْ لا يُعْرَفُ وَلَا لَلْمَ لِلْعَلِي وَالْمَوْمِ الْمُنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَالْمُنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَمَا لَا قَلْهُ فِي الْمُنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَمَا لَوْ لَكُورِ التَّزْوِيجِ لِلْقَنِي وَالْمَقِيرِ ، قَلَ الْوَكُولُ الْمَنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَمَ الْهُ وَلَا عَلَيْهِ فِي \* حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْفَنِي وَالْمَقِيرِ ، قَلُ أَوْ كَثُرُ . \* وَلَيْهُ وَلَا الْمُنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَمَ الْمَنْعَةِ ، وَالْمَهُ وَمَا تَرَاضَيًا عَلَيْهِ فِي \* حُدُودِ التَّزْوِيجِ لِلْفَيْقِ وَالْمَهُ وَلَا الْفَوْرِي الْمُؤْولِ ، حَدُودِ التَزْوِيجِ لِلْفَيْقِ وَالْمَهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْولِ وَالْمَالِ ، وَلَلْكُولُ الْفُومِ الْمُؤْلُ وَلَا لِلْهُ وَقُو أَلْفُومِ الْمُنْ ف

٢. في (بح): - (به).

ا. في «بخ»: «وأمّا».
 ٣. في «جد»: «فأمّا».

٤. في دبن»: دعنها».

٥. في «ن، بن، جله: «ما». ٦. في «بف»: «الفقر».

٧. في حاشية (جت): (ليتّسع). وفي (بح): + (علي).

٨. في دبخ، بف: دبأن،

٩. في دبن: دفلا تعرف.

١٠. في (بح): (الأغنياء).

۱۱. في (جت) وحاشية (بن): (بقدر).

۱۲. في دم، بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: «القوى».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: المن يجده.

١٤. في (بخ، بف، جت) والوافي: + (جميع).

۱۵. راجع: الكافي، كتاب النكاح، باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، ح ٩٦٣٧؛ والتهذيب، ج٧، ص ١٣٥٤، ح ١٤٤١ ،الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٠، ح ٢١٣٢١.

#### ٣٨ ـ بَابُ وُجُوهِ النُّكَاح

٩٥٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «يَجِلُّ الْفَرْجُ لَ بِثَلَاثٍ ۚ : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ مِلْكِ ۗ الْيَمِينِ » . \*

٧ / ٩٥٩٥ . ١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَحِلُّ الْفَرْجُ ° بِثَلَاثٍ ۚ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ ٢ الْيَمِينِ».^

٣/٩٥٩٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٩ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ:

١. في «بن» والوسائل، ح ٣٢٨٩٣: «تحلُّ الفروج».

٢. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٨٦: وقوله: بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني، ومن جعله
 من قبيل التمليك أدخله في الثالث، ويدل على ثبوت الميراث في المتعة».

٣. في الوسائل، ح ٣٢٨٩٣ والتهذيب والأمالي للصدوق: «بملك».

٤. التهذيب، ج٧، ص ٢٤٠، ح ٢٤٠١، معلقاً عن الكليني. الخصال، ص ١١٩، باب الثلاثة، ح ٢٠١٦، عن أحمد بن على أحمد بن على أبنه، بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جلّه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير العومنين على مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق، ص ٢٥١، المجلس ٣٣، ضمن وصف دين الإمائية على الإيجاز والاختصار. فقه الرضائية، ص ٢٣٢؛ تحف العقول، ص ٣٣٨، وفيهما مع اختلاف، الوافي، ج ٢١، ص ٣٣٩، ح ٣٢، ص ٣٣٠، ح ٣٨٩٣.

٥. في (بن) والوافي: «تحلُّ الفروج». ٦. في الوافي: «بثلاثة وجوه».

۷. في دېخ ، بف: دملك».

۸. التهذیب، ج ۷، ص ۲٤۱، ح ۱۰۵۰، معلقاً عن الکلیني. الفقیه، ج ۳، ص ۳۸۲، ح ۶۲۳۹، معلقاً عن محمد بن زیاد-الوافي، ج ۲۱، ص ۳۲۹، ح ۲۱۳۱۹ الوسائل، ج ۲۰، ص ۸۵، ذیل ح ۲۰۰۹.

٩. في الوسائل: + وعن أبيه ، وهو سهو، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧، فلاحظ.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «يَحِلُ الْفَرْجُ ا بِثَلَاثٍ ا نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ». أُ

## ٣٩ ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ

170/0

٩٥٩٧ / ١ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ °، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ: أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۚ ؟ قَالَ: ونَعَمْ ٧، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى ^ الثَّمَن ٩. ^

٩٥٩٨ / ٢. عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ مُحَمَّدِ ` أَبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ كُلِّهِمْ:

١. في دبن، والوافي والوسائل: وتحلُّ الفروج، . ٢. في الوافي: وبثلاثة وجوه.

٣. في دبخ ، بف): دملك).

٤. الوافي، ج ٢١، ص ٣٢٩، ح ٢١٣١٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٥، ح ٢٥٠٩٧.

٥. هكذا في (ن، بح، جت، جد، والوسائل. وفي (م، بف، والمطبوع: والخزاز».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥. ٢. في الفقيه والتهذيب: وإلى شعرها، بدل وإليها».

٧. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٦٨: «أجمع العلماء كافة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرّح كثير منهم باستحبابه، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم: يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً، واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج، واحتمال إجابتها، وأن لا يكون للريبة، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان».

٨. في دبخ، بف: دبأعلاه.

<sup>9.</sup> الفقيه، ج ٣، ص ٤١٧، ح ٤٤٣٩؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٤٣٥، ح ١٧٣٤؛ وعلل الشرائع، ص ٥٠٠، ح ١، بسنك آخر عن أبي عبد الله # ، مع اختلاف، وفي الأخير مع زيادة. الوافي، ج ٢١، ص ٣٧١، ح ٢١٣٩٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٧، ح ٢٥١٠٠.

١٠. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جد، والوسائل. وفي دجت، والمطبوع: - دمحمّد،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ \ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَجْهِهَا ۗ وَمَعَاصِمِهَا ۗ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاه . ﴾

٩٥٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَغْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَن الْحَسَن بْن السَّرِيِّ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَزْأَةَ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ خَلْفِهَا ۗ وَإِلَىٰ وَجْهِهَا ؟

قَالَ: «نَعَهْ "، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ لَا الرَّجُلُ إِلَىٰ الْمَزَأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ^، يَنْظُرَ ^ إِلَىٰ خَلْفِهَا ١٠، وَالَىٰ وَجْهِهَا ١٠، ١٠

٩٦٠٠ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

١. في دبن، دأن،

٢. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: بأن ينظر إلى وجهها، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلا للتزويج، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها، وأمّا المعصم، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط، وأبو حنيفة أضاف القدمين، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين، كما رأه صاحب الجواهر هنا، ومنع النظر من ومنع، والله العالم، و راجع: جواهر الكلام، ج ٢٩، ص ١٧٠.

٣. المعاصم: جمع المعصم، كمنبر، وهو موضع السوار من اليد والساعد، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع:
 لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٠٨ (عصم).

٤. الوافي، ج ٢١، ص ٢٧١، ح ٢١٤٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٨، ح ٢٥١٠١.

٥. في دم، ن، والوسائل: دخلقها، وفي دبح، جده: دحلقها،

٦. في وبحه: - ونعمه.

ل في البخه: وأن ينظره.
 في البخه: وأن يزوّجهاه.

۹. في دبن، - دينظر، .

١٠. في (ن، م، بن) والوسائل: (خلقها). وفي (بح، جد): (حلقها).

١١. الوالمي، ج ٢١، ص ٢٧١، ح ٢١٤٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٨، ح ٢٥١٠٢.

عُثْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ: يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: وَنَعَمْ، فَلِمَ يُعْطِى مَالَهُ ؟ ٩٠٠

١٩٦٠ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ
 الْفَضْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۚ : أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَزْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذاً»."

### • ٤ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ التَّزْوِيجُ

277/0

٩٦٠٢ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَنْعَمِىِّ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

بَلَغَ ۚ أَبَا جَعْفَرٍ \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ ۗ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَر ﷺ : «مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ» فَافْتَرَقَا . ۚ

۱. الوافي، بم ۲۱، ص ۳۷۲، م ۲۱٤٠۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۸۸، م ۲۵۱۰۳.

٢. في دبن، والوسائل: - دله،

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٥، ح ١٧٣٥؛ وقرب الإسناد، ص ١٥٩، ح ١٥٨، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن آبانه،
 عن أمير المؤمنين عليم الله وله: ولا بأس بذلك، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٢، ح ٢١٠، ص ٢٧٢.

هكذا في دم، ن، بخ، بغ، بن، جد، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: ولما بلغ».

٥. في حاشية «بف»: «أو».

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٣٨٢، ح ٢١٤١٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٣، ح ٢٥١١٨.

٧/٩٦٠٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

حَـدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَـتَزَوَّجَ امْرَأَةُ وَفَكَرِهَ ۚ ذَٰلِكَ أَبِي ۗ ، فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَنَظَرْتُ ° ، فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي ، فَقُمْتُ أَنْصِفُ ، فَبَادَرَثْنِي ۗ الْقَيْمَةُ ٩ مَعَهَا إِلَى ٩ الْبَابِ لِتَغْلِقَهُ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : لَا تُغْلِقِيهِ ، لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ ، فَلَمَّ أَرَجَعْتُ إِلَى أَجْرَتُهُ بِالأَمْرِ كَيْفَ كَانَ ، فَقَالَ ٩ : أَمَا ١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا ١ تُرِيدِينَ ، فَلَمَّ الْمَهْر ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا ١ تُولِيدِينَ ، فَلَمَّ الْمَهْر ، وَقَالَ : إِنَّكَ ٣ تَرْوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ خَارَةٍه . ١٠ عَنْ الْمُهْر ، وَقَالَ : إِنَّكَ ٣ تَرْوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ خَارَةٍه . ١٠

٩٦٠٤ / ٣ . حُمَيْدٌ بْنُ زِيَادٍ 10 ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤ وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ ١٦ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، ١٧.

١. في الوسائل: وعن أبي جعفر ﷺ بدل وقال: حدَّثني أبو جعفر 機》.

٢. في التهذيب والاستبصار: وقال: فكره، ٣٠. في الوسائل: «أبوه قال، بدل وأبي، ٢٠.

٤. في دبح»: دفتزو جها». ٥. في دبخ»: دفنظر تها».

٦. في المرأة: «قوله ﷺ: فبادرتني، إنّما فعلت ذلك؛ ليستقرّ المهر جميعاً بزعمها».

٧. في التهذيب والاستبصار: «القائمة».

٨. في ون، بح، بن، جد، والتهذيب والاستبصار: - وإلى، وفي الوسائل: - ومعها إلى».

٩. في «بخ، بف» والوافي: «قال». ٩. في الوسائل: «يا بنيّ» بدل «أما».

١١. في الوسائل: - ولها،

١٢. في (جد، وحاشية دم): ولك عليها، بدل ولها عليك، وفي (بخ، وحاشية دن): + (شيء، .

١٣. في دبن، والوسائل: دأنت،

<sup>14.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٤٦، ح ١٨٦٨؛ والاستصار، ج ٣، ص ٢٢٨، ح ٢٨٦، معلقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الله فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ • الواقي، ج ٢١، ص ٣٨٠، ح ٢١٤١٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٣٠ ح ٢٥١١٩. المرسائل، ج ٢٠، ص ٩٣٠ ح ٢٥١١٩.

١٦. في دبف، بن، وحاشية دجت، والوافي: دبامرأته.

١٧. الوافي، ج ٢٢، ص ٧٥، ح ٢٢٠٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٤، ح ٢٥١٢٠.

## ١ ٤ \_ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِيجِ بِاللَّيْلِ

١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ:
 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ \: دمِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِيجُ إِللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً، وَالنِّسَاءُ إِنَّمَا هَنَّ سَكَنَّهٍ. "

٩٦٠٦ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «رُقُوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا، وَأُطْعِمُوا ضَحِّى، \*

٣٦٧٠٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ٣٦٧/٥ عَلِيٍّ بْنِ عَفْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ°: «يَا مُيَسِّرُ، تَزَوَّجْ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً، وَلَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ مُظْلِمٌه.

قَــالَ: ثُــمَّ قَــالَ: ﴿إِنَّ لِــلطَّارِقِ ۚ لَــحَقَّا عَــظِيماً ، وَإِنَّ لِـلصَّاحِبِ لَـحَقّا

١. في التهذيب: + وإنَّه.

٢. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٨٥: «التزويج يحتمل العقد والزفاف والأعمّ منهما».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٥، ح ١٦٥، معلقاً عن الكليني. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٧١، ح ٦٧، عن الحسن بن علي بن بن علي بن بن علي بن بن إلياس، عن أبي الحسن الرضائية، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه، ص ٣٧٠، ح ٢٦، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه، إلى قوله: «جعل الليل سكناً» مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله الوافي، ج ٢١، ص ٣٥١٠، ح ٢١٤١، الوسائل، ج ٢٠، ص ٩١، ص ٢٩١٥.

التهذيب، ج ٧، ص ١٩٤٨، ح ١٦٧٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٤٠١، ح ٤٤٠٠ معلقاً عن السكوني.
 الجعفويّات، ص ١١٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه على عن رسول الله الماله الواضي، ج ٢١،
 ص ٢٣٨، ح ٢١٤١٥ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩١، ح ٢٥١١٤.

٥. في دبحه: -دقاله.

٦. كلَّ آتَ بالليل طارق، يقال: أتانا فلان طُروقاً، إذا جاء بالليل. قال ابن الأثير: «قيل: أصل الطروق من الطُرْق،
 وهو الدقّ، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب، راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥؛ النهاية، ج ٣،
 ص ١٢١ (طرق).

#### عَظِيماً ١٠٠١

## ٤٢ \_ بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

٩٦٠٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَ الْمُحْسَيْنُ بُسنُ مُحَمَّدٍ، عَسنْ مُعلِّى بُسنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَن

 ١. في الوافي: ولماكان منعه عن طلب الحاجة بالليل مظنة لجواز عدم التعرّض لحاجة الطارق، استدرك ذلك بقوله ٤٤: إنّ للطارق لحقاً عظيماً، وإنّما عظم حقّه الأنّه ما لم يضطر لم يطرق، والاضطرار يعظم الحقّ. والعماحب: من لك رابطة صحبته، وربّما هو الطارق فيجتمع الحقّان العظيمان».

وفي هامش الكافي العطبوع: وقوله: ثمّ قال: إنّ للطارق لحقاً عظيماً، إلى آخره، يحتمل أن يكون مربوطاً بالتزويج في الليل، وحينئذٍ العراد بالطارق والصاحب الزوج والزوجة، وبالحقّ الأجر؛ يعني أنّ لكلّ منهما أجراً عظيماً، حيث ولج كلّ منهما صاحبه ليلاً. ويسمكن أن يكون السراد بـالحقّ العظيم حقوق الزوجيّة المشتركة بينهما؛ فإنّ لكلّ منهما حقاً على صاحبه، كما سيأتي عن قريب، وكما يصعّ إطلاق الطارق على الزوج يصحّ إطلاقه على الزوجة، قال في القاموس: الطارق: ناقة الفحل، وكذا المرأة.

ويحتمل أن يكون مربوطاً بالفقرة الثانية، فحينئذ إمّا أن يراد بالطارق الآتي ليلاً عند شخص لقضاء حاجته. وبالصاحب ذلك الشخص قال: إنّ للطارق حقاً عظيماً على صاحبه، حيث أتاه ليلاً، وللصاحب حقاً عظيماً على طارقه، حيث قضى حاجته. وإمّا أن يراد بالطارق كوكب الصبح وبالصاحب الشمس؛ فإنّ لكلّ منهما حقاً، حيث بشر الأوّل بوجود الصبح الذي هو من جلائل النعم، والثانية بوجود النهار والضوء.

ويحتمل أن يكون الأوّل مربوطاً بالترويج ليلاً، والثانية بالثانية، ولعلّه الأظهر. وأفيد أنّ قوله: فإنّ للطارق، إلى آخره، مربوط بالفقرة الأخيرة، وأنّ المراد بالطارق ما ورد في الليل على شخص لقضاء حاجته، وبالصاحب من له على الآخر حتى الصحبة، فحاصل مغزاه أنّ من ورد عليك في الليل فاقض حاجته، سيّما إذا كان له عليك حقّ الصحبة.

ويحتمل أن يكون المقصود بالذكر هنا بيان حقّ الطارق، قد ذكر حقّ الصاحب استطراداً، وأن يكون قوله: هوإنّ للصاحب؛ بمنزلة قولنا:كما أنّ للصاحب لحقاً عظيماً، وأن يكون المراد أنّ من ورد عليك ليلاً وبات عندك فقد حصل له عليك حقّان: أحدهما حقّ الدخلة؛ فإنّ الوارد عليك في الليل دخيلك، وهو بمنزلة نفسك، وثانيهما حقّ الصحبة؛ فإنّ البيوتة ممّا يورث الصحبة، فوجب عليك أن تقضي حاجته كما هي، والله أعلم ومن صدر عنه . ابره».

تفسير العياشي، ج ١، ص ١٣٧، ح ٦٦، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله الله الله قوله: وفإنّ الليل
 مظلم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٦، ع ٢١٤٤٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩١، ح ٢١، ٢٠)

٣. في التهذيب: - ووالحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً».

الْوَشَّاءِ':

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّجَاشِيِّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ آمِنَهُ ۚ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَزَوَّجَهُ، دَعَا بِطَعَامٍ، وَقَالَ ۗ": إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزُويِجِ». أُ

۳٦٨/٥

٩٦٠٩ / ٢ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَمْدِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

٩٦١٠ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ٷ ، قَالَ: «الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَيَوْمَانٍ ۚ ......................

١ . هكذا في دم ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جده و حاشية دبح ، و في دبح ، و المطبوع و الوسائل : دعن الحسن بن على الوشاء ،
 على الوشاء » .

في «بن» والوسائل: «ثم قال» بدل «وقال».

 التهذيب، ج٧، ص ٤٠٩، ع٣٦٠، معلقاً عن الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضاعة. المحاسن، ص ٤١٨، كتاب المآكل، ح ١٨٤، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤١، ح ٢١٤٣؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٤، ح ١٢١٢١؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٩٠٥، ذيل ح ٣.

٥. في (بخ): ﴿ وَرَجُّ ﴾ .

٦. وأولم، أي صنع وليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند العُرْس، أو هي اسم لكل طعام يتتخذ لجمع . راجع:
 النهاية، ج ٥، ص ٢٢٦؛ المصباح المنير، ص ٢٧٢ (ولم).

- والحيس، : تمر ينزع نواه ويدق مع أقط وهو بالفارسية: پنير أو كشك و يعجنان بالسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت، ثمّ يدلك باليد حتّى يبقى كالثريد، وربّما جعل معه سويق، وهو مصدر في الأصل، يقال: حاس الرجل حيساً من باب باع، إذا اتّخذ ذلك. النهاية، ج ١، ص ٤٦٧؛ المصباح المنير، ص ١٥٩ (حيس).
- ٨. التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٩، ح ١٦٣٢، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٤١٨، كـتاب الماكـل، ح ١٨٥، بسنده
   عن ابن أبي عمير. وراجع: علل الشرائع، ص ٦٥، ح ٥٣، الوافي، ج ٢١، ص ٤٠١، ح ٢١٤٣٨؛ الوسائل، ج ٢٠،
   ص ٩٤، ح ٢٥١٣٣؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٩٠، ذيل ح ٤.
  - ٩. في دبخ، بف، والوافي: «يوماً ويومين، وفي المحاسن: «يوماً أو يومين، .

### مَكْرُمَةً ١، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءً وَسُمْعَةً ٢. ٣

٩٦١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَـوْمٍ حَـقٌ، وَالشَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَمَا زَادَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةً ﴾ . \*

# ٤٣ \_ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ

١٩٦١٢ . مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِي بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ "، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرٍ خُطْبَةٍ ٢٠

١. المَكْرُمة: اسم من الكرم، وهو النفاسة والعزّ والشرف، وفعل الخير مكرمة، أي سبب للكرم أو التكريم.
 راجع: العصباح المنير، ص ٥٣١ (كرم).

السمعة: ما سُمُع به من طعام أو غير ذلك رياءً ؛ ليُسْمَع ويُرى، تقول: فعله رياءً وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوا به . لسان العوب، ج ٨، ص ١٦٦ (سمع).

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٨، ح ١٦٣١، معلقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٤١٧، كتاب المآكل، ح ١٨٢، عن ابن فضال الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٤٢، و ١٦٤٢ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٤، ح ٢٥١٢٢.

هكذا في (بخ» وحاشية وجت» والوافي والتهذيب، ح ١٦٢٩. وفي (م، ن، بح، بن، جت، جن» والمطبوع والوسائل: دهارون بن مسلم».

وتقدّم، ذيل ح ٢٩٢٤أنَّ عليّ بن يعقوب الهاشمي روى كتاب مروان بن مسلم ولم يثبت روايته عن هارون بن مسلم، فلاحظ.

٦. في موأة العقول، ج ٢٠، ص ٨٧: ويقال: خطب الموأة إلى القوم، أي طلب أن يتزوّج منهم، والاسم: الخطبة بالكسر، وهي بالضمّ يطلق على ما يقرأ عند طلب الزوجة وعند العقد من الكلام المشتمل على الحمد والثناء

فَقَالَ ': «أَ وَلَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ ' فِتْيَانُنَا"، وَنَحْنُ نَتَعَرَّقُ ' الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ " نَقُولُ ۚ: يَا فُلَانُ ، زَوِّجُ فُلَاناً ۖ فُلَانَةً ، فَيَقُولُ: نَعَمْ ۗ ، قَدْ ۗ فَعَلْتُ ؟ ، ١٠

٣/٩٦١٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ١١، عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ١٠ كَانَ يَـتَزَوَّجُ ١١ وَهُـوَ يَـتَعَرَّقُ عَزقاً يَأْكُلُ، مَا "١ يَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ ١٠ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَىٰ شَرْطِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: «عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْن اللَّهِ إِذَا حَمِدَ

هه والصلاة وما يناسب المقام، كما سيأتي في الباب الآتي ... والخطبة هنا يحتمل الضمّ والكسر». وراجع: المصباح المنير، ص ١٧٣ (خطب).

۱. في دن، بح، بخ، دقال،

۲. في «ن، بخ، بف، بن» والوسائل، ح ٢٥١٢٦ والتهذيب، ح ١٠٧٨: «نتزوّج».

٣. في دم، بح، بخ، بف، بن، والوافي والوسائل، ح ٢٥١٢٦: وفتياتناه. وفي الوسائل، ح ٢٥٥٨١: + وفتياتناه.

٤. العَرْق بالسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه: عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرّقته ، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية، ج ٣، ص ٢٢٠ (عرق).

٥. الخِوان، بالكسر: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية، ج ٢، ص ٨٩ (خون).

٧. في التهذيب، ح ١٦٢٩: - دفلاناً».

٦. في دم، بخ»: ديقول،

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٤٠٨، ح ١٦٢٩؛ و ص ٢٤٩، ح ١٠٧٨، معلَّقاً عن الكليني، الوافي، ج ٢١، ص ٤٠٠،

ح ٢١٤٣٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٦، ح ٢٠١٢١؛ و ص ٢٦٣، ح ٢٥٥٨١.

١١. في التهذيب: وجعفر بن محمّد بن على الأشعري. وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّا لم نجد عنوان جعفر بن محمّد بن على الأشعري في موضع. وجعفر بن محمّد الأشعري الراوي عن عبد الله بن ميمون هو جعفر بن محمّد بن عبيد الله الذي روى كتاب عبدالله بن ميمون ـكـما فـي رجـال النجاشي، ص ٢١٣، الرقـم ٥٥٧، والفهرست للطوسي، ص ٢٩٥، الرقم ٤٤٣ وروى جعفر هذا، بعنوان جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري عن عبد الله بن ميمون القدّاح في المحاسن، ص ٣٤، ح ٢٨، ص ٢٠٧، ح ٦٦، والخصال، ص ٤٣٩، ح ٣٠.

١٢. في دېف: ديزۇج،

١٣. في «بخ، بف، وحاشية «جت، والوافي والبحار والتهذيب: «فما،.

افي الوسائل: ﴿و نستغفر».

الله، فَقَدْ خَطَبَه. ١

٥/ ۱۲۳

# \$ \$ \_ بَابُ خُطَبِ النِّكَاحِ

٩٦١٤ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ رِنَّابٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِيدِ، الْمُتَقَدِّمِ" بِالْوَعِيدِ، الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ،

التهذيب، ج ٧، ص ٤٠٨، ح ١٦٣٠، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٤٠٠، ح ٢١٤،٦٥ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٦، ح ٢٧١٥٧؛ ص ٣٦٣، ح ٢٥٥٨٧؛ البحار، ج ٤٦، ص ٦٥، ح ٢٦، وفيهما إلى قوله: وقد زوّ جناك على شرط الله.

٢. في ابخ، بف، بن، جت، والبحار: (إمرة).

٣. في دبخ، بف، والوافي: - دفي،

٤. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والبحار: دويتكلُّم،.

٥. في البحار: وويعين، وويعيا، أي يعجز؛ من العيّ، وهو العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد، وهو أيضاً الجهل وعدم البيان. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ (عيى).

٦٠ في دم، ن، بخ، بن، جد، والبحار: - دبنا، ٧٠ في دبف، بن، والوافي: دقال، ٠

۹. في «بخ»: «ينتظرون».

۸. في (بح): (هل).

١٠٠ في دبخ ، بف ، بن، والوافي : دقالواه . ١١ . في دبن، : + دقال، .

١٢. في دم، ن، بح، بخ، جت، جد، والوافي والبحار: «المقدّم».

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِيلِ ، وَهَدىٰ بِهِ مِنَ التَّضْلِيلِ ، اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ ، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ حَلْقِهِ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ ، وَبَعَثَهُ إلىٰ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَالتَّصْدِيقِ بِنَبِيِّهِ ﷺ ، بَعَثَهُ عَلىٰ حِينِ فَتْرَةٍ لا مِنَ الرُّسُلِ ، وَصَدْفٍ مُ عَنِ الْحَقِّ ، وَجَهَالَةٍ بِالرَّبُ ، وَكَفْرٍ بِالْبَعْثِ وَالْوَعِيدِ ، فَبَلِّغَ رِسَالَاتِهِ ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَنَصَحَ لِأَمْتِهِ ، وَعَبَدَهُ حَتَىٰ أَتَاهُ الْيَقِينُ \* ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً .

١. في (ن، بح، جت، جد): (ذو).

٢. والطامح: هو كلّ مرتفع. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٨٨ (طمح).

٣. «الشامخ»: العالي والمرتفع. وكذلك الباذخ. راجع: لسان العرب، ج٣، ص٧ (بذخ)؛ و ص ٣٠ (شمخ).

٤. السوابغ: جمع سابغة، وهي الواسعة، وشيء سابغ: كامل واف، يقال: أسبغ الله تعالى عليه النعمة: أكسلها وأتشها ووشعها. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٣٣ (سبغ).

٥. في اجد، وحاشية ام، : ويسهل، . وفي الوافي : «الاستهلال: الفرح، والصياح».

وفي مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٨٨: قحمداً يستهلّ له العباد، أي يرفعون بها أصواتهم، أو يستبشرون بذكره. وقال الفيروز آبادي: استهلّ الصبيّ: رفع صوته بالبكاء، كأهلّ، وكذاكلٌ متكلّم رفع صوته، أو خفضه. وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٤٢ (هلل).

٦. في (ن، بن، جت) وحاشية (بف): (وتنمو). وفي (بخ، بف): (وتنمي).

٧. الفترة: ما بين الرسولين من رسل الله عزّ وجلٌ من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة؛ من الفتور، وهو الضعف والانكسار.راجع:النهاية، ج٣، ص ٤٠٨ (فتر).

٨. الصُّدُّف: الميل والإعراض والانصراف. راجع: القاموس المحيط، ص ١١٠١ (صدف).

٩. في البحار: - «بالرب».

١٠. «اليقين»: الموت. قال البيضاوي: «فإنّه متيفّن لحوقه كلّ حيّ مخلوق». راجع: تفسير البيضاوي، ج٣٠ ص ٣٨٣، ذيل الآية ٩٩ من سورة الحجر (١٥)؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ١٦٢٩ (يقن).

أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللّٰهِ الْعَظِيمِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٧٠/٥ الْمَخْرَجَ ' مِمًّا يَكْرَهُونَ ، وَالرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُونَ ، فَتَنَجَّزُوا ۚ مِنَ اللّٰهِ مَوْعُودَهُ ۗ، وَاطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ الْخَيْرُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، وَلَا تُكْلَانَ ۖ فِيمَا هُوَ كَائِنَ إِلَّا عَلَيْهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَبْرَمَ الْأُمُورَ، وَأَمْضَاهَا عَلَىٰ مَقَادِيرِهَا، فَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ عَنْ مَجَارِيهَا دُونَ بُلُوغِ غَايَاتِهَا فِيمَا قَدَّرَ وَقَضَىٰ مِنْ ذٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا قَدَّرَ وَقَضَىٰ مِنْ ذٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا قَدْرَ وَقَضَىٰ مِنْ أَلِكَ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا قَدْرَ وَقَضَىٰ مِنْ أَلْكِ، وَقَدْ كَانَ فِيمَا قَدْرَ وَقَضَىٰ أَمْرِمَةٍ مَنْ اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ لِللَّسْبَابُ ، مِنْ تَنَاهِي الْقَضَايَا بِنَا وَبِكُمْ إِلَىٰ حُضُورٍ هٰذَا الْمَجْلِسِ الَّذِي خَصَّنَا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ لِللَّذِي كَانَ مِنْ تَذَكُرِنَا اللّهَ لَنَا وَلَكُمْ بَرَكَةً كَانَ مِنْ تَذَكُرِنَا اللّهَ لَنَا وَلَكُمْ بَرَكَةً مَا جَمَعَنَا وَإِيَّاكُمْ لِللّهِ لَنَا وَلَكُمْ بَرَكَةً مَا جَمَعَنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَكَرَ فُلَانَةً بِنْتَ فُلَانٍ وَهُوَا فَيْ النَّسَبِ مَنْ لاَ تَجْهَلُونَهُ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ وَهُوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَتُغْلَونَهُ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَغْلُولُ اللّهَ عَلَيْهِ وَتَغْلُولُ اللّهَ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ، وَفِي النَّسَبِ مَنْ لاَ تَجْهَلُونَهُ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ، وَفِي النَّسَبِ مَنْ لاَ تَجْهَلُونَهُ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ

١. في (بخ، بف): (الخروج).

٢. في وجده: وفتجزواه. والتنجّز: الاستنجاح وطلب الوفاء وطلب شيء قد وُعِدْتَهُ. راجع: لسان العرب، ح ٥.
 ص ٤١٤ (نجز).

٣ . في البحار : «موعده» .

قي الوافي: «ولا تكاذن». والتكلان: اسم من التوكل، وهو إظهارُ العجز والاعتمادُ على غيرك. الصحاح، ج٥، ص ١٨٤٥ (وكل).

٥. الإبرام: الإحكام، يقال: أبرمت العقد إبراماً، أي أحكمته . راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٧٠ (برم).

٦. في (بح): دقضي وقدَّر).

۷. في (بخ): (تشيّعت).

في دم، ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والبحار: «الأخلاق».

٩. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي (بخ» وحاشية (ن): (الأنساب). وفي المطبوع والوافي: + (وقضى).
 ١٠. في (بخ، بف) والوافي: (تذكر).

۱۲. في ديف: دوهي،

### مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ١٠

### ٩٦١٥ / ٢ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ٢، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ

 ا. الوافسي، ج ۲۱، ص ۳۹۱، ح ۲۱ ۲۱ ۱ الوسسائل، ج ۲۰، ص ۹۷، ح ۲۵۱۲۸، وفيه ملتحصاً ؛ البحار، ج ۳۱، ص ۶۵۵، ح ٤٤.

٢. إسماعيل بن مهران هذا، هو إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر، روى كتبه عليّ بن الحسن بن فضّال و سلمة بن الخطّاب و محمّد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطّاب ـ وأبو سمينة، كما في رجال النجاشي، ص ٢٦، الرقم ٤٩ والفهرست للطوسي، ص ٧٧، الرقم ٣٣، فلا يكون أحمد بن محمّد الراوي عنه من مشايخ المصنّف. بل الظاهر بدواً أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.

بر، العامر بدوا الاحظة على ذلك بعدم رواية لأحمد بن محمد بن عيسى المعدور هي السلد السابد السابد المسابد السابد ولكن يمكن الملاحظة على ذلك بعدم رواية لأحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران، بل المتكرر في الأسناد رواية أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران، ويقوى هذا الإشكال بالنظر إلى الحديث الرابع من الباب؛ فإنّ الظاهر وحدة المراد من أحمد بن محمد المذكور في صدر ذلك السند وأحمد بن محمد المذكور وفي صدر ذلك السند وأحمد بن محمد بن عيسى عن ابن العرزمي ـ وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المدكورين في صدر سندي الحديثين الثاني والثالث، مع أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمد بن عن ابن العرزمي ـ وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه، ما ورد في المكافي ، ح ١٩٨٨ من رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه، ما ورد في المكافي ، ح ١٩٨٧ و ٢٦٧٥ و ١٢٧٩ و بن عيسى في أبيد المديث الأول وأنها زيادة تفسيرية أدرجت في بزيادة وبن عيسى في أبيد الدويث الأول وأنها زيادة تفسيرية أدرجت في المناف المراد من أحمد بن محمد بن المديث الأول وأنها زيادة بن المديث بن محمد بن مح

هذا، وقد ببدو من بعض الأسناد ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران، وذلك يوجب التأمّل في صحّة ما أفيد لرفع الإبهام عن الأسناد في ما نحن فيه.

منها ما ورد في الكافي، ح ٢٦٠ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن مهران قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني على . وورد ما يوافق المضمون في الكافي، ح ٤٥٩٤ عن سهل بن زياد عن ابن مهران عن أبي جعفر الثاني على . والمراد من ابن مهران في مشايخ سهل بن زياد هو إسماعيل بن مهران ؛ فقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عنه في عددٍ من الأسناد . وما ورد في الكافي، ح ١٩١٦ من رواية سهل بن زياد عن داود بن مهران عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، الظاهر أنّ داود بن مهران في موان في رواتنا، ورد في بن مهران في رواتنا، ورد في بن مهران في مورد بن مهزيار عن عليّ بن علم ثبوت راو بهذا العنوان في رواتنا، ورد في بن التهديب، ج ١، ص ٢٣٩ م 1١٢٥ و رجال الكشي، ص ٨١١ الرقم ١٣٧ رواية داود بن مهزيار عن عليّ بن

حه إسماعيل، وداود بن مهزيار هــو المـذكور فــي رجـال الطـوسي، ص ٢٧٥، الرقــم ٥٥٥٤ ورســالة أبــي غــالب الزراري، ص ١٧٨.

ولكن تقدّم، ذيل ح ٤٩٤٤، و ذيل ح ٤٦٤٠ أنّ ابن مهران في الموضعين مصحّف من ابن مهزيار والعراد من ابن مهزيار هو علىّ بن مهزيار فلاحظ .

ومنها ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٥٨، ح ٩ من رواية أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن عمران عن حمّاد عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ...، والخبر ورد في البحاد، ج ٢١، ص ٢٤٥، ذيل ح ٨-نقادً من بصائر الدرجات وفيه وإسماعيل بن عمران، ولمّا لم نعثر في رواتنا على من يسمّى بإسماعيل بن عمران، فالظاهر أنّ الصواب ما ورد في البحاد، وإذا ضممنا إلى هذا، أنّ أحمد بن محمّد في صدر أسناد البصائر منصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران.

لا يقال: ورد في بصائر الدرجات، ص ٢٤٠، ح ٧ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة، فاحتمال إرادة ابن خالد من أحمد بن محمّد في ما أشرت اليه موجو د أيضاً.

فإنّه يقال: الظاهر وقوع التحريف في السند المشار إليه، والصواب هو محمّد بن خالدكما في الوسائل، ج ٢٧، ص ١٨٩، ح ٢٣٥٨٤ نقلاً من البصائر. ومحمّد بن خالد هذا هو الطيالسي الذي روى كتاب سيف بن عميرة كما في رجال النجاشي، ص ١٨٩، الرقم ٥٠٤ ورسالة أبي خالب الزراري، ص ١٤٨. وروى الصفّار عنه بعنوان محمّد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة في بصائر الدرجات، ص ٢٠٦، ح ١٣ و ص ١٣٨، ح ١٠٠ م

أضف إلى ذلك ما ورد في مختصر بصائر الدرجات؛ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب -وقد عُبُّر عنهما بالضمير - والهيثم بن أبي مسروق عن إسماعيل بن مهران، فإنّه يؤكّد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران.

لكنّ الإنصاف أنّ إثبات رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران بذلك مشكل ؛ أمّا بالنسبة إلى بصائر الدرجات؛ فإنّه وإن كان العراد من أحمد بن محمّد في ابتداء أسناد البصائر بل في كلام محمّد بن الحسن الصفار هو أحمد بن محمّد بن عيسى، لكن لا يمكن الأخذ بذلك في جميع الموارد؛ فقد ورد في بعصائر الدرجات، ص ٥، ح ١٤ رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن الحسين بن عليّ بن يوسف، والمراد من محمّد بن عليّ هو محمّد بن عليّ أبو سمينة؛ فقد ورد الخبر -مع زيادة -في ثواب الأعمال، ص ١٦٠، ح ٢ عن محمّد بن عليّ ما جيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن الحسن بن عليّ بن يوسف -وهو الصواب -، وكذا ورد في بصائر الدرجات، ص ١٦٤، ح ٤ رواية أحمد بن محمّد ومحمّد بن عليّ عن عن عبد الرحيم بن محمّد الأسدي عن عنبسة العابد؛ فإنّ الظاهر وقوع التصحيف في العنوان وأنّ الصواب هو عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، والراوي عنه هو محمّد بن عليّ القرشي الذي هو أبو سمينة كما ورد رواية محمّد بن عليّ القرشي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، والراوي عنه هو محمّد بن عليّ القرشي الذي هو أبو سمينة كما ورد رواية محمّد بن عليّ القرشي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي مو وكذا ورد دواية محمّد بن عليّ القرشي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي من محمّد الأسدي م وكذا بن محمّد الأسدي من محمّد الأسدي م وكذا بن عليّ القرشي الذي هو أبو سمينة كما ورد رواية محمّد بن عليّ القرشي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسرو بي محمّد الأسرو بن محمّد الأسرو بن محمّد الأسرو بن محمّد الأسرو بي محمّد بن محمّد الأسرو بي المراد بن محمّد الأسرو بي المرحمن بن محمّد الأسرو بي الذي يورو المراد من بن محمّد الأسرو بي محمّد الأسرو بي المرحمن بن محمّد الأسرو بي المراد من بي محمّد الأسرو بي المراد بي مورد المراد بي المراد بي المراد بي مورد المراد بي المراد بي المراد بي مورد المراد بي المراد

عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: «زَوَجَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِ، وَكَانَ يَلِي أَمْرَهَا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ، الْحَلِيمِ الْغَفَّارِ، الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْكَبِيرِ لَلْمُتَعَالِ، سَوَاءً مِنْكُمْ مَنْ أُسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مَسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ، وَسَارِبَ الْمُتَعَالِ، سَوَاءً مِنْكُمْ مَنْ أُسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مَسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ، وَسَارِبَ بِالنَّهَارِ اللهُ فَهُنَ إِللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُنَ اللهُ اللهُ اللهِ وَكِيلًا ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُنَ اللهُ اللهُ اللهِ وَكِيلًا ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُنَ اللهُ مَنْ اللهِ وَكِيلًا ﴿ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حه الكافي ، ح ٢١ - ١٥ رواية عليّ بن محمّد ـ وهو ابن بندار ـ عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن خالد البرقي ـ عن محمّد بن عليّ عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي . ومحمّد بن عليّ هذا أخرجه أحمد بن محمّد بن عـيــى عن قمّ لاشتهاره بالغلوّ كما في رجال النجاشي ، ص ٣٣٢، الرقم ٨٩٤ والرجال لابن الغضائري ، ص ٩٤، الرقم ١٣٤، فيبعد جدّاً رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه .

وهذا لا يعني أنّ الصفّار أطلق أحمد بن محمّد في هذه الأسناد وأراد منه أحمد بن محمّد بن خالد؛ فبانّ هذا خلاف ظاهر سياق الكتاب، بل الظاهر أنّه راجع بعض المصادر ورأى فيه رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ، أو اسماعيل بن مهران فتخيّل كونه ابن عيسى وذكر روايته في كتابه من دون التفات، و تفصيل الكلام حول هذا الأمر أي الأخذ بالترسّط لا يسعه المقام.

ويؤيّد ذلك ما ورد في نفس البصائر، ص ٣٠١، ح ١، من رواية أحمد بن محمّد عن البرقي عن إسماعيل بن مهران.

هذا بالنسبة إلى ما ورد في بصائر الدرجات، وأمّا ما ورد في مختصر البصائر؛ فإنّه سند غريب لا يمكن الاعتماد عليه؛ فإنّه غير مأمون من التحريف.

فتحضل من جميع ما مرّ أنّه لا يمكن إثبات رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن مهران، كما أنّه لم يثب روايت وبن عيسى، في سند المحديث ابن العرزمي. لكن لا ينحصر رفع الإبهام عن ما نحن فيه بالقول بزيادة وبن عيسى، في سند الحديث الأوّل، بل احتمال اشتباه المصنّف الله في تطبيق روايات أحمد أو أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن عيسى -كما أشرنا إليه ذيل أسناد البصائو -احتمال جدّي لا يمكن رفع الله عنه في العمل أن المراد من أحمد بن محمّد وأحمد في السند الثاني إلى الرابع هو أحمد بن محمّد بن خالد ويروى عنه في جميع هذه الأسناد عدّة من أصحابنا.

١ . وسارب بالنهار ۽ أي ظاهر بالنهار في سِرْبه ، أي طريقه . داجع : لمسان العرب، ج ١ ، ص ٤٦٧ (سرب) .

٢. هكذا في المصحف الآية ١٧٨ من سورة الأعراف (٧) وون، بن، وفي وم، بح، جد، جت، : ومن يهدي الله فهر المهتدي، وفي وبخ، والوافي: ومن يهدي الله فقد اهتدى، وفي وبف، وحاشية وبخ، والوافي: ومن يهده الله فقد اهتدى، وفي وبف، وحاشية وبخ، والوافي: ومن يهده الله فهو المهتدى، وفي المطبوع: ومن يهدي الله فهر المهتد،

يُضْلِلْ ' فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّا " مُرْشِداً ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، بَعَثَهُ " بِكِتَابِهِ حُجَّةً عَلَىٰ عِبَادِهِ ، مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَاهُ عَصَى اللَّهَ ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً ، إِمَامُ الْهُدَىٰ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ ، ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله ؛ فَإِنَّهَا وَصِيتُمْ الله ؛ فَإِنَّهَا وَصِيتُهُ الله ؛ فَإِنَّهَا وَصِيتُهُ الله ؛ فِي الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ " ، ثُمَّ تَزَوَّجَ " ، "

ه/ ٣٧١ ٣٧١. أَحْمَدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ جَابِر:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِهٰذِهِ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَخْمَدُهُ وَأَسْتَهِدِيهِ، وَأُومِنَ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا وَلَا إِللهَ إِلَّا وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ﴾ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ^ ذَلِيلًا عَلَيْهِ، وَدَاعِيا إِلَيْهِ، فَهَدَمَ أَرْكَانَ الْكُفْرِ، وَأَنَارَ مَصَابِيحَ الْإِيمَانِ، مَنْ يُطِعِ الْحَقِّ مُنْ اللهِ وَرَسُولُهُ يَكُنْ سَبِيلُ الرَّشَادِ سَبِيلَة، وَتُورُ التَّقُوىٰ ذَلِيلَهُ، وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ يَكُنْ سَبِيلُ الرَّشَادِ سَبِيلَة، وَتُورُ التَّقُوىٰ ذَلِيلَةُ، وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ يَخْطِئِ السَّذَادَكُلُهُ، وَلَنْ يَضَرَّ إِلَّا نَفْسَة، أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَصِيَّةً مَنْ نَاصَحَ، وَمُؤْعِظَةً مَنْ أَبْلَغَ وَاجْتَهَدَ.

أَمًّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ الْإِسْلَامَ صِرَاطاً مُنِيرَ الْأَغْلَامِ، مُشْرِقَ الْمَنَارِ، فِيهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ، وَعَلَيْهِ تَآخَى الْإِخْوَانُ، وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِـنْ ذَٰلِكَ ثَابِتٌ وَدُّهُ،

۲. في «بح»: – «وليّاً».

١. في دبح، وحاشية دن، : + دالله، .

۳. في (بخ): (بعث).

٤. في (ن، بن): ﴿ وصيَّتِهِ بدل ﴿ وصيَّةِ اللهِ ﴾ . وفي ﴿ م، جده : - ﴿ اللهِ ٤ .

٥. الغابر: الباقي والماضي؛ فإنّه من الأضداد، والمرادبه هاهنا الباقي. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٥ (غبر).

٦. في (بخ): (يزوّج). وفي (جت) بالتاء والياء معاً.

٧. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩٣، ح ٢١٤٢٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٧، ح ٢٥٦٤٦، ملخصاً.

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية «بح» والمطبوع: + «ليظهر، على الدين كلَّه».

وَقَدِيمٌ عَهْدُهُ، مَعْرِفَةً مِنْ كُلِّ لِكُلِّ بِجَمِيعٍ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٢

٩٦١٧ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيُّ "، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينَهُ ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهَدىٰ ﴿ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وَلَـنْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهَدىٰ ﴿ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وَلَـنْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِلهِ ، وَالسَّلَامُ لَاعَلَى مُرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ وَلِيِّ النَّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، خَالِقِ الْأَنَامِ، وَمُدَبِّرِ الْأُمُورِ فِيهَا بِالْقُوَّةِ عَلَيْهَا، وَالْإِنْقَانِ لَهَا، فَإِنَّ اللّهَ ـ لَهُ ۖ الْحَمْدُ عَلَىٰ غَابِرِ مَا يَكُونُ وَمَاضِيهِ، وَلَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً ۚ ، وَالثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ كَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً ۚ ' ، وَعَلَيْنَا مُجَلِّلَةً ' ' ،

١. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، جد، وحاشية دجت، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: دلجميع،.

۲. الوافي، ج ۲۱، ص ۳۹۳، ح ۲۱٤۲۸.

٣. هكذا في (م، بف، بن، جد، وفي (ن، بح، بخ، جت، والمطبوع: (العزرمي).

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ، ذيل ح ٢٥٦٤ . ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح ٢ من الباب أنّ المراد من ابن العرزمي هو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي كان من محمّد بن عبد الله العرزمي كان من أصحاب أبي عبد الله 28 ، والظاهر أنّ روايته عن أمير المؤمنين 28 مرسلة . راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٣٧٠ الرقم ٣٢٣١ . وجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٢٨ .

٤. التوبة (٩): ٣٣. ه. وصلَّى، بدون الواو.

٦. في (بخ): (عليه) بدل (على محمّد). ٧. في (جت): (وسلام).

٨. في «بف، والوافي: «وله».

٩. في الوافي: (من قوله ١٤٤ : وله الحمد، إلى قوله: خالق، جملة معترضة والغابر: المستقبل، وضمير (منه، عائد إلى الله، وفي المرأة: (قوله ١٤٤ : مفرداً، أي المحامد مختصة به تعالى، أي إمّا بالفتح، أي نحمده خالصاً ؛ لكونه أهلاً له، لا لطمع الثواب وخوف العقاب، أو بالكسر ؛ ليكون حالاً للحامد».

١٠. دمونقة، أي معجبة؛ من الأنق بمعنى الفرح والسرور، أو بمعنى الإعجاب بالشيء، يقال: آنقني الشيء، أي أعجبني، وشيء أنيق، أي حسن معجب. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٧ (أنق).

١١. في الوافي: ٥مجلَّلة ، أي نعمة سابغة مغطَّية ٤. وراجع: المصباح المنير ، ص ١٠٦ (جلل).

وَإِلَيْنَا مُتَزَيِّنَةً ١ ـ خَالِقَ مَا أَغُوزَا ، وَمُذِلِّ ٢ مَا اسْتَضْعَبَ ، وَمُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ ٩ ، وَمُحَصِّلٌ مَا اسْتَيْسَرَ ، مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أَوَّلًا يَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الْتِيّا طَوْعاً أَوْ كُرْماً قَالَنا أَتَيْنا طَائِعِينَ ٥ فَقَضَيهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ٩ ۖ وَلَا يَعُورُهُ ٦ ضَدِيدٌ ١ . وَلا يَسْبِقُهُ هَارِبٌ ، وَلا يَغُوتُهُ مُزَائِلٌ ﴿فُمْ ^ ثُوهَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا ٣٧٢/٥ يُطْلَمُونَ ٩ أَ، ثُمَّ إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ ٩ . ١٠

٩٦١٨ / ٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، فَالَ: حَدُّنْنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى الْبُغْدَادِيُّ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ جَوَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُصْطَفِي الْحَمْدِ وَمُسْتَخْلِصِهِ ' لِنَفْسِهِ، مَجَّدَ ' لِهِ ذِكْرَهُ، وَأَسْنَىٰ ۖ الْهِ أَمْرَهُ، نَحْمَدُهُ غَيْرَ شَاكِّينَ فِيهِ،

١. في «بف»: «مشربة». وفي حاشية «بف»: «مترتّبة». وفي حاشية «جت»: «مزيّنة». وفي الوافي: «مشرئبّة».

٢. يقال: أعوزه الشيء، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. وأعوزني السطلوب، أي أعجزني. وأعوز الرجل، أي افتقر. وأعوزه الدهر، أي أحوجه. وقال العكامة الفيض في الوافي: «الإعواز: الفقدان وعدم الوجدان». راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٨٨٨ (عوض).
 ٣. في «ن»: «ومذلل». وفي «بف» والوافي: «ومدرك».

٤. واستوعر»، بمعنى وعر، أي صعب، كاستقرّ بمعنى قرّ ؛ فإنّه جاء في اللغة متعدّياً، يقال: استوعرت الشيء،
 أي وجدته وَعْراً، أي صعباً. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٤٦ (وعر).

٥. فصلت (٤١): ١١\_١٢.

٦. في ون، بح، بف، والوافي: وولا يعوزه، وفي وم، بخ، جد، دولا يغوره، وفي حاشية ون، : دولا تعوره.
 وفي المرأة: «قوله \$: ولا يعوزه، في بعض النسخ القديمة بالراء المهملة، قال الفيروز آبادي: عاره يعوره ويعيره: أخذه وذهب به، وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٢٤ (عور).

٧. في دبخ، بف، والوافي: دشريك،

٨. هكذا في المصحف ودم، بف، بن، جد، وحاشية دبح، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: ديوم، بدل
 دثم،
 دثم،

١٠. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩٤، ح ٢١٤٢٩.

١١. يقال: استخلصه، أي استخصه. ويقال: أخلص الشيءَ، أي اختاره. واستخلص الشيء كأخملصه، والمراد جعله خالصاً وخاصاً لنفسه. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٢٦ (خلص).

١٢. التمجيد: التشريف والتعظيم. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٩٨ (مجد).

١٢. في المرأة: «قوله ﷺ : وأسنى به أمره؛ أي رفع به أمره؛ لاشتماله على معارفه. وراجع: لسان العرب، حه

نَرىٰ مَا نَعُدُهُ أَ رَجَاءَ نَجَاحِهِ وَمِفْتَاحَ رَبَاحِهِ أَ وَنَتَنَاوَلُ بِهِ الْحَاجَاتِ مِنْ عِنْدِهِ، وَنَسْتَهْدِي اللهُ بِعِصَمِ الْهُدىٰ، وَ وَثَائِقِ الْعُرىٰ، وَعَزَائِمِ التَّقُوىٰ ۖ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْعَمَىٰ بَعْدَ الْهُدىٰ، وَالْعَمَلِ فِي مَضَلَّاتِ الْهَوىٰ. وَلَعْمَل فِي مَضَلَّاتِ الْهَوىٰ.

أَمًّا بَعْدُ، فَقَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَكُمْ وَأَنْتُمَ الأُحِبَّاءُ ۗ الْأَقْرَبُونَ، نَرْغَبُ ۚ ' فِي مُصَاهَرَتِكُمْ، وَنُسْعِفُكُمْ ' الْعَرَبُونَ، نَرْغَبُ ' فِي مُصَاهَرَتِكُمْ، وَتُسْعِفُكُمْ ' الْعَرَبُ مَ وَنَصْبَكُمْ، وَتَصْرَبُ الْمُورَ بِقَدْرَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَةً أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَكَرْتُمْ " أَ، نَسْأُلُ اللّٰهَ الَّذِي أَبْرَمَ الْأَمُورَ بِقَدْرَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ عَاقِبَةً

جه ج ۱۶، ص ۲۰۳ (سنا).

٢. في دم، ن، جد، وحاشية دجت، درتاجه، وفي دبخ، دزياحه، وفي دبغ، والوافي: دزتـاجه، والزبـاح:
 النماء في التجارة، واسم ما تربحه. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٤٤٢ (ربح).

٣. في وبف، وحاشية وجت، والوافي: «التقى». وفي العوآة: وقوله على وعزائم التقوى، أي الأصور اللازمة التي بها يتقى من عذاب الله.
 ٤. في دم، بح، بن، جت، جد، والوافي: - وأشهد.

<sup>0.</sup> في دم، بخ، بف، والوافي: دعبداً». ٦. في دم، ن، بح، جت، جده: - دأحداً».

٧. في الوافي: «على محمّد». ٨. في «بخ»: «وعلى آله».

٩. هكذا في دم، ن، بح، بن، جت، جده. وفي دبخ، بف، والوافي: «الأحبَّة». وفي المطبوع: «الأحباء».

١٠. في «بح»: «ويرغب». وفي «بن، جد» بالنون والياء معاً.

١١. في دبف، بن،: «و نشفعكم». والإسعاف: الإعانة وقضاء الحاجة. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ١٥٢ (سعف).

١٢. في الوافي: «الضنّة: البخل وعدم الإعطاء، أي لا نعطي إخاءكم لغيرناه. وراجع: الصحاح، ج٦، ص٢١٥٦ (ضند).

۱۳. في دبح، بخ، بف: +دثمّ. وفي الوافي: هما ذكر، ثمّ».

١٤. الإبرام: الإحكام. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٧٠ (برم).

مَجْلِسِنَا ۚ إِلَىٰ مَحَابِّهِ ، إِنَّهُ وَلِيَّ ذٰلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ». ``

٩٦١٩ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ يَخْطُبُ بِهٰذِهِ الْخُطْبَةِ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ الْعَالِمِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ وَبَلِ أَنْ يَدِينَ لَهُ وَمِنْ خَلْقِهِ دَائِنٌ ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مُؤَلِّفِ الْأَسْبَابِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ ، وَمَضَتْ بِهِ الْأَحْتَامُ ۚ ، مِنْ سَابِقِ عِلْمِهِ ، وَمُقَدِّرِ حُكْمِهِ ۗ ، أَحْمَدُهُ عَلَىٰ يَعْمِهِ ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ الضَّلَالَةِ وَالرَّدَىٰ ، مَنْ يَهْدِهِ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ الضَّلَالَةِ وَالرَّدَىٰ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ الْهُدَىٰ \* ، وَغَنِمَ الْعَنِيمَةَ الْعُظْمَىٰ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهُدَا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ الْمُثَلِي اللَّهُ الْمُثَلِي اللَّهُ الْمُدَىٰ \* . وَهُوىٰ إِلَى الرَّدَىٰ \* . . وَغَنِمَ الْعَنِيمَةَ الْعُظْمَىٰ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ الْمُثَلِي اللَّهُ الْمُثَلِي اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ ١٠ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + «هذا».

٣. في حاشية وبن: + والخالق).

۲. الوافي، ج ۲۱، ص ۳۸۹، ح ۲۱٤۲٥.

٤. في (بخ): - (من).

٥٠. ويدين، أي يخضع ويطيع وينقاد ويعبد؛ من الديانة بمعنى الطاعة والتعبّد. راجع: لسان العرب، ج١٦، ص ١٦٩ (دين).

آ. في الوافي: «الأحتام: جمع الحتم، أي الأمور المفروضة المحكمة». وفي العرآة: «الأحتام، كأنه جمع الحتم،
 وهو نادر، قال الجوهري: الحتم: إحكام الأمر، والحتم: القضاء، والجمع: الحتوم». راجع: الصحاح، ج٥٠.
 ص ١٨٩٢ (حتم).

في «بخ، بف» والوافى: «بالهدى».
 في الوافى: – «الله».

١٠ المثلى: تأنيث الأمثل، كالقصوى تأنيث الأقصى، يقال: هذا أمثل من هـذا، أي أفـضل وأدنى إلى الخير.
 والطريقة المثلى: التي هي أشبه بالحق . راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٦١٣ (مثل).

١١. في دبن، والوافي: - دالله، .

١٢. في دبف، : دجار، وفي حاشية دن، : دحاد، . وفي الوافي : دجاز، .

۱۲. والردي: الهلاك. راجع: لسان العرب، ج ۱٤، ص ٣١٦ (ردى).

١٤. في وم، بخ، بف، جت، والوافي: دوأشهد أنَّه.

الْمُصْطَفَىٰ، وَوَلِيُّهُ الْمُرْتَضَىٰ، وَبَعِيثُهُ لا بِالْهَدَىٰ، أَرْسَلَهُ عَلَىٰ حِين فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُل، وَاخْتِلَافٍ مِنَ الْمِلَلِ، وَانْقِطَاعِ مِنَ السُّبُلِ، وَدُرُوسٍ مِنْ الْجِكْمَةِ، وَطُمُوسِ مِنْ أَعْلَام الْهُدى وَالْبَيِّنَاتِ، فَبَلَّغَ رِسَالَةً ۚ رَبِّهِ، وَصَدَعَ بِأَمْرِهِ ۗ ، وَأَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَتُوفِّيَ ۗ فَقِيداً مَحْمُوداً ﷺ.

ثُمَّ إِنَّ هٰذِهِ الْأَمُورَ كُلُّهَا بِيَدِ اللَّهِ، تَجْرِي إِلَىٰ أَسْبَابِهَا وَمَقَادِيرِهَا، فَأَمْرُ اللَّهِ يَجْرى إِلَىٰ قَدَرِهِ ، وَ قَدَرُهُ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِهِ ، وَأَجَلَّهُ يَجْرِي إِلَىٰ كِتَابِهِ ﴿ وَلِكُلَّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۞ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ ٧.

أمًّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ جَعَلَ الصَّهْرَ ^ مَا لَفَةً لِلْقُلُوب ۚ ، وَيِسْبَةَ الْمَنْسُوبِ، أَوْشَجَ ' بِهِ الْأَرْحَامَ، وَجَعَلَهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيْاتٍ لِلْعَالَمِينَ، وَقَالَ فِي مُحْكَم كِتَابِهِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ ١١ وقالَ: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ " وَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ

٢. في الوافي: ﴿وَبِغَيْثُهُۥ ا. فى «بخ، بف، بن» والوافى: «وأمينه».

٣. الدروس: العفو والمحو، وكذا الطموس. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٧٩ (درس)؛ القاموس المحيط، ج ١، ٤. في حاشية (جت): (رسالات). ص ۷٦٠ (طمس).

٥. وصدع بأمره، أي شقّ جماعاتهم بالتوحيد، أو أجهر بالقرآن وأظهر، أو حكم بالحقّ وفصّل الأمر، أو قـصد بما أمر ، أو فرّق بين الحقّ والباطل . القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٨ (صدع) .

٣. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، : «وتولَّى». ٧. الرعد (١٣): ٣٨-٣٩.

٨. في الوافي: «الصهر: القرابة تحدثها التزويج». وفي اللغة: الصُّهر: حرمة الخُتونة، وخَتَن الرجل-وهو كلّ من كان من قبل المرأة \_صهره، و أهل بيت المرأة أصهار، وقيل غير ذلك. لسان العرب، ج ٤، ص ٤٧١ (صهر).

٩. في (بخ، بف): (القلوب).

١٠. في الوافي: «وشِّج»، وهو الظاهر من المرآة. وقال في الوافي: «في بعض النسخ: أوشج، وربـما يـوجد فـي بعضها بالحاء المهملة بمعنى التزيين. و وأوشج به الأرحام، أي شبّك بعضهم في بعض، و خلط و ألّف بينهم. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٣٩٨ و ٣٩٩ (وشج).

١١ . الفرقان (٢٥): ٥٤. وفي دبخ، بفء و حاشية دجت، والوافي: + ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيدًا ﴾ .

١٢. النور (٢٤): ٣٣. وفي دم، ن، بح، جت، جده: - (وَإِمَائِكُمْ).

مَـنْصِبَهُ فِـي الْـحَسَبِ ، وَمَـذْهَبَهُ فِي الْأَدَبِ، وَقَـدْ رَغِبَ فِي مُشَـارَكَتِكُمْ، وَأَحَبُ مُصَاهَرَتَكُمْ، وَأَتَاكُمْ خَاطِباً فَتَاتَكُمْ فُلَاتَهَ بِنْتَ فَلَانٍ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا، الْعَاجِلُ مِنْهُ كَذَا، وَالْآجِلُ مِـنْهُ كَـذَا، فَشَـفْعُوا شَـافِعَنَا، وَأَنْكِحُوا خَـاطِبَنَا، وَرُدُوا رَدَّا جَمِيلًا، وَقُولُوا قَوْلًا حَسَناً، وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ». "

٩٦٢٠ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، قَالَ :

خَطَبَ الرِّضَا اللهِ هَذِهِ " الْخُطْبَةَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي حَمِدَ فِي الْكِتَابِ نَفْسَهُ، وَافْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ، وَجَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ "، وَ آخِرَ دَعُوىٰ أَهْلِ جَنَّتِهِ، وَأَشْهَدُ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ، وَأَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ، وَأَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ، وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ، وَشَجَرَةِ النَّعْمَةِ، وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، وَمُخْتَلَفِ الْمَلَوْكَةِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِهِ السَّابِقِ، وَكِتَابِهِ النَّاطِقِ، وَبَيَانِهِ الصَّادِقِ، أَنَّ أَحَقَّ

١. في وبحه: + «والنسب». والحَسَب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعدّه الناس من مفاخرهم، وقال ابن السكّيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١١٠ (حسب). وفي العرأة: «المنصب: هو الأصل والمرجع، والحسب: ما تعدّه من مفاخر آبائك، المراد بالأدب العلم والكمالات».

٢. في دم، جده: - دقولاًه.

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩٥، ح ٢١٤٣٠.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٥٠ في (بح، بخ، بف، جت): (بهذه).

٦. في الوافي: «أوّل جزاء محلّ نعمته، وذلك لأنّ تأهيله إيّاه لحمده و توفيقه لذكره سبحانه من جملة النعم وفي عداد الكرم، فيصلح أن يكون جزاء لبعض أعماله الصالحة في الدنياه.

وفي المرأة: «قوله على : محلّ نعمته، الظاهر أن يكون مصدراً ميميّاً بمعنى النزول، أي جعله أوّل جزاء من العباد لنعمه، ثمّ بعد ذلك ما أمرهم به من الطاعات. ويحتمل أن يكون المراد به أنّ ما حمد به \_ تعالى \_ نـفسه جـعله جزاء لنعم العباد؛ لعلمه بعجزهم عمّا يستحقّه تعالى من ذلك ،كما ورد في بعض الأخبار».

الأَسْبَابِ بِالصَّلَةِ وَالأَثْرَةِ ﴿، وَأُولَى الأُمُورِ ۚ بِالرَّغْبَةِ فِيهِ ۗ سَبَبُ أُوجَبَ سَبَبا ﴾، وأَمْرُ أَغَقَبَ غِنِّى، فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ وَمُعْرَالَٰذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ سَبا وَصِهْرا وَكَانَ رَبُكَ فَدِيرا ﴾ وقَالَ: ﴿ وَأَنْكِمُوا النَّيْامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ \* وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَا فِي الْمُنَاكَحَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ ^ آيَةً مُحْكَمَةً ، وَلا سُنَّة مَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ \* وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لا فِي الْمُنَاكَحَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ ^ آيَةً مُحْكَمَةً ، وَلا سُنَّة وَلا سُنَّة ، وَلا أَثْرَ مُسْتَفِيضٌ ، لَكَانَ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ ـ مِنْ بِرِّ الْقَرِيبِ ، وَتَقْوِيبِ الْبَعِيدِ ، وَتَقْفِيرِ الْوَلَدِ لِنَوْائِبِ \* الدَّهُولِ ، وَتَشْرِيكِ \* الْحُقُوقِ ، وَتَكْثِيرِ الْعَدَدِ ، وَتَوْفِيرِ الْوَلَدِ لِنَوْائِبِ \* الدَّهُولِ الْوَلَدِ لِنَوْائِبِ \* الدَّهُولِ الْمُولِدِ ، وَتَشْرِيكِ \* الْمُولِدِ لِنَوْائِبِ \* الدَّهُولِ الْمُولِدِ وَالْمُولِ لِينَوْلِهِ الْمُولِدِ لِنَوْلِهِ الْمُولِدِ لِينَوْلِهِ الْمُولِدِ ، وَتَوْفِيرِ الْوُلَدِ لِينَوْلِهِ الْمُولِدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ وَتُولِيلِ الْمُولِدِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَلَالُكُمُ اللَّهُ مَنْ وَنَعُولِهِ الْمُولِدِ عَنْ فَتُمْ حَالَة وَجَلَالَة ، دَعَاهُ \* وَأَلْمَلُهُ مُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَة وَجَلَالَة ، دَعَاهُ \* وَأَلْمُولُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِدُ مُولُولًا اللَّهُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَة وَجَلَالَة ، دَعَاهُ \* وَأَلْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُولُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الْوَلِدِ لِلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُولُ الْعُلَالُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الللّهُ اللْمُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١. الأثرة ـ بفتح الهمزة والثاء ـ: الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى . النهاية، ج ١، ص ٢٢ (أثر).

ني «ن»: «الأمر».

٣. في دبخ، بف، : + دوالتقديم،

٤. في دبخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: «نسباً،، وعدّه أظهر في المرآة. وفي دبح، دسببها،.

٥. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، : - ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ .

٦. النور (٢٤): ٣٢.

٧. في (جت) والوافي: (لم تكن).

في الوافي: «المصاهرة والمناكحة».

٩. في وبخ»: «و تشييك». والشبك: الخلط والتداخل، ومنه تشبيك الأصابع؛ لإدخال بعضها في بعض. وقال العكرمة المجلسي: «قوله ﷺ: وتشبيك الحقوق، أي تحصل به أنواع الحقوق من الطرفين من حق الزوجية والوالديّة والمولوديّة وغير ذلك، ورعاية كل منها موجبة لتحصيل المثوبات، وفي كل منها منافع دنبويّة والأخرويّة». راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٤٦ (شبك)؛ مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٩٧.

١٠. النوائب: جمع النائبة، وهي المصيبة، وهي أيضاً ما ينوب الإنسان ـأي ينزل به ـمن المهمّات والحوادث، والنازلة. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٧٤٤ (نوب).

١١. في دبخ، «الدهور».

١٢. في وبخ: «الموافق». ١٣ . ١١٥ ريب: العاقل الصحاح، ج ١، ص ٨٧ (أرب).

١٤. في دن: دوأرضي، جده: دعاه.

رِضَا نَفْسِهِ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ، وَاخْتِيَاراً لِخِطْبَةِ ۗ فَلَانَةَ بِنْتِ فَلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ ۗ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ، وَاسْتَخِيرُوا اللّٰهَ فِي أَمْوِكُمْ وَ اللّٰهَ اللّٰهَ أَنْ يُلْحِمَ ۚ مَا ۗ بَيْنَكُمْ بِالْبِرِ أَمُورِكُمْ وَ يَعْزِمْ لَكُمْ وَالنَّهُ وَاللّٰهَ أَنْ يُلْحِمَ ۚ مَا ۗ بَيْنَكُمْ بِالْبِرِ وَالتَّقُوىٰ، وَيَعْتِمَ إِلْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ وَالتَّقُوىٰ، وَيَغْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا اللهُوىٰ، وَيَغْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا إِللّٰهُ اللّٰهِ أَنْ يُلْعِدُهُ إِلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ يُلْعِدُهُ إِلْمُوافَعَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ يُلْعِدُهُ إِلَيْهِ اللّٰهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ يُلْعِدُهُ إِلْمُوافَعَةُ وَالرّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ إِلَيْهُ إِللّٰهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ اللّٰهُ أَلَاهُ إِلَٰهُ اللّٰهُ أَنْ يُلْحِمُ اللّٰهُ أَلَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَنْ يُلْعَلَقُوهُ وَالرّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفًا إِلَيْهِ إِلَى إِلَهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلْمُ اللّٰهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَى إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَٰهُ إِلَى إِنْ اللّٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَا إِلْهُ إِلْمُعُولُوا إِلِهُ إِلَٰهُ إِلَهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَا

بَعْضُ أَضِحَابِنَا، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرَّضَا اللهِ يَقُولُ. ثَمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرَّضَا اللهِ يَقُولُ. ثَمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَدِيةً بْنُ حُكَيْم مِثْلَهَا. \*

٩٦٢١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ١٠، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

١. في دبخ، بف، : دوإيثاراً،

٢. في (ن): (بخطبة). وفي (ببخ): (بخطبته). وفي (م، بن، جدا، وحاشية (جت): (لخطيبته). وفي (بح):
 (لخطبته).

٤. في ديخ، بف: دأمركمه.

٥. في العرآة: وقوله على: يعزم لكم، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم،

٣. في الوافي: «الإلحام: النسج والإحكام». وراجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٢٨ (لحم).

٧. في (بخ): (فيما). ٨. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩٧، ح ٢١٤٣١.

٩. الوافي، ج ٢١، ص ٣٩٧، ح ٢١٤٣٢.

١٠ محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني، (١٥ محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلا عن عمّه، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.

ويحتمل أن يكون العراد من محمّد بن أحمد، هو محمّد بن أحمد بن يحيى، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبتيًا عليه، وما ورد في الكاني، ذيل ح ٥٥٦٦؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق، فقد تكلّمنا حوله وقلنا: إنّه ليس من أسناد الكاني بل زيادة أدرجت في المتن سهواً، فلاحظ.

وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه ومحمّد عن أحمد، والمراد من هذه

كَانَ الرُّضَا اللهِ يَخْطُبُ فِي النِّكَاحِ: «الْحَمْدُ لِلَٰهِ إِجْلَالًا لِقَدْرَتِهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعاً لِيزَّتِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ﴿ عِنْدَ ذِكْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ ﴿خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً رَصِهْراً﴾ إلىٰ آخِرِ الآيَةِ . ٢

٩٦٢٢ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ هَالَ: «لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةً بِنْتَ خُوَيْلدٍ، أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ وَرَقَةً بْنِ نَوْفَلٍ عَمْ خَدِيجَةً ۚ ، فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلَامِ ۚ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ ۚ لِرَبِّ ۗ ۖ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ

جه العبارة «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد». لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار في أسناد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلّا وقد تقدّم في سند قبله بلافصل أو بفاصلة سند ما يبيّن الاختصار؛ من «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن المحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند عيسى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الخامس، وهو كماترى.

وهنا احتمال آخر ذكره الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري في تعليقته على السند، وهو كون العنوان محرّ فأ من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد، فيكون السند معلّقاً كسابقه.

١. في دم،ن، بح، بخ، بف، جت، جد، - دو آله،

۲. الوافي، ج ۲۱، ص ۳۹۹، ح ۲۱٤٣٣.

٣. هكذا في وبخ، بف، وحاشية وبن، والطبعة الحجرية والوافي. وفي وم، ن، بح، بن، جت، جد، والمطبوع والمطبوع والوسائل: وعلي بن الحسين هذا هو عليّ بن الحسن بن فضال، روى عن عليّ بن حسّان بعض كتب عبد الرحمن بن كثير، كما في رجال النجاشي، ص ٣٣٤، الرقم ١٣١، وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب رواية الكليني في عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

قي المرآة: وقوله على : عمّ خديجة ، المشهور أنّه ابن عمّها، قال الغيروز آبادي : ورقة بن نوفل أسد بن عبدالعرّى ، وهو ابن عمّ خديجة ، اختلف في إسلامهاه . وراجع : القلموس المعيط، ج ٢ ، ص ١٣٢٩ (ورق) .

٥. في دبف، جد، وحاشية دبن، جت، : «الكلام».

٦. في دم، ن، بح، جت، : + داله،

۷. نی دن: در ب.

زَرْعٍ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً ۖ ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَبَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنٌ فِيهِ ۗ .

ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هٰذَا \_ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ \_ مِمَّنْ لَا يُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قَـرَيْسٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ ، وَلَا يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ ، وَلَا عِدْلَ لَهُ فِي الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ ° ، وَظِلَّ زَائِلٌ ، وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةً ، وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةً ، وَقَدْ ا جِنْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلَهُ ٣٧٥/٥ وَآجَلُهُ ، وَلَهُ \_ وَرَبٌ هٰذَا الْبَيْتِ \_ حَظَّ عَظِيمٌ ، وَدِينَ شَائِعٌ ، وَرَأًى كَامِلٌ .

ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ، وَتَكَلَّمَ ﴿ عَمُّهَا، وَتَلَجْلَجَ ﴿، وَقَصَرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَدْرَكَهُ الْقَطْعُ ﴿ وَالْبُهُرُ ١٠ ، وَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْقِسْيسِينَ ١١ ، فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ مُبْتَدِثَةً : يَا عَمَّاهُ، إِنَّكَ وَإِنْ كُنْتَ أُولِيٰ ٢٠ بِنَفْسِي مِنْي ٣ فِي الشَّهُودِ، فَلَسْتَ أُولِيٰ بِي ١٠ مِنْ نَفْسِي ، قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا وَإِنْ كُنْتَ أُولِيٰ بِي ١٠ بِنَفْسِي مِنْي ٣ فِي الشَّهُودِ، فَلَسْتَ أُولِيٰ بِي ١٠ مِنْ نَفْسِي ، قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا

٣. في دبخ، والوافي: دبه، . ٤ . في دبف، : -دبه، .

٥. في «بن»: «في حائل» بدل «رفد جار». وقبال الجوهري: «الرفد بالكسر: العطاء والصلة». وقبال العكامة
المجلسي: «قوله ( الله الله الله الله تعالى على عباد، بقدر الضرورة والمصلحة. وفي الغقيه وغيره:
رزق حائل، أي متغيّر. وهو أظهر». الصحاح، ج ٢، ص ٤٧٤ (رفد)؛ مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٩٨.

٣. في «بخ» وحاشية دجت»: «لقد». ٧. في دبح، بخ، جت، جد» والوافي والبحار: «فتكلُّم».

٨. التلجلج: التردّد في الكلام. الصحاح، ج ١، ص ٣٣٧ (لجج).

٩. قال ابن الأثير: «القُطْع: انقطاع النفس وضيقه». النهاية، ج ٤، ص ٨٣ (قطع).

١٠ هاائبهر، بالضم: تتابع النفس أو انقطاعه من من الإعياء. و بالفتح مصدر. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٨٢ (بهر).

القِسَيس: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، أو هو الكيّس العالم. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ١٧٤ (قسس).

١٣. في (بخ، بف): (من نفسي؛ بدل (بنفسي منّي). وفي (بح): (معي) بدل (منّي).

١٤. في الوافي: وفي الشهود، أي في حضور مجالس الرجال والتكلّم معهم في هذا الأمر عني. فـلست أولى حه

مُحَمَّدُ نَفْسِي، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي، فَأَمْرُ ' عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً، فَلْيُولِمْ ' بِهَا، وَاذْخُـلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ.

قَالَ " أَبُو طَالِبٍ: اشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً، وَضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِي مَالِهَا، فَقَالَ بَعْضُ \* قُرَيْشٍ: يَا عَجَبَاهُ الْمَهْرُ عَلَى " النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ "؟! فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً، وَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ - وَكَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ لا الرِّجَالُ، وَيُكْرُهُ \* غَضَبُهُ - فَقَالَ: إِذَا كَانُوا مِثْلُ ابْنِ أَخِي هٰذَا، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ، وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ، لَمْ يُزَوَّجُوا أَخِي هٰذَا، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ، وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ، لَمْ يُزَوِّجُوا إِلَّا بِالْمَهْرِ الْعَالِي إِلَيْهِ بِأَهْلِهِ.

وَقَالَ \* رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ ـ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنْمِ ١٠ ـ :

حه بي ، أي في الإجابة والردّ من قبلي». وفي المرأة: «قولها رضي الله عنها: وإن كنت أولى ، أي إن كنت أولى بنفسي مئي، في الشهود، أي محضر الناس عرفاً، فلست أولى بني واقعاً ، أو إن كنت أولى في الحضور والتظلّم بمحضر الناس، فلست أولى في أصل الرضا والاختيار، أو إن كنت قادراً على إهلاكي، لكنّي أولى بما أختار لنفسى . والحاصل أنّى أمكنّك في إهلاكي، ولا أمكنك في ترك هذا الأمر . والأوسط أظهر».

١. في وبف، والوافى: «فمر».

٢٠. وفليؤلم، أي يصنع وليمة، وهي الطعام الذي يصنع عند الترش، أو هي اسم لكل طعام يتخذ لجمع. راجع:
 النهاية، ج ٥، ص ٢٢٢؛ المصباح المنير، ص ٢٧٢ (ولم).

٣. في وبخ ، بف، والوافي: وفقال، ٤٠ في وبخ ، بف: + (من).

٥. في «بخ»: وأتمهر» بدل والمهر على». ٦. في وبخ»: والرجال».

٧. في ون، : وتهابه، وفي وبن، جت، بالتاء والياء معاً .

٨. في (ن، بخ، بف، بن): (و تكره). وفي (جت) بالتاء والياء معاً.

٩. في «م، بخ» والوافي: «فقال».

١٠. في الوافي: ٤عبدالله بن عشم». ولم نجد تفاصيل ترجمته. قال العالامة النمازي الله يذكروه، وأشار إلى أشعاره في تزويج خديجة و مدح الرسول على (مستدركات علم الرجال، ج٥، ص ١٨٨). وفي رجال الشيخ: عبدالله بن غنم - وفي نسخة: غنيم - ويقال: عبدالرحمن بن غنمه وعده في أصحاب أميرالمؤمنين على (رجال الطوسي، ص ١٦٨، الرقم ٩٣). وفي أغلب المصادر التي نقلت عن رجال العلوسي: عبدالله بن زعيم (جامع الرواة، ج١، ص ٤٨٤؛ مجمع الرجال، ج٣، ص ٢٨٣؛ قاموس الرجال، ج٥، ص ٤٥٧) أو غنيم (معجم رجال الحديث، ج١، ص ٢٨٧).

هَنِيناً مَرِيناً يَا خَدِيجَة قَدْ جَرَتْ
تَــزَوَّجْتِهِ \* خَـنِرَ الْـبَرِيَّةِ كُـلُهَا
وَبَشَرَ بِهِ الْبَرَّانِ \* عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
أَقْدَرُ بِهِ الْبَرَّانِ \* عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
أَقْدَرُ بِهِ الْكَـنَّابُ قِدْماً \* بِاللَّهُ

لَكِ الطَّيْرُ أَفِيمَا أَكَانَ مِنْكِ بِأَشْعَدِ
وَمَنْ ذَا الَّذِي فِي النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ
وَمُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ
رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَمُهْتَدٍ أَيْ

حه أمّا عبدالرحمن بن غنم فهو متعيّن في كتب الرجال، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهـل النسام، وقيل: له صحبة، وتوفي سنة ٧٨ هـ، وقيل: ٩٨ هـ (سير أعلام النبلاء، ج ٤، ص ٤٤؛ أسد الغابة، ج ٣، ص ٣٦٨؛ تهذيب الكمال، ج ١٧، ص ٣٣٩؛ تهذيب التهذيب، ج ٦، ص ٢٥٠؛ الشقات، ج ٥، ص ٢٨؛ وقعة صفيّن، ص ٤٤-٤٥؛ الأعلام للزركلي، ٣، ص ٣٢٢).

ومن هنا اعتبر الشيخ التستري عبدالله بن غنم عنواناً ساقطاً بعد تعيّن عبدالرحمن بن غنم اسماً و نسباً ، واعتبر قول الشيخ في تبديل عبدالرحمن بن غنم بعبدالله بن غنم وهماً (قاموس الرجال، ج ٥، ص ٣٠٩ و ٤٥٧). و به ترب

هذاكلَ ما ورد في عبدالله بن غنم في كتب الرجال، وليس ثمّة دليل على نسبة هـ أه القصيدة إلى عبدالله \_ أو عبدالرحمن -المعدود في كتب الرجال من أصحاب أميرالمؤمنين على فلم يؤثر عن عبدالله ولا عن عبد الرحمن شيء من الشعر، ولم يصفهما أحد بكونهما شاعرين.

ولهذا وغيره يكون عبدالله بن غنم إتما شاعر إسلامي متقدّم، لكنّه كان من المغمورين، فلم يترجم ولم يعرف حاله، أو أنّه مصحّف عبدالله بن غنمة، وهو شاعر صحابي من المخضومين، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس، وشهد القادسيّة، و توفّي بعد سنة ١٥ ه، وهو من شعراء المفضليات، ولم أجد هذه القصيدة فيها. (خوانة الأدب، ج ٨، ص ٤٥٧؛ ألمد الغابة، ج ٣، ص ٢٣٩؛ الإصابة، ج ٢، ص ٣٥٥؛ الأعلام للزركلي، ج ٤، ص ١١١).

ويحتمل تصحيفه بعبدالله بن أبي عقب، وهو شاعر، له كتاب و شعر في الملاحم، وقيل: هو رضيع الإمام الحسين علا. وقد تمثّل الإمام الصادق علا بشعره كما سيأتي في الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٠١٣.

١. في الوافي: «الطير والطائر: الحظّ واليمن». وفي العرآة: «قوله: لك الطير، أي انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعاً بسبب ماكان منك في حسن الاختيار؛ فإنّ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها. ويعتمل أن يكون الطير من الطيرة، والعراد هنا الفال الحسن، وهو أظهر».

٢. في البحار: «فماء. ٢. في البحار: «تزوجّت».

٤. في (بخ ، بف، والوافي عن بعض النسخ: «وبشِّرنا المرءان، بدل «وبشَّر به البرّان».

 قال الجوهري: «القِدَم: خلاف الحدوث، ويقال: قِدْماً كان كذا وكذا، وهو اسم من القِدَم، جعل اسماً من أسماء الزمان، الصحاح، ج٥، ص ٢٠٠٧ (قدم).

٦. في (جد): (فمهند).

٧. الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٧، ح ٤٣٩٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ؛ الى قوله: ووربٌ هذا البيت حظ مه

## 20 ـ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ ١

١ / ٩٦٢٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَدَّيْفَةً بْنِ مَنْصُورٍ :
 حَمَّادِ بْنِ عَنْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ اللّٰهَ الْمُنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ۖ وَنَشَاً ۗ ، وَالْأُوقِيَّةُ الْأُوقِيَّةِ اللّٰهِ وَيَّةً اللّٰهِ وَاللّٰمُ عِشْرُونَ دِرْهَما أَ، وَهُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

٣٧٦/ ٣٧٦/ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْب، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ سَاقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ إلى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَما ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَما ، فَكَانَ \* ذَٰلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَم » .

قُلْتُ: بِوَزْنِنَا ٦ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ٧

حه عظيم ودين شائع؛ مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الوافي، ج ٢١، ص ٣٨٧، ح ٢١٤٢٣؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٢٦٣، ح ٢٥٥٨٦ ملخصاً؛ البحار، ج ١٦، ص ١٣، ح ١٣.

١. في (بخ): (المهر).

٢. قال الجوهري: «الأوقية في الحديث: أربعون درهماً، وكذلك كان فيما مضى، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وهو إستار وثلثا إستار، والجمع:
 الأواقى، مثل أثفيّة والأثافى، وإن شئت خفّفت الياء فى الجمع. الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٢٧ (وقا).

٣. قال الجوهري: «النّشُ : عشرون درهماً، وهو نصف أوقيّة ؛ لأنّهم يستون الأربعين درهماً أوقيّة ، ويسستون العشرين نشّاً، ويستون الخمسة نواةً». الصحاح ، ج ٣، ص ١٠٧١ (نشش).

٤. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٨، ح ٢١٥١٦؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٢، ح ٢٠٠٦؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٥٥، ح ٢١.

في الوافي والوسائل: (وكان).

 <sup>.</sup> في وبخ ، بف، وحاشية وجت، والوافي : + وهذاه . وفي الوافي : فأراد بقوله : بوزننا هذا، أن يكون كل درهم ستة دوانق ، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي، وهو الحديث السادس هنا .

٧. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٩، ح ٢١٥١٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٤، ح ٢٧٠٠٠؛ البحار، ج ٢٢. ص ٢٠٥، ح ٢٢.

٣/٩٦٢٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ١، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّدَاقِ: هَلْ لَهُ وَقْتٌ ٢٠

قَالَ: ولاَه ثُمَّ قَالَ: وكَانَ " صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَاً، وَالنَّشُ ' نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً "، قَذْلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمِه . "

٩٦٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بَكِير، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِﷺ يَقُولُ: «مَهَرَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَاً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً٬۵.^

٩٦٢٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ:

١. في دبح ، جت، والوسائل والتهذيب: - دبن أبي نصر».

ل المطرزي: «الوقت من الأزمنة المبهمة، والعواقيت: جمع الميقات، وهو الوقت المحدود ضاستعير
للمكان، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام، وقد فعل بالوقت مثل ذلك ... ثمّ استعمل في كلّ حدّ بين القليل
والكثير، وقد اشتقوا منه فقالوا: وقت الله الصلاة ووقتها، أي بيّن وقتها وحدّدها، ثمّ قيل لكلّ محدود: موقوت
وموقّت، المغوب، ص ٩٠٤ (وقت).

وفي الوافي: «وقت، أي مقدار محدود من المال».

٣. في التهذيب: وفإنَّه. ٤. في دجدة: والنشَّه بدون الواو.

٥. في دبن ، جد، : - درهماً ، وفي دبخ، : + دوالنشّ نصف الأوقيّة وهو عشرون درهماً ، .

آ. التهذيب، ج٧، ص ٥٣٦، ح ١٤٤٠، معلّقاً عن الكليني. راجع: الكافي، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر،
 ح ١٩٤٤؛ والتهذيب، ج٧، ص ١٣٥، ح ١٤٤٠؛ و ص ١٣٥، ح ١٤٨٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٣٠، ح ١٢٨٠ و وعلل الشرائع، ص ١٣٠، ح ١٢٥، ص ٢٤٥، ح ٢٠٠٧؟؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٨، ح ٢٧٠٠٧؟
 البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٥، ح ٣٣.

٧. في وبف، وحاشية وجت، : + وفذلك خمسمائة درهم، وفي الوافي : + وفذلك خمسمائة، و لم تردهذه الرواية في وبخ».

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٩، ح ٢١٥١٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٦، ح ٢٧٠٠٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَقَالَ أَبِي: مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ سَائِرَ ا بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَىٰ أَكْفَرَ مِنِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أُوقِيَّةٌ وَنَشِّ ، الأُوقِيَّةُ أُرْبَعُونَ " ، وَالنَّشُ عِشْرُونَ دِرْهَما اللهِ . " أَرْبَعُونَ " ، وَالنَّشُ عِشْرُونَ دِرْهَما اللهِ . "

> ٩٦٢٨ / ٦. وَرَوىٰ حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيىٰ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «وَكَانَتِ ٢ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ ^ يَوْمَئِذٍ» . ٩

وفي المرأة: وقوله عنه: وكانت الدراهم، إن كانت ستة دوانيق كاملة، أو الخمسة في زمن النبي على كان وزن ستة من دراهم زمانه على النبي المنافق على المنافق وزن الله من دراهم زمانه الله وكما مر في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة، فقوله على الخبر السابق : قلت: بوزننا، إمّا محمول على التقيّد، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه على ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التفيّر، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الأوقية ؛ فإنّه لم يتفيّر».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: وكانت الدراهم وزن ستّة يومثذٍ، مشكل؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول الشظي لم تكن ستّة دوانيق، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين:

الأوّل: أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله المرواية السابقة ، ولم يذكره الروي أي حمّاد اكتفاء بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله الله النش عشرون درهما ، رأى أن يسبّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله الله ، فكان في أوائل عمره الله أكثر من سنة دوانيق أو أقل ، وكان في أواسط عمره سنّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه الله سنّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهما ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله الله ؟ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهما من كلام الصادق الله ، المن

١. في الوافي والوسائل وقرب الإسناد: «شيئاً من» بدل «سائر».

نى الوسائل والمعانى: «والأوقية».

٣. في «م»: «الأربعون». وفي «م، بف، بن، والبحار والمعاني: + «درهماً».

٤. في قرب الإسناد: «يعني نصف أوقيّة» بدل «الأوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً».

قرب الإسناد، ص ٢١، ح ٥٤، بسند، عن حمّاد بن عيسى. معاني الأخبار، ص ٢١٤، ح ١، بسند آخر عن أبي
عبد الله 器، من دون الإسناد إلى أبيه 器، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٤٥٠، ح ٢١٥٣٠؛ الوسائل،
ج ٢١، ص ٢٤٦، ح ٢٠٠٣؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٥٠، ح ٢٤.

٦. الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه ـ كـما فهمه الشيخ
 الحرّيثُ فى الوسائل غير منفى بل قوى .
 ٧. فى «م، بخ، بف»: «كانت» بدون الواو.

٨. في الوافي: فيعني ستّة دوانق، كما أشرنا إليه، والدانق: وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير».

# ٧/٩٦٢٩. مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَن الْحُسَيْن بْن خَالِدٍ ؛

حه كلام رسول الله ﷺ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادق بي .

والوجه الثاني ما ذكرناه سابقاً في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان، وكانوا يقولون: الدراهم وزن ستة، يريدون به ما يصير عشرة منها ستة مثاقيل، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا، فيصمح أن يكون هذا قول الصادق على حكاية لعصر النبيّ على، أي كانت الدراهم في عهده الله أخف ممّا هو الآن، وكانت على وزن ستة، ولذلك اعتبر في عهده على الأوقية والنشّ؛ للبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم، وكانت الدراهم على عهده على عشر مناقيل، وكانت على عهد الصادق على سبعة مثاقيل، والنشّ يساوي عشرين درهماً من دراهم عهده على الإمامية (أنه إلا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون قال السيد في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية (أنه إلا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة، انتهى.

فإن قبل: إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّدة ونسبه إلى إجماع الإماميّة حتى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنُ قِنطارًا﴾ [النساء (٤): ٢٠) فقال الخليفة: كلّ الناس أفقه من عمر، حتى المخدّرات في الحجال، فكيف يكون هذا طعناً في عمر ولا يكون طعناً في المعناً في فقهائكم؟

والجواب: أنّ بين المقامين فرقاً؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين على ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنه الله فيثبت بذلك أفضليته على ، وأمّا السيّد لله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنين الله بالخلافة ، ولم يكن معصوماً وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجباً للطعن عن وارجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.

 الوافي، ج ۲۱، ص ٤٥٠، ح ۲۱، ۲۱، ۱۲؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲٤٧، ح ۲۷۰۰٤؛ البحار، ج ۲۲، ص ۲۰٦، ذيل ح ۲٤.

١ . هكذا نقله العكامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسختين معتمدتين من التهذيب، وهكذا ورد
 في طبعة الغفّاري من التهذيب، ج ٧، ص ٤١٦، ح ٤٠٨ وهو لازم الوافي و الوسائل. وفي وم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، جت، جد، جد، بد، جد، جد، والمطبوع والتهذيب: – دعن أحمد بن محمّده.

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ورواية محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر مرسلة بلا ريب. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٦٨ ـ ٤٧٠ و ص ٤٨٧ ـ ٤٨٩ ، و ص ٦٦٠ ـ ٦٦١.

ثمُ إِنَّ منشأ السقط هو جواز النظر من «أحمد بن محمّد» إلى «أحمد بن محمّد» في أحمد بن محمّد بـن أبـي نصر، وهذا ممّا يوجب ترجيع نسخة التهذيب على نسخة الوسائل. وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ الْخَزَّازِ ١، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ٢، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ ﷺ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ: كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ ۖ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَلَّا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةً تَكْبِيرَةٍ،
وَيُسَبِّحَهُ ۚ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ، وَيُحَمِّدَهُ مِائَةً تَحْمِيدَةٍ، وَيُهَلِّلُهُ مِائَةً تَهْلِيلَةٍ، وَيُصَلِّيَ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَآلِهٍ ۚ مِائَةً مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُمَّ زَوْجُنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ ۗ عَيْن ۗ، وَجَعَلَ ذٰلِكَ مَهْرَهَا.

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ؛ أَنْ سُنَّ أَ مُهُورَ ` الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ٥/٣٧٧ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِﷺ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَىٰ أُخِيهِ حُرْمَتَهُ، فَبَذَلَ ' اخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمِ ١١، قَلَمْ يُزَوِّجُهُ ، فَقَدْ عَقَّهُ، وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ ١٤. ١٤.

١. في الوسائل: - «الخزّاز». وفي «بع، بن، جت»: «الخزّاز» وهو سهو، كما يظهر من كتب الرجال. راجع:
 رجال النجاشي، ص ٢٥٠، الرقم ٢٥٧؛ ص ٢٨٧، الرقم ٢٦٦؛ الفهرست للطوسي، ص ٣١٧، الرقم ٤٩١٠؛ خلاصة الأقوال، ص ٢١١، الرقم ٢٠٠١.

٢. في التهذيب: - «وعليّ بن إبراهيم ـ إلى ـ عن الحسين بن خالد».

٣. في حاشية دبف»: دأبا عبد الله».

٤. في دبخ، بف، والوافي والعلل، ح ١ والعيون، ح ٢٥ والاختصاص: +ددرهم،

٥. في وبح، بخ، بن): ووتسبّحه). ٦. في وم، بح، جت، والمحاسن والاختصاص: وواَل محمّد،

٧. في (بخ): (حوراً).

٨. في دبف، جت، والوافي والوسائل: «عيناء». وفي «بخ» وحباشية «بن»: «عيناً». وفي «ن، بح، بن، جده
 والتهذيب والمحاسن والاختصاص: – «عين». وفي الفقيه والعلل، ح ١ والعيون، ح ٢٥: «من الجئّة» بدل
 «عين».

 ٩. في الوافي والتهذيب والعلل، ح ١ والعيون، ح ٢٥: «أن يسنّ».

١٠. في «بف» والعلل، ح ١ والاختصاص: «مهر».

١١. هكذا في دبن والوافي والتهذيب. وفي الوسائل: دفيذل له ه. وفي سائر النسخ والمطبوع: دفيقال ه بدل دفيذل ه.
 ١٢. في التهذيب والمحاسن: - ددرهم ه.

١٣. في (بخ): (حوراً).

١٤. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٦، ح ١٤٥١، معلَّقاً عن الكليني، عن محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد بن مه

# ٤٦ \_ بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ المَيْكِ

١/٩٦٣٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرِ و الْخَنْعَمِيَّ (، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةً ﴿إِنَّ عَلَىٰ جَرْدٍ ۗ بُرْدٍ ۗ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشِ كَانَ مِنْ إِهَابٍ ۚ كَبْشِ ۗ ٩٠ ۚ

حه أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الله . وفي علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الله ، وفي الأخبر مع اختلاف يسير . وفي المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٩٩٤ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢ ، و ولا ختصاص ، ص ٢٠١ ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : وففعل ذلك رسول المنطقة ، به ٢٠ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٠ ، الفقية ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢ - ١٤ م ١٤٥ ، و ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٠ ، ٢١ ، ص ٢٤٤ . ح ٢٠ . ح ٢٠٠٠ .

١. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والوسائل: - «الخثعمي».

٢. الجَرْد: الخَلَق من الثياب. راجع: لسان العرب، ج٣، ص ١١٥ (جرد).

٣. في «بخ، بف» والوافي: «ثوب». والبُرُد: نوع من الثباب معروف، وقال ابن منظور: «قــال ابـن ســيده: البُـرُدُ: ثوب فيه خطوط، وخصّ بعضهم به الوشي، والجمع: أبراد وأبرُد وبُـرود». راجع: النهاية، ج ١، ص ١١٦؟ لمسان العرب، ج ٣، ص ٨٧(برد).

وفي مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٠٢: «هو -أي جرد -مضاف إلى برد، كقولهم: جرد قطيفة، قال الرضسي ر الله عنه عنه مراقبة ا يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضة ؛ لأنّ المعنى: شيء جرد، أي بال، ثمّ حذف الموصوف وأضيف صفته إلى جنسها للتبيين؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضة ومن غيرها، فالإضافة بمعنى ومِنْ، وراجع: شرح الرضى على الكافية، ج ٢، ص ٢٤٥.

٤ . والإهاب: الجلد ما لم يدبغ، والجمع: أُهِّبُ على غير قياس. الصحاح، ج ١، ص ٨٩ (أهب).

قال ابن منظور: «ابن سيده: الكَبّشُ: فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال اللّيث: إذا أثنى فقد صار كبشاً، وقيل: إذا أربع، وقال الفيروز آبادي: «الكَبْشُ: الحَمْلُ إذا أثنى، أو إذا خرجت رباعيته. لسان العرب، ج ٦، ص ١٣٣٨ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٣٨).

٦٠ راجع : قرب الإسناد، ص ١١٢، ح ٣٨٨ الوافي، ج ٢١، ص ٤٥٥، ح ٢١٥٢٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٠،
 ح ٢٠٠١؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٤٣، ح ٣٨.

٢/٩٦٣١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بَكَيْر، قَالَ:

َ سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: «زَوَّجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ فَاطِمَةً ﴿ عَلَىٰ دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ ۗ يَسُوىٰ ۖ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ۥ ۚ \*

٩٦٣٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ:

عَـنْ أَبِي عَـنِدِ اللَّهِ ﴿ ، قَـالَ: ﴿ زَوَّجَ رَسُـولُ اللَّهِ ﴾ عَلِيًا ۗ فَاطِمَةَ ﴿ عَلَىٰ دِرْعٍ حُـطَمِيَّةٍ ، وَكَـانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَنِشٍ ، يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا ﴾ . ^

٩٦٣٣ / ٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ

١. في (بخ ، بف ، جت، والوافي: + (عليّاً).

٢. قال ابن الأثير: (في حديث زواج فاطمة رضي الله عنها أنّه قال لعليّ: أين درعك الحُطَميّة، هي التي تَحْطِم السيوف، أي تكسرها، وقيل: هي العربيّة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حُطَمّة بن محارب كانوا يعملون الدرع، وهذا أشبه الأقوال، النهاية، ج ١، ص ٤٠٢ (حطم).

۳. في (بح، جت): (تسوي).

٤. الواني، ج ٢١، ص ٤٥٥، ح ٢١٥٢، الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٠، ح ٢٧٠١٤؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٤٣، ح ٣٩.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

أي الوسائل: - «عليّاً».
 في «بف»: «جلودها».

٨. الوَافي، ج ٢١، ص ٤٥٦، ح ٢١٥٢٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥١، ح ٢٧٠١٥؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٤٣، ح ٤٠.

٩. هكذا في «بخ، بف» وحاشية «بن» والوافي والوسائل. وفي «م، ن، بح، بن، جت، جد» والمطبوع والبحار:
 «عليّ بن الحسين».

وعليّ بن الحسن هذا، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن العبّاس بن عامر في الطرق والأسمناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٢٥٦؛ رجال النجاشي، ص ٥٠، الرقـم ١٠٧؛ الفهوست للطوسي، ص ٨٣. الرقم ١٠٦.

١٠. في البحار : +د[أبي]، وعبدالله هذا، هو عبدالله بن بكير بن أعين.

TVA / 0

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ رَقَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَلِيّاً ' فَاطِمَةً ﴿ عَلَىٰ دِرْمٍ حُطَمِيّةٍ يُسَاوِي ۖ ثَلَاثِينَ دِرْهَما ۗ ، "

978 / 0 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحَرَّازِ ، عَن يُونُسَ بْن يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَادِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ 舉، قَالَ: وَكَانَ صَدَاقَ فَاطِمَةَ ﷺ جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ ۗ، وَدِرْعَ حُطَمِيَّةٍ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشِ يُلْقِيَانِهِ وَيَفْرُشَانِهِ ۗ وَيَنَامَانِ عَلَيْهِ ، ٧

٩٦٣٥ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْن شُعَيْبِ^، قَالَ:

لَـمَّا زَوَّجَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيّاً فَاطِمَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ

١. في دبخ ، بف: - دعليّاً).

٢. في ابح، جت، والتهذيب وقرب الإسناد: (تسوي). وفي (بن) وحاشية (جت) والبحار: (تساوي). وفي الوافي: (يسوي).

۳. قوب الإسناد، ص ۱۷۳، ح ۳۲۶؛ والتهذيب، ج ۷، ص ۳۲۵، ح ۱٤٤۷، بسندهما عن عبد الله بن بكير «الوافي، ج ۲۱، ص 80، ح ۲۱۵،۲۱ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۵۱، ح ۲۷۰۱۷؛ البحار، ج ۳۳، ص ۱۵۳، ح ۱٤.

في وبح، بن، جت، والوسائل: والخرّاز،، وهو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٥، الرقم ٩٣١؛ الفهرست للطوسي، ص ٤١٧، الرقم ٩٦٧؛ وص ٤٣٧، الرقم ٩٩٩؛ رجال الكشّى، ص ٥٦٣، الرقم ١٠٦٢؛

٥. الحبرة ، مثال العنبة : بُرْدُ يماني ، والجمع : حِبَرُ وحِبَراتٌ. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢١ (حبر).

٦. في (بخ، بف): (يفتر شانه).

٧. الوافي، ج ٢١، ص ٤٥٦، ح ٢١٥٣٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥١، ح ٢١ ٢٧٠؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٤٤، ح ٤٢.

٨. الخبر رواه الشيخ الطوسي في الأمالي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢، ح ١٤ بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله يقد وهو الظاهر ؛ فإنّ يعقوب بن شعيب عَدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر هظا . واجع : رجال النجاشي ، ص ٤٠٠ ، ص ٤٠٠ ؛ رجال البرقي ، ص ١٠٠ ، ص ٢٠٠ ؛ رجال العوسي ، ص ١٠٠ ، ص ٢٠٠ ؛ رجال العوسي ، ص ١٠٥ ، الرقم ١٦٤٧ ؛ وجال العوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٦٤٧ ؛ و حال العوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٦٤٧ ؛ و حال ٢٤٣٠ . الرقم ١٥٥٥ .

وأمّا ما ورد في الوسائل، من زيادة وعن أبي عبد الله ١٩٤٥ بعد يعقوب بن شعيب، فـ لا يـمكن الاعـتماد عـليه كنسخة، بعد خلق النسخ المعتبرة من هذه الزيادة؛ لأنّ احتمال التصحيح الاجتهادي بعد ملاحظة الخبر فـي سائر المصادر غير منفيّ.

لَهَا \: ‹مَا يُبْكِيكِ ؟ فَوَ اللهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا \ زَوَّجْتُكِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ ، وَلٰكِنَّ اللهُ وَوَجُكِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ ، وَلَكِنَّ اللهُ زَوَّجْكِ ، وَأَضْدَقَ عَنْكِ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، . ٦

٧/٩٦٣٦ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ " بْنِ عَلِيٌّ بْنِ سَلَيْمَانَ ، عَمَّنْ حَدِّنَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ فَاطِمَةً ﴿ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ : زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَلَٰكِنَّ اللّهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَعَلَ مَهْزِكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، ^

## ٤٧ \_ بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ \* مَا تَرَاضَىٰ \* ﴿ عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

٩٦٣٧ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ١١، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ : مَا هُوَ؟

۲. في حاشية (بن): دلما).

في دن، بح، جت، جد، والوسائل: - دلها».

٤. في الوسائل: ﴿زُوجُهُۥ

٣. في البحار: وزوّجتكه».

٥. في الوسائل: «عنه».

٦. الأمالي للطوسي، ص ٤٠، المجلس ٢، ح ١٤، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن أسباط، عن داود،
 عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله على الرائقي، ج ٢١، ص ٤٥٦، ح ٢١٥٣١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٤٤١،
 ح ٣٦٩٩٣؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٤٤، ح ٤٣.

٧. في البحار: «الحسين».

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٤٥٧، ح ٢١٥٣٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤١، ح ٢٦٩٩٤؛ البحار، ج ٣٤، ص ١٤٤، ح ٤٤.
 ٩. في وبن، = «اليوم».

١١. في وم، ن، جدة وحاشية وبح، بنة: «الفضل»، وهو سهو. وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكتاني وتكرّر توسّط محمّد بن الفضيل بينهما في كثير من الأسناد. راجع: الفهرست للطوسى، ص ٥٠٥، الرقم ١٨٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٥٠٣. ٥٤٠٥.

قَالَ ١: دمَا تَرَاضَىٰ ۖ عَلَيْهِ النَّاسُ ٩٠٠٠

٩٦٣٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَىٰ ۗ عَلَيْهِ النَّاسُ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّ ١ ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم ٧ . ^

٣/٩٦٣٩ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْن يَسَارِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا ۚ عَلَيْهِ ۚ ١ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ١١، فَهٰذَا ١٢ الصَّدَاقُ». ١٣

١. في الوافي والتهذيب: + همو». ٢. في هبخ»: «تراضيا».

٣. في مراة العقول، ج ٢٠، ص ١٠٤: وأجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلة إلّا بأقلّ ما يتملّك، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى في الانتصار: وممّا انفر دت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السئة. والأولى الحمل على الاستحباب، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّره. وراجع: الانتصار، ص ٢٩٣، المسألة ١٦٤.

 التهذيب، ج ٧، ص ٢٥٤، ح ٢٥٤١، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب النكاح، باب فيما أحله الله عز وجل من النساء، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٤، ح ٢١٥١١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٣٩، ح ٢٦٩٨٧.

٥. في دبخه: دتراضياه.

٦. تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.

٧. لم ترد هذه الرواية في وبحه.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٤، ح ١٤٤٠، بسنده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، مع زيادة في آخره.
 الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٨، ح ٢١٥١٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٠، ح ٢٦٩٩١.

٩. في الوافي والتهذيب، ح ١٤٤٢: وتراضى ٤. ١٠ في وبخ، بف، و التهذيب، ح ١٤٤٢: + والناس،

١١. في التهذيب، ح ١٤٤٢: وقليلاً كان أو كثيراً ع.

١٢. في وبخ، بف، والتهذيب، ح ١٤٤٢: وفهو».

١٣. التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٤، تُ ١٤٤٢، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٣٥٣، ح ١٤٣٨ و ١٤٣٩، بسند آخـر. مه

٩٦٤٠ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَوَّادٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ النَّفْرِ بْن سُوَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْن بَكْر، عَنْ زُرَارَةَ بْن أُغْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: «الصَّدَاقَ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضَىٰ ' عَلَيْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ كَثَرَ ، فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مَتْعَةٍ» . '

٥/ ٣٧٩ ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَهْرِ ؟

فَقَالَ": ‹مَا تَرَاضَىٰ ۚ عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا ۚ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ۚ وَنَشَّ ٧ ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم ٩٠٠

# ٤٨ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ

٩٦٤٢ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْن

الوافي، ج ۲۱، ص ٤٤٨، ح ٢١٥١٣؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ٢٤٠، ح ٢٦٩٨٩.

۱. في دبخ، بف، : د تراضيا،

النوادر للأشعري، ص ٨٣، ح ١٨٤، بسند آخر، مع زيادة في آخره. وفي خلاصة الإيجاز، ص ٤٨، الباب ٣٠ ورسالة المتعة للمفيد، ص ١١، ح ١٦، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه، وفي كـلّها مع اخـتلاف. وراجع: النوادر للأشعري، ص ٨٣، ح ١٨٥ والوافي، ج ٢١، ص ٤٤٧، ح ٢١٩٩٢. الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٠، ح ٢٦٩٩٢.

٣. في دبف، والوافي والتهذيب: +دهو، ٤٠ في دبخ، بف، : دتراضيا،

٥. في (بح، بن، جت، : الثنتي». ٦. في التهذيب: (وقيّة).

٧. في التهذيب: - (ونش).

۸. التُعذيب، ج ۷، ص ۳۵٤، ح ۱٤٤٣، معلَقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱، ص ٤٤٨، ح ٢١٥١٣؛ الوسائل ، ج ۲۱، ص ٢٤٠، ح ٢٤٩٠.

9. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ على وعدّة من أصحابنا، عن سهل
 بن زياده.

عِيسىٰ '، عَن ابْن مَحْبُوبِ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنِ الْحَسَنِ ' بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَر ﴿ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ حُكْمِهَا ؟

قَالَ": ولَا يُجَاوِزْ ۚ حُكْمُهَا مُهُورَ ۚ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ ۚ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا ۗ ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَم مِنَ الْفِشَّةِ».

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حُكْمِهِ، وَرَضِيَتْ بِذَٰلِكَ؟

قَالَ: فَقَالَ: دَمَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ٨، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ ۚ لَمْ تُجِزْ ۚ ' حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا ؟

قَالَ '': فَقَالَ: ﴿ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَـزَقَجَ عَـلَيْهِ نِسَـاءَهُ، فَرَدَدْتُهَا إِلَـى السُّنَّةِ، وَاللِّنَّهَا ١٣ هِـى حَكَّمَتْهُ ١٠، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذٰلِكَ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ ١٠ حُكْمَهُ، قَلِيلًا كَانَ

١. في «م،ن، بح، بن، جت، جد، والوسائل: - «بن عيسى».

٢. الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع، ص ٥١٣، ح ١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة. وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد الله # . راجع: رجىال البوقي، ص ٢٦؛ رجىال الطوسي، ص ١٨٠، الرقم ٢١٥٣؛ و ص ١٩٥، الرقم ٣. في لام ، بن»: «فقال».

<sup>0.</sup> في التهذيب والاستبصار: + «نساء».

٤. في الوافي: ﴿لا تجاوزٍ﴾.

٦. في (بخ): واثنا). وفي الوافي: واثنتا).

٧. في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والاستبصار والعلل: «ونشَّ». وتقدَّم معنى الأوقيَّة والنشُّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور. أن التهذيب: «لها». وفي الاستبصار: «لهما».

٩. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٠٦: «قوله: فكيف، بيان وتحليل في الفرق، وهو غير واضح، ولعلَّه يرجـع إلى أنَّه لمَّا حكَّمها فلو لم يقدَّر لها حدَّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق، فلذا حدَّ لها، ولمَّاكان خير الحدود ما حدّه رسول الله ﷺ جعل ذلك حدّه. ١٠. في (بخ): (لم يجز).

١١. في الوافي: - وقال، ١٣. في دبف: دوأنّهاه.

العلل: + «أجزت حكم الرجل».

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف. وفي المطبوع: (حکمه). ١٥. في دن: دأن يقبل،.

TA+ /0

#### أُوْ كَثِيراً». ﴿

٩٦٤٣ / ٢ . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ٢ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ حُكْمِهَا أَوْ عَلَىٰ حُكْمِهِ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَلَهَا الْمُتْعَةُ ۖ وَالْمِيرَاتُ، وَلَا مَهْرَ لَهَاه.

قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حُكْمِهَا ؟

قَالَ: ﴿إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ ۚ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِاتَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً ۚ مُهُورٍ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، "

٩٦٤٤ / ٣. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ٢، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا حَاضِرٌ \_ عَنْ رَجُل تَزَقَجَ امْرَأَةً عَلَىٰ جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ

١. علل الشرائع، ص ١٥١٣، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر 4 . وفي التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٥، ح ١٤٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٣٠، ح ١٨٩٠؛ بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع: الكافي، كتاب النكاح، باب السنة في المسهور، ح ١٦٥، و ١٩٦٥؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٣٥٦، ح ١٣٥٠؛ و ١٣٥٠ و ١٢٥٠٤ الواطئل، ج ٢١، ص ٢٧٠٨ ح ٢٧٠٨٤.

٢. السند معلَّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدِّمان إلى ابن محبوب.

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «المتعة: ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: ولا يجاوزه.

٥. في الفقيه: «لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم» وفي التهذيب والاستبصار: «لم يجاوز بحكمها على (في الاستبصار: عن) خمسمائة درهم فضة». وقال في الوافي: «أكثر من وزن خمسمائة، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه، والصواب: لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم، كما في نسخ التهذيبين».

٦. الفقيه، ج ٣، ص ١٥ ٤، ح ٤٤٤٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب؛ وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٣٦٥، ح ١٤٨١؛
 والاستبصار، ج ٣، ص ٢٠٣٠، ح ٣٠٨، بسندهما عن الحسن بن محبوب، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ٢١، ص ٤٦٠، ح ٢١٥٣؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٧٠، ح ٢٧٠٠٥.

٧. السند معلّق كسابقه.

عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ، وَ'تَقَدَّمَتْ عَلَىٰ ذٰلِكَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ: فَقَالَ: «أَرِىٰ أَنَّ ' لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ، يَكُونُ '' لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي ُ الْخِدْمَةِ، وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ ° دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ».

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَزْأَةِ وَالسَّيِّدِ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ ؟

قَالَ: «يَكُونُ نِصْفَ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ، وَالنَّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا». ٦

٩٦٤٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ ٧، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ^ النَّعْمَانِ الْأَحْوَلِ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِئ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟

فَقَالَ: ‹مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ۚ حَتَّىٰ يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ، وَيُعْطِيَهَا ١ شَيْئاً».

قُلْتُ: أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟

قَالَ ' ': ﴿ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ». ١٢.

في «ن، بح، بن، جد» والوسائل والتهذيب: - «أنّ».
 في «م، ن، بح، بن، جت، جد» والوسائل: «من».

۱. في دن، دوقد.

٣. في ابخ): (ويكون). ٨ نـ هـ .:

<sup>0.</sup> في دم، ن، بح، بن، جد، والوسائل: - وكان، . 7. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٧، ح ١١٤٨، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب الوافعي، ج ٢١، ص ٤٩٣، ح ٢١٥٧٧؛

أ. في وبح، بف، بن، جت، جده والوسائل: وعن، بدل وبن، وهو سهو؛ فإن الحارث هذا، هو الحارث بن
 محمد بن النعمان الأحول، روى الحسن بن محبوب عنه كتابه، وروايته عنه في الأسناد متكزرة. راجع: رجال
 النجاشي، ص ١٤٠ الرقم ٣٣٣؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٢٠١\_٢٠٣.

٩. في دم، ن، جت، جده والوسائل: - دبهاه. ١٠ في التهذيب: دأو يعطيهاه.

١١. في دبف، والوافي: دفقال،.

١٢. التهليب، ج ٧، ص ١٣٦٧، ح ١٤٨٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٢١، ص ٤٨٢، ح ٢١٥٥٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٤، ح ٢٧٠٢٥.

٩٦٤٦ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاهِ بْنِ رَدِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : وَجَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : رَوِّجْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَوِّجْنِيهَا آ ، فَقَالَ : مَا رَسُولُ اللّهِ رَوِّجْنِيهَا آ ، فَقَالَ : مَا تُعْطِيهَا ؟ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولُ اللّهِ رَوِّجْنِيهَا آ ، فَقَالَ : مَا لِي شَيْءً ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ أَ : فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللّهِ الْكَلَامُ ٥ ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أَعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِفَةِ أَ : أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَمْهَا أَعْلَىٰ مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَمْهَا أَيْهُ الْكُلُهُ . اللهُ الله

٩٦٤٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنِ الْفُضَيْلِ ١٦، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ١٦، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ

٢. في الوسائل، ح ٢٥٥٧٧: - ﴿ رَوِّ جنيها ﴾ .

١. في دبخ: درسول الله.

٤. في وبف، بن، والوسائل، ح ٢٦٩٩٧: - وقال، .

٣. في دبن، والوسائل، ح ٢٥٥٧٧: «قال».

٥. في التهذيب: - «الكلام».

أي الوسائل، ح ٢٥٥٧٧: - «رسول الله ﷺ في المرة الثالثة».

٧. وأتَّحسن، أي أتعرف، يقال: أحسنت الشيء: عرفته وأتقنته. راجع: المصباح المنير، ص ١٣٦ (حسن).

٨. في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧: وشيئاً من القرآن، بدل ومن القرآن شيئاً».

في دبخ، بف، بن، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٥٥٧٧: وقال».

١٠. في التهذيب: «زوّجتك».

۱۱. التهذيب، ج ۷، ص ۳۵۶، ح ۱٤٤٤، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ۲۱، ص ۴۷۳، ح ۲۱، الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۲۲، ح ۲۷، ص ۲۲۲، ح ۲۲۹۲.

١٢. في هم، ن، بح، وحاشية هجت، والفضل، وهو سهو؛ فقد ورد الخبر في الكافي، ح ١٠٨٣، عن محمد إبن يحيى عن أحمد عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار. وروى جميل بن صالح عن الفضيل إبن يسار إبن يسار] في عدد من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٤٦١.

۱۳. في الكافي، ح ۱۰۸۳۷: «بالألف، بدل «بألف درهم».

آبِقاً '، وَبُرْداً حِبَرَةً ' بِأَلْفِ دِرْهَمٍ " الَّتِي أَصْدَقَهَا ؟

قَالَ أَ: وَإِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ، وَرَضِيَتْ بالْعَبْدِ مُ.

قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ: «لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ ۚ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا ٩٠. ^

٧/٩٦٤٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: ٣٨١/٥ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ٢ ١٤ : تَزَقَّجَ رَجُلٌ ١٠ امْزَأَةً عَلَىٰ خَادِمٍ.

قَالَ: فَقَالَ لِي ١١: ووَسَطّ ١٢ مِنْ الْخَدَمِهِ.

٣. في الوافي: «بالألف» بدل «بألف درهم».
 ٥. في «بف»: «العبد».

 ٧. في الوافي: «و ذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم، و إنّما اشترت به العبد، فالعبد مالها و عليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق».

٨. الكافي، كتاب الطلاق، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق، ح ١٠٨٣٧، عن محمّد، عن أحمد، عن
 الحسن بن محبوب. التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٦، ح ١٤٤٨، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٢١، ص ٢٤٨٠ ح ٣٧٠٩٣.

٩. الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ٢٦٦، ح ١٤٥٥، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليٌ بن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي الحسن على المسابقة . وهو الظاهر والمراد من أبي الحسن الله ، موسى بن جعفر عله ؛ فيانٌ عليٌ بن أبي حمزة هذا، هو البطائني، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضائلة . وورد في بعض الأخبار أن الرضائلة قال بعد موت عليٌ بن أبي حمزة : أقعد عليٌ بن أبي حمزة في قبره، فسئل عن الأئمة، فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امثلاً قبره ناراً . راجع : رجال النجاشي، ص ٢٤٤، الرقم ٣٨٤.

فعليه الظاهر زيادة قيد والرضاء في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر \_مع زيادة \_عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ﷺ . ١٠. في الوافي : - درجل» .

١٢. في المرآة: فقوله #: وسط، هذا هو المشهور، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية، مه

١. الآبق: الهارب، يقال: أبْق العبد يأبّقُ ويأبقُ إباقاً، إذا هرب. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٥ (أبق).

٧. والحبرة ، كعنبة: ضرب من برود اليمن . القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ (برد) .

في «بخ، بف» والوافي والكافي، ح ١٠٨٣٧: «فقال».

٦. في دبح، جده: دويردُه. وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

قَالَ: قُلْتُ: عَلَىٰ بَيْتٍ ؟ قَالَ: ﴿ وَسَطٌّ مِنَ الْبُيُوتِ ۗ ٥٠٠

٩٦٤٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ ، وَأَمْهَرَهَا ۗ بَيْتا وَخَادِما ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ؟

قَالَ: «يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ».

قَالَ: قُلْتُ: فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ؟

قَالَ: 1وَسَطً  $^{3}$  مِنَ الْبُيُوتِ  $^{\circ}$ ، وَ الْخَادِمُ وَسَطّ مِنَ الْخَدَمِ  $^{\circ}$ .

قُلْتُ: ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَالْبَيْتُ ' نَحْوٌ مِنْ ^ ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ: «هٰذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً، أَوْ ۚ مِائَةً نَحُوّ مِنْ ذٰلِكَ». ``

٩٦٥٠ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
 الْكَاهِلِيُّ ١١ ، قَالَ : حَدِّثَنْنِي ١٢ حَمَّادَةً بِنْتُ الْحَسَن أَخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدُّاءِ ، قَالَتْ :

مه وقالوا بلزوم مهر المثل، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت».

التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٦، ح ١٤٨٥، بسنده عن ابن أبي عمير «الوافي، ج ٢١، ص ٤٦١، ح ٢١٥٣٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٨٣، ح ٢٧٠٩٥.
 ٢. في وبن والوسائل: «ابنه ابنة أخيه».

٣. في «بخ، بف»: «فأمرها». وفي الوافي: «فأمهرها».

٤. في دبف، والوافي: دوسطاً،.

٥. في هامش الوافي: «قوله: قال: وسطاً من البيوت، غير معمول عند الأكثر؛ لجهالة المهر، وإحدى الروايتين مرسلة والأخرى عن البطائني، وهو ضعيف».

٧. في (بخ ، بف) : (فالبيت) .

أي دبف والوافي: ووسطاً».

٨. في الوافي: - دمن،

<sup>9.</sup> في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، والوافي والوسائل: - دأوه. ١٠. الوافي، ج ٢١، ص ٤٦١، ح ٢١٥٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٨٣، ح ٢٧٠٩٤.

١١. في دبخ، بف، وحاشية دجت، دعبد الله بن يحيى الكاهلي.

١٢. هكذا في دم، ن، بف، بن، وفي دبح، بخ، والمطبوع: دحدَّثني،

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذَٰلِكَ مَهْرُهَا؟

قَالَتْ ': فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : وهٰذَا شَرْطٌ ' فَاسِدٌ ، لَا يَكُونُ النَّكَاحُ إِلَّا عَلَىٰ دِرْهُم أَوْ دِرْهَمَيْن "، . '

٩٦٥١ / • ١ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْن عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ۗ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ: اللَّهَا صَدَاقَ نِسَائِهَاه . "

١١/٩٦٥٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ، قَالَ: «الْآجِلُ إِلَىٰ مَوْتِ أَوْ فُرْقَةٍ ٢٠.^

٩٦٥٣ / ١٦ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ

١. في دم، بح، بن، جت، والاستبصار: «قال». ٢. في دن»: دلشرط».

 <sup>&</sup>quot;. في العرآة: ويدل على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد، والمشهور صحة
 العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة».

التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٥، ح ١٤٧٩، بسنده عن الكاهلي. الاستبصار، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٨٣٤، بسنده عن الكاهلي، عن أبي عبد الله ١١٤٤، و ٢٢٠، ص ٢٢٥، ح ٢٢٠١٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٧٥، ح ٢٧٠٧٨.

<sup>0.</sup> في (ن، بح، بخ، بن، جت، والوسائل والاستبصار: وصداقها،.

٦. التهذيب، ج٧، ص ١٣٦٢، ح ١٤٦٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٢٥، ح ٨١٢، معلَقاً عن الكليني الواضي، ج ٢١،
 ص ٤٦٥، ح ٢١٥٤٥؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٩، ح ٢٧، ٦٧.

٧. في الوافي: ﴿وَفُرِقَةُ ﴾.

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٤٦٢، ح ٢١٥٤٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٧٠٣١؛ و ص ٢٦٤، ح ٢٧٠٥١.

بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ فِي رَجُلٍ أُسَرَّ صَدَاقاً، وَأَعْلَنَ أَكْفَرَ مِنْهُ، فَقَالَ ': هُوَ الَّذِي أُسَرَّ '، هُوَ الَّذِي أُسَرً '، هُوَ الَّذِي أُسَرً '، هُوَ النَّكَاحُ، " وَكَانَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ، "

٩٦٥٤ / ١٣ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ،

١. في «بخ، بف» والوافي: «قال».

وجدير الآن أن نسأل: هل ورد هذا الخبر من طريق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق كليهما، أو يكون أحد العنوانين مصحّفاً من الآخر؟ وعلى فرض وقوع التصحيف، فأيّ العنوانين هو مصحّف؟

نقول في الجواب: إنَّ تصحيف أحد العنوانين بالآخر ممكن، وفي هذا الأمر تصحيف وإسحاق، ومسلم، أسهل؛ فإنَّ إسحاق قد يكتب وإسحق، من دون وألف، وإسحق إذا كتب بخط ردي يقع في معرض التصحيف به ومسلم، ومماً يقوّي هذا الاحتمال كثرة روايات حريز عن محمّد بن مسلم؛ فإنَّ هذا الأمر - أعني الارتباط الرثيق بين الراويين - يوجب أنواعاً مختلفة من التحريف، منها تصحيف عنوان بعنوان آخر مشابه له في الكتابة . راجم: معجم رجال الحديث، ج٤، ص ٤٤٨هـ .

فعليه القول بكون محمّد بن مسلم مصحّفاً من محمّد بن إسحاق هو الأقوى من العكس ، لكن تبقى نكتة أخرى وهي أنّا لم نجد رواية حريز عن محمّد بن إسحاق في غير سند هذا الخبر ولعلّ هذا يكشف عن وقوع خلل في عنوان حريز أيضاً . ولا يبعد أن يكون الأصل في هذا العنوان هو جرير ؟ فقد عُدّ جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد من رواة محمّد بن إسحاق المدنى .

٣. التهذيب، ج٧، ص٣٦٣، ح ١٤٧١، بسنده عن صفوان، عن موسى بن بكر الواسطي، عـن زرارة بـن أعـين، عن أبي جعفرﷺ،الوافي، ج ٢١، ص ٤٦٢، ح ٣١٥٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٧١١، ذيل ح ٢٧٠٧.

<sup>3.</sup> ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٥، ح ٤٥٥؛ و علل الشرائع، ص ٥٠٠ - ١؛ و المحاسن، ص ٣٠٠ - ٧ عن حريز، عبد الله، عن محمّد بن عن محمّد بن إسحاق. وفي المحاسن، ص ٣٣٤، ح ١٠ عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن إسحاق إسحاق، عن أبي جعفر 報。 والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوي عن أبي جعفر 報。 هو محمّد بن إسحاق المدني الذي روى عن أبي جعفر 報 في الكافي، ح ١٤٨٨٤، وهو محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبويّة الذي عُدّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عظى . راجع: رجال الطوسي، ص ١٤٤، الرقم ١٩٥٥؛ ص ٢٧٠، الرقم ص ٢٧٧، الرقم ١٩٥٨؛ تهذيب الكمال، ج ٢٤، ص ٤٠٥، الرقم ١٥٠٥؛ سير أعلام النبلاء، ج ٧، ص ٣٣، الرقم

#### قَـالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ: «تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ ' أَرْبَعَةَ آلَافٍ ؟ ؟».

ثَلْتُ: لَا.

قَالَ: فَقَالَ": ﴿إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ ۚ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَسَاقَ ۚ إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ ۚ ، فَمِنْ ثَمَّ ۗ يَأْخُذُونَ بِهِ، فَأَمَّا الْمَهْرُ ^ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقَيَّةً ۚ وَنَشِّ ١٠.١٠

حه فالظاهر أنّ الأصل في السندكان هكذا: «جرير عن محمّد بن إسحاق» ثـمّ صحّف بـ «حـريز عـن محمّد بـن إسحاق» .ثمّ صحّف بـ «حريز عن محمّد بن مسلم» فتلقّي الخبر من أخبار حريز ـوهو ابن عبد الله ـ فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [بن عيسى] ـ وهو عمدة رواة حريز ـ إليه .

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة، وتقدّم أنّ محمّد بـن إسحاق هـذا صاحب السيرة النبويّة.

١. في الوافي: وصار مهور النساء، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنة فيه خمسمانة درهم، ولعلّ الأمويّين سنّوا ذلك؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم، والنجاشي الذي ساق مهر أمّ حبيبة عن رسول الش纖 هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة، أسلم على عهد رسول الش纖 وحسن إسلامه، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها، والكسر والتخفيف أفصح».

وفي العرأة: «قوله ﷺ : من أين صار مهور النساء، أي في العرف، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة ؟ لأنّ النبيّﷺ قرّر ما فـعله النـجاشي، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم، وهو الأظهر من الخبر».

٣. في «ن» والفقيه والمحاسن: - «فقال».

٢. في الفقيه والعلل: +«درهم».

في «بخ، بف» والوافي والفقيه والمحاسن: «فساق».

٤. في الوافي: «أمّ حبيبة».

٦. في الوافي والفقيه والمحاسن، ح ٧ والعلل: + «درهم».

V. في الفقيه: والأصل V.

٩. قال الجوهري: والأُوقيّة في الحديث: أربعون درهماًه . الصحاح ، ج ٦، ص ٢٥٢٧ (وقا) . ١٠. قال الجوهري: والنّشُ : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقيّة ، الصحاح ، ج ٣، ص ٢٥٠١ (نشش) .

11. المحاسن، ص ٢٠١، كتاب العلل، ح٧، بسنده عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر ٢٠٤ وليه، ص ٢٠٤، نفس الكتاب، ح ٢٠١، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز؛ علل الشرائع،

١٤/٩٦٥٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ ١ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّيخِيُ ٢ ، عَن ابْن بُكَيْر ، عَنْ ذُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَبِمَا ۗ يَرْجِعُ ۖ عَلَيْهَا ؟

قَالَ: «بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ " بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ». "

٩٦٥٦ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَىٰ زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا ۗ قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارِ عِثْقَ رَقَبَةٍ .

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ؟

مه ص ٥٠٠، ح ١، بسنده عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر 機. الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٣، ح ٤٥٤٤، معلّفاً عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر 機، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. الوافي، ج ٢١، ص ٤٥٤، ح ٢٥١٥؟ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٤٧، ح ٢٧٠٠٥.

١. في وبح، بخ، بف، وبشيره. والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ١٣٦٤ - ١٤٧٥ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن بشير الرقي. واختلفت الكتب في هذا العنوان ففي رجال النجاشي، ص ٣٦٨، الرقم ٩٣٩، و الرجال الابن داود، ص ٤١٨، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩، أو الرجال الابن داود، ص ٤١٨، الرقم ٢٢ وص ٥٣٩، أحمد بن بشير الرقي. وفي الفهرست للطوسي، ص ٤٠٨، الرقم ٦٢٣: أحمد بن بشر الرقي. وفي رجال الطوسي، ص ٤٠٨؛ ألرقم ٢٢٣: أحمد بن بشر الرقي. وفي رجال الطوسي، ص ٢٧٤، ألم ٢٢٠ أحمد بن بشير الرقي.

٢. هكذا في وبخ، بن، وهـامش وجت، والوافـي والوسـائل. وفـي وم، بـح»: «البـطحي». وفـي ون، جت، جـد،
 وهامش وم، والتهذيب: «البطيحى». وفى المطبوع: «البطخي».

والمذكور من بين هذه الألقاب هو البطّيخي. راجع: الأنساب للسمعاني، ج ١، ص ٣٦٧.

٣. في وبح ، بن»: وفيما». وفي حاشية وجت»: وفيم». وفي الوافي: وبما».

٤. في «بف» والوافي: «يرتجم».

۵. في الوسائل: «ما تعلم».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٦٤ - ١٤٧٥ ، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشير الرقي، عن عليّ بن أسباط، عن البطيحي، عن ابن بكيره الواهي، ج ٢١، ص ٤٩١، ح ٢١٥٧٤ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٧٠٧٠ - ٧٧٠٧٥.

قَالَ: إِنَّمَا ذٰلِكَ ۚ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأَلْفَةِ، `

٩٦٥٧ / ١٦. أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْسِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ"، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَذْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ \* الْمَهْرِ ؟

قَالَ: وتِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ ٢٠.٥٠

٩٦٥٨ / ١٧ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ، وَمَن اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً».^

١٨/٩٦٥٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْمَشْرِقِيّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ:

١. في وبخ، بف، وذاك، في المرأة: وقوله # : إنَّما ذلك، أي ليس له ثواب قبل الدخول،

۲. الجعفويات، ص ۱۸۸، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 監 عن رسول الد 議، مع اختلاف بسير.
 الوافي، ج ۲۲، ص ۲۱۵، ح ۲۱۳۳، الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۸٤، ح ۲۷۰۹۷.

٣. هكذا في دم ، ن ، بع ، بغ ، جت، وفي دبن، والعطبوع : هالخزّ از، وفي الوسائل : - والخرّ از». و تقدّ مذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّ از .

٤. في دبخه: دما تجري.

۵. فی (ن، بح، جت): (فی).

٦. في المرأة: «التمثال من السكر تمثيل لأقلّ ما يتموّل، كما ذكر الأصحاب».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٣، ح ١٤٧٣؛ وعلل الشرائع، ص ٥٠١، ح ٢، بسندهما عن صفوان بن يحيى، مع
 اختلاف يسير . وراجع: الكافي، كتاب النكاح، باب ما يجزئ من المهر فيها، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩، الوافي، ج ٢١،
 ص ٤٦٦، ح ١٥٤٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٣٩، ح ٢٦٩٨٨.

٨٠. الجعفويات، ص ٩٨، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الله على عيون الأخبار، ج ٢، ص ٣٣، ح ٦٠، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه هلى عن رسول الله فلى ، وفيهما مع اختلاف يسير «الوالهي ، ج ٢٢، ص ٣٥٠م .
 ٢٠٥٠ ع ٢١٦٣٤ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٦م ح ٢٠٠٥٧.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ : ﴿ إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ ﴿ ، ٢ مُهُورَ النِّسَاءِ ﴿ ، ٢

#### ٤٩ \_ بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ

TAT / 0

١ - ١ - ١ عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ مُ قَالَ: ددُخُولُ الرَّجُلِ " عَلَى الْمَزْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ "، "

٧ / ٩٦٦١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَدِينٍ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

ا. في المرأة: وقوله : ما خلامهور النساء، قال الوالد : أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها، كما فهمه بعض
 الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى
 اليسر. وهذا عندي أظهر».

١ الكافي، كتاب المعيشة، باب الدين، ح ٦٣ ٤٦٤؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٣٧٩، بسند آخر الوافي، ج ٢٧، ص ٥١٩، ح ٢١٦٥؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٦، ح ٢٠٠٥٨.

٣. في دبخ ، بف، والوافي: دالزوج، .

٤. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١١٣: وذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه، بل يكون ديناً عليه، سواء كان طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ اللخول بالمرأة يهدم الصداق محتجًا بهذه الأخبار، كما هو ظاهر الكليني، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلامة \*: يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر، كما أنّ لها ذلك قبله».

وفي هامش الكافي المطبوع : «يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً».

٥. الوافي، ج ٢٢، ص ٥٣٦، ح ٢١٦٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٧٠٣٠.

 <sup>.</sup> في التهذيب والاستبصار: - دعن العلاء بن رزين، وهو سهو؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة، والوسائط هم: حمزة بن حمران و عاصم بن حميد و العلاء

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَدَّعِي ﴿ عَلَيْهِ مَهْرَهَا، قَالَ ۖ: ﴿ ذَا دَخَلَ بِهَا ۗ ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ » . \*

٣/٩٦٦٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا، فَقَالَ °: ﴿إِذَا دَخَلَ بِهَا، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» . '

#### • ٥ ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ

٩٦٦٣ / ١ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ بَـغضِ أَصْحَابِنَا ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً، ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ^، كَانَ بِمَنْزِلَةِ

وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٢٣٠، ح ١٠؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.

۱. في دبح، بخ، بن): (يدعي).

٧. هكذا في دم، ن، بخ، بف، جت، جد، والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «فقال».

٣. في وم ، ن ، بن ، جت، والوسائل والتهذيب والاستبصار : (عليها).

٤. التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٠، ح ١٤٦٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢٣، ح ٨٠٨، معلّقاً عن الكليني.الوالمي . ج ٢٢، ص ٥٥٥، ح ٢١٦١٨؛ الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٠٠٣٤.

في الوافي: «قال».

التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٦١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٨٠٧، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢٢.
 ص ٥٥٥، ح ٢١٦٦٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٠٠٣٢.

٧. في دبخ ، بف، والوافي: دأصحابه،

٨. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١١٤: وظاهره عدم بطلان العقد بذلك، كما هو المشهور،.

السَّارِقِ». ١

٣٦٦٤ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَـلِيًّ، عَـنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَوْلًا يَجْعَلُ وَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا، فَهُوَ زِنِّى °، \

9770 / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ٧، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِيُ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٨، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَجْعَلُ ۚ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا، فَهَوَ زِنْي. ` ١

١. الكافي، كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه، ذيل ح ٨٤٨٢، بسند آخر، مع اختلاف.
 الوافي، ج ٢٢، ص ٥١٩، ح ٢٦٦٣؟ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٦، ح ٢٧٠٥٥.

٢. في دبف، جت، : + «الوشاء». وفي «بخ» : «الوشاء» بدل «الحسن بن علي».

٣. في الوافي: - «المرأة».

٤. في دبخ، وحاشية دجت، دولم يجعل، وفي دبح، دولا تجعل.

٥. في المرآة: «قوله ﷺ: فهو زنى، قال الوالد العكرمة، أي كالزنى في العقوبة، ولكنّ الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أذى بعد ذلك، كما روي في الأخبار».

٦. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ١٣، ح ٤٩٦٨؛ والأسالي للصدوق، ص ٤٢٧، المجلس ٢٦، ح ١؛ وثواب الأعمال،
 ص ٣٣٣، ح ١٠الوافي، ج ٢٢، ص ٥٢٠، ح ٢١٦١٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٦٦، ح ٢٠٠٥٢.

٧. في دم، ن، جدة والوسائل: - دعن أبيهة. وهو سهو؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه محمد بن خالد
 كتاب خلف بن حمّاد، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عدد من الأسناد. راجع: الفهرست للطوسى، ص ١٧٦، ص ١٧٦.

في دم، ن، جد، والوسائل: - دبن عبد الله».

٩. في دبف، : دولم يجعل،

١٠. الوافي، ج ٢٢، ص ٥٢٠، ح ٢١٦٢٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٦، ح ٢٧٠٥٤.

# ٥١ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضًا ' شَيْناً مَا ٣٨٤ / ٥

٩٦٦٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْوَشَّاءِ:

عَنِ الرِّضَا اللهِ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجُ امْرَأَةً"، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلُفاً، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشْرَةَ آلَافٍ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً، وَالَّذِي جَعَلَ لَأَبِيهَا فَاسَداً ٥٠. أَسَداً ١٠. وَالْمَنْ مَا يَعْلَى الْمُنْ مَا يَعْلَى الْمُنْ مَا يَعْلَى الْمُنْ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

### ٥٢ \_ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

٩٦٦٧ / ١. أَبُو عَلِيُّ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ؛
 وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْـنِ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع: - وأيضاً».

٢. في التهذيب وعن، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.

٣. في الوسائل: «المرأة».

٤. في دبح، بخ، والوسائل والتهذيب والاستبصار: دجعله،

٥. في «بف»: «فاسده. وفي مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١١٥: «قال المحقق ١٤ : لوسمتى للمرأة صهراً والإبيها شيئاً معيناً لزم ماستى للهرأة صلح معيناً لزم ماستى لها وسقط ماستى لأبيها، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيناً قبل: صبح المهر والشرط، بخلاف الأولى. أقول: المشهور في الثاني أيضاً عدم الصبحة، والقائل بالصبحة ابس الجنيد، وقال في الأولى: ولو وفي الزوج بذلك تطوعاً كان أفضل». و راجع: شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٣٦٨.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: والذي جعله لأبيها فاسداً، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».

آ. التهذيب، ج٧، ص ١٣٦، ح ١٤٤٥، والاستبصار، ج٣، ص ٢٧٤، ح ١٨١، معلقاً عن الكليني. راجع: الفقيه،
 ج٣، ص ١٩٩، ح ١٤٤١، والتهذيب، ج٧، ص ١٣٦٤، ح ١٤٧٤، الوافي، ج ٢٢، ص ١٥٧٤، ح ١٦٤٨؛ الوسائل،
 ج ٢١، ص ٢٩٦، ح ٢٧٠٤٦.

سِنَانٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلِّبِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُّ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَأَمَّا ۚ لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ ۚ هٰذَا حَتَىٰ يُعَوِّضَهَا ۗ شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ ، وَقَالَ: ﴿يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ ، \*

٢/٩٦٨ . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ
 دَاوُدَ بْن سِرْحَانَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۗ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰ لِلنَّبِيِّ﴾ ٦٩

فَقَالَ: ولَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِﷺ، وَأُمَّا ۖ غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍه.^

9779 / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبًاحِ الْكِنَانِيِّ:

ا. فى «بخ، بف، جت، جد» والوافى: «فأمّا».

۲. في (بخ): (لا يصلح).

۳. في (بح): + (منها).

٤. الوافي، ج ٢٢، ص ٥٢٧، ح ٢١،٦٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦٤، ح ٢٥٥٨٥؛ و ج ٢١، ص ٢٥٥، ح ٢٧٠٢٧.

٥. في التهذيب، ح ١٤٧٨: + «كم أحلّ لرسول الله ﷺ من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: أخبرني».

٦. الأحزاب (٣٣): ٥٠.

٧. في «بخ، بف، والوافي والكافي، ح ٩٦٨٠ والتهذيب، ح ١٨٠٤: «فأمَّاه.

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٤، ع ١٤٤٨، بسنده عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة، من دون التمديح باسم المعصوم على . وفي الكافي، كتاب النكاح، باب ما أحلّ للنبيّ على من النساء، ضمن ح ١٩٦٨، و باب النوادر، ذيل ح ٣٠٤، والتهذيب، ج٧، ص ٤٥٠، ضمن ح ١٨٠٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير. الكافي، نفس الكتاب، باب ما أحلّ للنبيّ على من النساء، ضمن ح ١٩٨٠، بسند آخر عن أبي عبد الله على . تفسير القبي، ج٧، ص ١٩٤، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، إلى قوله: «إلّا لرسول الله على مع احتلاف يسير ما الوافي، ج٧، ص ١٩٤، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، إلى قوله: «إلّا لرسول الله على مع احتلاف يسير ما ١٩٤، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، إلى قوله: «إلّا لرسول الله على من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥٥ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥٥ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٠١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٠١ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٥ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من ١٩٠ من ١٩٠ من ١٩٠ من ١٩٥٠ من ١٩٠ من

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ وَالَّ وَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَمَّا ا غَيْرَهُ فَلَا يَصْلُحُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَمَّا ا غَيْرَهُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا بِمَهْرِه . ٢

١٩٦٧ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ ": «لَا ، ٥ / ٣٨٥ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ ۚ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ» . °

٩٦٧١ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَجُلٍ: اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: ﴿إِنْ عَوَّضَهَا، كَانَ ذٰلِكَ مُسْتَقِيماً، . ٦

### ٥٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ٧ وَأَهْلِهَا ٨ فِي الصَّدَاقِ

٩٦٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَــلِيُّ بْـن إِنْــرَاهِـيم، عَـنْ أَبِـيهِ جَـمِيعاً، عَـن ابْـنِ مَـخبُوبٍ، عَـنْ عَلِي بْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً؛ وَ \* جَمِيلِ بْنِ .......

۱. في دبخ، بف، : دفأمًا».

٢٠ الوافي ، ج ٢٢، ص ٢٥٥، ح ٢١٦٥؛ الوسائل ، ج ٢٠، ص ٢٦٥، ح ٢٥٥٨؟ البحار ، ج ٢٢، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.
 ٣. في «بن» : وقال».
 ٤. في «م ، ن ، بح ، جد» والبحار : وذاك».

۵. الوافي ، ج ۲۲، ص ۲۷، م ۲۱، ۱۹۵۰؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۲۵، ح ۲۰۵۸۷؛ البحاد ، ج ۲۲، ص ۲۰، ح ۲۷. ٦. الوافي ، ج ۲۲، ص ۲۷، ح ۲۱۵، ۱۹۲۱؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۲۱، ح ۲۰۵۸۹.

۷. في دم، ن، بح، بغ، بن، جت، جده: «المرأة والزوج».

٨. في دبح، جده وحاشية دبن، جته: دوأهله، وفي دنه: دأو أهله، وفي دمه: دأو أهلها وأهله، وفي المرآة:
 دوأهلهماه.

٩. ورد الخبر في التهذيب، ج٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٥٩، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مه

صَالِح '، عَنِ الْفُضَيْلِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ \* فِي رَجُلٍ تَزَقَجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأُولَدَهَا ۗ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَاذَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَىٰ وَرَثَةِ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ تَطْلَبُهُ ۖ مِنْهُمْ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاكَ.

حه أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر الله ، فجُول أبو عبيدة راوياً عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفاً على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين: الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفر الله ، وكلا الأمرين غير ثبابتين ، بل واضح البطلان .

أمّا الأوّل؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب، بل أكثر روابات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راوياً لآثارهما، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع، وما تقدّم في الكافي، ح ٥٣٢٣ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند، وقلنا: إنّ الأقوى زيادة وعن عليّ بن رئاب، فلاحظ، راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ٣٣٩؛ و ص ٢٥٠، الرقم، ٣٣٩؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٢٥٠، ١ عدم ٢٥٠.

وأمّا الثاني، فلأنّ أبا عبيدة هذا، هو أبو عبيدة الحدّاء، روى عليّ بن رئاب كتابه، وتكرّرت رواية [عليّ] بن رئاب عن أبي عبيدة [الحدّاء] عن أبي جعفر علا في أسناد عديدة. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر علا بالله الله بالمناه الأثوار للطبرسي، ص ٧٠، فقد ورد فيه، عن أبي عبيدة عن أبيه، قال: قال رسول الشكلة، الخبر، وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهّد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحدّاء، عن أبيه، واحتمال كون العراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراوي عن أبيه، وزيادة وعن أبي جعفر علا ٤ في سند المشكلة غير منفيّ، راجع : رجال النجاشي، ص ١٧٠ الرقم ٤٤٤٤ معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٧٤٤ عملاء عقديب الكمال، ج ٢١، ص ١٢١، الرقم ٢٣٥٤.

فعليه، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف وجميل بن صالح، عن الفضيل، على وعليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة».

ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سند التهذيب، هو أخذ الشيخ تأكمُّ الخبر من -الكافي وفَهمُه كون العطف عطفاً عاديّاً، يعلم ذلك بالرجوع إلى التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٩- ٣٦٠ ، ح ١٤٥٩ إلى ١٤٦٣ ومقارنتها مع الكافى، م ١٩٦٥ إلى ٩٦٧٥.

١. في الوسائل: +دعن أبي عبيدة.

۲. في دم، بع، بن، جت، جده: + دقاله.

٣. في دبخ، بف، والوافى: دثمُ أولدها، بدل دوأولدها،.

٤. في دم، ن، بح، جت، جده: وتطلب،

TA7/0

فَقَالَ: أَمَّا الْمِيرَاتُ فَلَهَا أَنْ تَطْلَبَهُ، وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الرَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ ٓ الَّذِي ٓ حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا ـ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً ـ إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبَلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ۖ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ٩٠ . ا

٩٦٧٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَـفْوَانَ، عَـنْ عَـبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الزَّوْجِ ۗ وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً، فَيَأْتِي ^ وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ، فَيَدَّعُونَ عَلَىٰ وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ: «وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ ٩ الْمِيرَاتُ ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ».

١. في دبخه: دفأمّاه.

٢. في دم، ن، بح، جده: - دهو، وفي دبخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: دفهو،

٣. في (بن): - (الذي).

٤. في دبخ، جت، والوافي: + دبه،

أق العقول، ج ٢٠، ص ١١٨: دهذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين، ويمكن حمله على أنّها رضيت
 بذلك عوضاً عن مهرها، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهراً، وساق إليها شيئاً
 فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها.

وقال الشهيد الثاني \* : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستنداً إلى الإجماع، والعرافق للأصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع. ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل، وفي المختلف حملها على أنّه قدكان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتى يقدّم المهر، فلعل منشأ الحكم العادة، والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة، كان الحكم كما تقدّم، وإلاّ كان القول قولها، وراجع: المقنعة، ص ٥٠٩؛ المواسم، ص ٢٥٠؛ المراسم،

التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٥٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢٧، ح ٨٠٥، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل، عن أبي جعفر الله الوافي، ج ٢٢، ص ٨٣٤، ح ٢٦٦١، الوسائل، ج ٢١، ص ٣٦٠، ذيل ح ٢٧٠٤١.
 ٧. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: ٤عن الرجل.

٨. في دبف؛ (فتأتي). ٩. في دم): دوقد قسم).

قُلْتُ: وَإِنْ ' كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةُ ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا ؟

فَقَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ ۖ مُقِرَّةً حَتَّىٰ هَلَكَ زَوْجُهَا».

فَقُلْتُ: فَإِنْ مَاتَتْ وهُو حَيٍّ ، فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ لِبِصَدَاقِهَا ؟

فَقَالَ: ووَقَدْ أَقَامَتْ ٢ حَتَّىٰ مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ ؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ ١٠ ولا شَيْءَ لَهُمْ ٥٠.

قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ ١٠ صَدَاقَهَا؟

قَالَ: «وَقَدْ ١١ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ ١٢ حَتَّىٰ طَلَّقَهَا ١٣ لَا شَيْءَ لَهَاه.

قُلْتُ ١٠: فَمَتىٰ ١٠ حَدُّ ذٰلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا ١٠؟

قَالَ: اإِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ١٧، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ، ثُمَّ طَلَبَتْ ١٠ بَعْدَ ذٰلِكَ ١٠، فَلَا شَيْءَ لَهَا، إِنَّهُ

١. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «فإن». ٢. في وبخ»: «معهما».

٣. في ابح، والاستبصار: ﴿ وَإِنَّهُ . ٤ في الاستبصار: + وهي،

٥. في دبخ، جت، والوافي والوسائل والتهذيب: دفجاءه. وفي الاستبصار: دفجاؤواه.

٦. في «بف»: «يطالبون».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + ( [معه ]» .

٨. في «بخ، بف، بن» والوافي والوسائل والتهذيب: «قال».

٩. في التهذيب والاستبصار: ولها، ١٠ في وبف، وفطلبت، وفي الوافي: وتطلبه،

١١. في دبح، : دوقال قد، بدل دقال وقد، . وفي التهذيب: - دقال، .

١٢. في «بف» والوافي: «لا تطالبه». ١٣ . في التهذيب: + وقال،

١٤. في وبح، بخ، بف، جت، والوافي: وفقلت، .

١٥ . في التهذيب والاستبصار : «متى».

17. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «لم يكن لها».

١٧ . في الواني : وأحديث إليه ، أي أدخلت عليه ، يقال : حدى العروس إلى بعلها وأحداها ، وحديّ كغنيّ : العروس ،
 كأنّ العراد من آخر الحديث أنّ استحلاف العرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه العرأة ،
 وراجم : القاموس المحيط ، ح ٢ ، ص ١٧٦٢ (حدي) .

١٨. في التهذيب والاستبصار: «وطلبت، بدل «ثمّ طلبت».

١٩. في دبن، - وثمّ طلبت بعد ذلك،

#### كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ ۚ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ۗ، ٠ُ

٣/٩٦٧٤. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِاثَةً دِينَار، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ﴿، وَلَئِسَ بَيْنَهُمَا ۖ بَيْنَةً ٧.

فَقَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ».^

9770 / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ٩، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذِيَادٍ ١٠:

١. في المرآة: وقوله على المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك، وحمل على أنه إلذا اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر، فالقول قول الزوج، ويشكل بأنه يلزم حيننذ مهر المثل، وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادّعى شيئاً يسيراً أقل ما يسمّى مهراً، ولم يسلّم التفويض؛ ليثبت مهر المثل، فالقول قوله. ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية، كما هو أحد معاني المدّعي، فالزوج منكر ولذا تستحلفه، وهذا الخبر صريح في نفى الهدمه.

٢. في «ن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «أن يستحلف». وفي «بن» بالتاء والياء معاً.

٣. في الوافي : «أو كثير» بدون «لا» . وفي التهذيب : «لا كثير» بدون الواو .

٤. التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٩، ح ١٤٦٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢٢، ح ٢٠٨، معلَّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢. ص ٥٣٤، ح ٢١٦٦٧؛ الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٥٧، ح ٢٧٠٣٦.

٥. في التهذيب، ص ٣٧٦: ﴿ و ذكر الرجل أنَّه أقلَّ ممَّا قالت؛ بدل ﴿ و ذكر الزوج أنَّ صداقها خمسون ديناراً».

٣. في التهذيب: «لها». ٧. في الوافي: + «على ذلك».

۸. الشهذيب، ج۷، ص ٣٦٤، ح ١٤٧٦؛ و ص ٣٧٦، ح ١٥٢٢، بسسندهما عسن ابسن محبوب الوافعي ، ج ٢٢. ص ١٨٠، ح ١٩٤٨؛ الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٧٤، ذيل ح ٢٧٠٧٦.

٩. في وبح، بخ، جت، والتهذيب، ح ١٤٦٣ والاستبصار: وأحمد بن محمد، والمقام من مظان تحريف ومحمد
 بن أحمد، و وأحمد بن محمد، دون العكس. ويؤيد ذلك ورود الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٣٧٦، ح ١٥٢١ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد.

١٠ ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٣٧٦، ح ١٥٢١، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد
 عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد، لكن في بعض نسخه «الحسن بن زياد» وهو الصواب. والحسن بن زياد

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ ذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ۗ ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ ۗ : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ﴾ . `` أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا ۚ الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ﴾ . ``

#### ٥٤ \_ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

TAY / 0

٩٦٧٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْن أَعْيَنَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَزَأَةَ \* بِغَيْرِ شُهُودٍ ؟

فَـقَالَ: «لَا بَـأُسَ بِـتَزْوِيجِ الْـبَتَّةِ فِـيمَا بَـيْنَهُ وَبَـيْنَ اللَّهِ، إِنَّمَا جُعِلَ الشَّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ^ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ، لَوْ لَا ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ.....ــــــــــــــــــــــــ

حه في أصحاب أبي عبد الله ﷺ مشترك بين العطّار والصيقل . راجع : رجال النجاشي، ص ٤٧، الرقـم ٩٦؛ رجـال البرقى، ص ٢٢؛ رجال الطوسى، ص ١٨٠، الرقم ٢١٥٦ و ص ١٩٥، الرقم ٢٤٣٩.

وأمًا ما ورد في رجال الطوسي، ص ١٨٠، الرقم ٢١٥٥؛ من الحسن بـن زيـاد الضبّي مـولاهم الكـوفي، فـهو الحسن بن زياد العطّار؛ فقد قال النجاشي في ترجمته: «الحسن بن زياد العطّار مولى بني صُبّة كوفي».

١. في التهذيب، ح ١٥٢١: - دعن أبي عبد الله عليه.

٢. في التهذيب، ح ١٥٢١ والاستبصار: «بامرأة». ٣. في التهذيب، ح ١٥٢١: + «الزوج».

 ٤. هكذا في دم، بح، بخ، بن، بف، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفعليه.

 ٥. في المرأة: «المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها، وقال ابن الجنيد: إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار».

٦. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٠، ح ١٤٦٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ٣٢٢، ح ٨٠٩، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج٧، ص ٣٧٦، ح ١٥٢١ معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي، ج ٢٢، ص ١٩٣٧ ح ٢٢٠ على ٢٦٣٠ ح ٢٢١ على ٢٦٣٠ ح ٢٢٠٣٠.

٧. في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري: «رجل تزوّج متعة» بدل «الرجل يتزوّج المرأة».

 ٨. في الوافي: «تزويج البئة، أي الدائم، يقال: البئة وبئة لكل آمر لارجعة فيه. وإنّما خص الدائم بهذا الحكم مع اشتراكه مع المنقطع فيه؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهم اشتراط الإشهاد فيه، وإنّما يتوهم

بَأْسٌ» . <sup>١</sup>

٩٦٧٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،

عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وإِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ» .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: ‹وَالْحُدُودِ»."

٩٦٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ

حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَتْزَقَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . °

٩٦٧٩ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ٢، عَنِ ابْنِ أَسِي

مه ذلك في الدائم؛ لذهاب المخالفين إليه». وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٤٢؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٤١ (بنت).

وفي مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٢٠: «ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مـذهب الأصـحاب، ونقل فيه المرتضى الإجماع، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد، وهو ضعيف».

١٠ التهذيب، ج٧، ص ١٤٤٠ - ١٩٧٧؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٤٨، ح ١٤٣؛ والنسوادر للأشعري، ص ٨٩، ح ١٢٨ م ٢٠٩٠ - ٢١٢٩٠؛ و
 ح ٢٠٧٠، بسند آخر عن زرارة، عن أبي عبد الله ١٤٤، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٢١، ص ٣٠٩، ح ٢١٢٩٠؛ و
 ص ٤٤٥، ح ٢٠١٥٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٨، ح ٢٥١٣١.

٢. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٥، ح ٢١٥٠٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٧، ح ٢٥١٢٩.

النوادر للأشعري، ص ٨٦، ح ١٩٥، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الفظة، وتمام الرواية فيه: فإنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدوده، الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٦، ح ٢١٥٠٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٧، ح ٣٥١٣.

٤. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،.

قرب الإسناد، ص ٢٥١، ح ٩٩٤، بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٢١،
 ص ٤٤٤، ح ٢٥٠٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٩٨، ح ٢٥١٣٢.

٦. أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [عبد الرحمن] بن أبي نجران مباشرة، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما هه

نَجْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ﷺ لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي ﴿: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ، وَأَكَدَ ۚ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ، وَلَمْ يَرْضَ ۖ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ ۚ فِيمَا إِلَّا ضُمُّلَهُ بِلَا شُهُودٍ، فَأَثْبَتُمْ أَ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ ﴿، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ ۚ فِيمَا أَكْدَى . ^

## ٥٥ - بَابُ مَا أُجِلَّ لِلنَّبِيِّ عَيْلِهُ مِنَ النِّسَاءِ

٩٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ

هه في موضع. وما ورد في الكافي، ح ١٥٣٦٠ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء الله.

 ١ . في الكافي ، ح ٧٢٧١: وفقال له أبو الحسن الله : يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك بدل وقال أبو الحسن موسى الله لأبى يوسف القاضي .

نی دبخ، بف، والوافی: «ووکّد».
 ۳. فی دن، بن، وحاشیة ، جت، دولم یوص».

في وبح والكافي، ح ٧٢٧١: «فأتيتم».
 في الكافي، ح ٧٢٧١: «فيما أبطل الله».

د في دبع والعدين، ح ۲۲۷۱: دشاهدين،

٧. في الكافي، ح ٧٢٧١: «فيما أكّد الله عزّ وجلّ.

٨. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الفسلال للمحرم ، ضمن ح ٧٧٧١ ، بسنده عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ٢١ ،
 ص ٤٤٦ - ٨ - ٢ ، ١٩٠١ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٥١٣٣ .

۹، في (بن): (فيما).

حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَنْوَاجَكَ ﴾ \* قُلْتُ : كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ: «مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النُّسْاءُ ۖ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفاجٍ ﴾ ۗ ؟

فَقَالَ: ولِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ، وَبَنَاتِ خَالِيهِ، وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجُرْنَ مَعَهُ، وَأُجِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ خَالِهِ، وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ اللَّاتِي هَاجُرْنَ مَعَهُ، وَأُجِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَذٰلِكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰ اللّٰهِ ﷺ، فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ ، وَذٰلِكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰ لِلنَّبِي ﴾ . .

١. الأحزاب (٣٣): ٥٢.

TAA/0

٢. في هامش المطبوع عن رفيع الدين: الختلف المفترون في أنّ آية ﴿الْآيَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ محكمة أو منسوخة بقوله تعالى: ﴿تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴾ والأظهر على ردّ من ذهب من المفترين إلى أنّ معنى قوله تعالى: ﴿تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴾: تؤخّرها و تترك مضاجعتها، ومعنى قوله: ﴿وَتُولِي النِّك مَن تَشَآءُ ﴾: تضم إليك و تضاجعها، فيكون المراد بالإرجاء بناء على هذا الخبر النكاح، وبالإيواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع».

٣. الأحزاب (٣٣): ٥٢.

<sup>3.</sup> قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فلا يصلح نكاح إلا بمهر، الفرق بين النكاح والهبة بشيئين: أحدهما من جهة المعنى ونفس الماهية، والثاني من جهة بعض لوازمها، فالأوّل هو أنّ معنى الهبة غير معنى النكاح، كما أنّ معنى الإجارة والعارية غير معنى المتعة، ولا يصحّ العقود إلاّ باللفظ الدال على نفس معناها، ولا يجوز عقد المتعة بإعارة الفرج وإجارته، كما لا يجوز الطلاق بلفظ التسريح والبثّة وبتلة وأمثالها، وكذلك الحكم في المعاملات جميماً.

وأمّا من جهة اللوازم فمن لوازم مفهوم الهبة عدم المهر ومن لوازم النكاح عدم الامتناع من العوض، وقد ورد في النكاح -ولا دخول -وجوبٌ مهر المسمّى، أو مهر المثل، أو شيء آخر، وليس في الهبة شيء، وهي من خواصّ رسول الدﷺ.

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ '؟

قَالَ ": ‹مَنْ آوىٰ فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأً فَلَمْ يَنْكِحْه.

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿ لاٰ يَحِلُّ لَكَ النُّسْاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ ؟

قَالَ: ﴿إِنَّمَا عَنَىٰ بِهِ ۗ النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الآيَةِ: ﴿ هُرُّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمْ وَ الْآيَةِ: ﴿ هُرُّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمْ وَ الْآيَةِ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۗ ، كَانَ قَدْ أَحَلَ ۗ لَكُمْ مَا لَمْ لَهُ لَيْتُ الْغَدُ وَلَكُنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۖ ! : إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ يَحِلُّ لَهُ \* إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ ^ كُلِّمَا أَزَادَ ، وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ \* ! : إِنَّ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ لَ أَخْذُ كُمْ لَيْتِهِ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي وَجَلَّ \_ أَخَلَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ . " النِّسَاءِ . " النَّسَاءِ . النَّسَاءِ . النَّسَاءِ . " النَّمَا عَنْهُ لَا أَوْلَا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الَّيْتِي فِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُكُمِّ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُولُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُلْعُمِي الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِمِي الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلْمُ الْمُلْعُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْع

٩٦٨١ / ٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ " إِللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدُّلَ

١. الأحزاب (٣٣): ٥١.

٢. في دبخ، بف، والوافي: دفقال،.

<sup>0.</sup> في دم، بح، جده: «تقولون». وفي دبن، جت، بالتاء والياء.

٣. في دم، ن، بح، بف، بن، : دقد حلُّ، ٧. في دن، : - دلم،

هي وبخ، جت، بالتاء والياء معاً.
 هي وبح، في وبح، وكما».

١٠. في لام، جد، لا تقولون.

<sup>11.</sup> الكافي، كتاب النكاح، باب العرأة تهب نفسها للرجل، ح 9779، وتمام الرواية فيه: ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الشه الشه وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهره. وفيه، نفس الباب، ح 977۸، بسند آخر عن أبي جعفر الله التهذيب، ج ٧، ص 778، ح ١٤٤٨، بسند آخر، من دون التصريح باسم المعصوم الله، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي، ج ٢، ص 19٤، من دون الإسناد إلى المعصوم الله، مع اختلاف، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: وولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله الى قوله: «إن وهبت نفسها للنبيّ». وفيه، ص ١٩٢، مرسلاً، وتمام الرواية هكذا: ومن أوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق، الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٩، ح ٢٧، الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٢٦٦، ح ٢٧، ح ٢٠٠ من ٢٠٥، وظهرة منه؛ وفيه، ص ٢٦٦، ح ٢٠٨، معرفي، عليه ١٩٤٠، من ٢٠٩٠، ح ٢٠٠ من ٢٠٥٠، ح ٢٠٠ من ٢٠٢، ح ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٨، من وتناء المنافقة منه؛ وفيه، من ٢٦١، من ٢٥٨، قطعة منه البحار، ج ٢٢، من ٢٠٠٥، من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢

١٢. في دجد، دأبا إبراهيم،

بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَقَ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ ' ؟

فَقَالَ: ﴿أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ ۚ يَجِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ ۗ أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ ﷺ ، وَقَدْ ۗ أَحَلَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ: لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الَّذِي حَرَّمَ ۗ عَلَيْكَ قَوْلُهُ: ﴿ هُرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُهَاتُكُمْ وَبَعْاتُكُمْ ﴾ ۖ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ». ' بَعْدِ اللَّذِي حَرَّمَ ۗ عَلَيْكَ قَوْلُهُ: ﴿ هُرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُهَاتُكُمْ وَبَعْاتُكُمْ ﴾ ۖ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ». '

٣٨٩/٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ، عَنْ ٢٨٩/٥ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَا: سَأَلْنَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ \* كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّسَاءِ ؟

قَالَ: ‹مَا شَاءَ ـ يَقُولُ بِيَدِهِ \* هٰكَذَا ـ وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، يَعْنِي يَقْبِضَ ` ' يَدَهُ ١٢. ١٢

٩٦٨٣ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَضْرَمِيُّ: عَبْدِ الْكَرِيم بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيُّ:

۲. في دبخ): - دلم).

١. الأحزاب (٣٣): ٥٢.

٣. في البحار: «قد، بدون الواو.

٤. في دم، ن، بخ، بن، جد، وحاشية دجت، والبحار: الرسول الله».

٥. في (بح»: (حرمت». ٦. النساء (٤): ٢٣.

٧. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣٠، ح ٧١، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما هدا مع اختلاف الوافي، ج ٢١،
 ص ٣١١، ح ١٢٩٨؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٧، ح ٢٩.

٨. في «بن»: «سلناه» بدل «سألنا أبا عبدالله علا».

٩. ويقول بيده، أي يشير، قال ابن الأثير: «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده، أي أخذ، وقال برجله، أي مشى، وقال بالماء على يده، أي قلب، وقال بشوبه، أي رفعه. ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك، وكل ذلك على المجاز والاتساع». راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٢٤ (قول).

 ١١. في وبح، والوافي: وبيده. وفي هامش المطبوع: وولعل قبض يده الله كناية عن أنه يحل له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شك وريب.

١٢. الوافي، ج ٢١، ص ٣١١، ح ٢١٢٩٩؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٧، ح ٣٠.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ اللَّهِ اللَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ \ أَكُمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ: «مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ " عَزَّ وَجَلَّ أَ: ﴿ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّ ﴾ "؟

فَقَالَ: وَلَا تَحِلُ ۗ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمَّا ۗ لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاْ يَحِلُّ لَكَ الشِّناءُ مِنْ بَعْدُ﴾^؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا عَنَىٰ بِهِ ۚ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ.....

الأحزاب (٣٣٣): ٥٠. وفي وبح، : + وقلت،
 ١٠ في وبن، : + والله،

٣. في دبخ، بف، والتهذيب: دقول الله.

٤. في «بخ»: «تعالى». وفي «م، ن، بح، بن، جت، جد» والبحار: - «قوله عزّ وجلّ».

٥. الأحزاب (٣٣): ٥٠. ١٠ في ونه: ولا يحلُّه.

ر. ٧. في التهذيب: «فأمّا». ٨. الأحزاب (٣٣): ٥٢.

٩. في هامش المطبوع: وقوله: إنّما عنى به، إلى آخره، اعلم أنّ في ما تضمّنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح، نظراً من وجهين: أحدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى: ﴿لَا يَجِلُ لَكَ البَسَاءُ ﴾ من كنّ حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلوّ هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك؛ ضرورة أنّ عدم حلّهن مستفاد من التحريم فيها. وثانيهما أنّه على هذا التقدير لا معنى لقوله: ﴿وَلآ أَن تَبُدُلُ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾؛ لأنّه عبارة عن تطليق واحدة منهن وأخذ غيرها بدلها، ولهذا أعرض عمّا تضمّنته الأصحاب رحمهم الله وعمّموا في النساء بعد التسع التي كانت تحته الله وحكموا بالتحريم عليه وعدّوا ذلك من خصائصه الله وعمّموا في النساء بعد نسخت بقوله تعالى: ﴿إنّا أَطْلَنْا لَكُ ﴾ الآية، وإن تقدّمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً وذا في القرآن غير عزيز. ويمكن أن يجاب من الوجهين، أمّا عن الأوّل فبأن يقال: إنّ الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك المدلالة على أنها لانسخ أبداً ؛ لدلالة الهبئة الاستمبارية عليه، فتحريمهن باق إلى يوم القيامة، وأمّا عدم التبدّل بهنّ من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله: ﴿إنّا أَطْلَنْا لَكَ ﴾ الآية، وإمّا بقوله تعالى: ﴿ثَرّجِي التبدّل عنهن من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله: ﴿إنّا أَطْلَنْا لَكَ ﴾ الآية، وإمّا بقوله تعالى: ﴿ثَرّجِي من البدل عنهن من الآزواج من غير اعبار تطليقهنّ، وذا شائع ذائع عند الأثمّة البيائيّة ويكون النفي وارداً على أنحذ البدل عنهن من الأزواج من غير اعبار تطليقهنّ، وذا شائع ذائع عند الأثمّة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما البدل عنهن من الأزواج من غير اعبار تطليقهنّ، وذا شائع ذائع عند الأثمّة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما البدل عنهن من الأزواج من غير اعبار تطليقهنّ، وذا شائع ذائع عند الأثمة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما البدل عنهن من الأزواج من غير اعبار عليه من عند الأعمة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما البدل عنهن من الأزواج من غير اعبار تطليقهن ، وفاشائع ذائع عند الأثماثة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما اللهم الأية المنافقة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما المنافقة البيائيّة ويكون منسوخ أبهما كما التحرير الميائية ا

اللّهُ ا فِي هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَاتُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَخْزَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ ۗ إِلَىٰ اللّهُ اللّهَ عَلَا الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ ۗ ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۗ ! إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيّهِ ﷺ يَسْتَبْدِلُ كُلّمَا أَرَادَ، وَلٰكِنْ ۗ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۗ ! إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيّهِ ﷺ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلّا مَا حَرَّمَ لَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ». ^

T9 + 10

٩٦٨٤ / ٥ . وَعَنْهُ ٩ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ:

فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ ١٠ : عَائِشَةً ، وَحَفْصَةً ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَسَوْدَةٌ بِنْتُ زَمْعَةً، وَمَيْمُونَةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ،

جه عرفت. ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل: كما أنهن حرّمن عليه بأعيانهن حرّمت الأزواج المتبدّل بهن على قصد التعويض عنهن فيكون مفاد الآيتين أنّ الله تعالى أحلّ لنبيّه الله الني ينكح من النساء ما أراد على أي وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته الله النساء التي حرّمن عليه بأعيانهن ، كما في آية النساء، أو المعوّض عنهن المتبدّل بهن ، كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات. ويؤيده التشبيه بالمحرّمات في الظهار؛ فإنّه سبب للتحريم، فيجوز أن يكون التعويض عنهن أيضاً له سببا، وهذا المعنى وإن كان نادراً بعيداً لم يقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرين صريحاً ولم يتعرّضوا له قبولاً ولا رداً، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح يتعرّضوا له قبولاً ولا رداً، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح

١. في وبخ، بف، والتهذيب: + وعليه، ٢ . النساء (٤): ٢٣.

٣. في (ن، بف، والتهذيب والبحار: (يقولون). وفي (بن، جت، بالتاء والياء معاً.

٤. في اجت، ولا يحلُّه. ٥. في التهذيب: - ولكن».

٦. في دم، بح، جد، وتقولون، وفي دبن، جت، بالناء والياء معاً.

٧. في (جت): + دالله).

 ٨. التهذيب، ج٧، ص ٥٤٥، ح ١٨٠٤، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب النكاح، باب المرأة تهب نفسها للرجل، ح ٩٦٦٨، بسند آخر، من قوله: «قلت: قوله عزّوجل: وامرأة مؤمنة» إلى قوله: «إلا بمهر» مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٣١٠، ح ٢١٢٩٦؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٧، ح ٣١.

 ٩. الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٤٥، الرقم ٤٥٤، معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٥٠٠- ٥٢١؛ و ج ٢٢، ص ٣٣٥-٣٣٨.

١٠. في دبن، والوسائل: - دوصفتهنّ،

وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ ا بْنِ أَخْطَبَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.

وَكَانَتْ عَائِشَةً مِنْ ٢ تَيْمٍ ٢، وَحَفْصَةُ مِنْ ٢ عَدِيٍّ ، وَأُمُّ سَلَمَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَسَوْدَةً مِنْ بَنِي أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِّيْ، وَزَيْنَبٌ بِنْتُ جَحْشِ مِنْ بَنِي أُسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ "بَنِي أُمِّيَّةَ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمِّيَّةَ ، وَمَيْمُونَةً بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَى بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ وَمَاتَ ' عَلَيْ عَنْ تِسْع نِسَاءٍ ' .

وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﷺ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ ٩، وَالْكِنْدِيَّةُ . ١٠

١. في (م) والبحار: (حيّي).

٢. في البحار: + (بني).

٣. في الوسائل: «تميم».

٤. في البحار: + (بني).

۵. فی «بخ»: «فی».

٦. في (بن): + (رسول الله).

٧. في «م، بن، جد» والوسائل والبحار: - «نساء». وفي «بخ، بف» والوافي: «نسوة». أم «بن»: «وأم».

٩. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٧٤: «قوله ﷺ: خدعت، أي خدعتها عائشة وحفصة، كما سيأتي في باب آخر في ذكر أزواج النبيّ ﷺ، لكن فيه أنّ المخدوعة هي العامريّة، وبنت أبني الجنون كنديّة وليست بمخدوعة. والأشهر أنَّ المخدوعة هي أسماء بنت النعمان، فهذا لا يوافق المشهور وما سيأتي ذكره، ولعلَّه اشتبه عليه عند الكتابة، ولو قيل بسقوط الواو قبل «التي» لا يستقيم أيضاً، كما لا يخفي».

وقال المحقِّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: التي خدعت والكنديّة، روي في الكافي في قبصة التي خدعت أنَّ رسول الله ﷺ تزوَّج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمَّا نظرت إليها بعض أزواج النبيِّ ﷺ قالتا لها شيئاً نصيحة ورغَّبنها في أن لا تظهر الرغبة في النكاح دلالاً على الزوج، كما هو عادة النساء، فلمًا دخلت على رسول الله ﷺ تناولها بيده، قالت: أعوذ بالله، فانقبضت يـد رسـول الله عـنها، فطلَّقها وألحقها بأهلها. وتزوَّج أيضاً امرأة من كندة بنت أبي الجون، فلمّا مات إبراهيم بن رسول الله على قالت: لوكان نبيًّا ما مات ابنه فألحقها رسول الله على بأهلها قبل أن يدخل بها. هذا حاصل معنى الرواية ملحَّصاً، وفيها بعض الفرق مع هذا الخبر ، والله العالم ، وفي مستطرفات السرائر رواية في هذا المعنى عن كتاب موسى بن بكر

١٠. الخصال، ص ٤١٩، باب التسعة، ح ١٣، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، مع اختلاف الوافي، ج ٢١، حه ص ٣١١، ح ٢١٣٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٤، ح ٢٥٥٤؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٨، ح ٣٣.

٥٩٦٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَنِدِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِﷺ لَمْ يَتَزَقَحْ عَلَىٰ خَدِيجَةَ». ٢

٧/٩٦٨٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ المَّةَ ، زَوَّجَهَا ۚ إِيَّاهُ عُمَرُ بُنَ أَبِي سَلَمَةً وَهُوَ صَغِيرٌ ۗ لَمْ يَبْلُغ الْحُلُمَ». "

٩٦٨٧ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمَّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ الشِّمَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ ٧؟

١. في دم،ن،بح،بخ،بف،بن،جده: - دعن الحلبيه.

۲. الوافي، ج ۲۱، ص ۳۱۲، ح ۲۱۳۰۱. ۳. في ديف: ديز و ج.

<sup>£.</sup> ني (بخ، بف): (وزۇجها).

 <sup>•</sup> في العرآة: «قوله عليه : وهو صغير ، لعلّه كان وكبلاً لها في إيقاع العقد، فيدلّ على أنّه يجوز للطفل المميّز إيقاع
 الصيغة ، أو المعنى أنّه وقع العقد برضاه وإن لم يكن رضاه مؤثّراً ، والأوّل أظهر».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي:

وقوله: زؤجها إيّاه عمر بن أبي سلمة. هذا موافق لمذهب أكثر العامّة؛ فإنّهم لا يجؤزون نكاح المرأة مطلقاً اإلا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتنترك وتهب وتعتق، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها، ولذلك قالوا: تولّى عمر بن أبي سلمة نكاح أمّ سلمة لرسول الشك ، وأمّ سلمة كانت ثباً حتى أنّه إذا لم يكن للمرأة وليّ قالوا: يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي . ولكن لا يصحّ ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها، كما يحوز لها سائر المعاملات إلّا أن تكون بكراً ولها أب كما يأتي إن شاء الله تعالى ه.

٦٠. الوافي، ج ٢١، ص ٣١٣، ح ٢٢، وسائل، ج ٢٠، ص ٢٩٥، ح ٣٥٦٦٣؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٢٤، ح ٥.
 ٧. الأحزاب (٣٣): ٥٠.

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا لَمْ يَجِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الآيَةِ: ﴿حُرُمَتْ عَلَيْكُمْ
أَمُهٰاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ فِي هٰذِهِ الآيَةِ كُلِّهَا، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۗ، لَكَانَ قَدْ أَخَلَّ لَكُمْ مَا
لَمْ يُجِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ، وَلٰكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ وَالْكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ لَ أَخِلُ لِنَبِيْهِ اللَّهِ الْمَا كَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هٰذِهِ الآيَةِ». "
يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ \* عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هٰذِهِ الآيَةِ». "

### ٥٦ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

٩٦٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَغْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٧:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «الْمَزَأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا ـ غَيْرَ السَّفِيهَةِ ، وَلَا الْمُوَلِّيٰ عَلَيْهَا ـ إِنَّ تَزْوِيجَهَا ^ بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ ٩٠ . ١٠

١. في لابخ، بف: لام تحلُّ ». ٢٠ النساء (٤): ٢٣.

٣. في «م، جد»: «تقولون». وفي «بن، جت» بالتاء والياء معاً.

٤. في دم، جد، : وتقولون، . وفي دجت، بالتاء والياء معاً .

٥. هكذا في هم، بح، بخ، بف، بن، جت، جده. وفي سائر النسخ والمطبوع: - «الله».

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٣١١، ح ٢١٢٩٧؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٩، ح ٣٣.

٧. في «بن»: «بريد بن معاوية وزرارة بن أعين». وفي الاستبصار: + «العجلي»، ولعلّه زيادة تفسيريّة أدرجت في
 المتن؛ لأنّه لم يرد في بعض نسخ الاستبصار.
 ٨. في «م، ن، بح، بخ، بف، جت» والوافي: «تزوّجها».

٩. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٢٥: قواعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على النّب إلا ما نقل عن ابن عقيل، ويستفاد من الروايات أنّ انتفاء الولاية عن النّب مشروط بما إذا كمانت البكارة قمد زالت بوطي مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كان بمنزلة البكر، كذا ذكره بعض المحققين من المتأخرين، والأكثر لم يفرقوا بين أنواع النّب. وأمّا البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها وليّ، ولوكان أبوها أو جدّها حيّا قيل: لها الانفراد بالعقد دائماً كان أو منقطعاً. وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم وقيل: أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم

حه من عكس. واستدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد. ويرد عليه أنّ الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطاً بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله: «ولا المولّى عليها»؛ فإنّ الخصم يدّعي كون البكر مولّى عليها فكيف يستدلّ به على زوال الولاية ؟ وما قيل من أنّ البكر الرشيدة لمّاكانت غير المولّى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فضعيف؛ لأنّ الولاية أعمّ من المال، ونفي الأخصّ لا يستلزم نفى الأعمّ.

وقال السيّد؛ والذي يظهر لي أنّ المراد بالمالكيّة نفسها غير المولّى عليها البكر التي لا أب لهـا والشيّب». وراجع: نهاية المرام، ج ١، ص ٧٢.

وفي هامش الوافي عن المحقِّق الشعراني أنَّه قال: وقوله: قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولِّي عليها. قد ملكت نفسها، أي ليس لها أب، لأنَّ المرأة البكر التي لها أب كأنَّها مملوكة لأبيه، وقد مرَّ القرينة على هذا المعنى في الحواشي السابقة. ودغير السفيهة ولا المولّى عليها، أي التي لا يحجر عليها في الأموال بأن تكون بالغة رشيدة؛ فإنَّ نكاحها بغير ولي جائز . يشير بذلك إلى خلاف أكثر العامَّة؛ فإنَّ الشافعي ومالكاً وأتباعهما يشترطون الولاية في النكاح للنساء مطلقاً: البكر والثيب والمولّى عليها في الأموال وغيرها، وفي منهاج النووي، وهو من مشاهير كتب الشافعيّة: لا تزوّج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحاً لأحد، والوطى في نكاح بلا ولئ يوجب مهر المثل لا الحد، وقال شارحه: يوجب مهر المثل؛ لعدم صحّة النكاح، ولا يوجب الحدّ؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحّة النكاح. وقال أيضاً: أحقّ الأولياء أب، ثمّ جدّ، ثمّ أبوه، ثمّ أخ لابوين أو لأب، ثمَّ ابنه وإن سفل، ثمَّ عمَّ، ثمَّ سائر العصبة، كالإرث، ويقدِّم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، ولا يزوّج ابن بنوّة، فإن كان ابن عمّ أو معتقاً أو قاضياً زوّج به، فإن لم يوجد نسيب زوّج المعتق، ثمّ عصبته -إلى أن قال ـ: فإن فقد المعتق وعصبته زوّج السلطان . انتهي . واختلف مالك والشافعي في ولاية الابن فقال مالك: الابن أولى بالولاية فيزوّج أمّه وإن كان له أب، وأنكر الشافعي ولاية البنوّة، وبالجملة لا يرون للمرأة أن يتولَّى أمر النكاح لنفسها أو لغيرها، فإن لم يكن لها أب تولَّى عقدها غير الأب ممّن ذكروه، فإن لم يكن أحد من الأولياء وجب على المرأة عرض نفسها على الحاكم الشرعي؛ ليزوّجه هو ، وفي كتاب المدوّنة للمالكيّة قال: ينخبون، وقيل: إن كان الوليّ بعيداً لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قـدومه، فالسلطان الوليّ، وينبغي للسلطان أن يفرّق بينهما ويعقد نكاحها إن أرادت عقداً مبتداً، ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير ولئ في ذات الحال والقدر. انتهى.

إذا تبيّن ذلك ظهر لك أنّ العامّة كثيراً ما كانوا يفرّقون بين التصرّف العالي والنكاح، فيجوّزون للنساء كلّ معاملة في مالها ولا يجوّزون لها تولّي النكاح ما دامت امرأة، سواء كانت ثيّباً أو بكراً لها أب، أم لم يكن ووليّها أحد أنسابها على الترتيب إلى السلطان. وهذا الخبر ناظر إلى ردّهم، وليس فيه إشارة إلى ما نحن فيه أصلاً، فللمرأة عندنا أن يتولّى عقد النكاح لنفسها ولغيرها، ولا يعنع من ذلك كونها امرأة إلّا في صورة واحدة، هي كونها بكراً ٧/٩٦٨٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ ٣٩٢/٥ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أُبٌ ' لَا تَتَزَوَّجُ ۗ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا». وَقَالَ: ﴿إِذَا ۗ كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا ۗ ، تَزَوَّجَتْ مَتىٰ ° شَاءَتْ». '

- حد لها أب. والعجب أنّ هذا الخبر منا اعتمد عليه كثير من المتأخرين واستدلوا به لنفي ولاية الأب على البكر، وليس فيه دلالة البّنة ، ولا أعلم من أين حصل لهم هذا التوهم إلّا أن يكون تمسّكهم بإطلاق قوله : ملكت نفسها، وشموله للبكر والنيّب والتي لها أب وغيرها، والأمر في الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلّا وقد قيد، كما أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ ، واعتقادي أنّ هذه الرواية في الدلالة على ولاية الأب أظهر ؛ للتقيّد بقوله : التي مملكت نفسها ، أي التي ليس لها وليّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبكر والتيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار ، وللمزيد راجع : مغني المحتاج ، ج ٣، ص ١٥١ - ١٥٣ ؛ المدونة الكبرى، ج ٢، ص ١٧٩
- ١٠ التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ١٥٢٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٣٢، ح ٢٨٠، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٧، ح ٢٨٠، معلقاً عن الفضيل بن يسار. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٨، ح ١٥٣٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٩٨، ح ٢٨٠، مسندهما عن زرارة، عن أبي جعفر ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ٢١، ص ٤٢٥، ح ٢١٤٧٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٠١، ح ٢٥٠٤، و ص ٢٦٠، ذيل ح ٢٥٥٩٤.

٢. في الفقيه والتهذيب والاستبصار: + دمتعة).

- ١. في وبح، جده: والأبه.
- ٣. في لان، : ﴿إِنَّ . وَفِي لَابِحِ» : ﴿ وَإِنَّ .
- 3. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي، ذيل ح ٢١٤٤٨: وقوله: إذا كانت مالكة لأمرها، أي ليس لها أب بقرينة المقابلة، وهذا لايوافق مذهب أحد من العامة؛ إذهم بين من لم يجوّز نكاح العرأة مطلقاً، وبين من جوّزه مطلقاً، ولم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكرة، وقال فيه ذيل ح ٢١٤٧٦: وقوله: إذا كانت مالكة لأمرها، دليل على ما ذكر نا في الخبر الأوّل وأنّ العراد بعن ملكت نفسها التي ليس لها وليّ، وأنّ العراد [ما قال] أصحاب مالك [من أنّ] العرأة لا تنكح نفسها مطلقاً وإن كانت ثيباً ليس لها وليّ ... وبالجملة فلا دليل على نفي ولاية الأب على البكر إلّا بعض الأحاديث لا يمكن الاعتماد عليها، كخبر سعدان بن مسلم و حفص، بن البختري، وقد سبق في باب المتعة مع الجواب عنهاه.
  - ۵. فی «بح»: «ما».
- آ. الكافي، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ...، ح ٩٦٩٦؛ والفقيه، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٤٣٩، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٣٧٥، ح ١٩٥١؛ والاستيمار، ج ٣، ص ٢٣٥، ح ٥٨٥، بسند آخر، و وفي كلقها إلى قوله: والآب إذن أبيها، راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٤٦١، ح ٣٥٩٠؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٤٧٥، ح ١٠٩٨؛ والاستيمار، ج ٣، ص ٥٣٥، ح ٢٧٥، وقرب الإسناد، ص ٢٦٦، ح ١٢٩٤ الوافي، ج ٢١، ص ٤٠٨٠ ح ١١٤٤٪ و ص ٢٧٥، ح ٢١٤٥٠، و ٢٥٦٠، و ٢٥٥٠، و ٢٥٥٠، و ٢٥٥٠، و ٢٥٠٠٠؛ و ص ٢٧٠، ح ٢٥١٠٠.

٩٦٩٠ / ٣. أَبَانَ ١، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: تَزَوَّجُ ۗ الْمَزَأَةُ مَنْ ۗ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيًّا ۗ ٢٠٠

٩٦٩١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْسَرَةً ٧، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ ^ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ۚ أَحَدٌ، فَأَقُولُ لَهَا: لَكِ ` ۚ زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ: لَا ، فَأَتَرَوَّجُهَا ؟

أبان الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هو أبان بن عثمان، فيكون السند معلقاً على سابقه، و يروي عنه
الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسين بن عليّ. و ما ورد في الوسائل، ج ٢٠، ص ١٠١،
ح ٢٩١١؛ من نقل الخبر عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان \_من دون توسّط الحسين بن عليّ
- فهو سهو، كما يعلم ذلك من الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٠، ومقارنة الخبرين ٢٥٦٠٠ \_ ٢٥٦٠ معاً. راجع: معجم
رجال الحديث، ج ١، ص ٢٦١ \_ ٢٥٦٥.

۲. في حاشية (ن): (تزوّجت).

٣. في وبخ ، بف : ومتي .

٤. في «بخ»: «وإن».

٥. في دبخ، بف، والوافي: دوكيلاً،.

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٤٣٠، ح ٢١٤٧٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٠١، ح ٢٥١٤١؛ و ص ٢٧٠، ح ٢٥٦٠١.

٧. يأتي الخبر في الكافي، - ٩٩٨٠، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن ميسر. والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو هميسره والمراد به ميسر بن عبد
العزيز، و طبقته لا تلاثم رواية فضالة عنه مباشرة، فتكون الواسطة بين فضالة وميسر ساقطة من السند في ما
يأتي في ح ٩٩٨٠. راجع: رجال الطوسى، ص ١٤٥، الرقم ١٥٨١؛ و ص ٢٠٩١، الرقم ٢٠٩٧.

٨. والفلاة، القفر من الأرض؛ لأنّها قليت عن كلّ خير، أي فُطمت وعُـزلت، أو هـي التي لا ماء فيها، أو هـي الصحراء الواسعة، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس، وإن كانت مكلئة. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١٦٤ (فلا).

٩. في التهذيب: «لها بها» بدل «فيها».

١٠. في «بخ، بف، بن، جت، : «ألك، بدل دلك، . وفي الكافي، ح ٩٩٨٠: دهل لك، بدله. وفي التهذيب والاستبصار: «ألك، بدل دلها لك،

قَالَ: (نَعَمْ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَىٰ نَفْسِهَا». ا

٩٦٩٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيْبِ مَخْطُبُ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ: هِيَ أَمْنَكُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفُواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۗ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا وَاللّهُ مُهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفُواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۗ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا وَاللّهُ مُهَا اللّهُ اللّهُ مُهَا اللّهُ اللّ

٩٦٩٣ / ٦. أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيىٰ، عَنِ
 ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ:

#### قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ الْمَرْأَةُ الثَّيْبُ تَخْطُبُ إِلَىٰ نَفْسِهَا ؟

 الكافي، كتاب النكاح، باب أنّها مصدّقة على نفسها، ح ٩٩٨٠، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسّر، عن أبي عبد الله على. وفي الشهذيب، ج ٧، ص ٣٧٧، ح ١٩٢٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٣٣٣، ح ٨٣٨، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٣٥٥، ح ٢٣٣٦٤؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦٩، ح ٢٥٥٩.

٢. «الثينب»: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى: رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن
 كانت بكراً، مجازاً واتساعاً. النهاية، ج ١، ص ٢٣١ (ثيب).

٣. في وبح، بخ، بف»: وأن يكون». وفي وجت» بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب، ح ١٥٤٥: وإذا كانت، بدل وإذا كان كفواً بعد أن تكون».

٤. في الوسائل، ح ٢٥١٣٩ والتهذيب، ح ١٥٤٥ و ١٥٤٦: ﴿ وَجَاءً.

٥. في ون»: وقبل». وفي الموآة: وظاهره أنّ الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنّما هو إذا كان بالتزويج، كما أومأنا إليه.

٦. التهذيب، ج ٧، ص ١٣٧٧، ح ١٥٢٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٣٣، ح ٨٦٩، معلَقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج ٧، ص ١٨٤٥، ح ١٥٤٥؛ و ص ١٣٥٥، ح ١٥٤٦، بسند آخر، مع احتلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٤٧٠ ح ٢١٤٠؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٠٠، ح ٢٥١٩٠؛ و ص ٢٦٩، ح ٢٥٥٩٧.

قَالَ: ‹هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ ' لَا بَأْسَ ۖ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ۗ قَدْ ۚ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذٰلِكَ». °

٩٦٩٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأَعْتَفْنَاهَا ۚ ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِيَ بِكْرٌ : أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَزُوِّجَهَا ٧ ، أَوْ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِيهَا ؟ قَالَ : «بَلَىٰ يَجُوزُ ذٰلِكَ ^ أَنْ تَزَوَّجَهَا».

قُلْتُ: أَ فَأَتَزَوَّجُهَا ۚ إِنْ أَرَدْتُ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ: وَنَعَمْ، . ``

٩٦٩٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٠، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

#### سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ولَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ، ٢٠.

ني التهذيب: «فلا بأس».
 في الاستبصار: - «قد».

١. في التهذيب: - وإذا كان،

٣. في دبح، بخ، بف، بن، وأن يكون،

۵. التهذیب، ج ۷، ص ۲۷۸، ح ۱۵۲۸؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۲۳، ح ۵٤، معلقاً عن الکلیني، الوافي، ج ۲۱،
ص ۲۶۷، ح ۲۱٤۷؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۹۹، ذیل ح ۲۰۵۹.

٦. في دم، ن، بح، جت، جده: دفأعتقهاه.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وأن أتزوّجهاه.

٨. في (بن): (لك).

٩. في (بن، والوافي: (فأتزوّجها، من دون همزة الاستفهام.

۱۰. عیون الأخبار، ج ۲، ص ۱۸، ضمن ح ٤٤، بسند آخر عن الرضائة، مع اختلاف یسیر الوافي، ج ۲۱. ص ۶۲۱، ح ۲۱٤۷۹ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۷، ح ۲۰۱۲.

١١. في هم، ن، بح، بن، جت، جده: − هبن محمّده، والسند معلّق على سابقه. ويروي عـن أحــمد بـن محمّد، محمّد بن يحيي.

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٢٧٩، ح ١٥٢٧؛ والاستيصار، ج٣، ص ٢٣٥، ح ٨٤٦، بسندهما عن الحسن بن محبوب،

### ٥/٣٩٣ 💎 ٥٧ ــ بَابُ اسْتِيمَارِ ' الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ

٩٦٩٦ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:

عَــنْ أَبِـي عَــبْدِ اللّٰـهِ ﴿ ، قَــالَ: «لَا تَـزَقَّجُ ۗ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِـنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ ۗ ٤٠ ' '

٢ / ٩٦٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ
 رَدِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَـنْ أَحَـدِهِمَا لِللَّهِ ، قَـالَ: «لَا تُسْـتَأُمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَـانَتْ بَـيْنَ أَبَـوَيْهَا، لَـيْسَ لَـهُمَا مُـلُ أَحَـدٍ مَـا عَـذا لَـيْسَ لَـهُمْ مُلَا كُـلُ أَحَـدٍ مَـا عَـذا

حه عن عليٌ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ . وفي التهذيب، ج ٧، ص ٣٧٩، ح ١٥٣٣ ؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٧٨٤، بسند آخر ،الوافي ، ج ٢١، ص ٤٠٨، عن ٢١٤٤٩؛ الوسائل ، ج ٢٠، ص ٢٧٢، ح ٢٥٦٠٩.

١. الاستيمار : طلب الأمر ، و المشاورة ، وكذلك الائتمار والتآمر . راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٦٦ (أمر) .

٢. في دبن، والفقيه: ولا تنكح،

٣. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٢٨: ويدل على عدم جواز تزويج البكر مطلقاً بدون إذن الأب، واعترض عليه الشهيد الثاني المآب كما يمكن حمل «من» في قوله: من الأبكار، على البيانية فيعم الصغيرة والكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع؛ لأنّ بعض الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعاً. وأجيب بأنّ حمل «من» على التبعيض بعيد جداً، مع أنّ ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلاً؛ لأنّ الصغيرة الثيب حكمها كذلك». وراجع: مسالك الأفهام، ج ٧، ص ١٣٤.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٩، ح ٢٥١، والاستبصار، ج ٣، ص ٣٧٥، ح ١٤٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٥، ح ١٤٥، معلقاً عن العلاء، عن ابن أبي يعفور. الكافي، كتاب النكاح، باب التنزويج بغير ولي، ح ٩٦٨، بسند آخر، مع زيادة في آخره. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٤٣٩، والتهذيب، ج ٧، ص ١٧٥، ح ٩٠٨، و ولاستبصار، ج ٣، ص ١٤٥، ح ٢٥٧، وقرب الإسناد، ص ٣٦١، ح ١٦٩٤ الوافي، ج ٢١، ص ٢٠١، ص ٢٠٤٠ ع ٢٤٤٤ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٠، ح ٢٥٦٣.

٥. في الاستبصار: + دقال،

#### الأَبَ'، ٢.

٣/٩٦٩٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْن سِرْحَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : (يُوَّامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ۖ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبْتُ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ ۖ قَالَتْ : زَوِّجْنِي فُلَاناً ، فَلْيَزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى ، وَالْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ ۗ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا ۗ إِلَّا بِرِضَاهَا ٧ . ^

٩٦٩٩ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ٩ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

١. في المرآة: وقوله ﷺ: ما عدا الأب، قال السيد ﷺ في شرح النافع: الظاهر أنَّ المراد: يستأمر الجارية كلَّ أحد إلا إذاكان لها أب؛ فإنّها لا تستأمر ، كما يدلَّ عليه أوّل الخبر . وقال العكرمة ۞: يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجدّ، وإذاكان المراد الأب والأمّ ففي الأمّ محمول على الاستحباب . ويمكن أن يقال في تلك الأخبار: إنّها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر أيضاً كذلك ، وإلّا يلزم عموم المحازه . وراجع: نهاية العرام ، ج ١ ، ص ٧٤.

۲۱ التهذیب، ج ۷، ص ۳۸۰، ح ۱۹۳۷؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۳۵، ح ۹۵۸، معلقاً عن الکلیني،الوافي، ج ۲۱، ص ۶۰۵، ح ۲۱٤٤٥ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۷۳، ح ۲۰،۱۱۱.

٣. في وبحه: «سكنت». وفي المرأة: «المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، وحالف ابن إدريس، ولو ضحكت فهو إذن. ونقل عن ابن البرّاج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء. وهو مشكل. وأمّا الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك؛ لأنّ حكم الأبكار إنّما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وإن كمان الأولى اعتبار النطق في البكر مطلقاًه.

٥. حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ: حِشْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهـ و فـي حــجره، أي فـي كـنفه.
 المصباح المنير، ص ١٢١ (حجر).
 ٦. فـي ديف: (لا تزوّجها).

٧. في الاستبصار: «برضا منها».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٦، ح ١٥٥٠؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٢٥٨، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٤، ح ٢١٪ مل ٢٩٤٠ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٩٤، ص ٤٣١، ح ٢١٤٨٠؛ الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٢٩٤، ح ٢٥٥١؛ الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٢٩٧، ذيل ح ٢٥٥٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، قَالَ: «لَيْسَ لَهَا مَعَ ٥/ ٣٩٤ أَبِيهَا أَمْرُ، إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً».

قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ؟

قَالَ: «يُؤَامِرُهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَإِنْ الْبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا "ه."

٩٧٠٠ / ٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ۚ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ° ، عَنْ فَضْل بْن عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا، إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا ۗ أَنْ يُرَوِّجَهَا، هُوَ أَنْظَرُ لَهَا؛ وَأَمَّا الثَّيْبُ ۖ ، فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنَ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبُويْهَا إِذَا أَرَادَا ^ أَنْ يُرَوِّجَهَا » ^ .

٩٧٠١ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ١٠ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ:

۱. في دجت، جده: دفإن».

٢. في ون، بف، جده: ولا يزوّجها، وفي وبخ، بالتاء والياء معاً.

٣. التهذيب، ج٧، ص ٨٦١، ح ١٥٥٩، بسنده عن ابن أبي عمير، إلى قوله: «وإن كانت كارهة، الواضي، ج ٢١، ص ٢٠٥، ذيل ح ٣٠٦٥؛ وفيه، ص ٢٧٣، ح ٢٧٣، من قوله: «وسئل عن رجل يريد».
 عن رجل يريد».
 غن رجل يريد».

هي الوسائل: - دعن أبانه. وقد ورد في أسنادٍ عديدة رواية أبان [بن عثمان] عن فضل بن عبد الملك بعناوينه المستلفة ، وكذا رواية جعفر بن سماعة عن أبان [بن عثمان]، وتوسّط أبان بين فضل وجعفر في بعض الأسناد، ولم يثبت رواية جعفر بن سماعة عن فضل بن عبدالملك، فالموافق لهذه الأمور، هو ثبوت دعن أبانه في السند. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٣٧٤\_٣٧٥، ص ٣٩٤، ص ٤٢٨ عـ٤١٤؛ و ج ٤، ص ٤١٣ عـ٤١٤.

٦. في (بح»: (أبويها».

٧٠. والثيّب، من ليس ببكر ، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً. النهاية، ج ١، ص ٣٣١ (ثيب).
 (ثيب).

٩. الوافي، ج ٢١، ص ٤٠٨، ح ٢١٤٤٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦٩، ح ٢٥٩٩.

١٠. في دم، ن بع، بن، جده: دعبد الملك. وهو سهو ؛ فإنَّ عبد الملك بن الصلت غير مذكور في كتب مه

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ عَلَا عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا: أَلَهَا ۖ أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ ؟ قَالَ: ولا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرًه .

> قَالَ: وَسَأَلَتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَفَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ: أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ؟ قَالَ: ولَا"، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ ۖ . °

٧/٩٧٠٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ:

كَتَبَ بَعْضٌ بَنِي عَمِّي إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ۖ ﷺ : مَا تَقُولُ ' فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبِّتِ التَّزْوِيجَ ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ<sup>م</sup>ُ: وَلَا تُكْرَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا<sup>م</sup>ُ. ``

حه الرجال والأسناد. ويؤيّد ذلك أنّ النجر ورد في التهذيب، ج ٧، ص ١٣٦١ ح ١٥٣٩ والاستبصار، ج ٣، ص ٣٣٠. ح ١٥٥، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير ـ عن عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن الله. ١. هكذا في وم، ن، بع، بغ، بف، بن، جت، جد، والوافعي. وفي المعطوع: + والرضاء. وفي الوسائل: وأبا عبدالله، وهو سهو واضع؛ فقد كذّ عبدالله بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا و أبي جعفر الجواد الله. وراجع: رجال النجاشي، ص ٢١٧، الرقم ٤٦٥؛ رجال البرقي، ص ٥٤ و ٢٠٥؛ رجال العلوسي، ص ٣٦٠، الرقم ٥٣٧، مر ٣٦٠، الرقم ٥٣٧٠.

٢. في «بن» والوسائل : «لها» بدون همزة الاستفهام .

٣. في دم، بف، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: - ولاه.

ل. في حاشية وم، ن، بخ، بن، جت، والوافي والتهذيب والاستبصار: وما لم تثيب،

٥. التهذيب، ج ٧، ص ٣٨١، ح ١٥٤٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٣٣٦، ح ٨٥١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٤١٣، ح ٢١٤٥٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٦، ح ٢٥٦٧.

٦. في التهذيب والاستبصار: - «الثاني». ٧. في «جت» بالتاء والياء معاً.

٨. في وم،ن،بح،جده: - وبخطهه.

• في المرأة: وظاهره أنَّ مع التجويز تصعّ العقد، والمشهور صحة النكاح الفضولي وتـوقّفه عـلى الإجـازة،
 وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان، والأخبار تدلَّ على المشهور». و لم نعثر على قول الشيخ ي بالبطلان في النهاية، نعم تاك و 513 الخلاف، ج ٤، ص ٢٥٨، المسـألة ١١.

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٣٨٦، ح ١٥٥١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٣٩، ح ٨٥٧، معلَقاً عن الكليني الوافي، مه

490/0

٨/٩٧٠٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: ﴿إِذْنَهَا صُمَاتُهَا، وَالتَّيْبِ: ﴿أَمْرُهَا إِلَيْهَا، `

٩٧٠٤ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ۖ ﷺ عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةً، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا: أَ يَجُوزُ ۖ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا ؟

قَالَ: ﴿ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزُوِيجُ أَبِيهَا ۗ ٥٠٠

# ٥٨ ـ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَرَ

٩٧٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلِ آخَرَ؟

حه ج ۲۱، ص ٤٢١، ح ٢١٤٨١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٦، ح ٢٥٦١٩.

قرب الإسناد، ص ٣٦٢، ذيل ح ١٢٩٤، عن أحمد بن محمّد، الوافي، ج ٢١، ص ٣٦١، ح ٢١٤٧٨؛ الوسائل،
 ح ٢٠، ص ٢٧٤، ح ٢٥٦١٥.

٣. في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جد، والوسائل: «يجوز» بدون همزة الاستفهام.

٤. في المرآة: ديدلٌ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول.

التهذيب، ج٧، ص ٣٨١، ح ١٥٤١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٣٣٦، ح ٥٨٧، معلقاً عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه، ج٣، ص ٣٩٥، ح ٤٣٩١، معلقاً عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع؛ عيون أخيار الرضائة، ج٣، ص ١٨، ضمن ح ٤٤، بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع الوافي،
ج ٣١، ص ٤١٥، ح ٢١٤٥ ؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٥، ح ٢٥٦١٨.

فَقَالَ: «الْجَدُّ أَوْلَىٰ بِذٰلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارًا ۚ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ، وَيَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ۗ. "

٧/٩٧٠٦ . أَخْمَدُبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلاهِ "بْنِ رَذِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شلم :

عَنْ أَحدِهِمَا ﴿ عَلَىٰ ابْنِهِ ، قَالَ " : وإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَىٰ ابْنِهِ ، وَلاِئِنِهِ أَيْضاً أَنْ يَزَوِّجَهَا».

فَقُلْتُ: فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا لا رَجُلًا، وَجَدُّهَا رَجُلًا ٩٠

فَقَالَ ٢: «الْجَدُّ أُولِيٰ بِنِكَاحِهَا». ١٠

٣/٩٧٠٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنِّي لَذَاتَ ١١ يَوْمٍ ١٣ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ١٣

١. في الفقيه: - هما لم يكن مضارّاً». ٢. في الفقيه: - هو يجوز عليها تزويج الأب والجدُّه.

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۳۹، ح ۱۵٦۰، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ۳، ص ۳۹۵، ح ٤٣٩٢، معلّقاً عن ابن بكير . الوافق، ج ۲۱، ص ۴۵، ح ۲۱،۲۱۶۸؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۸۹، ح ۲۰، ت

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٥. في دبخ، بف، جت: «العلاء». ٦. في دبن»: - وقال».

٧. في (بن٤: +وأن يزوّجها٤. ٨. في الوافي: +وآخر٤.

٩. في دبخ، بف، والوافي: وقال،

١٠ التهذيب، ج٧، ص ٣٩٠، ح ١٥٦١، معلقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٣٨٥، ح ١٥٤٧، بسند آخر عن أبي عبد الله ٢٤، ص ١٩٤٠، ص ٤٣٦، ح ٢١٤٨٧ عبد الله ٢٤، ص ٢٦، ص ٤٣٦، ح ٢١٤٨٧ الوافي، ج ٢١، ص ٤٣٦، ح ٢١٤٨٧ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٦، ح ٢٥٦٤٨.

١١. في دبف، والوافي: دذات.

۱۲. في دبن، : + دجالس، .

١٣. في وبخ، والوسائل: «عبد الله». وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله دان الحارثي . راجع:
 تاريخ مدينة دمشق، ج ١٩، ص ١٥٦، الرقم ٢٣٠٧.

الْحَارِثِيِّ ا إِذْ جَاءَ رَجُلَّ يَسْتَعْدِي ۗ عَلَىٰ أَبِيهِ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ : مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ ۗ هٰذَا الرَّجُلُ ؟ قَالُوا ۗ : نِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

قَالَ \*: ﴿ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ﴿ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ؟ فَلَمَّا سَالَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى اللهِ ؟ فَلَمَّا سَالَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ا

قَالَ: ﴿فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ ، وَتَرَكَ قَوْلِي ۗ . ٩

٩٧٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ ١١، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ ١٣؛ فَإِنْ ١٣

١. في الوسائل: - «الحارثي».

٢. في «جد»: «استعدى». والاستعداء: طلب النصرة والتقوية، والاسم منه العَذْوى، وهو طلبك إلى وال ليمديك على من ظلمك، أي ينتقم منه باعتدائه عليك. المصباح المنير، ص ٣٩٧ (عدا).

ش «ن»: «يقوله».
 في «بن» والوسائل: «فقالوا».

٥. في دم، بن، جده: - دقاله. ٦. في دنه: ديستعديه.

٧. في دم، بخ، بف، جت، جد، والوافي والبحار: وفقالوا،.

٨. في «ن، م، بح، بن، جت، جد، والوسائل والبحار: - «عليه».

٩. الرافي، ج ٢١، ص ٤٣٦، ح ٢١٤٨٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٩٠، ح ٢٥٦٥٣؛ البحار، ج ٤٧، ص ٢٢٥، ح ١٤.

١٠. في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و في التهذيب: «عن، بدل دو، . وهو سهو . و ورد على الصواب في بعض نسخ التهذيب.

١١. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، جت، جد، والتهذيب. وفي دبن، والمطبوع والوسائل: + وجميعاً».

١٢. في دم، بح، بخ، بف، جت، جده: والأوّل، ١٣٠. في ونه: دوإن،

كَانَا الْجَمِيعاً " فِي حَالِ وَاحِدَةٍ ، فَالْجَدُّ أُولَىٰ ». "

٣٩٦/٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ۚ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، ٣٩٦/٥ عَن الْفَضْل بْن عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهَ ابْنِهِ \_ وَكَانَ أَبُوهَا حَيّاً، وَكَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّا ۗ \_ جَازَهِ.

قُلْنَا: فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوْى، وَهَوِيَ الْجَدُّ هَـوُى ۖ، وَهُـمَا سَـوَاءٌ فِـي الْـعَدْلِ وَالرَّضَا؟

قَالَ: «أُحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَىٰ بِقَوْلِ الْجَدِّ». ٧

٠ ٦/٩٧١٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ مَالَ: ﴿إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ، فَأَبَىٰ ذٰلِكَ وَالِدُهُ، فَإِنَّ تَذْوِيجَ الأَبِ جَـائِزٌ وَإِنْ كَـرِهَ الْـجَدُّ، لَيْسَ هٰذَا مِـثْلَ الَّذِي يَـفْعَلُهُ الْجَدُّ^، ثُـمَّ يُرِيدُ الأُبُ

١٠ هكذا في وم، بح، بخ، بف، بن، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 دكان،

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۳۹۰، ح ۲۰۱۱، معلّقاً عن الكليني. الْفقيه، ج ۳، ص ۳۹۵، ح ٤٣٩٣، معلّقاً عن هشام بسن سالم ومحمّد بن حكيم الوافي، ج ۲۱، ص ٤٣٧، ح ٢١٤٩؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۸۹، ح ٢٥٦٥١.

هكذا في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والوسائل والتهذيب. وفي دبخ، بف، والمطبوع: + دبن سماعة».

٥. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٦٣: وقال الوالد العالامة فلا: العراد بكون الجدّ مرضيًا إمّا كونه مرضيًا صن حيث
العذهب؛ إذ ولن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً إللنساء (٤): ١٤١]، أو لا يكون فاسقاً سيّما شارب
الخمر، ولا يكون سفيهاً ولا مختِطاً، كما هو الشائع في المشابخ، وكان بحيث يعرف الكفوه.

٦. في التهذيب: - «هوى».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٣٩١، ح ١٥٦٤، معلقاً عن الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة الوافي، ج ٢١، ص ٤٣٧، ح ٢١٤٩١؛ وفيه، ص ٤٢٤، ح ٢١٤٦٠، إلى قوله: ﴿وكان الجدّ مرضيًا جازء؛ الوسائل، ج ٢٠ ص ٣٩٠، ح ٢٥٦٥٢.
 ٨. في التهذيب: + ٩ بولده.

أَنْ يَرُدَّهُ ٢٠ أَنْ

## ٥٩ \_ بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلِ آخَرَ

٩٧١١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ، قَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ، وَخَالُهَا أَوْ أَخْ لَهَا صَفِيرٌ ـ فَدَخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ ، رَجُلًا ، وُخَالُهَا أَوْ أَخْ لَهَا صَفِيرٌ ـ فَدَخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ ، فَا خَتَكَمَا وَ فِي الْمُؤْلِ ، وَجَعَلَ لَهَا فَعَالَمُهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا لَمُ الصَّدَاقَيْنِ \* جَمِيعاً \* ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا \* حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ الْحَقَ الْوَلَدَ بَأْبِيهِ \* . وَامْنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا \* حَتَىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ الْحَقَ الْوَلَدَ بَأْبِيهِ \* . وَالْمَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهَا ، ثَمَّ

٩٧١٢ / ٢ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ١٠، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ

 ١. في الوافي: «يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ؛ فإنّ هوى الجدّ في الشاني مقدّم على هوى الأب، بخلاف الأوّل».

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۳۹۰، ح ۱۵٦٤، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱، ص ٤٣٧، ح ٢١٤٩٢؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۹۱، ح ۲۵٫۵٤.

٣. في «بف»: «رجلاً ذلك». وفي التهذيب والاستبصار: - «رجلاً».

٤. في (بخ، بف): (فحملت).

٥. في الوافي والتهذيب: «فاحتمًا». والحقاق: الخصام. وفي الاستبصار: «فاختلفا».

٦. في «بف»: «صداقين»،

٧. في المرآة: «قوله على : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطى شبهة».

٨. في «بف»: «أن يدخلها» بدل «يدخل بها».

 <sup>9.</sup> في الوافي: وفي الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ، وإنّما ألحق الولد لأبيه للشبهة».

١٠. في التهذيب والاستبصار: - «ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً»

ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الْأَصْغَرَ بِأَرْضٍ أُخْرَىٰ ؟

قَالَ: «الْأَوَّلُ بِهَا الْوَلَىٰ ۗ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ ۗ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ۚ فَهِيَ امْرَأْتُهُ ، وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ ۗ ٩ . ٦

٣/٩٧١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ:

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَابْنَةً، وَالْبِنْتُ صَغِيرَةٌ '، فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ، فَزَوَّجَ الاِبْنَةَ مِنِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الاِبْنِ الْمُزَوَّجِ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ: أَخِي لَمْ يُزَوِّجُ ابْنَهُ، فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ، فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ: أَيُّ الزَّوْجَيْنِ

١. في دبخ»: -دبها». ٢. في الاستبصار: دأولي بها».

قي الوافي والتهذيب: «الأخير».

٤. في (ن، بن، جد، والوسائل والاستبصار: - «فإن دخل بها».

 <sup>•</sup> في الوافي: «حمله في الاستبصار على ما إذا ردّت أمرها إلى أخويها وعقد جميعاً في حالة واحدة. ولا يخفى
 أنّ ذكر الأوّل والأخير ينافى هذا التأويل».

وفي المرآة: وقال في النافع: إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاء، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له، وإن اتّفقا بطلا، وقيل: العقد للأكبر. وقبال السبّد في شرحه: يستحقّق اتّفاق العقدين باقترانهما في القبول، والقول بصحّة العقد للشيخ وأتباعه؛ لرواية بيّاع الأسفاط، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب. ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليّين وكان معنى قوله: الأوّل أحقّ بها، أنّه يستحبّ لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأوّل إلّا أن يكون الأخير دخل بها؛ فإنّ الدخول إجازة العقده. وراجع: المختصر النافع، ص ١٧٤؛ نهاية المرام، ج ١، ص ٩٢.

الاستبصاد، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٨٥٨، معلّقاً عن الكليني. الشهذيب، ج ٧، ص ٣٨٧، ح ١٥٥٣، معلّقاً عن أبي عليّ الأستعري الوافي، ج ٢١، ص ٤٢٩، ح ٢٤١٣؛ الموسائل، ج ٢٠، ص ٢٨١، ح ٢٥٦٣٠.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: «والبنت والابنة صىغيرة». وفي الوافي: «بـنتأ والبنت». وفي التهذيب: «و ابنة والابنة صغيرة».

أَحَبُّ إِلَيْكِ: الْأُوِّلُ أَوِ الْآخَرُ<sup>١</sup>؟ قَالَتِ: الْآخَرُ<sup>٢</sup>. ثُمَّ إِنَّ الأَّخَ الثَّانِيَ مَاتَ، وَلِلأَخِ الْأَوَّلِ ابْنَ أَكْبَرُ مِنَ الاِبْنِ الْمُزَوَّجِ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اخْتَارِي: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ: الزَّوْجُ الأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الآخَرُّ؟؟

فَقَالَ: «الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّفِجِ الْأَخِيرِ، وَذٰلِكَ ۖ أَنَّهَا تَكُونٌ ۗ قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ ۚ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا». '

## ٠٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تُولِّي أَمْرَهَا رَجُلًا لِيُرَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا ^مِنْ غَيْرِهِ

٩٧١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٩، عَنْ أَبِيدِ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا، فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي فُلَاناً، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزَوْجُكِ حَتَىٰ تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي، فَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا ' ! يَا فُلَانُ، عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: نَعْمْ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا يَخْطُبُهَا ' ! يَا فُلَانُ، عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: نَعْمْ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا يَخْطُبُهَا وَقَدْ زَوِّجْتُهَا ' انْفْسِي ' ا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَا ' ، وَلَا كَرَامَةً، وَمَا أَمْرِي إِلَّا بِيدِي، وَقَدْ زَوِّجْتُهَا ' انْفْسِي ' الْمَرْأَةُ: لَا ' ، وَلَا كَرَامَةً، وَمَا أَمْرِي إِلَّا بِيدِي،

١. في حاشية (جت، والتهذيب: «أو الأخير». ٢. في التهذيب: «الأخير».

٣. في التهذيب: «الأخير».
٤. في «بح»: «وذاك».

٥. في دم ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: - دتكون،

٦. في دبح ، بخ ، بف» : «أن ينقض» . وفي دجت، بالتاء والياء معاً .

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٣٨٧، ح ١٥٥٤، معلَقاً عن الكليني. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤٠، ح ٢١٤٩٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٢، ح ٢٥٦٣١.
 ٨. في وبن: (فيزوّجها).

و. في التهذيب: - دبن إبراهيم».
 ١٠ في التهذيب، ج٧: وخطبها».

التهذيب، ج ٧: وقد تزوّجتها».
 في التهذيب، ج ٧: - ونفسي٠٠.

١٣. في الفقيه والتهذيب، ج ٦: دماكنت أتزوّ جك، بدل ولاه.

وَمَا وَلَيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءٌ مِنَ الْكَلَامِ.

قَالَ ١: وتُنْزَعُ ٢ مِنْهُ، وَيُوجَعُ ٣ رَأْسُهُ ٩. ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ الْكِئانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْلَةُ. '
 الْكِئانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْلَةُ. '

### ٦٦ \_ بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ يَأْتَلِفُوا

٩٧١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ ؟ قَالَ ٧ : فَقَالَ : ﴿ إِذَا زُوْجُوا وَهُمْ صِغَارٌ ، لَمْ يَكَادُوا يَتَأْلَتُفُونَ ٨ . ٩

۱. في دبح، جت، والوافي: دفقال.

٢. في «جت» بالتاء والياء معاً.

٣. هكذا في دم، بن، جت، جده والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «توجع».

٤. قوله ٤٤ : ويوجع رأسه، أي بالضرب واللطم والكلم للتدليس، أو هو كناية عن تعزيره وإهانته أي يؤدّب بالتعزير. وقال العكامة المسلمين : «قال الوالد العكامة منور الله ضريحه من إيجاع الرأس حقيقة، أو كناية عن الضرب للتأديب؛ لتدليسه ولهتكه حرمتها، راجع: روضة المستكين، ج ٦، ص ٢١١؛ و ج ٨، ص ١٤٤؛ ملاذ الأخيار، ج ١٢، ص ٢٠١، ص ٢٠١؛ ملاذ الأخيار، ج ١٢، ص ٢٠٠، ص ٢٥٢.

٥. التهذيب، ج ٧، ص ١٩٦١، ح ١٥٦٥، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٨٧، ح ٣٣٨٦؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٢١٦، ح ٥٠٨، معلّقاً عن حمّاد، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ٢١، ص ٤٤١، ح ٢١٤٩٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٧، ح ٢٥٦٤٥.

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٤٤١، ح ٢١٤٩٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٧، ذيل ح ٢٥٦٤٥.

٧. في الوسائل: - وقال، .

٨. هكذا في «جت» والوافي. وفي دم، بح، بخ، بخ، بف، بن»: «لم يكادوا أن يتألفوا». وفي «جد» والوسائل: «لم
 يكادوا أن يأتلفوا». وفي سائر النسخ والمطبوع: «لم يكادوا يتألفوا».

٩. الوافي، ج ٢٢، ص ٦٨٩، ح ٢١٩٦٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٠٤، ح ٢٥١٥٢.

#### ٦٢ \_ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ ' فِيهِ

١/٩٧١٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ولَا يُدْخَلُ ۚ بِالْجَارِيَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ۗ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ۗ ﴾ . °

٩٧١٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ ' : اإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةً ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَىٰ يَأْتِيَ ^ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ » . ^

٩٧١٨ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيى ،

١. في دبح): دفي المرأة).

. ٢. في «بح»: «لا تدخل». وفي «جت» بالتاء والياء.

٣. في لام ، جد) : احتى تأتى) .

- في الوافي: العلّ الترديد لاختلافهن في كبر الجنّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها». وفي المرأة: العلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر».
- ٥. التهذيب، ج ٧، ص ٣٩١، ح ١٥٦٦؛ و ص ١٥٤١، ح ١٨٠٥، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٩٧٠،
   ح ٣٥٥، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢٢، ص ٧٥٧،
   ح ٢٢١٠٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٠٢٠ ح ٢٥١٤٥.
  - ٦. في السند تحويل، وما ورد في الوسائل من (عن) بدل (و) سهو.
  - ٧ . في وبخ ، بف، : وقال : قال أبو عبدالله 銀، بدل وعن أبي عبدالله 銀 قال : قال، وفي وجت، : + ولي،

۸. نی دن»: «تأتی».

9. النوادر للأشعري، ص ١٦٧، ح ٣٥٦، عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ٢٢، ص ٧٥٧، ح ٣٢١٠٢؛ الوصائل ، ج ٢٠، ص ٢٠١٠، ح ٢٥١٤٢.

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ 要، قَالَ: ولَا يُدْخَلْ الْبِالْجَارِيَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، أَوْ عَشْر سِنِينَ، '

٩٧١٩ / ٤. عَنْهُ "، عَنْ زَكَرِيًا الْمُؤْمِنِ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ، وَلَا أَعْلَمُهُ ۚ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارِ السَّجِسْتَانِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ ِ يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقُلْ لِلْقَاضِي: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ ° بِهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ابْنَةٌ تِسْع سِنِينَ». ``

۱. في دم، بفء: دلاتدخل،

٢. الكافي، كتاب الوصايا، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ...، ح ١٣٣٧، عن حميد بن زياد، عن الكليمي. عن الحسن، عن صفوان، عن موسى بن بكر. التهذيب، ج ٧، ص ٤٥١، ح ١٨٠٦، معلقاً عن الكليمي. التهذيب، ج ٧، ص ١٥١، ح ١٨٠٦، معلقاً عن الكليمي. التهذيب، ج ٧، ص ١٥٤، ح ١٤٠٠ معلقاً عن صفوان بن يحيى، الخصال، ص ٢٤٠، باب التسعة، ح ١٥، بسنده عن صفوان بن يحيى، مع زيادة في آخره. المتوادد للأشعري، ص ١٦٥، ح ١٥٠، بسنده عن موسى بن بكر. وفي الفقيه، ج ٣. ص ١٠٤، ح ١٤٤٤؛ وج ٤، ص ٢٢٠، الوسائل، عن ١٨٠، ص ٢٥٠، ح ١٥٠، وبار، ص ٢٥٠، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار، ص ١٥٠، وبار، ص ١٥٠، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار، وبار، وبار، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار، وبار، ص ١٥٠، وبار، وبار،

٣. لم يثبت رواية من وقع في الأسناد السابقة من الباب عن زكريا المؤمن، وهو زكرياً بن محمّد أبو عبد الله المؤمن. وقد ورد في رجال الطوسي، ص ٤٠٩، الرقم ٥٩٤٥ أنّ حميداً روى عن أحمد بن الحسين النخاس كتاب زكريًا بن محمّد المؤمن. والظاهر أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر السند من رجوع الضمير إلى حميد بن زياد، لكن تردّد المصنف يُركًا في أنّه هل روى حميد عن زكريًا المؤمن مباشرة أو يكون بين حميد والمؤمن رجل؟

 <sup>.</sup> في دم، ن، بح، بن، جدى: ولا أعلمه بدون الواو. واستظهر الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه في تعليقته على السند، أنّ عبارة وولا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني، من كلام الكليني، وأنّ الضمير
 المستتر في دحدّثني، راجع إلى حميد بن زياد، لكنّ المراد من التحديث عن عمّار السجستاني هو التحديث
 بالتوسط، لا مباشرة.

٥. في وبحه: وأن تدخل، وفي وجت، بالتاء والياء معاً.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٩١، ح ١٥٦٧؛ و ص ٤٥١، ح ١٨٠٧، مسعلَقاً عن الكليني. الوافي، ج ٢٢، ص ٧٥٨، ح ٢٢١٠٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٠١، 2 ٢٥١٤٤.

### ٦٣ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ النَّهُ النِّنَهَ الْمَنَّا

٩٧٢٠ / ١. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ ا عِيصِ بْنِ الْقَاسِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلّقُ امْزَأْتُهُ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلّ بَعْدُ ۖ ، فَوَلَدَتْ ۚ لِلْآخَرِ: هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأُوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ،

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً ۖ لَهُ \*، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلآخَرِ: هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ۗ الَّذِي أَعْتَقَهَا ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ، ٧٠

٩٧٢١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ ٩٠

وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ شَعَيْبِ الْعَقَرْقُوفِيِّ، قَالَ:

 ١. في التهذيب: وو، بدل وعن، وهو سهو؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم وتكزرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٠٢، الرقم ٩٨٤: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٤١٨ ٢٠٤. في الاستبصار: وبعده.

نى التهذيب والاستبصار: «ثم ولدت».

٤. والسُريَّة، هي الأمة التي بو أتها بيتاً، وهي فَعَليّة منسوبة إلى السرّ، وهو الجماع أو الإخفاء؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسترها عن حرّته. الصحاح، ج ٢، ص ١٨٦ (سرر).

٥. في الاستبصار والنوادر للأشعري: -وله،
 ٦. في النوادر للأشعري: + وابن،

٧. الشهذيب، ج٧، ص ٤٥١، ح ١٩٥٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٧٣، ح ١٦٣، مسعلَّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٠٢، ح ٢٤٥، عن صفوان، عن العيص، عن أبي عبد الله ١٩٤٠ الوافي، ج ٢١، ص ١٩٩، ح ٢٠١٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٧٢، ح ٢٦١٢٨.

٨. في (بخ): + (بن يحيي).

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ۚ لَهُ الْجَارِيَّةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا، فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَدااً، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً اللَّهِ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَاّ اللَّهُ أَوْلَاداً اللَّهِ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَاّ اللَّهُ الْوَلَاداً اللَّهُ الْوَلَاداً اللَّهُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهَا ؟

فَقَالَ °: «أَعِدْ عَلَيَّ ٩ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ٧: «لَا بَأْسَ بِهِ ٩٠ . ٩

٩٧٢٢ / ٣. وَعَنْهُ ١٠ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيَّ ، قَالَ:

سَالَّتُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : «كَرُّرْهَا عَلَيَّ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً ، فَبِعْتُهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي ' ' ، وَلِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَأُزَوِّجُ وَلَدِى مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا ؟

قَالَ: «تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ١٣ لَكَ» . ١٣

١. في دم، بن، والوسائل والتهذيب: «تكون».

۲. في دجده: دولده.

٤. في التهذيب: ﴿ أَ يَتْزُوَّجِ ﴾ .

٣. في دجده: دوباعهاه.

٥. في دبخ، بف، بن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: وقال،.

٦. في المرأة: «لعلَ الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلك الحكم».

٧. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار : دقال، .

٨. في الوافي: - دبهه.

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٢٥٥، ح ١٨٠٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٤، ح ١٣١، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١،
 ص ١٩٩، ح ٢٠٧٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٦، ح ٢٦١٢٩.

١٠ لم نجد في السندين السابقين من يروي عن الحسين بن خالد مباشرة، لكن وحدة السياق بين هـذا السند والسند الآتي يقضي بوحدة مرجع الضمير فيهما، والخبر الآتي ورد في الفقيه، ج٣، ص ٤٣٠، ح ٤٤٩٠، عن صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي، عن أبي عبد الله ٤٤ . فالظاهر أنَّ مرجع الضمير في السندين هو صفوان بن يحيى، فينسحب إليهما الطريقان المنتهيان إلى صفوان .

١١ هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «ولداً».
 ١٢ في «م، ن، بح، بف، بن، جد» والوافي والوسائل: «أن تكون». وفي «جت» بالتاء والياء معاً.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٥٤، ح ١٨١٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٤، ح ٦٣٣، معلقاً عن الحسين بن خالد الصيرفي الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٠، ح ٢١٠٠١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٧٠، ح ٢٦١٣٠.

2 - - / 0

٩٧٣٣ / ٤ . وَعَنْهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْم (الْهِلَالِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَيُزَوِّجُ ۗ ابْنَهُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ ۗ : وإِنْ كَانَتِ الاِبْنَةُ لَهَا ۖ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ ٩٠. ٦

#### ٦٤ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ

٩٧٧٤ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ٢ ، عَن الْفَصْل بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : ولَا بَأْسَ».

قُلْتُ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: ولاه.

قُلْتُ: عَلَىٰ مَنِ الصَّدَاقُ؟

قَالَ: مَعَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ \* لِلْغُلَامِ مَالٌ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ \*١٠.

١ . هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: «الجهيم». والمذكور في كتب الرجال، هو زيد بن الجهم الهلالي. راجع: رجال البرقي، ص ٣٣٠ رجال الطوسي، ص ٢٠٦، الرقم ٢٦٥٩.

٢. في الفقيه: ﴿ولها ابنة من غيره أيزوج ، بدل ﴿ويزوّج ، .

٣. في دبخ، بف، والوافي والفقيه: «قال». ٤. في الفقيه: «إن كانت من زوج».

٥. في الفقيه: + دوإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها، فلاه.

٦. الفيد، ج ٣، ص ٤٣٠، ح ٤٤٩٠، معلقاً عن صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي . وفي التهذيب، ج ٧،
 ص ٢٥٥، ح ١٨١١، والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٤، ح ١٣٤، معلقاً عن زيد بن الجهم الهلالي الوافي، ج ٢١،
 ص ٢٠٠، ح ٢٠٠٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٧٤، ح ٢٦١٣١.

٧. في التهذيب: - وبن عثمان، . م م الله م عنه و الوافي والنوادر للأشعري: وفإن، .

٩. في دبح، والمرآة: دالًا أن يكون، .

١٠. في النوادر للأشعري: وفعلى الأب ضمن أو لم يضمن، بدل وفهو ضامن له وإن لم يكن ضمن،

وَقَالَ: ﴿إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، فَذَٰلِكَ ۚ إِلَىٰ أَبِيهِ ۚ ، وَإِذَا زَوَّجَ الاِبْنَةَ جَازَه. ٣

٢ / ٩٧٢٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ ذُرَارَةَ ، قَالَ :
 عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ ذُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لِاِبْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهُرُ ۚ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلاِبْنِ مَالٌ ، فَالأَبُ ضَامِنُ الْمَهْر ° ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ، '

٣/٩٧٧٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَلَّ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلْدٌ ، فَزَوَّجٌ ۗ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ ؟ مِنْ جُمْلَةٍ ^ الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا ^ ؟ قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، ` ١ فَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، ` ١

١. في (بن) والوسائل: (فذاك).

٢. في «بخ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب: «ابنه». وفي «بن، جد» الموردين صعاً. وقرأه في الوافي: «إلى
 ابنه» وقال: «يعني بالابن والابنة الكبيرين. وفي بعض النسخ: فذلك إلى أبيه بالياء، وهو تصحيف».

التهذيب، ج ٧، ص ٣٨٩، ح ١٥٥٩، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٣٥، ح ٣٤٩، بسند آخر عن أحدهما هيء الى قوله: وفيهو ضامن له وإن لم يكن ضمنه مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٤١٥، ح ٢٥٦١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٨، ح ٢٠٠٥، وفيه، ج ٢٠، ص ٢٧٧، ح ٢٥٦٢١، من قوله: وإذا زوّج الرجل ابنه.

٤. في النوادر للأشعري: + وإلّا أن يكون الأب ضمن المهر».

٥. في «بخ، بف، والوافي والتهذيب والنوادر للأشعري: «للمهر».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٣٨٩، ح ١٥٥٨، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٣٦، ح ٣٥٢، بسنده عن عبد الله بن بكير الوافي، ج ٢١، ص ٤١٦، ح ٢١٤٦١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٨٧، ح ٢٧١٠٤.

٧. في دبف: دفتزوّج، ٨. في التهذيب، ح ١٤٩٣: دجميع،

٩. ني (بح): (جهتهما).

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٣٨٩، ح ١٥٥٧، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ج ٩، ص ١٦٩، ح ٦٨٧، بسنده عن العلاء؛ مه

1.1/0

٩٧٢٧ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْن زِيَادٍ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ، عَنْ أبي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللهِ عَنْ غَلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا ' وَلِيَّانِ لَهُمَا '، وَهُمَا غَيْرُ مُدْركَيْن؟ فَقَالَ: «النَّكَاحُ جَائِزٌ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ " الْخِيَارُ، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْركا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا».

قُلْتُ: فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ: ﴿ يَجُوزُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ۗ ٥.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ، وَرَضِيَ بِالنَّكَاحِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدركَ الْجَارِيَةُ، أَ تَرثُهُ؟

قَالَ: انْعَمْ، يُعْزَلُ ° مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّىٰ تُدْرِكَ ۖ، فَتَحْلِفَ ۖ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا ۗ إلى أُخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا ۚ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ ۚ ' يَدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ ١١ أَذْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ ١٣؟

في دم، ن، بح، بن، جد، والوسائل: دعلي».

٥. في دم، ن، جد، وحاشية دبن، دفعزل،

۱. في (بن): (يزوّجهما).

حه وفيه أيضاً، ج٧، ص ٣٦٨، ح ١٤٩٣، بسنده عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ؛ النوادر للأشعري، ص ١٣٦، ح ٢٥٤، بسنده عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما في الوافي، ج ٢١، ص ٢١١، ح ٢١٤٦٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٨٨، ح ٢٧١٠٦.

٢. في الوسائل، ح ٢٧٢٠٣: + ديعني غير الأب، .

٤. في الكافي، ح ١٣٤٨٤: «فإن».

٦. في دجد، بالتاء والياء معاً.

٧. في الكافي، ح ١٣٤٨٤ والتهذيب، ج ٩: ﴿ وتحلف،

٩. في الوسائل، ح ٢٧٢٠٣: «الرضا».

١١. في دجت: دولم يكن،

۱۰. في (جد): (لم).

١٢. في التهذيب، ج ٩: - «المدرك».

٨. في الكافي، ح ١٣٤٨٤: «ما ادّعاها».

قَالَ: ولا ؛ لأنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا ' أَدْرَكَتْ،

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ: «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ"، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ"، ؟

## ٦٥ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوَىٰ أَبَوَاهُ غَيْرَهَا

١ / ٩٧٧٨ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ سَمَاعَةً "، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبِ الْخَنْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهَ<sup>1</sup>: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ الْتَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا^

قَالَ: ‹تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ، وَدَعِ الَّتِي ۚ يَهْوىٰ ` ا أَبَوَاكَ ١١٣، ١٢.

۲. في (ن، بح): (أبيها).

١. في ون: وإن،

٣. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٤١: وبمضمونه أفتى الأصحاب إلّا ما ورد فيه من تنصيف المهر؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه، وقد وردت به روايات أخر، وأفتى به جماعة من الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيده.

٤. الكافي، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية ينزوّجان وهما غير مدركين، ح ١٣٤٨٤. وفي التهذيب، ج٧، ص ٣٨٨، ح ١٥٥٥، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ج ٩، ص ٣٨٢، ح ١٣٦١، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى جعفر الله الوافى، ج ٢١، ص ٤١٧، ح ٢١٤٦٠؛ الوسائل، ج ٢٦، ص ٢١٩، ح ٣٢٨٦٢؛ وفيه، ج ٢١، ص ٣٦٦، ح ٣٠٢٠، إلى قوله : «ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».

٥. في دم، ن، بح، بن، جد، والوسائل والتهذيب: - دبن سماعة».

٦. في دبف، والتهذيب: - دله، ٧. في (بخ): - دأن،

٨. في الوسائل: + وأن يزوّجاني.

١٠. في التهذيب: دهوي.

١١. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٤٣: هيدلً على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكــاح، بــل عــلى عــدم استحبابها أيضاً ، ولعلَّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهماه .

٩. في دم، بح، بن، جت، جد»: والذي».

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٣٩٢، ح ١٥٦٨، معلَّقاً عن الكليني، الوافي، ج ٢١، ص ٤٤١، ح ٢١٤٩٨؛ الوسائل، حه

٩٧٢٩ / ٧ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُصَمَّدٍ الْحَصْرَمِيُّ ، عَنِ الْكَاهِلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

٤٠ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ أَنَّهُ سَئِلَ عَنْ رَجُلٍ ' زَوَّجَتْهُ أَمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ ؟

قَالَ: «النَّكَاحُ جَائِزٌ، إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ، فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمْهِهِ. ٢

## ٦٦\_بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

٩٧٣٠ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ 'أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إلىٰ أَجَلِ مُسَمَّى، فَهِيَ امْرَأْتُهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الْأَجَلِ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا

مه ج ۲۰، ص ۲۹۲، ح ۲۵۲۵۸.

١. في وم، بخ، بف، جده: وأنَّه سأله رجل، وفي وبن، والوافي والوسائل: وأنَّه سأله عن رجل،

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۳۹۲، ح ۱۵۲۹، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ۳۷٦، ح ۱۵۲۳، بسنده عن محمّد بـن عـبـد الحبّار الوافي، ج ۲۱، ص ۲۶۱، ح ۲۶۱۹؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۸۰، ح ۲۸۱۳.

٣. هكذا في وبخ ، بف» و حاشية وبن» وظاهر الوافي . وفي وم ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : وعن» بدل وو» . وفي الوسائل : – وابن أبي نجران و» .

و توسّط في كثير من الأسناد [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر و [عبد الرحمن] بن أبي نجران بين سهل بن زياد وعاصم بن حميد، وقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد، كما أنّه روى سهل بن زياد عن إأحمد بن محمّد) بن أبي نصر في ما لا يُحصى كثرةً من الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٤٥ الرقم 30٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ١٦٠؛ ج ٨، ص ٤٩٥ - ٤٩٦، ص ٣٠٥ - ٢٢٠؛ ج ٩، ص ٣٥٠ - ٢٢١) من ٣٣٥ - ٣٢٠ عن ٣٤٠ من ٢٥٠ من ٢٠٥ عن ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠٥ من ٢٠٠ من ٢٠ من ٢٠٠ من ٢٠ من ٢٠٠ من ٢٠

فعليه الظاهر أنَّ الصواب ما أثبتناه ، من عطف أحمد بن محمّد بن أبي نصر على ابن أبي نجران . يؤيّد ذلك أنَّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠٥ - ١٤٩٨ بسنده عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس . ٤٤ . في التهذيب : + وقال : قضى عليّ ٢١٤٩ .

سَبِيل، وَذَٰلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ، فَقَضىٰ لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأْتِهِ، وَأَحْبَطَ الشَرْطَهُمْ. ا

٧٧٣١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَزْأَةَ ۗ ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا ۗ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : ويَفِي لَهَا بِذٰلِكَ ، أَوْ قَالَ : ويَلْزَمَهُ ذٰلِكَ ٩٠. ۚ

٩٧٣٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً ٧، عَنْ
 أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ^ امْرَأَةً، وَشَرَطَ ۚ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْعاً مُسَمَّى كُلَّ شَهْرٍ ' ' ؟

١. في دبف، جد، والوافي: «وحبط».

۲۱ التهذیب، ج ۷، ص ۳۷۰، ح ۱٤۹۸، بسنده عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، مع اختلاف یسبر.
 الوافی، ج ۲۲، ص ۵۶۰، ح ۲۳۱۷؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۲۵، ح ۲۷۰۵۲.

٣. في التهذيب: «امرأة».

ق. في (م، ن، بح، بن، جت، جد» والوسائل: - «لها».

٥. في مرآة العقول،ج ٢٠، ص ١٤٣: «المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم، وذهب ابن
إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط، وحملوا الخبر على الاستحباب. واختلفوا أنّه هل يسقط
هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد، أم لا؟».

٦٠ الشهذيب، ج ٧، ص ٢٧٢، ح ٢٥٠٦، صعلَقاً عن الكليني الواضي، ج ٢٢، ص ٥٤١، ح ٢١٦٧٦؛ الوسائل،
 ج ٢٢١، ص ٢٩٩، ح ٢٧١٢٦.

٧. في (بخ، بف، بن) وحاشية (م، جد، والوسائل: + والوشاء».

٨. في الوسائل: (عن الرجل يتزوّج).

٩. في الوسائل: ﴿ويشترط).

١٠. في التهذيب: - دكلُّ شهر».

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ ٢. ٢

٥٠٣/٥ تَكُو، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ: بَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ ۚ يَشْتَرِطُ ۚ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَىٰ شَاءَ كُلُّ شَهْرٍ وَكُلُّ ° جُمْعَةٍ ۚ يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا ؟

قَالَ: «لَيْسَ ذٰلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ

١. في المرآة: ويدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف، وينافيه ظاهر الخبر الآتي. ويسمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء، أي لا تمنح الوطي متى شاء الزوج، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف. ويمكن حمل الخبر الآتي أيضاً على الكراهة؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، أو على التقيّة، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة. وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد: لا بأس بالعقد، فلا ينافي بطلان الشرط، فلا يخفى بعده.

۲. الشهذیب، ج۷، ص ۳۷۰، ح ۱۹۰۱، بسیند آخیر و الواقعي ، ج ۲۲، ص ۵۶۳، ح ۲۱، ۱۲۲؛ الوسائل ، ج ۲۱، ص ۲۹۸، ح ۲۷۱۲۰.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والمرآة:
 «المهاريّة». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: عن النهاريّة» أي التي تزار نهاراً».

و قال في المرأة: وقال الفاضل الإسترآبادي: تفسيرالمهاريّة، وملحّصه أنّ الرجل يُخاف من امرأته فيتزوّج امرأة أخرى سرّاً عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً. وملخّص جوابه الله أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره.

وفي هامش الكافي المطبوع عن فضل الله: «المهيرة على وزن فعيلة -كما في الصحاح - بمعنى مفعولة: بنت حرّة تنكح بمهر، والجمع: مهيرات والمهاري، ومهرة بن حيدان: أبو قبيلة، وفي بعض النسخ: النهاريّة، وكأنّه تصحيف، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإنيان عليها في النهاره، راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٨(مهر).

٥. في دم، ن، بح، بخ، جت، والتهذيب: «أو كلَّ». وفي دبف، جده: - «كلَّ».

٦. في تفسير العيّاشي: ونهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر، بدل «كلّ شهر وكلّ جمعة».

يُطَلِّقَهَا، فَصَالَحَتْهُ ' مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا '، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزً لَا بَأْسَ بِهِهِ."

٩٧٣٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ " بْنِ رَدِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: أَعْتِقُكَ ۚ عَلَىٰ أَنْ أَزَّوْجَكَ ابْنَتِي ۗ ، فَإِنْ ^ تَزَوَّجْتَ ۚ أَوْ تَسَرَّيْتَ ۚ ا عَلَيْهَا ١ ، فَعَلَيْكَ مِائَةً دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ١ ، وَتَسَرَىٰ ١ أَوْ

١. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والتهذيب وتفسير العيّاشي: وفصالحت،

٢. في وم ، ن ، جده وحاشية وجت٤: «أو قسمها». وفي تفسير العيّاشي : «قسستها أو بعضها» بـدل «نفقتها أو بعضها».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٣٧٣، ح ١٥٠٥، بسنده عن عليّ بن الحكم. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٨، ح ٢٨٣، عن زرارة الوافي، ج ٢٢، ص ٣٤٣، ح ٢٢١٨٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٤٣، ح ٢٧٢٥٢؛ وفيه، ص ٢٩٨، ح ٢٧١٢٤، إلى قوله: وفله، وفيه، ص ٢٤٨، ح ٢٧١٢٤،

ه كذا في هم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوسائل والكافي، ح ١١١٥١ والتهذيب ج ٨. وفي المطبوع:
 وعلاء.

٦. في دبن، جد، وحاشية دم، والكافي، ح ١١١٥١ والتهذيب، ج٧: وأعتقتك،

٧. في التهذيب، ج٧: وأمتى، ٧. في وم، بح، جت، ووإن، .

٩. في الوافي، ج ١٠ والوسائل والكافي، ح ١١١٥١ والتهذيب، ج ٨: + وعليها».

١٠ في الوافي، ج ٢٧: «وتسرّيت» و «تسرّيت» أي أخذت سُرِّيَّة ، وهي الأمة التي بو أنها بيتاً ، و هي فعليّة منسوبة إلى السِرّ ، وهو النكاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته ، فالضمّ على غير القباس فرقاً بينها وبين الحرّة إذا نكحت سِرّاً ؛ فإنّه يقال لها: سِرَّيَّة على القياس ، أو منسوبة إلى السّرّ بمعنى السرور ؛ لأنّ مالكها يسرّ بها ، فهو على القياس . وأصل «تسرّيت»: تسرّرت من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياء ، كما قالوا: تقضّى ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ (سرا) ؛ وج ٢ ، ص ٢٨٢ المصباح المنير ، ص ٢٧٤ (سرر) .

١١. في الوافي، ج ١٠ والوسائل والكافي، ح ١١١٥١ : - وعليها،

١٢. في الوافي، ج ١٠ والوسائل، ح ٢٩٠٢٨ والكافي، ح ١١١٥١: + هوزؤجه،

١٣. في الوافي، ج ١٠ والوسائل، ح ٢٩٠٢٨ والكافي، ح ١١١٥١ والتهذيب، ج ٧: «فـتسرّى». وفي التـهذيب، ج ٨: «فيتسرّى».

تَزَوَّجَ ١ ، قَالَ ٢ : ﴿ عَلَيْهِ شَرْطُهُ ٢ ، ٤ عَلَيْهِ شَرْطُهُ ٢ ، ٤ عَلَيْهِ

٦/٩٧٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر، عَنْ زُرَارَةَ :

أنَّ ضُرِيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتَ حُمْرَانَ ، فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَى لَا أَبْداً فِي حَيَاتِهَا وَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَىٰ أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ ، وَلَا يَتَسَرَى لَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ ، وَلَا يَتَسَرَى لَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ عَلَىٰ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ عَلَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ .

فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِإِبْنَةِ ١٢ حُمْرَانَ لَحَقًّا، وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذٰلِكَ عَلَىٰ ١٣ أَنْ ١٤ لَا نَقُولَ لَكَ

١. في الوافي، ج ٢٢: ﴿ وَتَرْوَجِ ٥. وَفِي التَّهَذِّيبِ، جِ ٨: ﴿ أُو يَتَرْوَجِ ٩.

نى الكافى، ح ١١١٥١: + ولمولاه».

٣. في الوافي، ج ١٠ والتهذيب، ج ٨: «عليه مائة دينار». وفي الكافي، ح ١١١٥١: + والأوَّل.

الكافي، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، ح ١١١٥، وفي التهذيب، ح ٨، ص ٢٢٢،
 ح ٢٩٠، معلّقاً عن الكليني التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٠، ح ١٤٩٩، بسنده عن العلاه، عن محمّد بن مسلم الفقيه،
 ح ٣، ص ١١٦، ح ٢٤٤٦، بسند آخر عن أبي عبد الله على وفيه، ح ٣٤٤٧، مرسلاً عن الصادق هد و وراجع:
 الكافي، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، ح ١١١٥٠ الوافي، ج ١٠، ص ٥٩٥، ح ٢١٠١١ و و ج ٢٢، ص ٥٤٠ ح ٢٨٠٦١.

٥. في «بن» والوافي: «كان».

٦. في دبخ ، بف، والوافي : + دبن أعين،

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي: ﴿وَأَنْ لَا يَتَسْرَّى،

٨. في «بخ»: - «أبداً». وفي التهذيب والاستبصار: - «وأن لا يتسرّى أبداً».

٩. في الوسائل: + «أبداً». ٩٠. في دم، ن، جت، جد، ووجعل،

١١. في الفقيه والاستبصار: «الحجّ والهدي والنذور». وفي التهذيب: «الحجّ والعمرة والهدي والنذور» كلاهما بدل «الهدي والحجّ والبدن». وهالبُذن»: جمع البُدُنّة، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكّة، سمّيت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٩ (بدن).

١٢. في دبخ، وحاشية دجت، والتهذيب والاستبصار: ولأبيها،.

۱۳. في الوافي: - «علي». ١٤. في «م،ن، جد»: «أنَّا».

الْحَقَّ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ الْ وَتَسَرَّ لَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ ۖ وَلَا عَلَيْهَا، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ.

فَجَاءَ فَتَسَرَّىٰ ٢ ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ أُوْلَادٌ ٢٠٠٠

١. في «بح، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: وفتزوّج،

في الوافي: «وتسرّى».

٥. في المرآة: ويدلّ على فساد تلك الشروط وعدم بطلان العقد بها».

ونقله في الوافي عن الفقيه أيضاً على تفاوت في ألفاظه ، و عبارة الفقيه هكذا: وإنَّ ضريساً كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا يتروّج عليها ، ولا يتسرّى عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي أن لا تتروّج بعده ، وجعلا عليهما من الحجّ والهدي والنذور وكلّ مال لهما يملكانه في المساكين وكلّ مسلوك لهما حرّاً إن لم يفكل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنّه أنى أبا عبد الشا الله فلكر له ذلك فقال : وإنّ لابنة حمران حقاً ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتروّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلك ليس بشيء ، فجاء بعد ذلك فتسرّى فولد له بعد ذلك أولاده .

وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «وأقول: ظاهر عبارة الروايتين مع أنهما لخبر واحد لا يدلّ على وقوع الشرط ضمن عقد النكاح، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد، ولذلك أكداه بالحلف على العمتن وقوع الشرط ضمن عقد النكاح، بل كان مقاولة بين الزوجين بعد العقد، ولذلك أكداه بالحلف على العمتن والنذر وما ليس مشروعاً في مذهبنا، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا يجب الوفاء بها، وفي الشرائع: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل: أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى، بطل الشرط وصح العقد والمهر، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً، لزم العقد والمهر وبطل الشرط. وقبال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنّما الكلام في صحة العقد، انتهى. وقال السبزواري في الكفاية بعد نقل الاتفاق في المسالك: لكنّ العكرمة في المختلف حكى عن الشبيغ في المبسوط أنّه قال: إن كان الشرط يعود بفساد العقد، مثل أن يشترط الزوجة عليها أن لا يطأها؛ فإنّ النكاح باطل؛ لأنّه شرط يمنع المقعد، ثمّ قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معاً، وماذكره متحه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه. ثمّ نقل السبزواري واية محمد بن قيس وقال: والوجه معاً، وماذكره متحه لبطلان المعد وقال: والوجه العقد في غيره، وفي المسألة وجه بصحة العقد العقد دون المهر، ثمّ ضعف هذا الاحتمال.

أقول: أمّا رواية محمّد بن قيس فيحتمل أن يكون ما صدر عن أمير المؤمنين على حكماً كلّيًا في هذه المسألة ويطلق عليه القضاء في الأخبار كثيراً، ولا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشرط في مورده أيضاً، نعم لوكان حكماً في مورد خاصّ بأن يكون قوله على : وإنّ بيد الرجل بضع امرأته، أي بيد هذا الرجل الذي شرط فساسداً ٧/٩٧٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ١ ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ ۗ ، وَشَرَطَتْ ۗ عَلَيْهِ أَنَّ بيَدِهَا ۖ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ .

حه في عقده بضع امرأته، لكان دالاً على صحة العقد مع فساد الشرط، ولكناً نقول: وإن بيد الرجل بضع امرأته» حكم كلّي في جنس الرجل، وهذا تمهيد لبطلان الشرط، أي لماكان في الشريعة بضع الامرأة باختيار الرجل لا يمكن التفريق وفسخ النكاح إلا بالطلاق باختيار الزوج، ولا يمكن أن ينفسخ العقد بنفسه من غير أن يطلق الرجل مختاراً، فحكم علا ببطلان الشرط؛ لكونه متضمّناً لقطع عصمة النكاح من غير اختيار الرجل فيه، ولم يذكر في الحديث بطلان العقد ولا صحته.

وبالجملة فقول السبزواري في بطلان العقد بفساد الشرط قويّ جدًا، وليس في الأخبار ما يدلّ على خلافه، والمجملة والمتفول عن المسالك موهون بمخالفة الشيخ في العبسوط والعكامة في المختلف في الجملة ، إلّا أن يقال بصحة العقد، نظير صحة عقد الفضولي بمعنى كونه مراعى بالإجازة، وهذا ممّا لا مضايقة فيه، دون ما إذا تعاسرا وادّعى المشروط له أنّي ما رضيت بهذا النكاح إلّا لهذا الشرط، فإذا لم يحصل فلا أرضى بالنكاح، نعم إن رضيا واستمرًا على النكاح جاز وصحة، وراجع: المبسوط، ج ٤، ص ٣٠٣ و ٤٠٣؛ شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٤٥١.

7. الفسقيه، ج ٣، ص ٤٢٨، ح ٤٨٤٤، صـعلَقاً عـن مـوسى بـن بكـر . وفـي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧١، ح ١٥٠٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٣١، ح ٨٣٣، بـسند آخر عـن زرارة، وفـي كـلَها مـع اخـتلاف يسـير الوافي، ج ٢٧، ص ٤٥٤، ح ١٦/٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٧٦، - ٢٧٠٧.

١. في الوافي: - دعن ابن بكير.

Y. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فأصدقته المرأة، لما كان المركوز في ذهبن بعض الناس أنّ قيمومة الزوج على الزوجة بسبب أنّه يعطي الصداق، أرادت الزوجة هنا أن تعطي الصداق للرجل حتى تستحقّ القيمومة. ومقتضى القاعدة بطلان هذا العقد؛ لأنّ الزوج إنّما رضي بالنكاح؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر، بل أخذ شيء بعنوان الصداق من المرأة، ولا يجوز إلزامه بقبول نكاح لم يرض به وغرامة صداق لم يضمنه. ولا يدلّ الحديث على صحّة العقد ولا على بطلانه؛ فإنّه ساكت عنها من هذه الحيثيّة، بل يدلّ على بطلان هذا الاشتراط. وقوله (العنق وقضى أنّ على الرجل الصداق، إنّ حكم الشرع أنّ الصداق على الرجل لا على المرأة، واللام في والرجل وجنس، والمعنى أنّ هذا الشرط فاسد؛ لأنّ الصداق على الرجال والطلاق بيدهم، وهكذا الكلام في الروايات التالية».

٤. في دن: دبيده.

فَقَالَ: ﴿ خَالَفَ \* السَّنَّةَ، وَوَلَّى الْحَقِّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ \* وَقَضَىٰ أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ، وَأَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ. \*

٩٧٣٧ / ٨. مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ٤٠٤/٥ بَزِيع، عَنْ مَنْصُورِ بُزُوجَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ وَأَنَّا قَائِمٌ -: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْزَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا، فَبَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا، وَقَالَتِ ۚ الْمَرْأَةُ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبُداً حَتَىٰ تَجْعَلَ ۗ اللَّهَ لِى عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي، وَلَا تَزَوَّجَ عَلَىًّ.

قَالَ: ‹وَفَعَلَ^؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: ‹بِئْسَ مَا صَنَعَ ٩، وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ ١٠ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أُو النَّهَار ١١٩».

ثُمَّ قَالَ لَهُ ١٠؛ وأَمَّا الْآنَ، فَقُلْ لَهُ: فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ ١٣ شُرُوطِهِمْ،

۱. في دبن، دخالفا،.

۲. في ديف: دله.

۳. الغفیه، ج ۳، ص ٤٢٥، ح ٤٤٧٥؛ والتهذیب، ج ۷، ص ۳٦٩، ح ١٤٩٧، بسند آخر عن أبي جعفر الله مع
 ۱ختلاف یسیر الوافی، ج ۲۲، ص ٥٤٧، ح ٢١٦٨٧؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۹۸، ح ٢٨١٢٢.

٤ . في ابح ، بخ ، بف ، بن، جت : - ابن يحيى .

<sup>0.</sup> هكذا في (ن، بخ، جت» وظاهر الوافي. وفي لام، بن): (منصور برزج). وفي لابح): (منصور بزيع). وفي جد: " منصورة بززج). وفي لابف» وحاشية (ن) والعطبوع: (منصور بن بزرج).

ومنصور هذا، هو منصور بن يونس يلقّب بزرج، روى كتابه محمّد بـن إســماعيل بـن بـزيم. راجــع: رجـال النجاشي، ص ٤١٢، الرقم ١١٠٠ الفهرست للطوسي، ص ٤٥٩، الرقم ٢٣٦؛ رجال الطوسي، ص ٢٠٦، الرقم دري الروس و المراسم ال

٠٤٥١؛ رجال البرقي، ص ٣٩. ٦. في وبخ، بف، وحاشية وجت، والوافي: وفقالت،

٧. في وبخ): ويجعل).
 ٨. في وبخ، بف) والوافي: ووقد فعل).

۹. في ديخ»: دفعل». ۱۰. في دم، بن»: ديقم». ۱۱. في دم، بخ، بن»: دوالتهار». ۱۲. في الوافئ: –دله».

۱۳. في (بخ): (على).

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أَشُكُ فِي حَرْفٍ ١.

فَقَالَ ' : «هُوَ ا عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ ۚ ، أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَ ' : «فَقُلْ ۚ لَهُ : فَلْيَكْتُبْهَا ، وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَىَّ».

فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَكَتَبْنَاهَا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ۖ فِيهَا زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ، فَحَكَ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي ۗ، فَقَالَ: يُـقُرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: وَقُلْ لِلرَّجُل: يَفِي بِشَرْطِهِ». أ

٩٧٣٨ / ٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَعَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْسِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْسِ

رِئَابٍ:

١. في الوافي: وأشكّ في حرف؛ يعني في ما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته،.

٢. في دبخ، بف، والوافي: + الي، ٣٠. في دبخ، دفهو،.

3. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: هو عمران يمرّ بك، كأنّه اسم مولى من موالي موسى بمن جعفر ﷺ، فقال ﷺ لبتريج راوي هذا الخبر: إنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران. وقوله: فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين، أي رجع عمران مولى الإمام ﷺ وجاء بالجواب.

ويستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّي مشروع يجب الوفاه به، وليس فيما سبق وما يأني ما يـخالفه حتى يحتاج إلى التأويل والجمم.

وقال العكامة في المختلف: المشهور أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّى كان الشرط باطلاً. انتهى . ولو كان عدم مشروعيّة هذا الشرط إجماعيّاً لكان هو الوجه ، وإلّا فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدلّ عليه ، لكن في تفسير العياشي حديث يدلّ عليهه . واجع : مختلف الشيعة ، ج ٧، ص ١٧٢.

٥. في «بح، بخ، بن» والوافي: «فقال».

٧. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، : دلم يكن، بدون الواو.

۸. فی دیف: دمنکبی منکبه.

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ۷، ص ۲۷۱، ح ۱۵۰۳؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۲۲، ح ۸۳۵، بسندهما عن منصور بـن بـزرج، عن عبد صالح ﷺ، إلى قوله: «المسلمون عند شروطهم؛ مع اختلاف يسير. و راجع: الفقيه، ج ٤، ص ۲۷۹، ح ۵۰۵، الوافي، ج ۲۲، ص ۵۵۹، ح ۲۱۱۹۱؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۷۲، ذيل ح ۲۷۰۸۱.

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى ١٠٤ ، قَالَ: سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ مِائةِ دِينَارِ عَلَىٰ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَىٰ ' بِلَادِهِ"، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ"، فَإِنَّ مَهْرَهَا ' خَمْسُونَ دِينَاراً ان أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَىٰ بِلَادِهِ ؟

قَالَ: فَقَالَ ٢: وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَىٰ بِلَادِ الشِّرْكِ، فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذٰلِكَ، وَلَهَا مِائَةً دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرَجَ بِهَا إِلَىٰ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرَجَ بِهَا إلىٰ بِلَادِهِ حَتَّىٰ يُؤُدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ تَرْضَىٰ ۗ مِنْهُ ۚ مِنْ ١ ذٰلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ ، ١١

## ٦٧ \_بَابُ الْمُدَالَسَةِ ١٣ فِي النِّكَاحِ وَمَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

٩٧٣٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْـنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَلِيدِ ١٣ بْنِ صَبِيح:

۲. في «بح، وحاشية «ن، : - «إلى بلاده».

٤. في (ن، بخ، جت) وحاشية (م) والتهذيب: (فمهرها).

٦. في (بخ): + (لم).

٨. في ابخا: او ترضيا.

۱۰. في (بخ): - (من).

۱. ني (بف): (ني).

٣. في (بف): - (فإن لم تخرج معه).

٥. في التهذيب وقرب الإسناد: + «أرأيت».

٧. في وبح، جت، : وفقال: قال، .

٩. في التهذيب: - دمنه.

١١. التهذيب، ج٧، ص ٢٧٣، ح ١٥٠٧، معلَّقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٣٠٣، ح ١١٩١، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى بـن جـعفر ﷺ ، مـع اخـتلاف يسـير .الوافي ، ج ٢٢، ص ٥٥٠، ح ٢١٦٩٣؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٩٩، ح ٢٧١٢٧.

١٢. والمدالسة): المخادعة، يقال: دالس مدالسة ودلاساً ودلَّس في البيع وفي كلُّ شيء، إذا لم يبيَّن عيبه، وهو من الدُّكس بمعنى الظلمة. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٩٣٠؛ لسان العرب، ج ٦، ص ٨٦ (دلس).

١٣. في هم، ن، بح، جمده: – «عن الوليد». والظاهر أنّه سهو نشأ من جواز النظر من «الوليد» في العبّاس بن الوليد

٥/٥٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَذْ ' دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ،

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌه .

قُلْتُ: فَكَيْفَ ۚ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ؟

قَالَ: ﴿إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْعًا قَلْيَأْخُذُهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْعًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٍّ لَهَا، ارْتَجَعَ عَلَىٰ وَلِيِّهَا بِمَا أُخَذَتْ مِنْهُ، وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرٌ قَرِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ، فَنِصْفُ \* عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ: ، وَتَعْتَمَ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ».

قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ " بِوَلَدٍ ؟

مُّالَ: ﴿ وَالْاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ ۗ إِذَا كَانَ النُّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي • . ^

٩٧٤٠ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ

مه إلى «الوليد» في الوليد بن صبيح.

ويؤيّد ذلك أنَّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٢، ح ١٦٩٠ بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الوليد عن أبيه. والحسن بن محبوب روى عن العبّاس بن الوليد بن صبيح كتاب أبيه الوليد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣١، الرقم ١٦٦١.

١. في التهذيب، ح ١٤٢٦ والاستبصار: - «قد».

٢. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: (وكيف، .

٣. في التهذيب، ح ١٤٢٦ والاستبصار: + وقيمة،

٥. في الاستبصار: ونصف،

في وبخ، بف: وقيمتها.
 في الوافي والتهذيب، ح ١٤٢٦: + ومنه.

٧. في التهذيب: «قوله \$5: أولادها منه أحرار، يحتمل أن يكون المراد به شيئين: أحدهما أن يكون الذي تزوّجها
 قد شهد عنده شاهدان أنها حرّة، فحينئذ يكون ولدها أحرار. والثاني أن يكون ولدها أحراراً إذا ردّ الوالد ثمنهم
 و يلزمه أن يردّ قيمتهم،

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٣٤٩، ح ٣٤٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢١٦، ح ٧٨٧، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٦، ح ١٦٩، عن أبي عبد الله ١٩٤٠ ص ٤٢٢، ح ١٦٩، عن أبيه، عن أبي عبد الله ١٩٤٠ الله ١٩٤٠ الله ١٩٤٠ الله ١٩٤٠ م ٢٢٨، ص ٥٥٥، ح ٢٢٠، ص ٥٥٥، ح ٢٢٠٥٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٨٥، ح ٢٢٨٥٩.

الْحَسَنِ، عَنْ زُرْعَةً، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً ﴿ غَيْرَ قَبِيلَتِهَا ، وَأَخْبَرَتْهُمْ ۗ أَنَّهَا حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا ۗ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ؟

قَالَ: ۥوَلْدُهُ ۗ مَمْلُوكُونَ ۥ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ ۗ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ ۚ أَنَّهَا حُرَّةً ، فَلَا يُمْلَكُ ۖ وُلْدُهُ ، وَيَكُونُونَ أُحْرَاراً ۗ .^

٩٧٤١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٩، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ، عَنْ حَرِيزِ، عَنْ ذَرَارَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ أَمَةً أَبْقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا، فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا، فَادَّعَتْ أَوْلَاداً. أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا، فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً.

فَقَالَ: ﴿إِنْ أَقَامَ الْبَيْنَةَ الزَّوْجُ ۚ ' عَلَىٰ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، أُعْتِقَ وُلْدُهَا، وَذَهَبَ الْقَوْمُ بِأُمْتِهِمْ ؛ فَإِنْ ' لَمْ يُقِمِ ' الْبَيْنَةَ ، أُوجِعَ ظَهْرُهُ ، وَاسْتُرِقَّ وُلْدُهُ ، " ا

۱. في الاستبصار: - «قبيلة».

٢. في دبف، والوافي والتهذيب والاستبصار: دفأخبرتهم،

٣. في دبخ، : دفيزوّ جها، وفي التهذيب: دوتزوّجها، .

٤. في التهذيب: «ولدها». من التهذيب: «ولدها».

٦. هكذا في وجز، وحاشية (بن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 «شاهد».

 ٧. هكذا في دم، بح، بخ، بف، جت، جده والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفلا تملك».

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٤٩، ح ١٤٢٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢١٧، ح ٨٨٨، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢٢،
 ص ٥٥٦، ح ٢١٠١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٨٦، ح ٢٦٨٦.

٩. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

١٠. في (بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: «الزوج البيّنة».

١١. في دم، ن، بح، جده والوافي والاستبصار: دوإنه. ١٢. في دن، بح، جده: دلم تقمه.

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٠، ح ١٤٢٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢١٧، ح ٢٨٩، معلَّقاً عن الحسين بن سعيد، ٥٠

عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سَمَاعَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَىٰ رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ \ ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةً دُخُولِهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، أَذْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَىٰ مِنْ أُمَةٍ ؟

قَالَ: «تُرَدُّ عَلَىٰ أَبِيهَا، وَتُرَدُّ ۗ إِلَيْهِ امْرَأْتُهُ، وَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَىٰ أَبِيهَا». "

٩٧٤٣ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

نُ الَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ ، فَأَتَاهُ

قَالَ: «تُرَدُّ ۚ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا، وَالْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ

٩٧٤٤ / ٦. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ الْحَلَيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَىٰ قَوْمٍ، فَإِذَا امْرَأْتُهُ عَوْرَاءً ،

حه عن عبد الله بن يحيى، عن حريز الوافي، ج ٢٢، ص ٥٥٦، ح ٢١٧٠٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٨٧، ح ٢٦٦٦.

١. المهيرة: الحرّة، والمهاثر: الحرائر، وهي ضد السرائر. والمهيرة أيضاً: غالية المهر، راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٨٥ و ٨٨ (مهر).
 ٢. في ١٥، ن، جده: ١ ويردة.

 <sup>&</sup>quot;التهذيب، ج٧، ص ٤٢٣، ح ١٦٩٢؛ و ص ٤٣٥، ح ١٧٣٣، بسندهما عن أحمد بن محمد الوافي و ٣٢٠، سد ٢٢٥.
 ص ٥٥٨، ح ٢٧٠٧؛ الوسائل ، ج ٢١، ص ٢٢١، ذيل ح ٢٦٩٤١.

٤. في الوسائل والتهذيب: «تزفّ،

٥٠ التهذيب، ج٧، ص ٤٢٣، ح ١٦٩١، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢٢، ص ٥٥٩، ح ٢١٧٠٨؛ الوسائل، ج ٢١،
 ص ٢٢٠ - ٢٩٩٤.

العَوْر : ذهاب حس إحدى العينين ، ويقال : عَوِرَتِ العينُ عَوْراً ، من باب تعب : نقصت ، أو غارت ، هـ

وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ ؟

قَالَ ١: هيُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرْصِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجَنُونِ، وَالْعَفَلِ ٣٠".

٧/٩٧٤٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَتْزَوَّجُ ۚ الْمَزْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذٰلِكَ ۗ ؟ قَالَ: دهُوَ ضَامِنَ ۗ لِلْمَهْرِ ، ٧

٨/٩٧٤٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةً، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَالَ: «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ».

خه فالرجل أعور، والأنثى عوراء. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٦١٢؛ المصباح المنير، ص ٤٣٧ (عور).

١. في الفقيه ، ح ٤٤٩٨ والتهذيب ، ح ١٧٠١ : + ولا ترد إنّماه . وفي الفقيه ، ح ٤٤٩٦ والاستبصار ، ح ٨٨٦ والنوادر
 للأشعري : + ولا يرد إنّماه . وفي التهذيب ، ح ١٦٩٣ والاستبصار ، ح ٨٨٠ : + وإنّماه .

٢. في «بح، بخ»: «والعقل». وفي الفقيه: - «والعفل». و العَفَل والعَفَلة: شيء يخرج من قبل النساء شبيهة بالأدرة التي للرجال. الصحاح، ج ٥، ص ١٧٦٩ (عفل).

وفي الوافي: «العَفَل محرّكة: شيء مدوّر يخرج بالفرج. قيل: ولا يكون في الأبكار، وإنّما يصيب المرأة بعد ما تلد. ومعنى الحديث أنّه لا يردّ النكاح بالعور».

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٤، ح ١٩٦٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٨٨٠، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحبي، من قوله: ويردّ النكاح من البرصه؛ النوادر للأشعري، ص ٨٧، ح ١٧١، عن ابن أبي عمير، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٣٤٦، ح ١٤٤٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٢، ح ٢٨١، والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٧، ح ٢٨٨، معلّقاً عن حمّاد، عن الحلبي. الفقيه، ج ٣، ص ٤٣٣، ح ٤٤٩٦؛ بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٠٠، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره الوافي، ج ٢٢، ص ٥٥٩، ح ٢٧٠٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٥٠٩، ذيل ح ٢١٧٠؛ وص ٢٦٦٠؛ الوسائل، ج ٢١.

٤. في دبخ، بف، والوافي: دتزوج، ٥٠٠ في دن، بح، بن، جت، والوسائل: دذا، ٠

أ . في الوافي: ويعني إذا كان قد دخل بها ، كما يدل عليه الأخبار الآتية ع. وفي المرأة: احمل على ما بعد الدخول ،
 ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس ، كما سيأتي ه.

۷. الوافي، ج ۲۲، ص ۵۶۱، ح ۲۱۷۱۳؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۱۲، ح ۲۲۹۲۱.

قُلْتُ: الْعَوْرَاءُ؟ قَالَ: «لَاهُ. ١

٩٧٤٧ / ٩. سَهْلٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسىٰ ، قَالَ :
 سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ : هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ ؟
 قَالَ : ولاه .

قَالَ رِفَاعَةً: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ؟

فَقَالَ ': وَقَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَأَنَّ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَلَّجَهَا، وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَلَيْهَا؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَزَوَّجَهَا ° رَجُلَّ لَا يَعْرِفُ ذَخِيلَةً أَمْرِهَا ٦، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْء، وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا». ٢

٩٧٤٨ / ١٠. سَهْلٌ ٨، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ؟

١. التهذيب، ج٧، ص ٢٤٤، ح ١٩٦٥؛ والاستيصار، ج٣، ص ٢٤٦، ح ٨٨١، بسندهما عن أحمد بن محمّد، عن التهذيب، ج٧، ص ٢٤٦، ح ١٦٩٦؛ والاستيصار، ج٣، ص ٢٤٦، ح ١٦٩٦؛ والاستيصار، ج٣، ص ٢٤٦، ح ٢٩٦، والنوادر للأشعري، ص ٨٠٠ - ١٧٩، بسند آخر عن أبي جعفر ١١٤، والمام الرواية هكذا: وتردّ البرصاء والعرجاء» الفقيه، ج٣، ص ٤٢٦، ح ٤٤٩٤، بسند آخر عن أبي جعفر ١١٤، وتمام الرواية هكذا: وتردّ العمياء والبرحاء والجذماء والعرجاء» الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦١، ح ١٢٧١٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢١٠، ذيل ح ٢٦٥٠.

٢. السند معلَّق على سابقه. ويروى عن سهل، عدَّة من أصحابنا.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: - وعن،

٤. في ٤م،ن، بخ، جت، جد»: + (لي».

٥. في التهذيب والاستبصار: «أو زوجها». وفي الوسائل: «وزوجه إيّاها».

٦. يقال: عرفت دخيلته، أي باطنته الداخلة، وعرفت دخيلة أمره، أي جميع أمره. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٢٤ (دخل).

۷. التهذیب، ج ۷، ص ۶۲۶، ح ۱٦۹۷؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲٤٥، ح ۸۷۸، معلّقاً عن الکلینی الوافی ، ج ۲۲، ص ۲۵۱، ح ۲۷۱۱؛ الوساتل، ج ۲۱، ص ۲۱۲، ح ۲۲۹۲۰.

٨. السند معلِّق، كسابقه.

وَ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْسِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ١، عَنِ

الْحَلَبِيُ جَمِيعاً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ فِي رَجُلٍ وَلَّتُهُ ۗ امْرَأَةً أَمْرَهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ ، أَوْ جَـارٍ لَـهَا ۗ ، لَا يَعْلَمُ ۚ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا ، فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً ۖ هُوَ بِهَا .

قَالَ: «يُؤْخَذُ الْمَهْرُ ۚ مِنْهَا، وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ». ٧

٩٧٤٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ؟

و عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،

عَنْ ^ جَمِيلِ بْنِ صَالِح:

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيتَا إِلَىٰ أَخَوَيْنِ ` ۚ فِي لَيْلَةٍ ، فَأَدْخِلَتِ امْرَأَةٌ هٰذَا عَلَىٰ هٰذَا ، وَأُدْخِلَتِ ` امْرَأَةٌ هٰذَا ٢ عَلَىٰ هٰذَا ٣ َ

١. في «ن، بخ، بف، جت»: + «بن عثمان». ٢. في النوادر للأشعرى: «دلسته».

٤. في ابخ، بف، والوافي: الا يعرف،

٣. في الوافي: «جارة له».

٥. تدليس العيب: إخفاؤه، و عدم تبيينه. راجع: لسان العرب، ج٦، ص ٨٦؛ تـاج العروس، ج٨، ص ٢٩٠ (دلس).
 (دلس).

أ. في الوسائل: «وعن». وهذا يوهم عطف جميل بن صالح على الحسن بن محبوب، وهو سهو؛ فقد تكرّرت
 رواية [الحسن] بن محبوب عن جميل بن صالح، وابن محبوب أحد رواة كتاب جميل بن صالح. راجع: رجال النجاشي، ص ١٧٧، ص ٢٥٣، وم ٢٨٣.

٩. في التهذيب: وعن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله، وفي الفقيه والوسائل: وأن أبا عبد الله器 قال، بدل وعن بعض أصحاب أبي عبد الله 器.

١٠. في الوافي: ﴿ لأَخوينَ عِدلَ ﴿ إِلَّى أَخوينَ ٩.

١١. في الوافي: - وأدخلت، ١١. في وبح: - وهذا،

١٣. في دبخه: - دعلي هذاه. وفي دجده: - دامرأة هذا على هذاه.

قَالَ: ولِكُلِّ وَاحِدٍ لَ مِنْهَمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ ۖ ، وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذٰلِكَ ، أَغْرِمَ الصَّدَاقَ ، وَلاَ يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأْتَهُ حَتّىٰ تَنْقَضِيَ الْمِدَّةُ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمِدَّةُ ، صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ۗ مِنْهُمَا إِلَىٰ زَوْجِهَا ۗ بالنِّكَاحِ الأَوَّلِ».

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟

قَالَ: فَقَالَ: مَيْرْجِعُ الزَّوْجَانِ ۚ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَىٰ وَرَثَتِهِمَا ، وَيَرِثَانِهِمَا ۚ الرَّجُلَانِ». قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَان ۖ وَهُمَا فِي الْمِدَّةِ ؟

قَالَ: «تَرِثَانِهِمَا^ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمِّى ٩ ، وَعَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ ١٠ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولِيٰ تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفِّيٰ عَنْهَا زَوْجُهَاهِ. ١١

١٢/٩٧٥٠ حَمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةً ١٠، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ
 أَبَانِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

٥/٨٠٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٣٪، قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَقَجَ الْمَزْأَةَ، فَوَجَدَ بِهَا ١ قَرْناً ١٥

١. في دبح، بخ، بف، بن، جت): دو أحدة).

٤. في الوافي والفقيه: + «الأوّل».

٣. في الوافي: «امرأة».
 ٥. في الوافي: «الرجل».

٦. في «بخ، بف»: «ويرثها». وفي الوافي: «فيرثانهما».

في الوافي: «الزوجان».

في «بف»: «يرثانهما». وفي «بن، جد» بالتاء والياء معاً.

في الوافي: - «المسمّى».

١٠. في دم، بخ، بف، جده: «يفرغان». وفي دبن، بالتاء والياء معاً.

۱۱. التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٤، ح ١٧٣٠، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٤٢٢، ح ٤٤٦٩، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٢، ص ٢٨٢٠ ح ٢٩٥٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥١٣، ح ٢٦٢٣٣.

١٢. في (بف) والتهذيب والاستبصار: - (بن سماعة).

١٣. في دم، ن، بح، بف، بن، جت، جد، والوافي: - دعن أبي عبد الله 器، وفي الوسائل: - دعن أبي عبد الله 器 قال، والظاهر ثبوته؛ لما يأتي في ح ٩٧٥٤؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 器 مضمون
 ٨٤. في الاستبصار: ووجدها، بدل دفوجد بهاه.

١٥. في الاستبصار: «قرناء».

٢. والغشيان): الجماع والإتيان بالنساء. راجع: المصباح المنير، ص ٤٤٨ (غشا).

- وَهُوَ الْعَفَلُ ' - أَوْ بَيَاضاً '، أَوْ جُذَاماً ' : وإِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَاه . \*

٩٧٥١ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقِيلَ: هِيَ ابْنَةٌ فُلَانٍ، فَأَتَىٰ أَبَاهَا، فَقَالَ: زَوْجْنِي ابْنَتَكَ، فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، فَعَلِمَ بَعْدُ أَنَّهَا عَيْرُ ابْنَتِهِ، وَأَنَّهَا أَمَةٌ ؟

فَقَالَ ": «يَرُدُّ الْوَلِيدَةَ عَلَىٰ مَوْلَاهَا ^، وَالْوَلَدُ لِلرَّجُلِ، وَعَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ ^ قِيمَةً ثَمَن الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ، كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَخَدَعَهُ». ` '

١. في نهاية المرام، ج ١، ص ٣٣١: وأمّا القرن فقيل: إنّه العفل، وبه صرّح ابن الأثير في نهايته؛ فإنّه قبال: القرن بسكون الراء: شيء يكون في فرج المرأة، كالسنّ يمنع من الوطء ويقال له: العفلة. وربما يظهر من كلام ابن دريد في المجمهوة تغاير هما؛ فإنّه قال: إنّ القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها، قال: والاسم: القرن، وضبطها محرّكة مفتوحة، وقال في العفل: إنّه غلظ في الرحم. وقال في القاموس: العفل والعفلة، محرّكتين: شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة، كالأدرة من الرجال. ولم أقف في كلامه على ذكر القرن، والأصحّ أنهما واحد، كما تضمّته صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والظاهر أنّ المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من واحد، كما تضمّته صميحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والظاهر أنّ المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء». وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٣٥؟؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٥ (عفل)؛ النهاية، ج ٤، ص ٤٥٥ (قفل).

٢. في الاستبصار: وبرصاء، ٢. في الاستبصار: وجذماءه.

التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٧، ح ٢٠٠١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ٨٨٨، معلقاً عن الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦٨، ح ٢٢٩٨.

٥. في دم، بح، جت، جد، وحاشية دبن، والوسائل: + دبها».

٦. في «بخ، بف، بن» والوافى والوسائل: «قال».

٧. في وبن، والوافي والوسائل: وتردَّه. وفي وجت، بالتاء والياء معاً.

٨. في وبخ، بف، جت، والوافي والوسائل: ومواليها، . وفي وم، بن، جده: ومولاتها، .

أ. في (ن): (زوجها).

١٠. الوافي، ج ٢٢، ص ٥٥٥، ح ٢١٦٩٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٠، ح ٢٦٩٣٨.

٩٧٥٢ / ١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً '، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً '، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِي بْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ أَفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ مِنْ وَلِيُهَا، فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا. قَالَ: فَقَالَ: وَإِذَا دُلِسَتِ الْعَفْلَاءُ ۗ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَمْضَاةُ ، وَمَـنْ كَانَ بِهَا ۚ زَمَانَةً ۚ ظَاهِرَةً ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَىٰ أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيُّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَلَا شَـيْءَ ٢ عَلَنهِ ٨، وتُرَدُّ

قَالَ ' ': وَوَإِنْ ' ا أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْناً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْناً فَلَا شَيْءَ لَهُ».

قَالَ: ﴿ وَتَعْتَدُ ١٢ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ ١٣ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ ١٤ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا ١٥ ، وَلَا مَهْرَ لَهَاهِ ١٦ ،

١. في الاستبصار: - (جميعاً).

إلى ٩ أَهْلِهَا، .

٢. هكذا في دبخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: + دقال،

٤. في (بخ): (أو المفضاة).

٣. في التهذيب والاستبصار: + «نفسها».
 ٥. في التهذيب: + «من».

٦. الزمانة: هو المرض الذي يدوم زماناً طويلاً. المصباح المنير، ص ٢٥٦ (زمن).

٧. في الاستبصار: + الله عليه . ٨. في التهذيب: الله عليه .

في دبن، والوسائل، ح ٢٦٩١٩: «على».
 في دبح، : «وقال».

١٣. في دم،ن، بح، جد،: (إذا، ١٤ . . . . ١٤. في دبف، والوافي: (فإن،

١٥. في الوسائل، ح ٢٦٩١٩: (عليها).

17. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٥، ح ١٦٩٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٧، ح ٨٨٥، معلّقاً عن الكليني «الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦٢، ح ٢٧١٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢١١، ح ٢٦٩١٩؛ وفيه، ص ٢٠٨، ح ٢٦٩٠٩، من قوله: وإذا دلست العفلاء، إلى قوله: وأهلها من غير طلاق». ٩٧٥٣ / ١٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدٌ مِنَ الزَّنَىٰ، وَلَا يَعْلَمُ ا بِذٰلِكَ أَحَدّ إِلَّا وَلِيُّهَا: أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَيَسْكُتَ عَلَىٰ ۖ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَىٰ مِـنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْوَفًا؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكَ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ ٤٠٩/٥ وَلِيُّهَا بِمَا ذَلَّسَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ ۚ ذَٰلِكَ ۚ عَلَىٰ وَلِيُّهَا، وَكَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ ۗ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ ۖ فَرْجِهَا، وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ ٢، ^

١٦٧/٩٧٥٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَالَ: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْقَرَنِ ـ وَهُوَ الْعَفَلَ ـ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَاه . ^

١٧/ ٩٧٥٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

۲. في «بف»: «عن».

١. في دبخ، : دولا تعلم.

في «بخ، بف، بن» والوافي: «ذلك له».

٣. في الوسائل: - «له».

٥. في النوادر للأشعري: + «منه».

٦. في «بف»: - «من».

٧. في المرأة: «يدلّ على كونها ولد زنى من العيوب الموجبة للفسخ، ولم أره في كلام القوم».

النوادر للأشعري، ص ٨٠، ح ١٧٦، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي الوافي، ج ٢٢. ص ٥٦٦،
 ح ٢٢١٢٢؛ الوسائل ، ج ٢١، ص ٢١٧، ح ٢٦٩٣٤.

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٧، ح ٢٠٧١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ٨٨٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٤٨، ح ٨٩٨، معلقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٥، ذيل ح ١٦٩٨، بسننده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الاستبصار، ج ٣، ص ٢٤٦، ح ٨٨، معلقاً عن الكليني بسنند لم نجده في الكافي، وفي الأخيرين إلى قوله: ووهو العفل، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦٣، ح ٢١٧١؟ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٠٩٠، ح ٢٢٠١٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٠٩٠، ح ٢٢٠٠٥.

صَالِح، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ١ ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً ؟

قَالَ: ‹هٰذِهِ لَا تَحْبَلُ، تُرَدُّ عَلَىٰ أَهْلِهَا ٢، وَ يَنْقَبِضُ ٣ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا، تُرَدُّ عَلَىٰ أَهْلِهَا ٩. أَهْلِهَا ٩.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ' دَخَلَ بِهَا ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ ۗ عَلِمَ ۗ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ۚ ، ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِيَ بِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ۚ ۚ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَهَا ۖ ۚ ، وَإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا ۖ إلىٰ أَهْلِهَا ، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » . ٣ أَ

١٨/٩٧٥٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الصَّبًاح ١٠، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ تَزَقَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً ١٠٠؟

١. في «م، ن، جت، جد»: + «قرناء». ٢. في «بف» و الوافي والوسائل: − «تردّ على أهلها». ٣. حكالة بير الإن المرة المراكب الله في هذه معرفة في مردنا الربية الماري ومردينة

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. في (بف»: (ينقبض) بدون الواو. وفي المطبوع: (من ينقبض) بدل (و ينقبض).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: «عن».

٥. في الوافي: «إلى أهلها». وفي الفقيه: - «وينقبض زوجها من مجامعتها، تردّ على أهلها».

٦. في دبف، والوسائل، ح ٢٦٩٢٩: + وقد، ٧. في دجت، : + وقد، وفي الوافي: - وكان،

٨. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، والوسائل، ح ٢٦٩٢٩ والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي:
 + «بها».

١٠. في الوافي: + «بها». ١١. في حاشية وجت» والوافي: وأمسك».

٠٠٠ عي بوسي ، وبهه. ١٢. التسريح: الإرسال، يقال: سرّحت فلاناً إلى موضع كذا، أي أرسلته. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٧٤ (سرح).

۱۳. الفقيه، ج ۳، ص ٤٣٣، ح ٤٤٩٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦٣، ح ٢١٧٢٠؛
 الوسائل، ج ٢١، ص ٢١٥، ح ٢٦٩٢٩؛ وفيه، ص ٢٠٨، ح ٢٩٧٧، إلى قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ
 على أهلها».

١٥. في الاستبصار: «فوجدها قرناء» بدل «فوجد بها قرناً».

قَالَ: فَقَالَ ': هَفْذِهِ لَا تَحْبَلُ، وَلَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَىٰ مُجَامَعَتِهَا، يَرُدُّهَا ۚ عَلَىٰ ۗ أَهْلِهَا صَاغِرَةً، وَلَا مَهْرَ لَهَاه.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا - يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ - ثُمَّ جَامَعَهَا، فَقَدْ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ ۖ أَمْسَكَ ۗ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ ۖ ٣٠. ٢

٩٧٥٧ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:

َ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ ^ امْرَأَةً ، فَزَقَتْهَا إِلَيْهِ ۚ أَخْتُهَا ، وَكَانَتُ أَكْبَرَ مِنْهَا ، فَأَدْخَلَتْ ' مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَيْلًا ، فَعَمَدَتْ إِلَىٰ ثِيَابِ امْرَأْتِهِ ، فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَـبِسَتْهَا ، ثُمَّ قَعْدَتْ فِي حَجَلَةٍ ' أُخْتِهَا ، وَنَحَّتِ ' ا امْرَأْتُهُ ، وَأَطْفَتِ ' الْمِصْبَاحَ ، وَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَكَلَّمَ ، فَذَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأْتُهُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا الْمَ

١. في التهذيب والاستبصار: - وفقال.

٢. في الاستبصار: «ويردّها».

٤. في (بح): (فقد).

٥. في وبخه: وفإن شاء طلَّق، وفي وبف، والوافي: وفإن شاء طلَّق بعده.

٦. في «بخ، بف، والوافي: ﴿أُمسك،

۷. التهذيب، ج۷، ص ۲۶۷، ح ۱۷۰۶؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۸۹۰، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۲، ص ۱۹۲۶، ح ۲۱۷۲۱؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۰۸، ح ۲۰۹۸؛ و ص ۲۱۱، ح ۲۱۹۲۷.

٨. في (بف): (يزوّج).

<sup>9.</sup> يقال: زفّت النساء العروس إلى زوجها، أي أهدتها إليه وهداها، وكـذا أزفّتها وازدفّتها. والاسـم: الزفـاف. راجع:المصباح العنير، ص ٢٥٤؛القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٨٨ (زفف).

١٠. في دبف، جت، : دفأدخلتها، .

١١. الحجلة بالتحريك: واحدة حِجال العروس، وهي بيت يزيّن بالثياب والأسرّة والستور. الصحاح، ج ٤.
 ص ١٦٦٧ (حجل).

١٢. في الوافي والوسائل: «وأطفأت». ١٤. في «جت، جد، والوسائل: + وأن».

41٠/٥ أَصْبَحَ الرَّجُلَ، قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأْتُهُ، فَقَالَتْ لَهُ ': أَنَا امْرَأْتُكَ فُلَانَةُ الَّتِي تَزَوَّجْتَ، وَإِنَّ أُخْتِي مَكَرَتْ بِي '، فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا، وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ، وَنَحَتْنِي، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي خَكَرَتْ بِي '، فَأَخَذَتْ ثِيَابِي فَلَبِسَتْهَا، وَقَعَدَتْ فِي الْحَجَلَةِ، وَنَحَتْنِي، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي خَكَرَتْ بِي الْحَجَلَةِ، وَنَحَتْنِي، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي خَلَاكَ، فَوَجَدَ مَمَا ذَكَرَتْ ؟

فَقَالَ: ﴿أَرَىٰ أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِي دَلِّسَتْ ۖ نَفْسَهَا ، وَأَرَىٰ أَنَّ عَلَيْهَا الْحَدُّ ؛ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ ۗ ، وَلَا يَقْرَبِ ۗ الزَّوْجُ امْرَأْتَهُ الَّتِي تَزَوَّجَ حَتَىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي دَلَّالِهِ مَرَأْتَهُ ۗ . ^

### ٦٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّينِ

٩٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وقَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي امْزَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ،

ا. في «م،ن،بح، جد» والوسائل: - «له».

۲. فی (بح): (لی) .

٣. في «بخ» والوافي: «فوجده».

 <sup>«</sup>التدلیس»: إخفاء العیب، و عدم تبیینه. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٨٦؛ تاج العروس، ج ٨، ص ٢٩٠
 (دلس).

أصل الإحصان: المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام، وبالعفاف، والحريّة، وبالتزويج، يقال: أحصنت
المرأة فهي مُخصِنة ومُخصَنة، وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد
الثلاثة التي جثن نوادر، يقال: أحسن فهو مُخصَن، وأسهب فهو مُشهَب، وأفلج فهو مُفلَج. النهاية، ج ١٠
ص ٣٩٧ (حصن).

٧. في «بخ، بف» والوافي: «امرأته إليه».

٨. الوافي، ج ٢٢، ص ٦٨٣، ح ٢١٩٥٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٢، ح ٢٦٩٤٣.

٩. «العنين»: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا يشتهي النساء، والعنينة: هي التي لاتشتهي الرجال.
 المصباح العنير، ص ٤٣٣ (عنن).

فَنَكَحَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: «يَفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَزأَةُ». ا

٩٧٥٩ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرٍ لِمِ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَىٰ أَنَّهُ حُرَّ، فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكُ ؟

قَالَ: «هِيَ أَمْلَكُ أَ بِنَفْسِهَا، إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ " مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا"، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءً، فَإِنْ ^ هُوَ دَخَلَ بِهَا دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءً، فَإِنْ ^ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكُ وَأَقَرَّتْ بذٰلِك، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ٩٠٠.١٠

٣/٩٧٦٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَ ١١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيً ١٣ بْنِ رِنَابٍ، عَنْ بُكَيْرٍ ١٣:

النوادر للأشعري، ص ٧٧، ح ١٦٧، بسنده عن عاصم، عن محمّد بن قيس، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٢،
 ص ٥٦٩، ح ٢١٧٣٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٤، ح ٢٦٩٤٨.

٣. في (ن) وحاشية (جت): + (به).

٢. في «بن» والوسائل: «أبا عبد الله».

٥. في الوسائل: «قرّت».

٤. في وبغ»: وأملكت». ٦. في النوادر للأشعري: - وإن شاءت أقرّت معه، وإن شاءت فلا».

٨. في دن ، بخ ، بف، والوافي والتهذيب: دوإن».

٧. في ون: وقد كان.

٩. في النوادر للأشعري: وفلا خيار لها، بدل ووأقرت بذلك فهر أملك بها،
 ١٠. التهذيب، ج٧، ص ٤٢٨، ح ١٩٠٧، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٤٥٣، ح ٤٥٦، معلقاً عن العلاء،
 عن محمّد بن مسلم؛ النوادر للأشعري، ص ٢٧، ح ٢١٦، بسنده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما هيء وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوالحي، ج ٢٢، ص ٥٦٩، ح ٢٧٣١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٦٥، ح ٢٦٧٣١؛ الوسائل، ج ٢١،

١١. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ على «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد». ١٢. في ابف»: - «عليّ».

١٣. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جده والوسائل. وفي هذه النسخ ـ «ألَّا دبن، ـ والوسائل أيضاً: ه

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ١.

قَالَ ": فَقَالَ: دِيُفَرَّقُ بَـيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ، وَيُوجَعُ ۗ رَأْسُهُ؛ وَإِنْ رَضِيَتْ بِـهِ وَأَقَامَتْ ۚ مَعَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ ۗ . "

٩٧٦١ / ٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيُّ ؟:

جه + اوفي نسخة: ابن بكير ، عن أبيه ا. وفي ابن): + اوفي نسخة: عن ابن بكير ا. وفي المطبوع: اعن ابن بكير ، عن أبيه ا بدل اعن بكير ا. وفي هامشه: اوفي نسخة: عن بكير ا.

و سياق عبارة دوفي نسخة: عن ابن بكير ، عن أبيه ا أو دوفي نسخة: عن ابن بكير ، يشهد بكونها نسخة أدرجت في المتن سهواً . وأمّا عدم رواية ابن رئاب عن ابن بكير وصحّة روايته عن بكير ، فتكلّمنا حوله ، ذيل ح ١٦٨١٠ فلاحظ .

١. في دبف: دفيز وّجهاء. ٢. في دم، بح، بن، جد، والوسائل: - دقال،

٤. في ون: وفأقامت». ٥ . في وبن: وتأبى».

٦. التهذيب، ج٧، ص ٤٣٦، ح ١٧٢٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب الفقيه، ج٣، ص ٤٤٤، ح ٤٤٤، م ملقاً عن التهذيب، ج٧، ص ٤٤٤، ح ٤٤٤، معلقاً عن عليّ بن رئاب، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، عن أحدهما فظه، وفيهما مع اختلاف يسير. رجال الكثني، ص ٢٨٦، ضمن ح ٢١٦، بسند آخر عن أبي عبد الله ظه، وفي مسائل عليّ بن جعفر، ص ١٠٤، وقوب الإسناد، ص ٢٤٨، صدر ح ٩٨٢، بسند آخر عن موسى بن جعفر الله، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وويوجع رأسه مع اختلاف الوافي، ج ٢٢، ص ٢٥٠، ح ٢١٧٣٤.

٧. في التهذيب: وعن غياث الضبّى، وفي الفقيه: وعن غياث،

٨. في دبخ ، بف، : دفإذاه .

٩. التهديب، ج٧، ص ٤٣٠، ح ١٧١٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٥٠، ح ٨٩٦، معلقاً عن أبي عليّ الأشعري.

٩٧٦٢ / ٥. عَنْهُ ١ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنِ امْرَأَةُ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا، فَلَا يَقْدِرُ ٢ عَلَى الْجِمَاعِ ٣: أَ تُفَارِقُهُ ؟ قَالَ: مَنْهَمْ إِنْ شَاءَتْ،.

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: وتَنْتَظِرُ "سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلَّا فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ أَخَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ م مَعَهُ فَلْتُقِمْ ١٠.^

٩٧٦٣ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَن، عَنْ زُرْعَةَ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ سَمَاعَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اَنَّ خَصِيّا ۗ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، قَالَ : ايْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ ۗ ' الْمَرْأَةُ الْ مِنْهُ صَدَاقَهَا ، وَيُوجَعُ ١ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ، ١٣

حه الفقيه، ج ٣، ص ٥٥٠، ح ٤٨٩٤، معلَّفاً عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث، عن أبي عبد الله ﷺ - الوافي، ج ٢٢، ص ٥٧٢، ح ٢١٧٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٩، ح ٢٦٩٦٢.

١. الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.

۲. في دبخ، بف: دفلم يقدره.

٣. في دم، والوسائل: دجماع، وفي التهذيب والاستبصار: + دأبداً،.

٤. الظاهر أنَّ عبارة وقال ابن مسكان، من كلام صفوان بن يحيى، فيكون السند معلَّقاً على صدر السند.

٥. في دم، بح، بخ، بف، والوسائل: (ينتظر). و في حاشية (جت): (ينظر).

٣. في دبف: وأن يقيم؛ . ٧. في دبف: وفليقم».

التهذیب، ج ۷، ص ۴۵۱، ح ۱۷۱۷؛ والاستیصار، ج ۳، ص ۲٤۹، ح ۴۹۲؛ والنسوادر للأشیعري، ص ۸۱،
 ح ۱۸۱، بسند آخر، إلى قوله: دنعم إن شاءت، الوافي، ج ۲۲، ص ۴۷۲، ح ۲۷۲، الوسائل، ج ۲۱، ص ۴۲۹،
 ح ۱۸۱۲.

٩. الخَصيّ: من سُلَّت وانتزعت خصيتاه، فعيل بمعنى مفعول. راجع: المصباح المنير، ص ١٧١ (خصي).

١٠. في دبن، (ويأخذ،

١١. في دم، ن، بح، بن، جد، والوسائل والنوادر للأشعري: - «المرأة».

١٢. في دبخ، بف: دو توجعه.

١٣. التهذيب، ج٧، ص ٤٣٧، ح ١٧٢١؛ و ص ٤٣٤، ح ١٧٣١، معلَّقاً عن الحسين بن سعيد، عن الحسن. النوادر

٩٧٦٤ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْن زِيَادٍ؟

وَ مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِي بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ الثَّيْبَ ۚ الَّتِي قَدْ ۗ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرُهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا مُنْذً " دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذٰلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ ۚ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا؛ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ».

قَالَ: ﴿فَإِنْ ۚ تَزَوَّجَهَا ۚ وَهِيَ بِكُرِّ، فَرَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ مِثْلَ هٰذَا يَعْرِفُ ٧ النِّسَاءُ، فَلْيَنْظُرْ^ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ، فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤجِّلَهُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ۚ إِلَيْهَا ، وَإِلَّا فَرَّقَ ۖ ' بَيْنَهُمَا ، وَأَعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ

٩٧٦٥ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ ٢٠، عَنْ

حه للأشعري، ص ٧٦، ح ١٦٤، عن زرعة بن محمّد. فقه الرضائلة، ص ٢٣٥، مع احتلاف الوافي، ج ٢٢، ص ٥٧١، ح ٢١٧٣٥؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٧، ح ٢٦٩٥٥.

١. الثيّب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنشى، وقـد يـطلق عـلى المـرأة البـالغة وإن كـانت بكـرأ، مـجازأ ٢. في دن، والوسائل: - دقد، واتِّساعاً. النهاية، ج ١، ص ٢٣١ (ثيب).

٤. في التهذيب: «الزوج».

٣. في (بن) وحاشية (بح): (مذ). ٦. في الوسائل: (تزوّجت). ٥. في دبح ، بخ ، بف، والوافي : دوإن، .

٧. في «ن، بح، جت» وحاشية «م» والوافي والتهذيب: «تعرفه». وفي «م» والوسائل والاستبصار: «تعرف». وفي افي الوافي: «فلتنظر». دبخ ، بف) : ديعرفه) .

۱۰ . في «بخ» : «فارق» . ٩. في الاستبصار: «دخل».

١١. التهذيب، ج٧، ص ٤٢٩، ح ١٧٠٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٥١، ح ٨٩٩، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب. الوافي، ج ٢٢، ص ٥٧٥، ح ٢١٧٥١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٣٣، ح ٢٦٩٧٤.

١٢. في الاستبصار: - دعن أبيه ع. و الظاهر صحة ما أثبتناه ؛ فإنّ عبد الله بن الفضل الهاشمي متحد مع عبد الله بن الفضل النوفلي والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه . راجع: المحاسن، ص ١٩٢،

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ، قَالَ:

قَالَتِ امْرَأَةً لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ - أَوْ سَأَلُهُ \ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنْدِرٌ الرَّجُلُ؟

قَالَ: «تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ"، وَلَا تُعْلِمُ ۖ الرَّجُلَ ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ۗ ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلَىٰ ذَكَرِهِ الْخَلُوقَ ، صَدَقَ وَكَذَبَتْ ۖ ، وَإِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ». ٧

٩٧٦٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ ^، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ٩، عَنْ

حه ح ۱۸؛ ص ۲۹۲، ح ۶۶۱؛ ص ۱۳۷۵، ح ۱۶٪؛ ص ۱۳۸۷، ح ۱۵؛ ص ۱۳۳۱، ح ۲۵۳؛ ص ۲۵۱، ح ۳۳۵؛ ص ۱۹۳۰، ح ۲۹۵؛ ص ۲۰۸۹، ح ۲۸؛ ص ۲۰۱۸، ح ۲؛ معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۲۸۸\_۴۸۹۸.

١. هكذا في حاشية «ن» والوافي والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: «وسأله».

٢. تقدّم معنى العنين أوّل الباب.

قال ابن الأثير: «الخلوق ... هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب علبه
 الحمرة والصفرة». وقال الفيّومي: «الخلوق مثل رسول: ما يتخلّق به من الطيب، قال بعض الفقهاء: وهو مائع صُغْرة». النهاية، ج ٢، ص ٧٠؛ المصباح المنير، ص ١٨٠ (خلق).

في وبخ، بف، جت، والفقيه والتهذيب والاستبصار: وولا يعلم، وفي وجده بالتاء والياء معاً. وفي الوافي:
 ولم يعلمه.

٦. في «بن» والوسائل: «كذبت وصدق».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٩، ح ١٧١٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٩٠٠، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٥٤٩، ح ٥٩٠، معلقاً عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله 18٤، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢٢، ص ٥٧٦، ح ٢٧٥١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٣٦، ح ٢٧٠، ح ٢٢٠م ص ٢٣٣، ح ٢٢٠م

٨. هكذا في وم، بح، بن، جد، وحاشية وبف، جت، والوافي والوسائل. وفي الوسائل: + وبن يحيى، وفي المطبوع: وأحمد بن محمد.

و تقدّم في الكافي، ذيل ح ٤١٤ أنه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن أحمد بن الحسن الراوي عن عمرو بن سعيد، وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. والمعهود المتكرّر في الأسناد توسّط محمّد بن أحمد إبن الحسن [بن عليّ بن فضّال]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٣٠ ـ ٢٩٥. ٣١٥ و ج ١٥، ص ٣١٥ ـ ٣١٥.

٩. في (بخ، بف): + (بن عليّ).

81٢/٥ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ مُوسىٰ ١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُثِلًا عَنْ رَجُلٍ أُخَّذَ ۚ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِثْنَانِهَا .

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ ۗ عَلَىٰ إِنْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَلَا يُمْسِكُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَٰلِكَ؛ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ غَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَاه. أَ

٩٧٦٧ / • ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞، قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۞: مَنْ أَتَى امْرَأْتَهُ ۗ مَرَّةُ وَاحِدَةً، ثُمَّ أُخُذَ عَنْهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا، . ۚ

١١٠ / ٩٧٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ ٢، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَزَاةَ عَلَىٰ زَوْجِهَا عَلَىٰ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا، وَادَّعَىٰ ^ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا، فَأَمْرَهَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا ، فَأَمْرَهَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ

١. في التهذيب والاستبصار: «عمّار الساباطي».

قال ابن الأثير: «التأخيذ: حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء». وقال ابن منظور: «التأخيذ: أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها، وذلك نـوع مـن السـحر». النهاية، ج ١، ص ٢٨؛ لسـان العرب، ج ٣، ص ٤٧٤ (أخذ).

٣. في الوسائل: وإذا لم يقدر، بدل وإن كان لا يقدر،.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٤٥، ح ١٧١١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٨٩٨، معلقاً عن الكليني الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٨٩٨، معلقاً عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله علي ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٢. ص ٢٧٥، ح ٢٧٨١؟ الرسائل، ج ٢١، ص ٢٣٠، ح ٢٦٩٦٣.

<sup>0.</sup> في لام، بح، بخ، بن، جت، جد»: المرأة».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٠، ح ٢١٧١، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٨٩٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٢٩٦، وفيه هكذا: ووفي رواية السكوني قال: قال عليّ ﷺ: من أتى ٤٠٠٠ الوافي، ج ٢٢، ص ٢٥٦، ح ٢٦٩١٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٣٠، ح ٢٦٩٦٤.

٧. في دمه: (بيّان). وفي (ن، بخ، بف، بن): (بيان).

٨. في الاستبصار: +دهو،

تَسْتَذْفِرَ ا بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ ، وَإِلَّا أَمَرَهُ ۗ بِطَلَاقِهَا ، أَ بطَلَاقِهَا » . أُ

#### ٦٩ ـ بَابُ نَادِرُ

٩٧٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَـنْ جَــهِيلِ بْــنِ صَالِح، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ:

سَالَتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ رَجُلِ كَانَتْ ۚ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَادٍ ، فَزَقَجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ۗ رَجُلًا ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوْجَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلشَّهُودِ ، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بِلَغْ إِذْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجُ بِلَاَئِيمَا : إِنَّمَا لِكُبْرِىٰ مِنَ الثَّلَاثَةِ ^ ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا بَنَعَ إِذْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجُ بِنَاتِكَ . ثَرَوْجُتُ مِنْ الثَّلَاثَةِ ^ ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا : إِنَّمَا تَزَوْجُتُ مِنْكَ الصَّغْرِيٰ \* مِنْ بَنَاتِكَ .

١. في «بف»: «أن يستذفر». وفي الاستبصار: «أن تستغر». ولم نجد الاستذفار في اللغة، ولكنّ فسره الشيخ الكليني في الكافي، كتاب الحيض، ذيل ح ١٨٨٤ بقوله: «الاستذفار: أن تطيّب و تستجمر بالدخنة ونحو ذلك»، كما نصّ على كون ذلك التفسير منه العكرمة الفيض في الوافي، ج ٦، ص ٤٧٠، والعكرمة المجلسي في موأة المقول، ج ٣١، ص ٤٧٠، والعكرمة المجلسي في موأة المقول، ج ٣١، ص ١٣٥، وقال العكرمة عطاب شراه .. في المكافي: تستذفر بالذال ... والاستذفار: تطبيب الفرج بالزعفران وغيره.

۲. في دن، بح، جت، دصدّق،

٣. في ون، جت، وأمر،

التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٠، ح ١٧١١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٥١، ح ٩٠٣، معلقاً عن الكليني الواضي، ج ٢٢. ص ٢٥٧٧، ح ٢١٧٥؟ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٣٤، ح ٢٦٩٧٦.

٥. في حاشية (جت): «كان». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب: «كنّ».

٦. في الوسائل والتهذيب: وإحداهن، بدل دواحدة منهن، .

٧. في دبخ ، بف ، جت، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: والزوج،

في الوافي: «الثلاث».

٩. في الوسائل والتهذيب: «الصغيرة».

214/0

قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ ﴿ رَآهُنَّ كُلَّهَنَّ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَنَّ ، فَالْمَوْلُ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُ الْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الْتَكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً ۗ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً ۗ عِنْدَ عَقْدَةٍ النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ ، وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً ۗ عِنْدَ عَقْدَةً النِّكَاح ، فَالنِّكَاح ، بَاطِلٌ ٩٠. ٢

### · ٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ 'عَلَىٰ أَنَّهَا بِكُرُ فَيَجِدُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ

١٠ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
 سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا بِكُرٌ ، فَيَجِدُهَا ثَيِّباً: أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا ؟

قَالَ: فَقَالَ: دَقَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ ٩٠٠٠

ا. ۲. في (بح): (تري).

١. في حاشية ٥م، بخ، : (الرجل).

٣. في دبخ ، بف، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: دولم يسمّ له واحدة منهنّ.

٤. في (جت): (عقده).

٥. في الوافي: وإنّما كان القول قول الأب لأنّه منكر، والبنت متعيّنة، وإنّما بطل في الثاني لأنّ كلّ واحد منهما نوى غيرما نواه الآخرة.

الفقیه، ج ۳، ص ٤٢١، ح ٤٤٦٨، معلقاً عن جميل بن صالح؛ التهذيب، ج ٧، ص ٣٩٣، ح ١٥٧٤، بسنده عن جميل بن صالح. الوافي، ج ٢٢، ص ٨٧٦، ح ٢١٩٤٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٩٤، ح ٢٥٦٦٢.

٧. في دبخ ، بن) : «المرأة» .

٨. في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ : وقال الوالد العكامة : لعلَ الدراد أنّك لا توحّم أنّ حـذا لا يكون إلّا بوطئ ؛ لتظرّ بها الزنى وتفارقها لذلك ؛ إذ يمكن أن يكون زوال البكارة بالركوب والنزوة . ويحتمل أن يكون العمراد أنّك لا تعلم تقدّم زوالها على العقد ؛ إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع الستباء الحسال أو العسلم بالتأخّر لا يقدر على الفسخ ، كما هو المشهور . والأوّل أظهر » .

و دالنزوة، : الطفرة والوثبة، وبالفارسية : پرش. راجع : لسان العرب، ج ١٥، ص ٣١٩ (نزا).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج٧، ص ٤٢٨، ح ١٧٠٥، معلَّقاً عن الكليني، الوافي، ج ٢٢، ص ٥٦٦، ح ٢١٧٢٨؛ الوسائل، ٥٠

٢ / ٩٧٧١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ، قَالَ:
 كَتَبْتُ إلىٰ أبي الْحَسَنِ شِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكُراً، فَوَجَدَهَا ثَيْباً: هَلْ
 يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً، أَمْ ۗ يُنْتَقَصُ ؟؟

قَالَ: ديُنْتَقَصُ». °

# ٧١\_بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبَلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْتًا

٩٧٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عِلَى: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً؟

قَالَ: ونَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ، ^

٩٧٧٣ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْن زِيَادٍ؟

وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،

مه ج ۲۱، ص ۲۲۳، ح ۲٦٩٤٥.

۲. في دېف: دجاريته،

١. في دبف: - دأسأله،

 <sup>3.</sup> في «بف»: «أو».
 4. في «بن»: «ينقص» في الموضعين.
 التهذيب، ج ٧، ص ٤٢٨، ح ٢٠٧١، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٣٦٣، ح ١٤٧٧، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر «الوافي، ج ٢٢، ص ٢٥٩٧، ح ٢١٧٢٩ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٢٣، ح ٢٦٩٤٦.

بن يعيى، عن حبد الله بن جعور الوافي، ج ١٠٠. ٦. في (جده: وتزوّج» من دون همزة الاستفهام.

٧. في وجده: ويصلحه من دون همزة الاستفهام.

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٨، ح ١٤٥٤، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج، عن عبد الحميد بن عوّاض؛ الاستبصار، ج٣، ص ٢٢١، ح ٨٠٠، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج، عن عبد الحميد بن عوّاض الوافي، ج ٢٢، ص ٥٣١، ح ٢١٦٥٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٩، ذيل ح ٢٧٠٣٨.

#### قَـالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ، يَدْخُلُ \ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا ؟

قَالَ ": «يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَدِّىَ عَنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ، "

٣/ ٩٧٧٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِئُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَزَوَّجُ الْمَزَأَةَ، وَأَدْخُلُ بِهَا، وَلَا أَعْطِيهَا شَيْئاً؟ قَالَ: ونَعَمْ، يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ، "

٥/ ٤١٤ عَلْيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضِ الطَّائِيُّ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَـتَزَقَّجُ الْـمَزْأَةَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا، فَيَدْخُلُ ۚ بِهَا ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا ۖ عَلَيْهِ ۗ ٩٠٠٠ قَالَ: ﴿

في الوسائل والتهذيب: (فيدخل). وفي الاستبصار: (فدخل).

نى الوسائل والتهذيب والاستبصار: «فقال».

٣٥. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٨، ح ١٤٥٥؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٢١، ح ٨٠١، سعلَقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١١٥، ذيل ح ٢٨٩، بسنلد آخر والوافي، ج ٢٢، ص ٥٣٣، ح ٢٦٦٦٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٥٠ ح ٢٧٠٠٢.
 ٤٤. في وبخ): وأصحابناه.

٥. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٧، ح ١٤٥٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢٠، ح ٧٩٨، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي،
 ج ٢٢، ص ٣٥١، ح ٢١٦٥٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٩، ذيل ح ٢٧٠٣٧.

الستبصار: وفدخل».
 في (بن): - دلها».

٨. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «عليه لها» بدل «لها عليه».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٣٥٨، ح ١٤٥٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٢١، ح ٨٠٨، معلقاً عن الكليني الواضي، ج ٢٢،
 ص ٣٣٥، ح ٢٦٥٩؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٦، ح ٢٧٠٣٠.

### ٧٧\_بَابُ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ

٩٧٧٦ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؟

و عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ اللهِ: قَوْلُ شَعَيْبِ اللهِ: ﴿إِنَّى أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَنْتَى هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَنْتَ عَشْراً فَينْ عِنْدِكَ﴾ أيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَىٰ ؟

قَالَ: «الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا ۗ عَشْرُ سِنِينَ».

قُلْتُ: فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟

قَالَ: وقَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَهُ.

قُلْتُ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَتَزَقَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنٍ \*، يَجُوزُ ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ مُوسَىٰ ﴿ قَدْ ۚ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ، فَكَيْفَ لِهٰذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَفِيَ لَهُ ﴿، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّورَةِ مِنَ الْقِنْطَةِ ۗ ﴾ . ﴿ السَّورَةِ مِنَ الْقِنْطَةِ ۗ ﴾ . ﴿ السَّورَةِ مِنَ الْقِنْطَةِ ﴾ . ﴿

٢. في البحار: دوفي،

١. القصص (٢٨): ٢٧.

٤. في «بخ»: + «الشرط قال».

في البحار: «بأبعدهما».
 في «بف»: «شهر».

٦. في البحار: - «قد».

<sup>.</sup> ٧. في ابن، والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري: - «له».

٨. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «الإجارة على ضربين: الأوّل: أن يكون على العمل المعيّن من غير أن يكون مقيّداً بأجل. والثاني: أن يكون مقدّراً بأجل كان يوجر الزوج نفسه شهرين مثلاً أو سنة. ومفاد هـذا الخبر جواز الأوّل، كتعليم سورة من القرآن دون الثاني، كإجارة موسى الله نفسه لشعيب الله، وأفتى الشيخ لله في النهاية بمضمونه، والأشهر تجويز كليهما، والظاهر حمل النهي على التنزيه».

٩. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٦، ح ١٤٨٣، بسنده عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن 學، من قوله: وقبلت له:

٩٧٧٧ / ٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: «لَا يَجِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ لَيَقُولَ: أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَىٰ أَنْ تَزَوْجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ لَا قَالَ لَا وَحَرَامٌ لِأَنَّهُ \* ثَمَنْ رَقْبَتِهَا، وَهِيَ أَحَقُ بِمَهْرِهَا». \* (وَتَبَهَا، وَهِيَ أَحَقُ بِمَهْرِهَا». \*

### ٧٣ \_ بَابٌ فِيمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْيُهُ ٦

210/0

٩٧٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ٧:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ ^ امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَنْكَحُوا الْغَائِبَ، وَفُرِضَ \* الصَّدَاقُ \* المَّدَاقُ . الْغَائِبَ، وَفُرِضَ \* الصَّدَاقُ \* المَّدَاقُ .

هه فالرجل يتزوّج الموأة، النوادر للأشعري، ص ١١٥، ح ٢٨٩، بسند آخر، مع زيادة في آخره الوافي، ج ٢٢، ص ٢٥٢، ح ٢١٦٤٤؛ الومسائل، ج ٢١، ص ٢٨٠، ح ٢٧٠٨٨؛ البسحار، ج ١٣، ص ٢٧، ح ٨، إلى قـوله: «أنّـه سبيقى حتّى يفي له».

١. في ﴿م، جد؛ ﴿بأنَّه.

٢. في «بف»: «وأختك». وفي الفقيه والتهذيب: «أختك أو ابنتك» بدل «ابنتك أو أختك». وفي الجعفريّات:
 «أمتك» بدل «أختك».

في الجعفريّات: ولأنّ مهرها، بدل ولأنّه.

التهذيب، ج ٧، ص ٣٦٧، ح ١٤٤٨، معلقاً عن الكليني . الفقيه، ج ٣، ص ٤٤٣، ح ٤٤٤١، معلقاً عن إسساعيل
 بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي على الجعفريات، ص ١٠١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي الحافي، ج ٢٢، ص ٥٣٣، ح ٢٦٦٤٢؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٨٠٦م ٢٧٠٨٩.

٦. النعي: خبر الموت، يقال: نعى الميّت ينعاه نَـغيا نَـعِيا ، إذا أذاع موته وأخبربه. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٥(نعا).
 ٧. في وجت: «أصحابه».

٨. في دم ، بخ ، بف ، بن ، جد، وحاشية دجت، والوافي والوسائل ، ح ٢٧٢١٧ والتهذيب: دعليه،

٩. في حاشية وجت، والوسائل، ح ٢٧٢١٧: «وفرضوا».

۱۲. في دن، بن، جت، والوسائل: دسيق،

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ أُمْلِكَ ۚ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ ۚ ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَقَّىٰ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ وَارِثُهُ، وَعَلَيْهَا الْمِدَّةُ». "

### ٧٤\_بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ ۖ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأَمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا °

٩٧٧٩ . 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَدِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ۚ : أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا^؟

قَالَ: ﴿ لَا ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمْهَا أَوِ ابْنَتِهَا ۚ أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ » . ` '

١. في «بح»: «ملك». وفي الوسائل: «قد أملك».

الإملاك: النزويج وعقد النكاح، قال في الوافي: «الإملاك: النزويج؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما
توفي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث؛ لفساد العقد حينتذي. وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٥٩؛
المصباح المنير، ص ٧٩ه (ملك).

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۳۱۷، ح ۱٤۸۹، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۲، ص ۲۷۹، ح ۲۱۹٤۷؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۰۰۵، ح ۲۵۸۶؛ و ج ۲۱، ص ۳۳۰، ح ۲۷۲۱۷.

٤. ني (بخ): (ويتزوّج). ٥. ني (بخ): (بنتها).

٣. في دبخ، بف، والوافي: «رجل». ٧. في دبخ، بف، والوافي: «بامرأة». ٨. في دبن، والوسائل: «بابنتها».

٩. في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤: - وأو ابنتها، .

١٠ التهذيب ، ج ٧، ص ٢٦٩، ح ١٣٥٣؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٤، ح ٢٢٢، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : قلم تحرم عليه امرأته . وفي التهذيب ، ج ٧، ص ٣٢٩، ح ١٣٥٣؛ والاستبصاد ، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٢٠٤؛ والنوادر للأشتري ، ص ٩٥، ح ٢٥٠، بسند آخر عن أبي عبد الله 18 ، مع احتلاف . وراجع : النوادر للأشعري، ص ٩٥، ح ٢٢٠٠٢ وفيه ، ص ١٨١ - ٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٨ - ٢٠٠٢؛ وفيه ، ص ٤٣٠ - ح ٢٥٩٧ ؛ وفيه ، ص ٤٣٨ .

٩٧٨٠ / ٢ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةٌ ۚ ، وَقَبَّلَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ ": ﴿ وَإِذَا " لَمْ يَكُنْ أَفْضَىٰ إِلَى الْأُمْ ۚ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ، فَلَا يَتَزَوَّجِ \* الْبُنَتَهَاء . " الْبُنَتَهَاء . "

٩٧٨١ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ٧، عَنِ الْحَلَمِيُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ تَزَقَّجَ جَارِيَةً، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ ابْتُلِيَ بِهَا ٨، فَفَجَرَ

١. في الوافي: «في نسخ التهذيب وفي بعض نسخ الكافي: امرأته، فيخصّ الحلال ولا يشمل الزني».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٣٥٦ والاستبصار، ح ٦٠٧ والنوادر للأشعري. وفي المطبوع: «قال».

٣. في دبن، والوسائل والتهذيب، ح ١١٨٦ والاستبصار، ح ٥٨٩: دان، وفي الاستبصار: + وكان، .

قال الخليل : وأفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه ، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه ، وقبال الجوهري :
 وأفضى الرجل إلى امرأته : باشرها وجامعها » . ترتيب كتاب العين ، ج ٣، ص ١٤٠٣ (فيضو) ؛ الصحاح ، ج ٢٠ ص ٢٤٥٧ (فضا) .

في دبف: دفلا تتزؤج،

٦. التهذيب، ج٧، ص ٣٣٠، ح ١٣٥١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٦٦، ح ٢٠٠، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج٧، ص ٢٨٠، ح ١٨٦؟ والاستبصار، ج٣، ص ١٦٢، ح ٥٨٩، بسندهما عن صغوان بن يحيى. النوادر للأشعري، ص ٥٥، ح ٢٢٤، عن صغوان بن يحيى الوافي، ج ٢١، ص ١٧١، ح ١٧١، الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٤٤٤، ح ٢٥٨٨.

٧. ورد الخبر في النوادر للأشعري، ص ٩٦، ح ٣٣، عن ابن أبي عمير، عن حـمّاد بن عيسى، عن الحلبي. وحمّاد المتوسّط بين الحلبي و بين ابن أبي عمير هو حمّاد بن عثمان، كما تقدّم، ذيل ح ٤٩٠٤. و حـمّاد بن عيسى في سند النوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان؛ فقد يُكتّب عثمان من دون الألف هكذا وعثمن، فيقع في معرض التحريف، أو وبن عبيس، زيادة تفسيرية أدرجت في المتن سهواً.

٨. في الوافي: - «بها».

بأُمْهَا '، أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ ؟

فَقَالَ: ولا ؛ إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ. "

٤١٦/٥

٩٧٨٢ / ٤. عَلِيٍّ أَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِي رَجُلِ زَنَى بِأُمُّ امْرَأْتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا \* ، أَوْ بِأُخْتِهَا \* . فَقَالَ: «لَا يَحَرُّمُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ قُمَّ قَالَ: «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطَّ حَلَالًا ٧٠ . ^

٩٧٨٣ / ٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

حَازِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ ` يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ مِنْ ` قَبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ١ ' ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ ١ ٩ . ١ "

١. في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعرى: «بأمّها ففجر بها» بدل «بها ففجر بأمّها».

٢. في «بف، والوافي: ﴿لأُنَّهُ،

التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٠، ح ١٣٥٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٧، ح ٢٠٩، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ٩٦، ح ٢٣٠، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن الحلبي الوافي، ج ٢١، ص ١٨١، ح ٢٠٠٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢٨، ح ٢٠٠٠٣.

في «بخ»: «بابنها». وفي الوسائل: «بنتها».

٤. في وبن، + وبن إبراهيم،

٦. في التهذيب: (أختها).

٧. في الوسائل والنوادر للأشعري، ص ٩٦: «حلالاً قطَّ بدل وقطَّ حلالاً».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٣٠، ح ١٣٥٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٧، ح ١١٠، مسعلَقاً عسن الكليني. النوادر للأشعري، ص ٩٦، ح ٢٢٩، عن محمَّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. وفيه، ص ٩٥، ح ٢٢٧، بسنده عن زرارة؛ الفقيه، ج ٣، ص ٤١٤، صدر ح ٢٥٤٥، بسنده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ١٩٤، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٨٢، ح ٢١٠٥٥ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢٩، ح ٢٠٠٠٤.

٩. في وبف، بن، والوافي: هل، . . . ١٠. في وبف، والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري: -ومن،

١١. في ون، بح، بخ، بف، جت، جد، والوسائل: - دوإن كان جماعاً، فلا يتزوّج ابنتها،

١٢. في التهذيب: - وإن شاء،.

١٢. التهذيب، ج٧، ص ٢٣٠، ح ١٣٥٧؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٦٧، ح ٢٠٨، معلَّقاً عن الكليني. النوادر حه

٩٧٨٤ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِثَابٍ ١، عَنْ زَرَارَةً، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا جَعْفَرِ ١٠ عَنْ رَجُلٍ زَنيٰ بِأُمُّ امْرَأَتِهِ ١، أَوْ بِأُخْتِهَا ٢٠

فَقَالَ: ﴿ لَا يُحَرِّمُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ، \*

٧٧/ ٩٧٨٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَنْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قُالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فَجُورٌ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا، فَلْيَتَزَوِّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً، فَلَا يَتَزَوِّج ابْنَتَهَا، وَلْيَتَزَوَّجْهَا». °

٩٧٨٦ . ٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ۚ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ٧

حه للأشعري، ص ۹۷، ح ۲۲۳، عن صفوان بن يحيى، مع اختلاف الوافي، ج ۲۱، ص ۱۸۲، ح ۲۱،۳۳؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۲٤، ح ۲۰۹۹.

١. هكذا في وم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوسائل. وفي المطبوع: دعليّ بن رئاب،

ل في النوادر للأشعري: «بابنة امرأته» بدل «بأم امرأته».

٣. في «بف»: «وبأختها».

النوادر للأشعري، ص ٩٨، ح ٢٣٧، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بـن رئـاب. الوافـي، ج ٢١، ص ١٨٢،
 ح ٢١٠٣٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٥، ح ٢٦٠٠٥.

٥. التهذيب، ج٧، ص ٤٧٢، ح ١٨٩٠، بسنده عن منصور بن حازم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٨٢،
 ح ٢٦٠٦؟ الوصائل، ج ٢٠، ص ٢٤٤، ح ٢٥٩٩٠.

٦. في وبح، جت، وبأمّها،

٧. التهذيب، ج٧، ص ٣٣١، ح ١٣٦٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٦٧، ح ١٦١، معلَّقاً عن الكليني. التهذيب، حه

مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ مِنْلَةً. \

٩٧٨٧ / ٩ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ٢، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيُّ ٣، قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَتَقُولَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا ۚ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا ، وَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَىٰ إِلَيْهَا .

214/0

قَالَ: فَسَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لِي \*: «كَذَبَ، مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا».

قَالَ: فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلّ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَوَ اللَّهِ، مَا دَفَعَ ذٰلِكَ ۚ عَنْ نَفْسِهِ، وَخَلّىٰ سَبِيلَهَا ۖ ^. ^

٩٧٨٨ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّالِ ٩ ، عَنْ

حه ج ۷، ص ۲۵۸، ح ۱۸۳۱، بسنده عن العلاء بن رزین الواقعي، ج ۲۱، ص ۱۸۳، ح ۲۱۰٤۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۶۷، ح ۲۹۹۹.

انتهذیب، ج ۷، ص ۳۳۱، ح ۱۳۹۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۷، ح ۹۱۲، معلّقاً عن الکلیني الوافي، ج ۲۱، ص ۱۸۳، ح ۲۰۱۱؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۷، ح ۲۰۰۰.

٢. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب، محمَّد بن يحيى عن أحمد بن محمَّد.

 <sup>.</sup> في هن، بنه: هبريد الكناسية. وفي الوسائل: هبريده. والمذكور في رجال البرقي، ص ١٢ ورجال الطوسي،
 ص ١٤٩، الرقم ١٦٥٥ و ص ٣٣٣، الرقم ٤٨٣٣، هو يزيد أبو خالد الكناسي. وأمّا ما ورد في رجال الطوسي،
 ص ١٧١، الرقم ٢٠٠٩ من بريد الكناسي، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو

٤. في «بف»: – «من أصحابنا». وفي «بخ، بن»: – «تزوّج امرأة فقال لي \_إلى \_من أصحابنا».

٥. في وبف، والوافي: - دلي، ٢. في دبخ، : دبذلك،

٧. في المرأة: «هو مشتمل على الإعجاز».

٨. الوافي، ج ٢١، ص ١٨٣، ح ٢١٠٤٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢٤، ح ٢٥٩٩١، ملخَصاً.

٩. هكذا في ون، بع، بغ، بغ، بن، جت، جد، والوسائل. وفي دم، والمطبوع: والخزّاز».
 والصواب ما أثبتناه كما تقدّم، ذيل ح ٧٥.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلَّ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ - وَأَنَا جَالِسٌ - عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ، ثُمَّ ارْتَدَعَ: أَ يَتَزَوَّجُ الْبُنَتَهَا؟ فَقَالَ: «لَاه.

> فَقَالَ ' : إِنَّهَ ' لَمْ يَكُنْ أَفْضَىٰ إِلَيْهَا ۚ ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ ۚ دُونَ شَيْءٍ . فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ ، وَلَا كَرَامَةً لَ » . '

# ٧٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ الْنَتَهُ ^ أَوْ أُخْتَهُ

٩٧٨٩ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤ : رَجُلٌ أَتَىٰ غُلَاماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ ؟

قَالَ ٢: فَقَالَ ١٠: ﴿إِنْ كَانَ ثَقَبَ ١١، فَلَا، ١٢.

١. في الوسائل: «يتزوّج» بدون الهمزة.

في «بح» والنوادر للأشعري: «شيئاً».

٦. في المرأة: «كأنه على علم كذبه في ذلك، فأخبر به كالخبر السابق، فلا يكون الحكم مطرداً، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العقة والخالة بالزنى السابق، المستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العقة بها يحتاج إلى دليل، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما، كما مرّه.

النوادر للأشعري، ص ٩٧، ح ٣٦١، عن ابن أبي عمير. الشهذيب، ج ٧، ص ٣٦١، ح ١٣٩، بسنده عن
أبي أيوب، وفيه هكذا: وعن أبي أيوب، عن أبي عبد الله الله قال: سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ٤٠٠٠ الوافي،
 ج ٢٦، ص ١٨٤، ح ٣٤٠ ٢٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٣٤، ح ٢٦٠١٤.

٩. في (جد): - (قال).

٨. في دبحه: دبابنته».

٣. في دبح، : دان،

۱۱. في (بف): (نقب).

١٠. في دبف: - دفقاله.

١٢. المسحاسن، ص ١١٢، كستاب عقاب الأعمال، ح ١٠٤؛ وثواب الأعمال، ص ٣١٦، ح ٤، مرسلاً عن حه

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بن» والمطبوع: «قلت».

٤. في (بخ): + (شيئاً).

٩٧٩ . ٢ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا '

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي رَجُلٍ ۖ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَوْقَبَ ۗ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَخْتُهُۥ '

٩٧٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ \* مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ رَجَالِهِ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ا فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَرىٰ فِي شَابَّيْنِ كَانَا مَضْطَجِعَيْنِ ۚ ، فَوْلِدَ لِهٰذَا غُلَامٌ ، وَلِلْآخَرِ جَارِيَةً ، أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هٰذَا ابْنَةَ هٰذَا ؟

قَالَ: فَقَالَ: ونَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ ؟٥.

فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ.

قَالَ: فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ».

قَالَ ٧: فَقَالَ ^: فَإِنَّهُ ^ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ.

قَالَ: فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ ' '، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ ' إِذِرَاعَيْهِ ١٢، فَقَالَ: اإِن كَانَ الَّذِي ٤١٨/٥

هه أبي عبد الله علله، مع اختلاف يسير . فقه الرضائلة، ص ٢٤١، وتمام الرواية فيه : دمن ولع بالصبيّ لا تحلّ له أخته أبدأه الوافي، ج ٢١، ص ١٨٧، ح ٢١٠٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤٥، ح ٢٠٠١.

١. في وبخ ، بف، والوافي: وأصحابه، ٢. في وبخ ، بف، والوافي: والرجل،

٣. في دبح، بخه: ووقب، و دأوقب، أي أدخل. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٣٤ (وقب).

التهذیب، ج ۷، ص ۳۱۰، ح ۲۸٦، بسنده عن ابن أبي عمیر، عن رجل، عن أبي عبد الله ﷺ . فقه الرضائل ، من ۲۲۰۵، الوضائل ، ح ۲۲، ص ۲۲۰٤۸.

٥. في (بخ): دو، بدل دأو عن.

٦. دمضطجعين، أي نائمين في شعار واحد. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢١٩ (ضجع).

٧. في التهذيب: + وإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس،

٨. في «بن» والوسائل: - «فقال».
 ٩. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «إنّه».

١٠. في وم، بحة: وعنه بوجههة. وفي وبخ، بف، بن، جت، جدة والوافي والوسائل والتهذيب: - وعنه.

١١. في حاشية (جت): (يستتر).

١٢. في دم، ن، بن، جد، وحاشية دجت، والوافي والوسائل: دبذراعه،

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَـتَزَوَّجَ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ، فَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ٢٠ ، ٢

٩٧٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ ۗ يَأْتِي أَخَا امْرَأْتِهِ ۗ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَوْقَبَهُ ٩، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ، ٦

### ٧٦\_بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ \* ابْنُهُ وَأَبُوهُ^ وَمَا يَحِلُّ لَهُ

٩٧٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ٩، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ ` ا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ١١، فَلَامَسَهَا ١٣؟

١. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٧١: ديدلَ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب، والأحوط الترك.

۲. التهذيب، ج۷، ص ٣١٠، ح ١٢٨٥، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤، ح ٢٦٠٥٠.

٣. في «بخ، بف» والوافي: «الرجل». ٤. في «بخ، بف» والوافي: + وقال».

٥. في المرآة: وقوله على: إذا أوقبه، الإيقاب: الإدخال، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده.

٦. الوافي، ج ٢١، ص ١٨٧، ح ٢١٠٥٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٤٤، ح ٢٦٠٤٩.

٧. في (بخ) وحاشية (جت): (ينكح).

٨. في دم، بخ، جت؛ والمرآة: دابنه أو أبوه؛. وفي دبح؛: دأبوه أو ابنه؛. وفي دبن؛: دأبوه وابنه؛.

٩. في (بخ، بف، وحاشية (جت، + (بن عثمان).

١١. في (بخ): (بامرأة). ۱۰. في (بح): (الرجل).

١٢. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٧٢: وقوله: فلامسها، حمل على الجماع، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنَّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لا يحلِّ لغير المالك النظر إليه، وحملت الأخبار على الكراهة.

قَالَ: ‹مَهْرُهَا وَاجِبٌ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَىٰ أَبِيهِ وَابْنِهِ '٠. '

٩٧٩٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبَّا الْحَسَنِ الرَّضَا ۗ إِلَّا عَنِ الرَّجُلِ تَكُونَ ۚ لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيَقَبِّلُهَا: هَلْ تَحِلُّ وَ

لِوَلَدِهِ ؟

فَقَالَ ": وبِشَهْوَةٍ ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ٧: فَقَالَ ^: ومَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ، ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ: وإِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ \* إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ، حَرَّمَتْ عَلَىٰ أَبِيهِ وَ ' ابْنِهِ ١١٥.

قُلْتُ: إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ جَسَدِهَا ؟

فَقَالَ ١٣: ﴿إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ، حَرُّمَتْ عَلَيْهِ ١٣.». ١٤

١. في دبخ، جت، والوافي: دعلي ابنه وأبيه».

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۲۸۶، ح ۱۲۰۰، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ۲۱، ص ۱۵۵، ح ۲۰۹۷۶؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٤٤٤، ح ۲۰۹۲۱.

٣. في دم ، ن ، بح ، بن ، جد، والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعرى: - والرضاء.

٤. في دم ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد، والوافي والتهذيب والنوادر للأشعرى: «يكون».

٥. في ابح، جده: ايحلُه.

٦. هكذا في دم، ن، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والتهذيب والعيون والنوادر للأشعري. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال».
 ٧. في دبخ، بف، والوافي: - وقال».

٨. في وم، ن، بح، بن، جده والوسائل والتهذيب: - وفقال».

٩. في دبخ ، بف، والوافي : وأو نظر، وفي التهذيب والعيون : وفنظر، .

١٠. في النوادر للأشعري: - وأبيه و٥. ١١. في وبخ١: وابنه وأبيه٥.

١٢. في دجت؛ والعيون: دقال،.

١٣. في المرأة: ويدلُّ على مذهب الشيخ، وحمل في المشهور على الكراهة».

۱٤. التهذیب، ج ۷، ص ۲۸۱، ح ۲۱۲، معلقاً عن الکلیني. النوادر للاشعري، ص ۲۰۱، ح ۲۶۲، عن محمد بن إسماعيل؛ عيون الاخبار، ج ۲، ص ۱۸، ضمن ح ٤٤. بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضائل. وسماعيل بن بزيع، عن الرضائل. و فسي الفسقيه، ج ۳، ص ۲۱۰، ح ۲۰۸۷؛ والاستبعار، ج ۳، ص ۲۲۱، ح ۲۰۹۸؛ والاستبعار، ج ۳، ص ۲۲۱، ح ۲۰۹۸، بسند آخر عن أبي عبد الله الله الوافي، ج ۲۱، ص ۱۵۰، ح ۲۰۹۷؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۱۷، ح ۲۸۰. مر ۲۰۹۷.

٩٧٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الْجَارِيَةِ يُرِيدُ شِرَاهَا، أَ تَجِلُّ لِإِبْنِهِ ؟ فَقَالَ ٢: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَىٰ عَوْرَتِهَاه. "

٩٧٩٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الْحَامِلِيُّ، قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ - أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا : فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَمَا تَرَىٰ فِيهِ ؟

فَقَالَ: «أَثِمَ الْغُلَامُ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ، وَلَا أَرِيْ لِلأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الإِبْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ جَارِيَةٌ، فَيَضَعُ أَبُوهُ يَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَىٰ مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُهُ ۚ . °

٩٧٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيُ
 بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وإذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَّةَ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَلَا تَحِلُّ

۱. في «بخ»: + «في». ٢. في «بح، جت»: «قال».

۳. النوادر للأشعري، ص ۱۰۶، ح ۲۰۱، عن محمّد بن أبي عمير «الوافي، ج ۲۱، ص ۱۵٦، ح ۲۰۹۷٪ الوسائل، ج ۲۰، ص ٤١٧، ح ۲۰۹۷؛ و ص ۴۲۲، ح ۲۰۹۸٪.

٤. في المرآة: ويدل على أن زنى الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب، وإن كان الابن صغيراً، بل لا يبعد القول بأنّ هذا أظهر في التحريم؛ لأنّ فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة الكبير عليه . وربما يستدلّ به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة؛ لظاهر لفظ الكراهة . وفيه نظر؛ إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهوره .

٥. النوادر للأشعري، ص ١٠٥، ح ٢٥٣، بسنده عن الكاهلي، عن أبي عبد الله الله إلى قوله: وإذا قرّبها الابن أن يقع عليها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٢١، ص ١٥٧، ح ١٥٧، الوسائل، ج ٢٠، ص ١٤٧، على ١٥٩، ح ٢٥٩٥٧، إلى قوله: وإذا ح ٢٥٩٧١، من قوله: وقاله: والله الجارية؛ و فيه، ص ٤١٩، ح ٢٥٩٧٧، إلى قوله: وإذا قرّبها الابن أن يقع عليها».

لإثنيه. ا

٦ / ٩٧٩٨ / ٦. أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنِ
 ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَسَهَا.

قَالَ: دهِيَ حَرَامٌ عَلَىٰ أَبِيهِ وَابْنِهِ ۖ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ. ۗ .

٧/٩٧٩٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : ﴿ وَا أَ زَنَىٰ رَجُلَّ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةٍ ۗ أَبِيهِ ۗ ، فَإِنَّ لَكِ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ ^ الْجَارِيَةَ عَلَىٰ سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ إِذَا \* أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ \* ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ ١ الْجَارِيَةُ أَبُداً ١ لِإَبْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ ١٣ ،

۱. التهذيب، ج۷، ص ۲۸۲، ح ۱۱۹۳، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ۱۰۲، ح ۲٤۷، بسنده عن ربعي بن عبد الله الوافي، ج ۲۱، ص ۱۵۹، ح ۲۰۹۷؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٤١٨، ح ۲۰۹۷.

٢. في دبخ، بف، دابنه وأبيه،

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۲۸٤، ح ۲۰۱، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱، ص ۱۵٦ ، ح ۲۰۹۷۹؛ الوسائل ، ج ۲۰. ص ٤١٣، ح ۲۵۹۲.

٤. في دم، ن، بح، بن، جت، جده والوسائل، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار: وإنه.

٥. في وبخ، بف، بن، وحاشية وجت، والوافي والوسائل، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار: وأو بجارية،

٦. في الفقيه: «بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، بدل «بامرأة أبيه أو جارية أبيه».

٧. في دم ، ن ، بح ، بن ، جد، : دقال، . وفي دبف، : دفإن كان، .

٨. هكذا في ون، م، بح، بن، جت، جد، والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي: ولا تحرّم،.

٩. في دبف، جت، والتهذيب: + دكان،

١٠. في الوسائل، ح ٢٥٩٧٦ و الاستبصار: + دله،

۱۱. في دم، ن، بح، بن، جد، وحاشية دبف، : دبذلك، .

١٢. في دبن، والوسائل، ح ٢٥٩٧٦: - دأبداً،.

١٣. في التهذيب والاستبصار: ولأبيه ولا لابنه، بدل ولابنه ولا لأبيه،.

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ ٢٠٠٠

٠٩٨٠٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ مُرَاذِمٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ اللّهِ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةٍ لأَبِيهِ، قَعَ.

فَقَالَ: «أَثِمَتْ، وَأَثِمَ ابْنُهَا، وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هُوَّلَاءِ عَنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقُلْتَ لَهُ: ٥/ ٤٣٠ أَمْسِكُهَا؛ إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُهُ الْحَرَامُ"، ؟

٩٨٠١ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ ° لَهَ ۚ الْجَارِيَةُ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ

هكذا في «م، ن، بح، بن، جت، جد، والاستبصار. وفي «بخ، بف» والوافي والفقيه: «لابنه ولا لأبيه». وفي المطبوع: «لأبيه ولابنه». وفي المرأة: «يدل زائداً على ما تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٨١، ح ١٨١، و والاستبصار، ج ٣، ص ١٥٥، ح ٥٥٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٥٧، ذيل ح ٤٥٦، معلقاً عن موسى بن بكر - الوافي، ج ٢١، ص ١٥٧، ح ٢٨، الوسائل، ج ٢٠، ص ١٥٧، ح ٢٨، الوسائل، ج ٢٠، ص ١٤٨، ح ٢٧، وتمام الرواية فيه: وإذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيهه؛ ووفيه، ص ٤١٩، ح ٢٥٩٦، إلى قوله: وفلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيهه.

٣. في حاشية وجت، والنوادر للأشعري: والحرام لا يفسد الحلال، وفي المرآة: ويدل على على أنّ زنى الابن لا يحرّم الجارية على الأب، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة، أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب، أو على ما إذا كان الإبن بالغا، كما أومأنا إليه».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٣، ح ١١٩٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٥٩٨، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر التهذيب المستبحث بن أبي نصر النوادر للأشعري، ص ٩٦، ح ٢٢٨، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن مرازم الوالحي، ج ٢١، ص ١٥٨، ح ٢٥٩٧، الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٢٠، ذيل ح ٢٥٩٧٩.

٥. في دم، ن، بح، بخ، جد، والوافي والتهذيب: (يكون).

٦. في الوسائل والتهذيب: وعنده.

أَنْ يَطَأَهُا الْجَدُّ، أُو الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَهَلْ ' يَحِلُّ ' لِأَبِيهِ ۚ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّمَا ذَٰلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ۚ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنىٰ بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ ۗ ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذٰلِكَ الْجَارِيَةُ » . ۚ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذٰلِكَ الْجَارِيَةُ » . ۚ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذٰلِكَ الْجَارِيَةُ » . ۚ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذٰلِكَ الْجَارِيَةُ » . ۚ إِنَّ الْمَارِيِّةُ اللَّهُ اللّ

### ٧٧\_بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

١ / ٩٨٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ
 رَدِينِ ٢ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ أَنَّهُ قَالً: «لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا ﴾ ` اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحُ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وَلا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ " اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحُ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وَلا يَضَلَحُ الْمَا لَنَّ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ وَلا يَضْلُحُ الْمَا لَنَّ يَنْكِحُ الْمَرَأَةُ جَدُهِ . " اللهِ عَزَّ وَجَلَّه . " اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ا. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «هل».

<sup>.</sup> ٢. في «ن، بح» والوافي: «تحلّ». وفي «بف» والوسائل والتهذيب: «يجوز».

٣. في ديف، والتهذيب والاستبصار: ولاينه. ٤. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: - «الرجل».

٥. في التهذيب: ولم يضرًه.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٢، ح ١١٩٦؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٥٩٧، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١، ص ١٥٨، ح ٢٩٨٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤، ح ٢٥٩٧.

٧. في الاستبصار: - «بن رزين». ٨. في الوسائل والاستبصار: «لو لم تحرم».

٩. في دبخ، بف، والوافى: دبقول، ١٠ الأحزاب (٣٣): ٥٣.

١١. في دم، ن، بح، بخ، بف، جت، جد، وحاشية «بن، والوافي والبحار والتهذيب: دحرم،.

١٢. في مراة العقول، ج ٢٠، ص ١٧٥: «الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين ، وأولادهما أولاد رسول الله على حقيقة رداً على المخالفين، ويؤيد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس و تحرم عليه الصدقة».

١٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية وبح، والوافي والبحار ، ج ٢. وفي وبح، والمطبوع: «لقول».

١٤. في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي، ح ٧٠: دفلا يصلح.

١٥. التهديب، ج٧، ص ٢٨١، ح ١١٩٠؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٥٥، ح ٥٦٦، معلَّقاً عن الكليني. النوادر مه

٧/٩٨٠٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عِلَى يَقُولُ ـ وَذَكَرَ هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ رَوَصُنِنَا الْإِنْسَانَ بِزالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ ' ـ فَقَالَ : درَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ » .

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ: مَن الْآخَرُ؟

قَالَ ": «عَلِيٍّ ۞ ، وَنِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ ، وَهِيَ لَنَا ۗ خَاصَّةُ». ٥

جه للأشعري، ص ١٠١، ح ٢٤٤، بسنده عن العلاه، عن محمّد بن مسلم. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣٠، ح ٢٩، ع ٢٠، ع ٢٠، ع ٢٠ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ١١٤، من قوله: وولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ١٤ وفيه، ح ٧٠، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله ١١٤، و تمام الرواية هكذا: وإنّ الله حرّم علينا نساء النبيّ ١١٤ يقول الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الوافي، ج ٢١، ص ١٦٣، ح ٢٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢١٤، ح ٢٥٩٥٠؛ البحار، ج ٢٠ ص ٢٧٩، ح ٢٤؛ و ج ٢٧، ص ٢٠٩، ح ٣٤.

٢. في الوسائل: «ومن».

۱. العنكبوت (۲۹): ۸.

٣. في حاشية (جت): وفقال).

قي الوافي: «العائد في ونساؤه» راجع إلى رسول الشكلة. وهي لنا، أي آية ﴿وَوَصْيْنَا﴾ تأويلها فينا أهل البيت.
 والغرض من هذا الحديث والذي قبله بيان أنَّ النبي على أب لهم ووالدرداً على من أنكر ذلك زعماً منه أنَّ النسب إنّها يشب من جهة الأب خاصة».

وفي المرآة: «قوله علله : وهي لنا، أي هذه الآية نزلت فينا، فالمراد بالإنسان هم هيكا وبالوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، والمعنى أنّ هذه الحرمة لنساء النبيّ من جهة الوالديّة مختصّة بنا، وأمّا الجهة العامّة فمشتركة. والأوّل أظهر».

٥. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤١، ح ٢١، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف. راجع: تفسير فرات
الكوفي، ص ١٠٤، ح ٩٥ و ٩٦، وتفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤١، ح ٢١٨، وخصائص الأثنة، ص ٧٠ الوافي،
 ج ٢١، ص ٢١٦، ح ٢٠٩ و ٢٠٩، وسائل، ج ٢٠، ص ٢١٤، ح ٢٥٩٥، البحار، ج ٢٢، ص ٢٠٩٠ - ٣٥.

٦. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جده والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: «مسعد بن أبي

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَ ' امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً ـ يُقَالُ ' لَهَا: سَنَاهُ' ـ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا، فَلَمَّا نَظَرَتْ النَّهَا عَائِشَةً وَحَفْصَةً، قَالَتَا: لَتَغْلِبُنَا هٰذِهِ ' عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِرْصاً '، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِرْصاً '، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِرْصاً '، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ مَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَالْعَقِهَا، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللْمُلِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللْمُلِهُ اللْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولَ

وَتَزَوَّجَ^ رَسُولُ اللَّهِ الْهُ امْرَأَةُ مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ ﴿، فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَتْ: لَوْ كَانَ ' نَبِيّاً مَا ' مَاتَ ابْنَهُ، فَالْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

حد عرقا.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في كلا العنوانين وأنّ الصواب هو سعيد بن أبي عروبة ؛ فإنّ قنادة الراوي عن الحسن البصري هو قتادة , راجع : تهذيب الكمال، الحسن البصري هو قتادة , راجع : تهذيب الكمال، ج ١١، ص ٥، الرقم ٢٣٢٧؛ و ج ٣٣، ص ٤٨٤، الرقم ٤٨٤٨.

١. في (بخ، بف): (زوّج).

۲. في دبخ، بفء: دويقال،

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والنوادر للأشعري. وفي المطبوع: «سني». وفي الوافي: «سناة».

٤. في (بح، بن): (نظرتا).

٥. في دبن، دبهذه.

قي الوافي: ولا يرى منك حرصاً، أي لا تفعلي أمراً تظهر به منك رغبة فيه؛ فبإنّ ذلك لا يسعجبه، كادتاها بــه وخدعتاهاه.

٧. في النوادر للأشعري: + «منك».

٨. في (بخ): (ويزوّج).

٩. في الوافي: وكندة: اسم قبيلة. بنت أبي الجون، أي كانت المرأة بنته وكان اسمها زينب، كما يأتي في ما بعد».

۱۰. في «ن»: «كانت». الماء.

١٢ . وتحطيناه، أي دعينا إلى التزويج، يقال: خطب المرأة إلى القوم، إذا طلب أن يتزوّج منهم، والخطبة من الرجل
 والاختطاب من العرأة . راجع: المصباح المنير، ص ١٧٣ ، مجمع البحرين، ج ٢، ص ٥١ (خطب).

اخْتَارَا إِنْ شِنْتُمَا الْحِجَابَ'، وَإِنْ شِنْتُمَا الْبَاهَ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ، فَتَزَوَّجَتَا، فَجَذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ'، وَجُنَّ الْآخَرُ. الرَّجُلَيْنِ'، وَجُنَّ الْآخَرُ.

قَالَ عُمَرٌ بْنُ أَذَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: دمَا نَهَى الله ـ عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّىٰ لَقَدْ نَكُحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَعْدِهِ، وَذَكَرَ هَاتَيْنِ: الْعَامِريَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ: «لَوْ سَأَلْتَهُمْ "عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَ تَحِلُ " لِابْنِهِ ؟ لَقَالُوا: لَا ، فَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ". "

٩٨٠٥ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَغْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «وَهُمْ يَسْتَحِلُونَ ۗ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أَمُّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أَمَّهَاتِهِمْ». ۚ

١. في الوافي: «الحجاب كناية عن ترك التزويج. والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هو لحرمة الآباء وتعظيمهم، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم. وفي المرأة: «أقول: قصّة تزويجهما بعد النبي عللا من المشهورات، وهي إحدى مثالبهم المعروفة».

۲. في دبن، جد، وحاشية دم، بح، : «الزوجين».

٣. في النوادر للأشعري: «ما نهي النبيّ».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «النبيَّ».

٥. في دم، ن، بح، بخ، جت، جده: ﴿ سألتم، .

٦. في (ن، بح، جد»: «أيحلُ».

۷. النوادر للأشعري، ص ۱۰۳، ح ۲۶۹، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، مع اختلاف يسير-الوافي، ج ۲۱، ص ۱٦٤، ح ۲۰۱۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۲، ح ۲۵،۳۳ ملخّصاً؛ و ص ۴۱۳، ح ۲۵۹۳، ملخّصاً؛ البحار، ج ۲۱، ص ۳۹۷، ملخّصاً؛ و ج ۲۲، ص ۲۱۰، ح ۳۲.

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي: وولاهم يستحلون.

١٩. الوافي، ج ٢١، ص ١٦٥، ح ٢٠٠١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦٦، ح ٢٥٨٣؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢١٠، ح ١٧.

### ٧٨\_بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ' الْمَرْأَةَ ' فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُشَّهَا أَوْ بِنْتَهَا "

٩٨٠٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْن عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ ١٢٢/٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْمَرْأَةَ ّ الْمَرْأَةَ الْمَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. ۚ الْمَرْأَةَ الْمَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. ۚ الْمَرْأَةَ الْمَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. ۚ

٧ / ٩٨٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْمِدُ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ﴿؟ قَالَ : وَلَاهِ ^^

٣/٩٨٠٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ عَالَ أَ عَالَ أَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلَىٰ رَأْسِهَا ، وَإِلَىٰ \* بَعْضِ

۲. في وبن، وامرأة،

۱. في دېف: ديزوّج،

٣. في دم، بح، بخ، بن، والوافي: دأو ابنتها، ٤٠٠ في دبف، والوافي: دامرأة،

٥. في (ن، بح، جت): (فطلقها). وفي دجد): (ثمّ طلّقت). وفي (م): (ثمّ يطلّهها).

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٣، ح ١٦١، والاستبصار، ج ٣، ص ١٥٧، ح ٢٧٠، بسندهما عن ابن أبي عمير؛ النوادر
 للأشعري، ص ٩٩، ح ٢٣٩، عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير، الوافي، ج ٢١، ص ١٦٩، ح ٢١٠٠٧؛
 الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٤، ذيل ح ٢٠٩٩.
 ٧. في الفقيه وقرب الإسناد: + «بناتا».

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ١١٧٥، معلقاً عن الكليني. قوب الإسناد، ص ٣٦٦، ح ١٣١٢، عن أحمد بن
 محمد، عن أحمد بن مجمد بن أبي نصر. الفقيه، ج ٣، ص ٤٦٦، ح ٤٠٦٤، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي
 نصر الوافي، ج ٢١، ص ١٧٣، ح ٢١٠١٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٥٧، ح ٢٠٥٧.

٩. في دبف: دأو إلى،

جَسَدِهَا ١: أُ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ ": ﴿لاً "، إِذَا رَأًى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَاه . \*

٩٨٠٩ / ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ "؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ،

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِمٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُواللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمِ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُلْمُلِللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْم

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا ٢، فَلَمْ نَرَ ^ بِهِ بَأْساً».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَفْخَرُ ۚ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِي ۗ ﴿ فِي هٰذِهِ ۗ الشَّـمْخِيَّةِ ١١

١ . في دم ، بن ، جد، والوسائل : دفنظر إلى بعض جسدها، .

٢. في (ن، بح، بخ، بن، جت) والوسائل والتهذيب والاستبصار: (قال).

٣. في دم: - دلاء.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٠، ح ١١٨٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٢، ح ٥٩٠، سعلَقاً عـن الكليني. النوادر للأشـعري، ص ١٧٠، ح ٢٤٠، بسنده عـن العلاء الوافي، ج ٢١، ص ١٧٢، ح ١٧٠؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٤٦٠، ح ٢٠٠١؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٤٦٠، ح ٢٠٠٤.

٦. في السند تحويل بعطف «محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار».

في دم، ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والوافى: «فلم ير».

٩. في دبف: دما يفخر، وفي دم، بن، وحاشية دجت: دما تفتخر، وفي دبخ: دما يفتخر،

١٠. في دم، ن، بح، بخ، بف، جت، جد، والوافي والوسائل: دهـذا، وفي دم، ن، بح، بف، بن، جت، جد، وله والوفي والوسائل: + دفي، وفي دخ، + دمن.

١١. في التهذيب: «السمجية». وفي النوادر للأشعري: «السمجية». و قال الطريحي: «الشمخيّة في قوله: ما تفتخر الشمخيّة إلّا بقضاء علي الله في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود، من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير، وكأنّها من الشمخ، وهو العلق والرفعة. وفي بعض نسخ الحديث: السجية بالسين والجيم، وهي كالأولى في عدم الظهور، ومع ذلك فقد رماه المحقّق الله بالشذوذ؛ لمخالفته لظاهر القرآن، وهو

الَّتِي أَفْتَاهَا النُّ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَىٰ عَلِيّاً اللَّهِ فَسَأَلُه المُ فَقَالَ لَهُ عَلِيّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ فَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ فِينَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ فِينَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ المَ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ ﴾ \* فَقَالَ عَلِي اللهِ : ﴿إِنَّ هٰذِهِ مُسْلَقُهُ مُ وَأَمَّهَاتُ فِسَائِكُمْ ،

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ لِلرَّجُلِ ۚ: ﴿ مَا تَسْمَعُ مَا يَرُوى هٰذَا عَنْ عَلِيٌّ 學؟».

فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ ١ وَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ ؟ يَقُولُ هُوَ ١٠ وَقَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا، فَلَمْ نَرَ ١ بِهِ بَأْساً، وَأَقُولُ أَنَا: قَضَىٰ عَلِيًّ ۞ فِيهَا ؟ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ١٠ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ: يَقُولُ ١١ كَانَ زَلَّةً مِنْي ١٢، فَمَا ١٣ تَقُولُ فِيهَا ؟

مه جيّده. مجمع البحرين، ج ٢، ص ٤٣٥ (سمخ).

وقال العلامة المجلسي في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ١٧٨: وقوله: في هذه الشمخيّة، يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنّها صارت سبباً لافتخار الشيعة على العامّة.

وقال الوالد العكرمة: إنّما وسمت المسألة بالشمخيّة بالنسبة إلى ابن مسعود؛ فإنّه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين على ، يقال: شمخ بأنفه أي تكبّر وارتفع، والتقيّة ظاهر من الخبر،

أن التهذيب: «أفتى بها» بدل «أفتاها».

٢. في الاستبصار: ﴿سأله عِنْ

٣. في (بن) والنوادر للأشعري: وقال،

٤. النساء (٤): ٢٣.

٥. في النوادر للأشعري: وتلك مبهمة وهذه مسمّاة، قال الله تعالى، بدل «هذه مستثناة وهذه مرسلة».

٦. في (بن) والنوادر للأشعري: - (للرجل).

٧. في (بح): (قدمت).

٩. في وم، ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والوافي: وفلم يره.

۸. في دم، بحه: -دهوه. ۱۰. في الاستبصار: + وإنه.

١١ . في التهذيب والاستبصار: «كنت تقول». وفي الوافي: «قلت: تقول». ونقل في الوافي عن الاستبصار: «كنت أقول». ثمّ قال: «ولكلّ وجه».
 ١٢. في «بخ، بف»: + «وله».

١٣. في الوسائل: دماء.

فَقَالَ ' : «يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً ﴿ قَضَىٰ بِهَا ، وَتَسْأَلَنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ ٢٠. "

٥/٩٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ:

سُسِئِلَ أَبُسِو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ تَنزَقَجَ امْرَأَةً، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا \*

١. في (بح، جت): (قال).

أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم أمّهات النساء ليس مشـروطاً بـالدخول بـالنساء؛ لقـوله تـعالى ﴿وَأَشَهَتُ نِشَا اللَّهِ الشَّامِلُ للمدخول بها وغيرها، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.

وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة: لا تحرم الأُمّهات إلّا بالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره .

وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معاً، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون دمن، ابتدائية، وعلى تقدير العود إلى الأولى بيانية، فيكون من قبيل عموم المجاز، وهو لا يصحّ، وقبل: يتعلن الجاز بهما ومعناه مجرّد الاتصال على حدّ قوله تعالى: ﴿ أَلْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقُتُ بَعْضُهُم مَن بَعْضِه اللوبة (٩): ٦٧]، ولا ريب أنّ أتمهات النساء متصلات بالنساء، ولا يخفى أنّه أيضاً خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به. و قوله: وأمّهات نسائكم، بيان لاسم الإشارة، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة، وللمزيد راجع: كشف اللئام، ج ٧، ص ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٠ الحدائق الناضرة، ج ٢٣، ص ١٤٥٤ وياض المسائل، ج ١٠، ص ١٧٠ و

وفي هامش الكافي المطبوع: وولمًا جعل ابن مسعود قوله تعالى: ﴿ عِن نِسَابِكُمُ الَّتِي تَخَلَتُم بِهِنّ ﴾ الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيدين بالدخول، ردَه به بأن المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيد، وقوله: وهذه مرسلة، أي مطلقة غير مقيدة بالدخول وعده. وهذه مرسلة، أي مطلقة غير مقيدة بالدخول وعده. قال الشيخ قدّس سرّه في الاستبصار: فهذان الخبران \_أي هذا الخبر وخبر جعيل وحمّاد \_شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى: ﴿ وَأَلْمُ هَنْ يُسَامِكُمْ ﴾ ولم يشترط الدخول بالبنت، كما شرطه في الأم لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده مما روي عنهم هيئ : ما آتاكم عناً فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه. وبمكن أن يكون الخيران وردا على ضرب من التقية ؛ لأن ذلك مذهب بعض العامة . انتهى» .

۳. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٤، ح ١١٦٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٥٧، ح ٣٧٥، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ٩٥، ح ٢٢٨، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم، وبسند آخر أيضاً عن منصور بن حازم. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣١، ح ٥٧، عن منصور بن حازم الوافي، ج ٢١، ص ٢٦٠١.

٤. في التهذيب والاستبصار: «معها أيّاماً».

لَا يَسْتَطِيعَهَا ۚ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَىٰ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ۚ: أ يَضْلُحُ لَـهُ أَنْ تَتَنَاجَ النَّنَهَا ؟

فَقَالَ": «أَ يَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأَىٰ مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَىٰ؟ ۖ . °

## ٧٩ ـ بَابُ تَزْوِيج الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلَىٰ غَيْرِ السُّنَّةِ

١/٩٨١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۚ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَىٰ غَيْرِ السُّنَّةِ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ ۖ مِنْ هُؤُلَاءِ وَلِي بِهَا حَاجَةٌ.

١. في الفقيه: دولا يستطيع أن يجامعها، بدل دلا يستطيعها،.

عي الفقيه والاستبصار: (طلقها».
 عي (جت»: + (له».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع: «ما قد رأى».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٠، ح ١١٨٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٢، ح ٥٩١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٥٥، ح 6٨١، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الاستبصار، ج ٣، ص ١٦٢، ح ٥٩٢، بسند آخر عن أبي جعفر 4٤٠، ح ٢٦٠٩٥.
 جعفر 4٤٠ الوفي، ج ٢١، ص ١٧٢، ح ٢٠١٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٦٠ع، ح ٢٠٠٩٥.

<sup>7.</sup> قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، بعض أصحابنا مجهول، ولا حجّة في هذه الرواية، وبمضمونها رواية أخرى عن حفص بن البختري، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمار مقطوعاً، وتارة عنه عن أبي عبد الله ولا تعبير واسطة، ومع ذلك فمعتاه بن عمار مقطوعاً، وتارة عنه عن أبي عبد الله ولا يب أن الإخبار عن مخالف لما أطبق عليه الفقهاء من أن قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات، ولا ريب أن الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق، وليس معنى قصد الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حده، كما ذكره أصحاب المعاني، وحقق في معنى الإنشاء بما لامزيد عليه، ثم قال: إذا تبيّن ذلك، فنقول الأمور على قسمين: منها ما يتوقف مشروعيته على وقوع عقد أو إيقاع؛ كحل وطء المرأة وحرمته؛ فإن الأول متوقف على النكاح الصحيح، والثاني على الطلاق الصحيح، ومنها ما يتوقف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؟ كحل التصرف في المال؛ إذ يكفي فيه الرضا، ولا يتوقف على حصول بيع أو إجازة بخلاك الوطء؛ فإنه لا يحل بالرضا؛ فإن الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد، والرضا بالطلاق لا يوجب وقوع الطلاق، ورواية حفص بن البختري غير معمول به، ولكن ذلك على ذكر منك؛ فإنه يفيد في مسائل كثيرة».

قَالَ: ﴿ وَفَتَلْقَاهُ ﴿ بَعْدَ مَا طَلَقَهَا ۗ ﴿ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ﴿ فَتَقُولُ ۗ لَهُ: طَلَقْتَ ۗ فَلَاتَةً ؟ فَإِذَا \* قَالَ: نَعَمْ ﴿ فَقَدْ صَارَ \* تَطْلِيقَةً عَلَىٰ طُهْرٍ ﴿ فَدَعْهَا مِنْ حِينِ طَلَقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةً وَالْذَا \* ثَالِيقَةً بَالْنِنَةُ ۗ ﴾ . ^ التَّطْلِيقَةَ حَتَّىٰ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُهَا ، فَقَدْ صَارَتْ \* تَطْلِيقَةً بَالْنِنَةُ ۗ ﴾ . ^

٧ / ٩٨١٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، ٥ / ٤٣٤ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ شَعَيْبِ الْحَدَّادِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةُ قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَىٰ غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ كَرَهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَىٰ تَزْوِيجِهَا حَتَّىٰ يَسْتَأْمِرَكَ ، فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللهِ الْفَرْجُ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ، فَلَا يَتَزَوَّجْهَاه. ' ا

٣/٩٨١٣ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ، عَنْ

١. في دبن، والوسائل، ح ٢٦١٨٧: وفيلقاه.

لي المرأة: «قوله ﷺ: فتلقاه بعد ما طلقها، أي مع الشاهدين، كما سيأتي».

٣. في (بن) والنوادر: «فيقول».

٤. في «ن، بح، بخ، بن، والوافي والوسائل، ح ٢٦١٨٧: «أطلقت،

٥. في دبخ، بف، والوافي: «فإن».

٦. في (بخ، بف، بن) والوسائل، ح ٢٦١٨٧ والنوادر: (صارت).

٧. في دم،: دصار، وفي الوسائل، ح ٢٦١٨٧: دوقد صارت،

٨. في (بح، بخ، بن، جت): (ثانية).

<sup>9.</sup> النوادر للأشعري، ص ١٠٧، ح ٢٦٣، عن عثمان بن عيسى. الكافي، كتاب النكاح، باب أنّه لايجوز التمتّع إلّا بالعفيفة، ذيل ح ٩٩٤٤، بسند آخر، إلى قوله: «على غير السنّة» مع اختلاف يسير الوافعي، ج ٢١، ص ١٧٧ ح ٢١١٩٩؛ الوصائل، ج ٢٠، ص ٤٩٦، ح ٢٦١٨٧؛ وفيه، ص ٤٩٥، ح ٢٦١٨٥، إلى قوله: «على غير السنّة».

التهذيب، ج٧، ص ٤٧٠، ح ١٨٨٥؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٩٣، ح ١٠٢٧، معلقاً عن الحسين بن سعيد.
 الوافي، ج ٢١، ص ٢٦٠، ح ٢٦٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥٨، ذيل ح ٢٥٥٧٢.

#### إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا \، كَيْفَ ` صْنَعُ؟

قَالَ: «يَدَعُهَا حَتَّىٰ تَحِيضَ وَ"تَطْهُرَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ ۚ وَمَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ، فَيَقُولُ: أُ طَلَّقْتَ فُلَانَةً ؟ ۚ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، تَرَكَهَا ۚ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ، ثُمَّ خَطَبَهَا ۖ إِلَىٰ نَفْسِهَا ۗ . أُ

١. في وبخ، بف، وفأراد أن يتزوّجها رجل،

ني دبخ، بف، والوافي: دفكيف،

٣. في التهذيب، ج ٧: - وتحيض و». ٤. في وبح»: + وثانية».

٥. في التهذيب، ج ٨ والاستبصار: «يأتيه فيقول: طلَّقت فلانة؟، بدل «يدعها حتَّى تحيض ...، إلى هنا.

٦. في دن، واتركهاه. ٧. في دن، واخطبهاه.

 ٨. في حاشية (بن) والوافي والفقيه: (نفسه). وفي المرآة: (يدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله: نعم، عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ وفيه أن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء، ومعلوم أنّ المرادهنا الإخبار عن طلاق سابق.

ويمكن حمله على الاستحباب؛ لاطمينان النفس؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف، ومثل هذا واقع منهم لازم عليهم، فلا يكون مخالفاً لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة.

ويمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلى هذا السؤال ؛ لعدم جريان حكم طلاقهم عليها ، ولكن يرد الإشكال الأوّل .

ويمكن حمل الخبر على ما إذا طلّق في طهر المواقعة بقرينة قوله: هيدعها حتّى تحيض و تطهره، ويدلَ عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيُوب، قال: كنت عند أبي عبد الله الله فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: هبانت منه، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال: «تطليقة»، وجاء آخر فسأله عن ذلك فقال: «ليس بشيء»، ثمّ نظر إليّ فقال: هعذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة، ورجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشيءه.

٩. التهذيب، ج٧، ص ٤٧٠، عن ١٨٠٤، بسنده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، من دون التصريح باسم المعصوم الله يوه، ج ٨، ص ٥٩، ح ١٩٤؛ والاستيصار، ج ٣، ص ١٩٣٠، ح ١٩٣١، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله يولا. الفقية، ج ٣، ص ٤٠٦، ح ١٤٤١، معلَقاً عن حفص بن البختري، الوافي، ج ٢١، ص ٢٦٩، ح ٢١٢٠١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩٦، ح ٢٦١٨٠.

٩٨١٤ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِيَّاكَ وَالْـمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ ۗ ؛ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ۖ ، . '

### ٨- بَابُ الْمَرْأَةِ \* تُزَوَّجُ \* عَلَىٰ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا \*

٩٨١٥ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَثِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

١. في التهذيب: «عمر بن حنظلة» والمذكور في بعض نسخه «عليّ بن حنظلة»، كما ثبت ذلك في التهذيب المطبوع بتحقيق الغفاري، ج ٨، ص ٢٨ - ح ٨٣٨.

ثم إن الخبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري، ص ١٠٧، ح ٢٦١، عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله 48. والظاهر سقوط الواسطة بين موسى بن بكر وأبي عبد الله 48، وهو عليّ بن حنظلة . و يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٨، ص ٨٥، ح ١٩٠؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : وأليس تعلم أنّ على بن حنظلة روى: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج».

٢. في الوسائل والتهذيب، ح ١٨٣ والاستبصار، ح ١٠٢٢: + «واحده.

٣. في (ن، جت): (الأزواج).

<sup>3.</sup> النواد للأشعري، ص ١٠٧، ح ١٦، بسنده عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله 25. وفي التهذيب، ج ٨، ص ٥٦، ح ١٨٢، والاستيصار، ج ٣، ص ١٨٩، ح ١٩٧، بسنده عا عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله 25. وفي التهذيب، ج ٨، ص ٥٦، ح ١٨٤؛ والخصال، ص ١٠٧، أبواب الشمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر. وفي عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٦٤، ضمن الحديث الطويل ١، ومعاني الأخبار، ص ٢٦٣، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضا، عن أمير المؤمنين 25. الفقيه، ج ٣، ص ٢٠٤، ح ١٨٤٤ مسمال من ١٨٤٥ مسمال من ١٨٤٥ مسمال من ١٩٠٤ وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. داجع: التهذيب، ج ٨، ص ٥٨، ح ١٩١٠ والاستيصار، ج ٣، ص ٢٩٢، ح ١٩٢٤ ورجال الكشي، ص ١٠٤٠ ح ١١٢٢٠ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٠٥٠ ع ١٠٤٠ والواسية عن ١٩٤٠ ع وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٠١، ح ١١٤٥ والمسمال ، ج ٢٠، ص ١٩٤٥ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢٠٠٠ ع ١٠٤٠ والتي ٤٠.

٦. في دبخ، وحاشية دجت، وتتزوّج، ٧. في دبن، جد، وخالتها،

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجُ ابْنَةُ الأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْيهِمَا ۚ ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةٍ ۚ الْأَخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ، ^ "

٢/٩٨١٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ
 رئاب، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدُّاءِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ \* ؛ ولَا تُنْكَحُ \* الْمَزْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا ۗ إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ٧ . ^

١. في وبف: وبإذنهاه. ٢. في وبح، جت: وأو ابنة».

٣. علل الشرائع، ص ١٩٦٩، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. التهذيب، ج ٧، ص ١٦٣٠ ح ١٦٣١، من قوله: وو تروّج العمّة والخالة»؛ الاستبصار، ج ٣، ص ١٧٧، ح ١٩٤١، إلى قوله: وإلاّ بإذنهماه، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير. النوادر للأشعري، ص ١٠٦، ح ٢٥٩، بسنده عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٣٣٠ - ١٣٦٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٧١٠ ح ١٤٥٠ معلّقاً عن محمّد بن مسلم؛ النوادر ص ١٧١، ح ١٩٥٠، بسنده عن ابن بكير. الفقيه، ج ٣، ص ١٤١ ع ٨٤٤، معلّقاً عن محمّد بن مسلم؛ النوادر للأشعري، ص ١٠٥، ح ١٩٥٢، و ١٣٠٥، بسندة عن محمّد بن مسلم؛ علل الشرائع، ص ١٩٤٩، ح ١، بسنده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر على عن رسول الله الله قلى. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٣٣، ح ١٣٨٠ و والاستبصار، ح ٣٠، ص ١٧٧، ح ١٥٥، بسند آخر عن موسى بن جعفر على المصادر مع اختلاف يسير. راجع: ح ٣، ص ١٤١٠ ح ١٤٠٠، ص ١٠٤، ح ١٠٠٧، ح ١٠٩٤؛ والنوادر للأشعري، ص ١٠٠، ح ١٠٠٠، الوافي، ج ٢١، ص ٢٠٠، ح ١٠٠٧؛

٤. في دبخ ، بف، والكافي ، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ديقول».

٥. في (بف، : ولا ينكح، وفي (جت، بالتاء والياء معاً.

٦. في دبن، والكافي، ح ٩٩٠٩ والفقيه والتهذيب والاستبصار: دولا على خالتهاه.

٧. في مرآة العقول، ج ٢٠ ص ١٨٢: وفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأحت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، والمشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعاً جوازه، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوّج عليها ابنة الأخ أو ابنة الأخت، لكن يزوّج العمة أو الخالة عليهما وإن كرهنا. وفي مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقاً، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقاً وإن أوّل كلامه بعض المتأخرين، وراجع: المقنع، ص ٢٣٨، مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٧٧.

٨. الكافي، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، ح ٩٩٠٩، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن حه

### ٨١ ـ بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ

٩٨١٧ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا ۚ رَجُلٌ آخَرُ: هَلْ تَجِلُّ لِلْأَوَّل ؟ قَالَ: ولاه . ٢

٢/٩٨١٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْمٍ ، عَنْ
 عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ طَلَاقاً ۗ لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، وَتَزَوَّجَهَا ۚ رَجُلٌ مُتْعَةً : أُ يَحِلُ ۗ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ؟

قَالَ: ﴿ لَا ، حَتَّىٰ تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ، ` ا

حد أبي عبد الله ولله ؛ الفقيه، ج ٣، ص ٤١١، ح ٢٤٦٦، معلَقاً عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد الله 4 . وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٨، ح ٢٤٦، بسند آخر التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٨، ح ٢٤٦، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبي عبد الله الله، والرواية في كلّ المصادر هكذا: ولا تنكح العرأة على عمّنها ولا على خالتها، مع زيادة في آخره. راجع: التهذيب، ج ٧، ص ٣٣٢، ح ١٣٦٦ و ١٣٦٧، والاستبصار، ج ٣، ص ١٧٧، ح ٣٤٦ و ١٤٦٧، و١٧٠، ح ٢٠١٩،

١. في «بخ، بف»: «منها». وفي «بن»: «بها».

۲. النوادر للأشعري، ص ۱۱۱، ح ۲۷۶، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله المي، ج ۲۱، ص ۲۸۷، ح ۲۸۱۷؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۳۱، ح ۲۸۱۹۷.

٣. في الوسائل: «ثلاثاً».

 <sup>.</sup> هكذا في دم، بن، جده. وفي دن، بخ، والوافي والتهذيب والاستبصار: دفتز وجهاه. وفي دبف: دفيز وجهاه.
 وفي دبح، والمطبوع: دويز وجهاه. وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٥. في دبف: دأتحلَ.

٦. النهذيب، ج ٨، ص ٣٤، ح ١٠٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٧٥، ح ٩٧٨، بسندهما عن الحسن الصيقل، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٨٧، ح ٢١٣٨؛ الوسائل، ج ٢٢، ص ١٣١، ح ٢٨١٩٦.

٩٨١٩ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَىٰ تَـنْكِحَ زَوْجـاً غَيْرَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۖ : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ ؟

قَالَ: مَنَعَمْ؛ لِقَوْلِ ۗ اللّٰهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِي كِتَابِهِ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ أَ، وَقَالَ: «هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ °، . '

٩٨٢٠ / ٤ . سَهْلٌ ٧، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ الطَّلَاقُ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً^ آخَرُ، وَلَمْ يَدْخُلْ ۚ بِهَا؟

قَالَ: (لَا ١٠، حَتَّىٰ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ١١. ١٢.

١. في دم، جت، جد، وحاشية دن، بح، : - دبن زياد،.

ثمَّ إنَّ السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

٣. في (بح، بف): (يقول).

ني النوادر: - «ثمّ طلّقها».
 البقرة (۲): ۲۳۰.

٥. في المرأة: ويدلُّ على أنَّه لا فرق في المحلِّل بين الحرِّ والعبد».

النوادر للأشعري، ص ١١٢، ح ٢٧٧، عن أحـمد بن محمّد، عن المنتّى. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ١١٩،
 ح ٣٥٥، عن إسحاق بن عمّار الوافي، ج ٢١، ص ٣٨٨، ح ٢٢٤٤؟ الوسائل، ج ٢٢، ص ١٣٣، ح ٢٨٠٤٤.

السند معلق، كسابقه.
 هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «تزوّجها رجل».

٩. في ابخ، بف، وحاشية ابح، والوافي: «ولا يدخل».

۱۰. في وبخه: - ولاه.

١١. قال الجوهري: وفي الجماع العُسَيْلَة، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل، وصغّرت بالهاء؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث، ويقال: إنّما آنْت لأنّه أريد به العَسَلة، وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب: ذَهَبة.

وقال ابن الأثير: ووفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي: حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، شبّه لذّة الجسماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً، وإنّما أنّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث، فمن صغّر، مؤنّناً قال: عسيلة، كقويسة وشميسة، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّه. المصحاح، ج ٥، ص ١٧٦٤؛ النهاية، ج ٣، ص ٣٢٧ (عسل).

١٢. الكافي،كتاب الطلاق،باب التي لا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١؛ والتهذيب. حه

277/0

٩٨٢١ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِئ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّىٰ انْقَضَتْ ۚ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ۚ رَجُلٌ غَيْرُهُ ۚ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الأوَّلُ ؟

قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَىٰ تَطْلِيقَتَيْن بَاقِيَتَيْن °، ٦٠

٩٨٢٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْييٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ ٧، قَالَ:

كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ؛: رَوىٰ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، فَتَزَقَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا، فَتَرْجِعُ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ؟

فَوَقَّعَ ﷺ بِخَطِّهِ: دَصَدَقُواه.

حه ج ۸، ص ٣٣، ح ٩٨؛ والاستبصار ، ج ٣، ص ٢٧٤، ح ٩٧٣، بسند آخر . النوادر للأشعري، ص ١١٢، ح ٢٧٦، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم، الله . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنکح زوجاً غیره، ح ۲۰۲۰؛ والتهذیب، ج ۸، ص ۳۳، ح ۹۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۷٤، ح ۹۷٤، بسسند آخر عن أبي جعفر ﷺ . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم علله ، وفي كلِّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ٢١، ص ٢٨٩، ح ٢١٢٤٤؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۱۳ ، ذیل ح ۲۸۱۹۱.

١. في دم، ن، بن بن، جت، جد، والوافي: «قضته. وفي «بخ، بف، وحاشية دجت، والنوادر والتهذيب ۲. في (بخ): (يزۇجها). والاستبصار: «مضت».

٤. في النوادر: «عندي».

٣. في (بح): (آخر). ٥. في دم ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد، وحاشية (بف، : دتامُتين).

٦. التهذيب، ج ٨، ص ٣١، ح ٩٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٧٣، ح ٩٦٨، بسندهما عن ابـن أبـي عـمير؛ النوادر للأشعري، ص ١١٣، ح ٢٨١، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، وفي كـلّها مع اخـتلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٩١، ح ٢١٢٤٧؛ الوسائل، ج ٢٢، ص ١٢٦، ذيل ح ٢٨١٨٢.

٧. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوسائل. وفي المطبوع: دعليّ بن مهزيار،.

وَرَوىٰ ' بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ، وَأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا '
 لَيْسَتْ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فَوَقَّعَ ﷺ بِخَطُّهِ: (لَا"). '

# ٨٧ ـ بَابُ الْمَوْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

٩٨٢٣ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؟

و " مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

۱. في دبخ، جدة: دروى، بدون الواو. ٢. في دم، ن، بح، بن، جت، جدة: دطلَّقت،

٣. وفي هامش المطبوع: «الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان: أحدهما: أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها، أو يكون التزويج متعة. والثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة».

التهذيب، ج ٨، ص ٣٦، ح ٩٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٧٣، ح ٩٧٢، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى،
 عن عليّ بن أحمد، عن عبد الله بن محمد الوافي، ج ٢١، ص ٢٩١، ح ٢٩١، الوسائل، ج ٢٢، ص ١٢٧، ذيل ح ٢٨١٨٣.

في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد» على «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد»
 فيروي المصنّف ٤ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد الله ٤ بثلاثة طرق: الأول: المثنّى عن زرارة بن أعين، والثاني: داود بن سرحان، والثالث: عبد الله بن بكير عن أديم بيّاع الهروي.

فعليه لفظة وو، في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي عبد الله ﷺ بستّة طرق.

هذا، وقد ورد الخبر في البحار، ج ١٠١، ص ٤، ح ١٢، نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المعنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن أديم بيّاع الهروي، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر في مستدرك الوسائل، ج ١٤١، ص ١٩٤٣، ح ١٧٠٧، ص ٤١٠، ح ١٧١٣١، ص ١٤١، ح ١٧١٣١ و ج ١٥، ص ٣٦٥، ح ١٨٣٩، ح ١٨٣٠، ص ١٣٥، ح ١٨٣٩، خ ١٨٣٩، خ ١٨٣٠، م ١٨٣٠، ح ١٨٣٠، ح ١٨٣٩، خ ١٨٣٠، ح ١٨٠٠، ح

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنِ الْمُنْتَىٰ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَغْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ ٢ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ ۖ لَهُ أَبْداً، وَالَّذِي يَتْزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ـ وَهُوَ يَعْلَمُ ـ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ ۖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۗ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ \_ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ ۚ \_ لَمْ تَحِلَ لَهُ أَبَداً».^

٩٨٧٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

منها رواية أحمد بن محمد ـ والمراد به ابن أبي نصر ـ عن عبد الله بن بكير بواسطتين، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير مباشرة في الأسناد.

و منها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى، وقد روى أحمد بن محمّد بـن أبـى نـصر كتاب داود بن سرحان، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد.

ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله ﷺ بواسطتين، وكذا روايته عن عبد الله بن بكير، وقد روى [عبد الله] بـن بكير عن زرارة [بن أعين] في غير واحد من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٨٥ ؛ معجم رجــال الحــديث، ج ٢، ص ٦٠٠، ص ٦١٣ ـ ٦١٤؛ ج ٧، ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣؛ ج ١٠، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦؛ ج ٢٢، ص ۳٤۳ و ص ۳۳۸ ـ ۲۷۱.

١. في التهذيب: «الميثمي» والمذكور في بعض نسخه «المثنى» وهو الصواب وورد على الصواب في طبعة الغفّاري، ج٧، ص ٣٥٨، ح ٢٢٩. والمراد من المثنّي هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ١٨٣، الرقم ٩٨٥٦ و ص ٣٧٩ ـ ٣٨٥.

نى «م، ن، بح، بن، جد» وحاشية «بف» والوسائل: «آدم».

٣. في «ن»: «لم يحلّ».

٤. في التهذيب: (ويتزوّج). ٦. في الوافي: - «عليه». في النوادر: - دو تزوج ثلاث مرات.

٧. في التهذيب والاستبصار والنوادر: ﴿لا تحلُّ ٩٠٠

٨. الشهذيب، ج٧، ص ٣٠٥، ح ١٣٧٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٨٥، ح ٦٧٤، مـعلَقاً عـن الكـليني. النوادر للأشعري، ص ١٠٨، ح ٢٦٨، عن أحمد بن محمّد، عن المثنّى، عن زرارة وداود بن سرحان. فقه الرضائك، ص ۲٤١، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٩، ح ٢١٢٢٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩١، ح ٢٦١٧٢؛ وفيه، ص ٤٤٩، ح ٢٦٠٦٥ ملخصاً.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبْداً، عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا؛ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلآخَرِ، ١ ETY/0

٩٨٢٥ / ٣. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ۗ ١ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَقَّجُ الْمَزْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أُهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؟

فَقَالَ: ولا، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا ۗ بَعْدَ مَا تَنْقَضِى ۚ عِدَّتُهَا، وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ».

فَـقُلْتُ: بِأَيُّ الْجَهَالتَيْنِ يُعْذَرُ \*: بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ ۚ أَنَّ ذٰلِكَ مُحَرَّمٌ ۗ عَلَيْهِ، أَمْ بجَهَالَتِهِ^ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ ؟

فَقَالَ: ﴿إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى: الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ^، وَ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ ١٠ لَا يَقْدِرُ ١١ عَلَى الإحْتِيَاطِ مَعَهَا».

فَقُلْتُ: فَهُوَ ١٣ فِي الْأُخْرِيٰ مَعْذُورٌ ؟

١. الشهذيب، ج٧، ص ٣٠٧، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٨٧، ح ٩٧٩، مـعلَقاً عـن الكـليني. النوادر للأشعري، ص ١٠٩، ح ٢٧٠، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي. فقه الرضائط: ، ص ٢٤١،

مع اختلاف یسیر ، الوافی ، ج ۲۱، ص ۲۷۹ ، ح ۲۱۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ٤٥٠ ، ح ۲۲۰۲۷ . ٢. في التهذيب: «أبي عبد الله».

٤. في ابف): (ينقضي).

٦. في الوسائل: - وأن يعلم، ۷. في (بف): (يحرم).

٨. في دم، بخ، بف، بن، جده: دبجهالة».

١٠. في التهذيب والاستبصار: وأنَّهه.

١٢. في الوسائل: ﴿وهو». وفي الاستبصار: ﴿هو».

٣. في حاشية دمه: دفيز وجهاه.

في الوافي والتهذيب والاستبصار: «أعذر».

٩. في الاستبصار: «عليه ذلك» بدل «ذلك عليه».

۱۱. في النوادر : «لا يعذر».

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».

فَقُلْتُ: فَإِنْ ' كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً، وَالآخَرُ يَجْهَلُ ٢٠

فَقَالَ: «الَّذِي تَعَمَّدَ ۗ لَا يَحِلُّ ۚ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ۗ إِلَىٰ صَاحِبِهِ أَبَداً». ٦

٩٨٧٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُّ : عَنْ أَبِي الْمَالَةِ عَنْ الْمَالَةِ الْحُبْلَىٰ ٧ يَـمُوتُ زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ ، وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِى ٩ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْراً ٩٠؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ ` ۚ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ ` ا تَجِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرىٰ مِنَ الْآخَرِ ` ا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، ' ا

٩٨٢٧ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

١. في التهذيب والاستبصار: «وإن».

ني الوسائل والبحار: «بجهل». وفي التهذيب والاستبصار: «بجهالة».

٤. في (ن، بح): (لا تحلُ).

٣. في حاشية (جت؛ بالتاء والياء معاً.

هي «ن» والنوادر : «أن ترجع».

٦٠ التهذيب، ج٧، ص ٣٠٦، ح ١٢٧٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٨٦، ح ٢٧٦، مسملةاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١١٠، ح ٢٧١، عن صفوان بن يحيى، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٩، ح ٢٢٢٢٢؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٥٠، ح ٢٦٠٦؛ البحار، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٢٣.

٧. في التهذيب والاستبصار والنوادر: - «الحبلي».

٨. في الاستبصار والنوادر: «تتزوج».
 ٩. في «ن، بخ، جت، جد» والاستبصار: «أن يمضي».

١٠. في دبن، وحاشية دجت، والتهذيب: دوعشر».

١١. في التهذيب والاستبصار: وإذاه. ١٢. في الوسائل: وولمه.

١٣. في دم، ن، بح، بف، جت، جد، والنوادر: «الأخير».

التمه أديب، ج ٧، ص ٣٠٦، ح ١٧٧، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٨٦، ح ١٧٥، مسعلَقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١١٥، ح ٢٧٧، عن ابن أبي عمير. قرب الإسناد، ص ١٤٤، ح ١٩٨، بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٨١، ح ٢١٢٥، الوسائل، ج ٢٠، ص ١٤٥١، ح ٢٦٠٧٠.

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ جَوِيعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ا قَالَ: قُلْتُ لَهُ آ : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَىٰ يُتَوَفِّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعَّ ، وَتَزَوَّجُ \* قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْراً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ ۚ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ۗ ، وَاغْتَدَّتْ ۗ بِمَا ۗ بَقِيَ عَلَيْهَا ۗ مِنْ عِدَّةِ الْأُولِ ١ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةُ أُخْرَىٰ مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ ١ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ١ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَتْمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ ١ عِدَّتِهَا، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، ٢٠

٩٨٢٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ

نى الوسائل: - «قلت له».

١. في التهذيب: - دعن أبي جعفر ﷺ.

٣. في ابح، جت): او تضع).

٤. في «ن، بح، بن، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «وتتزوّج».

٥. في التهذيب: ﴿إِذَاهِ. ٩. في ﴿بِحِهِ: - ﴿وَلِمْ تَحَلُّ لَهُ أَبِداً ﴾.

٧. في ون: وأتمّت، ٨. في ون، بح: (ما).

٩. في دبحه: دمن عدَّتها، بدل دعليها، وفي الاستبصار: +دمن عدَّتها، .

١٠. في (بخ): (الأولى).

١١ القروء: جمع القرّء بفتح القاف، وهو من الأضداد يطلق على الحيض والطهر، وقال ابن الأثير: «والأصل في
القرء الوقت المعلوم ولذلك وقع على الضدّين؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً، وأقرأت المرأة، إذا طهرت وإذا
حاضت، راجع: الصحاح، ج ١، ص ٦٤؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٧ (قرأ).

١٢. في الاستبصار: وو إن لم يدخل، بدل دو إن لم يكن دخل،.

١٣. في التهذيب: «باقي، بدل دما بقي من».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٠٥٠، ح ١٢٧٧؛ والاستيصار، ج ٣، ص ١٨٧٠، ح ١٨٠٠ معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها، ح ١٠٨٧٧، بسند، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله التوادر للأشعري، ص ١٠٨، ح ٢٦٠، ص ١٨١، بسند، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٨١، ح ٢٦٠ مل ٢٥٠، ح ٢٢٠ مل ٢٥٠٠.

عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً ؟

وَ ا ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

ETA/0

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ؟

فَقَالَ ": «يُفَرَّقُ" بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ۖ كَانَ دَخَلَ \* بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَاه. ٧

٩٨٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْـنِ

١. الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عشمان بن عيس عشمان بن عيس وسليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين . والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف «ابن مسكان عن سليمان بن خالد» على «سماعة» ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران) وهو عن المعصوم على مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جداً .

لا يقال: لازم التحويل كون الراوي عن المعصوم ﷺ اثنين وهو لا يلائم عبارة وقال: سألته.

فإنّه يقال: هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة ترجيهات؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويبن،
والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصوم ﷺ مضمرة، ورواية
سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٧٦ . س ٤٨٣ و ص ٤٥٠ و
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٨، ص ١٤٥، م ٢٠٥ من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان
عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره . وقد ورد الخبر برقم ٤٠٥ عن الحسين بن
عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره . وقد ورد الخبر برقم ٤٠٥ عن الحسين بن

٢. هكذا في دم، بخ، بف، بن، جده والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقاله.

٣. في حاشية (بخ): (لا يفرّق).

ذى «بخ» والوافى والتهذيب: «فإن».

٥. في التهذيب: «قد دخل».
 ٦. في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «ولا تحل».

٧. التهذيب، ج ٧، ص ٣٠٨، ح ١٢٨١، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٠٨٠ - ٢٦٦، بسند آخر عن أبي عبد الله على مع اختلاف. راجع: الاستيصار، ج ٣، ص ١٨٧، ح ١٨٧٠ الوافي، ج ٢١، ص ٢٨٢، ح ٢٢٢٢٠! الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥٤، ح ٢٦٠٧١.

ذَرًاجٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِلْمُ ؛ وَ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي الْحَسَنِ اللهِ ، قَالَ لا:

وإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلَقَهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَهَا ۗ الْأُوَّلُ، ثُمَّ طَلَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ۗ الْأُوَّلُ، ثُمَّ طَلَقَهَا الزَّوْجُ الْأُوَّلُ هٰكَذَا ۗ ثَلَاثاً، لَمْ فَتَزَوَّجَهَا الْأُوَّلُ، ثُمَّ طَلَقَهَا الزَّوْجُ الْأُوَّلُ هٰكَذَا ۗ ثَلَاثاً، لَمْ تَحِلُ \* لَهُ أَبْداًهُ. "
تَحِلُ \* لَهُ أَبْداًهُ. "

٩٨٣٠ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمَّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ' الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرُقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَبُداً، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، وَعِدَّةً أُخْرِيٰ مِنَ الْآخَلِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرُقَ بَيْنَهُمَا، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ﴾ . ^ . وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ﴾ . ^

٩٨٣١ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

١. روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبد الحميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد، فيعطف العاطف «إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن هذه على «جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ١٤٤٠. وهذا تحويل ثانٍ في السند. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٠، الرقم ٢٧؛ الفهرست للطوسي، ص ١٧، الرقم ٢١؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٢٤٢-٢٤٢.

٢. في حاشية (بخ): + دقالا).

٣. في (بف): (فيزوّجها).

٤. في ون، بح، بخ، بف، بن، جت، والوافي والتهذيب: هذا، .

٥. في دم: دلم يحلُّه.

٧. في دبع»: ديز وّج، ٨. في دبع»: - دوكان خاطباً من الخطّاب،

٩. الوافي، ج ٢١، ص ٢٨١، ح ٢١٢٢٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٥٢، ح ٢٦٠٧٣.

أبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةٌ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهُرُ ۚ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَخَلَ بِهَا، فَلَا شَيْءَ لَهَا».

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، ثُمَّ يُطلِّقُ؟

قَالَ: ﴿ لاَ تَجِلُّ ۗ لَهُ ۚ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلُ اَخَرُ، فَيَطَلِّقُهَا عَلَى السَّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ ۚ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَيَطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ عَلَى السَّنَّةِ › فَتَنْكِحُ ^ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ السَّنَّةِ › فَتَغَيْرَهُ، فَيَطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ١ عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَيْرَهُ ، فَيَطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ١ عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ ١ ، فَيَطَلِّقُهَا لَا تَجِلُ لَهُ أَبَداً ، ١٠ عَلَى السُّنَةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ ١ ، فَيَلْكَ النِّي لَا تَجِلُ لَهُ الْمَلْاعَنَةُ لَا تَجِلُ لَهُ أَبِداً ، ١٠ . ١٠

١. ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب، ج ٧، ص ٣١١، ح ١٣٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن علي لبن أبي حمزة عن أبي عبد الشظة من دون توسّط أبي بصير، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب وعن أبي بصير» وهو الظاهر.

٢. في الوافي: ولا يخفى أنَّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم،

٤. في التهذيب: + «أبداً».

٣. في (ن): (لا يحلُ).

٦. في «بخ، بف، جت، والوافي: «تطليقات».

۵. فی (بح، بخ، بف): (پرجع).

٧. في دم، ن، بح، بخ، بف، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٨١٦٠ والخصال: - دعلى السنّة،

٨. في دبن، : دثم تنكحه . وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : دوتنكحه .

١٠. في لام، ن، بحة: لاتلفعة. وفي لابخ، بف: اليرجعة.

٩. في دم، بح»: دفطلَقها». ١١. في دن، بن»: «ثلاثاً» بدل دثلاث مرّات».

ي. ١٢. في وبف، وينكح، وفي التهذيب: - وثمّ تنكح، وفي الوافي: وقوله في آخر الحديث: ثمّ تنكح، كأنّه لتنميم الأمر وذكر الفرد الأخفى، وإلّا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة».

۱۳. في ډېف: – دله».

٩٨٣٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَصْفُوانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿: بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا، لَمْ ٤٢٩/٥ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

فَقَالَ: ‹هٰذَا إِذَا كَانَ عَالِماً، فَإِذَا ۚ كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُ ۗ ، ثُمَّ يَـتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً ۖ ، °

٩٨٣٣ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. ٦

٩٨٣٤ / ١٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بَغضِ ضْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ ذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَزْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فَزَقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبْداً ، . ٧

حه زوجاً غيره، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٢١، ص ٢٨، ح ٢١٢٩؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٤٥٢، ح ٢٦٠٧٢، إلى قوله: فإن لم يكن دخل بها فلاشيء لهاه؛ وفيه، ج ٢٢، ص ١١٨، ح ٢٨١٦٠، من قوله: فوسألته عن الذي يطلّق ثم براجع».

١. في التهذيب: + «ابن أبي عمير وعن». وفي الاستبصار : + «ابن أبي عميرو». وفي الوسائل : + «ابن أبي عمير عن».

والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [بن يحيى]، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خلل. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥٢٠\_٥٢٠.

٢. في الاستبصار: وأمَّا إذاء بدل وفإذاء. ٣. في وبفء: ووتعدُّه.

٤. في المرأة: وحمل على عدم الدخول».

التهذيب، ج٧، ص ٣٠٧، ح ٢٧٧، والاستبصاد، ج٣، ص ١٨٧، ح ٢٧٧، معلَقاً عن الكليني. وفي الكلفي،
 كتاب الطلاق، باب عدّة أتسهات الأولاد...، ح ١١١١٨؛ والشهذيب، ج ٨، ص ١٥٥، ح ٣٣٥، بسندهما عن صفوان، مع اختلاف الموافي، ج ٢١، ص ٣٠٨، ح ٢٢٢٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٥٣، ح ٢٦٠٧٤.

٦٠ التهذيب، ج٧، ص ٣٠٥، ح ١٢٧٠، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٧، ح ٢١٢١٤؛ الوسائل، ج ٢٠،
 ص ٤٤٩، ح ٢٦٠٦٤.

٧. التهذيب، ج٧، ص ٣١١، ح ١٢٩٢؛ والاستبصار، ج٤، ص ٢٩٥، ح ١١١١، معلَّقاً عن الكليني، الوافي، حه

٩٨٣٥ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ ذَرّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحَلَّ لَهُ أَبِداً » . ' تَحِلَّ لَهُ أَبِداً » . '

## ٨٣ ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ ۖ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ

٩٨٣٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ "مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ ۚ إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَـتَزَقِّجِ الْخَامِسَةَ حَتّىٰ تَنْقَضِى ۚ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَهِ .

وَقَالَ: «لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ<sup>^</sup> مَاءَهُ فِي خَمْسٍ<sup>٠</sup>٠٠. أَ

ج ج ۲۱، ص ۲۸۵، ح ۲۱۲۳۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٤٩٤، ح ۲٦١٨١.

۱. في دبخه: دفتز رّجهاه.

٢. الوافي، ج ٢١، ص ٢٨٣، ح ٢١٢٣٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٢٩، ذيل ح ٢٦٢٦٠.

في دم، ن، بح، جت، جد، والوسائل: - دبن دراج.

٣. في (م): (فيتزوّج).

٥. في وبح ، بخ ، بف، وحاشية وبن، وأوه . ٢٠ في وم ، بن، والوسائل : ووطلَّق،

٧. في (جت): (ينقضي).

٨. في دم ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد، والوسائل والتهذيب والنوادر : - والرجل،

٩. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٩٠: والمشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة، وأطلق العفيد عدم الجواز، ولعل وجهه إطلاق الروايات، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله: لا يجمع ماه، في خمس؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماه في الخمس وإن بقيت العدّة؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة، وقال المحقّق بالكراهة، وفي دليله نظر».

١٠. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٤، ح ٢٣٣، معلَّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٢٧، ح ٣٢٤، عن ابن 🖚

24-10

٧ / ٩٨٣٧ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

َ سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: أَ يَـنَزَقَجُ مَكَانَهَا أُخْرِيٰ '؟

قَالَ: ﴿ لَا ، حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ ۚ عِدَّتُهَا ۗ . "

٣/٩٨٣٨. عِدُةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَاصِم بْن حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ فِي رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرِىٰ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُمِلَ الْمُطَلِّقَةُ الْعِدَّةَ.

قَالَ: ﴿ وَلَيُلْحِقْهَا ۚ بِأَهْلِهَا حَتَّىٰ تَسْتَكُمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَىٰ عِدَّةً أُخْرَىٰ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ ۗ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ ۖ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لا مُنْ مُنَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ^ زَوَجُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُهُ . ^

٩٨٣٩ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

حه أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بـن مسـلم ، مـع اخـتلاف يسـير • الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠ .

۱. في دبخه: - دأخرى، ٢. في دبفه: (ينقضيه.

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٤، ح ١٢٣٤، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٩٥، ح ٢٦،٦٦؟ الوسائل، ج ٢٠،
 في «ن»: وفيلحقها».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع: «فإن».

آ. في الفقيه: «فليس لها صداق» بدل دفله ماله».
 ٧. في دبخ»: «لها».

٨. في دبن، : «العدَّة».

٩. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٤، ح ٢٣٥، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٢٦، ح ٣٣٣، عن النضر بن
سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد. الفقيه، ج ٣، ص ٤٤٠، ح ٤٤١١، معلقاً عن محمد بن قيس،
وفيهما مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٢١، ص ٢٩٦، ح ٢١٢٥٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥١٩، ح ٢٦٢٤٤.

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ۚ لَهُ ثَلَاتُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ۚ مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَىٰ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ۖ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، . °

٩٨٤٠ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرُاجِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ ﴿، قَالَ: (يُخَلِّي سَبِيلَ أُيَّتِهِنَّ شَاءَ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ ﴾ .^

١. في دم ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد، والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : وكان).

ني دم، ن، بح، بن، جد، والوسائل، ح ٢٦٢٥٣: إعلى واحدة».

٣. في التهذيب، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤: + «ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها».

<sup>3.</sup> في المرأة: «اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث، فذهب جماعة إلى التخيير، وجماعة إلى البطلان، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند، وقال الوالد العادمة عدد عمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى، ولمّاكان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجزّزاً، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولاًه.

٥. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٥، ح ٢٩٢١؛ وج٩، ص ٢٩٧، ح ٢٠٩١؛ وص ٢٨٥، ح ٢٧٤، معلقاً عن الحسن بـن
محبوب. الفقيه، ج٣، ص ٤٤٠، ح ٤٤٦٣، بسند، عن عنبسة بن مصعب، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ٢١، ص ٢٩٦، ح ٢١٢١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥، ح ٢٦٠٣؛ وج ٢٦، ص ٢١، فيل ح ٢٢٨٦١.

٦. في حاشية (بخ): + دواحدة). وفي التهذيب: دعقد واحد، بدل (عقدة).

٧. في المرآة: ويمكن حمله على الإمساك بعقد جديد، كما قيل،

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٥، ح ٢٩٢٧، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٤١٦، ح ٤٤٦٠، معلقاً عن ابن أبي
 عمير، مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله الوافي، ج ٢١، ص ٢٩٨، ح ٢١٢٦١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٢٢ ح ٢٠٦٢٠.

# ٨٤\_بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَاثِرِ وَالْإِمَاءِ

١ ٩٨٤١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ‹قَضَىٰ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي أُخْتَيْنِ نَكَمَ إِخْدَاهُمَا رَجُلّ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبُلَىٰ ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا '، فَجَمَعَهُمَا ۚ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا 871/٥ وَلَدَهَا ، فَأَمْرَهُ أَنْ " يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّىٰ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا 871/٥ وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَزَّتَيْن " هُ . "

٩٨٤٢ . أَبُو عَلِي الأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ
 ابْن مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَكْر الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﴿ : رَجُلُ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتِيٰ أَرْضاً ۖ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُو ۚ لَا يَعْلَمُ ؟

١. في (بخ): (أخرى).

٢. في الوافي: وفجمعها، كذا في أكثر النسخ، والصواب: فجامعها، وربّما يوجد في بعض النسخ: فجمعهما، وربّما يوجد في بعض النسخ: فجمعهما، وفي الفقيه: فنكحها، وهو أوضح، وفيه: فأمره بأن يطلّق الأخرى، وهو يشعر بصحة العقد على الأخيرة، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلّا أن يقال: ذلك لمكان الوطي، ثمّ إن صحّ المقد على الأخيرة فما الوجه في التغريق، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأول على الأخيرة، صحّت النسختان وزال الإشكال».

٣. في دبف: دبأنه. ٤ . في الفقيه: ديطلق».

٥. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٩٢: وقوله الله : مرّتين، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المستى كما مرّ، والثاني للنكاح الصحيح».

آ. التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٤، ح ١٦٢، معلقاً عن الكليني. النوادر للأشعري، ص ١٦٢، ح ٣٠٩، عن النضر وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد. الفقيه، ج ٣، ص ٤٢٥، ح ٤٤٧٦، من دون الإسناد إلى المعصوم طاع، وفيه هكذا: هوقضى أمير المؤمنين على ٤٠٠٠ الوافي، ج ٢١، ص ١٨٩، ح ١٠١٠ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٧٦، ح ٢٦١٣٠.

٨. في الوسائل والتهذيب: - دهو،.

قَالَ: «يُمْسِكُ أَيُّتَهُمَا الشَاءَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرِيٰ». ٢

٩٨٤٣ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ؟:

عَنْ أَحَدِهِمَا هِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَ، قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ، يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا ° شَاءَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرِيٰ ٦.

وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَوَطِعَهَا، ثُمَّ اشْتَرَىٰ أُمَّهَا وَابْنَتَهَا ۖ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ ۗ. ١٠

٩٨٤٤ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَـنِ ابْنِ بُكَنِرِ وَ١١ عَلِيِّ بْنِ رِنَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

١. في «بف، جد»: «أيّها».

التسهذیب، ج ۷، ص ۲۸۰، ح ۱۲۰۵؛ والاستیصار، ج ۳، ص ۱٦۹، ح ۱۱۸، مسعلّقاً عـن الکلیني. النوادر للأشعری، ص ۱۲۶، ح ۳۱٦، عن صفوان بن یحیی الوافعی، ج ۲۱، ص ۱۹۰، ح ۲۱، ۱۲۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۷۹، ح ۲۱۱٤۲.

٤. في دبخ): - دواحدة، و في دبف، و التهذيب: دفي عقد واحد،.

في «بف، جد» والتهذيب: «أيهما».

٦. الفقيه، ج ٣، ص ٤١٩، ح ٤٤٦٠، معلقاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله ٢٤، مع زيادة في آخره؛ التهذيب، ج ٧ ص ٢٨٥، ح ٢٠٠٣، بسنده عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٢١، ص • ١٩، ح ٢٠٥٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٤٠٨. ح ٢٦١٤٠.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب، ح ١١٧١. وفي المطبوع والوافي: «أو ابنتها، ولعـلّه الأنسب.

<sup>9.</sup> هكذا في جميع النسخ التي قويلت والوسائل والتهذيب، ح ١١٧١ والاستبصار. وفي المنظبوع و الوافي: + وأبدأًه. وفي التهذيب ح ١١٨٣ والاستبصار، - ٥٨٦: + «الأمّ والبنت سواء».

۱۰. التهذيب، ج ۷۷، ص ۲۷۲، ح ۱۷۱؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۱۵۹، ح ۵۷۰، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج. وفيه، ص ۱۲۱، ح ۶۵۸؛ والتهذيب، ج ۷، ص ۲۷۹، ح ۱۱۸۳، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ الوافي، ج ۲۱، ص ۱۷۱، ح ۲۲،۲۱؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۵، ح ۲۶،۲۱۰

١١. في التهذيب والاستبصار: وعن»، وهو سهو؛ فقد أكثر [عبد الله] بن بكير من الرواية عن زرارة [بن أعين] حـــ

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةٌ ۚ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَتَزَقَّجَ امْرَأَةً أُخْرَىٰ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ ۖ الَّتِي بِالْعِرَاقِ ؟

قَالَ: «يُفَرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ۗ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ ۗ حَتَىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّةً الشَّاميَّة ۗ .

قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا ؟

قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟

قَالَ: دهُوَ وَلَدُهُ ٩، وَيَكُونُ ١٠ ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأْتِهِ ١٣. هِ ١٣.

٩٨٤٥ / ٥. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ، عَنْ يُونْسَ، قَالَ:

فَــرَأْتُ فِــي "' كِــتَابِ رَجُــلِ إلىٰ أَبِــي الْــحَسَنِ الرِّضَــا "الله: جَـعِلْتُ

حه مباشرة، وتوسّط [عليّ] بن رئاب بين [الحسن] بن محبوب وزرارة [بن أعين] في كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٢٤٤-٤٤٢٦ع ج ١٢، ص ٢٩٠-٢٩٢؛ ج٢، ص ٢٦٨ـ٣٧١ و ٣٨٦ـ ٢٨٣.

١. في التهذيب: «امرأة هي بالعراق». وفي الفقيه والاستبصار: «امرأة بالعراق» بدل «بالعراق امرأة».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «امرأة» .

٧. في دبغ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «البنت» .

٨. في التهذيب والاستبصار: «البنت». ٩. في الوافي: + ويرثه.

١٠. في وبح، بخه: ويكون، بدون الواو. ١١. في الفقيه والتهذيب: ولامرأته،

۱۲ . التهذیب، ج ۷، ص ۲۸۵، ح ۱۲۰۶؛ والاستیصار، ج ۳، ص ۱٦۵، ح ۲۱۰ معلقاً عن الکلینی. الفقیه، ج ۳، ص ۱۷۱، ص ۲۱۰۱، ص ۱۷۱، ص ۲۱۰۱، می قوله: وقل : وقله: وقله: وقله: وقله: وقله: وقله: وقله: ۱۹۱، ص ۲۱۰۱، وقله: وحتی تنقضي عدّة الشامیّة ۱۹ الاصائل، ج ۲۰، ص ۲۵۸، ح ۲۱۱۲.

١٣. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، وحاشية (بخ، والوسائل: - دفي،.

١٤. في دم، ن، بح، بن، جده والوسائل والتهذيب: - «الرضاه.

فِدَاكَ ١ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتَعَةً إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَيَنْقَضِي ۗ الأَجَلُ بَيْنَهُمَا ، هَلْ ۗ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ ۗ قَبْل أَنْ تَنْقَضِى ۗ عِدَّتُهَا ؟

فَكَتَبَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ ۚ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا». ٢

٩٨٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ: (٤٣٢/٥ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأْتُهُ: أَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟

فَقَالَ ^: ﴿إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ۚ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطَبَ أُخْتَهَاه.

قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرِيٰ؟

قَالَ: ﴿إِذَا وَطِئَ الْأُخْرِىٰ، فَقَدْ ` حَرُمَتْ ` عَلَيْهِ الْأُولِيٰ حَتَّىٰ تَمُوتَ الْأُخْرِىٰهِ. قُلْتُ: أُ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا ؟

١. في الوسائل: - وجعلت فداك. ٢. في وبخ، والاستبصار: وفيقضي،

في «بف» والتهذيب والاستبصار: - «من».

٣. في الوسائل: + ويحلُّه.

٦. في التهذيب والاستبصار: - دله.

٥. في (بخ): (أن ينقضي).

۷. التهذیب، ج ۷، ص ۲۸۷، ح ۱۲۹، والاستبصار، ج ۳، ص ۱۷۰، ح ۲۲۲، معلقاً عن الکلیني، و معلقاً أیضاً
 عن الحسین بن سعید، عن کتاب رجل إلی أبي الحسن الرضائل النوادر للاشعري، ص ۱۲۵، ح ۳۱۸ مرسلاً الوافي، ج ۲۱، ص ۱۹۳، ح ۲۹، الوسائل، ج ۲۰، ص ۱۶۸۰ ح ۲۲۱۶۲.

في «بن» والوسائل: «قال».

 <sup>9.</sup> في الوسائل: + دمنه، وفي المرآة: دقوله على : إذا برئت عصمتها، ظاهره أنَّ بالاختلاع تبرئ العصمة؛ لأنَّه لا يجوز الرجوع فيها، كما هو المشهور بين الأصحاب. وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها».

١٠. في هم، ن، بح، بخ، بف، بن، والتهذيب، ح ١٢١٦ والنوادر: - «إذا وطئ الأخرى فقد».

١١. في دبخ، بف، جد، بن، وحاشية دبح، دفحرمت،

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ﴿، وَلَا يَخْطُرُ عَلَىٰ بَالِهِ مِنَ الْأَخْرِىٰ شَيْءٌ، فَلَا أَرَىٰ بِذَٰلِكَ بَأْساً؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا ۖ لِيَرْجِعَ إِلَى ۗ الْأُولَىٰ، فَلَاه . '

٩٨٤٧ / ٧. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي ° رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ ۚ ، أَوْ بَانَتْ ۗ ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بأُخْتِهَا ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِذَا بَرِئَتْ^ عِصْمَتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ \* لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً، فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ `` أُخْتَهَاه.

قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ ١١ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ، فَوَطِئ إِخْدَاهُمَا، ثُمَّ

١. في التهذيب، ح ١٢١٦: (لحاجته).

٢. في دم، ن، بخ، بف، بن، جد، والتهذيب، ح ١٢١٦: (يبيع».

٣. في التهذيب، ح ١٢١٦: ولترجع إليه، بدل اليرجع إلى،

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٠، ح ٢١٦١، معلقاً عن الكليني، من قوله: وقال: سألته عن رجل عنده أختانه؛ و فيه، ص ٢٨٠، ح ٢٨٠؛ و لاستبصار، ج ٣، ص ٢١٠٠، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: وفقد حلّ له أن يخطب أختها». النوادر للأشعري، ص ١٢٣، ح ٣١٤، عن محمّد بن الفضيل، من قوله: ووسئل عن رجل عنده أختانه. الكافي، كتاب الطلاق، باب عدّة المختلعة والعبارئة ...، ح ١١٠١٨، بسند آخر، إلى قوله: وولم يكن له رجعة»؛ التهذيب، ج ٧، ص ٢٩١، ح ٢١٦١، بسند آخر، من قوله: ووسئل عن رجل عنده أختانه؛ النوادر للأشعري، ص ٢١٠، ح ٢١١، بسند آخر، إلى قوله: وفقد حلّ له أن يخطب أختها» وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه، نفس ص ٢١٢، ح ٢١١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٩٤٠، وتمام الرواية فيه: وإذا اختلعت المرأة من زوجها فبلا بأس أن يتزوّج أختها وهي في العدّة عدالوافي، ج ٢١، ص ٢٩١، ح ٢١٠١٠ الوسائل، ج ٢٠. ص ٢٨١، ح ٢١١٥، إلى ١٢١٠٥، إلى

٥. في لام، ن، بح، جت، جد، وحاشية لابخ»: اعن،

٦. في (بخ): (واختلعت).

٧. في الوافي والتهذيب، ح ١٢٠٦ و الاستبصار: «أو بارأت».

٨. في الاستبصار: وأبرأه.

٩. في الوافي: «ولم تكن». وفي التهذيب، ح ١٢٠٦: «فلم يكن».

۱۰. في دن، دأن تخطب، ١٠. في دبن، - دكانت،

#### وَطِئُ الْأُخْرَىٰ ؟

قَالَ ١: ﴿إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَىٰ، فَقَدْ ' حَرَّمَتْ ' عَلَيْهِ الْأُولَىٰ ' حَتَّىٰ تَمُوتَ الْأُخْرَىٰ،

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَىٰ؟

قَالَ \*: ﴿إِنْ كَانَ \* يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ \*، وَلَا يَخْطُرُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ^ مِنَ الْأُخْرِىٰ شَيْءً، فَلَا أَرىٰ بِذَٰلِكَ بَأْساً، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأُولَىٰ، فَلَا، وَلَا كَرَامَةً، \*

٩٨٤٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ' '، عَـنْ أَبَانِ ١١، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَىٰ ، أَ يَنَزَقَحُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟ قَالَ: ولاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّىٰ يَخْلُوَ أَجَلُهَاه . ٢٠

۲. في (م،ن،بح،جد): - (فقد).

ا في دبن : «فقال».

۳. في (بن): (فحرمت).

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب، ح ١٢١٧. وفي المطبوع: - والأولى.

٥. في دبن: : «فقال». ٦. في دبن: + وإنَّما».

٨. في «بن» والفقيه: «باله».

٧. في التهذيب، ح ٢١١٧: «لحاجته».

٩. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٠، ح ٢١٠١، معلقاً عن الكليني، من قوله: «وسئل عن رجل كانت عنده أختان»؛ وفيه، ص ٢٨٦، ح ٢٠٨، و الاستبصار، ج٣، ص ٢٦٩، ح ٢١٩، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: «فله أن يخطب أختها». الفقيه، ج٣، ص ٤٤٨، ح ٤٥٥، بسند آخر عن أبي جعفر ١٩٤، من قوله: «وسئل عن رجل كانت عنده أختان» مع اختلاف يسير ١ الوافي، ج ٢١، ص ٢٩١٥، علام ٢٠١٠٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٨٥، ذيل ح ٢٦١٥٠.

١٠. في التهذيب والاستبصار: + «الوشّاء».

١١. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع:
 - دعن أبان.

و المراد من الحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد، هو الحسن بن عليّ الوشّاء، وقد تكرّرت روايته عن أبان [بن عثمان] عن زرارة [بن أعين] في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٣٨٣-٣٨٥، ص ٤١٩ \_ ٤٤٠ ج ١٨، ص ٤٥٤\_800 و ص ٤٦١\_٤٦١ و ص ٤٧٧\_٤٠٨.

۱۲. التهديب، ج ۷، ص ۲۸٦، ح ۱۲۰۸ و الاستبصار، ج ۳، ص ۱۷۰، ح ۱۲۱، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ۲۱، ص ۱۹۲، ص ۱۹۲، ح ۱۹۲، ص ۱۹۲، ح

٩٨٤٩ / ٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ١٠ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ١ امْرَأَتُهُ ١ : أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

قَالَ: ﴿ لَا ، حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ﴾ .

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل مَلَكَ أُخْتَيْن: أَ يَطَوُّهُمَا جَمِيعاً؟

قَالَ": مِيَطَأَ إِحْدَاهُمَا، وَإِذَا ۗ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرَمَتْ ۗ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ " حَتَىٰ تَمُوتَ الثَّانِيَةَ ، أَوْ يُفَارِقَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَىٰ لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَىٰ لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَىٰ لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ ٧، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، أَوْ تَمُوتَه.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةً، فَهَلَكَتْ: أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

فَقَالَ: دمِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبُّه. ^

١٠/٩٨٥٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ

١. في (بن): (تزؤج).

٢ . هكذا في وم، ن، بغ، بف، جت، جد، والوافي والوسائل، ح ٢٨٥٧١ والتهذيب، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع: وامرأة،

٣. في وبخ ، بف ، جد، وحاشية وبح، والتهذيب ، ح ١٢١٨ : وفقال، .

٤. في الوسائل، ح ٢٦١٥٦ والتهذيب، ح ١٢١٨: وفإذاه.

٥. في التهذيب، ح ١٢١٨: وفقد حرمت.

٦. في التهذيب، ح ١٢١٨: دوطتهاه.

٧. في النوادر : وأن يجدد فيه جاريته، بدل وأن يبيع لحاجة، .

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٠ - ٢٢١، معلقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ٢٢١، ح ٢٣١، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله: ووسألته عن رجل ملك أختين الى قوله : وأو يتصدّق بها أو تسموت . التهذيب، ج ٧، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢١، إلى قوله : وحتّى تنقضي عدّتها ومن قوله : ووسألته عن رجل كانت له امرأة ١٤ الاصتبصاد ، ج ٣، ص ١٧١ ، ح ٢٣٠ ، إلى قوله : وحتّى تنقضي عدّتها و وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم • الوافي ، ج ٢١، ص ٢٩١ ، ح ٢٠ ٢ ، الله والم ٢٠٠ م ٢١٠٥ ، من قوله : ووسألته عن رجل ملك أختين إلى قوله : وأوسألته عن رجل ملك أختين إلى قوله : وأو يتصدّق بها أو تموت ، وفيه ، ج ٢٢، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٠١ ، ملخصاً.

رَزِينٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةً ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ ' ، فَوَلَدَتْ : أَ يَضْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟

قَالَ \": (هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتَهُ، وَالْحَرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هٰذَا سَوَاءً، ثُمَّ قَرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسْائِكُمُ \". "

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ أَحَدِهِمَا هِيْ مِثْلَةً. "

٩٨٥١ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ ٨، قَالَ:

سَأَلُتُ الرِّضَا اللهِ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ \* لَهُ الْجَارِيَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ' أ : أ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا ؟

ا. في الوافي: «فأعتقت وتزوّجت».
 ٢. في «بخ، بف»: «فقال». وفي الوافي: «فقال: لا».

قي دبف، والاستبصار: -دهذه الآية».

٤. النساء (٤): ٢٣. وفي وبف والوافي والنوادر: - ومن نسائكم،

الفقيه، ج ٣، ص ٢٥٤، ح ٢٥٦، معلقاً عن العالاء، عن محمد بن مسلم. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٩،
 ح ١١٨٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٢، ح ٥٨٨، بسندهما عن العلاء بن رزين؛ النوادر للأشعري، ص ١٢١، ح ٢٠٠١، بسنده عن العلاء بن رزين، وفي كلّها مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢١، ص ١٧٥، ح ٢١٠١٨ الوسائل، ج ٢٠، ص ١٥٥، ذيل ح ٢٠٠٨.

آ. التهذيب، ج٧، ص ٢٧٧، ح ١٩٧٦، إلى قوله: «الحرّة والمملوكة في هذا سواءه؛ الاستبصار، ج٣، ص ١٦٠،
 ح ٥٧٩، وفيهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين. تفسير الميئاشي، ج١، ص ١٧٥، ص ٢٣٠، ح ٢٧، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما هيء، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ١٧٥، ح ٢٠، ص ١٨٥، ذيل ح ٢٠٠٨.

٧. السند معلّق على سابقه . ويروى عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

افى دبخ ، جت، وهامش المطبوع: دبشير».

٩. في (ن، بن، جده: (يكون).

١٠. في الوافي: - دفيقع عليها».

فَقَالَ: ﴿ أَينُكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ ؟ ١٠٠ فَقَالَ: ﴿ ابْنَتَهُ ؟ ١٠٠ فَقَالَ: ﴿ الْمُ

٩٨٥٧ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ ۗ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ ۚ مِنْهَا ۗ ، أَ لَهُ أَنْ يَـنْكِحَ ابْنَتَهَا ؟

قَالَ: ولا، هِيَ مِثْلُ \* قَوْلِ اللهِ \* عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ ". ٩

١٣/ ٩٨٥٣ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١٠ .
 عَن ابْن مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِير :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ، فَبَانَتْ مِـنْهُ، وَلَـهَا ابْـنَةً مَمْلُوكَةً، فَاشْتَرَاهَا، أَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ: «لَاه.

وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ١١ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَالنِّنَّهَا، فَيَطأً إِحْدَاهُمَا، فَتَمُوتُ، وَتَبْقَى

٢. السند معلّق، كسابقه.

٣. في (بخ، بن) والوسائل والتهذيب والنوادر: «تكون».

٤. في الوافي: «فيصيب».

٥. في تفسير العيّاشي، ح ٧٦ والنوادر للأشعري، ح ٣٠٨: +وثم يبيعها».

٦. في وبحه: دأمثل.

٧. في الوافي: دهي كما قال الله.

۸. النساء (٤): ۲۳.

النوادر للأشعري، ص ١٢٥، ح ٣٦٩، عن النضر، عن القاسم بن سليمان. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٧، ح ١٧٨، ح ١٧٨، ح ١٧٨، ح ١٧٨، ح ١٧٨، و ١١٨، و ١١٨، و ١١٨، و ١٨٨، بسند آخر
 عن أحدهما هجة . تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣١، ح ٢٧، عن عبيد، عن أبي عبد الله يجه. وفيه، ص ٢٣٠، ح ٧٣، ع ٢٧، عن أبي المبتاس، من دون الإسناد إلى المعصوم هجة، مع احتلاف يسير الواضي، ج ٢١، ص ١٧٧، ح ٢٠١١

الوسائل، ج ۲۰، ص ۶۶٦، ح ۲۶۱۰. ۱۱. في دم، ن، بع، بغ، بن، جت، جده والوافي: ديكون،

€8€/0

الْأُخْرِيٰ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: ولَا، '

١٤/٩٨٥٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ،
 عَن الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلِّ يَشْتَرِي الْأَخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرِيٰ بِجَهَالَةٍ .

قَالَ: ﴿إِذَا وَطِئَ الْأُخْرِىٰ بِجَهَالَةٍ، لَمْ تَحْرُمْ ۖ عَلَيْهِ الْأُولَىٰ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرِىٰ وَهُوَ ۗ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، حَرْمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً، ''

### ٨٥\_بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ الْآيَةَ ٥

9٨٥٥ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنُ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوهَا ﴾ [؟

النوادر للأشعري، ص ١٢٤، ح ٣١٥، عن صفوان، عن ابن مسكان، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٨، ح ١٨٨، و الاستبصار، ج ٣، ص ١٦٠، ح ٥٨٣، بسندهما عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، إلى قوله: «أيحل له أن يطأها؟ قال: لا٤. التهذيب، ج ٧، ص ٢٧٦، ح ١١٧٧، بسنده عن أبي بصير، من قوله: «وعن الرجل تكون عنده المملوكة». الاستبصار، ج ٣، ص ١٦٠، ح ١٨٧، بسند آخر، إلى قوله: «أيحل له أن يطأها؟ قال: لا٤، و فيه، قال: لا٤ مع اختلاف يسيره الواقي، ج ٢١، ص ١٧٧، ح ٢١٠١٦، إلى قوله: «أيحل له أن يطأها؟ قال: لا٤؛ وفيه، ص ١٧٨، ح ٢٠١١، عن قوله: «وعن الرجل تكون عنده المملوكة»؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٦١، ح ٢٦١١٣.
 ٢. في «بخ»: «لم يحرم».

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٠، ح ٢٩١، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، مع اختلاف يسير.
 الفقيه، ج ٣، ص ٤٤٨، ح ٢٥٥٨، معلقاً عن عليّ بن رئاب الواضي، ج ٢١، ص ١٩٤، ح ٢٩١٠؛ الوسائل،
 ج ٢٠، ص ٢٨٣، ذيل ح ٢٦١٥١.

٥. في «بخ، بف»: ﴿إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مُعْرُوفًا﴾ بدل «الآية».

٦. البقرة (٢): ٢٣٥.

قَالَ: «هُوَ الرَّجُلَ يَقُولُ لِلْمَزَأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتَهَا: أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فَلَانِ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوناً ﴾ التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ﴿وَلَا تَعْرِضًا كَفَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ . "
تَعْزِمُوا كَفَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ . "

٩٨٥٦ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا \* وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ "؟

فَقَالَ: «السَّرُّ ۚ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ ^: مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فَلَانٍ، ثُمَّ ۗ يَـطُلُبُ إِلَـيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ ۚ ۚ ' بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَاهِ.

قُلْتُ ١١: فَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوهَا ﴾ ؟

قَال: «هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي ١٦ غَيْرِ أَنْ يَعْزِم ١٣ عُقْدَةَ النُّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

١. في الوسائل: - «آل».

٢. في دم، ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والوسائل: دولا يعزم، .

٦. راجع: تسفسير القسمي، ج ١، ص ٧٧؛ وتفسير العياشي، ج ١، ص ١٢٣، ح ٣٩٤ الوافي، ج ٢١، ص ٣٧٥،
 ح ٢١٤٠٧؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩٧، ح ٢٦١٨٩.

في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» على «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد».

٥. في تفسير العيّاشي، ح ٣٩٠: + «قال: هو طلب الحلال».

٣. البقرة (٢): ٢٣٥. ٧. في دم، ن، بح، بن، جد»: «أليس».

٨. في تفسير العيّاشي: + وللمرأة قبل أن تنقضي عدّتها».

٩. في وبف: - وثم، بدل وأن لا تسبقه،

١٣. في دم، ن، جده: وأن تعزمه. وفي وبحه: وأن يقدمه.

أَحَلَهُ ١ . ٢

٩٨٥٧ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبي حَمْزَةً، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ ؟

قَسالَ: «يَسقُولُ الرَّجُسُلِّ": أُوَاعِـدُكِ بَسِيْتَ آلِ \* فُـلَانِ، يُسعَرِّضُ لَـهَا بِالرَّفَثِ، وَيَــرْفُتُ °، يَـقُولُ اللَّــةُ عَـرَّ وَجَـلَّ: ﴿إِلَّا أَنْ تَـقُولُوا فَــوْلاَ مَـعْرُوفاً ﴾ وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْريضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا وَحِلُّهَا ﴿وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ ۚ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ

24010

١. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ١٩٩: وقال السيّدة: لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجمعيّة إجماعاً، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك، فقال: إنّه موضع وفاق أيضاً، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَئِكِن لَّاتُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا فَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ وتقدير الكلام: علم الله أنكم ستذكرونهنّ فاذكر وهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً، والسرّ كناية عن الوطى؛ لأنّه ممّا يسرّ، ومعناه: ولا تواعدوهنّ جماعاً، إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مثل أن يقول لها: إنَّك الجميلة، أو من غرضي أن أتزوَّج، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه». وراجع: نهاية المرام، ج ١، ص ٢١٣.

٢. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٢٣، ح ٣٩٣، عن عبد الله بن سنان، من قوله: وفقال: السرُّ أن يقول الرجل، إلى قوله: ﴿إِذَا انقضت عَدَّتِها، وفيه، ص ١٢٢، ح ٣٩٠، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، عن أبي عبد الله ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٥، ح ٢١٤٠٨؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩٧، ح ٢٦١٨٨.

٣. في تفسير العيّاشي: «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها» بدل «يقول الرجل». في التهذيب: «أبي».

٥. في «بف»: - «ويرفث». وفي التهذيب: «ويوقّت». والرفث: الجماع و غيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول، وكلام النساء، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلِّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١٥٣ و

٦. في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني: وقوله: ﴿ وَلَاتَعْذِهُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ...﴾ هـذه الآية الشريفة تـدلّ صريحاً على أنَّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً و لايحلَّل به ؛ لأنَّهما حين التـعريض والمـواعـدة بـالقول

أَجَلُهُ ﴾ ١. أ

٩٨٥٨ / ٤ . حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ : الرَّحْمُن بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي ۗ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاَ مَعْرُوهَا ۗ قَالَ: «يَلْقَاهَا ۗ، فَيَقُولُ ۗ: إِنّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنّي لِلنّسَاءِ لَمُكْرِمٌ °، فَلَا تَسْبِقِينِي ۗ بِنَفْسِكِ، وَالشّرُ لاَ يَخْلُو مَمَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا ٧. ^

## ٨٦\_بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَلَا يُسْلِمُ بَعْضُ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً

٩٨٥٩ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

حه المعروف يظهر أنَّ رضاهما بالنكاح، وهذا غير عقدة النكاح، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلَّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد، و إطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي».

التهذيب، ج ٧، ص ٤٧١، ح ١٨٨٦، معلقاً عن الكليني. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٢٣، ح ٣٩٢، عن أبي بصير، من دون التصريح باسم المعصوم علا، إلى قوله: «يعرض لها بالرفث ويرفث» الوافي، ج ٢١، ص ٣٧٦، ح ٢١٤٠٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩٨، ص ٢٦١٩٠.

٣. في دم، ن، بح، : «تلقاها». وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٢. في (بخ): (عن).

في دم، بح، دفتقول، وفي دن، بالتاء والياء معاً.

٥. في دبف: ولمكرّمه.

٦. في «بن» والوسائل: «ولا تسبقيني». وفي «بح، بف»: «فلا تسبقني».

٧. في الوافي: وهذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها، والمتضّمنة للقول المعروف المرخّص فيها، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال: لا يخلو؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلا للتعريض للخطبة على وجهها وحلّها، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بـما يسـتهجن فـنهوا عـن ذلك، كـما يستفاد من رواية أبي حمزة، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عده الآية: المرأة في عدّ تها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول: أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح».

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٣٧٧، ح ٢١٤١٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٩٨، ح ٢٦١٩١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ \ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ: أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، أَوْ تَنْقَطِعٌ ۚ عِصْمَتُهَا ؟

قَالَ: «يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأْتُهُ ۗ، . \*

٩٨٦٠ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَالَ: ﴿إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، فُرِّقَ يُنْتَهَمّا ﴾.

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ۗ، وَتَرَكَ امْرَأْتَهُ فِي ۗ الْمَشْرِكِينَ ^، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِهِ ۚ : أَ يُمْسِكُهَا ۚ ۚ إِللَّكَاحِ الْأَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ ۖ ا عِصْمَتُهَا ؟

قَالَ: «بَلْ يُمْسِكُهَا ١٢ وَهِيَ امْرَأْتُهُ ١٤٠، ١٠

٢. في (بح، بخ، جت): (أو ينقطع).

١. في الوافي: «في».

٣. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٢٠٠: ولا خلاف في جواز نكاح الكتابيّة استدامة، وإنّما الخلاف في الابتداء، ولا يبطل النكاح بإسلامه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

٤. الوافي، ج ٢٢، ص ٦٢٣، ح ٢١٨٥٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٠، ذيل ح ٢٦٢٩١.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: + «قال». وفي الوافي: «قوله: فرّق بينهما، أي منع الزوج
 من مقاربتها حتى يتيّن إسلامه بانقضاء العدّة، كما بيّن في الخبر الآتي، ولم يردفه فراق البينونة المحضة».

٦. في التهذيب، ح ١٩٢٠: + «إلى دار الإسلام».

٧. في الوسائل، ح ٢٦٢٩١: ﴿مع).

٨. في التهذيب، ح ١٩٢٠: «دار الكفر» بدل «المشركين».

 <sup>9.</sup> في (ن، بح، بن): - (به) . وفي الوسائل، ح ٢٦٢٩١ والتهذيب، ح ١٢٥٣ والاستبصار: (به بعد ذلك) بدل وبعد ذلك به).

١٠. في التهذيب، ح ١٩٢٠: «له أن يمسّها» بدل ويمسكها».

۱۱. في دم، ن، بح، بخ، جت: دينقطم، . ١٢. في التهذيب، ح ١٩٢٠: ديمسّها، .

١٣. لم ترد هذه الرواية في وجده. وفي المرأة: وقوله: هاجر، حمل على أنَّ المعنى: أسلم، ولا حاجة إليه.

١٤. التهذيب، ج٧، ص ٤٧٨، ح ١٩٢٠، معلَّقاً عن ابن محبوب، عن ابن سنان. وفيه، ص ٣٠٠، ح ١٢٥٣؛

٣/٩٨٦١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةً ۚ ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ؟

قَالَ: «يَنْتَظَرُ ۚ بِذٰلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَإِنْ هُوَ ۚ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۚ ، فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا الْأُوّلِ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَقَدْ بَانَتْ منْهُ ، '

٩٨٦٧ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ٧، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ٨ مِنْهُ». ١

مه والاستبصار، ج ٣، ص ١٨١، ح ٦٥٧، بسندهما عن ابن سنان، وفي كلَّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٧، ص ٦٢٧، ح ٢١٨٥٢؛ الوسائل، ج ٧٠، ص ٥٤٠، ح ٢٦٢٩١، من قوله: ووسألته عن رجل هاجره؛ وفيه،

ص ۱۹۱۱ ع ۱۹۷۹ ۱۹۱۹ و وصاف ج ۱۹۱۹ می ۱۹۹۱ ۱۹۸۱ مین کوده . دوسانیه کن ریجل مسجریه و دی. ص ۱۹۵۷ م ۲۹۳۰۹ اِلی قوله : دفرق بینهماه .

١. في التهذيب والاستبصار: - وأو مشرك من غير أهل الكتاب.

٢. في التهذيب والاستبصار: + «على دينه».

٣. في الوافي: وتنتظر».
 ٤. في وبخ، بف، جت،» والوافي: وفإن».

۵۰ فی دیف»: – دهو». ۵. فی دیف»: – دهو».

۱ التهذیب، ج۷، ص ۳۰۱، ح ۱۲۵۸؛ والاستیصار، ج ۳، ص ۱۸۲، ح ۲۲۲، بسندهما عن ابن رئاب وأبان، عن منصور بن حازم الوافق، ج ۲۲، ص ۱۲۶، ح ۲۲، ۱۸۵۵؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۵۶۱، ذیل ح ۲۳۰۸.

٧. في البخ، بف، جت، والوافي: + اعليه، وقال في الوافي: اإنما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها،
 وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه؛ لحرمتها عليه في الحال،

٨. في دبخ»: دلها».

٩. الوافي، ج ٢٢، ص ٦٢٦، ح ٢١٨٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٧، ح ٢٦٣١.

٩٨٦٣ / ٥ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيِيٰ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجٌ ۖ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟

فَقَالَ: «النَّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ، لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازيرِ"،

قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا ۖ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا أَسْلَمَا حَرَمَ \* عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذٰلِكَ، وَلٰكِنْ يَعْطِيهَا صَدَاقَهَا ٢. ٢

٩٨٦٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ مَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمَوْمِنِينَ ﴿ فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ عَـنْ أَبِي مَبُوسِيَّةٍ أَسْلَمْ، فَأَبِي قَـبْلَ أَنْ يَسْلِمَ، فَأَبِي الْمُوْمِنِينَ ﴿ لِـزَوْجِهَا: أَسْلِمْ، فَأَبِي زَوْجَـهَا أَنْ يُسْلِمَ، فَقَضَىٰ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ﴿ وَقَالَ: لَمْ يَرَدُهَا الْإِسْلَامُ وَحُـهُا الْإِسْلَامُ

١. السند معلَق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيي .

نى دم، بخ، بف، بن، جد، وحاشية دبح، والوافى والتهذيب: «تزوج».

٣. في المرأة: وإذا عقد الذئيّان على ما لا يملك في شرعنا، كالخمر والخنزير صحّ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقبل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً».

٤. في دمه: «إليهما».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «حرم».

٦. في دم، ن، بف، بن، جت، جد، والوافي: دصداقاً، وفي حاشية دجت،: + دلها، وفي الوافي: دأي صداقاً يصخ تملكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحليهما إلا أن ترضى بالأقل،.

٧. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٥، ح ١٤٤٧، بسنده عن طلحة بن زيد، من دون التصريح باسم المعصوم ، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٢٢، ص ٢٢٦، ح ٢١٨٦١.

٨. في دبخ، - دزوجها، .

٩. في الوافي : ولعلَّه إنَّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنَّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ماكلَّف به ؛ فإنَّه

إِلَّا عِزْأًه . '

٧/٩٨٦٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ خَالِدٍ ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي مَجُوسِيٍّ ۗ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، كَـنِفَ ضنَعُ ؟

قَالَ: دِيُمْسِكُ أَرْبَعاً، وَيُطَلِّقُ \* ثَلَاثاًه. \*

٩٨٦٦ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ يُونُسَ، ٤٣٧/٥

حه لو أسلم لكانا على نكاحهما، وهذا بخلاف المسألة السابقة؛ فإنّه ماكلّف هناك بالإسلام. وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده.

وفي المرآة: العلّه محمول على التقيّة بـقرينة الراوي، ومـنهم مـن حـمله عـلى الاسـتحباب، وفـيه مـا فـيه. والمشهور عدم المهر مطلقاً إذاكان قبل الدخول».

١. التهذيب، ج ٨، ص ٩٧، ح ٣١٥، و ٣١٥، بسنده عن إبراهيم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد
 السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي هي الجعفريات، ص ١٠٦، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
 عن علي هي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٧، ص ٦٢٨، ح ٣١٨٦٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٨،
 ح ٢٦٣١٢.

ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٥، ح ١٩٣٨ بسند آخر عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد. وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبد الله بن هـلال كـتاب عـقبة بـن خـالد وتكزرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي، ص ٣٣٩، الرقم ٣٥٣ معجم رجـال الحـديث، ح ٢٦، ص ٤٣٣ ـ ٤٣٤.

7. المجوس: هم القاتلون بالأصلين، وهما النور والظلمة، يزعمون أنّ الخير من فسعل النسور، والشسرّ مـن فسعل الظلمة. قاله ابن الأثير في النهاية، ج ٤، ص ٢٩٩ (مجس). وللمزيد راجع: الملل والنحل للشهرستاني، ج ١، ص ٢٣٢ وما بعدها.

في العرآة: «المشهور، بل المتّفق عليه أنّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعاً وينفسخ عقد البواقي.
 ويمكن أن يقرأ: يطلق من باب الإفعال، أو يحمل على التطليق اللغوى.

 انتهذیب، ج ۷، ص ۲۹۰، ح ۱۲۲۸، معلقاً عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن هالال بن خالد الواقعي، ج ۲۱، ص ۲۹۸، ح ۲۱۲۲۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۵۲۵، ح ۲۲۲۵.

قَالَ:

الذِّمِّيُ ' تَكُونُ ' لَهُ" الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ، فَتَسْلِمُ امْرَأْتُهُ، قَالَ: هِيَ امْرَأْتُهُ، يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ ۚ ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلِّ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ، يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ ۗ وَالنَّهَارِ . `

٩٨٦٧ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ رُومِيٍّ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله ﷺ: النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةً عَلَىٰ ثَلَاثِينَ دَنَّاً ۗ مِـنْ خَـمْرٍ، وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.

قَالَ: «يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ؟ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ؟ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، ^

١. في دم، ن، بح، جت، جده: دالذي.

٢. في ابخ، جت، جده: ايكون،

٣. في الوسائل: «عنده».

<sup>3.</sup> قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: يكون عندها بالنهار، كأنّه اجتهاد من يونس؛ ليطمئن عدم وصول الزوجة إلى الزوجة أن تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه، كما تكون الزوجة مع زوجها حتى يسلم، ولا فرق بين الليل والنهار».

٥. في دبحه: دفي الليل».

٦. الوافي، ج ٢٢، ص ٦٢٨، ح ٢١٨٦٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٤٨، ح ٢٦٣١٣.

للذّنّ: ظرف، و هو الراقود العظيم، أو أطول من الحبّ، أو أصغر، له عُسمُس لا يقعد إلّا أن يحفر له. وقيل غير ذلك . القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٧٣ (دنن).

٨. التهذيب، ج٧، ص ٣٥٦، ح ١٤٤٨، بسنده عن البرقي والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري،
عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله الله الله الفقيه، ج ٢٣، ص ٤٥٨، ح ٤٥٨٦، معلقاً عن رومي
بن زرارة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله الله الواضي، ج ٢٧، ص ٣٦٧، ح ٢١٨٦٢، الوسائل، ج ٢١،
ص ٣٤٣، ذيل ح ٢٩٩٩.

## ٨٧ ـ بَابُ الرَّضَاعِ

٩٨٦٨ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ». \

٩٨٦٩ / ٢ . مُحَمُّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّمَاحِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَنَّهُ \* سَيْلَ عَنِ الرَّضَاعِ ؟

فَقَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». "

٣/٩٨٧٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْن سِرْحَانَ:

۱. التهذيب، ج ۷، ص ۲۹۱، ح ۱۲۲۲، معلّقاً عن الكـليني. وفيه، ص ۲۹۲، ح ۱۲۲۷، بسـنده عـن عـبد الله بـن سنان الوافي، ج ۲۱، ص ۲۱۳، ح ۲۱۱۰۱؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۷۱، ح ۲۰۸۵.

٢. في دم، ن، بح، بن، جده: - وأنَّهه.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢٩١، و ٢٩٦٠ ، معلقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب حد الرضاع الذي يسحرم ، ذيل ح ٢٩٨١ ؛ والفقيه ، ج ٣، ص ١١٣ ، ضمن ح ٣٤٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧، ص ٢٩٢ ، ح ٢٢٢٥ ؛ ويسحرم ، ذيل ح ٢٩٨١ ؛ ورافقيه ، ج ٣، ص ١١٣ ، ضمن ح ٢٥٨ ؛ و ذيل ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٢١٠ ؛ وج ٤، ص ٢١ ، ن معن ٢ ، ن من ٢٩٠ ، ذيل ح ٢١٠ ؛ وج ٤ ، ص ٢١ ، ن من ٢٠٥ ، بنن ا آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ٢٤٤ ؛ و ج ٨، ص ٢٤٤ ، ضمن ح ٢٨٠ ، في الرضاع ، ذيل ح ٤٩١٤ ؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٤٢ ؛ و ج ٨، ص ٤٤٤ ، ضمن ح ٢٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله على عن رسول الله على . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ١٨٨ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٣٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن ٤٠ . وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٣٢١ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله على المرسلالا ، ص ٢٣٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله على المرسلال ، ٢٠ ، ص ٢٣٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله على المرسلال ، ٢٠ ، ص ٢٣٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢٢ ، وس ٢٢١ ، وس ٢٢١ ، وسلال ، ٢٠ ، ص ٢٢٢ ، وس ٢٢٠ ، وس ٢٠٠ ، و ٢٠ ، و ١٠ . و١٠ . و ١٠ . و ١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». '

٩٨٧١ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُمُّدً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُمُّدً ، عَمُّنْ حَدَّقُهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : عَرَضْتُ ۗ عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ۚ ﷺ ابْنَةً خَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةً أَخِى مِنَ الرَّضَاعِ ، . °

٩٨٧٧ / ٥. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ ﴿ : لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ ﴿ وَقَالَ: عُرِضَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَ ﴿ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبّىٰ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَقَالَ: هِيَ ابْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ١٥. ١٢.

۱. التهذيب، ج ۷، ص ۲۹۲، ح ۱۲۲۶، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱، ص ۲۱۳، ح ۲۱۱۰۹؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۳۷، ح ۲۵۸۵۲.

٣. قال في مرآة العقول، ج ٢٠ ص ٢٠٠٣ : «قوله 寒: عرضت، على بناء المجهول، ويحتمل صيغة المتكلّم من المعلوم، وأيّد كلّ واحد من الوجهين بنقل رواية من العامّة، ثمّ قال: «وأقول: يحتمل أن يكون نزل حكم تحريم الرضاع في ذلك الوقت ولم يطلّع بعد عليه، أو إنّما سأل ذلك. ليظهر للناس سبب إعراضه 縣.

٤. في دبخ، بف، والوافي: «النّبي».

الكافي، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، ح 99.9؛ والفقيه، ج ٣، ص ٤١١، ح ٤٤٣٦؛ والتهذيب، ج ٧،
 ص ٢٩٢، ح ٢٢٩، بسند آخر، مع زيادة في آخره. الجعفريّات، ص ١١٦، بسند آخر عن جعفر بن محمّد،
 عن آبائه، عن عليّ هيء ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٥، ح ٢١١١٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٥،
 ح ٢٠٥٢٠.

٧. في دبخ، بف، والوافي: + دأحداً،.

في «م،ن، بخ، بف، بن، جت، جد» والوافي والوسائل: «وأنا».

٩. في الوافي: «عنها». ٩٠. في الوسائل: - «أن يتزرّج».

١١. في الوافي: «الرضاعة». وفي المرآة: «لعله محمول على التقيّة، كما يشعر سياق الخبر، أو على ما إذا لم يتحقّق شرائط التحريم».

١٢. الوافي، ج ٢١، ص ٢١٥، ح ٢١١١٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٤، ح ٢٥٩١٩.

244/0

# ٨٨\_بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ

٩٨٧٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى ' بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ ٢٠.٣

٩٨٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَـنْ عَـلِيٍّ بْـنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

> عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَذْنَىٰ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟ قَالَ : «مَا أَنْبَتَ ° اللَّحْمَ وَالدَّمَ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ : «تَرِىٰ وَاحِدَةُ تُنْبِتُهُ ؟».

١. في الاستبصار: «العلاء». وورد في بعض نسخه «معلى» على الصواب. راجع: معجم رجال الحديث، ج٦، ص ٣٤٢ـ ٣٥٠.

٢. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إلا سا أنبت اللحم وشد العظم، هذا موضوع التحريم، والعلبان علامة والمعدد والزمان طريق إليه وحد له، وله نظائر في الشرع، كالسكر؛ فإنّه ملاك حرمة العصير، والغلبان علامة الشروع في أن يتخمّر، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم و تنبت اللحم و تكون سبب التحريم، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بهاه.

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٢١٣، ح ١٢٩، والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٦، ح ٢٩٨، معلَقاً عـن الكـليني. وفـي قـرب الإسناد، ص ١٦٥، ح ٢٠٥؛ والتهذيب، ج ٧، ص ٣١٣، ح ١٢٩٨، بسند آخر، مع اختلاف يـسـير وزيـادة فـي اَخـره·الوافي، ج ٢١، ص ٢٣١، ح ٢١١٣؛ الوسائل، ج ٧٠، ص ٢٣٨، ح ٢٨٨٨.

 <sup>.</sup> هكذا في «بخ، بف» وحاشية «جت» والوافي. وفي «م، ن، بح، بن، جت، جد» والمطبوع والوسائل: «محمّد بن مسلم». والصواب ما أثبتناه، لا حظ ما قدّمناه، ذيل ح ٩٦١٢.

٥. في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جد، والوسائل: دما ينبت،.

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: وأو الدمه.

فَقُلْتُ: اثْنَتَانِ ' ـ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ' ـ ؟ قَالَ ' : وَلَا فَلَمْ أَزَلَ ' أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَىٰ بَلَغْتُ ' عَشْرَ رَضَعَاتِ. '

٩٨٧٥ / ٣. وَعَنْهُ ٢، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّضَاعِ أَذْنَىٰ ^ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟

قَالَ: دمَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ، ثُمَّ قَالَ: دَتَرِيٰ ۗ وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟٠.

فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ ١٠ ـ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ـ اثْنَتَان ٢٠٠

فَقَالَ: وَلَاهُ وَلَمْ أَزَلْ ١٣ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَلَغَ ١٣ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ١٠٠. ١٠

٩٨٧٦ / ٤. أَبُو عَلِيٌّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ صَـفْوَانَ بْـنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ صَبَّاح بْنِ سَيَابَةَ:

١. هكذا في ون، بح، بخ، جت، وحاشية وم، بن، والوافي والوسائل. وفي وم، بف، بن، جد، وهامش وجت،
 والمطبوع: وأسألك.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + ﴿ [اثنتان]٥.

٣. في دم، ن، والوسائل: «فقال».

٤. في (ن): (ولم أزل).

٥. في ون، وبلغ، وفي مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٢٠٦: ويحتمل أن يكون ه سكت بعد العشر تعينه، أو قال: نعم
 كذلك، أو قال: لا ولم يعد السائل. ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهره.

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٢٣١، ح ٢١١١٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٠، ح ٢٥٨٠٠.

٧. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

٨. في الوافي : «ما أدنى» . ٩. في «بخ ، بف» : «أترى» .

١٠. في «بح، جت، والوافي: «اثنتان». في «بخ»: – «أسألك.

١١. في دم، بح، بف، بن، جت، جن، والوافي: - دائنتان،

١٢. في دبخ، والوافي: دفلم أزل، ١٣ . في الوافي: دبلغت،

١٤. لم ترد هذه الرواية في (ن).

١٥. الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٢، ح ٢١١١٣٠ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٠ ذيل ح ٢٥٨٨٠.

289/0

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ». ١

٩٨٧٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَال اللَّهِ مَنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ۗ ٢٠٠ عَنْ

٩٨٧٨ / ٦. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْ اللهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ ۖ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ ° ؟

فَقَالَ ۚ: ﴿لَا ، إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ ۖ اللَّحْمُ » .^

٩٨٧٩ / ٧. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً \*، عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ يَحْيىٰ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ اللَّهِ عَنِ الرَّضَاعِ: مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟

فَقَالَ: ﴿ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عِلْمُ عَنْهُ ` ْ ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتَّىٰ بَلَغَ

١. الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٢، ح ٢١١٣٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨١، ح ٢٥٨١.

٢. لم ترد هذه الرواية في وبخ،

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۲۳۱، ح ۱۲۹۶؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۳، ح ۱۹۹، معلَقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱، ص ۲۳۲، ح ۲۱۱۳؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۲۳۸، ح ۲۰۸۸۰.

٤. في دمه: (تحرّم). وفي دجت) بالتاء والياء معاً. وفي الاستبصار: (أيحرّم).

٥. في الوافي والاستبصار: «والثلاث».

٦. في دم، بن، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «قال».

٧. في الاستبصار: + وعليه.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ٣١٢، ح ١٢٩٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٣، ح ٧٠٠، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١،
 ص ٢٣٢، ح ٢١١٣ ؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٦، ح ٢٥٨٨٢.

٩. في وجده: - وجميعاًه. ٩٠. في وبخ، بف، والوافي: وعنه أبي ١٩٥٠.

خَمْسَ رَضَعَاتٍ ١٠.

قُلْتُ: مُتَوَالِيَاتٍ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟

فَقَالَ: دهٰكَذَا قَالَ لَهُ،

وَسَأَلُهُ آخَرُ عَنْهٌ ۗ ، فَانْتَهِيٰ بِهِ إِلَىٰ تِسْعٍ ۗ ، وَقَالَ: «مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاع!».

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ ۖ فِي هٰذَا ۗ، عِنْدَكَ فِيهِ ۚ حَدَّ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ؟

فَقَالَ: وقَدْ أُخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي،

قُلْتُ: قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أُجَابَ أَبُوكَ فِيهِ، وَلَكِنِّي قُلْتُ: لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدَّ لَمْ يُخْبِرْ بهِ، فَتُخْبرَنِي بِهِ أَنْتَ<sup>٧</sup>.

فَقَالَ: هَ هُكَذَا قَالَ أَبِي».

قُلْتُ: فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

فَقَالَ ^: دهِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ».

قُلْتُ: فَتَحِلُ ۚ ۚ لِأَخٍ ۚ ' لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ ١٠؟

قَالَ: ﴿فَالْفَحْلُ ١٣ وَاحِدٌ ؟٣.

 ١. في المرأة: «قوله ٥ حتى بلغ خمس رضعات، لعله ١٥ توقف عن الحكم في الخمس ومازاد؛ لأنه ذهب الشافعي وجماعة من العامة إلى أنّ خمس رضعات يجرّمن، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة».

٢. في دبخ ، بف: - دعنه، ٢٠. في دبخ، والوافي: دسبع،

٤. في وبخ ، بف: - وأنت. ٥. في الوافي: وفي هذا أنت.

٠. في دبخ ، بف، والوافي: دقال». ٩. في دم ، ن، بح، جت، جده: دفيحل».

١٠. في دبخه: دللأخه.

١١. في الكافي، ح ٩٩٠١ والتهذيب: + ديعني ليس بهذا البطن، ولكن ببطن أخر».

وفي المرآة: «قوله: لم يرضعها أمّي بلبنه، أي كان من بطن آخر، ويدلُ على تحريم أولاد صاحب اللبن على ١٤. في «بخ، جت» والوافي: «والفحل».

قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ أَخِي لِأَبِي وَأُمِّي.

قَالَ: «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا، وَأُمُّكَ أُمَّهَا». '

٨/٩٨٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ ٢، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ؟

فَقَالَ: ولَا يُحَرِّمُ، فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فَقَالَ: وإِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً، فَلَا مَ، '

٩٨٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةً ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ ۚ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرْحُ وَالْحَزَنُ

الكافي، كتاب النكاح، باب نوادر في الرضاع، ح ٩٩٠١، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى. التهذيب، ج ٧، ص ٣٣٢، ح ١٣٣٨، معلّقاً عن الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و فيها من قوله: وقلت: فأرضعت أمّي جارية ١٨٠٠ الوافي، ج ٢١، ص ٣٣٤،
ح ٢١٤١ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٨٦، ح ٢٥٨٨، إلى قوله: وما أكثر ما أسأل عن الرضاع».

لم نجد رواية معلى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال في موضع. والمتكرّر في كثير من الأسناد جدّاً
 رواية الحسين بن محمّد عن معلى إبن محمّد] عن الحسن بن عليّ [الوشّاء]. والظاهر أنَّ ابن فـضّال، في
 العنوان إمّا محرّف من «الوشّاء»، أو زيادة تفسيريّة أدرجت في العتن سهواً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١،
 ص 204-500، ص ٢١١-٤٦٦ و ص ٤٠٧-٤٠٥.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٧، ص ٢٦٤ و ح ١٣٠٠ من نقل الخبر عن عليّ بن الحسن بـن فـضّال عـن الحسن ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان. والحسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٩، الرقم ١٨٠ الفهرست للطوسي، ص ١٣٨، الرقم ٢٠٢؛ رجال البرقي، ص ٥١.

٣. في ام، بح، بخ، بف، بن، جت، جده: - وفلاه.

التهذيب، ج٧، ص ٢١٤، ح ١٣٠١؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٩٤، ح ٢٠٠٣، بسندهما عن عبد الله بن سنان، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٣، ح ٢١١٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٥٥، ذيل ح ٢٥٨٦٤.

٥. في التهذيب والاستبصار: دعدة من أصحابنا، بدل دمحمد بن يحيى،

٦. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «كثير».

الَّذِي' يَجْتَمِعُ' فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، فَرَبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَزَأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ"، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، فَمَا الَّذِي يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ: دمَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ».

فَقُلْتُ: وَمَا° الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ؟

فَقَالَ: ﴿ كَانَ يُقَالُ: عَشْرٌ رَضَعَاتٍ ».

قُلْتُ: فَهَلْ يُحَرِّمُ ۚ عَشْرُ ٧ رَضَعَاتٍ ؟

فَقَالَ: ‹دَعْ ذَا^، وَقَالَ <sup>٩</sup>: ‹مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَهُوَ ١٠ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ». ١٠

١. في «جد» وحاشية «م»: «التي». وفي التهذيب والاستبصار: - «الذي».

۲. في دم، ن٤: ديجمع. ٣. في الوسائل: درضاع.

في الوافي: «استحب». وفي التهذيب: «استحيا».

0. في التهذيب: «فما».

٦. في «بن» والوسائل: «تحرم». وفي «جت» بالتاء والياء معاً.

٧. في التهذيب والاستبصار: «بعشر».

 ٨. في الوافي: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده ـ وهو السابع هنا ـ تقيّة ، قال في الاستبصار: أضاف الحكم إلى غيره ولو كان صحيحاً لأخبر به عن نفسه ولقال: نعم، ولم يقل: دع ذا، ولم يعدل عن جوابه إلى شيء آخر لضرب من المصلحة».

وفي المرآة: «ظاهره أنَّ أخبار العشرة محمولة على التقيَّة».

 ١٠. هكذا في دم، ن، بع، بغ، بغ، بن، جت، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: + دماه.

١١. التهذيب، ج٧، ص ٣١٢، ح ١٢٩٦؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٩٤، ح ٧٠١، معلَّقاً عن الكليني. وراجع: الكافي

٩٨٨٢ / ١٠. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ '، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: ولَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَّا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ، ٤٤٠/٥ وَأُمَّا الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ۖ وَالثَّلَاثُ حَتَّىٰ بَلَغَ ۗ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَلَا بَأْسَ». `

# ٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

٩٨٨٣ / ١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ ٧: هُوَ ^ مَا أَرْضَعَتِ ^ امْرَأْتُكَ مِنْ لَبَيْكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَىٰ، فَهُوَ

حه کتاب النکاح، باب الرضاع، ح ۹۸۲۸ و ۹۸۲۹ و ۹۸۷۰ الوافي، ج ۲۱، ص ۲۲۳، ح ۲۱۱٤۰؛ الوسائل، ج ۲۰. ص ۲۷۹، ح ۲۵۸۷.

١. في الوسائل والتهذيب، ح ١٢٩٧ والاستبصار: + وعن أبيه، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

٢. في دبن، وحاشية دبع، والوسائل: - دبن صدقة، وفي الاستبصار: - دعن مسعدة بن صدقة، وهو سهو واضح؛ فإن هارون بن مسلم من أصحاب أبي محمد وأبي الحسن الثالث هذه، وأكثر من الرواية عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله علاه . راجع: رجال النجاشي، ص ٤٣٨، الرقم ١١٨٠؛ رجال الطوسي، ص ٤٠٣، الرقم ١٩١٥؛ وجال الحديث، ج ١٨، ص ٤١٤- ١٥٥.

٣. في (بخ، بف، بن) والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فأمًا».

٤. في التهذيب، ح ١٣٠٣: دو الثنتان،

هكذا في دم، ن، بح، بف، بن، وحاشية وجت، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وحتى يبلغ،

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٣١٣، ح ١٩٤٧، مملّقاً عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسـلم. الاستبصاد، ج ٣، ص ١٩٤، ح ٢٠٧، مملّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسـلم، عن أبي عـبد الله ٨٤ . عن مسـلم، عن مسـلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله ٨٤ . ح ٢٠٠٥٪.

٧. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: دفقال، .

٨. في وبح): دهي، ٩. في الوافي: دما ارتضعت،

حَرَامٌ ٢٠٠١

٩٨٨٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَـنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

سَالَّتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأْتَانِ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأْتَيْهِ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ۚ: أَ يَنْبَغِي لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهٰذِهِ ۗ الْجَارِيَةِ ؟ قَالَ ٦: «لَا؛ لِأَنَّهَا أَرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ». ٧

٣/٩٨٨٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ؟

قَالَ^: «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَن وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرِيٰ، فَهُوَ حَرَامٌ». ^

١. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٢٠٠: «قوله: عن لبن الفحل، لعلّ سؤاله كـان عـن مـعنى الفـحل فأجـاب علم بأنّ
 الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثانى فحادًه.

۲. التهذيب، ج ۷، ص ۳۱۹، ح ۱۳۱٦؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۷۱۹، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ۲۱. ص ۲۶۳، ح ۲۱۱۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۱۳۸، ح ۲۰۹۰.

٣. في (ن، بح، بن، جد) وحاشية (م، بخ، جت): - (بن يحيى).

قال الجوهري: وعُرْض الشيء بالضمّ: ناحيته من أيّ وجه جنته، يقال: نظر إليه بُـغْرض وجهه، كـما يـقال:
 بصفح وجهه، ورأيته في عُرْض الناس، أي في ما بينهم، وفلان من عُرْض الناس: أي هو من العامّة.

وقال الفيّومي: «يقال: رأيته في عَرْض الناس بفتح العين، يعنون في عُرُض بضمّتين، أي في أوساطهم، وقيل: في أطرافهم، والعُرْض وزان قيفل: النباحية والجبانب». وقيال العبكامة المسجلسي: «عسرض النباس بسالفتح: أوساطهم وعامّتهم». الصحاح، ج ٣، ص ١٩٨٩؛ المصباح المنير، ص ٤٠٤ (عرض).

<sup>0.</sup> في الاستبصار: «هذه». ٦. في «بخ، بف» والوافي: «فقال».

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۳۲۲، ح ۱۳۲۷؛ و ص ۳۱۹، ح ۱۳۱۷؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۷۲۰، معلّقاً عن الكليني الوافق، ج ۲۱، ص ۲۶۳، ح ۲۱۱۲؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۹۰، ح ۲۰۹۲.

٨. في دبخ، بف، بن: دفقال».

٩. الوافي، ج ٢١، ص ٢٤٣، ح ٢١١٦٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٩، ذيل ح ٢٥٩٠٥.

٩٨٨٦ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛

وَ اعْلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ ﷺ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ۗ : أَ يَحِلُّ لِلْغَلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ ؟

فَقَالَ: واللَّبَنُّ لِلْفَحْل"، . \*

٩٨٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَـنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي رَجُلِ تَزَقَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَزْأَةَ، فَتَزَوَّجَ أُخْرَىٰ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَيْهَا غُلَاماً، أَ يَحِلُّ لِذَٰلِكَ الْغُلَامِ ٤٤١/٥ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ؟

فَقَالَ: ‹مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةً فَحْلِ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ٩٠٠٠

٦/٩٨٨ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:
 قُلْتُ لِأْبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً، وَلَهُ ابْنَةً مِنْ غَيْرِهَا، أَ يَحِلُّ لِنُلِكَ الصَّبِيِّ هٰذِهِ الإِبْنَةُ ٧؟

١. في السند تحويل بعطف وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه على وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد».

٢. في قرب الإسناد، ص ٣٨٣: وأرضعت جارية لزوجها من غيرها، بدل وأرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها،.

قرب الإسناد، ص ٣٦٩، ح ١٣٢١؛ و ص ٣٨٣، ح ١٣٤٧، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضائة، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٤٤، ح ٢١١٦؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٠. ح ٢٩٠٨.

٥. في المرأة: ديدلً على أنَّ اتَّحاد الفحل يكفي في التحريم وإنَّ تعدُّدت المرضعة ، وعليه الأصحاب».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٣١٩، ح ١٣١٨؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٩، ح ٧٢١، معلَقاً عن الكليني.الوافي ، ج ٢١. ص ٢٤٤، ح ٢١١٦٧؛ الوسائل ، ج ٢٠، ص ٣٨٩، ح ٢٠٠٨.

٧. في التهذيب والاستبصار: «البنت».

فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَقَّجَ الْبُنَةَ ۚ رَجُلِ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ ۗ ٩٠٠ أَ

٩٨٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَجْرَانَ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ \* الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاﷺ: دمَا يَقُولُ ٢ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ ؟a.

قَالَ: قُلْتُ: كَانُوا يَقُولُونَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّىٰ جَاءَتْهُمُ الرُّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ: ويَحْرُمُ^ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ^ مِنَ النَّسَبِ، فَرَجَعُوا إلىٰ قَوْلِكَ ١٠.

قَالَ: فَقَالَ ' ': وَذَاكَ ' لِأَنَّ ' أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ' سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ، فَقَالَ لِيَ ' ا اشْرَحْ لِيَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلَامَ ' '، فَقَالَ لِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّىٰ أَسْأَلَكَ عَنْهَا: مَا

١. في «ن، بح، بخ، بف، والوافي والتهذيب: «أن يتزوّج، وفي «م، جت، والوسائل والاستبصار: «أن تزوّج،

نى التهذيب والاستبصار: «بنت».

٣. في المرأة: وحمل على التحريم وإن كان ظاهره الكراهة».

انتهذیب، ج ۷، ص ۳۱۹، ح ۱۳۱۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۷۲۲، معلقاً عن الکلیني الواضي، ج ۲۱، ص ۲٤٤، ح ۲۱۱۲، الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۹، ح ۲۰۵۹.

٥. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد؛ على دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛.

أي التهذيب والاستبصار: «محمد بن عبيد الهمداني».

٧. في دبح، بف، جت: د تقول،

٨. في دم، ن، بح، بن، جت، وحاشية دبخ، والوسائل والتهذيب: وأنَّك تحرَّم،.

٩ . في دجت، بالتاء والياء معاً .

١٠. في الوافي: وفرجعوا إلى قولك، أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الأمّهات أيضاً ٩.

١١. في دبح، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: + «لي».

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قويلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «ذلك».

١٣. في الوسائل: «أن». ١٤ في الاستبصار: + ويعني المأمون».

۱۵. في دبن، : - دلي،

١٦ . في الوافي : «قوله : وأنا أكره الكلام ، من كلام الإمام ١٠٪ ، وإنَّما كره الكلام في ذلك لأنَّ فقهاء المخالفين كانوا

قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أُوْلَادٍ شَتَىٰ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِيباً، أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ وُلْدِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ الشَّتَىٰ مُحَرَّماً عَلَىٰ ذَٰلِك الْغُلَام ؟، قَالَ: وقُلْتُ: بَلَىٰ،

قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: وَفَمَا بَالُ الرَّضَاعِ ۗ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا ۗ الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ ؟» . `

٩٨٩٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:

سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَىٰ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً، ٤٤٢/٥ فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتْزَوَّجَ ابْنَةً ^ زَوْجِهَا ؟

فَقَالَ لِي: ‹مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ، مِنْ هَاهُنَا يُؤْتِيٰ ۚ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ

حه يفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهم ﷺ فيه . وكلمة : «فقال لي» الثالثة أيـضاً من كـلام الإمـام،، والضـمير المرفوع فيه يرجع الى المأمون . وقوله :كما أنت ، أي قف؛ أو كن .

وهذا الخبر حمله في التهذيبين على أنّ الرضاع من قبل الأمّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعاً بين الأخبار، قال: ولو خلّينا، وظاهر قوله \$1: يحرّم من الرضاع من يحرّم من النسب، لكنّا نحرّم ذلك أيضاً، إلّا أنّا خصّصنا ذلك لما قدّمنا ذكره من الأخبار، وما عداه باقٍ على عمومه.

أقول: وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب والسنّة المتواترة أولى بالمراعاة والإبقاء على ظاهره و تأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّناهه.

١. في وبح، بن، جت، جده: والأمهات، بدل وأمّهات الأولاد».

۲. في لان): اشتّى». ٣. في لام، ن، بح، بخ، بن، جت): المحرّم».

في المرأة: «قوله 4 : فما بال الرضاع ، لعل فيه تقيّة».

في حاشية دبن، والوافي والتهذيب والاستبصار : + دحرّم الله.

٦. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٠، ح ١٣٢٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٠٠، ح ٧٢٥، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي،
 ج ٢١، ص ٢٥٠، ح ٢١١٧؟ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩١، ح ٢٥٩١.

٧. في التهذيب والاستبصار: «عن، بدل «أنَّه. ٨. في التهذيب والاستبصار: «بنت».

٩. في الوافي: «من هاهنا يؤتى، أي يصاب ويأتي الجهل والعلط على الناس، ثمّ فسّر ذلك بقوله : أن يقول الناس حرمت عليه امرأته؛ يعني يقولون في تفسير لبن الفحل: إنّه هو الذي يصير سبباً لتحريم امرأة الفحل

امْرَأْتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ، هٰذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُه.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْجَارِيَّةَ لَيْسَتِ ابْنَةً ۖ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي، هِيَ ابْنَةً غَيْرِهَا.

فَقَالَ: «لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ، مَا حَلَّ ۖ لَكَ مِنْهُنَّ ۚ شَيْءً ۗ ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ ٢٠.٧

٩٨٩١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامٍ بْـنِ سَالِم، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرٍ عِنْ مَعْ فَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ نَسَباً

حه عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال: ليس الأمركما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل و نشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون . وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم أبنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلّا أنّا إذا اعتبرنا في التحريم أبّحداد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق».

١. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والوسائل: - وإنَّه.

٢. في التهذيب والاستبصار: «بنت، في الموضعين.

٣. في دبخ»: دأحلَه.

٤. في دبف: «فيهنَّ)،

في الوسائل: «شيء منهنّ».

٦. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: كنّ في موضع بناتك، هذه إحدى صور عموم المنزلة، وهي ستّ صور مرّت، وأفتى أكثر المتأخرين بمضمون هذا الخبر، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعكرمة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ، وليس المسألة بهذا الرضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر، والله العالمه، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية و بسط الكلام في ذلك.

۷. التهذيب، ج ۷، ص ۲۳۰، ح ۱۳۲۰؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۹، ح ۷۲۳، معلَقاً عن الكليني الوافعي، ج ۲۱، ص ۲٤٥، ح ۲۱۱٦؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۹۱، ح ۲۰۹۱.

٨. في تفسير القمّي: وعن أبي عبد الله # قال: سألته، بدل وقال: سألت أبا جعفر 學.

وَصِهْراً ﴾ ٢٠

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْجِهِ، فَبَرَأُهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ لَّ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَرَىٰ بِسَبَبِ لَّ فَلْكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿شَبَا وَصِهْرا ﴾ فَالتَّسَبُ - يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ - مَا كَانَ بَسَبَب الرَّجَال، وَالصَّهْرُ مَا كَانَ بَسَبَب اللَّسَاءِ».

قَالَ: فَقُلْتٌ ۗ لَهُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَشْرُ لِي ذٰلِكَ.

فَقَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرِىٰ ـ مِنْ جَارِيَةٍ، أَوْ غُلامٍ ـ \*فَذَٰلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ، وَكُلُّ الْمَرَأَةِ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ^

٢. في تفسير القمّى: «بينهما نسب» بدل «سبب و نسب».

١. الفرقان (٢٥): ٥٤.

۳. في (بح) وحاشية (ن): (سبب).

<sup>.</sup> ٤. في دم، بخ، بف، بن، جت، جده: «نسب». وفي تفسير القمّي: دمن نسب».

٥. في (مخ، بن): (سبب). وفي (م، بف، جت) و حاشية (بن، جد) والوافي: (من سبب). وفي حـاشية (جت): (نسب).

٧. في (بف): (كلُّ) بدون الواو .

٨. في المرآة: «اعلم أنَّ لاتَّحاد الفحل معنيين:

أحدهما: أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فسحل واحد بـعض الرضعات، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بـغيره وأكـملت العـدد بـلبنه، فبإنّ ذلك لا يـنشر الحـرمة بـين الولد والمرضعة، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بـين الرضاعين بـحيث لا يـفصل بينهما رضاع أجنيّة، وادّعى العلامة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم.

الثاني: أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل، والآخر منها من لبن فحل أخر لم يثبت التحريم بينهما، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعذدت العرضعات، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه، بل يكفي عنده أتّحاد المرضعة؛ لأنّه يكون بينهم أخوّة الأثّم، والأخبار الكثيرة تدفعه، وخبر بريد

كَانَا اللَّهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ـ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ـ فَإِنَّ ذَٰلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ الْعَجْرَةُ مَنْ السَّهْرِ رَضَاعٍ وَلَيْمَا هُوَ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، الصَّهْرِ رَضَاعٍ وَلَا يُحَرِّمُ شَيْعاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ وَمِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَتَحَرِّمُ شَيْعاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ وَمِنْ نَاحِيَةٍ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَتَحَرِّمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَتَحَرِّمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ،

حد يدل ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل، ويدل على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدم على والصهر إلى حوا، فكلّ ماكان من جهة الرجال فهو نسب، فقول النبيّ على: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إشارة إلى ذلك، فماكان فيه اتّحاد الأمّ دون الفحل فليس من جهة النسب، بل من جهة الصهر، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة، والله يعلم وحججه على .

٢. في الوسائل: «الرضاع».

۱. في دم، جت: دكان،

٤. في ديف: «الرضاع».

٣. في حاشية (م، جت): (سبب).

ه . في الوافي: «هذا الخبر واللذان بعده يدل على على أنّ مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة و إن كانت المرضعة واحدة، وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَإَخْوَنْكُمْ مِّنَ ٱلرُّضَعَةَ ﴾ [النساء (٤): ٣٣]، وقول النبيّ ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقول الرضاعة في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأتهات؟

واتّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم، وقد قالوا صلوات الله عليهم: إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟».

#### وقال المحقّق الشعراني في هامشه:

المشهور خلافه، وأمّا مع ختواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم المسلمه ورخلافه، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم المشهور خلافه، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم المرأة على رجل إذا كان اتصالهما برضاع، و الخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لأمّ البنت برضاع، و تكون الأمّ أمّا برضاع، و المناص على الاخت الرضاعية للمرضعة، ولا تحرم الأمّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع فإنّها تتّصل به برضاعين، و إذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به في التواعد و بيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين، والحقّ ما ذكرناه.

٦. تفسير القمّي، ج٢، ص ١١٤، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: ﴿والصهر ماكان بسبب النساء،

ابْنُ مَحْبُوبٍ ١٠٠ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ غَلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاع ؟

قَالَ": فَقَالَ: ولَا، فَقَدْ" رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍه.

قَالَ أَ: فَيَتَزَقَّجُ ۗ أُخْتَهَا لِأُمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

قَالَ: فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَخْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ\ الْغُلَامَ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ، فَلَا بَأْسَ». \

١١/٩٨٩٣ . ابْنُ مَحْبُوبٍ ^،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ٩،عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: ٤٤٣/٥ مَنْ أَبْ يَتَزَوَّجَ سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ: أَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخْتَهَا لِأُمْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

فَقَالَ: الْنَ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَحِلُّ ١٠؛

حه الفقيه، ج ٣، ص ٤٤٥، ح ٤٦٠٥، معلقاً عن الحسن بن محبوب، من قوله: «فقلت له: أرأيت قول رسول اللهﷺ، وراجع: الكافي، كتاب النكاح، باب الرضاع، ح ٩٨٦٩ ومصادره، الوافي، ج ٢١، ص ٢٤٧، ح ٢١١٧٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٨٣٨، ح ٢٥٩٧، من قوله: «فقلت له: أرأيت قول رسول اللهﷺ».

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.

٢. في دجد، والوسائل: - دقال، .

٣. في الوافي: «قده.

٤. في الوافي: + وقلت، .

٥. في دم»: دفليتزوّج».

٦. في (بف) : دو ضعت).

التهذیب، ج ۷، ص ۳۲۰، ح ۱۶۲۱ و الاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۰، ح ۳۲۵، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ۲۱، ص ۳۲۹، ح ۲۵۸۲۰ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۸۸، ح ۲۵۹۳، و ۲۵۹۳، ح ۲۵۸۲۰، إلى قوله: (من لبن فحل واحد من امرأة واحدة).
 ۸. السند معلق، کسابقه.

٩. هكذا في وم، ن، بح، بخ، بن، جت، جد، والوسائل. وفي وبف، والمطبوع: والخزاز، وهو سهو كما تقدّم في
 الكافي، ذيل ح ٧٠.

فَإِنْ ' كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِذٰلِكَ، ٢٠

# • ٩ \_ بَابُ أَنَّهُ لَا ۗ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامِ

٩٨٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ولا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ۚ ٥٠ °

٢/٩٨٩٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
 عُثْمَانَ ، عَن الْفَضْل بْن عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالرَّ ﴿ وَالرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ^ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَهِ . ^

١. في دبخ ، بف، والوافي: دوإن،

التهذيب، ج ٧، ص ٢٦١، ح ١٣٢١، معلقاً عن ابن محبوب؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٢٠١، ح ٢٧١، معلقاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن ابن مسكان الواضي، ج ٢١، ص ٢٥٠، ح ٢١١٧٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥٠ ح ٢٥٠.
 ص ١٣٨٩ ح ٤- ٢٥٩٠.

الفطام، ككتاب: اسم من قولهم: فَطَمَ الصبيّ يفطمه، أي فصله عن الرضاع. و فطام الصبيّ: فصاله عـن أمه.
 راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٢؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٠٨ (فطم).

وفي مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٢١٤: وحمله بعض الأصحاب على أنّ المراد: بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين، فيكون رداً على بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة».

- الفقیه، ج ٤، ص ٢٥٨، ضعن الحدیث الطویل ٢٧٦، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبانه عن النبی عن النبی ﷺ. وفي التهذیب، ج ٧، ص ٣١٧، ضمن ح ١٣١١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٩٧، ضمن ح ٧١٤، بسند آخر عن رسول الش 議. آخر عن رسول الش 議. الوافی، ج ٢١، ص ٢٥٨، ح ٢١٦٤؛ والمقنعة، ص ٥٠٣، مرسلاً عن رسول الش الله الله الله و ٢٠، ص ٢٥٨، ح ٢١٨٠.
- ٦. هكذا في دم، ن، بح، بخ، بف، بن، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٣٦٢؛ والاستبصار. وفي المطبوع: وأحمد بن محمد، وقد روى محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٤٩٤-٤٩٥.
  - ٧. في التهذيب، ح ١٣١٧: + «إنَّ». ٨. في الاستبصار: ولارضاع بعد الحولين».
- ٩. التهذيب، ج٧، ص ٣١٨، ح ١٣١٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ١٩٨، ح ٥١٥، معلَّقاً عن الكليني. التهذيب، حه

٩٨٩٦ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ولَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا الْفِطَامُ؟

قَالَ: «الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ ١ قَالَ اللَّهُ ٢ عَزَّ وَجَلَّ». ٣

٩٨٩٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ

عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا، فَأَسْقَتْ ۚ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: «أَمْسَكَهَا وَأُوْجَعَ ظَهْرَهَا ٩٠٠٪

٩٨٩٨ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ ٢، عَنْ

ھ ج ۷، ص ۳۱۸، ح ۱۳۱۶، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر «الوافي ، ج ۲۱، ص ۲۵۳، ح ۲۱۱۷۸؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۵۸۵، ح ۲۵۸۹۲.

١. في دم، ن، بح، بف، جت، جد، والوسائل: «الحولين الذي». وفي «بح»: «الحولان الذي». وفي التهذيب والاستبصار: «الحولين اللذين».

٢. يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢): ٣٣٣: ﴿وَٱلْوَائِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.

۳. التهذيب، ج ۷، ص ۳۱۸، ح ۱۳۱۳؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۱۹۸، ح ۷۱۲، معلّقاً عن الكليني الوافعي ، ج ۲۱، ص ۲۵۳، ح ۲۱۷۲؛ الوسائل ، ج ۲۰، ص ۲۵، م ۲۵۸۹.

٤. في الوافي: «فسقت».

٥. لم ترد هذه الرواية في ابح، وفي المرأة: ويمكن أن يستدل به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب، والمشهور اعتبار ذلك، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما؛ لقيام الاحتمال الآخرة.

٦. الوافي، ج ٢١، ص ٢٥٥، ح ١١٨٠؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٥، ح ٢٥٨٩٢؛ و ص ٣٩٤، ح ٢٥٩١٧.

٧. في الكافي، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦: - دعن منصور بن يونس، والظاهر ثبوته، كما يأتي هناك.

مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۞ ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا وصَالَ ١ فِي صِيَامٍ، وَلَا يُثْمُ ۚ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ ۚ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْزَةِ، وَلَا ٥/٤٤٤ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِنْقَ ۚ قَبْلَ مِلْكِ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ ۗ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ<sup>٧</sup> مَعَ مَوْلَاهُ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ^».

فَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ \*: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ ' أَلِينَ الْمَرَأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِعُهُ ١٠. لَا يُحَرِّمُ ذَٰلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ. ١٣.

١. صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً، أو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، أو الأعمّ. راجع: المقنعة، ص ٣٦٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٨٣؛ النهاية، ص ١٧٠؛ الاقتصاد، ص ٢٩٣؛ السرائر، ج ١، ص ٤٢٠؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٥٥؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٤٨٣؛ روضة المتقين، ج ٨، ص ٣.

٢. اليتم في الناس: فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح: الانفراد. النهاية، ج ٥، ص ٢٩١ (يتم). ٣. في دبح، بخ، بف، بن، وحاشية دن، والفقيه، ج ٣ والأمالي للصدوق: ديوماً».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسيائل والفقيه، ج٣ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي. وفي

المطبوع: «النكاح». ٥. في (بح): (عتاق).

٦. في الكافي، ح ١٤٧٠٢ والفقيه، ج٣ والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف: «لولد».

٧. في دبخ، بف، والكافي، ح ١٤٧٠٢ والفقيه، ج ٣ والنوادر: ولمملوك،

٨. في النوادر: + (رحم).

٩. في المرأة: وقوله: فمعنى قوله، الظاهر أنَّه كلام الكليني، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابـنأبى عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة،.

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية (جت) و المطبوع: + (من).

١١. في دبف، وحاشية دجت، والوافي: ديفطم،.

١٢. الكاني ، كتاب العتق والتدبير و الكتابة ، باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : الا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك؛ وفيه، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات، باب ما لا يلزم من الأيمان والنـذور،

## ٩١ \_ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاع

٩٨٩٩ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً ۚ قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا.

قَالَ: فَقَالَ: دَكُمْ ؟، قَالَ ۗ : قُلْتُ: شَيْئاً يَسِيراً ، قَالَ: دِبَارَكَ اللَّهُ لَكَ». "

٩٩٠٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَـنْ غَـيْرِ وَاحِـدٍ، عَـنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّهِ ﴿ فِـي رَجُـلٍ تَزَوَّجَ أَخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ : عَـنْ

حه ح ١٠٤٧٠ . وفي التهذيب، ج ٨، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : دولا يمين للولده إلى قوله : دولا يمين لفي قبل قوله : دولا يمين في قطيعة ه . وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٢٧ ، معلقاً عن الكليني ، وتمام الرواية هكذا : دلا طلاق قبل نكاح ولا عتى قبل ملك ه . النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمد بمن إسماعيل ، عمن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل العيشمي ، عمن منصور بن حازم . وفي الأممالي للصدوق ، ص ٢٧٨ من المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمد بن المجلس ١٠ ، ح ٣ ، والأممالي للطوسي ، ص ٣٤٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن إسماعيل العيشمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه هي عن رسول الله على المقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٧٣ ، مملقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ١٤ المافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف . الجعفريات ، ص ١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمد ، أخر عميز عن يعفر بن محمد ، ولا يمين في قطيعة » . اللفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٢١٧٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمد ، عن آبائه هي هم المواية فيهما : دلارضاع بعد عن آبائه هي عن النبي هي المقتعة ، اللفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، مسلاً عن رسول الله هي وتمام الرواية فيهما : دلارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ، الوافي ، ٢ ، ص ٢٥٨ ، مسلاً عن رسول الله هي وتمام الرواية فيهما : دلارضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ، الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، مسلاً عن رسول الله على معمد ، فطام ولا يتم بعد احتلام ، الوافي ، ٢ ، ص ٢٥٨ ، مسلاً عن رسول الله عد من معاد ، ص ٢٥٨ ، ص ٢٥٨ .

١ . في دم ، ن ، بح ، جدا : - دفو جدت امرأة ، وفي حاشية دجد : - دامرأة ، .
 ٢ . في دم ، ن ، بح ، جده والوسائل : - دقال ، .

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٨، ح ٢١١٤٩؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٠، ح ٢٥٨٧٩.

٤. في (بن) والوسائل: (قال).

# دمَا أُحِبُّ ا أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ٢٠. "

٩٩٠١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ:

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.

قَالَ ؛: دهِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ۗ ،.

قَالَ: قُلْتُ ٦: فَتَحِلُّ ٧ لِأَخِي^ مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا ٩ بِلَبَنِهِ - يَعْنِي لَيْسَ بِهٰذَا ١٠ البَطْنِ،

١. في مرأة العقول، ج ٢٠، ص ٢١٧: وقوله 15%: ما أحب، محمول على الحرمة؛ للإجماع على تحريم أولاد الفحل والمدخلة والمبتعة على المرتضع، إلا أن يحمل على أنّ قوله: ومن الرضاعة و متعلق بكلّ من الأجنبيّة والإخوة مع اختلاف الفحل، كما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلك الفحل، ثمّ إنّ امرأة أخرى بلبن فحل أرضعت الرجل الثاني وامرأة بلبن فحل واحد، وفيه خلاف، ورجّح العلامة في القواعد عدم التحريم؛ لاختلاف الفحل، وفيه إشكال.

أقول: ويحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: أن يكون قوله: ومن الرضاعة، قيداً للأخ فقطَ ،كما ذكرنا أوّلاً ، لكن لا تكون المرضعة أمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبيّة أرضعتهما فيكون مفروض الخبر السابق بعينه .

الثاني: أن يكون «من الرضاعة» قيداً للأخ بأن يكون المعنى: لا أحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخي من النسب، وعلى التقديرين يرجع إلى المسألة الخلافيّة التي مرّ ذكرها ويكون مؤيّداً للقول بعدم التحريم». وراجع: قواعد الأحكام، ج٣، ص ٢٤.

- ٢. في الوافي: ووذلك الأنّه في النسب مكروه، كما مرّ، فكذا في الرضاع». وقال المحقّق الشعراني في هامشه:
  وقوله: أخت أخي من الرضاعة، ظاهر الشيخ في النهاية تحريمه، ويمكن أن يكون المراد به تحريم الرضيع على ولد المرضعة الذي لم يكن الرضاع من لبنه، لا تحريم إخوة الرضيع للنسب على أولاد الظئر». وراجع:
  النهاية، ص ٤٦٦.
- ٣. التهذيب، ج ٧، ص ٤٧٧، ح ١٨٩٣، بسند، عن إسحاق بن عمّار، من دون التصريح باسم المعصوم \$، مع
   اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢١٩، ح ٢١١٥؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٦٨، ح ٢٥٨٤٠.
  - في الكافي، ح ٩٨٧٩ والتهذيب: وفقال».
  - ٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي، ح ٩٨٧٩. وفي المطبوع: «الرضاع».
  - ٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي، ح ٩٨٧٩ والتهذيب. وفي المطبوع: وفقلت،
    - ٧. في «بن» بالتاء والياء معاً. وفي الوافي: «فيحلُّ».
    - ٨. في الكافي، ح ٩٨٧٩ والتهذيب: ولأخ لي».
       ٩. في الكافي، ح ٩٨٧٩ والتهذيب: ولأخ لي».
      - ١٠. في وم،ن، بح، جت، جد، والوافي: ولهذا، .

وَلٰكِنْ بِبَطْنِ ١ آخَرَ٢ - ؟

قَالَ: «وَالْفَحْلُ" وَاحِدٌ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ ، هُوَ أَخِي ۚ لِأَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا» . °

٩٩٠٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَقَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأْتُهُ،

فَسَدَ نِكَاحُهُ.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً: أَ تَصْلُحُ ۚ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ؟

قَالَ: ﴿لَاهُ.

قُلْتُ: فَنُزَّلَتْ بِمَنْزِلَةٍ ۗ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

 $^{1}$ .  $^{4}$ قَالَ: ونَعَمْ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

١. في دبخ، والوافي: دلبطن،

٢. في الكافي، ح ٩٨٧٩: - «يعني ليس بهذا البطن، ولكن ببطن أخر».

٣. في الكافي، ح ٩٨٧٩: «فالفحل».

 <sup>4.</sup> هكذا في دبخ ، بف ، جز ، وحاشية دم ، ن ، بن ، جت ، جده والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب . وفي سائر
 النسخ والمطبوع : دهي أختي ، وفي المرأة : دقوله : أختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في
 آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذاه .

الكافي، كتاب النكاح، باب حد الرضاع الذي يحرم، ذيل ح ٩٨٧٩، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الحجار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علا.
 التهذيب، ج ٧، ص ٣٢٣، ح ١٣٢٨، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٥٠، ح ٢١١٧٤.

قي (ن): (أيصلح). وفي (بن، جت) بالتاء والياء معاً.

٧. في الوسائل: «منزلة».

٨. في حاشية وبف: (الأمَّ).

٩. الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٧، ح ٤٦٧١، بسند آخر، من قوله: ووسألته عن امرأة رجل، و فيه، ص ٤٧٦، ح ٤٧٠٠، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، إلى قوله: وفسد نكاحه، الوافي، ج ٢١، ص ٢١٩، ح ٢١١، الوسائل، ج ٢٠٠ ص ٤٠١، عن ٢٩٩٨.

٥/ ٥٤٥ ٢٠٥ / ٥٠ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللل

٩٩٠٤ / ٦. عَسلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَيئِ"؛
 وَمَعْبَدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأْتُهُ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، قَالَ: وتَحْرُمُ عَلَيْهِه. ۚ

٩٩٠٥ / ٧ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ إنْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ

١. المكّوك، كتنّور : طاس يشرب به، ومكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البـلاد. راجـع : لمسان العرب، ج ١٠، ص ٤٩١ (مكك).

٢. في دبخ، والوافي: دفسقته.

٣. في المرآة: «قوله ١٤٤ أوجع امرأتك، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدي، أو لعدم كون المرتضع في الحولين،
 أو لعدم تحقّق العدد، أو للجميع».

في الوسائل: - «وهو هكذا في قضاء على 學».

٥. الوافي، ج ٢١، ص ٢٥٥، ح ٢١١٨١؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٣، ح ٢٥٩١٦.

٣. في دبخ، بف، وحاشية دجت، : + دعن أبي عبد الله 出،

٧. في السند تحويل بعطف وعبد الله بن سنان، على وحمّاد، عن الحلبي، فقد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الله
 بن سنان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٢٩١، الرقم ٤٣٤؛ معجم رجال
 الحديث، ج ١٤، ص ٤٢٧، ص ٢٩٠\_٢١٨.

٨. في دم، ن، بح، بن، جد، : دوأم،.

٩. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٣، ح ١٩٣١، بسنده عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن ابن سنان،
 عن أبي عبد الله ١٤٠٥، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٢١، ح ٢١١ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٩،
 ح ٢٠٥٣١.

## حَتَّىٰ يَتَمَلَّىٰ وَيَتَضَلَّعَ ١، وَيَنْتَهِيَ ١ نَفْسُهُ ٦٠٠٠

٨/٩٩٠٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوْجَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي: إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا.

قَالَ ° : فَقَالَ : «كَمْ ؟» قُلْتُ : مَا أُدْرِي ، قَالَ : فَأَدْرَانِي ۚ عَلَىٰ أَنْ أُوَقِّتَ ۖ ، قَالَ : قُلْتُ ^ : مَا أُدْرِي ، قَالَ \* . فَقَالَ : درَوِّجْهُ » . ` \

١. في دم، ن، بح، بن، جت، جد، والتهذيب والاستبصار: دحتى يتضلّع ويتملّى، وفي دبخ، دحتى يملأ
 ويتضلّع، ويتضلّع، أي يمتلئ، يقال: شرب أو أكل فلان حتى تضلّع، أي تمدّد جنبه و أضلاعه وانتفخت من
 كثرة الشرب والأكل. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٢٦ (ضلم).

٢. في ون، بخ، والاستبصار: ووتنتهي، وفي وبف، بالتاء والياء معاً.

٣. في الوافي: دهذا الحديث وما يليه \_وهو ما روي في التهذيب، ج ٧، ص ٣١٦، ح ١٣٠٧ \_ تفسير لكلّ رضعة رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معاً محرّمة منبتة للحم، لا أنّ ذلك وحده كماف في التحريم والإنبات، وهكذا يستفاد من ظاهر الاستبصار، وفي التهذيب جعله تفسيراً آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيماً للخمس عشرة رضعة واليوم والليلة، وقال: أيّاً من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم، وليس بشيءه.

وفي العرأة: ويدلّ على اشتراط كون كلّ رضعة كاملة ، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة . قـال الشـيخ فـي الاستبصار : تفسير لكلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر في هذا الباب ، دون أن يكون العراد بالرضعات المصّات».

التهذيب، ج٧، ص ٢٦٦، ح ١٣٠٦؛ والاستبصاد، ج٣، ص ١٩٥، ح ٧٧٧، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير.
 راجع: الشهذيب، ج٧، ص ٣١٦، ح ١٣٠٧؛ والاستبصاد، ج٣، ص ١٩٥، ح ٧٠٨، الوافي، ج ٢١، ص ٢٣٧، ح ٢١٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٣، ذيل ح ٢٥٨٨.

٥. في دبن، والوسائل: - دقال، .

٦. في دم، بخ، جد، وحاشية دن، بن، جت، والوافي: دفأدارني، وفي دبح، بن، وفأرادني،

٧. في الوافي: ﴿ أُوقَّت ، أَي أُعيِّن عدد الرضعات؛ .

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافى: «فقلت».

٩. في دبف: - دقال».

١٠. الوافي، ج ٢١، ص ٢٥٨، ح ١٨٦ الا الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠٠، ح ٢٥٩٣٢.

٩٩٠٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَدَّ عَنْدِ اللهِ هِلَا اللهِ عَنَّالَتُهُ عَنِ الْمَأْمُ تَوْمُو الْأَنَّةُ اللَّهِ عَنْ الْمُعَالِّدِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلَامَ، ثُمَّ

قَالَ: دَتُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ،

قُلْتُ: فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ الْرَضَعْتُهُمَا.

قَالَ: ﴿ لَا تُصَدَّقُ ، وَلَا تُنَعَّمُ ٣٠٠"

٩٩٠٨ / ١٠ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ ۚ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَـنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ۗ ﴾ . \

٩٩٠٩ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ
 رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا تُنْكَحُ \* الْمَزَأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَىٰ \* خَالَتِهَا \* ، وَلَا

۱. في (بخه: - دقد).

٢. في الوافي: «ولا تنقم، أي لا تعاقب، ومن جعله بالعين فأراد: لا يقال لها: نعم». ويقال: نَهُم الرجلَ تنعيماً، أي قال له: نعم فنَجمَ بذلك . القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٣١ (نعم).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ٣٣٤، ح ١٣٣٦، معلّقاً عن ابن أبي عمير، مع احتلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢٥٧. ح ١٨٤٤: الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠٠، ح ٢٥٩٣٣.

٤. في (بخ): (لا تصلح).

<sup>.</sup> في المرأة: وظاهر الكراهة، وحمل على الحرمة، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهكذا، أو من ارتضع مع ابـنه أو جدّه هكذا، وكذا الخال على الوجهين».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٢، ح ١٢٢٨، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢١٤، ح ٢١١١١؛ الوسائل، ج ٢٠. ص ٣٩٦، ح ٢٩٩٣.

٧. في «بف»: ﴿لا ينكح». وفي «جد» بالتاء والياء معاً.

في وبح، والكافي، ح ١٩٨٦: - وعلى،
 في الكافي، ح ١٩٨٦: + وإلا بإذن العمة و الحالة».

عَلَىٰ أُحْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ١٠.

١٢/٩٩١٠ . حُمَيْدُبْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُّ، عَنْ
 يُونُسَ بْن يَعْقُوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْـتَهُ ۚ عَنِ امْرَأَةٍ دَرًا ۖ لَبَنَّهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلَاماً بِذَٰلِكَ ۖ اللَّبَنِ: هَلْ يَحْرُمُ ۗ بِذَٰلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ۚ ؟ قَالَ: «لَا». ` '

١. في الكافي، ح ٩٨١٦: - دولا على أختها من الرضاعة».

٢. في (بخ، بف، والوافي والتهذيب، ح ١٢٢٩: (بنت،

٣. في المرأة: وقوله على: قد رضعا، قال الشيخ في الرجال: أرضعت النبئ على وحمزة ثويبة امرأة أبي لهب، وقال
 في المغرب: ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب، وبها سمّيت مولاة أبي لهب التي أرضعت
 النبئ على وأبا سلمة». وراجع: رجال الطوسى، ص ٣٥، الرقم ١٧٤؛ المغرب، ص ٧٧ (ثوب).

التهذيب، ج ٧، ص ٢٩٢، ح ٢٧٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٤٤١، ح ٤٤٣٦، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي، كتاب النكاح، باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها، ح ٩٨١٦، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر 4 أبي قوله: وولا على خالتها». وفي التهذيب، ج ٧، ص ٣٣١، ح ١٣٦٩؛ والاستيصار، ج ٣، ص ١٧٨، ح ١٦٦، بسندهما عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: وولا على أختها من الرضاعة». الكافي، كتاب النكاح، باب الرضاع، ح ١٧١٠ و ذيل ح ٢٩٨٧، بسند أخر، من قوله: وإنّ علياً 4 ذكر لرسول الشكلي معها اختلاف يسير الوافي، ج ٢١، ص ٢١٤، ح ٢١١١٢؛ الوسائل، ج ٧٠، ص ٢٩٦، ح ٢٠١١٢؛ الى قوله: وولا على أختها من الرضاعة»؛ و فيه، ص ٢٠٤، ح ٢٠١١٢، إلى قوله: وولا على أختها من الرضاعة»؛ البحار، ج ٥٠، ص ٢٥٩٠، ع ٢٠، ص ٢٠١٠.

٥. هكذا في دم، بح، بخ، بف، جت، جد، والوسائل والفقيه. وفي دن، : دقال: سألت، وفي المطبوع: - دقال: سألته.

٦. يقال: درّ اللبن وغيره دَرّاً، من بابي ضرب وقتل، أي كثر . المصباح المنير، ص ١٩١ (درر).

٧. في وبن، والوسائل والتهذيب: «من ذلك». ٨. في ون»: «تحرم».

٩. في (جت): (الرضاعة).

١٠. الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٩، ح ٤٦٨، معلَّقاً عن يونس بن يعقوب. التهذيب، ج ٧، ص ٣٢٥، ح ١٣٣٩، بسند حه

ا ۱۹۹۸ / ۱۳ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مَهْزِيَارَ، رَوَاهُ ا عَنْ أَبِي جَعْفَرِ 世 ، قَالَ: قِيلَ لَـهُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ ۖ صَغِيرَةٍ، فَأَرْضَعَتْهَا الْمَرَأْتُهُ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الْمَرَأَةُ لَهُ ۚ أُخْرَىٰ، فَقَالَ الْبِنُ شَبْرُمَةً: حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَالْمَرَأْتَاهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِنْهُ: وأَخْطَأُ ابْنُ شُبْرُمَةً ، حَرُمَتْ ° عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأْتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلُا ، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ ۗ عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا ٧ أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا ٨ . ١

٩٩١٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السُّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: «قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَﷺ: انْهَوْا \* نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ

وفي الوافي: «في التهذيب: لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح، قال: وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه؛ لأنّها صارت بنته، و حُرّمت عليه المرأة الأخرى؛ لأنّها أمّ امرأته، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته، فلم تحرم عليه لأجل ذلك».

وقال المحقّق الشعراني: دقوله: كأنّها أرضعت ابنتها، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فبإنّهم يسحرّمون مثل هذا ويقولون: الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على العرضعة الثانية أنّها أمّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة . وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتنتّع . وقال العكرمة في المختلف: نعنع صحّة سنذ الرواية ونسب الفتوى بعضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية ، وداجع : النهاية ، ص ٤٥٦؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

حه آخر ، مع اختلاف يسير ه الوافي ، ج ٢١، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨ .

۱. في دن، : دعمّن رواه.

٧. في المرآة: دعن أبي جعفر على ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال، .

٤. في التهذيب: - الهه.

قي دبخ، بف، والوافي: دجارية».
 في دبن، والوسائل: دتحرم».

٦. في دم، ن، بح، بخ، جت، جد، والوافي والتهذيب: دلم تحرم،

٧. في حاشية (ن) والتهذيب: ﴿لأُنَّهَا﴾.

٨. في دبخ، وحاشية دجت، والوسائل والتهذيب: دابنته،

٩. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٣، ح ٢٣٣، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ٢١، ص ٢٢١، ح ٢١١٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠١، ح ٢٥٩٣٨.

١٠. في المرأة: وقوله ١٤: انهوا، قال الوالد العلامة ١٤: هو من النهي، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع! فإنهنّ لا

#### يَمِيناً وَشِمَالًا؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ ٢٠٠١

٩٩١٣ / ١٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ
 الْحَسَن بْن رِبَاطٍ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ ۗ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَىٰ، فَكَانَ ذٰلِكَ عِدَّةً ۚ ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ ۗ ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾. ٧

٩٩١٤ / ١٦ . عَنْهُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ رَجُلٍ^:

حه يحفظن ذلك ، وربّما وقع نكاح لنسيانهنّ ، ثمّ يـذكرن بـعد حـصول الألفة والأولاد وصعوبة الفراق . وقرأ بعضهم : ينسئن من الإنساء بالمدّمن باب الإفعال ، أي تحصيل النسب بسبب رضاعهنّ . وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام ، أي أخبروهنّ ومروهنّ بأن يرضعن من الثديين معاً ؛ لمـا روي أنّ فـي إحـداهـما الطعام ، وفي الأخرى الشراب ، وهو بعيد جدّاًه .

١. في دبخه: ديدنين.

الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٨، ح ٤٦٧٦، معلقاً عن السكوني، عن علي ﷺ. الوافي، ج ٢١، ص ٢٢٦، ح ٢١١٢٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٨٦، ح ٢٥٨٨٤.
 ١٤ في ١٥٥، وحاشية (جت): ١٥

٤. في الوسائل، ح ٢٥٨٨٧: ﴿وَكَانَ،

ق. في الوافي: «ذلك، أي الرضاع. عدّة، يعني بها العدّة المحرّمة؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب
الحرمة، وفي العرأة: «قوله 4 : عدّة، أي عدد كثير لارضعة واحدة، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ
منهن منفردة،
 منهن منفردة،

۷. الوافي، ج ۲۱، ص ۲۲۳، ح ۲۱۱۲۰؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ۳۸۲، ح ۲۵۸۸۷؛ و ص ٤٠٣، ح ۲٥٩٤٠.

٨. ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ٢٣١، ح ١٣٤٢ عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد لله وأنا حاضر إلا أنّ فيه دهل يحلّ لها بيعه؟» بدل دهل لها أن تبيعه؟»، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان؛ فقد أكثر [الحسن] بن محبوب من الرواية عن [عبد الله] بن سنان، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّاً. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٤٠، ص ٣٥٤، ص ٣٥٦. ٣٥٠ ج ٣٣٠ ص ٢٤٨، ص ٢٤٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٨، ص ٢٤٤، ح ٠٨٨؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله عن المحبوب عن عبد الله علم الله علم الله عبد الله عن أبي عبد الله علم الله علم الله عبد الله علم الله الله علم ال

فعليه، الظاهر أنَّ وعن رجل، في ما نحن فيه زائد. وما ورد في الوسائل، ج ٢٠، ص ٤٠٥، ح ٢٥٩٤٤ نقلاً مـن

224/0

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سُئِلَ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَيْهَا حَتَىٰ فَطَمَتْهُ: هَلْ اللّهَا أَنْ تَبِيعَهُ ؟

قَالَ: فَقَالَ: ﴿ لَا ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرَّمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ ،

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَيْسَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِهِ. ٢ النَّسَبِهِ. ٢

٩٩١٥ / ١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ، عَنْ صَالِح بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَنْعَمِيِّ، قَالَ:

َ سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيّةً لِي: أَصَدُقُهَا ؟ قَالَ: (لَا لَهِ . ۚ \*

٩٩١٦ / ١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ° عِنْ : امْرَأَةً أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ يَحِلُ ۖ لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ أَنْ

حه الكافي، من خلق السند من دعن رجل»، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العكامة الخبير السيّد موسى الشبيري \_دام ظلّه \_على شبوت هـذه الزيـادة، وبـعد احـتمال التـصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعاً لما ورد في التهذيب.

١. في التهذيب، ح ١٣٤٢: + ديحلُّه.

١. التهذيب، ج٧، ص ٣٦٦، ح ١٣٤١، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن
أبي عبد الله ١٤٤ و فيه، ج ٨، ص ٢٤٤، ح ٨٨٠، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبسي
عبدالله ١٤٤ ، مع اختلاف يسير . و واجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٠ ـ ٩٨٧٠ الوافي ، ج ٢١،
ص ٢٢٦، ح ٢١١٢ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٥، ح ٢٩٩٤.

٣. في المرأة: ديدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقاً».

التهذيب، ج٧، ص ٣٢٣، ح ٣٣٣، معلقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٣٠٤، ح ١١٩٣، بسنده عن صالح بن عبد الله الخثعمي، مع اختلاف يسير الواضي، ج ٢١، ص ٢٥٧، ح ٢١١٨٣؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٠١، ص ٢٠٤٠ ح ٢٥٩٣٤.

٥ . في الوافي: + «الحسن بن عليّ العسكري» .

٦. في الوافي: دهل تحلُّه.

يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هٰذِهِ ۚ الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ ۗ لَا ؟ فَوَقَّعَﷺ : ﴿لَا ۖ ، لَا تَحِلُ ۖ لَهُ ، . ْ

## ٩٢ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ

١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَصَمَّ ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ' : أَمْتُكَ وَأُمُّهَا ^ أَمْتُكَ أَوْ أُخْتُهَا ۚ أَمْتُكَ ' ، وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ' ، وَأَمْتُكَ ' أَوْهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ' ا ، أَمْتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ ، أَمْتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتَّىٰ تَسْتَبْرِنَهَا بِحَيْضَةٍ ،

١. في الوافي: -دهذه.

<sup>.</sup> ۲. في دم، ن، بح، جت، وأوه.

٣. في دم، والوسائل والفقيه: - ولاه.

٤. في دبح ، جته: دلا يحلُّه.

الفقيه، ج ٣، ص ٤٧٦، ح ٤٦٦٩، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي محمّد الحسن بن عليً العسكري الله الموالي العسكري الله الموالي العسكري الله الموالي الموالي العسكري الله الموالي الموالي

٦. في (ن، بح): (لا يحلُّ). وفي (بف، جت، بالتاء والياء معاً.

٧. في التهذيب، ح ٦٩٦: «عشرة لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنَّ وبدل «ثمانية لا تحلّ مناكحتهم».

٨. هكذا في دجت، وفي سائر النسخ والمطبوع: «أمّها» بدون الواو.

٩. كذا في دبن، جز، والمطبوع، وفي سائر النسخ: دو أختهاه. وفي دبخ، دو أختك، وفي الوافي: دو أستك أختهاه.

١٠. في الوافع: «أمتك أمّها أمتك ، و أمتك أختها أمتك؛ بدل «أمتك و أمّها أمتك أو أختها أمتك» . وقال فيه : «تحريم مناكحة الأوليين مشروط بما إذا سبق منه وطي الأمّ والأخت ، كما لا يخفى » .

١١. في دبح، بن، جت، جد، والوافي والوسائل، ح ٢٥٩٢٢: دالرضاع.

١٢. في دم، ن، بح، بغ، بف، بن، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٥٩٢٢: وأمتك، بدون الواو.

١٣. في دم، ن، بع، بف، بن، جت، جده والوافي والوسائل، ح ٢٥٩٢٢ والتهذيب، ج ٧: والرضاع». وفي التهذيب، ح ١٩٦: + وأمتك وهي أختك من الرضاعة».

أَمْتُكَ وَهِيَ حُبْلِيٰ مِنْ غَيْرِكَ، أَمَتُكَ وَهِيَ عَلَىٰ سَوْمٍ ١، أَمَتُك ۖ وَلَهَا زَوْجٌ، ٣

# ٩٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ

٩٩١٨ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ خَلَادٍ السَّنْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ<sup>3</sup>:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ° ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ' : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ ؟ قَالَ : «لا ، وَلا ابْنَتَهَا ' ، . ^

٩٩١٩ / ٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٩ ، عَنْ أَبِي

۱. السّؤم: عرض السلعة على البيع. راجع: لمسان العرب، ج ١٢، ص ٣١٠ (سوم). وفي موأة العقول، ج ٢٠. ص ٢٢٤: «قوله ﷺ: وهي على سوم، أي لم تشترها بعد، فقوله: أمتك، مجازه.

٢. في التهذيب، ج ٧: ﴿وأمتك،

٣. التهذيب، ج٧، ص ٢٩٣، ح ١٦٤، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج٨، ص ١٩٨، ح ٢٩٦، بسند آخر. وفي الفقيه، ج٧، ص ١٩٨، ح ١٩٥، باب العشرة، الفقيه، ج٣، ص ١٩٨، ح ١٩٥؛ والخصال، ص ٤٣٨، باب العشرة، ح ٢٧، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٨٠ من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين ١٨٠، مع اختلاف الوافي، ج ٢١، ص ٢٧٠. ح ٢٧٠٠ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٩٦، ح ٢٥٩٢، وفيه، ص ٤٦٦، ح ٢٦١٠٠ إلى قوله: «أمّها أمتك أو أختها أمتك»؛ وفيه، ج ٢١، ص ١٠٥، ح ٢٦٦٤، ملخصاً.

٤. في ون، بخ، بف، بن، جت، جد، والمطبوع والوافي والوسائل: - وعن جابر،.

٥. في الوسائل: (أبي جعفر).
 ٦. في (بح، بن، جت): - (له).

٧. في مرآة العقول، ج ٢٠، ص ٢٢٤: «المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها، وظاهر كلام الصدوق في المقتم التحريم، وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة العربية، ويمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه، وراجع: المقتع، ص ٣٣٦؛ النهاية، ص ٤٦٠؛ المهذّب، ج ٧، ص ١٨٨؛ السرائر، ج ٧، ص ٤٥٨، شرائع الإسلام، ج ٧، ص ٢٤٥.

٨. الوافي، ج ٢١، ص ٢٦١، ح ٢١١٩٢؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠١، ح ٢٦٢٠٠.

 ٩. في وجدة وحاشية ومة: وأحمد بن محمد عن محمد بن عيسى». وفي الوسائل، ح ٢٥٨٣٤: وأحمد عن محمد بن عيسى». وفيه، ح ٢٦١٩٨: وأحمد بن محمد بن عيسى». وهذا الأخير سهو جزماً؛ فإن أبا محمد هذا هو عبد EEA/0

مُحَمَّدِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنِ الْقَابِلَةِ: أَ يَحِلُّ ' لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا ؟

فَقَالَ <sup>٢</sup>: «لَا، وَلَا ابْنَتَهَا، هِيَ " بَعْضُ <sup>٤</sup> أُمَّهَاتِهِ». °

• وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ ` : وَإِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ،

٩٩٢٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ \* بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسىٰ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

حه الله بن إبراهيم الأنصاري، روى كتابه محمّد بن عيسى، ووردت روايته عنه فـي عـددٍ مـن الأسـناد. راجـع: الفهرست للطوسي، ص ٢٩٢، الرقم ٤٣٥؛ رجال الكشّي، ص ٦١٢، الرقـم ١١١٤٠، معجم رجـال الحـديث، ج ٢٢، ص ٣٥، الرقم ١٤٧٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٧، ص ٤٥٥، ح ١٨٢٣؛ والاستبصار، ج ٣. ص ١٧٦. - ٦٣٩ بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري.

١. في دبف، وأتحلُّه.

٢. في دبخ، بف، والتهذيب والاستبصار: دقال، وفي حاشية دجت،: دوقال، .

في الوافي: «كبعض».

٣. في الاستبصار: + دمن.

التهذيب، ج ٧، ص ٤٥٥، ح ١٨٢٣؛ و الاستيصار، ج ٣، ص ١٧٦، ح ٣٦٠، بسندهما عن أبسي مسحمة التهذيب، ج ٧، ص ٤٥٠، ح ٤٤٣١، معلقاً عن الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله المنقية، ج ٣، ص ٤١٠، ح ٤٤١، م ٤٤٣، معلقاً عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله الوالي، ج ٢١، ص ٢٦١، ح ٢١١٩٤؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٣٦٢، ح ٢٥٨٤؛ وص ٥٠٠٠ ح ٢٦١٩٨.

٦. في دبنه: – دقاله.

۷. الفقيه، ج ۳، ص ٤١٠، ح ٤٤٣٢، معلّقاً عن معاوية بن عـمّاره الوافي ، ج ٢١، ص ٢٦٢، ح ٢١١٩٥؛ الوسسائل ، ج ۲۰، ص ٥٠١، ح ٢٦١٩٩.

٨. هكذا في دبن، جته وحاشية دم، والوافي والوسائل. وفي دم، ن، بح، بخ، بف، جد، والمطبوع: دعبد الله. وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله بينه وبين علي وعبيد الله هذا، هو عبيد الله بينه وبين علي بن الحسن الطاطري في بعض الأسناد والطرق. واجع: رجال النجاشي، ص ١٥٨، الرقم ١٤١٧ و ص ٢٣٢. الرقم ٢١٥ الله على ١٥٣٨.

ولم يثبت رواية حميد بن زياد عمّن يسمّىٰ بعبد الله بن أحمد.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَدُهَا ﴾ . "

> [ تَمُ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هٰذِهِ الطَّبْعَةِ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الْحَادِي عَشَرَ ] [ وَفِيهِ تَتِمْةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]

> > ۱. في حاشية دبف: دعليها».

٢. في المرآة: ديدلٌ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة.

وفي هامش الكافي المطبوع: «كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي، وهو لا يحصل إلّا بالتربية، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حزّه.

٣. الوافي، ج ٢١، ص ٢٦٢، ح ٢١١٩٦؛ الوسائل، ج ٢٠، ص ٥٠١، ح ٢٦٢٠١.

#### فهرس الموضوعات

| الأحاديث<br>الضمنية | عدد<br>الأحاديث | رقم<br>السفحة |                                      |
|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
|                     |                 | ٧             | () تتمّة كتاب المعيشة                |
| •                   | ۱۳              | ٧             | ٥٣ ـ باب فضل التجارة والمواظبة عليها |
| •                   | 44              | 10            | ٥٤ ـ باب آداب التجارة                |
| •                   | ١               | ٣١            | ٥٥ ـ باب فضل الحساب والكتابة         |
| •                   | ۲               | ۳۱            | ٥٦ ـ باب السبق إلى السوق             |
| •                   | ۲               | ٣٢            | ٥٧ ـ باب من ذكر الله تعالى في السوق  |
| ٠                   | ٤               | 37            | ٥٨ ـ باب القول عند ما يشترى للتّجارة |
| •                   | ٩               | ۳۷            | ٥٩ ـ باب من تكره معاملته ومخالطته    |
| •                   | ٥               | ٤١            | ٦٠ ـ باب الوفاء والبخس               |
| •                   | Y               | <b>£</b> £    | ٦١ ـ باب الغشّ                       |
| •                   | ٤               | ٤٨            | ٦٢ ـ باب الحلف في الشراء والبيع      |
|                     | Y               | ٥٢            | ٦٣ ـ باب الأشعار                     |
|                     | Y               | ۲٥            | ٦٤ ـ باب الحكرة                      |
|                     | ٣               | 71            | ٦٥ ـ باب                             |
|                     | ٣               | ٦٣            | ٦٦ ـ باب فضل شراء الحنطة والطعام     |
| •                   | ٣               | ٥٦            | ٦٧ ـ باب كراهة الجزاف وفضل المكايلة  |
|                     | ٣               | 77            | ٦٨ ـ باب لزوم ما ينفع من المعاملات   |

|   | ٤  | ٦٧  | ٦٩ ـ باب التلقّي                                           |
|---|----|-----|------------------------------------------------------------|
|   | ۱۷ | 79  | ٧٠ ـ باب الشرط والخيار في البيع                            |
| ١ | ١  | ٨٣  | ٧١ ـ باب من يشتري الحيوان وله لبن يشربه ثمّ يردّه          |
| • | ۲  | ٨٤  | ٧٢ ـ باب إذا اختلف البائع والمشتري                         |
| • | ١٨ | ٨٦  | ٧٣ ـ باب بيع الثمار وشرائها                                |
| • | 1  | 1.4 | ٧٤ ـ باب شراء الطعام وبيعه                                 |
| • | ٣  | 11. | ٧٥ ـ باب الرجل يشتري الطعام فيتغيّر سعره قبل أن يقبضه      |
| • | ٤  | 114 | ٧٦ ـ باب فضل الكيل والموازين                               |
| • | ٣  | 711 | ٧٧ ـ باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعضٍ |
| • | ٣  | 118 | ٧٨ ـ باب أنَّه لا يصلح البيع إلَّا بمكيال البلد            |
| • | ۱۲ | 14. | ٧٩ ـ باب السلم في الطعام                                   |
| • | ١٨ | 144 | ٨٠ ـ باب المعاوضة في الطعام                                |
| • | 9  | 189 | ٨١ ـ باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك              |
| • | ١  | 180 | ٨٢ ـ باب فيه جمل من المعاوضات                              |
| • | ۱۳ | 184 | ٨٣ ـ باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم                 |
| • | Y  | 701 | ٨٤ ـ باب بيع المتاع وشرائه                                 |
| • | ٨  | 177 | ٨٥ ـ باب بيع المرابحة                                      |
| • | ٣  | 14. | ٨٦ ـ باب السلف في المتاع                                   |
| • | ٩  | 171 | ۸۷ ـ باب الرجل يبيع ما ليس عنده                            |
| • | ۲  | 177 | ٨٨ ـ باب فضل الشيء الجيّد الّذي يباع                       |
| ١ | ١٢ | 179 | ٨٩ ـ باب العينة                                            |
| • | ١  | 197 | ٩٠ ـ باب الشرطين في البيع                                  |
| • | ٣  | 198 | ٩١ ـ باب الرجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب                 |

| ١ | ٤  | 197 | ٩٢ ـ باب بيع النسيئة                                        |
|---|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| • | ۱۸ | 199 | ٩٣ ـ باب شراء الرقيق                                        |
| • | ٣  | 410 | ٩٤ ـ باب المملوك يباع وله مال                               |
| ٣ | ۱۷ | 414 | ٩٥ ـ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منه و        |
| ١ | ٣  | *** | ۹٦ ـ باب نادر                                               |
| • | ٥  | 221 | ٩٧ ـ باب التفرقة بين ذوي الأزحام من المماليك                |
| • | ۲  | 377 | ٩٨ ـ باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئاً |
| • | ١٤ | 777 | ٩٩ ـ باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان                   |
| • | ٣  | 337 | ۱۰۰ ـ باب آخر منه                                           |
|   | ٤  | 787 | ١٠١ ـ باب الغنم تعطى بالضريبة                               |
|   | ٨  | ۲0٠ | ۱۰۲ ـ باب بيع اللقيط وولد الزنى                             |
| • | ١. | 700 | ١٠٣ ـ باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ      |
|   | Y  | 777 | ١٠٤ ـ باب شراء السرقة والخيانة                              |
|   | ١  | 779 | ١٠٥ ـ باب من اشترى طعام قومٍ وهم له كارهون                  |
|   | ۲  | 44. | ١٠٦ ـ باب من اشترى شيئاً فتغيّر عمّا رآه                    |
|   | ١٤ | 771 | ١٠٧ ـ باب بيع العصير والخمر                                 |
|   | ١  | YYX | ۱۰۸ ـ باب العربون                                           |
|   | 77 | 779 | ۱۰۹ ـ باب الرهن                                             |
|   | ٤  | 797 | ١١٠ ـ باب الإختِلافِ فِي الرهنِ                             |
| ١ | ١. | 797 | ١١١ ـ باب ضمان العاريّة والوديعة                            |
|   | ٩  | 3.7 | ١١٢ ـ باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة |
|   | ١. | 4.4 | ١١٣ ـ باب ضمان الصنّاع                                      |
|   | Y  | ۳۱٥ | ١١٤ ـ باب ضمان الجمّال والمكاري وأصحاب السفن                |
|   |    |     |                                                             |

| ١ | ** | ٣٢٠         | ١١٥ ـ باب الصروف                                                  |
|---|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | ١  | 710         | ١١٦ ـ باب آخر                                                     |
|   | ٤  | 787         | ١١٧ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها                             |
| • | ٧  | 457         | ١١٨ ـ باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها                      |
|   | ٤  | <b>ToT</b>  | ١١٩ ـ باب القرض يجرّ المنفعة                                      |
| • | ٣  | 700         | ١٢٠ ـ باب الرجل يعطي الدراهم ثمّ يأخذها ببلدٍ آخر                 |
| • | ٦  | <b>70</b> Y | ١٢١ ـ باب ركوب البحر للتّجارة                                     |
|   | ٣  | 771         | ١٢٢ ـ باب أنّ من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده              |
|   | A  | 777         | ۱۲۳ ـ باب الصلح                                                   |
|   | ٨  | 779         | ١٢٤ ـ باب فضل الزراعة                                             |
|   | ۲  | 770         | ١٢٥ ـ باب آخر                                                     |
|   | 4  | ***         | ١٢٦ ـ باب ما يقال عند الزرع والغرس                                |
| • | ١. | ۳۸۲         | ١٢٧ ـ باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرْض وما لا يجوز                  |
| • | ٦  | ۳۸۹         | ١٢٨ ـ باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع            |
| • | ٤  | 797         | ١٢٩ ـ باب مشاركة الذمّيّ وغيره في المزارعة والشروط بينهما         |
| • | ٥  | 797         | ١٣٠ ـ باب قبالة أرض أهل الذمّة وجزية رؤوسهم ومن يتقبّل            |
| • | ٣  | ٤           | ١٣١ ـ باب من يؤاجر أرضاً ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أوْ يموت     |
| • | ١٠ | ٤٠٤         | ١٣٢ ـ باب الرجل يستأجر الأرْض أو الدار فيؤاجرها بأكْثر ممّا       |
| • | ٣  | ٤١١         | ١٣٣ ـ باب الرجل يتقبّل بالعمل ثمّ يقبّله من غيره بأكثر ممّا تقبّل |
| • | 4  | ٤١٣         | ١٣٤ ـ باب بيع الزرع الأخْضر والْقصيل وأشْباهه                     |
| • | ٥  | 113         | ١٣٥ ـ باب بيع المراعي                                             |
| • | ٦  | 373         | ١٣٦ ـ باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأؤدية والسيول            |
| • | ٦  | 279         | ١٣٧ ـ باب في إحياء أرض الموات                                     |
|   |    |             | <del>_</del>                                                      |

|   | ۱۲ | 373      | ١٣٨ ـ باب الشفعة                                             |
|---|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| • | ٥  | 133      | ١٣٩ ـ باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون و         |
| • | ٥  | 888      | ۱٤٠ ـ باب سخرة العلوج والنزول عليهم                          |
| • | ٥  | 207      | ١٤١ ـ باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار               |
|   | ۲  | ٤٥٥      | ١٤٢ ـ باب مشاركة الذمّيّ                                     |
|   | ۲  | 703      | ١٤٣ ـ باب الإستِحطاطِ بعد الصفقةِ                            |
|   | ١  | £0Å      | ١٤٤ ـ باب حزر الزرع                                          |
|   | ٣  | ٤٥٩      | ١٤٥ ـ باب إجارة الأجير وما يجب عليْه                         |
|   | ٤  | 173      | ١٤٦ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبْل مقاطعته على أُجْرته و    |
|   | Y  | 373      | ١٤٧ ـ باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل |
|   | ۲  | ٤٧٤      | ١٤٨ ـ باب الرجل يتكارى البيت والسفينة                        |
|   | ٨  | £Y0      | ١٤٩ ـ باب الضرار                                             |
| ١ | ٩  | <b>7</b> | ١٥٠ ـ باب جامع في حريم الحقوق                                |
| • | ٣  | 183      | ١٥١ ـ باب من زرع في غير أرضه أو غرس                          |
| • | ۲  | 898      | ۱۵۲ ـ باب نادر                                               |
| ١ | ٣  | ٤٩٥      | ١٥٣ ـ باب من أدان ماله بغير بيّنةٍ                           |
|   | ٥  | ٤٩٦      | ۱۵۴ ـ باب نادر                                               |
|   | ٥  | 898      | ١٥٥ ـ باب أخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة                |
| • | ٣  | ٥٠٣      | ١٥٦ ـ باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع               |
| • | ۲  | ٥٠٦      | ۱۵۷ ـ باب آخر                                                |
|   | ٣  | ٥٠٧      | ١٥٨ ـ باب المملوك يتَّجر فيقع عليه الدين                     |
|   | ٦. | ۰۱۰      | ۱۵۹ ـ باب النوادر                                            |
|   |    |          |                                                              |

عدد أحاديث الكتاب: ١٠٦٧ عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب: ١٤

جمع كلّ الأحاديث في الكتاب: ١٠٨١

|   |    | 170  | (۱۸) کتاب النکاح                                     |
|---|----|------|------------------------------------------------------|
|   | ١. | 110  | ١ ـ باب حبّ النساء                                   |
|   | ۲  | oFo  | ٢ ـ باب غلبة النساء                                  |
|   | ٤  | ۲۲٥  | ٣ ـ باب أصناف النساء                                 |
|   | Y  | ۰۷۰  | ٤ ـ باب خير النساء                                   |
| • | ٣  | 340  | ٥ ـ باب شرار النساء                                  |
| • | ٣  | ۲۷٥  | ٦ ـ باب فضل نساء قریشٍ                               |
| • | ٦  | ٥٧٧  | ٧ ـ باب من وفّق له الزوجة الصالحة                    |
|   | ١  | ۰۸۰  | ٨ ـ باب في الحضّ على النكاح                          |
| ۲ | Y  | ۱۸٥  | ٩ ـ باب كراهة العزبة                                 |
| • | Y  | 7.40 | ١٠ ـ باب أنّ التزويج يزيد في الرزق                   |
| • | ۲  | 049  | ١١ ـ باب من سعى في التزويج                           |
| • | ٤  | ۰۹۰  | ١٢ ـ باب اختيار الزوجة                               |
| • | ٣  | 780  | ١٣ ـ باب فضل من تزوّج ذات دينٍ وكراهة من تزوّج للمال |
| • | ٤  | 098  | ١٤ ـ باب كراهية تزويج العاقر                         |
| ١ | 1  | 790  | ١٥ ـ باب فضل الْأَبْكار                              |
| • | ٨  | 490  | ١٦ ـ باب ما يستدلّ به من المرأة على المحمدة          |
| • | ۲  | 7.1  | ۱۷ ـ باب نادر                                        |
| • | 1  | 1.1  | ١٨ ـ باب أنّ الله تبارك وتعالى خلق للنّاس شكلهم      |
| ١ | ٨  | 7.4  | ١٩ ـ باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ و     |
| • | ٦  | ۸۰۲  | ۲۰ ـ باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال             |
| ١ | ۲  | ٠١٢  | ٢١ ـ باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة                      |
| • | ٦  | ٠٢٢  | ۲۲ ـ باب آخر منه                                     |
| • | ۲  | AYF  | ٢٣ ـ باب تزويج أمّ كلثومٍ                            |

|   | ٣  | 779         | ٢٤_باب آخر منه                                                                                       |
|---|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ١  | 771         | ٢٥ ـ باب الكفو                                                                                       |
|   | ٣  | 777         | ٢٦ ـ باب كراهية أن ينكح شارب الخمر                                                                   |
|   | 17 | 777         | ٢٧ ـ باب مناكحة النصاب والشكّاك                                                                      |
|   | ٣  | 780         | ۲۸ ـ باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم                                                   |
|   | ٥  | ٦٤٧         | ۲۹ ـ باب نکاح ولد الزنی                                                                              |
|   | ٣  | ٦٥٠         | ٣٠ ـ باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة                                                              |
|   | ٦  | 101         | ٣١ ـ باب الزاني والزانية                                                                             |
|   | ٤  | 700         | ٣٢ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوّجها                                                             |
|   | 11 | ۲٥٢         | ٣٣ ـ باب نكاح الذمّيّة                                                                               |
|   | ٩  | ٦٦٤         | ٣٤ ـ باب الحرّ يتزوّج الأمة                                                                          |
| • | ٣  | AFF         | ٣٥ ـ باب نكاح الشغار                                                                                 |
| • | ٦  | ٦٧٠         | ٣٦ ـ باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد أبيها                                                   |
| • | ۲  | ٦٧٣         | ٣٧ ـ باب فيما أحلَّه الله عزَّ وجلَّ من النساء                                                       |
| • | ٣  | ٦٧٧         | ۳۸ ـ باب وجوه النكاح                                                                                 |
| • | ٥  | ۸۷۶         | ٣٩ ـ باب النظر لمن أراد التزويج                                                                      |
| • | ٣  | ٦٨٠         | ٤٠ ـ باب الوقت الّذي يكره فيه التزويج                                                                |
| • | ٣  | ٦٨٢         | ٤١ ـ باب ما يستحبّ من التزويج بالليل                                                                 |
| • | ٤  | ٦٨٣         | ٤٢ ـ باب الإطعام عنْد التزويج                                                                        |
| • | ۲  | ٥٨٦         | ٤٣ ـ باب التزويج بغير خطبةٍ                                                                          |
| ١ | ٩  | TAY         | ٤٤ ـ باب خطب النكاح                                                                                  |
|   | Y  | 7.7         | ٤٥ ـ باب السنّة في المهور                                                                            |
|   | Y  | <b>Y</b> 11 | ٤٦ - باب ما تزوّج عليه أمير المؤمنين فاطمة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ |
| • | ٥  | <b>31</b> Y | ٤٧ ـ باب أنّ المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر                                              |

| • | ١٨ | ۲۱۲         | ٤٨ ـ باب نوادر في المهر                                              |
|---|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| • | ٣  | YYX         | ٤٩ ـ باب أنّ الدخول يهدم العاجل                                      |
|   | ٣  | 779         | ٥٠ ـ باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاءه                                |
|   | ١  | 771         | ٥١ ـ باب الرجل يتزوّج المرأة بمهرٍ معلومٍ ويجعل لِأبِيها أيضاً شيئاً |
|   | ٥  | ۷۳۱         | ٥٢ ـ باب المرأة تهب نفسها للرّجل                                     |
|   | ٤  | ٧٣٣         | ٥٣ ـ باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق                       |
| ١ | ٤  | ٧٣٨         | 65 ـ باب التزويج بغير بيّنةٍ                                         |
|   | ٨  | ٧٤٠         | ٥٥ ـ باب ما أحلّ للنبيّ ﷺ من النساء                                  |
|   | ٨  | 434         | -<br>٥٦ ـ باب التزويج بغير وليَّ                                     |
|   | ٩  | <b>Y0</b> £ | -<br>۵۷ ـ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها                   |
|   | ٦. | Yok         | ۵۸ ـ باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ويريد أبوه أن يزوّجها             |
| • | ٣  | ۲۲۷         | ٥٩ ـ باب المرأة يزوّجها وليّان غير الأب والْجدّ كلّ واحد             |
| ١ | ١  | ٧٦٤         | ٦٠ ـ باب المرأة تولّي أمرها رجلًا ليزوّجها من رجلٍ فزوّجها           |
|   | ١  | ۷٦٥         | ٦١ ـ باب أنّ الصغار إذا زوّجوا لم يأتلفوا                            |
|   | ٤  | 777         | ٦٢ ـ باب الحدّ الّذي يدخل بالمرأة فيه                                |
|   | ٤  | YZA         | ٦٣ ـ باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنه ابنتها                     |
|   | ٤  | γγ.         | ٦٤ ـ باب تزويج الصبيان                                               |
|   | ۲  | ٧٧٣         | ٦٥ ـ باب الرجل يهوى امرأةً ويهوى أبواه غيرها                         |
|   | ٩  | 344         | ٦٦ ـ باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز                    |
|   | 19 | ٧٨٣         | <ul> <li>٢٠ ـ باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة</li> </ul>   |
| ١ | 11 | 797         | ٨٠ ـ باب الرجل يدلّس نفسه والعنّين                                   |
|   | ١  | ۸۰۳         | ۳۰ - پاپ نادر                                                        |
|   |    |             |                                                                      |
| • | ۲  | 3٠٨         | ٧٠ ـ باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر فيجدها غير عذراء         |
| • | ٤  | ۸٠٥         | ٧١ ـ باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً           |

| ٠ | ۲  | ٨٠٧ | ٧٢ ـ باب التزويج بالإجارة                                     |
|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|
|   | ١  | ٨٠٨ | ٧٣ ـ باب فيمن زوّج ثمّ جاء نعيه                               |
| ١ | ١. | ۸٠٩ | ٧٤ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوّج أمّها أو ابنتها أو يفجر   |
|   | ٤  | 318 | ٧٥ ـ باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوّج ابنته أو أخته             |
| • | ٩  | ۸۱٦ | ٧٦ ـ باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له    |
| ١ | ٤  | ٨٢١ | ٧٧ ـ باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيَّ ﷺ                     |
|   | ٥  | ۸۲٥ | ٧٨ ـ باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها أو تموت قبل أن          |
| • | ٤  | ٩٧٨ | ٧٩ ـ باب تزويج المرأة الّتي تطلّق على غير السنّة              |
|   | ۲  | ۸۳۲ | ٨٠ ـ باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها                    |
| ١ | ٦  | ٨٣٤ | ٨١ ـ باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأوّل         |
|   | ۱۳ | ۸۳۷ | ٨٢ ـ باب المرأة الّتي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً        |
|   | ٥  | ٨٤٦ | ٨٣ ـ باب الّذي عنده أربع نسوةٍ فيطلّق واحدةً ويتزوّج قبل      |
| ١ | ١٤ | ٨٤٩ | ٨٤ ـ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء                 |
|   | ٤  | ٨٥٨ | ٨٥ ـ باب في قول الله عزّ وجلّ (ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا) الآية |
| • | ٩  | IFA | ٨٦ ـ باب نكاح أهل الذمّة والمشركين يسلم بعضهم و               |
|   | ٥  | YFA | ۸۷ ـ باب الرضاع                                               |
|   | ١. | ٩٣٨ | ٨٨ ـ باب حدّ الرضاع الّذي يحرّم                               |
|   | 11 | ۸۷٥ | ٨٩ ـ باب صفة لبن الفحل                                        |
|   | ٥  | 344 | ٩٠ ـ باب أنَّه لا رضاع بعد فطامٍ                              |
|   | ۱۸ | AAY | ٩١ ـ باب نوادر في الرضاع                                      |
|   | ١  | A9Y | ٩٢ ـ باب في نحوه                                              |
| ١ | ٣  | ۸۹۸ | ٩٣ ـ باب نكاح القابلة                                         |
|   |    |     |                                                               |